# الراج المراج الم

## عصۇرالزنكيين والأيوبيين والمماكيك

الركتورغيرموسى باشا الإستاذ المساعد في كلية الآداب بجامعة دشق

المَحِكتبة العبّاسِيّة

هسذا الكتاب رسالة نال يهسا المؤلف درجة الدكتوراه في الآداب بمربسة الشرف الثانية من كليسة الآداب بجامعة الفساهرة في الثالث من شسهر حسزيران ( يونية ) سسئة ١٩٦٤ .

اما لجنة المناقضة فكانت مؤلفة من الاستاذ الدكتور عبد العبريز الأهبواني المشرف على البحث ، والاستاذ الدكتور شبوفي ضيف ، والاستاذة الدكتورة سبهر القلماوي .

### تبسسه إندارهم بالرحبير

#### مقدِّمة الطبْعَة الثانية

ان الافبال الكبر على هــذا الكتاب من القراء حفزني على نجمديد طبعه ، وآبـة ذلك انه كان من أوائل الدراسات العلمية الجادة والبحوت المنهجية المسهبة لعصر هسام جــدا امد فرنين من الزمسن شــهد أعظم الملاحـم والاحداث التي مرب في بلاد النسام بدءا مسن دخول الصليبين وانتهـاء من خـروج التتار .

وقد أشار على بعضهم بفرورة اختصار هذا الكتاب تسهيلاً للشنداة من الباحتين ، ولم نكن هنده الفكرة لتلقى مني فبولاً ، ذلك لان الثقافة الخصبة لا سكون و دراسة المختصرات ولكنها نجند مرعاها المربع في البحث الستغيض الذي اكتملت أصوله وتشعبت فنونه .

متلي في ذلك مثل العدماء فقد حكي عن المجاحظ أنه صنف كتاباً وبوبه أبواباً ، فاخذه بعض أهل عصره ، فحذف منه أشياء ، وجعله أشيلاء ، فاحضره وقال له : (( با هسدًا ان المستقف كالمصور ، وأني قد صورت في تصنيفي صوره كانت لها عينان فعو رتهما ، أعمى الله عبنيك ، وكان لها يدان فعطمتهما ، قطع الله عبنيك ، وكان لها يدان فعطمتهما ، قطع الله بدلك )) حتى عد اعضاء الصورة ، فاعتذر اليه الرجل بجهله هذا المقدار ، وباب عن المعاودة الى مشتسله .

وحكي آيضاً عن يافوت متل هسدا فقال: (( وقد التمس مني الطلاب اختصار هذا الكتاب مرارآ ، ولم أجسد لي على قصر همهم أوليساء ولا أنصارآ ، فما أنفدت لهسم ولا أرعويت ، ولي على نافسل هسدا الكتاب والمسنفيد منسه أن لا يضيع نصبي ، ونصب نفسى لسه وبعبي ، سبديد ما جمعت ، وتشتيت ما لعتقت ، ويفريق ملئم معاسنه ، ونغي كل علق نعيس عسن معادنه ومكامنه ، ونغي كل علق نعيس عسن معادنه ومكامنه ، يافنصانه واختصاره ، وتعطيل جيسده من حلئه وأنواره ، وغصيه اعسلان

فضله واسسراده ، فرب راغب عن كلمسة غره متهالك علبها وزاهد عن نكته غيره مشغوف بها ، يمضى الركاب اليها ، فان أجبتني بررشي جعلسك الله من الابراد ، وأن خالفتني فعد عفقتني والله حسيبك في عقبي السداد .

تم اعلم ان المختصر لكتاب كمن أفسدم على خلق سوي فقطع اطرافه فتركه أشل البدين ، ابتر الرجلين ، اعمى العينين ، أصلم الأذنين ، أو كمن سلب امرأة حليها فتركها عاطسلا ، أو كان كالذي سلب الكمى سلاحه فتركه أعسرل راجلا » (1) .

لين أهدم على فعلل أمر أنكره الجاحظ ويافوت وغيرهما من القدماء ، فهدا الكتساب وحدة متكاملة ، ومن العبث أن يختصر المرء شيئة لأنه يكون فد شيو"ه الصورة الحقيقية ، وقطاع أوصال الجسد الواحد ، فيفدو جثة لا حيرالا فيها ، والأدب صورة تفيض بالنيور وجسد ينبض بالحياة ، ولا أدب بغير النور والحياة .

وعودة على بسده ، فان كان الاختصار يسوه الأصل فان نغير عنوان الكتاب يغمده كثرا من حقيقته ، ذلك أن هذا الكتاب طبع باسم « أدب الدول المتتابعة » لاعتبارات ندريسية خاصة ، ولكني آثرت أن بعدود العنوان الاصلي كما كان وكما بسدا وهو « الادب في بسلاد الشسام » وقد اشتمل على عصور الزنكيين والايوبيين وجزء من العصر الملوكي الاول ، وبهذا تبقى الصورة دون تشويه ويبقى العنوان وهيف الصورة الحقيقية الاولى للكتساب .

هدا هدو الكتاب في طبعنه الثانية بين يدي القادىء الكريم نرجدو أن يغيد منه والله حسبنا ونصم الوكيسل .

المغروب المعدور والمراوي والمراوي والمراوية وا

<sup>(</sup>۱) معجم السلدان ليافون ح ١ ص ١٢ ٠ ١٤ ٠

#### مَلُخِلِ البَحِث

جلير بنا ونحن في عتبة هلذا البحث أن نحدد مفهومنا عن ( الأدب في بلاد التام) في العرنين السادس والسابع الهجريين الموافق للقرنين الثاني عشر والتالث عشر الميلاديين ، ثم نبين بعد ذلك سبب اختياره ، ونعرض للمشكلات والصعوبات التي اكتنفت عملنا الأدبى .

عر ف النقاد العرب القدماء الأدب ، وذكروا أنه هو ما يحسن مسن الأخلاق وفعل المكارم والفضائل ، كما هو معروف في العصر الجاهلي .

نحدث الشعراء الجاهليون وحكماؤهم كثيرا عن هسده المعاني ، ونوهوا بالفضائل الكريمة التي هي موضع فخرهم واعنزازهم ، حتى إذا جاء الإسلام ونشر نعاليمه السمحه ، انسع بالضرورة نطباق هسدا المفهوم ، فشمل كثيرا من المعاني الجديدة ، كما يفهم ذلك من الحوار الدي جرى بين على وابن عمه سحمد صلى الله عليه وسلم . قال له وقد سمعه تخاطب وقسد بني نهسد : « يا رسول الله نعن بنو آب واحسد ، وزراك تكلم وقود العرب بما لا نفهسم اكثره » ، فقال عليه الصلاة والسلام : « أدبني ربي فاحسن تأديبي » .

وسنتل أيضاً : « فيم الجمال ؟ » ففال : « في اللسان » يريد البيان (١).

(١) أن رئسق : العمدة ، ج ١ ص ٢٤١ •

هــذا مفهوم الإسلام عن الأدب ، وقــد تطور هــذا المفهوم أيضاً بهــد الإسلام بمــدة طــويلة ، وتفيرت المفاهيم تفيراً مباينا ، واصطلح المولدون والمحدثون والمتأخرون على تسمية العالم بالشعر أديباً وعلوم العربية أدباً(۱) ، وشملت هذه التسمية فأصبح لفظ الأدب يطلق على هــذه العلوم وغــيرها ، وعملت هذه النظرة قول المبرد في كاملهان كتــابه يجمـع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور ، وشعر مرصوف ، ومثل سائر ، وموعظة بالفة ، واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة (۲) .

أما مفهوم النقاد والأدباء في القرنين السادس والسابع الهجريين ، فلا يختلف كثيراً عما رأيناه بعد الإسلام ، ونستطيع من خلال ذلك أن نتبين المفهومين معنا : المفهوم التقليدي وهو أن الأدب أدب النفس ، والمفهوم الجديد وهو أن الأدب أدب اللرس ، والأدب الحقيقي الحي ما كان صورة معبر ف عن النفس الإنسانية في كل زمان ومكان ، وغايته الخلق والإبداع ، وما اصدق قول ابن الأثير الكاتب : شيئان لا نهاية لهما البيان والجمال(٢) ، فإذا فصلنا بينهما ، نكون قد جردناه من أقدس ما فيه من روح الحياة .

نخلص من ذلك الى أن نعرض قصة الأدب في بلاد الشام ، في عصور الدول المتتابعة ، موضوع هذا البحث ، ونشير بادىء ذي بدء إلى أن لفظة سورية(٤) يختلف مداولها الآن عما كانت تعرف به فهى في حقيقة وضعها تدل على رقعة ضيقة من الأرض لا تتجاوز في مداها ما بين مدينتي خناصرة وسلمية . و عد

<sup>(</sup>۱) الخفاجي : شسفاء الغليل ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) البرد : الكامل في اللعبة والادب ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: المتل السبائر ، ج ا ص ٢٣٠ ، ٢٣١ .

 <sup>(</sup>٤) المعروف عند الفدماء أن لفظة سورية تقتصر على موضع محدد ما بن حاصرة ،
 وهي بليدة من أعمال حلب تحاذي فنسرين نحو البادية ، وسلميه الواقعه شرفي حماة والقريسة منها ، ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ص ١٨٠ ) .

أسنخدم الفدماء لفظه بلاد الشام (١) فهي نطلق على رقعة مسيحة من الارض نمند ما بين العريش وأقاصى ضفاف الفرات والجزيرة ؛ وتضم في بقاعها أقطارا شتى .

قصرت دراسة ( الأدب في بلاد الشام ) على القرنين السادس والسابع الهجر بين وذلك لأهمية هذه الفترة الزمنية في الناديخ الاسلامي ، فهي فلم شلمدت احداثاً كبرى ، اهمها سفوط بين المقلدس ، ووقوع الطسراز الأخضر (۲) بيد الفرنجة ، وخراب بفداد وعراقها بيد التتاد ، وتهديد الفرنجة الثفور المصربة بالاحتلال ، وقبام دول متتابعة ثلاث في الشام ومصر وغيرهما ، فتوحدت البلاد ، وتحرر بين المقدس وطرد الصلبيون ود حسر التتاد ، وبذلك أنقدت البلاد من ها الخطر الجاتم .

وطبيعي جلا أن يخرج هله الأحداث الكبرى الأدب العسريي في هذا العصر من عقمه وجموده ليلم بما دهم البلاد وأصاب العباد من مصائب وكوارث . وغربب حفا الا يدرس حتى الآن هله العصر دراسة جلية ، والا يعطى حقه وقلده ، وإنما نسهد إهمالا وإعراضاً من الماحثين والنقاد ، في الوقت الذي نتهد عنابة المستئر قين والمستعربين ونهافنهم على بحثه ممن بهمهم الدراسات الشرقية والأبحاث الإسلامية .

وعسير على الباحث في هذا العصر أن يدرس أدب قطر معين . وذلك أهبام وحدة سياسية شاملة بصدت للخطر الحارجي الداهم ، وذلت

(1) عرف ياتوب بلاد التمام ، وذكر أن جدها من الفرات المى العريش المماهم للديمار المسرية وأما عرضها فين حبتي طي من بنو الفيلة المي بنجر الروم : وما نشأمة ذلك من البلاد ، وبها من أمهات الملدن : مسيم وحلت وحساة وجمسن ودنشيق والبيث المقدس والمسرة ، وفي النساحل : أنطاكية وطرابلس وعما وبور وعمللان وغير ذلك ويسبد في التسام ابتما البعرة وهي : المصبحية وطرطوس واذبه وأنطاكية ، وحمستم الفراعيم من مرغين والحدث وبعراس الملقاء وغير ذلك ، (ياتوب : معجم البلدان ح ٣ بن ٣١١ - ٣١٥ ) .

(٢) ذكير أبو شامه أن الهمي بالطرار الأحصر بلاد السياحل المسطفة على بلاد البحسر من الداروم وغيرة وعسقلان وعسكا وعبيدا وديروت وحسل وعم ذلك . (أبو شيامة : الموستم من ٢ من ١٠١٤).

على خطر العزلة الجانم ، وكانت الدول المتتابعة الثلاث : الزنكية والأيوبية والمملوكية تحكم معظم هذه الأقطار ، وكانت مصر والشام قسلة العالم الإسلامي في هذا العصر .

كما اننا نشاهد معظم الأدباء ، ينشأ أحدهم في قطر ، ويتلقى علومه في ثان ، وينبه امره في ثالث ، وقليل منهم من ارتضى لنفسه العزلة الأدبية في بلده ، إذ لا قرار ولا استقرار في عصر مملوء بالخطوب الجسام والأحداث الكبار ، وإنما نشهد رحلات ادبية طلباً للعلم والإجازة وسعياً وراء المجد والشهرة ، فالمأثور عن ملوك هذا العصر وسلاطينه وأمرائه أنهم كانوا يساعدون طلبة العلم والفقهاء ، ويوفرون لهم أسباب معاشهم ، ويبذلون لهم كل تشجيع .

تلك هي حال أدباء هذا العصر ، وتلك هي نشأتهم وثقافتهم ، ينتقلون في حواضر العلم المنتشرة في كل مكان هنا وهناك . وما كان الأدب العربي قط في يوم من أيامه مطبوعاً بالطابع القطري أو الإقليمي ، ومسرد ذلك الى اللفة والدين والتاريخ والثقافة المشتركة إذ تجعل من المستحيل علينا إبراز كيان أدب منفصل لقطر معين من الأقطار العربية ، زد على ذلك أن الثقافة الإسلامية في هذا العصر كانت تجمع شمل العناصر المتبابنة في إطار واحد من الثقافة المتشابهة والتوجيه الديني الخاص .

هذه كتب الأدب شاهدة على هـذه الوحـدة الثقافية الشاملة ، قهي لم تميز بين الأدباء عامة ، وإنما كانت تورد اخبارهم وآثارهم ، سواء أكانوا في الشام أم في مصر أم في غيرهما من البلاد .

توضحت هله النظرة الادبية الشاملة في ادبنا العلم خلل هله العصر ، ولم أقنع بها الا بعد أن هدتني أبحاثي المتعلقة بها الموضوع ، وخلصت منها إلى الاعتقاد أن الأدب في الشام ما كان له أن يكون منفصلاً عن قافلة الادب العلمين في عصور الدول المتتابعة ، وإنما كان مظهراً أغراً ، وصورة واقعية من أدب هذا العصر ، ويؤلف مع الآداب العربية في شتى

الأقطار والأمصار الإسلامية صورة كاملة ، قل أن تختلف معانيها ، أو تنباين مبانيها .

ببقى على "أن أذكر أن الفضل في اختيار هـذا البحث الهـام يرجع إلى أستاذي المرحوم الدكور محمد كامل حسين الـذي اقنرحه على قبيل وفاته ، وذكر لي أن هـذا الموضوع واسمع جـداً ، ومتشعب جـداً ، تكثر فيه الاتجاهات الأدببة المختلفة ، والمدارس الفنيـة المتباينة . وقـد مضى إلى بارئه راضيا مرضيا ، طيئب الله ثراه ، ونفعنا بذكراه ، واسمكنه فسيح جناته .

كان هذا الموضوع حقياً كما ننبالى ، يضاف الى ذلك أن أمهات المصادر التى احتاج إليها مخطوطة نادرة أو بعيدة المنال ، وقد بذلت أقصى جهدى لتصوير بعضها والحصول عليه من البلاد الأجنبية .

كما واجهتني صعوبات جمة في بدء العمل ، لان الدراسات حول هذا الموضوع نزره محدوده النطاق ضمقة الآفاق ، ولولا العون والتوجيه اللذان حباني بهما استاذي الكريم المتبرف الدكتور عبد العزيز الأهوابي لما استطعت المضي فلما في مسالك هذا البحث السائك ، فقد افسيح أمامي محجة البحث العلمي الموضوعي ، وأوصائي بالمنهجبة العلمية في النفد ، وبالدقة المتناهية في التحري عن الحفائق الأدبية وكشفها ، كما أخص بالذكر الأستاذ الدكتور شوقي ضيف ، فقد زودني بإرسادانه وقدم لي كل ما أحتاج إليه ، حتى استقام لي هدا السفر وخرج بعد هذا العمل المنواصل والجهد الدائب على هدا السكل ، ولفد بذلت له معظم وقتي وصحتى ، واستنفدت لأجله كل جهدى ودابي ، واستفرقت في عملي المتواصل لبدل نهار خلال أربعة أعلام متواليات ، ليكون هدا البحث كما أرجوه عميفا ودقبقاً ، فإن كتب لي التوفيق فذلك بفيني وحسبي ، وإلا فما قصدت إلا العمل الخيتر ، والله شهبد على ما أقول ، وهو وحده ولي الأعر والتدبير ، إنه على كل شيء قدير .

القاهرة ١٤ بموز (يوليو) سنة ١٩٦٣

البت المنامة عمامة

# الفصل لأول التطورات السية والوحدة لعربية

تحاول في هــذا الفصل أن نعرص للتطورات السماسية العــامة في بلاد النسام . فنتحدث عـن الدول المتتابعة الثلاث التى ظهرت في هــذه المرحلة الخطيرة من الثاريخ الإسلامي ، وقــد استطاعت أن تجمــع أمورها ، وتطهر البـلاد ، ويرد الفازين القادمين من الشرق والفــرب على السواء ، وتقيم صرح وحــدة عربية كبرى .



نقنصر من ماوك هــذه الاسرد التركمة على الدن حكموا بلاد الشـام ، وهم قسبم الدواسة آف سنقر ، وعماد الدين زنكي ، ونور الدين محمود ، والعالج إسماعيل .

#### قسيم الدولة آق سنقر

كان في بدء امره مملوكا نركيا لدى السلطان السلجوقى الب أرسلان ، فدرج في كنفه وترعرع ، وربى مع ابنه جلال الدولة ملكشاه ، واستمرت صحبته له حتى ولى السلطنة بعد وفاة سيده ، فارتفعت منزلته ، وسمت مكانته ، ونبه تسأنه فلقتب بقسيم الدولة (١) .

لم برض الوزير نظام الدين الملك عن وجود منافس خطير على مركزه ، ورأى بثاقب بصره أن ببعده عن السلطان ليخلو له الأمر وبننرن بالحكم فلما سلم مدننة حلب سنة . ٨٨ ه اهتبل الفرصة المناسبة واقترح عليه أن يقطعه إياها مع أعمالها ، وزاده حماة واللاذقية ومنبج (٢) .

لم يكتف قسيم الدولة بما أفاء ألله عليه ، بل طمحت نفسه إلى توسيع رقعة ملكه ، وتولدت في ذهنه فكرة جمع شتات الشام كله ، فوضع يده على شيزر وأفامية وحمص والرحبة (٣) ، وشرع ينشر لواء الأمن بين ربوعها ، ففتك بالمفسدين والعابثين ، فكان كلما سمع بمفسد عائث أو قاطع طمريق أمر بالقبض عليه ، وصلبه على أبواب المدينة ليكون عبرة لفيره (٤) .

ذكسر ابن الأنير أنه شرط على كل أهل قربة في بلاده أنه منى أخلف عند أحدهم قفل أو أحد من الناس غرم أهلها جميع ما يؤخذ من المال من قليل أو كتير ، فكانت السيارة إذا بلغت قربة من بلاده القوا رحالهم وباموا آمنين ، وقام أهل البلد يحرسونهم الى أن يرحلوا (ه) .

لم بطل حكم آق سنفر ، فلقد توفي السلطان جلال الدولة ملكشاه

<sup>(</sup>۱) أبو شامه : الروضنين ، ج ١ ص ٢٢ ، وابي واصل : معرج الكروب ، ح ١ س ١١ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروصتين ، ح ١ ص ٢٥ ، وابن واصل : مفرح الكروب ح ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) أبو شمامه : الروستين ، ج ١ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : معرم الكروب ، ج ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٥) أبو شامه: الروصتين ، ج ١ ص ٢٦ و ٢٧ ٠

بهفداد سنه ٥٤٨ ه ، وطمع أخوه تاج الدولة نش صاحب دمشق ، فى السلطنة بعدد ، وشرع توسع فسحة ملكه ، فملك ميافارفين ودبار بكر ، يم الجمه الى أذربيجان ، ثكن السلطان الجمديد ركن الدين تركبارق ، نجمل ملكشاه ، لم برض عن اتساع ملك عمله ، فجمع جنوده ، وسار إليه ليمنعه من البلاد .

وطبيعى جــدآ أن يهم أف سنفر في هــدا البراع مــع ابن ملكشاه ، وماء لحقه عليه وصحبته له ، وسرعان ما عاد ناج الدولة الى بلاد النام من فنوحه في أذربيجان واتجه صوب حلب سنة ١٨٧ هـ ، واللقى الجمعان في بل السلطان قرب نهــر السبعين واحمدم القال ببنهما وأسفر عن وقوع آف سنقر أسيرا ، فلما أحضر بين للي باج الدولة قال له « لو ظفرت بي ما كنت صنعت بي ؟ » فأجابه : « كنت أرى فيلك » قال : « أحكم عليك ما كنت بحكم على » ، فقتله صبرا (١) .

(7)

#### عمساد الدين زنسكي

لم تخلف قسيم الدولة بعد مقتله غبر ولد صفير هدو عمد الدين ، وكان إذ ذاك في العاشرة من عمره (٢) ، ولقد رعى ممالبك والده شانه ، وهو طفل بتيم ، حتى خرج الأمبر كربوقا من سجنه في حمص بعد مقتل تاج الدولة تتش ، وكان زمبل والده في الكفاح .

استطاع هــذا الأمير الأســير أن بسـمبد بعض ما كان ببـد صديقه فسيم الدولة ، فملك حران وماردين ونصبيين والموصل تم أمــر ممالبكه بإحضار عمـاد الدبن ، وقــال : « هــو ابن أخى ، وأنا أولى الناس بــه وبتر ببنه (۲) » .

ظل عماد الدبن في رعانة أمراء الموصل حتى ولى أمرها شمس الدين حكرمش ، وهو أحد مماليك السلطان جلال الدولة ملكتماه ، فأحب عماد

<sup>(</sup>۱) أبو سامة: الروصيين ، ح ١ ص ٢٦ ، وابن واسل: مفرج الكروب ، ج ١ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أبو تسامه : الروضتين ، ج ١ ص ٩٤ ، وابن واصل : مفرح الكروب ، ج ١ ص ١٢٥ ،

<sup>(</sup>٣) أبو شامه : الروضتين ، ج ١ ص ٩٦ ، ٩٧ . (٣) المصدر الساس ، ح ١ ص ٩٧ .

الدبن وأدناه ، وتبناه وبقى أثيراً عنده حتى مقتله سنة . . ٥ ه .

بدأت أمارات النجابة والسُجاعة تلوح علبه ، فقد أبلى خير بلاء في حروبه مع الفرنجة في بلاد الشيام ، فأقض مضجعهم : وتحدثت بشيجاعته الركبان ، وكان بعرف في عساكر العجم بزنكى الشيامي (١) .

كانت البلاد بددا ، نتلاعب بها رياح الأعداء الفرباء من كل جانب وساء عماد الدبن ما لقيه من تناحر الأمراء حول السلطنة والإقطاعات ، فوقف بعيدا عن هذه المشاحنات ، ولعله كان يبيت في نفسه أمرا ما ، فنسمعه يقول لأصحابه: «قد ضجرنا مما نحن فيه ، كل يوم يملك البلد أمر : ويؤمر بالنصر ف على اختياره وإرادته ، فتارة نحن بالعراق ، وتاره بالنمام ، وتارة بالموصل ، وتارة بالجزيرة (٢) » .

نرك البصرة ومدبنة واسط اللتين كان يتولى أمرهما ، والتحق بخدمة السلطان محمود ، فكان أنبراً لديه لمكانة والده عنده ، وقد حفظ له السلطان ذلك ، فكان الوحيد الذي رشحه ليلي أمر بلاد الشام الممزقة بعد أن شعر سلاطين السلاجقة بالخطر الماحق الذي يتهددها ، وانهم لا قبل لهم على حفظ ثغورها .

لعل من الخير أن أقف عند هذا الأمر فأورد ما قاله صلاح الدين محمله الباغسباني ، ونصر الدين جقر للقاضي بهاء الدين الشهرزوري وللوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد: « إنه فله علما انت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام فد تمكن الفرنج منها وقد قويت شوكتهم فاستولوا على أكثرها ، وقد أصبحت ولايتهم من ماردين الى عريش مصر ، ما علا البلاد المباقية بيلا السلمين (۲) » .

وافق السلطان على نولية عماد الدين لما يعرفه من شجاعه وكفايته فكتب منسوراً بذلك الى الأقطار ، وبعث معه ابنه الب أرسلان ، وجعل واليه

<sup>(</sup>١) أبو سامة : الروضيي ، ج ١ ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أبو نسامة : الروضيس ح ١ ص ٢٩ ، وابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو سامة : الروضيين ج ١ ص ٣٠ ، وابن واصل : مفرح الكروب ، ح ١ ص ٣٣ .

الجديد زنكى أتابكه ، ومن هنا اقترن أسم هذه الأسرة البركيه الحاكمة بهذا اللغب الدى أطلق علبها فتسمل السابقين منهم واللاحقين .

ببدو لى أن عماد الدن لف بالأبابكى من قبل منذ كان في الموصل (١) إذ كان في حصفة أمره أتابك ابن السلطان السلجوقى محمود بن محمد بن ملكشاه، وبفهم من معنى هـذا اللفظ أنه بحكم باسم مولاه الصفر ، اكن الحكم كان في حفيقة الأمر ببده وحده

ابتهج الناس بتولى عماد اللبن ، وعلموا « أن ذلك بدانة سعادة ، وان أمر هذه الدولة عظم (٢) » وكانهم كانوا يننظرون البطل الموعود ، نجود به الأقدار ، فينقذ بلاد التسام من براتن الفوضى والاضطراب ، وبدفع عنها عادنة الصليبيين الذين كانوا يحتلون معظم المناطق القريبة من الطراز الأخضر التسامى .

غادر عماد الدين العراق ، وتوجه صوب النمام ففع جزيرة ابن عمر ونصببين وسنجار وحران وعبر العرات ، ودخل حلب الشهباء . فخسرج أهلها للقائله ، واستبشروا خبرا بقدومه ، كما وصلت في الوفت ذاته رسل للسلطان ، ومعهم توقع سلطاني لعماد الدين بالموصل والجزيرة والشام (٢) . وأضاف سنة ٥٢٥ ه إليه أمر العراق (٤) ، وهكذا أصبح أمل الناس لينفذ البلاد مما هي فيه .

شرع بوحد البلاد في الداخل قبل تطهيرها من الفرنجة ، ورأي بثاقب بصره أن بهادن جوسلين ، صاحب الرها ، لبثبت أقدامه ، وبجمع الأجناد ، وبهبىء البعوث ، فنازل دمشق مدة من الزمن ، غير أنه صرف النظر عنها عندما وردت رسل الخليفة العباسي الراشد تطلب نجديه على السلطان السلجوقي مسعود ويأمره بمصالحة صاحب دمشق .

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرح الكروب ، ج ا ص ه ۹ ·

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٠٤٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٣٠

#### فتح بارین ۳۱ه ه

كان هـذا النصدع في بلاد الشام بسبب الخلاف المستحكم بين الخلفاء والسلاطين والأمراء في بغداد والأطراف كافبا ليلم الفرنجة سعنهم ، ويجتمعوا على حرب عماد الدين ، لكنه فاجأهم بالحرب ، وبدأ يطهر البلاد ، وتوجه نحو قلعة بارين وحصرها ، وشعر الفرنجة بالخطير المحدق بهم ، فتسئل القسوس والرهبان منهم الى بلاد الروم والفرنجة يستنصرونهم على المسلمين، وأعلموهم «أن زنكي إن أخيذ حصن بارين ومن فيها من الفرنج ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعيدم وجود المحامي عنها ، وأن همة المسلمين مصروفة الى فتح بين المقدس (١) » .

اجنمع ملوك الفرنجة على حربه من جديد ، وتوجهوا نحو قلعة بارين ، وكان بينهم ملك المقدس ، فدارت رحى معركة حامية الوطيس فروا على أترها ، ولاذوا بحصن بارين ، فضيق عليهم عماد الدين الخناق ، ومنع عنهم كل شيء ، فطلبوا منه الأمان وسلموه المحصن ونجوا بأرواحهم وتابع عماد الدين فتوحه خلال الحصار ، فاسترد منهم المعرة وكفر طاب وغيرهما (٢) . وقد خلد الشعراء هذه الهزيمة المنكرة وهذا الفتح الأغر ، فأكثروا من مدح عماد الدبن ، البطل الموعود ، بغر القصائد .

تتالف الأحداث على غير ما بشتهى ، فخلع الخليفة الراشد ، وقام مقامه المفتفى بالله ، فاضطر الى ابفاد القاضى كمال الدبن الشهرزوري لمبايعة الخليفة الجديد .

أوجس الفرب خبغة من ظهور مثل هــذا البطل في بلاد السام ، واخافته بوادر وحدة العرب والمسلمين تحب راية واحدة ، وتوالت صيحات الفرنحة هنا وهناك ، وخافوا على إماراتهم وممالكهم في الشرق فخرح ملك الروم لساعدتهم سنة ٥٣٢ هـ ، وقدح ما وجده في طريقه ، وعزم على اكتساح مدينة حماذ ، لكنها صمدت أمام الهجمات ، فرأى أن يتحول عنها ويفتح حصن شيزر وهو على بعد مرحلة واحدة منها ، فاستنجد صاحبها أبو العساكر

<sup>(</sup>١) ابن واصل : مفرج الكروب ، ح ١ ص ٧٢ ، ٧٣ ، وابن الأبير : الكامل ، ح ١١ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٧٢ ، ٧٣ ، وأبو شامة : الروضتين ، حاص ٣٤.

سلطان بن منقذ بعماد الدين بعدما اجتمعت الفرنجة والروم على حسربه ، واستمر الحصار أربعة وعشرين بوما ، استخدمت فسه مختلف الأسلحة المعروفة آنذاك ، عير أن عماد الدبن استطاع أن بعهر جموعهم ، وبأخذهم عن آخرهم ، وظفر بقسم آخر حمله ممعه أسرى وهم بولون الأدبار .

حاول عماد الدن ، بعد هذا النصر الأغر منارلة دمشق وفتحها للمرة الثانبة قبل متابعة حرب الفرنجة ، فحاصرها سنة ٣٤٥ ه وبقى مده على حصارها ، وفي خلال ذلك نوفي ملكها جمال الدين محمد بن بورى ، ونصب حلفاً له ابنه مجبر الدبن آبق بن محمد ، وقام بتدبر أمور دولة معين الدبن أنر .

ولما طال الحصار بعن ملك دمنسق يستدعي الفرنجة لحرب عماد الدن وبذل لهم مدينة بانياس ، ان هبوا لنجدته ، وقال لهم في مراسلة : « إن ملك دمشق يملك البيت المقدس ولا ينرك لهم بلدا بالساحل (١) » .

كانت هذه الإشارة في رساليه كافية لبؤلب الفرنجة جميعاً على حرب عماد الدبن ، فهبوا فسوراً لنجدته ، وتوجه صاحب أنطاكية الى دمشق ، والتحمت المعركة بين الفريقين ، وكانت الواقعة على المسلمين ، فبر معين الدين بوعده ، فدخل بانياس وقتال عاملها من قبل عماد الدين ، وسلمها للفريجة وفاء لهم (٢) .

#### فتسح الرهسا ٢٩ه ه

لم يف في عضد عماد الدين ما حدث له بعد تحالف ملك دمشق مع الفرنجة ، وقد اشند ساعدهم بعد هزيمنه ، فترع جوسلين ، صاحب الرها ، يهدد المسلمين في شمال بلاد التمام ، وامندت غاراته فبلغت آمد ورأس عين والرفة ونصيبين ، بله البلاد التي أصبحت تحت حكمه كالبيرة وسروج وغيرهما ، ولقد توخى عماد الدين من فتح الرها البدء بتطهير البلاد

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: معرج الكروب ، ج ١ ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٨ ، ٨٩ ٠

نهائياً من احتلال الفرنجة ، كما أن هذه المدينة العظيمة تمتبر مقرهم المقدس بعد القدس وانطاكية ورومية والقسطنطينية (١) .

حاول عماد الدين بعد فتوحه المظفرة نطهير البلاد في الداخل ، وقسرر الا يبقى في وسط بلاده ما هو لفيره من الأمراء ، فاتنجه صوب قلعة جعبر ، وحاصر صاحبها الأمير سالم بن مالك العقيلى ، كما حاصر قلعة فنك ، فبينا هو نائم هاجمه جماعة من خدامه ، وكان على رأسهم غلام ، افرنجي اسسمه برتقش ، فطعنه ولم يجهز عليه ، وفر مع جماعته الى قلعة جعبر . فما كاد هذا النبأ يسري بين أصحابه ، ويهرعون اليه حتى لفظ آخر أنفاسه ، فحمل الى الرقة ، ودفن في أرض صفين .

من الخير أن نذكر هنا العمل الجبار الذي قام به عماد الدين ذلك انه وحد البلاد من اقصاها الى أدناها لحرب الفرنجة الفزاة ، واستردمنهم أمنع حصونهم ، فلا غرابة إن حاول الفرنجة اغتياله عن طريق غلام منهم . يضاف الى ما ذكرت انه نشر الأمن في البلاد ، ورفع بين ربوعها لواء العدل بعد أن ران عليها الفساد أمدا طويلا .

#### (٣)

#### نور الدين محمود

لن نقف عند أبناء عماد اللبن جميعاً ، فنترجم لهم ، وانها سنكتفي بالتحدث عن ولده الثانى نور الدين ، فهو الذي يهمنا لأنه الملك الذى وحد جل بلاد الشام ، واستعاد معظم خططها من الفرنجة .

ولد سنة ١١٥ ه ، ولما فتل والده غيلة نملك أخوه الأكبر سيف الدين غازي الموصل ، واكتفى بأخذ خاتم والله ، وكان حاضراً معه ، فسار الى

 <sup>(</sup>۱) أبو شامة: الروضيين ، ج ١ ص ٣٦ ، ٣٧ ، وابن واصل : مفرج الدروب ج ١ ص ٩٤ ، وابن الاثير: : الكامل ، ج ١١ ص ٣٨ .

حلب ونملكها بمساعدة أسد الدس نسركوه (۱) ، وكان فد فصد خبمته ، وقال له: « وقد رأبت أن أصبرك الى حلب وتجعلها كرسى ملكك ، وهجتمع في خدمتك عساكر النمام ، وأنا أعلم أن الأمر بصير جميعه البك ، لأن ملك الشام يحصل بحلب ، ومن ملك حلب استظهر على بلاد التعرق (۲) » .

هــكذا شطرت مملكة عمـاد الدين نسطربن ، وكادت تقع الواقعة بين الأخوبن ، حين بلغ نور الدين قدوم أخيه الى ألشام : فلما وصله انفقا على الاجتماع خارج العسكر لبحث الأمر . تلافيا وتعانقا وبكيا ، وقــال سيف الدبن : « لم امتنعت من المجيء إلى " ؟ كنب بخافني على نفسك ، والله ما خطر ببالى ما تكره : فلمن أريد البلاد ، ومع من أعبس ، وبمن أعتضد اذا فعلت السوء مع أخى وأحب الناس إلى " ؟ » .

استحيا نور الدين من أخيه ، وعاد الى خدمنه ، فأمره أخوه بالعبودة ، و فال اله : « لا غرض لي في مفامك عندي ، وانما غرضي أن تعلم الملوك والفرنيج اتفافنا (١) » .

لم لكن مهمة نور الدين سهلة فلفد بدأت الرها بالعصيان بعد أن راسل جوسلين أهلها من الأرمن ، لكنه لم يمهلها بل هرع اليها فقضى على العصيان في مهدد (٢) .

اوجس الغرب خمفة من ظهور همذا البطل الجديد، فسير حملة صلب تانية سنة ٤٣ ه. وقف نور الدين اممام اطماعه بحزم وعرم ، ونازل ملك الألمان كونراد الثالث Conrd III ، وقد اشترك معه في الحملة ملك فرانسا لوسس السابع VII ، أما معين الدين أنر ففد خشي باس نور الدين فاستنجد بأخيه سيف الدين عاري ، وهكذا فشلب همذه

<sup>(</sup>۱) اس الأثير: الكامل ، ج ۱۱ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو نسامة : الروصيين ، ح ا ص ٢١ ، ١٧٠٠

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : الكامل ، ج ۱۱ ص ٤٣ ، وأبو شامه : الرونسس ، ح ١ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) اس واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ١١١ ، ١١١، وأبو شامة : الروصيين، ج ١ ص ٢١١ ، ١١٢،

الحملة ، وعاد ملك الألمان ومن معه الى بلادهم خاتبين (١) .

تابع نور الدين جهاده فتوجه الى حصن حارم وكان بيد الفرنجة ، فحدثت موقعة عظيمة انتهت بقتل البرنس صاحب أنطاكية سنة ؟ ٥ ه ، وحمل رأسه الى حلب ، وقد أكثر الشعراء من القصائد في نخليد هذا الحديث الهام .

لم يكن موقف ملك دمشق فيما مر معنا من أحداث ليساعد نور الدين على جمع شمل بلاد الشام وبستعد لمحاربة الفرنجة ، فيطهر بذلك البلاد نهائياً من هؤلاء المحتلين الطامعين الذبن أقاموا لهم فيها عروش خمس ممالك لاتسنية في السرق الاسلامي .

ازمع أمره على القضاء على آخر ملوكها مجر الدين آبق ، الضعيف ، المستضعف الذي كان دمية بيد المتسلط على أمرها معين الدين أنر مملوك جده طفتكين .

ولعل سبب عزمه القضاء عليه وقوفه حائلاً دون نجدة عسقلان حينما داهمها العدو ، يضاف إلى ذلك عجيز دمشق عين الدفاع عن نفسها أمام الصليبيين الذين هاجموها أكثر من مرة ، وفرضوا عليها إتاوة سنوية ، فكان رسولهم يدخيل دمشق في موعد محدد ، ويجبيها من البلاد ، كما كانوا يختارون ما شاءوا من عبيدهم وإمائهم الذين نهبوا من شتى البلاد النصرانية خلال الحروب وغيرها ، فمن أحب المقام تركوه ، ومن أحب العودة سار الى وطنيه طليقا (۲) .

يمتم نور الدين شطره قبلة دمشق سنة ٥٤٥ هـ وحصرها ، فبعث ملكها مجير الدين الى الإفرنج يستنجد بهم ، وبدل لهم الأموال الكثيرة ، ووعدهم بتسليمهم بعلبك إن هم أنجدوه ، غير أن نور الدين استطاع أن بدخل البلد

<sup>(</sup>۱) ابو شامة: الروضتين ، ح ۱ ص ۵۲ ، ۵۳ ، وابن واصل: معرح الكروب ج ۱ ص۱۱۲ ،۱۱۲ ، وابن الاتير: الكامل ، ج ۱۱ ص ۶۹ .

 <sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين ، ج ۱ ص ۱۶ ، وابن واصل : معرج الكروب ، ح ۱ ص ۱۲۵ ،
 ۱۲٦ ، وابن الأثير : الكامل ، ج ۱۱ ص ۷۶ .

وينسلمه ، ويقضي على ملك أسرة طفتكين السركمة ، وبذلك حقق وحمدة بلاد التسام في الداخل ، وهى الأمل الذي ضحى من أجله أبوه وجده ، وأصبح ملكها بغير منازع .

وكان أول عمل قام به لمؤلف القلوب حوله أنه جمع سروات القوم من أهل دمشق ، من فقهاء وقضاة وتجار ، فتاورهم في أمر بلدهم ، وأعلن أمامهم إبطال حقوق دار ، وسوق البقل ، وضمان الأنهار ، وكتب منشوراً بذلك ، وقرىء على المنابر بعد صلاة الجمعة (١) .

يقول أبو شامة المقدسى بصدد هذا الحدث الهام: « والقى الإسلام جرانه مدمشق وثبتت أوناده ، وأيقن الكفار بالبوار ، ووهنوا واستكانوا ، وصار جميع ما بالشام من البلاد الاسلامية بيد نور الدين (٢) »

نابع جهاده ليطهر سائر نغور الشام من الاحتلال ، وراى بثاقب بصره أن يهمىء خطبه لاسترجاع بيت المقدس ، ورسخت هذه الفكرة جديا في نفسه ، وأيفن أن لا سبيل الى ذلك الا بتوحيد شمل الأممة العربية في شطربها الكمرين مصر والنمام .

كان الفدر أسرع من نور الدين فيحدث في مصر أمر ، وبهرع أمير الجيوش فيها أبو سُنجاع شاور بن مجبر السعدي الى دمتىق ، وسسنصر بنور الدين على منافسه ضرغام بن سوار الذي تفلب على الوزاره مكانه ، وقنل ابنه في عهد الخليفة الفاطمي العاضد سنة ٥٥٨ ه .

وسرعان ما م الانفاق بين نور الدبن وشاور ، وشرط علمه أن تكون له في الملاد حصة ، ويكون ممصر فأ نحت أمره ، وقد سير بالفعل أسد الدين شمر كوه الى مصر بالعسماكر التركمة سنة ٥٥٩ هـ ، واستطاع بسرعة أن يخلع

<sup>(</sup>۱) أبو شامه : الرونسنين ، ح ۱ ص ۹۲ ، ۹۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ح ا س ٩٧٠

ضرغاما ويعيد الوزارة الى صاحبها شاور ، غير انه أحس بالخطر على مركزه وعلى مصير الخلافة الفاطمية كلها ، فتنكر له وانقلب عليه وحنث بوعوده ، فلما سار اسد الدين الى مصر للمرة الثانية سنة ٢٦٥ هراسل شاور الإفرنج فهرعوا لنجدته ، واجتمعوا معه على حسربه ، وخاف بعض عساكره من الهزيمة وهم لا يزيد عددهم على الغي رجل ، لكن شرف الدين برغتى ، وهو من المماليك النورية قال لهم عندما رآهم يفكرون في العودة الى بلاد الشام : « من خاف القتل والجراح فلا يخدم الملوك بل يكون فلاحا ، أو مع النساء في بيته . والله لئن عدتم الى الملك من غير غلبة وبلاء تعذرون فيه ليأخذ ن إقطاعاتكم ، وليعود رن عليكم بجميع ما اخذ موه الى بومنا هذا ويقول لكم : المصرية يتصرف بها الكفار (١) » .

استطاع أسسد الدين بمن معه أن يقف أمام جموع شاور والفرنجة ، وعجب ابن الأثير عندما أرخ هذه الحادثة من « أن ألفى فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل (٢) » .

لم يجد شاور بدآ من طلب الصلح ، وبذل له خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلاد فأجابه الى طلبه ، وشرط عليه أن الفرنج لا يقسمون بمصر ولا يتسلمون قرية واحدة ، وعاد بعد ذلك الى بلاد الشام .

كان لا بد لشاور لكي يحافظ على مركزه ، ولا سيما أنه رأى ميل الخليفة العاضد لأسد الدين ، من الاستعانة بالفرنجة ، وبالفعل عقد معهم الصلح سنة ٥٦٢ ه بعد خروج اسد الدين من مصر مباشرة ، واستقر الصلح على أن يكون لهم بالقاهرة شحنة ، وتكون أبوأبها مع فرسانهم بأيدبهم ، ليمتنع نور الدين من إنفاذ عسكر إليهم ، وتمة نص آخر في المعاهدة وهو أن يكون

 <sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين : ج ١ ص ١٤٣ ) وأبن وأصل : مفرج الكروب ) ج ١ ص ١٤٨ )
 وابن الاثبي : الكامل : ح ١١ ص ١٤٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة ،

لهم من دخل مصر كل سنة مئه ألف دينار (١) ٠

وحد الفرنحة الفرصة سانحة لاحسلال مصر ، فراسلوا ملك بيت المفدس (٢) مرى Amalric I واستدعوه لتملكها ، فتوجهت جيوشهم اليها أما شاور ففد أسقط بيده فأمر بإحراق القاهره ، وبقمت النار تعمل فيها اربعة وخمسين بوما حاول خلالها استمالة ملك الفرنجة فما أفلح إلى ذلك سببلا .

ضاق الخلبفة العاضد بخيانة وزيره شاور ، فبعث إلى نور الدين ستفنت به و بعر فه ضعف المسلمين عن دفع خطر الفرنجة على مصر ، وارسل في الكتب شعور النساء لاستشاره حميته ، وطلب منه أن ينقذهن من العدو المحتل(٢) .

وافت رسل المخليفة ووفود أهل انقاهرة نور الدبن وهو بحلب فاستدعى أسد الدين من حمص بالحال ، وأمره أن تتجهز للمسير لأن الأمر خطير لا يحتمل التأخير ، وطلب إلى صلاح الدين بوسف أن يرافق عمه .

سار أسد الدين إلى مصر للمرة التانبة ، ودخل القاهرة سنة ٥٦٤ هم ، فرحل الفرنج عنها خائبين واجنمع بعد وصوله بالخليفة العاضد وخلع علمه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية وفرح أهل مصر بقدومه .

رأى شاور هوى الخليفة معه فأوجس منه خبفة ، وسرعان ما بتالت الأحداث ، فاتفق صلاح الدين مع عز اللمن جردبك على قبله ، وتم لهما ما اراداه ، وحمل رأسه إلى الخليفة العاضد ، واصبح أسد الدين وزيرا مكانه . أما صلاح الدين فقد أصبح مباشراً للأمور ومفرراً لها ، وبيده زمام الأمر والنهى .

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٤٣ ، وابن الابير : الكامل : ج ١١ ص ١١٢ :

<sup>(</sup>٢) هو آملريك الأول ، واسمه في المراجع العربية ( مرى) و ( عموري ) وند ولي الملك بعد وفاة احيه بلدوين الثالب . Baldwin III

<sup>(</sup>٣) أبو سامة: الروضتين ، ج ١ ص ١٥٥ ، وابن الاتي: الكامل: ج ١١ ص ١٢٦ .

لم يطل عهد اسد الدين في الوزارة ، قلفد توفي في العام نعسه وخلفه ابن اخيه صلاح الدين ، وكانت الخطبة بمصر أولا للخليفة الفاطمي العاضد ، فالملك العادل نور الدين .

لم برض ببقاء الخلافة الفاطمية ، فبعث إلى عامله بأمره بقطع الخطبة فوراً للعاضد ، وطلب منه إعلان الخلافة العباسبة من جديد ، فاعتذر بادىء الأمر لأنه خاف من الثورة عليه إن افدم على هذه الخطوه الخطيره ، لكن نور الدبن لم يقبل منه ذلك ، وارسل إليه للزميه في ذليك إلزاماً لا فسيحة فيه.

بحين صلاح الدبن فرصة مرض العاضد ففظعت الخطبة له سنة ٥٦٧ هـ واقيمت شعائر اللعوة العباسية ، وقام رجل بعرف بالأمير العالم(١) في يوم الجمعة ، ودعا في خطبنه للخليفة العباسى المستضيء بنور الله(٢) ، وقيل إن أول من خطب للعباسيين بمصر هو شمس الدين بن أبي مضاء البعلبكي(٢).

ابنهج نور الدين بهذا الكسب السياسي للخلافة العباسية ، وطلب إلى كاتبه عماد الدين إنشاء بشارة عامة تقرأ في العالم الاسلامي كله وبتسارة خاصة تقرأ بحضرة الخليفة في بفداد ، وسرعان ما عادت البنسارة بجوابها ، وهو في الحقيقة جوهر وحدة مصر والشام ، فقد وصل من بفداد استاذ الدار العزيزة ، رسول الخليفة عماد النين صنغل المقنفوي ، وورد صحبته التشريف الشريف لنور الدين مكللا بالأهبة السود والحلل الموسبة ، والطوق المذهب الثفيل ، واللواء الجليل ، شخص الرسول المذكور لدى نور الدين ، وحضر أكابر الدولة والخواص ، وكان يوما مشهودا ، فقام مو فق الدين ، خالد بن محمد بن صغير القبسراني وقرا كتاب الديوان على مسمع الناس خالد بن محمد بن صغير القبسراني وقرا كتاب الديوان على مسمع الناس

<sup>(</sup>۱) الأمير العالم هو اليسع بن عيسى بن اليسع الاندلسي ، وهو أول من خطب على منابر الفاطميين عند نفل الدعوة العاسية ، وقد تجاسر على دلك حبن نهيبه سواه ، وله تاريخ سماه « المعرب في آداب المفرب » قدمه لصلاح الدين ، توفى سنة ٧٥ه ه .

 <sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين : ١ ص ١٩٤ ، وابن واصل : مفرح الكروب : ج ١ ص ٢٠٠ ،
 وابن الأثير : الكامل : ج ١١ ص ١٣٧ ، ١٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : ح ٥ ص ٣٤٣ ، وأبو تسامه : الروضتين : ج ١
 س ١٩٦ ، ١٩٥ ،

عامة ، مم لبس نور الدين الفر جية (١) ، وتقلد السبفين ، ووضع الطوق في عنفه وخرج راكبا من داخل القلعة ، واللواء الأسود منشور على راسه ، وقدم له مركوبان : أحدهما لركوبه ، والآخر كان جنبا بين يديه محلى بحلبته . وجمع له بين تقلبد السيفين الإسعار بنفلده الإقليمين مصر والسام ، وخرج إلى ظاهر دمشق وننر عليه الدهب ، وانتهى في سيبره إلى المدان الأخضر ، نم عاد إلى القلعة (٢) .

عجب الناس من تقليد الخليفة سيفين لنبور الدين ، وقد روى صاحب الروضتين نقلاً عن برق العملد فوله ، « وسألك عن معنى تقليد السيفين فقبل هما للشيام ومصر ، وللجمع له بين البلادين(٢) » .

كان أمل نور الدين من هذه الوحدة العرببة التى جمعها له الخليفة العباسى بتقابده السيفين القضاء على الصلببين واستعادة بيت المفدس ، أمنينه القديمة منذ أمر بصنع منبر خشبى جمبل تحمله جيوشه الفانحة إلى البيت المقدس . يؤكد هذه الفكرة ما جاء في جوابه للخليفة العاضد حين بعت إليه يهنئه برحيل الفرنج عن دمياط ، وكان قد ورد منه كتاب بستفيله من جنوده الأتراك ، فكب إليه بعلمه : « أنه ما أرسلهم واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات(٤) الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك ، ولعل الله سبحانه ونعالى ييسر بهم فتح بيت المقدس(٥) » .

<sup>(</sup>۱) نوع من الهناء المسترسل ، يعسم غالباً اليوم من الجوح ، وله اكمام واسعه تعسدى أطراف الأصبانع وهي غير مفتوحه أو مستوقة ذكرها دوزى في معجمه الحاص بالباب ( بن ٢٢٧، ٣٣٤) .

 <sup>(</sup>۲) أبو سامه : الروسنبي : ج ۱ ص ۱۹۹ ، واس واصل : معرج الكروب : ح ۱ ص ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، واس الأثير : الكامل : ج ۱۱ ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامه : الروضتين : ج ١ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) العسطاريات : نوع من الرماح ، وهي لفظة معربه عن النونانية دكرها دورى في معجمة (ملحق المحاجم العربية ج ٢ بن ١١٣) .

<sup>(</sup>٥) ابن واصل : مفرج الكروب : ج ١ ص ١٨٣ .

بعث إلى صلاح الدبن يأمره بجمع العساكر ولفائسه عنسد الكوك ، فاعدد اليه ، وذكر له أنه لا يمكنه مفارقة مصر ، إذ لم يستتب الأمر له بعد ، فرجع نور الدين غاضباً محنقاً ، وصرف نظره عن حصار الكوك .

يظهر أنه بيت أمره ، وعزم على دخول مصر وطرد عامله صلاح الدين منها لأنه خشى أن بتملكها ، ولا سبما أن معظم أفراد أسرنه النحفوا به وفي مقدمتهم أبوه نحم الدين أبوب .

اما صلاح الدين ففد جمع أهله ومعهم أبوه وخاله شهاب الدين الحارمى وسائر الأمراء عندما بلغه عزم نور الدبن على قعسده ، وبحث المجسمعون هـــذا الامر الهـــام ، وكل واحد منهم أدلى برايه واجمعوا أمرهم على حربه إذا جـــاء ، لكن والده خالفهم جميعا ، وطلب من ابنــه الإذعــال لأمره وعدم إفســـاء سره ، وشاء القدر أن يرأب هـــذا الصدع في صرح الوحدة العربية ، فقضى نور الدبــن بعلة الخوانيــق سنة ٢٥٥ ه ، وانتهى النزاع بوفــاته(۱) .

#### (£)

#### الصالح إسماعيسل

كان الصالح إسماعيل حين وفاة والده صغير السن لا يتجاوز سن الحلم ، فاتفق أمراء أبيه على تمليكه ، وأحضروا كتاب الله واجتمع القاضى كمال الدين الشهرزوري ، والأمير شمس الدين بن المقدم ، والطواشي جمال الدين ريحان أكبر الخدم ، والعدل شهاب الدين بن العجمي أمين الأعمال ، والشيخ إسماعيل خازن بيت المال ، وانفقوا جميعهم على وحدة الكلمة وجعلوا شمس الدين بن المقدم مقدم العسكر ، وإليه المرجع في الأمور كلها .

territorio antigra per esta de la serie de la serie

<sup>(</sup>۱) ابن شداد: النوادر السلطانيه ، ص ۳۷ .

تونب ولاة الأطراف بما حدث ، وطلبوا إليهم الحلف للملك الصالح وإفامه الخطبة باسمه ، أما صلاح الدبن فقد حلس بمصر للعراء ثلابة المام وأمر بإقامة الخطبة فيها المملك الصالح ، وصربت باسمه السكة .

طمع سيف الدس غازى بن مودود بعض ما بد ابن احيد واسدواى على الجزيرة وهرب الأمير سعد الدبن بن كمتسكين الخادم النائب بفلعه الموسل فوصل إلى حلب واجسمع بالأمسر شمس الدبن على بن الداسة وإخوته وتآمروا فيما بينهم على المسير إلى دمشق وإحضار الملك الصالح إلى حلب واصبح كمشتكين مستبدا بأمور الملك الصغير .

اما شمس الدبن بن المقدم فأقام بدمشق وإلىه إورة العساكر ، وانفرد جمال الدين ربحان بالقلعة ، وبقى القاضى كمال الدين مدبراً لأمور الدولة .

طمعت الغرنجة بالبلاد من جديد ، فحاصروا بانياس ، عبر أن شمس الدبن لم بقو على دفعهم ، فعقد معهم هدنة بعد أن قطعوا على السلمين قطيعة ، فعجل إليهم حملها ، وتم الأمر بعد ذلك سنة .٥٧ هـ(١) .

كان هذا الحدث بدء الانقسام والضعف في بلاد الشام ، وراى صلاح الديس ضرورة تسدارك هذ الأمر الخطير قبل استفحاله ، فكتب الى الفاضى كمال الدين بقسول : « لو أن نور الدبن يعلم أن بينكم من يقوم مقامى لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاباته ، ولو لم يعجل عليسه الموت لم بعهد إلى أحسد بتربية ولده والقبام بخدمنه غيري ، وأراكم قد نفردتم بمولاي وأن مولاي دونى ، وسوف أصل إلى خدمتكم ، وأجازي لغرمة منكم على سوء دسنيعه في إنعام والده بخدمة نظهر أنرها ، وأجازي كلا منكم على سوء دسنيعه في ترك الدب عن بلاده (٢) » .

توجه إلى دمشق بعد أن استدعاه أصحاب الأمر في دمشق ليملكوه وأظهر حين وصوله أنه يريد خدمة الملك الصالح ، لكن مدبري أمره بحلب

<sup>(</sup>١) أبو نسامه : الروضنين : ح ١ ص ٢٣٣ ، وابن الأبر : الكامل : ح ١١ س ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج الكروب : ج ٢ ص ٧ ، وان الأبر : الكامل : ح ١١ ص ١٥٢ .

بعثوا إلى الموصل سيف الدين غازي يستنجدون به ، وبعثوا إليه برسالة مع قطب الدين ينال بن حسان ، صاحب منبج ، فبها عنف وغلظ .

وصلت عساكر سيف الدين بقيادة أخيه عز الدين ، وانضم إليهم عسكر حلب ، وسارت هذه الجموع كلها لحرب صلاح الدين ، والتحم الفريقان عند قرون حماة ، لكن الهزيمة حاقت بهم ، فولوا الأدبار وعادوا إلى حلب ، فلحقهم صلاح الدين ، وحاصرهم مدة مديدة .

حانت الفرصة لقطع خطبة الملك الصالح واعلان قيام الدولة الايوبية في مصر والشام وغيرهما من البلاد ، فأزيل اسمه عن السكة في بلاده ، ولما طال الحصار واسله مدبرو أمر الملك الصالح بعقد الصلح ، على أن يتون له ما بيده من بلاد الشام ، ولهم ما بأيديهم ، فأجابهم الى طلبهم وارتحل عن حلب .

تلك هي آخر أيام الدولة الزنكية ، وقد حاول ملوكها أن يطهروا البلاد، فحرروا كثيراً منها ، وبقي بعضها الآخر ينتظر التحرير ، وقامت الوحدة بين الإقاليم العربية التي وحدتها الآمال المشتركة والتاريخ الواحد ، اذ استطاع قواد نور الدين أن يفتتحوا اليمن البلاد العربية السعيدة، كما نعتها اليونانيون، وهكذا اتسعت الدولة الزنكية فكان يخطب لملوكها في الشام ومصر واليمن والحرمين ، وكانوا يستمدون سلطتهم من الخليفة العباسي في بفداد (۱) ، ويحرصون على ذلك ، على الرغم من استقلالهم في دولهم .

<sup>(</sup>۱) غريب جدا ماذكره صاحب ( ادباء العرب ) بطرس البستاني ( ج ٢ ص ٣٤٣ ) في حديثه عن الدولة الايوبية فائلا : ان « السلطان نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام من قبل الفاطميين » ، وان الخليفة الفاطمي العائسد استنجد : « بعامله السلطان نور الدين بن زنكي ٠٠٠ » ، وهذا غير صحيح البتة ، فلم يكن نور الدين عاملا من عمال الفاطميين في بلاد الشام اطلاقا ، وانما كان يستمد سلطته من خليفة بغداد العباسي .

## القِسْمُ الثّاني

### الأتوسيدون

#### 181 - 041

ينتسب الايوبيون إلى شاذي" ، ولا يعرف عنه أكثر من ذلك ، وأصلهم من الأكراد الرواذية ، وهذا القبيل فخذ من الهذبانيسة ، وهم من أشسرف الأكراد وأقدم سكان العراق (١) .

أنكر فريق من ملوك الايوبيين كردبتهم ، وقالوا: إنما نحن عرب نزلنا عند الأكراد ونزوجنا منهم ، وأدعى بعضهم النسب إلى بنى أمية ، وأن جدهم ساذى بن مروان بن محمد ، فيكونون بذلك أحفاد آخر الخلفاء الامويين .

لاعجب إن رأينا سيف الاسلام أبا الفداء اسماعيل يخطب لنفسه بالخلافة في اليمن في عهد عمه العادل ، ويلقب نفسه بالامام الهادي المعز لدين الله امير المؤمنين . لكن عمه أنكر عليه دعوته ، وقال : « كذب اسماعيل ، ما نحن من بني أمية أصلار؟) » .

أما بدء ظهور شأنهم فقد سبق ظهور دولتهم بزمن ، كما يتضم لنا ذلك في حياة الاخوين نجم الدين أيوب ، وأسد الدين شيركوه .

 <sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين : ج ۱ ص ۱۲۸ ، ۲۱۰ ، واس واصل : مفرح الكروب ،
 ج ۱ ص ۳ ـ ٦ وابن الاثير : الكامل ، ح ۱۱ ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : مغرج الكروب ، ج ا ص ٣ ج

#### نجم الدين أيوب

ولد نجم الدين ايوب بن شاذي والد الملوك الأيوبيين ، ببلد شبختان (۱) ، وأقام في بادىء أمره مع أخيه أسد الدين شيركوه في دوين ، وهى في أدنى بلاد أدربيجان مما يلي الروم ، وخدم السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه ، فولاه قلعة تكريت ، وقام في ولابتها أحسن قيام ، ولما ولى السلطان مسعود الملك أقطع تكريت لمجاهد الدين بهروز شحنة بغداد ، فأقر عليها واليها السابق نجم الدبن .

انفق السلطان مسعود سنة ٢٦٥ هـ مع عماد الدين زنكي على مساعدته للجملول على السلطنة والاستيلاء على مقر الخلافة ببغداد، ولما تلاقبا معقراجه السافى ، وهو أتابك نجل السلطان محمود ، انهزم زنكى ، وقتل جماعية من أصحابه والتجأ وهو جريح الى سوق تكربت ، فحمل مع أخيه الى أعلى سورها ، وأقاما عنده خمسة عشر يوما ، تم أرتحلا إلى الموصل .

حفظ زنكى لنجم الدين واخيه هذا الصنيع الحمبد ، فلما نشب الخلاف بينهما وبين بهروز بسبب مقتل كاتبه النصراني تركا خدمته ، وسارا الى الموصل فلقيهما عماد الدين ، واكرمهما اكراماً عظيماً ، واقطعهما في شهرزور إقطاعاً حسناً .

رافق هـ ذان الأخوان عمـ اد الدبن ، وصحباه في حروبه ببـ لاد السام ، وسهدوا معه كثيرا من المعارك التى وقعت بينه وبين الصليبيين ، وقد ابلى اسد الدين خير البلاء في هذه الوقائع المشهورة .

ولما اصبحت بعلبك في حوزة عماد الدن ولاه علبها ، حتى اذا قتل كاتبه مجر الدين آبق صاحب دمشق ، وطلب إليه تسليمها ووعده بإقطاعه قرى كنيرة بدمشق عوضا عنها ، وبذل له الأموال الكثيرة : فوافق نجم الدين على طلبه ، وعاد الى دمشق ، واصبح كبير أمرائها سنة ١٤٥ه .

<sup>(</sup>۱) أبو نسامة : الرونستين ، ج ٢ س ٢١٠ ، ٢١١ .

#### أسد الدين شبركوه

اتصل اسد الدبن سيركوه بعد مقنل التسهيد عماد الدبن بابنه نور الدين ، وكان يخدمه في حماة ابيه ، فأدناه وجعله من خاصت لما عرفه عن شجاعته ووفائه ، وأغدق عليه العطاء وأقطعه قلعة حمص والرحبة ولما حاصر نور الدبن دمشيق طلب اليه أن بكاتب أخاه نجم الدبن لبساعده على فتحها ، فأجابه الى مبتفاه وتم له الامر وفتحت دمشيق ، وصار أعظم أمراء الدولة الزنكية .

لا غرابة ان رابنا نور الدين يختاره ليذهب الى مصر ، وبالفعل توجمه اليها كما رابنا ثلاث مرات ، واسمطاع في آخر مره طرد الفرنجة من مصر سنة ٢٥ هـ ، وخلع العاصد عليه خلع الوزارة بعد مقتل شاور ولقب بالملك المنصور أمير الجيوش ، وكنب له منشورا ، ووقع الخليفة بخطه على ظهره : «هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله ، فتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلا لحملها ، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة ، واسحب ذبل الافتخار بأ ناعتزت خدمتك الى بيت النبوة (١) » .

لم تعلل وزارته ، فلقد أدركته فجأة منبته ، ولم يمض على توليه أكثر من شهرين ، وكأنما عجلت الأقدار بموته لتفسيح المجال أمام البطل المرتقب الناصر صلاح الدين ، فيحرر البلاد بهائياً من احتلال الفرنجة وبنم توحيد أفاليم البلاد العرببة كلها بعد أن تم توحيد معظمها في عهد مولاه نور الدين .

(T)

#### صلاح الدين يوسف

تشاءم نجم الدين من والادة أبنه صلاح الدين سنة ٥٣٢ هـ عندما خرج طريدا نريدا من قلعة تكريت بعد اختلافه مع صاحبها بهروز بسبب كاسها النهراني على يد أخيه أسد الدين شيركوه .

(۱) ابن شداد : النوادر السلطانية ، ص ۲۵۸ .

نبه امره منذ سار اول مرة الى مصر مع عمه ، وصحبه أيضا خلال مسيره الثانى ، وقد اظهر شجاعة منقطعة النظير حبنما حوصر في الاسكندرية سنة ٢٦٥ هـ ، كما صحبه مكرها خلال مسيره الثالث سنة ٢٦٥ هـ .

راى صلاح الدبن أن الامر أن يستتب قبل القضاء على شاور ، ويقال أن الخليفة العائمة زاره متنكرا في خيمته ، وأسر اله قتله ، فبيت الأمر مع عز الدبن جرديك ونفذا ذلك كما رأينا ، وطبيعي جداً أن يكون صلاح الدين الوزير المنتظر بعد وفاة عمه ، على الرغم من معارضة الامراء الذين كانوا صحبته في مصر ، فاستدعاه العاضد من القصر ، وخلع عليه خلعة الوزارة ، وبذلك بدأت طلائع الدولة العربية الايوبية بالظهور ، فاستبشر الناس خيراً بيوسف الجديد .

اخلص صلاح الدين وده اولاه نور الدين بادىء الأمر ، لكنه صار يخشاه لئلا يسلبه مابيده ، مادام نائب وما دامت الخطبة والدعاء باسم سيده . تردد \_ كما رابنا \_ كثيرا في قطع الخطبة والدعاء للخليفة انعاضل التمنه ، ولكن نور الدين الح عليه في قطعها واصر على ذلك لان هذا العمل يكسبه زلفي الخليفة العباسي ببغداد . وتعود سلطة الخلافة من جديد الى مصر ، ويحاول صلاح الدين ان يذعم موقفه فيها فيستدعي أهله وعشيرته الاقربين .

احس امراء القصر وعلى راسهم الخصي مؤتمن الخلافة جوهر بخطورة الحال ، فكاتبوا الفرنجة وعرف صلاح الدين المكيدة التى تحاك حوله ، فبعث بجماعة من جنده ، واغتالوا جوهرا في قصره فثار عبيده من السودان ، فأنهض إليهم أبا الهيجاء السمين ، واحرق دورهم بباب زويلة ، ففروا إلى الجزيرة ، فعبر اليهم الملك المعظم توران شاه ، وأبادهم عن بكرة أبيهم (١).

بدأت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين ، وكان وقوعها محتماً كما راينا ، لان هذا الملك العظيم الذي بيده يبهر الانظار ، وبخاصة عندما كانت طلائع جيوشه على ابواب النوبة تحاصرها بقبادة أخيسه المعظم توران

۱۷۷ - ۱۷۶ - ۱ منرج الكروب ، ج ۱ ص ۱۷۶ - ۱۷۷ .

شاه ، فاحتل أقصى حصن لهم في الجنوب وهو أبر بم سنة ٥٦٨ ه ، شم توجهت طلائع جند هذا الفاتح الايوبى نحو البلاد العربية السعيدة سنة ٥٦٩ ه ، ويظهر أنه نم فيحها خوفياً من نور الدين لتكون للأيوبيين مقرآ أن أخرجهم من مصر ، غير أنه لم سرع في فتحها فبل أن يستأذنه فأقره على ذلك ليخلص اليمن من حكم عبد النبي أحد الخوارج ، وكان قد تغلب عليها وخطب لنفسه بعد قطع الخطبة العباسية .

سارت جنوده ، فوصلت مكة ، وتوجه منها الى زبيد فاحنلها ، تـم تفلب على البمن كلها ، ووقع حاكمها أسيرا بين يديه واننهى به المطاف في عدن جنوباً (١) .

كما توجهت عساكر صلاح الدين إلى المفرب بقيادة قراقوش ، غلام الملك المظفر تقى الدين عمر ، واشترك في هذا الفتح الترك وقبائل من العرب، فاستولوا على طرابلس الغرب وكثير من بلاد شمال اقريقبة .

اشار نور الدين الى أهمية فدوح قواده في كتاب بعث به الى الخليفة عندما التجأ اليه مقدم الارمن ابن لاون (ليون ألثاني) (٢) ، ومما جاء فيه قوله: « ومن جملة حسنات هذه الايام الزاهرة ما تيسر في هذه النوبة من افسناح بعض بلاد النوبة ، والوصول الى مواضع لم تطرقها سنابك الخيل الاسلامية في العصور الخالية ، وكذلك استولت عساكر مصر على برقة حتى حدود المفرب ، فظفروا من السؤال بعنقاء مفرب(٢) » .

لم يصف الحكم تماما لصلاح الدين ، فدبرت مؤامرة كبرى لاعادة الخلافة الفاطمية واشترك فيها الشاعر عمارة اليمني ، والكاتب عبد الصمد والقاضى العويرس ، وداعى الدعاة ابن عبد القوي وجماعة من السيودان ورجيال القصر ، وتم الانفاق على استدعاء الفرنجة من التسام وصقلية خلال تغيب

<sup>(</sup>١) ابس الاتير: الكامل ، ج ١١ ص ١٤٨ ، ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) هكذا تسميه المراجع العربية ، وهو ليون التاني صاحب أومينية .

<sup>(</sup>٣) أابن واصل : مغرج الكروب ، ج ١ ص ٢٣٥ .

توران شاه في اليمن ، ومما هو جدبر بالذكر أن الطائفة الاسماعيلية ببلاد الشام أشتركت في تدبير هذه المؤامرة ، ذلك أن المتآمرين اتصلوا بصاحبهم سنان المقيم بقلعة مصياف ، وذكروا له أن الدعوء واحدة والكلمة جامعة ، وأنه ما بين أهلها خلاف يجب به قعود عن نصرة ، واستدعوا منه من يقوم على الملوك غيلة وبتب عليه مكيدة وحيلة (١) .

· افتضع امرهم ، فألقى القبض عليهم وصلبوا بين القصرين بالقاهرة ، وقضى على الوامرة في مهدها .

مضى نور الدين الى ربه كما مر معنا ، ورأينا ابنه القاصر الملك الصالح اصبح دمية في ايدي أوصيائه في دمشق وحاب ، وأن الفرنج شرعوا يهددون البلاد من جديد ، ولا بد لهذا الامر من مخرج يصون للبلاد وحدتها .

سال صلاح الدين الى دمشق ، وتسلم قلعتها ، وفرق ما فيها من الكنوز والأموال على الناس تأليفا لقلوبهم . غير أنه لا بد له من مراسلة الخليفة العباسي المستضيء بنور الله ليبعث له تقليدا يقره على مابيده من ملك مولاه نور الدين بعد موته ، ويطلق يده فيها ، كما ذكر في مراسلته جهاده ، وحدثه عن تشتيت بلاد الشام شيعاً واحزاباً ، واستقلال كل صاحب بلد ، واعرب له عن أسفه على حال بيت المقدس ومما قاله : « وعرفنا أن البيت المقدس إن لم تتيسر الاسباب لفتحه ، وأمر الكفار إن لم نجرد العزم لقلمه وإلا نبتت عروقه واتسعت على المسلمين خروقه . . وإذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده ، وبلفنا الي بمشيئة الله ، ويد كل مسلم تحت برده ، واستنقذنا أسيراً من المسجد الاقصى الذي أسسرى اليه بعبده (٢) » .

كما أخبره أنه قدم السمام لاصلاح أموره ، وكفالة ابن نور الدين وخدمته وتخليصه من قوم يأكلون الدنيا باسمه ، ويبالفون في ظلمه . وطلب في ختام مراسلته تقليدا جامعا بمصر والنسام والبمن والمفرب ، وكل ما مشمل

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٤٨ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر الرابق ، ج ٢ ص ٢٥ ــ ٢٩ .

عليه الولابة النورية ، وكل ما يفتحه الله للدولة العناسية بسيوفه وسيوف عساكره ، ولمن يفيمه بعده من أخ أو ولد تقليدا ينضمن للنعمة تخليمة وللدعوة تجهديدا(۱) .

وتحدننا عن الحرب بين صلاح الدبن وأنصار الصالح اسماعبل، وأسفرت كما رابنا عن انقسام بلاد الشام بعد قيام الصلح بين الفربقين ، وبموجب تكون دمشق وحمص وحماة وكفر طاب والمعرة وبارين لصلاح الدين ، ولم يبق للملك الصالح غير مدينة حلب .

عاد صلاح الدين الى دمشق ، ووصلته خليع الخليفة من بفداد ، ومرسومه بولاية مصر والشام وغبرهما ، وبذلك تم اعتراف الخليفة الرسمي بحكمه خلفاً شرعياً لنور الدين .

لم يستطع توحيد الشام نهائياً تحت حكمه حنى بعد وصول تقليسه الخليفة له ، ورأى أن يرجىء ذلك لوقت آخر مناسب ، فتفل راجعاً الى القاهرة . انتهز المواصلة رحيله عن بلاد الشام فكانبوا الفرنجة لبشفلود عن فصده ، ورأى أنه لابد من العودة لموحيد الشام نهائياً والقضاء على معارضيه ، وصل الى البيرة سنة ٧٨٥ هد ، وكاتب ملوك الاطراف ، وأعلن لهم انسه « من جاء مستسلماً سلمت بلاده ، على أن يكون من أجناد السلطان واتباعه ومساعد به على جهاد الكفرة (٢) » .

دانب له بلاد الشام كلها بعد أن نازل حلب ، وانفق مع صاحبها عماد الدن على اعطائه بلاد سنجار بدلا من حلب ، وزاده الخابور ونصببين وسروج والرفة . وهكذا دخل السلطان حلب وأطلق المكوس والضرائب كما فعل في دمشق ووزع الاموال على أهلها ، وجلس للهناء نفسح حلب ، فقصدته الشعراء ، ومدحه بالقصائد الكثير ذ .

والمناف الأناف المستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والم

١١) ابن واصل : مفرج الدروب ، ح ٢ س ٢٥ - ٢١ .

<sup>(1)</sup> ابن واصل ، معرج الفروب ، م ٢ س ١١٥ - ١١٧

#### تحرير بيت المقدس

كان صلاح الدين يعمل على جمع شمل الامة العربية كلها ليحرر بيت المقدس جريا على الخطة التى سلكها أسلافه ، واتماماً للرسالة السامية التى عمل لها عماد الدين من قبل ونور الدين من بعد ، وهو في كفاحه وجهاده انما يحاول أن يحقق الامل الكبير الذي جعل نور الدين يأمسر الاختريني أمهسر النجارين في حلب بصنع منبر جميل يليق بالمسجد الاقصى لينقل اليه يوم فتحه ، وقد أوصاه أن يأتي على أحسن نعت يمكن (١) . وجدير بالذكر أن هذا الفنان أشرف على عدد كبير من عماله الصناع الذين استفرقوا في إنجازه بضع سنين .

مضى نور الدين الى ربه والمنبر ما زال في حلب ينتظر البوم الموعود ، حتى اذا جاء صلاح الدين اجتمعت الملوك والأمراء تحت رايته ، فوحدهم الهدف المشترك وهو الجهاد الأكبر .

عرف الصليبيون وحدة العرب واجتماع شملهم في همذه المرة ، فانحاز ريموند صاحب طرابلس الى صلاح الدين ، وادركوا ضرورة تكتلهم أمام طلائع المسلمين . استهل حربه بفتح طبرية ، تم تابع تقدمه فانهزم الصليبيون أمامه ، ولاذوا بتل حطين ، فأحاط بهم مسن كل جانب ، وهزمهم مجتمعين سنة ٨٨٥ ، فبكى صلاح الدين فرحا بعد معركة حطين الخالدة ، وسجد لله شكرا ، وكان من جملة الأسرى الملك كي ، وأمير الكرك ارناط ، وأخسو الملك جفري ، وصاحب جبيل أوك (٢) ، وهنفري بن هنفري (٢) ، وابن صاحب إسكندرونة ، وصاحب مرقية ، كما اسر قسما عظيما من فرسان الداوية (٤) ، والإستبارية (٥) والبارونية ، ومقدميهم (١) .

<sup>(</sup>۱) ابسن الأنبر: الكامل ، ج۱۱ ص ۲۰۹ ، وابن واصل: مفرج الكروب ج ۲ ص ۲۲۸ ، ۲۲۱ .

Hugh Il Embriaca, Lord of Jebail: (7)

Hunphrey IV, Lord of Taron ; (T)

<sup>(</sup>٤) الداوية : هم فرسان المعبد Templars

<sup>(</sup>٥) الاسبتادية: هم جماعة من الصليبيين يطلق عليهم باللغة الفرنسية Hospitaliers (٦) ابن شداد: النوادر السلطانية ، ص ٦٣ ، وابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٢ ص ١١٣ ، وأبو شسامة: الروضيين ، ج ٢ ص ٧٥ ـ ٨ ، وابن الألسير: الكامل ، ج ١١

ص ۲۰۱ س ۲۰۱ ۰

بؤكد ذلك أنه لم يمض الا بعض الوقب حتى فتح ببت القدس ولقل المنبر النوري من حلب ليقام في المستجد الأقصى ، وقد نوه ابن الأثير باهمية فتحه فذكر بأن هذه الكرمة من فتح بيت المقدس لم يفعلها بعد عمر بن الخطاب غير صلاح الدبن (٢) .

هكذا بدأ الحلم العربي لتحقق ، فقامت دولة عربية كبرى والسعة الأرجاء وممتدة الأطراف سملت الشام ومصر واليمن والحجاز وغيرها .

لم يكتف بما حققه قادته من فتوحات وانتصارات ، فعزم على اكتساح الاقطار المجاورة لها وإضعافها كبلا تقوى على مهاجمتها ، فتكون مصدر خطر يسهدد امنها وكيانها .

وضع خطة هــذا الأمر سرآ خلال رحلة صيد مع أخيه العادل أبى بكسر وابنه الأكبر والأفضل على وشاورهما في الأمسر ، وقال : « قد تفرغنا من الفرنج وليس لنا في هــذه البلاد شاغل ، فأي جهــة نقصــد ؟ فأشار عليه أخوه العادل نقصد خلاط ، وأنار عليه ولده الأفضل بقصد الروم ، فقال : كلاكما مقصر ناقص الهمة ، بل أقصد أنا بلد الروم ، وقال لأخيه : تأخذ أنت بعض أولادي وبعض العسكر وتقصد خلاط ، فإذا فرغت أنا من بلــد الروم بعض اليكم ، وندخل منها أذربيجان ، وننصل ببلاد العجم فما فيها مسن يمنه عنها (٣) » .

لم تكن نفسه لتقف في طموحها عند هـذا المدى ، بل كان يريد أن يجدد سيرة الفانحين العرب ، فيطبّق الآفاق برجاله ، ويحكم العالم كله . أسسر بذلك لقاضيه بهاء الدين بن شداد عندما كان بودع أخاه العادل قرب عسقلان،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل ، ج ۱۱ ص ۲۰۲ . (۲) ابن الأثير: الكامل ، ح ۱۱ ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، ج ١١ ص ٢٧، وابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١٣ ص ٣٥٢.

وهو عائد الى مصر ، فقال له : « في نفسي انه متى يسر الله تعالى فتسح بقبة الساحل قسمت البلاد ، واوصيت ، وودعت ، وركبت ها البحر إلى جزائره ، واتبعهم فيها حتى لا ألقى على وجله الأرض من بكفر بالله او أموت (١) » . ببد أن المنية عاجلته سنة ٥٨٩ هـ ، فقضى نحبه بدمشق دون أن يحقق هذه الأمنبة الكبرى وهي فتح العالم كله .

## خلفاء صلاح الدين

كان موته بدء تشتت الوحدة الكبرى التى أقامها بكفاحه المستمر طوال عشرات السنين ، وكان ذلك إيذانا بانقسام ملكه بعسده بين ورنته ، فالديار المصرية لابنه العزيز عماد الدين عنمان ، والشيام لابنه الأكبر الافضل نور الدين على ، وحلب لابنه الظاهر غياث الدين غازي ، والكرك والشوبك وجعبر لأخبه الملك العادل سيف الدين محمد ، وحماة وتوابعها للملك المنصور محمد بن نقى الدين عمر ، وحمص والرحبة لأسد الدين شيركوه الصغير (٢) ، وأما اقليم اليمن فمستقر للملك ظهير الدين سيف الإسلام طفتكين بن أبوب أخى السلطان (٢) .

دب الخلاف بين ملكي مصر والشام: الأفضل والعسز بن فالأفضل اكبر أبنساء صلاح الدين وهو المعهود اليه بالملك من بعسده ، وكان قد اسنوزر ضياء الدين بن الأتير الكاتب ، مصنف المثل السائر ، فأغراه بطرد أمراء أبيه ، ففارقوه الى أخويه العسزيز والظاهر . وأما في مصر فقد اجتمعت أكابر الأمراء وحسستنوا للملك العزيز الاستقلال بالسلطة ، وحرضوه على عزل أخيه ملك الشام ، ووافقه عمده الملك العادل على ذلك ، واستطاعا أن ينزعاه عنده سنة ٧٢ ه .

<sup>(</sup>۱) ابن شسداد : النوادر السلطانية، ص ۱۷، وأبن واصل : مفسرج الكسروب، ج ٢ ص ٣٢٤ ، ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين : ج ۲ ص ۲۳۸ ، وابن كثير : البداية والنهاية، ج ۱۳ ص ۷.
 (۳) أبو شسامة : اروضتين ، ج ۲ ص ۲٦٦ .

هكذا دب النزاع ، واستشرى الخلاف ، لكن تربص العدو بهم في المثقور جعلهم يوحدون جهودهم ، فأجمعوا أمرهم على الملك العادل حسما لكل خلاف ، غير أن الصراع ظهر من جدبد بعد موته بين أولاده انفسهم ، وزاد في حديه اتساع البلاد كنيراً ، فبلغت الفتوح الأيوبية في عهده أقصى همذان (١) .

طمع الفرنجة بالبلاد من جديد ، وحلموا بالعودة الى الشرق الإسلامى فاقتحموا نفور هذه المملكة الكبيرة التي دب فيها الانقسام بعد موت بطلها الناصر صلاح الدين . هاجموا عكا سنة ١٩٥ ه ، وتدففت سفنهم فامتلا بها الساحل ، وقصدوا بيروت وبها عاملها عز الدين سامة ، فلما سمع بوصولهم الى صيدا آثر السلامة ، وتركها وسار بجماعته الى مكان آخر (٢) .

راد طمعهم بالمسلمين بعدما لمسوا تفرقهم ، فشرعوا ينسللون الى داخل البلاد ، حتى إنهم هاجموا حماة سنة ٦٠١ ه ، وأخذوا النساء الفسالات من باب البلد ، ولولا شنجاعة ملكها المنصور لما أبقوا من اهلها احدا ، كما هاجموا ثفر دمياط سنة ٦١٦ ه ، بيد انهم هزموا أيضاً شر هزبمة .

تفاقم الخلاف كما قلنا بين أولاد العادل ، فتوجه الملك الكامل محمد صاحب مصر الى الشام لينزعه من أخيه الملك المعظم عيسى ، لكنه امتنع عن قصده بعسد استنجاده بأخيه الملك الاشرف موسى صاحب مبافارقين والبلاد الجسزرية .

نوجه الملك الكامل مرة تانية الى دمستق بعد وفاة أخيه لينزع ملكها من ابنه الناصر صلاح الدين داود ، فاستنجد بعمه الأشرف ، لكن الفرنجة انتهزوا هذا الخلاف ، وطمعوا بالعودة الى بلاد الشام بعد موت صاحبها وظهور الضعف على ابنه ، فاحتلوا بلدة صور ، والمؤسف ان بتفق عمنا الملك الناصر على خلع ابن أخيهما ويتهادنا مسع ملك الفرنجة ، « على ان يسلموا

<sup>(</sup>١) اس كثر : البداية والنهاية ، ح ١٣ ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الرونستين ، ج ٢ ص ٢٣٣ .

إليه بيت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده ، ويكون باقى البلاد مشل الخليل ونابلس والغور وطبرية وغير ذلك بيد المسلمين (۱) » . هكذا تشرد سكان بيت المقدس من المسلمين فبعضهم توجه الى دمشق وبعضهم الى مصر ، وبعضهم الآخر الى الكرك (٢) .

عرف أمراء الناصر داود هـنه المؤامرة على حياة الملك ، وذلك بتسليم بيت المقدس للفرنج ، فدخل أكبر الأمراء عـز الدين أيبك على داود ، وكان مجتمعا مـع الأشرف في خيمة ، فأخرجه لأنه عرف أنه يريد خداعه والتآمر عليه لأخـد دمشيق . صح ما نوقعه فقد وصلت من مصر عساكر الملك الكامل لنجدة الأشرف ، ووصل بعدها الملك نفسه ، فنازلا دمشيق ، وحاصراها مدة اربعة أشـهر استسلمت بمحدها فعزل الناصر داود ، ونولى ملكها الأشرف سنة ٢٦٦ هـ . أقام داود بالكرك ، فحارب المحتلين الذين وضعوا أيديهم على بيت المقدس سلما من عميه ، واستطاع أن يهزمهم نهائيا (٢) .

اتسم عهد الملوك الأيوبيين المتأخرين بالتنابذ والتنازع فيما بينهم ، يهاجم بعضهم بعضا ، وينزع أحدهم ملك أخيه أو ابن أخيه ، واصدف وصف لهم قول القاضي الفاضل: « أما همذا البيث فإن الآباء منه اتفقوا فملكوا ، وإن الأبناء منهم اختلفوا فهلكوا (٤) » .

غرب نجم هذه الدولة الأيوبية الني أتمن رسالة سابقتها الزنكية في تحرير البلاد وتوحيدها في ظل دولة عربية كبرى على يد الناصر صلاح الدين ، لكن خلفاءه لم يستطيعوا حفظها ، فأضاعواها وذهبت ريحهم ، وخلفهم مواليهم من المماليك فأنقذوا البلاد ، وأوصلوها الى شاطىء الأمان .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل ، ج ١٢ ، ص ٨٧ ٠

<sup>(</sup>٢) أبو شامة: ذيل الروضتين: ص ١١٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٢ ، و ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ابو شامة: الروضتين ، ج ٢ ص ٢٣١ ، ٣٣٢ ؛

## القِسْمُ الثَّالِث

V. - 720

رأينا أن الحقبة الأخيرة من عصر الأيوبيين مشحونة بالأحقاد والضفائن ويكر المؤرخون أن الملك المعظم توران شاه ، نجل الملك الصالح نجم الدين أبوب ملك مصر والشمام ، اختلف مع مماليك أبيه ، فعاملهم بقسوة واخدهم بالعنف ، كما أماء من طرف آخر لأرملة أبيمه شجرة الدر التي قدمت له من قبل مساعدة كبرى كى يتسملم السلطنة بعد أبيه ، فقد اخفت عن الأمراء نبأ موته لتحفظ له حقمه في وراتلة الملك عندما كان بعيدا عنه في حصن كيفا .

ذكر المقريزي انبه لما مات احضرت زوجه شجرة الدر الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ ، والطواشي جمال الدين محسن ، واعلمتهما وفاة الملك الصالح ، وأوصنهما بكتمان موته خوفا من الفرنج ، وأما أمور الملك فقد صرفها الطواشي محسن حتى عودة توران شاه من حصنه في الموصل (۱) .

 <sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ، ج ۱ ص ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة
 چ ٦ ص ٣٩٤ ،

استفحل خطر الفرنج في هذه الفترة ، وبخاصة بعسد احتلالهم دمياط . فاسنهل الملك المعظم حياله بمحاربتهم « وأبلى فيها خير بلاء ، فهزمهم هزبمه منكرة في فارسكور والمنصورة سنة ١٤٨ هـ ، وقبض على الملك لويس الناسع، واقتاده اسيرا ، وسجنه في دار العاضى ابن لعمان بالمنصورة بعد أن كبل بعيد من الذهب ووكل أمره إلى الطواشي صبيح المعظمي ، تحفظ مكرماً غابسة الاكرام (۱) .

كما أسر مع الملك الفرنسى أخوه وجماعة من خواصسه كانوا في منيسه هاله ، فأخذوا جميعا برقابهم ، أما عدد الأسرى الآخرين من الجنود فعد بلغ بلائين الفار٢) .

ابسهجت دمشق بهدا النصر ، وجدر بالذكر ان الملك المعظم أخبر نائبه بدمشق جمال الدين موسى بن يقمود ، وبعث إليسه بغفارة الملك الاسير لوبس الناسع ، فلبسها احنفالا بوم النصر ، وتنألف من أسكرلاط أحمر ، وتحته سنجاب ، وقيها بكلة ذهب (٢) .

لم بطل حكم الملك المعظم توران شاه ، فقد روي عنه أنه توعمد زوج أبيله شجرة الدر بالسوء ، فبعثت الأمراء والمماليك البحربة تحرضهم على قتله ، وتعدهم بإرضائهم بكل ما يمكن(٤) .

قنل الملك شر قتلة دون شفقة أو رحمة ، ومات حريقاً غريقاً ، ومكثث جنته ملقاة في العراء ثلاثة أيام ، تنهشها الجوارح ، حتى تشفع رسول الخليفة في دفنه(ه) .

دالت دولة الأبوبيين ، ولما يمض على قيامها قرن من الزمن ، وانتقل الملك إلى مماليكهم ، وعلى رأسهم شجرة الدر التي كانت أول من حكم

<sup>(</sup>١) أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٦ ص ٣٦٦ .

١٢١ أبو شامة : ذيل الرونستين ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن إياس : بدائع الزهور ، ح ١ ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن تعري بردي : المجوم الزاهرة بر ٦ ص ٣٧٢ ٠

بعد أن أجمع الأمراء على توليها أمر الملك على أن بكون الأمرير المملوكي عر الدبن بن أبيك مدير المملكة معهدا() .

نلك هى أول ملكة في مصر والسمام في المماريخ الإسلامي ، وما عرف منل ذلك من فبل في باريخ العرب إلا في عهد زنوبيا فديما ، فكانب الخطباء ندعو باسم الملكة الجمديدة ولهما ، وتعول بعمد الدعاء للخابفة العباسى : « واحعظ اللهم الجبهة الصالحية ، ملكه المسلمين ، عصمه الدنبا والدبن ؛ ذا تالحجاب الجميل ، والسنر الحليل ، والده المرحوم خليل ، زوجة الملك العمالح نجم الدبن أبوب (٢) » .

كما بعش اسمها على النفود ، وكانت نوقع في مكاتبانها باسم « والدة خليل (٢) .

بلغ الخلعة المستنصر بامر الله مبابعة شجرة الدر بالملك ، فغضب على الامراء المماليك ، وكتب إليهم يقول : «أعلمونا إن كان ما بقي عندكم في مصر من الرجال من يصلح للسلطنة ، فنحن نرسل لكم من يصلح لها . أما سمعتم في الحديث عن رسول الله (ص) أنه عال : لا أفلح فوم ولوا أمرهم امرأة(٤) » .

كما بحث هذا الموضوع السمخ عز المدبن بن عبد السلام في معرض حدينه إذا ما ابللي المسلمون بولاية امراة ، قولاينها في نظره بلاء وشر .

اجسمسع الفضاة والأمراء ، وأنساروا على الملكة أن تتزوج مسدبر أمر ملكها ، فخلعت نفسها ، وبالعث زوجها انجدبد ، غسر انها عندما رأته

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور، ج ١ ص ٨٩ ، وابن كبية البدايه والمهانه، ح ١٢ ص ١٩٩.

 <sup>(</sup>۲) ابن نعری نردی : النجوم الزاهرة ، ح ۲ س ۲۷۲ ، وانن کسر : المدایة والمهایة
 ح ۱۳ س ۱۹۹ ، والسیوطی : حسن المحاصرة ، ج ۲ س ۳۱ ، وارن إیاس : بدائع
 الزهور ، ح ۱ ص ۸۹ .

<sup>(</sup>٣) السيوطي : حسس المحاصرة ، ج ٢ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن إياس: بدائع الزهور ، ح ١ ص ٨٩ ، والسيوطي: حسن المحاسرة ج ٢ ص ٣٤

يهوى غيرها تآمرت عليه ، وخنقته وهو في الحما مبمساعدة بعض مماليكها . انتقل الملك بعد ذلك إلى سيف الدين قطز لأن ابن الملك السابق كان صفير السن .

تجرى كل هذه الحوادث والبلاد تجابه خطرين في آن واحد ، خطر الفرنجة الذين يريدون الانتقام واسترجاع ما كان لهم من ممالك لاتينية ، وخطر التتار الطامعين الجدد الذين بريدون أن يطمسوا ما تبقى قائماً من معالم الحضارة الإسلامية في مصر والشام بعد أن دمروا بغداد وقضوا على كل ما فيها من عمران وحضارة .

في مشل هذه الحال تسلم المماليك زمام الحكم ، واستطاعوا على الرغم من تنازعهم ، أن يحفظوا البلاد من شر الطامعين القادمين من الشرق والفرب على السواء .

لن نتحدث عن كل سلاطين المماليك وسنكتفي بذكر أشهر من عاش في العصر الذي يهمنا تأريخه وبحثه .

## (1)

## الظفر قطز

الملك المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله المعز" ب (١) ، وهو ثالث سلاطين المماليك بعد المعز والمنصور ، ولى السلطنة سنة ٢٥٧ هـ في الوقت الذي سار فيه التتار إلى بلاد الشام ، ودخلوا حلب ودمشق ، وبعثوا برسلهم الى قطز فقتلهم وحاربهم حربا صادقة كسروا فيها شر كسرة في المعركة المشهورة في عين جالوت . كان يكر مع جنده صائحاً : « والسلاماه » ثلاث مرات ، ويدعو ربه قائلا : « ياالله ، انصر عبدك قطز على التتار (٢) » .

<sup>(</sup>۱) ابن تغري ىردې : المنهل الصافي ( مخطوط ) ح ٣ و ٢٩ ، ٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ، ج ۱ ص ٤٨٠ ، وابن كثیر : البدایة والنهایة ، ج ۱۳ ص
 ۲۲۰ ۲۲۱ ، ۲۲۲ ;

هزم هولاكو شر هزيمة سنة ٦٥٨ هـ ، فدخل السلطان دمشيق مظفرا ، وطهر بلاد النمام كلها من فلولهم ، ووحدها من جديد ، واصبحت الدولة تمتد من النيل الى الفرات .

تهيأ لدخول مصر دخول الابطال الظافرين ، فازدادت القاهرة ابتهاجها بقدومه ، ولما طلع اليوم الذي بصل فبه نادى المنادي : ترحموا على الملك المظاهر ، وادعوا لسلطانكم الملك الظاهر ركن الدين بيبرس (١) .

اما قتله فقد حدث غيلة على يد بببرس احد قواده لانه رفض توليته نيابة حلب ، ونربع على السلطنة من بعده .

جمع التتار أمرهم من جديد بعد أن بلغتهم أنباء مقتل قطز قاهرهم ليغسلوا عن أنفسهم عار الهزيمة النكراء التي منوا بها ، فدخلوا حلبووضعوا السيف في رقاب أهلها ، وأحدنوا فيهم مقتلة عظيمة . نم وصلوا الى حماة فغلقت أبوابها في وجوههم ، غير أنهم غادروها الى حمص حيث اجتمعت جيوش الجو كندار حسام الدين ، والملك المنصور صاحب حماة ، والملك الاشرف صاحب حمص ، فنشبت معركة ضارية هرب على أترها بيدرا أحد قواد هولاكو (٢) .

لاحظ بيبرس بعد عودته الى مصر أن الرأي العام كان حانقاً عليه لقتله مولاه ، فأراد أن يعيد ثقة الناس به ، ورأى أن يعيد الخلافة الاسلامية ويجعل القاهرة مقرها .

## (7)

## الظاهر بيبرس

رابع سلاطين المماليك واكبرهم ، عرف بحسن بلائه في معركة المنصورة

<sup>(</sup>١) المفريري: السلوك ، ج ١ ص ٤٣٧ ، وابن كبر : البداية والمهاية ، ح ١٣ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي : المنهل الصاني ( مخطوط ) ، ج ا و ٣٧٦ ، ٣٧٧ .

التي هزم فيها الفرنجة في عهد الملك الايوبي توران شاه ، كما أظهر منتهى الشجاعة في حرب التتار بجانب مولاه قطز .

استطاع الظاهر بعد أن تفرد بالسلطان أن يسهم بدوره في دعم الوحدة المرببة حتى عادت السام ومصر والحجاز وغيرها من الاقاليم والثفور كما كانت في أبام صلاح الدبن ، واستطاع من ناحية أخرى أن يخضع بعض الامراء الذين شقوا عليه عصا الطاعة ، نذكر منهم سنجر الحلبي الذي نصب نفسه سلطانا ، وتلقب بالملك المجاهد ، لكنه أخضعه وواصل كفاحه شرقا وغربا لرد عادية الفرنجة والتتار .

تواردت الاخبار الى الظاهر وهو بدمشق عن زحف جديد قامت به طلائع التتار الى بلاد الشام ، فتوجه أولا الى الرحبة ، ومنها الى حمص فمنبج ، لكنهم فروا من القائه . كما توجه بعد ذلك الى الفرات ليصد طائفة أخرى منهم نبف عددها على ثلانة آلاف فارس ، نرلوا في الجزيرة على ضفاف الفرات ، فنفدم الظاهر لمهاجمتهم ، وخانست عساكره الفرات ، وكان على راسهم الامير سيف الدين بن قلاوون الالفى ، والامير بدر الدين بيبري ، ثم لحق بهما الظاهر نفسه ، وحسدت معركة عظيمة سنة ١٧١ هد فلم ينج منهم إلا نفر قليل (١) .

كما سجل للظاهر انتصار آخر عليهم سئية ٢٧٥ هـ في افجادر بنيد ، فحمل عليهم حملة رجل واحد ، فقتل معظمهم وأسر جماعة منهم ، ووجيد بين الاسرى جماعة من أعيان الروم (٢) وقد مدحه الشهاب محمود في هـذه الناسية بقصيدة مشهورة .

خلف الظاهر بيبرس ابنه الملك السعيد محمد سنة ٦٧٦ هـ ، غير أنسه خلع بعد عامين وولي مكانه أخوه الملك العسادل سلامش سنة ٦٧٨ هـ ، وكان في السابعة من عمره ، فاستبد بأمره المنصور قلاوون ، وخلعه بعد مائسة يوم ونفاه الى الكرك .

<sup>(</sup>۱) أبن نغري بردى : المسهل العسافي ( محطوط ) ج ۲ و ۷۲ ، ۷۷ .

<sup>(</sup>٢) ابن نغري بردي : الممهل العسافي ( مخطوط ) ، ح ١ و ٣٦١ .

## المنصور قلاوون

مؤسس هذه الاسرة الحاكمة ومن عظماء سلاطبنها ، وقد أسهم فى توطسد وحدة البلاد . خرج عليه نائبه بدمشق الامير شمس الدين سنقر الاسقر ، وأعلن نفسه ملكا على دمشق ، لكنه سمكن من القضاء عليه بارساله مملوكه طرنطاي ، فدانت له بلاد الشام من جديد . كما أسهم في الدفاع عن البلاد ، فصد جحافل الفرنجة والتسار الذين أعادوا الكرة على حلب فدخلوها وخربوها ، فاسرع الى لقائهم وهزمهم قرب حمص ، أما الفرنجة فقد دهمهم في الساحل ، وحصر طرابلس أربعة وثلاثين يوماً ، فاننزعها من ايديهم مع حصن المرقب ، وخربها عن آخرها وبئى قربها طرابلس الحالية .

( **£** )

## الاشرف خليسل

تولى السلطة بعد ابيه سنة ٦٨٩ هـ ، واستهل ملكه بحرب الفرنجة ، فحاصر عكا وافتتحها (١) ، وأزال كل ما بقي لهم من تفور وقلاع وممالك في الطراز الاخضر من بلاد السام ، وأخرجهم من صيدا وانطرسوس وببروت وعيليب وصور وجزيرة أرواد ، ولم يبنى أمامه غر الروم في الشمال ، فنازلهم في عقر دارهم ، وحاصر قلعتهم الحصبنه سنة ١٩١ هـ ، وكان بصحبه في هذه العنوح صاحب حماة الملك المظعر الايوبي ، وتم له أخيرا فتح قلعة الروم بعد أن جد في حصارها . وجدير بالذكر أن أحد كتاب سر السلطان عبد الله بن عبد الظاهر أرخ حيامه ، وسجل فتوحه الرائعة في كناب سماه ( الالطاف الخفيسة ) .

<sup>(</sup>۱) ابن تغري بردي : المنهل العسابي ( مخطوط ) ج ٢ و ٧٦ ، ٧٧ .

## الناصر محمسد

ناصر الدين محمد بن قلاوون بن المنصور سيف الدين الصالحي (١) ، وهو آخر من نترجم لهم في عصر سلاطين المماليك وليس بآخرهم لاننا نوُرخ حتى نهاية القرن السابع الهجري .

بويع بالسلطنة للمرة الاولى بعد مقتل اخيه وهو في التاسعة من عمره ، وناب عنه في تدبير أموره نائب السلطنة كتبغا ، لكن المخلف دب بينه وبسين الامير سنجر الشجاعي وانتهى بمقتل الاخير ، ثم خلع الناصر بعد أربعة عشر شهرا من مبايعته ، تولى كتبغا السلطنة ، ورحل الى الشسام لينظم أمورها فانتهز الامراء الماليك هذه الفرصة ، وأجمعوا كلمتهم على خلعه سنة ٢٩٨ هـ ، وتولى حسام الدين لاجين السلطة حتى سنة ٢٩٨ هـ ، وقتل مع مملوكه منكوتمر في ليلة واحدة .

تداول الامراء امرهم فيما بينهم ، واجمعوا رأبهم على عودة الناصر محمد للملك بعد أن أقصى عنه أربع سنوات .

نقف عند هذه المرحلة من ولايته لنتحدث عن حربه مع التتار ، إذ لم يستقر غير عام واحد حتى توالت عليه الانباء تحدث عن ظهور غازان (٢) وقدومه الى بلاد الشام بعد أن استنهضت أمراء التتار انتقاماً لهزائمها الماضية .

كان غازان قد جمع جنوده من المفسل والكرج والعجم ، ولم يكن هدف هذه الحملة الكبيرة بلاد الشسام فقط ، وأنما أعدت عدتها لقصد الديسار المصربة ذاتها (٢) .

<sup>(</sup>۱) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ۲ و ۲۲۰ ـ ۲۲۰ .

<sup>(</sup>۲) محمود بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طولو بن جنكيز خان ، تولى الملك سنة ٦٩٤ هـ عوضاً عن المقان بيدو بن هولاكو ، وكان وزيره ومدير ملكه زوج عمنه الامر نوروز التركي ، فحببه بالاسلام ، فاسلم عند بوليه الملك بخراسان على يد الشيخ المحدث صدر الدن ابراهيم بن سعد الله بن حموية الجويني وعمره اذ ذاك بضع وعشرون سنة ( ابن تعري بردي : المنهل الصافي رمخطوط ) ج ٢ و ٥٠٠ ، ٥٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) أبن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٢ و ٥٠٠ ، ٥٠١ ، والصغدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ، ج ٢ و ٢٣١ .

وصل مقدم التتار غازان على رأس جموعه ألى حمص ، وخيم على واد اسمه (مجموع الروج) . أفبل الملك الناصر من مصر فدخل دمشق ، وتوجه على النو لقابلة التتار ، فهزموه هزيمة منكرة وقتلوا جماعة من كبراء أمرائه الممالبك ، ولحقوا بالمسلمين ، فدخلوا دمتيق فاتحين سنة ٦٩٩ هـ ، وخطب فيها لفازان في المساجد ، ورفع في القابه ، وبولى قبجق الحكم نبابة عنسه ، والزم بعض الرؤساء بالوزاره كالرئيس الصاحب فخر الدبن ،

لم تستسلم قلعة دمسق لانها كانب معفلا حصيناً ، ولم يقو غازان على فتحها ، وانما اكنفى بجبي الاموال الكثرة من أهلها ، فحملت الى خزائنه ، وأخذ كل ما وجده من الفلال والخيل والبفال ، وأحرق جامع النوبة بالعقيبة، وهدم كل ما حول المدينة من قصور ومسنزهات كالدهشة وصفة بقراط ، وصفة العافية ، وناصرية الجبل ، وبيمارستان القلعة ، وقتل من حي الصالحية أربعة آلاف نسمة ، واسر أكثر من أربعة آلاف (١) .

تابع التتار تقدمهم الى شمال البلاد بعد هرب الناصر محمد الى العريش - فدخلوا حلب وكان أهلها قد لاذوا ببيوت الله يقرؤون البخاري أملا في السلامة والنجاة .

عاد غازان الى دمشيق ، فانجفل الناس ، واقسيموا أماكنهم في القلعسة التي بقب صامدة لان نائبها أرغواش المنصوري حفظها من شره ، ونودي في الاسواق بضرورة الرحيل الى مصر لمن أراد السلامة والنجاة .

أما غازان فقد عسكر في غوطة دمشق مخيما حبى الثاني عشر من جمادى الاولى ، ثم ارتحل الى بلاده ، وخلفه نائبه قطلوشاه ، وعسكر بالقصير في فرقة من المفول .

أما الناصر محمد فقد جهز جيشه بمصر وسار صحبة الأمير سلار والأمير ركن الدين بيبرس ، كما استصحب معه الخليفة والفضاة الاربعة : فلمسوا

<sup>(</sup>۱) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ح ٦ و ٣٣٣ ا وابن مغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٢ و ٥٠٠٠ .

شعث البلاد وأنساعوا الاطمئنان في نفوس الشعب بعد أن بلغ الخوف منهم مبلفه ، ولا سيما أن غازان توعد الناس بعودة نانية قريبة (١) .

قطعت الخطبة لفازان وأعيدت للناصر محمد يوم الجمعة السابع عشر من رحب بعد إبطالها طوال مائة بوم (٢) .

أهلت سنة سبعمائة، ونبرع غازان يجمع جموعه لفزوة جديدة، فوصلت طلائعه الى حلب وحاصرتها ، لكن قلعتها صمدت امامه ، فلما بلفت مسامع الناصر أنباء هذا الزحف الجديد هب من مصر لنجدتها غير أن التتار رحلوا عندما سمعوا نبأ قدومه .

جمع غازان جمعاً عظيماً سنة ٧٠٢ هـ ونزل فريباً من الفرات وعبره . فالتحم القتال بعد وصول النجدات المصرية ، فهزم شر هزيمة وأسر مقدم عساكره و قنل منهم خلق عظيم .

غضب غازان لما سمع نبأ هذه الهزائم ، فندب نائب قطلوشاه وأمره بالتوجه الى دمنيق فنزل قرب شقحب ، وتلاقى الفريقان بمرج الصفر ، واستمر القتال من العصر ختى غداة اليوم التالي ، وقد ركن التتار بعدها الى الفرار ، والطريف أن غازان بعث بكتاب الى اهل الشام يقول فبه : « ماجئنا هذه المرة الاللفرجة في الشام (٢) » .

هدأت الحروب بعد ذلك في أيام الناصر محمد وبدأت علاقات المودة بين المسلمين والنتار تظهر بعد هوت غازان ، فكانت الرسائل لاتنقطع بينه وبين ملكهم أبي سعيد ، وكان كل منهما بسمي الآخر اخا وسارت الكلمتان واحدة، ومراسيم السلطان تنفذ في ديارهم ، ورسله تدخل بالاطلاب والطبلخاناه (٤)

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي : المنهل الصابي ( محطوط ) ح ٢ و ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الصغدي : أعيار العصر ( محطوط ) ج ٦ و ٢٣٣ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ج 7 و ۲۲۸ ـ ۲۱۰ .

<sup>(</sup>١) الطبلخاناه: معناه بب الطبل ، ويشنمل على الطبول والانواق وتوابعها من الالات ، وتحكم على ذلك أمر من أمراء المشرات ، يعرف بأمر علم ، يقف عليها عند ضربها في كل ليلة ، ويدولي أمرها في المسفر ، وله رجال منهم المهنار ، والدبنداد والمنفر والكوسي ( العلمسندى : صبح الاعشى ، ج لا ص ١٢) .

والاعلام المنشورة (١)

نكتفى بهذا القدر من التحدث عن الناصر محمد ، ونحن ما نزال في اوائل ولايته للمره الثانية ، وبذلك بكون فد استوفينا دراسة مشاهير سلاطين الماليك ممن يعنينا بحثهم .

ننتهي من هذا العرض التاريخي السريع لنفرر أن الحياة السياسمة في هذا المصر شهدت تبابع نلاث دول خلال قرنيين من الزمن تقريباً ، وأنها استطاعت على الرغم من كل الاختلافات الداخلية ، والتنسازع حسول الملك والسلطان ، أن نؤدى واجبها كاملا في هذا الصراع الجبار مع الفرنجة والتتار، حتى اذا جاء عصر المماليك رأينا البلاد قد تطهرت نهائياً من الطامعين المحتلين الذبن قدموا من الفرب والشرق على السواء لاحتلال البلاد العرببة واخضاعها لنفوذهم . والفضل كل الفضل في ذلك بعود لامر واحد ، وهو سعى مسلوك الدول الثلاث المتتابعة لتوحيد شمل الأقاليم المجزأة في وحدة عربية كبرى ، رسخت جدورها في مصر والشام منذ أقدم العصور .

<sup>(</sup>۱) المصعدي : أعيان العصر (محطوط ) بج ٦ و ٢٤٨ ٠

# الفصل لاثاني

# المظاهرالاجتماعيت إلعاتمة

نحاول أن نحدد مجال البحث في دراسة الحياة الاجتماعية العامة (١) ، قبل أن نشرع في تبيان مظاهرها بمختلف صورها واتجاهاتها ، ذلك أن دراستها تتطلب منا أن نوضحها بالتفصيل ، وليس هـذا بمستطاع مادامت طبيعة بحثنا الادبى تقتضي منا أن نعرضها عرضاً شاملا يحددها ، ويبرز معالها العامة .

يجمع علماء الاجتماع على أن المقصود بها مختلف نواحي النشاط الانساني من الدين والعمل والاسرة والتعليم ، وما فيها من أعياد ومآتم وأفراح وأتراح وشتى الامراض الاجتماعية وعللها .

لن نستطيع الالمام بدراسة كل هذه المظاهر الاجتماعية العامة ، ونكتفى منها هنا بالتحدث عن الطبقات الاجتماعية والحياة الدينية ، ونختم حديثنا بالتحدث عن الاخلاق في هذا العصر وما يتعلق بها من علل خلقية متفشية بين الطبقات الاجمماعية والفئات الشعبية .

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في هذا الفصل على بعض ما أوردناه في كتابنا « أبن نباية المصري » ص ٣٢ ، وقد أصدرته دار المعارف في سلسلتها ( مكبة الدراسات الادبية ) رقم ٣١ ، سنة ١٩٦٣

# القِسْهُ الأوّل

# فئات لمجرت مع

ليس النظام الطبقي السائد في هذا العصر بجديد ، ذلك أن أصوله الاولى صاعدة مع التاريخ القديم ، وفروعه منحدرة مع تطوره المستديم ، وعسير على الباحب أن يفسر هذه الصورة الاجتماعية المعقدة .

لاغرابة ان اخلف العلماء قديما وحديثا في تصنبف طوائف المجتمع ، فمنهم من لا يرى غر طبقنين ، كما هو الحال عند ابن خلدون ، وقد أشار الى ذلك في مقدمته المشهورة ، فذكر أن الملك سلطان ورعية « فالسلطان من له رعمة : والرعمة من لها سلطان » (۱) .

نحا هذا المنحى المؤرخ المحدث لين بول ، فأنسار الى طبقتين كبيرتين : اولاهما طبقة المماليك وهى أقلية عسكربة ممتازة ، وتانبهما طبقة تمثل سائر فئات الشعب ، وهي محرومة من كل نفوذ وبعيدة عن الحكم ، وليس بيدها غير بعض الوظائف الدينية أو القضائية ، وعليها وأجب العمل في فلاحة الارض ودفع الضرائب الباهظة (٢) .

ومنهم من قسم المجتمع الى عدة طوائف، نشير بنسكل خاص الى المقريزي الذي صنف في المجتمع سبع طوائف: الاولى أهل الدولة من المماليك، والثانية أهل اليسار من التجار ، والثالثة متوسطو الحال من السوقة والباعة ، والرابعة أهل الفلح ، والخامسة الفقهاء وطلاب العلم ، والسادسة أرباب الصنائع وأصحاب المهن ، والسابعة ذوو الحاجة والمسكنة (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن حلدون: المقدمة ، ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>٢) عاضور : دراسات في الحياة لاجسماعبة ، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي: اغاثة الامة بكشف الغمة ، ص ٧٢ .

أما معاصر المقربزي بيلوتي الكريتي pilote de Crète فقد قسم المجتمع الى ثلاث طوائف: طائفة المماليك ، وطائفة الشعب ، وطائفة الاجراب (١) ، وجدير بالذكر أن المقريزي أهمل الاخيرة منها .

يحسن بنا أن نتبنى تصنيف المقريزي على أن نضيف اليه طوائف أخرى الهملها المؤلف الملكور ، وهي طائفة الاعراب اثتي تداركها بيلوتي ، وأرباب اللل والنحل من الطوائف الاخرى ، وأهل اللمة من اليهود والنصارى .

#### (1)

#### الطبقة العماكمة

تناوبت الحكم وتداولته في هذين القرنين ثلاث دول ، وكان توألي الحكم مصلد قوة لا ضعف ، كما أنبتت ذلك الاحداث الكبرى التي عرضنا لها من قبل .

قام الزنكيون فحكموا البلاد بعد ان ضعفت أمام هجمات الفرنجـة الله احتلوا معظـم الطراز الاخضـر من بلاد الشـام ، وأسسوا فيـه أربع ممالك لاتينية ، هي: الرها وأنطاكية وطرابلس والقـدس ، ولم يكن غرضهم استخلاص الأراضى المقدسة من أيدي المسلمين وأنمـا كانوا يهدفون الى استعمار الشرق الاسلامي كلـه: وقـد تبين ذلك في الخطاب الذي ألقـاه البابا أوريانوس في مدبنـة كليرمونت الفرنسية سـنة ١٠٩٥ م ، وجـاء فيه: «أنها ليست لاكتساب مدبنـة واحدة ، بل لامتـلاك اقاليم آسيا بجملنها مع غناها وخزائنها التي لا تحصى ، فاتخذوا حجة البيت المقدس ، وخلصوا الأراضي القدسة من أيـدي المختلسين ، وامتلكوها أنتم خالصة لـكم من دون أولئك الكفار ، فهـده الأرض ـ كمـا قالت التوراة ـ تفيض لبنـا وعسلا (۲) » .

اعتمد الزنكيون الأتراك على أبناء جلدتهم ، وهم صنبعة السلاجقة

<sup>(</sup>١) دراساك في الحياة الاجتماعية ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) بيلي: حياة صلاح الدين ، ص ٥٢ .

الأبراك ايضاً ، فنحن نعسلم أن آق سنقر جد نور الدين كان مملوك السلطان الساجوقى عضد الدولة ألب أرسلان فهم إذن مماليك السلاجقة الله ين كان بيدهم أمر الخلفاء العباسبين : ويتولون السلطة الفعلية في الحكم نيابة عنهم .

كان امرهم بسير الى انحطاط عندما بدأ أمر الزنكيين يستفحل في بلاد النسام ، واستطاع هؤلاء الحكام أن بعيدوا الاطمئنان الى المسلمين بعد تفاقم خطر الفرنجة وبهديدهم الشرق الاسلامى كله ، بئته الاراضى المقدسة فى الحجاز . وكان أكبر نصر أحرزه عماد الدين هو فتح الرها .

وتبلغ البلاد أوج قوتها في عهد نور الدبن ، ونتهيأ لفتح ما تمعى من البلاد بأيديهم .

اعنمد الزنكيون على الأنراك كما رأينا لأن « قنطاريات الفرنج لىس لها الاسهام الاتراك ، وأن الفرنج لا يخافون الا منهم (١) » .

كادت هذه الدولة تنعسر من جديد ، ولما يتحقق حلمها الاكبر في النصر ، فتسلم القبادة بطل جديد قامت بقبامه دولة أيوبية ، هي من عنصر كردى ، بنسبب للعرق الآري ، ولغة الاكراد فارسية مشوبة بألفاظ عربية وخلدبة (أي عراقبة فديمة) ، وفي كل قربة من فراهم (ملتي) ، وهو عندهم العالم الخبير بلغتهم .

حكم الابوببون الاكراد البلاد ردحاً من الزمن ، ووزعت افاليمها كما رأينا بين خلفاء صلاح الدن . وهؤلاء لم بكونوا أرقاء موالي كسابقيهم ، بل كانوا أحرارا يعتمدون في دعم ملكهم على أبناء جلدتهم وعلى غيرهم من الماليك .

أما الحكام الجدد الذين تغلبوا على الامور بعدهم فهم ينتمون الى اصول مختلفة ، منهم الاتراك والجركس والروم والارمن وغييرهم ، فالسلطان قطز مثلاهو ابن أخت ملك (مانجو بردي) الذي قضت عليه جنوش جنكبز خان،

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : معسرج الكروب ، ج ١ ص ١٨٣٠

والسلطان قلاوون قفجا قي تركي من قبيلة (برج وغلي) ببلاد القفجاق، والسلطان كتبغا مفولي الاصل ، جاء الى مصر اسيرا بعد موقعة حمص ١٥٨ هـ ، والسلطان لاجين اصله من البلاد الواقعة على ضفاف البلطيق .

تلك هي حال بعض سلاطينهم ، فما بالك بأتباعهم من الارقاء ، لقد كان السلطان يستري عدد كبيرا وبسلمهم الى الطواشي المسير ف على طبقة جنسهم ، ويصبح بعدذلك في عداد الذين يؤهلون لخدمة الامراء أو السلاطين(١)،

ينال المملوك ثقافة خاصة منذ نعومة اظفاره ، فيربى تربيسة دينية على يد فقيسه خاص يعلمسه القرآن والحديث ، ويشرح له أحكام الاسسلام ، ويزوده بآداب الشريعة ، وعندما يتجاوز هذه المرحلة يربى تربية عسكريسة خاصة ، « والعادة كانت اقامة اولاد السلاطين وذربتهم بالقلعة ، لايتجاوز احدهم بابها ، ودام ذلك الى ان أطلقهم الملك الاشرف برسباي ، ورسم لهسم بالنزول الى القاهرة (۲) » .

ان المؤهلات الشخصية هي التي تهيء صاحبها ليتدرج في معارج الرقي من قن رقيق حتى يصل الى مرتبة الامراء . أما الوظائف التي يليها هؤلاء فكثيرة ، منها نيابة السلطنة أو الاتابكية ، أو غيرهما من المناصب التي قصرت على أمراء المماليك دون غيرهم من الطوائف الاجتماعية الاخرى . واذا ما اسعفت الظروف احدهم وتب على مولاه فقتله ـ وهذا في الاكثر ـ أو خلعه وحل محله في الملك . استبد الامراء بأمور السلطان في بعض الاحيان ، وكانوا مصدر السلطة ، وهم الطبقة الحاكمة التي تهيمن على شؤون البلاد ، وقد ساءت أمورهم فيما بعد ، فتخلوا عن كثير من صفاتهم الحربية والخلقية ، وانفمسوا في المفاسد والفتن ، وتمادوا في الاعتداء على طوائف الشعب المختلفة .

هكذا كان الماليك ، وألى هذا صار حالهم ، وعلى الرغم من كل مساوئهم فقد دافعوا بشجاعة منقطعة النظير ، وطهروا البلاد من احتلال

<sup>(</sup>۱) المقريزي: الخطط ، ج ٢ ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي : المنهل الصاني ( مخطوط ) ج ٦ و ٦٧ ,

الفرنجة وصدوا عنها جحافل التتار القادمين من قلب آسيا ، واستردوا عكا وغيرها من قلاع الشام مما نبقى بأيدي الفرنجة الصليبيين وطردوهم الى ما وراء البحر .

(7)

#### رجال الدين

لقبهم المؤرخون بأهل العمامة ، وهم طائفة متميزة من الشعب ، فقهت أمور الدين وتعاليمه وتضلعت من أحكامه ، ونالت \_ بالاضافة الى ذلك \_ حظاً وافراً من العلم والثقافة ، فكسبب حب الطبقة الحاكمة واحترامها في معظم الأحيان .

نستطيع أن ننبيس في هذه الطائفة فئتين : أولاهما وليت الوظائف العامة التابعة للحكام كأمانة السر وكنابة التوقيع وتولي ديوان الانشساء ، والانبراف على الدواوين السلطانية الاخرى ، وثانيهما عكفت على عبادتها وديانتها ، وشغلت وظائف التدريس والفضاء والخطابة ، غير أن كثيرين منهم كانوا يعزفون عن تولي القضاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قاض في الجنة وقاضيان في النار » ، وكان بعض من تولاه يشعرط على السلطان شروطاً معينة ، وكثيرا ما كانوا يعرضون بالحكام اذا تنسوا منهم خروجاً على الدين وتحاوزاً على المصلحة العامة .

نقف قليلا عند نور الدين لنقرر انضواءه تحت راية العدل حتى إن قاضيه كمال الدين السهرزوري كان يقاضيه كأي ورد من أفراد الرعية ، فيقف امامه الى جانب خصمه لئلا يظن أنه ظلمه (١) .

كما أمر ببناء دار العدل ، وجلس فيها ليفصل في الحكومات والخصومات وكان يحضر في الاسبوع مرتين ، وعنده القاضى والفقهاء (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٨ ، وابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) المسدران السابقان ,

ولا يعدم القضاء نصيراً آخر يشد به أزره ، فيحدو صلاح الدين حدو مولاه ، غير أن العلاقة لم تكن طببة مع القاضى كمال الدين منذ كان سولى شحنكبة دمشق في عهد نور الدبن لانه كان يعكس مقاصده ، ويكسر أغراضه ، ويعترض عليه في أموره لنوخي الاحكام الشرعبة (١) .

كان يقاوم عمه أسد الدن ، وإرفع مظالمه لنور الدن الذي أمر ببناء دار العدل بعد ما كثرت الشكاوى حوله ، وسمبت بدار الكشف أنضا ، ولعل المقدود من هذه التسمية الكشف عن المظالم .

مهما يكن من أمر هذا الخلاف فلقد قدم كمال الدبن لصلاح الدين كل المساعدة لتمكينه من الاستسلاء على دمشيق بعيد أن تبين له أن الامراء عاجزون عن دفع العيدو ، فلم بمنعيه خلافيه معه من الاستنجاد به ليحفظ للبلاد تغورها ويصون أمنها ووحدتها أشار على الامير شمس الدين بن المقدم، وهو القيم على تربية الملك الصالح ، وعلى جماعة الامراء بالانقباد الى طاعة صلاح الدين صاحب مصر والرجوع الى رايه لانه أقوى منهم جمعاً لانفراده بملك أكبر اقليم في المملكة .

أقر صلاح الدبن القاضى المذكور على القضاء كما كان من قبل ، وكان يستشيره أحياناً حتى أدركه أجله ، فأوصى خلال مرضه بالقضاء لابن أخيه فجلس في مكانه ، وناب عنه في الحكم .

لم يكن صلاح الدين راضياً عن ذلك ، مع العلم أن القاضي الجديد كان أثيراً لديه ، وكان قد خدمه في مصر ، وأنعم عليه وأقطعه اقطاعات سنيسة هناك وكان يصحبه أيضاً في بلاد الشام .

ولعل سبب ذلك رغبته في اسناد القضاء لرئيس السافعية في زمانه الشيخ شرف الدين عبد الله بن أبي عصرون الذي هاجر من حلب الى السلطان، فأنزله عنده في دمشق ، وحار فيما يفعله ، شاور وزيره القاصى الفاضل ، فاجنمع بضياء الدين ، واعرب له عن رغبة السلطان واشار عليه بالاستعفاء ففعل ما امر به وأعفي من منصبه ، وأبقيت عليه الوكالة السرعية عن السلطان في ببسع الاملاك ،

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مقرح الكروب ، ج ٢ ص ٢٩ ،

كان كثير من رجال الدبن بنددون بالباطل عندما يرون السلطان برضى بالمنكر أو يسير في طريق الفساد . عرف عن سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام أنه نرك الدعاء على المنبر لسلطان دمشق الملك الصالح اسماعبال بسبب تحالفه مع الصلببيين واستعانته بهم ليعضدوه على ابن أخسه صاحب مصر . وقد سمح لهم بدخول دمشق وابتياع السلاح منها واتفق معهم على تسليمهم صيدا والسقيف(۱) وغيرهما من نفور الساحل سنة ١٣٨ هد .

عزله الملك الصالح من الخطابة في الجامع الاموى ، وسجنه في قلعة دمشيق وضبق عليه ، لكن جماعة العلماء أسخطهم ما يلقاه مجتهد العصر فتسفعوا له ، فافرج عنه خوفاً من نقمة الناس عليه .

ترك دمشق صحبة شيخ المالكبة الذي سجن معه جمال الدين أبى عمر و بن الحاجب وتوجها معا الى الكرك ، فتلقاهما صاحبها الناصر داود فأكرمهما غاية الاكرام ، وطلب اليهما البقاء عنده ، فأجابه الشيخ عز الدين : «هذا بلد ضيق عن علمى (٢) » .

ولما وصل القاهرة تلقاه الصالح أيوب وفوض اليه الخطابة في الجامسع العمري ، وولاه قضاء مصر والوجه القبلي بعد وفاة أبن عين الدولة (١) ولم يلبث أن اختلف معه ، ولامه مرة على وجود حانة تباع فيها الخمور ورنكب الناس فيها المنكرات (٢)

استمر على هذه الطريقة في معارضة السلطان حتى اقصى عن جميع مناصبه في القضاء وغيره . أما سبب عزله فيرجع الى خلافه مع الوزير معين الدين ، فغضب منه وعزل نفسه لكن السلطان رأى أن يعزله من الخطابة أيضاً لانه خاف أن يقول فيه ما قاله في الصالح اسماعيل (٤) ولم يبق له من وظائفه كلها غير التدريس في المدرسة الصالحية .

<sup>(</sup>۱) ابن حجر : رفع الاصر ( محطوط ) و ۱٦٨ ، وابن نغري بردي : المنهال الصافي ( مخطوط ) ج ٢ و ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، وابن الوردي : تتمه المحمصر ، ج ٢ ص ١٧١ ، والسبكي : طبقات الشافعية ، ج ٥ ص ٨٠  $\sim$  ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر : رفع الاصر ( مخطوط ) و ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : ذيل الروضتين ، ص ١٧٠ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر : رفع الاصر ( مخطوط ) و ١٦٩ ۽

أما في عصر سلاطين المماليك فكان موقفه من مبايعة الظهاهر بيبرس مخالفاً لانه لم يثبت لديه عتقه ٤ وكان موقفه أيضاً من بيسع الامراء معروفاً نكتفى هنا بالاشارة اليه (١) .

كان معظم رجال الدين يعلنون كلمحة الحق امام الملوك والسلاطين دون خوف في خطبهم ودروسهم ومواعظهم . ذكر أن مجحد الدين اسماعيل الواسطى خطب مرة ، والظاهر بيبرس حاضر ، فقال له : « الله أن تدعى يوم القيامة بأيها السلطان ، لكن تدعى باسمك ، وكل منهم يسأل عن نفسه إلا انت فانك تسأل عن رعاياك ، فاجعمل كبيرهم ابآ ، واصطهم أخا ، وصفيرهم ولدارى » .

وذكر عن ابن دقيق العيد أن السلطان لاجين لقيمه مرة ، فقمام وقبل يده، فلم يزد على قوله : «أرجوها لك بين يدي الله تعالى ٣) » وقد رفض تولى القضاء في عهد كتبغا ، ولم يقبل ذلك الا مكرها .

يضاف الى ما ذكر ان بعضهم رفض تناول أجر ، منهم القاضي عبد الرحيم البارزي الذي حكم نيابة حماة ، فلم يتناول للقضاء رزقاً (٤) .

ادت هذه الطائفة من رجال الدين اكبر خدمة للامة ، اذ كانت تدافع عن مصالح الشعب وحقوقه لانها خرجت منه .

## (٣)

## طوائف الشعب

حاولت أن أجمع في هذه الطبقة طوائف الشعب المختلفة من الفلاحين والتجار والصناع وسائر العوام .

<sup>(</sup>۱) ابن حجر : رفع الاصر ( مخطوط ) و ۱۲۱ ، وابن شاكر الكتبي : فوات الوفيان ،

ح ١ ص ٣٦٦ ، والسيوطي : حسن المعاضرة ، ج ٢ ص ٨٨ ٠

 <sup>(</sup>۲) ابن الوردي : سمة المختصر ، ج ۲ ص ۲۲۰ .
 (۳) السيوطي : حسن المحاضرة ، ج ۲ ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ، ج ٢ ۾ ٣٢٥ و

ويظهر أن هذه الطوائف كانت تعامل معاملة واحدة لان أي فرد منها مهما ارتفعت منزلته ، أو نال حظا وافرا من العلم أو المال فانه ينظر اليه نظرة ازدراء واحتقار من الطبقة الحاكمة . يؤكد هذه الفكره المنل المعروف في هذا العصر على السنة الناس وهو قولهم : « ما أنت الا من العوام ، ولو كنت ابن عبد السلام(١) » .

يشكل الفلاحون السواد الاعظم من الشعب ، لكن الطبقة الحاكمة كانت تحتقرهم ، لأن الفلاح في نظرها قن ملحق بالأرض ، يورث مع الاقطاع الذي يعمل فبه لدى سيده ، وكان في كل عهد تابعاً لاي متسلط اقطع الارض أو القربة أو المدينة التي يقطن فيها .

ساد نظام الاقطاع في ظل الدولتين الزنكية والايوبية . واستمر قائما في عصر سلاطين المماليك ، وقد حافظ نور الدين على ما كان يقطعه جنده ، فاذا قتل أحدهم ، وخلف ولدأ ذكرآ ، افر الاقطاع عليه ، وان كان قاصرا جعل عليه وصيا حسى يدرك سن الرشد(٢) .

تحدث المقريزي عن الفلاحين الاقنان المحرومين حتى من البيع أو العتق، ومما قاله: « لا يعرف هذه ( الأبدة ) التي يقال أها الفلاحة ، ويسمى المزارع بالبلد فلاحاً فرارا ، فيصبر عبداً لمن أقطع تلك الناحية ، الا أنه لا يرجو قط أن يباع ، ولا أن يعتق بل قن ما بقى ، ومن ولد له كذلك (٢) » .

يؤكد حقارة الفلاحة في هذا العصر ماذكره أسامة بن منقذ عن والدته التي فضلت أن تقتل أخته الكبرى ، ولا تراها « مع الفلاحين والحلاجين(٤)».

ليس فيما ذكرناه عن الفلاحة والفلاحين بحاجة لمزبد من البيان ، ففيه الفناء لنستدل على حباة هؤلاء المستضعفين في الارض كما دعاهم ابن خلدون في مقدمته ، فذكر أن الفلاحة معاش المستضعفين ، ويختص منتحلها بالذل

<sup>(</sup>۱) ابن شاکر : فوات الوفیات ، ج ۱ ص ۳٦٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن وصل : مفرج الكروب ، ح ١ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المقریزی : الخطط ، ج ۲ ص ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٤) أسامة بن منقل: الاعتبار ، ص ١٢٥ ,

والمسكنة (١) وإذا أراد أحدهم أن يشتم الآخر نعته بكلمة فلاح ، وبدلك تطورت هذه اللفظة فأصبحت خاصة بالشتم وانسباب . كما أن سادتهم أصحاب الاقطاع من الامراء والاجناد والاتراك والاكراد كانوا يستخدمونهم في اقطاعاتهم عنوه وقهرا . وصف تاج الدين السبكي هذه الحال وقال قولته المشهورة : « ومن قبائح دبوان الجبش الزامهم الفلاحين في الاقطاعات بالفلاحة ، والفلاح حر لابد لآدمي عليه وهو أمير نفسه . وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يلزم ويعاد إلى القربة قهرا ويلزم بشد الفلاحة . والحال في غير الشام أشد منه فيها (٢) » . كما أنهم لم يكونوا يسمحون لهم بالتمتع حتى بأبسط مبادىء الحرية ، فقد روى المقريزي أن احدا من الفلاحين لم يكن يجرؤ في أيامه أن يلبس مئزرا أسود ، ولا يركب فرسا ولا يتقلد سيفا ، ولا يحمل عصا مجلبة بحديد .

اما الفلال التي سقاها الفلاح بعرق جبينه فيذهب نصفها أو معظمها لاهل الدولة أولي الجاه والسلطان ، يؤكد ذلك مارواه أسامة بن منقف على لسان بستاني من أهل معرة النعمان: «أن هذا البستان نصفه لي بحق عملي ، ولمحمد بن مسعر نصفه بالملك(٢) » . يأخف المالك النصف ، والنصف الآخر موزع بين الدولة والفلاح، وقد أدى هذا النظام الى خراب القرى وتشرد ابنائها من الفلاحين في المدن ، فانتشرت بسبب ذلك فئات مختلفة من شياطين اللصوص(٤) ، وعبيد حرامية يقطعون الطريق ، ويدخلون العدو متسللين ، فيسرقون منهم الرجال ، ذلك أنه كان للمسلمين لصوص يدخلون خيام العدو فيسرقون منهم الرجال ، ذلك أنه كان للمسلمين لصوص يدخلون خيام العدو وغيرهم . ومن الطريف أن نسمع نعتهم بأفواههم كما أورده أسامة ، فهذا أحدهم يقول : «أنا رجل صعلوك وحيد ، أستسقي جوفي ، وكبرت حتى عجزت عن التصرف ، وبرمت بالحياة(١) » . وهذا آخر يقول : «أنا رجل صعلوك ، ما لى شيء ، ولا لى من يدور بي سوى والدتي عجوز ضعيفة(٧) » .

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : المقدمة ، ص ۲۹۶ .

<sup>(</sup>٢) السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٣) أسامة بن منقذ: الاعساد ، ص ١٧٢ . (٤) المصدر السابق ، ض ١٤٤ .

<sup>(</sup>ه) ابن شداد ، النوادر السلطانية ، ص ١٤٥ ، وأسسامية بن منقسل : ص ٧١ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) أسامة بن منقد : الاعتبار ص ١٤٧ · (٧) المصدر السابق ص ١٨٣ ·

تلك هي حال هؤلاء المتشردبن الدين يتسكعون في البلاد ، فلا عجب اذا رأينا النساء العجائز تعولهم .

#### \* \* \*

مة فئة أخرى من النبعب ، لعلها أحسن حالا من غيرها وهى أرباب الصناعات والمهن الحرة ، فكانوا يؤلفون فيما بمنهم نقابات خاصة ، تضم أعضاءها العاملين ، ولهم شيخهم الذي بدافع عن مصالحهم لدى تناة (١) المدينة أو الطبقة الحاكمة .

تحدث الاسناذ عيسى اسكندر المعلوف في مقالة طويلة عن صناعات الشام ودمشق في العصور الوسطى (٢) .

ننرك هاتين الفئتين لنلنقى مع فئسة شعبية اخرى احسن حالا من سائر الفئات ، وهى طبقة النجار ، أو كما يسميهم اسامة (البرجاسية)(٢) وقد وصف حالهم على لسان صديقه الافرنجي : « هذا رجل برجاسي (اي ماجر ) لا يقاتل ولا يحضر القنال(٤) » .

قرب السلاطين هـــله الطبقــة الفنيــة لتهدهم بالمــال حين الحاجــة ، واتخــلوا منهم اصحــابهم ونداماهم ، وأنعموا على سروانهم بأمرة طبلخاناه لكن غالبهــم كانوا يعاملون كســائر أبنــاء الشعب فكانت الضـرائب تفرض بكترة عليهــم غير أن بعض السلاطــين كانوا يعفون النــاس منها في بعض الأحيــان تأليفا لقلوبهـم ، فقد اكتفى نور الدين وصلاح الدبــن من بعــده بالخراج والجزيــة ، ورفعا عــن الناس المكوس والمفــارم . أما الملك العادل والملك الأفضــل فقد خلفـا سبعمائة الف الف وسـمائة الف الف دينار على

 <sup>(</sup>۱) مفردها تانىء ، وهو صاحب الاملاك الواسعة . وقد استخدم هذه اللفظة اسامة في
 لاعتمال ص ۱۷۹ .

<sup>(</sup>۲) محاضرات المجتمع العلمي العربي ، ص ۲۸۰ - ۳۱۳ .

<sup>(</sup>٣) أصلها من للغة الفرنسية ، عرفها العرب عن طريق الحروب الصليبية أي : Bourgeoisie

<sup>(</sup>٤) أسامة بن معلد : الاعتباد ، ص ١٤١٠

التوالي . كما عرف عن الملك المعظم عيسى بن العادل أنه ظلم الرعيسة بالكوس ولما اعترض عليه فخر الدبن بن عساكر عاقبه بانتزاع المدرسة التقوية والصلاحية بدمشق منه(١) .

يضاف إلى ما ذكر أن التجار كانوا يتولون إقراض الدولة للجهاد ، وكان ذلك بكفالة الخليفة ببفداد بموجب توقيع خاص كما جرى لصلا الدين عندما طلب مساعدة الخليفة ليدرأ عن البلاد هجوم الفرنجة (٢) وكما كان بعض السلاطين يعمدون الى مصادرة الاموال في ساعات المحنة وكان التجار في الفالب الضحايا الذين تؤخذ منهم أموالهم ، وقد ذكر أنه استخرج من غالب الأغنياء ثلت أموالهم لاستخدام المقاتلة في الشام ومصر سنة ٧٠٠ هـ لصد جحافل النتار (٢) . يضاف الى ذلك أن سلاطين المماليك فرضوا الكوس الكثيرة على الخمر وغيرها .

**(§**)

#### الاعراب

أفردناها في طائفة مستقلة لان نمط حياتها خاص بها ، وهي منتشرة في بادية الشام تحيط بأطراف الهلال الخصيب ، وتفتنس عن المرعى ، ولعلها كانت تشعر بالعزلة بالنسبة للحواضر ، كما يظهر أن هذه العزلة جعلتهم مصدر خطر يهدد الحواضر في بعض الاحيان ، بله طبيعة حياتهم التي تقتضي منهم حفظ بقائهم في السنين العجاف عندما تنحبس السماء ويجف المرعى ، وينعدم الكلا فيتسلطون على قطع الطرقات وسفك الدماء(٤) .

يحسن بنا أن نشير الى أشهر القبائل العربية التي تعيش في بلاد الشام ، نذكر منها الفساسنة وقضاعة وتنوخ واسد وآل مرة ، وآل عقبة، ونكتفي

 <sup>(</sup>۱) محاضرات المجتمع العلمي العربي ، مقالة الاستاذ محمد كرد على عن الجباية في الشام
 ص ۲۸ - ۲۸

 <sup>(</sup>۲) ابن شداد : النرادر السلطانية ، ص ۱۰۲ ، وابن واصل : مفرج الكروب ، ج ۲
 ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن الوردي : تتمة المختصر ، ج ٢ ص ٢٤٦ ٠

<sup>(</sup>٤) السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، ص ١٥٠ .

بالوقوف عند الاخرة منها لما لها من أهمية في هذا العصر وعلاقتها بسلاطين الماليك .

#### آل فضل

عرب السمام وهم فبائل رحالة ما بين الشمام والجزيرة ونجد ، ينتسمبون الى قبلة طى ومعهم أحماء من زبيد وكلب ومذحج وغبرهم .

أورد العماد الكاتب في كتابه « البرق الشامى » اخبار آل فضل ، وقد رأينا أن نورد بالتفصيل قصة هؤلاء الامراء ، ونوضح علافتهم بالطبقة المحاكمة . كما أن الزعامة على عرب النسام في بادىء الامر لم تكن لقبيلة دون اخرى ، فكان آل فضل في صراع دائم مع آل مرة ولم يصرح لاحد من أهل هذا البيت بامرة على العرب بتقليد من السلطان الا من أيام العادل اخي السلطان صلاح الدين (١) . ويظهر أن آل فضل قدموا للحكام الايوبيين مساعدات كبيرة حتى تمت لهم الزعامة والفلبة على سائر قبائل الشام . كما أنه من الثابت لدينا أن أمير آل فضل الشيخ عيسى بن ربيعة كان يصحب الملك العادل بجموعه الكثيرة ، وقد نزل معه بمرج دمشق ، واستمر على ولائه للايوبيين مدى حياته .

خلفه ابنيه حسام الدين مانيع ، وبقي حتى توفي سنة . ٦٣ هـ فقيام ابنيه مهنيا بن مانيع . ويظهر ان اعراب الشيام وعلى رأسهم آل فضيل أسهموا في طيرد النيار وكسرهم في عيين جالوت ، ولذلك نرى قطيز يننزع سلمبية من المنصور بن المظفر صاحب حماة ، ويقطعها لهنا اعترافا ليه بفضله .

ولى الظاهر بيبرس بعد موته ابنه عيسى ليكون خلف اله حتى وفاته ١٨٤ هـ . كما عين المنصور قلاوون ابنه مهنا بن عيسى ، وبقى أميراً على آل فضل حتى سنة ٤٧٣ هـ (٢) .

temperature production and production and the second secon

<sup>(</sup>۱) ابن نفري بردي : المنهل الصابي (محطوط) ج ٣ و ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ و ١٦٠ ، ١٦١ .

### آل مرة

كانوا ينازعون آل فضل الزعامة على العرب غير ان آل فضل استظهروا بالايوبيين عليهم ، فولوهم على أحياء العرب جميعة . ترك آل مرة مشاتيهم ، وانتقلوا الى حدود الشام قريبا من الجبال والتلال ، « وكان بينهم من تفاريق العرب مندرجون في لفيفهم وخلفهم من مدحج وعامر وزبيد » . غير أن أكثر من كان مع آل مرة من أولئك الاحياء ، وأوفرهم عددا بنو حارثة ، وهولاء كانوا يتنقلون في هذا العهد في تلال التسام لا ينجاوزونها الى القفار (١) .

### آل عقسة

وهم عرب من البلقاء وحسبان والكرك إلى تخوم الحجاز ، وأشهس رؤسائهم الأمير بدر الدين شطي بن عبية ، وكان أثيراً لدى السلاطين ومقدماً عندهم ، حتى إن الملك الناصر كان يخلع عليه الأطلس الأحمر والطراز المزركش(٢) .

لم تكن حياة الأعراب مستقرة لأنها صورة خالدة عن الرحيل الدائم للتغتيش عن مساقط الغيث ، وكثيرا ما كانت تحدث عندهم المجاعات في السنين الجندب ، وتقلف بهم في غزوات دائمة حفظا لبقائهم . وصف اسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار في معرض حديثه عن مهمة حربية قام بها لدى نور الدين من قبل وزير الخليفة الفاطمي الظاهر الملقب بالملك العادل سيف الدبن على بن السلار ، إحدى القبائل الطائية من بني أبي شاهدها في طريقه و « قد يبست جلودهم على عظامهم لا يأكلون إلا الميتة (٢) » . ذكر السبكي أن كثيراً منهم لا يتزوج بعقد شرعي ، « ومن قبائحهم انهم لا يورنون البنات ولا يمنعون الزني (٤) » .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ و ١٦٠ ،

<sup>(</sup>٢) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) بح ٣ و ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٣) أسامة بن منقذ : الاعنبار ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) السبكي : معبد النعم ومبيد النقم ، ص ٥٥ ٠

#### أهسل الذمسة

أهل الكتاب المعاهدون ، من نصارى وبهود ، ولكل منهما فئاتمه اللدينية الخاصة ، وكانوا يعيشون مع المسلمين في حصونهم وقلاعهم ، يحتمون بهم من غارات الأعداء ، وعليهم تأدية الجزية . استدللت على هذا مما ذكره ابن واصل عن نور الدبن : « وكان برسم نفقته الخاصة في كل نيهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطاس مصرية(۱) » ، لكنهم في بعض الأحيان كانوا يفضلون التجمع في أحساء خاصة لكونهم أقلبة بين المسلمين ، أو كانوا يقيمون في قرى خاصة بهم .

اتسار ابن جبير إلى ذلك في القرن السادس الهجرى في معرض حديثه عن مدينة دنيسر ، فلكر بعد مفادرته لها مروره على قريسة كبيرة «تعرف بتل عقاب هي للنصارى المعاهدين اللمبين(٢) » .

عامل الزنكيون أهل اللمة خير معاملة ، ولم يعرف عنهم أنهم أساؤوا معاملنهم إلا ما عرف عن القائد السركي صلاح الدين الباغسباني الذي كان يظلم الناس جميعاً مسلمين وغيرهم ، فقد أثر عنه أنه سبى النصارى والبهود نساء وصبياناً في بعض الحصون الني استعادها جنده بعد أن أجهز على من فيه من المسلمين (٢) .

كما كانت الفتوح عاملاً هاماً من عوامل دخول كشير منهم في الحكم الإسلامي ووقوع كثير من بلادهم تحت حمايتهم .

نهج السلاطين الأيوبيون نهج اسلافهم في التساميح ، فعرف عن صلاح الدين أنه أدخل كثيرا من أهل الذمة في خدمته ، واتبع خلفاؤه من بعده

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرح الكروب ، ج ٢ ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۲) رحله ابن چبیر ، ص ۱۹۴ .

<sup>(</sup>٣) أسامة بن منقذ : الاعتباد ، ص ١٥٨ -

سبيله ، ذكر أن الصالح إسماعيل سير وزيره السامري الفالب على الذي السلم إلى الخليفة ببفداد ليشفع له في الصلح ببنه وبين ابن أخيه سنة ٣٤٣ هـ غير أن الخليفة رفض سفارته(١) .

تمتع أهل اللمة بحريتهم الدينية الكاملة ، فكانوا يؤدون صلواتهم ، ويقومون بإجراء الطقوس الدينية في أعيادهم الخاصة(٢) .

تحدث ابن واصل عن سبت النور ، وذكر أنه كان للمسلمين أيام الملك المعظم شرف الدين عيسى ديوان خاص على باب كنيسة القيامة يجبى من كل زائر القطيعة المقررة(٣) .

أما في عصر سلاطين الماليك فقد لقي المعاهدون تضييقاً عليهم ، وسوءا في معاملتهم فحرم عليهم العمل في الدواوين ، وصر فوا عنها بمرسوم السلطان المنصور قلاوون سنة ٦٨٩ هـ . كما أمروا بتصفير عمائمهم ، فلا تتجاوز سبعة أذرع أو عشرة ، على أن تكون عمائم النصارى زرقا ، وعمائم اليهود صفرا ، وعمائم السامريين حمرا .

يضاف إلى ذلك أنهم منعوا من ركوب الخيل والبغال ، ومن قرع النواقيس ، وسبب ما حل بهم أن أحد المغاربة المتعصبين جلس بباب القلعة ، فدخل بعض كتاب الديوان بعمائمهم البيض فأكثر المغربي من توقيرهم واحترامهم ظنآ منه أنهم من المسلمين ، وعندما علم أنهم من أهل اللمنة دخل على الناصر محمد ، وارتأى عليه تغيير زيهم لينميزوا عن المسلمين (٤) .

أحمد المعاملة رد فعمل لديهم وبخاصة في عهد بعض السلاطين المتعصبين . روي عمن الظاهر أنه عندما كان على الطور أرسل عسكراً ،

<sup>(</sup>۱) ابن الوردي : نتمة المختصر ، ج ٢ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أسامة بن منقل: العصا ، وهو منشور في الكتاب الذي الفه المستشرق هارنويغ درنبورغ عن اسامة في مجلدين (ج ٢ ص ٩٩٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ، ص ٢٣١ ، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٦ و ٢٣٥ ، وابن إياس : بدائع الزهور ، ج ١ ص ١٤٣ ، والسيوطي : حسن المحاضرة ، ج ٢ ص ١٧٩ .

فهدموا كنسسة الناصرة (١) ، وفي دمشق هدمت في درب الفواخير حى المهود - كنبسة القرابين ، على الرغم من أنهم اعنر ضوا لدى القضاة لأنها قديمة لا يجوز هدمها (٢) .

قابل أهل الذمة ذلك بالكبد للمسلمين ، فأحرقوا خفية بعض الأمكنة المقدسة ، واختطف نصارى قارا بعض المسلمين ، وباعدوهم للفرنجة سرا ، فبلغ الظاهر فعلهم ، فنزل فارا ، وأخد صبيانهم مماليك ، وبعت بهم إلى مصر ليربوا هناك ، فصار منهم أمراء واجناد(٢) .

ابته الله الذمة بدخول النسار إلى بلاد الشام ٢٥٨ هـ ، فلما احتل هولاكو حلب ، وأمعن فيها قتلاً ونخريباً ، نادى بالأمان ، ولم يسلم منهم إلا من التجأ الى ستة أماكن أحدها كنيس البهود(٤) .

أما في دمتىق فقد رحبوا بقدومهم ، وشرعوا يدقون النواقيس ، وأدخلوا الخمر إلى المسجد الجامع(ه) ، فلما خرجوا منها ، وأقبلت النجدات من مصر أوقع المسلمون بهم وخربوا كنيسة اليعاقبة ، وأحرقوا كنيسة مريم وهي كبرى كنائسهم .

اما اليهود فلم يؤذوا المسلمين خلال هذه المحنة ولم يظاهروا التتارعليهم . فضل بعض أهل الذمة في عصر سلاطين المماليك اعتناق الإسلام رغبة في العودة إلى مناصبهم في الدواوين ، وتخلصا من هذا النضييق . نلكر منهم دبان اليهود الطببب الكحال عبد السيد بن المهذب (1) .

مهما يكن من أمر هذه الحوادث العارضة فمما لا شك فيه أن المسلمين كانوا يحسنون معاملنهم ، ويدا فعون عنهم ، وقد ورد في الرسالة القبرصية التي بعث بها ابن تيمية إلى سرجواز ملك قبرص ما يؤكد ذلك وقد أشار فيها إلى أنه خاطب قائد المتار غازان ونائبه قطلوشاه في إطلاق سراح جميع من معهم من اليهود والنصارى ، وبين له رحمة المسلمين لما في أيديهم مسن السمى ، كما أوصى النبي الكريم (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى : نتمة المختصر ، ج ٢ ص ٢١٦ :

<sup>(</sup>۲) ابن الوردي: تتمة المختصر ، ج ۲ ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ح ۲ ص ۲۱۸ ۰

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٠٣ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٦) الصفدي : أعيان العصر (مخطوط) ح ٢ و ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٧) البيطار: حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ، ص ١٩١٠

## القشهرالثابي

# الحيباة الدينية

لا شك ان الديانات تحتل مكانتها الرئيسية في حياة الأمم والجماعات الإنسانية منذ اقدم العصور ، ولكل أمة عقائدها الخاصة ، تتفاعل مع الايام والأقوام بين مد وجزر وتضييق . وكلما أخذت نصيباً أوفى من الحضارة كثر التفاعل الديني ، واحتدم انجدال مع أرباب الحكمة والفلسفات ، وذلك إما سعيا وراء الجمع بينهما ، وهذا بالطبع أمر مستحيل ، وإما لتكييف العقائد الدينية مع المظاهر الحضارية المستجدة . ويبقى هذا الصراع الأزلى مع جماعة المصلحين والمتحررين ، بله صراعها مع الإلحاد والزنادقة الذين يبدؤون حيث ينتهى دور الدين في هذا المجال .

وعلى ضوء ما قدمناه نجد في بلاد الشام مظاهر دينية متباينة الاتجاهات ، تتوضح لنا في المذاهب السنية الأربعة ، والمداهب الشيعية المختلفة ، ومن خلل ذلك يتدفق تيار جارف من التصوف ، فلا عجب إن رأينا في هذا البحران الديني طائفة من رجال الدين المصلحين ، هم الثمرات اليانعة التي أبدعها هذا العصر ،

## المذاهب السنيلة

حكم السلاجقة بلاد التسام في أواخر القرن الخامس ومستهل القرن السادس الهجريين ، وكانوا في الحقيفة بمناون سلطة الخلافة العباسبة ، إذ كان الدعاء والحطبة للخليفة الذي « حصل له خلافة الله في ارضه(۱) » .

لم يسمطع السلاجقة حفظ البلاد ، فتخلى تنس عن بين المقدس ، واقطعه للأمير أرنق ، ومن بعده لولديه إيلغازي وسقمان ، واستطاع الفاطميون أخذه منه بالأمان سنة ٨٩ ه .

طمع الفرنج ببيت المقدس حلمهم القديم ، فحاصروه خمسة وأربعين بوما ، وملكوه في النمهر المبارك لسبع بقين من شعبان سنة ٤٩٦ هـ ، واستحر القتال ، اسبوعا كاملا ، فاحتمى الناس بالمسجد الاقصى الذي بارك الله حوله ، فقتالوا فيه نيتفا وسبعين الفا من الذين اعتصموا ببيت الله الحرام فلم برعوا حرمة إنسان ، وفتكوا بالأنمة والعلماء والزهاد ممن احب المجاورة لشرف الموضع (٢) .

تلك هى حال الدين في جنوب الشام ، واما في شماله فليس الأمر باحسن ، إذ أن الملك السلجوقى رضوان بن تتش صاحب حلب ، اعتمل على الشيعة في توطيد حكمه وتسيير أموره . استمر هذا الوضع طوال حياته ، فلما توفي ملك بعده أبنه ألب أرسلان ، وهو في السادسة عشرة من عمره فتحكم لؤلؤ الخادم فأبعد السيعة عن الحكم وأمر بنهب بيوتهم وبذلك تعود الأمور سيرتها الأولى .

هكذا كان الوضع الدينى في هذه الفترة صراعاً بين العقائد المختلفة فالشيعة يزدادون عدد أ ، أكثر من السنيين (٢) اللاين كانوا بحاولون الإبقاء على وجودهم أمام هذا التيار الجارف من التشيع بمختلف مذاهبه ,

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن الوردي: تتمة المختصر ، ح ٢ ص ١١ ه

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن جبير ، ص ٢٢٩ .

قام الزنكيون بعد ذلك ، واستطاعوا تطهير معظم البلاد المحتلة من الفرنجة ، وأحيوا المذاهب السنية بعامة ونصروا المذهب الحنفي بخاصة وجعلوه مذهب دولتهم الرسمى ، فلما تسلم عماد الدين المعرة من الفرنجة سنة ٣٥٥ هـ بعد احتلال دام نصف قرن من الزمن ، جاءه المعريون يطلبون إليه تسليم أملاكهم ، فاستفتى عماد الدين الفقهاء ، فأفتوه بما نص عليه المذهب الحنفي : وهو أن الكفار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك للمسلمين ، خرجت تلك الأملاك من ملك أصحابها ، بصيرورة البلد دار حرب ، فإذا عاد البلد بعد ذلك إلى المسلمين كانت تلك الأملاك البيت المالاد البياد المدارد) .

رفض عماد الدين فتوى الفقهاء ، وارجع كل ارض إلى صاحبها إذا اتى بكتاب يثبت انه مالك الأرض . واستفتى مرة اخرى الفقهاء في الفدر ببهاء الدين سونج صاحب حماة والقبض عليه عندما حسن له ذلك صمصام الدولة خترخان بن قراجا صاحب حمص ، فأفتوه بذلك لكن ابن واصل انتقد هذه الفتوى وذكر أن من افتاه لا دين له (٢) .

أما ابنه نور الدين فقد عرف عنه أنه كان ضليعا في الفقه على المذهب الحنفي ، وكان ملوك الزنكيين جميعاً يدينون بهذا المذهب إلا واحداً منهم ، كان على المذهب الشافعي وهو نور الدين أرسلان شاه (٢) .

يظهر لنا أنهم فضلوا وجود قاضي قضاة واحد في بلاد الشام ، فاختاروا كمال الدين الشهرزوري لتولي هذا المنصب ، كما اسندت إليه بالإضافة إلى ذلك أمور الديوان والوزارة ، وعلق عليه تنفيذ الاحكام .

ناب عنه في القضاء بحلب ابنه القاضي محيي الدين أبو حامد محمد ، وأسندت إليه أيضاً أمور النظر في الديوان . وناب عنه في حماة وحمص قاضيان من بني الشهرزوري ، هما حاكمان متحكمان .

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٧٤ ، ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٢٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الوردي: تتمة المختصر ، ج ٢ ص ١٣٠ ، ١٣١ ،

يتبين لنا مما سبق ذكره أن للدولة مذهبا واحداً ، سمثله قاضي القضاة الأعلى يقوم بأمور الفضاه والديوان معاً ، ويمثله نواب في بافي البلاد .

أما في العصر الأيوبي فقد سبطر المذهب الشافعي ، فالمعروف عن سلاح الدين ، أنه شافعي متعصب ، وكان الملوك الأيوبيون جميعاً شافعية إلا الملك المعظم عيسى فكان حنفياً (١) ، وأول عمل قام به صلاح الدين هو تطهير البلاد من طوائف الشيعة الفاطميين وغيرهم بعد المؤامرة الكبرى الني حيك ضده سنة ٩٥٩ هالمار ذكرهنا . وقد قتل القاضي العويرس والقاضي عبد الله بن هبة وغيرهما من الفاطميين (٢) . تم رتب بعد ذلك قضاة شافعية ، واشترى ابن أخيه تقي الدين منازل المعز ، وجعلها مدرسة للشافعية .

اصبح المندهب الشافعي مذهب الدولة الرسمي بعد القضاء على المذهب الفاطمي ، وقد تميز القاضى الشافعي بمميزات خاصة ، فكان يلبس الطرحة في المواكب الرسمية والدينية كما أنه كان القاضي الوحيد الموكل بالخطابة والصلاة بالسلطان (٣) .

أما في بلاد التمام ففد أبقى كل شيء على وضعه ، فأقر كمال الدين قاضى القضاه الحنفى على عمله لأنه لم يشأ سلبه المنزلة التي كان عليها أبام مولاه نور الدبن ، ولا سيما أنه قدم له المساعدة للعودة إلى بلاد الشمام وحكمها بعد اختلال أمر الملك الصالح .

يمضى كمال الديسن إلى ربه ويقع صلاح الدين في مأزق حرج بعد أن ولى ابن أخيه ضياء الدين القضاء قبيل موته ، وأوصى له به ، كان في نفس السلطان أمر ، فهو شافعى بريد أن يوحد مذهب الدولة في إقليميها الكبيرين على السواء ، أفضى بسره إلى قاضيه الفاضل واستشاره في أمره

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ج ۲ ص ۱٤٤٠

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: رفع الاسر (مخطوط) و ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) أبني تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٢ ص ٢٦٥ ,

فوافقه على ذلك ، وأشار على القاضي ضياء الدين بالاستعفاء من منصبه بناء على رغبة السلطان ، وأبقيت له الوكالة الشرعية عنه في بيع أملاكه(١) .

اما نواب كمال الدين من آل الشهرزوري وغيرهم فلم يبق منهم غير القاضي الأوحيد داود ، فأقره السلطان على عمليه ، وطلب من شرف الدين قاضي القضاة الجديد الذي عينه أن يستنيب عنه نائباً آخر يرغبه هو القاضي محيى الدين محمد بن الزكى ، وكتب لهذين النائبين توقيعاً سلطانياً (۲) .

استمر شرف الدين على قضاء الشام حتى سنة ٧٧٥ هـ ، فلما عاد من مصر في هلا العام ، سمع حديث الناس عن ذهاب بصره ، ورأى النقاش محتدماً بين الفقهاء حول جواز قضاء الأعمى أو عدمه ، ذاك أن بعضهم يدهب إلى أن الأعمى لا يصلح إطلاقا لولاية القضاء .

دافع شرف الدين عسن نفسه وصنف جزءا في جواز قضاء الأعمى ، ورد فيه على اعتراض الفقهاء ، إذ لا يمتنع أن يعتمد على تعريف عدلين بمن يحضر من الخصوم ، كما في المترجمين بالنسبة للقاضي الأصم .

كان السلطان في حيرة من أمره ، فالفقهاء كلهم في جانب لا يجوزون قضاء شرف الدين وهو في طرف آخر يفتي مجيزآ قضاءه ، ورأى أن يستشير القاضي الفاضل ، وهو بمصر ، فأعلمه خبر قاضي قضاته ، وذكر له لفط فقهاء الشام بما حصل له من العمى ، وطلب منه أن يجتمع بالشيخ أبي طاهر بن عوف الإسكندراني ، ويسأله عما ورد من الأحاديث في قضاء الأعمى ، وهل يجوز أم لار؟) ؟

ارتاى القاضى الفاضل عليه حلا وسطا ، ففوض القضاء إلى ولده محيى الدين أبي حامد محمد ، ويكون هو التحاكم الفعلي في الحقيقة ، ويظهر النائب عن أبيه ، بحيث لا يظهر للناس صرفه عن القضاء . أخل

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ؛ ج ٢ ص ١٩ ؛

السلطان برأي قاضيه ، فأبقي في منصبه حتى سنة ٥٨٧ هـ وصرف عنه بنائبه محيى الدين بن زكى الدين الله استمر عليه إلى آخر أيام صلاح الدين (١) .

وقد مر معنا أنه حرر بيت المقدس وأقام المنبر النوري في المسجد الأقصى في يوم أغر مسهود أقيمت فيه الخطبة والدعوة للخليفة العباسي بعد انقطاعها إحدى ونسعين سنة .

لم يكتف بما حققه ، بل راسل ملك الروم وطلب منه اقامة الخطبة في جامع القسطنطينية وهو الجامع الذي نسيد اركانه في العصر الاموي ، فلبى طلبه وسمح للمراكب الاسلامية الابحار حاملة معها منبر الخطبة ، وبضم هذا الموكب الخطيب والقراء والمؤذنين ، فوصلوها ودخلوها وكان ذلك يوما مشهوداً عند المسلمين هناك ، إذ اجتمع كثيرون من تجارهم والمقيمين منهم ، فرقي الخطب المنبر ، وأقام الدعوة العباسية سنة ٥٨٥ هـ بعد إبطالها زمناً (٢) .

احتل التتار بفـداد وقتل الخليفة العباسي ، وقـد حاول سلاطـين المماليك إحياء الخلافة العباسية في القاهرة ليستمدوا منها سلطتهم ويدعموا بهـا حكمهـم .

حدث ذلك مرتين: المرة الاولى كانت عندما دخيل مصر جماعية من العرب سنة ٢٥٩ هـ، ومعهم شخص أسود اللون اسمه احمد، ذكر أنيه خرج من دار الخيلافة حين ملكها التتار، فعقد له الظاهر مجلسا ضم الشيخ عز الدين بن عبد السلام، والقاضي تاج الدين عبد الوهاب المعروف بابن بنت الاعز، وشهد من معه من العرب أنه ابن الامام الظاهر محمد بن الناصر، فيكون على هذا النسب عم الخليفة المستعصم، أثبت القاضي صحة هذا النسب وبويع صاحبه بالخلافة، ولقب بالمستنصر بالله أبي القاسم احمد ابن الظاهر بالله محمد، بابعه الناس بعد مبايعة السلطان الظاهر بيبرس،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ج ٢ ص ٥١ ٠

 <sup>(</sup>۲) ابن شــداد : النوادر السلطانيــة ، ص ۱۱۵ ،۱۱۱ ، وابن واصل: مفرج الكروب چ ۲ ص ۳۱۸ .

وجهز له ما يحتاج اليه وأنشأ له عسكراً ، وأنفق عليه مبلغاً كبيراً من المال . غادر الخليفة والظاهر القاهرة ، وتوجها معا إلى دمشق ، فنزل الظاهر بالقلعة ، والخليفة بجبل الصالحبة ، غير أنه أبدى رغبته في التوجه الى بفداد واسترجاعها من أيدي التتار فودعه الظاهر ، وما هى الا فترة قصيرة من الزمن حتى وافت وفود الخليفة وكتبه تبشر بفتح عانة والحديثة ، وتشير إلى بدء توجهه الى بغداد . برزت اليه جيوش التتار ، فقتلته وأبادت أصحابه ونهبت ما معه (١) .

وأما المرة الثانية فكانت بعد عام واحد إذ حضر إلى القاهرة شخص آخر من احفاد خلفاء العباسيين ، اسمه أيضا أحمد ، فأثبت صحة نسبه وبايعه الظاهر أيضاً بالخلافة وتبعله القضاة والامراء ، ولقب بالحاكم بأمسر الله أمير المؤمنين .

لم يسمح في هـــده المرة للخليفة الجديد بمغادرة القاهرة كما حصــل لسابقه وإنما ابقى في برج خاص محترزاً عليه ، لم يترك له من السلطة غير الخطبة باسمه والدعاء له .

اوضح السيوطي اهمية بعث الخلافة العباسية ، فذكر أن مصر حين سارت دار الخلافة عظم أمرها ، وكثرت شعائر الاسلام فيها ، وعلت فيها البدعة ، وصارت محل سكن العلماء ومحط الرجال الفضلاء (٢) .

لم يعتمد المماليك بعد بعث الخلافة على المذهب الشافعي كما كان الحال ، فلقد ساءهم استفحال نفوذ قضاته على كثير من أمورهم ، ووقو فهم امام رغائبهم وأغراضهم .

حدث ذلك سنة ٦٦٥ هـ عنه عنه الظاهر قاضي القضاة الشهافعي برهان الدين السنجاري ، وأعاد القاضى عبد الوهاب ابن بنت الاعهز ، وطلب منه أن يستنبب عنه ثلاتة قضاة من المذاهب الثلانة الاخرى ، اولهم يمثل

<sup>(</sup>١) ابن الوردي : تتمة المحتصر ، ج ٢ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) السيوطي: حسن المحاضرة ، ج ٢ ص ٦٥ .

المذهب الحنفي ، وهو صدر الدبن بن سليمان ، وثانيهم يمشل المذهب المالكي ، وهو ضرف الدين عمر بن السبكي ، وتالثهم يمثل المذهب الحنبلي ، و هو شمس الدين محمد بن ابراهيم (١) .

شفع الظاهر هذه الخطوة بأخرى ، توخى فيهما أن يجعل للممااهب السنية النلانة كياناً خاصا بها ، فأدى هذا الامر الى نعدد القضاة بالإضافه الى القاضي الشافعي .

كانب العداوة مستحكمة بين الامير جمال الدين الدغدي العزيزي" ٤ والفاضي ناج الدين ابن بنت الاعز ، وكان هذا الامير يحط من قدر القاضي لتنسدده في الاحكمام ، وتوقفه في كشير من القضابا التي لا توافق مذهبه ، او تتنافى مع الشرع . حدث ذات مرة في مجلس السلطان نقاش حاد ، وتنافر بين الامير والقاضي بسبب قصة ظلامة رفعتها بنات الملك الناصر ، وفي ختام المجلس اعلن الامر أن القاضي يمثل المذهب الشافعي فقط وطلب أن يعين من كل مذهب قاضياً . تبنى السلطان رأي الامير ، فجعل من كانوا نواباً للقاضى الشافعي قضاة مستقلين (٢) .

أما في بلاد الشيام فقد صحب الظاهر معه القاضي شمس الدين بن خلكان سنة ٢٥٩ ه وولاه قضاء البلاد بعد عزل ابن سنى الدولة الذي عينه من قبل مولاه قطز ، وبقى في بدء ولايته القضاء منفردآ ، فلما صدرت مراسيم السلطان فيما بعد باستنابة تلاثة قضاة من المذاهب الاخرى ، ثم باستقلال كل قاض ، طبق الامر نفسه بعد عام واحمد في دمسق (٣) ، حينما وردت مر اسيم السلطان ، ونصت على أن يكون بدمشق أربعة قضاة يمثلون المذاهب الاربعة وصدرت ثلاثة تقاليد لشمس الدبن عبد الله بن محمد بن عطاء الحنفي،

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك ، ج ١ ص ٧١) ، والسيوطي: حسن المحاضرة ، ج ٢ ص ٩٩٠

<sup>(</sup>٢) المقريزي : السلوك ، ح ١ ص ٥٣٨ ، ٣٩٥ ، والسيوطي : حسن المحاضرة ، ج ٢ ص ۹۹ ،۱۰۰ ، وابن مغري بردى : النجوم الزاهرة ، ج ۷ ص ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٣) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ، ح٢ ص١١ ، وأن الوردي : سمسة المختصر ، ج ۲ ص ۲۱۷ ،

ولزين الدين عبد السلام الزواوي المالكى ، ولشمس الدبن عبد الرحمن الحنبلي ، وكانوا من قبل نواباً لقاضى القضاة الشافعي شمس الدين بن خلكان .

امتنع القاضي المالكي عن ولاية القضاء ، فأنزم حتى قبل ، عزل نفسه ، فألزم بها ثانية : فقبل بنبرط الا يباشر أوقافا ، ولا يأخذ جامكية على الحكم فأجيب الى طلبه . وامتنع كذلك القاضى الحنبلي شمس الدين عبد الرحمن عن قبول أجر على احكامه ، فأعفى من ذلك(١) .

حاول الظاهر بيبرس بعد هذه الخطوة الجريئة الفضاء على كل الطوائف الدينية الاخرى عدا المذاهب الاربعة المذكورة ، فأمر سنة ٦٦٥ هـ الا يوالى قاض ، ولا تقبل شهادة احد ، ولا يرضح للخطابة او الامامة من لم يكن مقلدا لاحد هذه المذاهب (٢) .

اشتد الصراع بين المذاهب المذكورة للحد من هيمنة أرباب المذهب الشافعي على الفضاء ، وسلبهم زعامنهم الدينية التي كانت لهم في دولة الايوبيين اذ كانوا يعتقدون ان الحكم في مصر والشام لا يستقيم أذا كان السلطان غير شافعي ، وضح السيوطي ذلك وذكر أن أهل التجربة من أتباع المذهب الشافعي يعتقدون أن الاقاليم الشامية والمصرية والحجازية منى كان البلد فيها لغيرهم خرب ودثر ، ومتى قدم سلطانها غير اصحاب الشافعي زالت دولته سريعاً ، وكأن هذا السر جعله الله في هذه البلاد كما جعله اللك في المغرب ولابي حنيفة فيما وراء النهر (٣) . يعتقد أهل التجربة منهم أيضاً أن كل حاكم يتولى العرض ولا يكون شافعياً فأنه سيقتل سريعاً ، ويسندلون على حاكم يتولى العرض ولا يكون شافعياً فأنه سيقتل سريعاً ، ويسندلون على خائم أن كل سلاطين الماليك كانوا من أنباع المذهب الشافعي إلا قطز فكان حنفياً ، ومكث يسيراً وقتل بعد ذلك ، غير أن الواقع التاريخي يثبت أن جل

<sup>(</sup>١) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ، ج ٢ ص ١١ ، ١٢ ، وأبو سَامَة : ذيل الروضتين ، ص ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المفريزي: الخطط، يج٢ ص١٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) السيوطي: حسن المحاضرة ، ج ٤ ص ١٦٦ ،

سلاطبنهم قنلوا أو خنقوا أو أغرقوا أو لحرقوا ، وندر منهم من مات حتف أبعه . ورون أن من سعادتهم أن تكون جميع المبعونين على رأس كل مائلة سنة ممن تجدد دين الاسلام هم من الشافعية ، رأسهم عمر بن عبد العزبز في الفرى الاول ، وهو لسس بتنافعي ، وخنامهم تقى الدين بن دقبق العيسد في القرن السنابع (1) .

هكذا تنبعنا مذاهب الطبقة الحاكمية وموقفها من المذاهب الاخرى ، ولعلنا نستطيع توضيح انتسارها عن طريق المدارس ففي دمشق في عهد صلاح الدين كان عدد مدارس القرآن السريف سبعا والحديث يماني عشرة والنسافعية سبعا وخمسين ، والحنابلة عشرا ، والمالكية اربعا ، والطبيه ثلانا (٢) .

( 1)

### طوائف الشبيعة

عرف الاقدمون الشبعة انهم الذين شايعوا علباً على وجه الخصوص ، وقالوا بإمامنه وخلافته نصا ووصية ، واعتقدوا أن الخلافة لا تخرج عن أولاده إلا لظلم أو تقية من عنده . غبر أنهم اختلفوا في تعدية الامامة بعد وفاة زين العابدين على بن الحسين لاخلاف ولديه زيد ومحمد الباقر .

رفض شيعة الكوفة إمامة زيد وسموا رافضة ، ودعواهم في ذلك أنه تتلمذ على واصل بن عطاء إمام المعتزلة الذي كان يعتقد أن أحد الفريقين علياً أو معاوية كان على خطاً ، فهم لا بجوزون أخده العلم ممن يجو زلد الخطأ على جده .

أما الشيعة الامامية فقد سافوا الامامة إلى جعفر الصادق بعد أبيله محمد الباقر غير أن خلافا خطيراً وانقساماً كبيرا وقع بعد موت جعفر إذا

<sup>(</sup>١) الصعدي: أعيان العصر ( محطوط ) ج٦ و٨٦ ٨٣٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر حفائق تاريخية عن دمشيق في محاضرات المجمع العلمي العربي ص١٤٠ - ١١٦٧ -

خلف ستة أولاد ، اشتهر اسماعيل وهو أكبرهم وموسى الكاظم ، فالذين ساقوها ساقوا الامامة في أبناء اسماعيل سموا الاسماعيلية السبعية ، والذين ساقوها في أبناء موسى سموا الامامية الاثنى عشرية .

ظهرت الشيعة في بعض بلاد الشام كفيرها من العالم الاسلامي ففي كتاب (الروضة والفضائل) لتساذان بن جبرائيل القمي رواية مسئدة الى عمار بن ياسر وزيد بن ارقم تدل على أنه كان في زمن الخليفة على قرية في التسام عند جبل التسيخ تسمى (اسعار) ، وأهلها من الشيعة (١) .

يؤكد هذه الرواية كثرة الشيعة في جبل عامل ، وهم يعنقدون أن الذي هداهم إلى ذلك هو أبو ذر الففاري صاحب على ، حينما سيره إلى بلاد الشام ، وحجنهم في ذلك أن هذا الامر متواتر بينهم سلفاً عن خلف ، ومما يجعلنا نؤمن بذلك وجود مزارين لابي ذر في المكان نفسه ، ففي قريسة (الصير فند) بين صيدا وصور مقام معروف باسمه ، وفي قرية (ميس) له مقام آخر .

لم يستطع الامويون الحيلولة دون انتشار التشييع ، ولعل هذه الكثرة الفريبة من مشاهد أهل البيت دلالة واضحة على ما نلهب اليه ، وقله وصف لنا ابن جبير بعض هذه المعالم ، فذكر لنا أنهم احتفلوا في البناء عليها، ووقفوا لها الأوقاف الوفيرة ، وقد ذكر هذا المشهد المنسوب إلى علي في دمشق وقلد بني عليه مسجد جميل رائق البناء ، وفي محرابه حجر عظيم ، شق نصفين ، وقلد زعم الشيعة أنه انشق لعلي أما لأمر من الأمور الالهية ، وإما لضربة بسيفه ، وذكر منها ايضا المشهد المنسوب الى أم كلثوم ، ويقع هذا المشهد على بعد فرسخ من قرية تلعى راوية ، وقد بني عليه مسجد كبير ، وذكر منها أيضا مسجداً لسكينة بنت الحسين ، وقبل إنه لسكينة أخرى من أهل البيت ، وذكر أنه توجد مقبرة خاصة بقبورهم ، تقع غربي البلد ، وفيها مسجد ضم قبرين لاثنين من ولد الحسين والحسين والحسين (۱) .

<sup>(</sup>۱) كرد على : خطط الشام ، ج ٦ ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ، ص٢٢٩ ، ٢٣٠ .

لا عجب بعد كل ذلك إن اتخذت بلاد الشام دار دعوة ، وكان وجودها فيها عاملا من عوامل بقائها واستمرارها بعيدا عن أعين الخلفاء ، ولا سيما في دور الستر للائمة الاسماعيلية . وجدير بالذكر أن الامام المستور محمد ابن اسماعبل هرب من دماوند ، واخنفى في تدمر سنة ١٩١ هـ ، فأصبحت هذه المدننة المنعزلة في فلب بادبة الشام مركزا هاماً للدعوة الشبعية ، وشرع يبعث بدعانه إلى الاطراف المختلفة ، نذكر منهم الداعين المشهورين أبا سنفيان والحلواني اللذين أرسلهما إلى المفرب .

ومما هو بابت أبضاً أن امامين مستورين آخرين من ائمة الدعوة كانا يقيمان في سلمية من أعمال حماة ببلاد السام ، ويوجهان الدعوة منها إلى كل مكان ، وهما الامام المستور عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الملفب بالرضي ، وابنه الامام المستور احمد بن عبد الله الملقب بالنقى ، وقد تو فبا وقبرا فيها . فلما ظهر أمر الخلافة الفاطمية بمصر تم نقل فبريهما إلى القاهرة (١) .

نخلص من كل ما مر بنا إلى أن نذكر أن الشيعة كانت منتشرة في بلاد الشيام منه عهدود الاسلام الأولى ، وكانت في صراع مع المخاهب السنية لتحفظ بقياءها . فالمعدوف أن المذهب الحنفى كان سائدا في حلب ، والشيعة فيها قلة ، فلما قدم النبريف أبو ابراهيم تغير الوضع ، فازدادت التسبعة عددا ، وحصلت لها الفلبة بعد ذلك عندما قامت الدولة الحمدانية في حلب ودمشق والموصل والعواصم ، فتأصلت جدورها وبسقت فروعها ، فكان الاذان بد «حي على خير العمل » ، وكانت الدعوة للائمة الاتنى عشرية ، وكانت أسماؤهم منقوضة على جهدار صحن المهدن في سفع جبل وحشن بحلب الشهماء (٢) .

حاول السلاجقة استئصال شأفنهم ، لكنهم أخفقوا في مسعاهم ، في وقب كانب البلاد تجابه أخطاراً كبرى تهدد وجودها . وما لبث الفاطميون

 <sup>(</sup>۱) كمات الأزهار للداعي حمس بن نوح الهمدي البهروجي ، وقد نشره الدكتور عادل عوا
 في (منتخبات إسماعيلية) ص ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٢) كرد علي : خطط الشمام ، ج ٦ ص ٢٥٢ .

ان حلوا محل السلاجقة ، فعين الحاكم بأمره ولي عهده على بلاد الشمام .

لا عجب إن انتشرت الطوائف الشيعية انتشاراً أقلق الرحالة ابن جبير حبنما زارها سنة . ٨٥ هـ ، فلما دخل منبج شعر بالاطمئنان لان أهلها « سنيون شافعيون ، وهي مطهرة بهم من أهل المذاهب المنحرفة والعقائد الفاسدة ، كما تجده في الاكثر من هذه البلاد (١) » .

اما هذه المذاهب التى المح اليها والمنتشرة في الاكثر من هذه البسلاد فقد ذكرها في معرض حديثه عن مشاهد آل البيت: « وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة ، وهم أكثر من السنيين بها ، وقد عموا البسلاد بمذاهبهم وهم فرق شتى : منهم الرافضة، ومنهم الامامية والزيدية ، ومنهم الاسماعيلية والنصيرية ، ومنهم الفرابية ، إلى فرق كثيرة يضيق عنهم الاحصاء (٢) » .

تلك هي صورة عابرة عن التشيع في بلاد الشام ، ونكتفي بالاشسادة هنا إلى الطوائف النلاث الاسماعيلية والنصيرية والدرزية ، فقد كان لها أثر في ألحياة السياسية والدينية والفكرية .

### فرق المتصوفة

ازدهر التصوف في هذين القرنين ، وتطور تطوراً خطيراً اخرجه عن حدود الدين وما دمنا في معرض الحديث عن الحياة الدينية ، فحري بنا أن نجلي هذا المظهر الديني الهام ، ولا سبما أننا نلمح في أدبنا ما يشعرنا بطفيان هذه الموجة العارمة من التصوف الذي شمل حتى بعض السلاطين وكثيرا من العلماء الذين أيدوه ، ونظروا إلى فقرائم نظرة إجلال واحترام ، ونسبوا إليهم الخوارق مما لا يقبله عقل أو يقره دين ، وقد اعجب بهم

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ٦ ص ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ، ص ٢٢٩ .

تساج اللسن السكبسى وفال: «حياهم وبيساهم وجمعنا في الجنسة نحن وإباهم (١) » .

يحسن بنا أن نعرض لاهم العوامل التي جعلت التصوف ينتشر انتشارة سربعا بين مختلف طوائف الشعب . ولو امعنا النظر في الاخطار الخارجية الكبرى التي أحاقب ببلاد النمام لكان لنا منها ما يجعلنا نعقد أنها كانت من العوامل الرئيسبة في نموه . فالصلببيون القادمون من الفسرب مضمى عليهم حين من الدهر ، وهم يعشون فسادا في الشام ومصر بعد أن احلوا الطراز الاخضر التمامي وتفوره المنيعة ، وهمكوا حرمة أولى القبلتين وناني الحرمين . أما المتار القادمون من التعرق فشأنهم أدهى وأمر ، فلقد قوضوا معالم الحضارة الاسلامية ، فصوحت أزهارها الفبصح في بغداد والبصرة والكوفة ، وقنل الخليفة والفقهاء والعلماء ، وانتقلوا الى بلاد الشام بصبون الموت والدمار عليها كانهم كانوا مع الصليبين على موعد .

بضاف الى هذا الوقر الجانم على البلاد ما انتشر فبها من كوارث طبيعسة ومما أصابها من أوباء وطواعين ، وما تخللها من غلاء ومجاعات . كل ذلك دفع المستضعفين من فقراء ومعوزين إلى اتخاذ النصوف سبيلا ، والانخراط في تباره الجارف لبكون لهم ملجأ بعصمهم من فسوة الحياة .

لا عجب أن رأينا نور الدبن يبنى بينا خشبباً منعزلا إزاء صفة بــداره في أعوام الزلازل بمسى فيه وتصبح ويخلو لعبادته وتهجده ، وفعل صلاح الدبن مثل نور الدين عندما كان في حماة (٢) .

لقى التصوف كل تشبجه ، وقد أبر عن نور الدين أنه كان بحبهم فبنى لهم الربط والخوانق في جميع البلاد ، وكان يقربهم من مجالسه ، ويتواضع لهم ، ويدر عليهم الادرارات الجلبلة ، حنى أصبحت أماكنهم موضع اعجاب

<sup>(</sup>١) السبكي : معيد النعم ومبيد النفم ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ١ ص ٢٦٢ ، ٢٦٣ .

الناس وهي «قصور مزخرفة يطردفي جميعها الماء على أحسن منظر يبصر (١)».

وصف لنا ابن جبير أيضا مكانا لهم يعرف بالقصر، وهو صرح عظيم مستقل في الهواء ، في أعلاه مساكن لم ير أجمل منها اشراقاً ، وهـو من البلد بنصف ميل ، له بستان عظيم يتصل به ، وكان في الأصل متنزها لأحد الملوك الاتراك، فيقال إنه كان فيه إحدى الليالى على راحة ، فاجتاز به قوم مسن الصوفية ، فهريق عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في القصر ، فرفعوا الأمسر لنور الدين فلم بزل حتى استوهبه من صاحبه برسم الصوفية مؤبدا لهم (٢) ، وروى ايضا أنه أهدي له من مصر عمامة مذهبة مسن القصب الرفيع ، فلم يقبلها ، وإنما أمر بها لصوفي جاءه آنئل .

عجب ابن جبير كل العجب من الصوفية في بلاد الشام عندما زارها في عهد صلاح الدين في القرن السادس الهجري ، فوصفهم بقوله : « وهـنه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد لأنهم قد كفاهم الله مؤن الدنيا وفضولها ، وفزع خواطرهم لعبادته من الكفرة في أسباب المعايش ، وأسكنهم في قصور تذكرهم قصور الجنان ، فالسعداء الموفقون منهم قـد حصل لهم بفضله تعالى نعيم الدنيا والآخرة . وهم على طريقة شريفة وسنة في المعاشرة عجيبة ، وسيرتهم في التزام رتب الخدمة غرببة ، وعوائدهم من الاجتماع للسماع جميلة ، وربما فارق منهم الدنيا رقة وشوقا ، وبالجملة فأحوالهم كلها بديعة ، وهم يرجون عيشا طبيا هنيئا (٢) » .

نعتهم الناس بالفقراء (٤) ، إما لأن الفقر أنبتهم ، وإما لأنهم زهدوا في هذه القصور التى يعيشون فيها . فبعد أن كانوا يخشون العدم والإملاق في بدء تشردهم نراهم اليوم في رغد من العيش يرغبون في الفقر، ويتكلفونه في معاشهم ومظهرهم ويلبسون خرقة الزاهدين .

وصف أسامة بن منقذ في كتاب (العصا) رباطة للصوفية عند دار الطواويس ، زاره صحبة معين الدين أنر ، وذكر أحوالهم، وعجب من سكينتهم

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير: ص ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٣٣٣ ، ٣٣٤
 (٤) المقريزي: الخطط ، ج ٤ ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٣٣٤ .

وخشوعهم ؛ وأبدى سروره بما رأى لأنه لم بطلع من قبل على حياتهم الخاصة وطريقتهم في التصوف (١) .

استهد النصوف عناصره الاولى من الإسلام ، وكان المتصوفة الأقدمون يقتصرون في زهدهم على العبادة والمفكر في آلاء الله ، كما كانوا بكبتون شهواتهم ورغائبهم ، وبرضون من العيش بما يسد الرمق وبقيم الأود ،

حاول الفاطميون ان عطبعوا التصوف بطابعهم ، فأدخلوا فيه كثيرا من عقائدهم واتجاهاتهم .ذكر ابن خلدون أن كنيرا من العقائد الأساسية في التصوف مأخوذ من كلام النسعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم كذلك فان المتأخرين منهم آمنوا بالكشف ، وفيما وراء الحس ، ونوغل في ذلك كنير منهم ، فذهب الايمان بالوحده والحلول (٢) .

حاول صلاح الدين بدوره أن بنشر النصوف السنى بعد طفيان مذاهب الطوائف السيعية والفاطمية في بلاد الشام ، وكان يحضر مجالس المتصوفة ، ويستمع الى أقوالهم وأناشيدهم . روى قاضبه ابن شداد أنه لما سار من حلب قاصداً دمشق اعترضه ابن أخيه المظفر تقى الدين ، فأصعده الى قلعة حماة ، واصطنع له طعاماً حسناً ، وأحضر له سماع الصوفبة (٢) .

نسننتج من عناية نور الدين بهم ، ورعاية صلاح الدبن مسن بعده لهم واهتمام المماليك بهم أيضاً أنهم كان لهم شأن عظبم في الحروب الصلسبة من قبل والحروب التتربة من بعد ، إذ كانوا ستثيرون الناس والرأي العام ويحرضونهم على الجهاد في سبيل الله ، وهم ، كما نرى، الذين نشروا الاسلام بين المنار أنفسهم .

لم يسنطع صلاح الدين الحيلولة دون تسرب العقائد المختلفة والفلسفات الدخيلة الى التصوف ، فنطور من شكله البسمط الى أسلوب خاص في الحماة الدينية ، له أماكنه الخاصة ونظمه وطرقه المختلفة . ساعد سلاطين المماليك

<sup>(</sup>۱) أسامة بن منقلا: العصا ، وهو منشور في الكباب الذي ألف المستشرق هارنوبغ درنبورغ عن حياة أسامة في مجلدين ، ح ٢ ص ٤٩٨ ،

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ص ٤٧٣ . (٣) ابن شداد : الموادر السلطانية ، ص ٧٧ .

على نشر التصوف ، واعتر فوا به كطائفة دينية مستقلة ، فكان شيخ كل طريقة يعين بمرسوم من قبل السلطان ، ويخلع عليه ، وينزل من القلعة في حفل كبير تحيط به جمهرة من فقراء طائفته (۱) . كما احترموهم ، فقربوا شيوخهم من مجالسهم الخاصة ، و فتحوا أمامهم أبواب قصورهم ، واستمعوا الى مناظراتهم مع كبار علماء العصر في مسائل ستى من أمور الدين . روى أن شبخ الفقراء الرفاعية صالح الأحمدى الرفاعي (المتوفى سنة ٧٠٧هـ) قدم القاهرة من دمشق ، وحضر مجلس السلطان مرارا عديدة ، وناظر الشيخ تقى الدين بن تيمية ، فأحنقه ، فقال له : « نحن ما ينفق حالنا إلا عند التتار ، أما قدام الشرع فلا (٢) ». بعنى كلامه أن للنتار فيهم اعتقاداً كبيراً ، وأن طربقتهم كانت رائجة عندهم ، وأن أقوالهم كانت مخالفة للشرع ، فعندما هاجم هولاكو حلب، واستحر فبها القتل والنهب ، وأربقت الدماء لم بسلم من أبنائها بعدما نودي بالامان الا من التجأ الى الخانقاه الذي يقيم في زبن الدين الصوفي (٣) .

نفق حالهم عندهم وبخاصة منهم هولاكو ، فسلا عجب ان رأينا الإسلام ينتشر بينهم على يد الطائفة الأحمدية ، وثابت أن ( لانو كدار ) أسلم في حياة والده على يد هذه الطائفة وقد روي عنهم انهم دخلوا به النار وأخرجوه منها سالما فوهبه لهم وسماه باسم مؤسس طائفتهم أحمد ، وكانت محاولته نشر الاسلام طوعا أو كرها بين أمراء أبيه من أسباب قنله فيما بعد .

ولما هاجم قطلونساه التتري دمشق واحتلها توجه لزيارة نسيخ الصوفبة الرفاعية صالح الأحمدي المار ذكره ، وأظهر له من المحبة ما لا يوصف ، ونفع الناس بدلك (٤) .

لن نطيل الوقوف عند التصوف السنى الذي لم يخرج عن الاسلام ، وانما يحسن بنا الوقوف عند الطوائف الأخرى التي تطرفت في سلوكها وعقائدها وآرائها ، فاستمدت كثيرا من عقائد النصرانية وغيرها . ذكر نيكلسون أن كثيراً من نصوص الإنجيل ومن الأقوال المنسوبة إلى السيد المسيح عليه السلام

<sup>(</sup>۱) ابن إياس : بدائع الزهور ، ج ١ ص ٨٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن عري بردى : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٢ و ٢١٣ ، ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الوردي : سمة المختصر ، ح ٢ ص ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج و ١٦٨ ٠

مقتبس في أقدم تراجم الصوفية (١) . كما أنهم استمدوا من الغنوصية بعض مبادئها في المعرفة » ومن البوذية كنبرا من العادات التي لا نزال منتشره بيننا » منها استعمال السبح الني عرفها الاقدمون لدى الأحبار البوذيين من الهنود في ساعات الخلوة والدعاء (٢) .

ادى هذا التطرف السى ظهور جماعات من الصوفية ، اطلق علبها اسم المجاذيب أو الدراويش أو الحرافيش ، وقد ذاع أمرهم ، واستهروا بأفعالهم الغريبة وأزيائهم العجيبة وأقوالهم النى ينفوهون بها ، وفيها منتهى الكفر والإلحاد .

رسم الصفدي صورة صوفي في هذا العصر خلال ترجمنه لعبد الله الفاتولة الحلبي الدمشقي (المتوفى سنة ٧٠٠ ه) فذكرانه «شيخ قد اسن ، فقير حرفوش، مكشوف الراس منفوس ، عليه دلق رفيق ، بالى الخرقة دقيق ، قد تمكن منه الوسخ ، ونبت فيه ورسخ قد جمعه من عدة رقاع ، والتقطه من متباعد البقاع ، يعبث به الأطفال فيزط ، وينهض لمناو نستهم وينط ، نه مجمرة يستدفى ء بنارها ويرتضى لبابها وعارها . وكان عاقلا الا أنه عن الصلاة لا يزال غافلا ، والناس مع ذلك يذكرون له كرامات ، ويشهدون أنه يشاهد في الملكوت مقامات (٣) » .

لم يكن أمرهم قاصرا على ترك الصلاة والفرائض الدينية ، وانما تطرفوا في أحوالهم وأفوالهم . ذكر عن الشيخ على الحريرى انه تزهد في دمنيق وصدرت عنه في سلوكه أحوال وكشيف ، وشاع أمره بين الناس ، فأقبلوا عليه كثيرا وكان بقول : « لو دخل مريدي بلد الروم وتنصر ، وأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، كان في سُغلى (١٤) » . كما أنر عنه أنه قال : « ذبحت بيدي سبعين نبيا وما اعتقدت أني مخطىء (٥) .

كفر رجال الدين هذه الطائفة المتطرفة من الدراويش واعتقدوا أن الخوارق التي يدعونها إن هي إلا أضغاث أحلام من كشيف الشبطان وقد أبروا كثيرا في عقائد بعض معاصريهم ، حتى إن الباجريقي كبير متصوفيهم أضل جماعة من

<sup>(</sup>١) نيكلسون: الصوفية في الاسلام ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٢ . (٣) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٣ و ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الوردي: تتمة المختصر: ح ٢ ص ١٧٨ . (٥) المصدر السابق ، ج ٢ ١٧٨

العلماء وغيرهم . نذكر منهم صدر الدبن بن الوكيل ، ومجد الدين التونسى ، فاجتمع العلماء برئاسة القاضي جمال المالكي ، فكفروه وحكمو: باراقة دمه ، ففر الى مصر وانقطع في الأزهر الشريف (١) .

لم تقف هذه الفئة المتطرفة عند هذا الحد، وانما حاولت ان تحيي المتصوفة الكبار أصحاب الطرق في قبورهم ، فذكروا عن الشيخ حياة ابن قيس الحرانى انه احد الاربعة الذين يتصرفون في قبورهم كتصرف الأحياء ، وهم الشيخ عبد القادر الجيلي ، والشيخ عدي ، والشيخ أحمد بن الرفاعي ، ونسبوا اليه طي المسافات البعيدة كلمح البصر (٢) .

قد يهون الأمر لو وقفت الصوفية عند هــذا الحد لكنها أفسدت الناس معها حين أدخل الحشيش في حياتها افقرنت بها وسميت حشيشة الفقراء (١٣) فهى اول من اكتشفها واستعملها حتى غدت بحق داء العصر .

اما اكتشافها فقد ذكر المقريزي أن الشيخ حيدر الذي كان يقيم في نشاور من بلاد خراسان اول من عرفها وأدرك خصائصها ، وأوصى جماعته بصيانة هذا النبات الذي يدخل النشاط والسرور في انفسهم ، وأخذ على طائفةالفقراء الإيمان ألا يعلم به احد من عوام الناس ، وطلب منهم عدم إخفائه عن كل متصوف ، كما أوصى أن يزرع حول ضريحه بعد موته ، ولما وافته منيته سنة ٨٠٨ هـ في مكانه بزاوية الجبل سمح لهم أن يو قفوا ظرفاء الناس وكبارهم عليه (٤) .

انتقل هذا النبات من فارس الى العراق سنة ٦٢٨ ه عن طريق ملوك البحرين ، ومنه انتقل الى الشام فمصر ، وعم انتشاره بعد ذلك في كل قطر ومصر ، وغدا موضوعا شعريا طرقه المتصوفة في غزلهم الروحي وفضلوه على الخمر .

<sup>(</sup>۱) الصفدي : أعيان العصر (مخطوط) ج ٦ و ٢٥ ، ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الوردي : تشمة المختصر ، ج ٢ ص ٦٥ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: الخطط ، ج ٤ ص ٣٢٩ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٣ ص ٢٠٥ ، ٢٠٦ ،

انقسمت المتصوفة الى طوائف كثيرة ، ولكل منها شعارها الميز وطريفتها الخاصة، فالرفاعيه شعارهااللون الاسود والأحمدية شعارها اللون الاحمر ..

لن ننحدث عن الطوائف الصوفية كلها وانما نذكر طائفتين منهما ، وهما القلندرية والعدوية فقد كان لهما أنر كبير في الحياة الاجماعية والسياسية في هذا العصر . أما القلندرية فلكونها أدخلت حسبشة الفقراء الى سائر الطوائف الصوفية ، فعم انتساره بين مختلف الطبفات الاجتماعية في بلاد الشام . وأما العدوية فلكونها أساس المذهب اليزيدي الذي اعننقه أكراد السام ، وكاد يودي بحكم سلاطين الماليك .

#### الطائفة القلندرية

تنتسب هذه الطائفة الصوفية الى عربى أندلسي اسمه قلندر يوسف ، ظهر في دمنيف سنة . ٦١ هـ ، وكانت كفيرها من فرق المتصوفة ، غير انها تطرفت في سلوكها بعدئل على بد سيخها جمال الدين محمد بن يونس الساوجي الذي قدم دمشق ، وقرأ القرآن ، وتفقه في الدبن ، وسكن جبل قاسيون في زاوية الشبخ عثمان الرومى ، فأعرض عن مباهج ألحباة ، وبالغ في زهده ونقشفه حتى ترك زاويته ، وأقام في مفيرة يتعبد ربه . ثم انتقل الى قبة زينب بنت زين العابدبن وتبعه جماعة من أصحابه كالشيخ عثمان كوهسى وجلال الدركزيني .

تطرف الساوجي في سلوكه فحلق وجهه ورأسسه ، ولبس دلق شعر سنة . ٦٢ هـ فأنكر الناس عليه هذه الحال ودخل عليه أصحاب الشيخ عثمان، فوجدوه في القبة ، فشتموه وقبحوا علبه فعله ، فلم بنبس ببنت شفة ، وانما ترك بلاد التمام وارتحل الى مصر ، واقام في دمياط . غير أن أهلها أنكروا عليه بادىء الامر غرابة زبه ، ببلد أنهم اعتقدوا صلاحه ، وأصبح فبره بعد موته مزارآ للمتصو فة(١) .

<sup>(</sup>۱) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ، ج ٢ ص ٢١٢ .

اما في الشام فقد خلف في المشيخة القلندرية الدركزيني ، وجاء بعده محمد البلخي ، وكان للظاهر بيبرس فيه اعتقاد كبير . فلما تسلطن طلبه فلم يحضر اليه ، فبنى له من مال الجامع قبة خاصة بالطائفة القلندرية وهى المعروفة باسم الزاوية القلندرية الدركزينية (۱) ، وكان اذا قدم السام بعطيهم ألف درهم وشقني بسط ، ورتب لهم أيضا تلانين غرارة قمح في السنة ، وفي اليوم عشرة دراهم لتصرف في شؤون معاشهم (۲) .

نمة طائفة صوفية أخرى دخلت السام سنة ٥٥٥ هـ وهي الطائفة الحيدرية. وكان شعارها لبس الفراجي والطراطير خلافا للسنة النبوبة وقد عرف عنهم أيضا أنهم كانوا يقصون لحاهم ، لكنهم يتركون شواربهم على خلاف السنة ، وذلك متابعة اشيخهم حيدر حين اسرته الاسماعيلية ، فقصوا لحيته ، وتركوا شواربه ، فاقتدى به جماعته .

لقبت هذه الطائفة بالقلندرية الحيدرية لأنها فعلت بعض ما فعلته سابقتها ويظهر أنها كانت تخالفها في طريقتها لان لها زاوية خاصة بها في ظاهر دمشت قريباً من العولية (٣) .

مهما يكن من امر فقد انتشرت القلندرية بسرعة في الشام ومصر ، وسمت نفسها الملامتية . وحقيقة القلندرية أن أتباعها قوم طرحوا التقيد بالآداب الاجتماعية في المجالسات والمخاطبات ، وتهاونوا بأمر الصلاة والصوم والزكاة الا الفرائض ، ولم يبالوا بتناول شيء من الملاات المباحة واقتصروا على رعاية الرخصة ، واعتزموا ألا يدخروا شيئا وتركوا الجمع والاستكثار من الدنيا ، ولم يتقشفوا ، زاهدين متعبدين ، وانما قنعوا بطيب قلوبهم مع الله تعالى ، واقتصروا على ذلك ، وليس عندهم تطلع الى طلب مزيد سوى ما هم عليه من طيب القلوب (٤) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) المقربزي: الخطط ، ج ٣ ص ٢٠١ .

اما الفرق بين القلندرية وربيبتها الملامتيّة من حيث الاتجاه الصوفي فقد وضح المقريزي ، وذكر أن الملامني يتمسك بكل أبواب البر والخير ويرى الفضل فيها ، الا أنه بخفى أحواله وأعماله ، ويوقف نفست موقف العوام في هيئته وملبسه سترا للحال حيى لا يفطن له(١) ، وهو مع ذلك يتطلع الى المزيد من العبادات .

أما القلندري فلا يتقيد بهبئة، ولا يبالي مما يعرف من حاله، وبما لا يعرف، ولا ينعطف الا على طيب القلوب، وهو رأس ماله(٢).

لا غرابة بعدما تبين لنا من اختلاف فيما بينهم إن راينا تطرف القلندرية في سلوكها حتى صاروا يحلقون شعرهم ولحاهم وحواجبهم واهداب أجفانهم واستمروا على هذا الشكل المستشنع طوال القرن السابع الهجري .

انتقلت هذه الطريقة الى مصر واسس اتباعها الزاوية القلندربة ، وتقربوا من الناصر حسن ، ولكن ساءه ماشهده من اشكالهم وأفعالهم ، فطلب إليهم التزام السنة في سلوكهم ، وأمر « بإلزامهم بزي المسلمين وترك زي الأعاجم والمجوس ، فلا يمكن أحد منهم من الدخول الى بلاد السلطان حتى يترك هذا الزي المبتدع واللباس المستشنع . ومن لم يلزم بذلك يعدر شرعا ويقلع من قراره قلعاً (٢)».

يظهر ان هذه الفرقة كانت أول من نقل حشيشة الفقراء واستعملته حتى دعى باسمها ، وليس من باب الصدفة انتقاد ابن كثير للسلطان عندما أمرهم بترك ما هم عليه « وكان من اللائق أن يؤمروا بترك الحشيشة وإقامة الحد على مدمنها (٤) » .

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي: تبليس ابليس ، ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: الخطط ، ج ٣ ص ٣١٠ .

 <sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١١ ص ٧٤ه ، والمتريزى: الخطط ، ج ٢ ص ٣٠٢٠.
 انظر كتاب الدكتور ابى العلا عفيفى عن الملامتية .

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١٤ ص ١٧٩ ،

#### الطائفة العدوية

اسس هذه الطائفة الشيخ شرف الدبن أبو الفضائل عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحكم الأموي القرشى . ولحد هذا القطب الصوفي في قرية (بيت الفار) من اعمال بعلبك ببلاد الشام سنة ٢٨ هـ تقريبا، وصحب بادىء أمره كبار المتصوفة في عصره: أمثال عقيل المنبجى ، وحماد الدباس ، وعبد القادر السهروردي ، وعبد القادر الجيلي ، وابى الوفاء الحلواني وغيرهم . اعمكف بعد ذلك في الكهوف والجبال والصحارى مجردا سائحا يأخذ نفسه بأنواع المجاهدات ، فأقبل الناس عليه وكثر مربدوه . وفي اواخر عمره توجه ألى ( لالش ) في جبال الهكارية(۱) ، فأقبل عليه الأكراد الذين يسكنون هذه المنطقة ، ومالوا إليه ميلا لم يعرف لصوفي قبله ، فهو أول من قصد بالزيارات وترببة المريدين ببلاد الشرق ، وقصدته الناس من سائر من قصد بالزيارات وترببة المريدين ببلاد الشرق ، وقصدته الناس من سائر صو فيا حقا ، إذ أبعد البدع التي غلبت على سلوك طوائف المتصوفة في هـذا العصر كما رأينا . يؤيد ذلك ما ورد في الرسالة العدوية التي كتبها ابن تيمية المعروف بتشدده في احكام الدين ، فأمنى عليه ولم بذكره الا بالخير والصلاح .

لم يخلف الشيخ عدي ذرية لعزوفه عن الزواج ، فخلفه أخوه في طريقته وهو صخر بن مسافر ، وكان مقيما في بيت فار من بلاد الشام ولم يثبت عنه انه هاجر الى أخيه عدي . تفرق أولاد صخر في بلاد الشام ، فأقبل عليهم الناس ، ونزل بعضهم في ألموصل ، وكان بينهم الشيخ شمس الدين الحسن بن عدي ، وقد لقب بتاج العارفين وكان معروفا بالعلم والدهاء .

بعتبر شرف الدين الحسن نقطة التحول في الطائفة العدوية من أهداب السنة الى مذهب جديد ، وضعت أصوله ، وبرزت عقائده ، وانقلب أخيرا الى طريق للوصول الى الملك وطرد سلاطين الماليك ، واعادة الخلافة الاموية العربية باسم الدعوة لخليفة أموي جديد من نسل مروان بن الحكم .

<sup>(</sup>١) ېلدة وناحية وقرى في جريرة ابن عمر يسكنها أكراد يقال لهم الهكارية .

ذكر أن شرف الدين اختلى ست سنوات صنف خلالها كتابين دينيين : وهما ( الجلوة لارباب الخلوة ) و ( مصحف رش ) ، أى الكتاب الأسود . ومن مطالعة ما في هذين الكتابين يتبين لنا أن هذه الفرقة الصوفية خرجت عن الاسلام تماما(۱) .

أمران هامان لا بد من الوقوف عندهما لأنهما بؤلفان ركنين أساسيين في عقيدة اليزبدية ، أولهما اعتقادهم بيزيد بن معاوية الذي سفل حيزاً كبيراً من عفائدهم ، وسموا باسمه بعدئذ ، وثانيهما اعتفادهم بالسمان فلفد اجلؤه وعظموه لأنه في نظرهم أول الموحدين اذ لم يستجد لآدم من دون الله .

هكذا آل شان الطائفة العدوية . فأصبحت مذهبا دينا خاصا فكثراتباعه كثرة غرببة وسموا أنفسهم اليزبدية ، وهددوا الناس ، فخشى بسدر الدن اؤلؤ صاحب الموصل بأسهم ، فقائلهم وهزمهم ، وأسر كثيرين منهم وصلب منهم مائة ، وذبح مائة ، وأمر بتقطيع اعضائهم وعلقها على ابواب الموصل ، وارسل من نبض قبر الشيخ عدى الكبير ، فأخرجت عظام جثته وأحرقت .

لم يعتقد اليزيدية بموت الشبيخ حسن ، ولا بد أن يرجع وهم ينتظرون خروجه من جديد ليوفوا نذورهم ، ويقدموا زكواتهم المتجمعة لديهم .

سببت هذه الكارنة هجرة آل عدي من الموصل الى الشام ومصر ، نذكر منهم زين الدين ابن أخي شرف الدين بن الحسن وابنه عز الدين أميران . أما زين الدبن فقد وفد الى دمشق فأنعم عليه بإمرة كبيرة ، وأكرم غاية الاكرام ، لكنه عزف عن الامارة فتركها وانقطع في القربة التي نشأ فبها جده الاول عدي الكبير على هيئة الملوك ، فاقتنى الخيول المسومة واشترى الجواري الحسان ، وأكثر من الخدم والحشم وتأنق في الملبس والمشرب .

خلف عز الدين أباه بعد رحيله، فأصبح أمبرا بدمشيق نم بصفد نم عاد الى دمشيق ثانية ، وبيت في نفسه امرا فآثر العمل خفية ، وانسيحب الى المزة بعد تركه الامرة لينظم جماعته الأكراد ، فو فدوا عليه من كل انحاء البلاد يحملون

<sup>(</sup>١) تيمور: اليزيدية ، ص ٥٩ ٠٠,

اليه صفايا أموالهم غير أن معظمهم أخذ يبيع ما يملك بثمن بخس ليشتري الخيل والسلاح وآلات الحرب استعدادا لليوم الموعود . أتم كل شيء ووعد سروات الاكراد بالنيابات الكبار وطلب الى جماعنه النجمع في أرض اللجون لئلا 'يكتشف أمرهم و'يفشى سرهم .

علم السلطان بأمرهم ، فأمسك الصوفية العدوية الذين كانوا في زاويتهم بالقاهرة(١) ، وطلب من تنكز نائبه ان يكشف أحوالهم ويبين سبب تجمعهم هناك ، فقبض على عز الدين ، وأودع الاعتقال حتى مات(٢) وقد أعترف له أن جماعته « يريدون أن ينفردوا بالملكة(٢) » .

هكذا انقلبت الصوفية العدوية الى مذهب ديني ثم الى جماعة سياسية ولو نجح امرها لاحدثت انقلابا خطيرا في مجرى الحياة السياسية ، اذ تعود بذلك الخلافة الاموية لاحد احفاد مروان بن الحكم بتأييد القبائل الكردية . وغريب جدا ان يهمل مؤلف خطط الشام أمر اليزيدية ، وقد اتضح لنا أنها كانت ذات أثر كبير في الحياة الدينية والسياسية على السواء .

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ، ج ١ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) المفريزي: الخطط ، ج ٤ ص ٣٠٥ ، ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الدور الكامنة ، ج ١ ص ١١٤ ؟

## ال<u>ب</u>نسسے النسبالث أخسسي لاق لعصه سر

اختتم في حديثى عن أخلاق العصر المظاهر العامة للحياة الاجتماعية ولعلى قادر على تبيان الصورة العابشة للحياة العامة بعد أن رأينا صورتها الجدية . كان عماد الدين شديدا في حكمه لا يتهاون في أمر المنكرات فقد عرف أنه كان شديد الفيرة على نساء الأجناد ، وكان التعرض لهن من الذنوب التي لا تفتفر .

بدأ بعامله البريطي الدي ولاه قلعة الجزيرة ، فبلغه عنه أنه يتعرض للحرم ، فأمر حاجب صلاح الدين الباغسباني صاحب حماة ، ان ينهد اليه بفنة ويعاقبه على فعليه بقطع ذكره وقلع عينيه عقوبة له لنظره إلى الحرم يم بصلبه ، ففعل صلاح الدين ما أمره به وكان ذلك عبرة للناس حميعياً (۱) .

خلف ابنه نور الدين ، وكان أشد تمسكا من أبيه ، ويأمر بتحريم الخمر في جميع أنحاء البلاد ، ويمنع إدخالها ، وكان يحد شاربها الحد الشرعى لا يستثنى من الناس أحدا(٢) ، لكنه كان يشبعع اللهو البريء الذي يهدف إلى القوه والصحة كالفتوة والرياضة والرمى وغير ذلك .

اما صلاح الدين فقد ذكر عنه أنه كان يشرب الخمر قبل أن يتولى الوزارة خلفاً لعمله أسد الدين شيركوه ، وقد اعترف بذلك قاضيه ابن

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: معرج الكروب ، ج ١ ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٤ ٠

شداد ، وأكد انه تاب عن شرب الخمر بعد أن فوض الأمر اليه (١) ، وتسلطن وأعرض عن أسباب اللهو والمجدون (٢) .

هــذه سيرة مشـاهير الملوك ، أمـا الناس فكانوا على ديسن ملوكهم ، يجهرون باللهو والمجـون إن تنسوا منهـم هوى في ذلك ، وكانوا يستترون إن وجـدوا ندة وقسـوة . وهكذا نجـد الخمـارات والمواخـير تنتشر في عهد آخر .

يضاف إلى ذلك أن فقراء المتصوفة في بلاد الشام نشروا تعاطى الحشيش بين الناس ، وهال الظاهر بيبرس ما رآه من انحلال خلقى بعد انتساره ، وما تبعله من مفاسد اجتماعية في البلاد فأصدر أمرا في كل الأقاليم بهدم المواخير وإغلاق الحانات وإهراق الخمور وحرق الحشيش ، طبق امر الظاهر بتسدة متناهية ، ويروي ابن إياس أنه أحضر ابن الكازروني وهو سكران ، فأمر السلطان بصلبه وعلق الجرة والقدح في عنقد(۲) .

لم تمنع هذه الشدة المتناهية التشار الحشيش وفضله كثير من الناس على الخمر لرخص أثمانه ، وتفنى به الأدباء والشعراء ، ونسبوه إلى مكتشفه الشيخ حيدر .

وجدير باللذكر أن اللذي زاد من سرعلة انتشاره علم ورود نص صريح عن تحريمه ، فلا عجب ان رأينا بعض القضاة المتأخرين يجيز أكل الحشيش كما أفتى بذلك القاضى جمال الدبن الحلبي (١)

شهدنا في ها العصر المناظرات الدينية التي كانت تجري بين المسلمين والنصارى ، وكان صاحب أرنون يشترك في ها المناظرات ، ويروي ابن شداد في كتابه النوادر السلطانية بعض هذه المناظرات (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن شداد : النوادر السلطانية ، ص ٢٥ وابن واصل : مغرج الكروب ج ١ ص١٦٨٠

<sup>(</sup>۲) اللهبي : سبر النبلاء ( مصورة ) ، ج ۱۳ ، ل ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن إياس: بدائع الزهور ، ج ١ ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٤) أبن حجر : رفع الاصر ( مخطوط ) و ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن شداد : النوادر السلطانية ، ص ٨٠ .

تمنة مظهر آخر من مظاهر الأخلاق وهو أنتشار الزندقة بسبب الاحكاك بين الدبن والفلسفات الأخرى . وقد تأنرت بها العرق الإسلامية المخلفة ، السننة منها والسيعيه ، فادت بالتالي الى ظهور جبل من الحكماء الذين فسلت عفائدهم ، وتهاونوا بالأديان السماوية ، وكانوا في حرب نسعواء معها . تهاون بعض السلاطين بأمر الزندقة ، فتركوا المناس حربة الرأي والاعتقاد ، وشدد بعضهم الآخر ، ومن هؤلاء صلاح الدين اللي كان يبفض الفلاسفة والمعطلة ، فقد ظهر في عصره الفلسوف السهروردي وكان على خلاف مع رجال الدين ، فشلدوا النكير عليه ، وأفتوا بإباحة دمله ، غير أن صاحب حلب الظاهر غازي أبى قلله ، فبعث إليه والده صلاح الدبن يأمره بذلك ، ويلومه على إبطائه ، فأمر بخنقه في قلعة حلب سنة ١٨٥ هه (۱)

لا بعد لنا من بيان سبب قتله ، فقد قال له العلماء: إنك قلت في بعض كتبك: إن الله قادر على أن يبعث نبيا ، وهذا مستحيل ، فقال: « وما وجه استحالته ؟ إن الله لا يمتنع عليه شيء » (٢) .

كثر مربدوه وتبعيه جماعة كثيرة ، وخاف الفقهاء الفتنة بين الناس ، ولا سبها أن البلاد تجابه أخطارا خارجية كبرى ، فأفنوا بقتله مخافة أن يدعى النبوة ، إذ كان بقول لا بد أن الملك الأرض ، وهو صاحب القصيدة :

أبدا تحسن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح وقلوب اهل ودادكم نشتاقكم وإلى كمال جمالكم ترتاح

يضاف الى ذلك انتشار الاباحبة ، بشكل واسع إذ لم نعهد لها مثبلاً من قبل ، على الرغم من تشدد رجال الدبن ومحاولة السلاطين القضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة بفرض عقوبة الوت ، ولهذا السبب كان الإباحيون يتخذون التصوف جنة ، وبتسترون في مجونهم بلبوسه .

<sup>(</sup>۱) ابن سداد : النوادر السلطانية ، ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي : النجوم الراهرة ، ج ٦ ص ١١٤ ٠

وقد أشار إلى ذلك أبن الجوزي في معرض حديثه عن الصوفية الملامتية السمابق ذكرها ، فذكر أنه «قد أندس في الصوفية أهل الإباحة ، فتشبهوا بهم حفظاً للمائهم »(١) .

#### \* \* \*

يبقى علينا بعد هذا العرض لمظاهر الحياة الدبنية العامة أن نختتمها بذكر الأعياد التي كانت تقام في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية ، كعيدي الفطر والأضحى ، والابتهاج بإقامة الموالد النبوية ، وكانت هذه الاحتفالات تفوق حد الوصف والتصوير ، إذ كان السلاطين يبلون في سمبيل إحيائها الأموال الكثيرة ، ويمدون فيها الاسمطة للففراء والمساكين ويوزعون عليهم الحلوى وغيرها ، وينثرون فيها الدراهم والدنانير .

نضيف إلى هذه الأعياد مشاركة الناس للطوائف الدينية الأخرى في اعبادها ، فقد ذكر أسامة في اعباره أن بني منقل كالوا ينزلون من حصن شيزر للتفرج على النصارى في عيد الفصح (٢).

يضاف إلى ما تقدم احتفال بعض الناس بعيد النيروز ، وهو عيد تحتفل به الطائفة النصيرية العلوية ، وقد أخذته من الأعياد الغارسية ، وأصبح احدد اعيادها الدينية .

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي: تلبيس إبليس ، ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أسامة بن منقله : الاعتباد ، ص ١٢٥ .

## الفصل لالثالث

# التيا رات الفكرية ولعقت يته

يبقى علينا الآن أن نعرض لبواعث النهضة العلمية والتبارات الفكرية والعقلبة في هذا العصر الذي نؤرخه ، ونتحدث عن إنتاء المدارس وإفامة دور العلم ، ثم نلقى بعض الضوء على اتجاهات الثقافة العامة ، ونخنم هلذا الفصل بالتحدث عن المشاهير الأعلام في كل ناحية من نواحيها وأبرز آتارهم التي خلفوها .

### القِرْ فِالْأُولِيُ ...

## ازده اراليّن في لعلميّت

ازدهرت النهضة العلمية في بلاد الشام منذ العصور الإسلامية الأولى ، وقد قدمت أرض الأنبياء أعلام الدين ونوابغ الفكر وأساطين العلم في ظل الحضارة الاسلامية والثقافة انعربية ، لكنها ما لبثت بعد ذلك حتى خبم عليها ركود موقت في أواخر القرن الخامس الهجري ، ولكن لم يطل ليله حتى تبلجت انوار نهضة كبرى على الرغم من الصراع الضادي مع الغرب الصليبي والشرق التتري .

زار ابن جبير بلاد الشام في طريق عودته إلى الأندلس بعد اداء

فريضة الحج في أواخر القرن السادس الهجري سنة ٥٨٠ هـ ، فشكا من كثرة فرقها الدينية المنتشرة آنئذ ، غير أنه أعجب كل الإعجاب عندما دخل دمشق ، فتحدث عن نهضتها العلمية ، ودهش من كثرة مساجدها ودور العلم فيها ، وفضلها على بلاد المشرق عامة ، وأوصى نشأة المغرب قصدها والنهل من علومها ومعارفها ، ومما قاله : « ومرافق الفرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخلها الإحساء ، ولا سيما لحفاظ كتاب الله عز وجل ، والمنتمين للطلب فالتسأن بهذه البلدة أكثر ، والاتساع أجود ، فمن شاء الفلاح من نشأة مفربنا فلي جع إلى هذه البلاد ويتفرب في طلب العلم ، فيجد الأمور المهينات كثيرة (١) » .

ازدهرت هذه النهضة في عصر الزنكيين ، ولا سيما في دولة نور الدين الذي كان أول من انسا دارا للحديث في الإسلام ، وكان أول من عمم المدارس في أمهات بلاد السام وعواصمه الشلاث : حلب في الشمال ، ودمشق في الوسط ، والقدس في الجنوب ، بله الحواضر الاخرى كحماة وحمص وبعلبك وطرابلس وغيرها .

هذه صورة عابرة تمثل النهضة العلمية في إطاري زمانها ومكانها . أما عوامل بعثها فكثيرة يمكن حصرها في سبيلين اتنين : عوامل خارجية وعوامل داخلية .

اما العوامل الخارجية فقد بدأت عندما نكبت الحضارة الإسلامية في بفداد ، وطفى عليها سيل التتار اتجارف ، فأتى على مشرق العالم الإسلامي ، فنكبت دار الخلافة ، ودخلها هولاكو ، واستباحها خلال بضعة وثلاثين يوما سنة ٢٥٦ هـ وكثر عدد الضحايا ، فما احصاهم عد . لم يكتف بذلك ، بل جمع العلماء والفقهاء والأعيان زاعما انه يريد عقد قران ابنة الخليفة ، فقتلهم عن آخرهم . نذكر منهم الاستادار محيى الدين ابن الجوزي الذي صرع مع أولاده الثلائة والشيخ يحيى بن يوسف الصرصري

<sup>(</sup>١) دحلة ابن جبير ، ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ .

الضرير الشاعر وغبرهم كثبر(١) .

لم تكنف الننار بما ارتكبوا من جرائم بل تطاولوا إلى قصور الخلفاء ، فأحرقوا ما فبها من كتب نفيسة ، وروى عنهم أنهم بنوا بها بأمر هولاكو نفسه جسراً من الماء والطين عوضاً عن الآجر (٢) .

أمسا فلول العلماء المهاجرين الذين نجوا بأرواحهم فولوا وجوههم شطر مصر والنسام لبسمهموا في النهضة العلمية المقبلة .

وهنالك في المفرب كارنة أخرى بدأت تحل بالعرب ، ذلك أن الأندلس العرببة انقسمت الى دويلات ، وضعف أمرها ، فاحتل العدو كثيراً من للدانها ، وفي كل مره تهاجر أفواج جديدة من العلماء إلى دمشق والقاهرة ، نذكر منهم منلا ابن مالك وابن دحية وابن حيان .

نخلص إلى القول إن العلماء المهاجرين من مسترق العالم الإسلامي ومفربه وجدوا في الشام ومصر الملاذ الأمين ، فأقاموا فيهما يستفيدون ويفيدون ، فنبه نسان بعضهم ، وأصبحوا كعبة القصاد ، نذكر منهم مثلاً قاضى قضاة دمسق ابن خلكان ، وإمام المحدثين بمصر صدر الدين البكري . كما أشار ابن جبير حينما زار المسجد الجامع بدمشق إلى أنه رأى فقبها مشهورا من أهل إنسبيلية يعرف بالمرادي ، كان يستند إلى سارية من سواريه ، لها وفف معلوم يأخذه المستند إليها للدريس والمذاكرة (٢) .

وأما العوامل الداخلية التي أسهمت بدورها في هذه النهضة العلمية فنذكر منها بصورة خاصة تسجيع الطبقة الحاكمة من الملوك والأمراء .

سجع الزنكيون العلم والعلماء . فلم نعرف في التاريخ العربي ببلاد الشمام عصرا كثرت فبه المساجد ودور العلم كهذا العصر ، ولم نعرف في التاريخ الاسلامي من سبق نور الدين بإنساء دار خاصة لدراسة الحديث النبوى الشريف .

<sup>(</sup>۱) ابن بغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن جبير ، ص ٢٢٢ .

كان أهل العلم عنده بمنزلة سامية ، يكرمهم ويحسن إليهم ، ويمنع أذى الناس عنهم . تحدث ابن واصل فذكر أنهم كانوا عنده في محل عظيم ، وأنه كان يجمعهم عنده للبحث والنظر ، واستقدمهم إليه من البلاد الشاسعة(١) . كما أنه كفاهم مؤنة عيشهم فأجرى عليهم الإدرارات الكثيرة والصلات العظيمة(٢) .

شجع الأيوبيون كأسلافهم العلم والعلماء أيضاً ، فلم يكن صلاح الدين بأقل من سابقه حدباً عليهم . ذكر قاضي عسكره بهاء الدين بن شداد انه كان يكرم من يرد عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضل وذوي الأقدار ، وكان بوصينا بأن لا نففل عمن يجتاز بالخيم من المشايخ المعروفين حتى يحضرهم عنده ، وينالهم إحسانه (٢) .

يوضح هذا الأمر أيضا ما جاء في كتاب بعث به إليه القاضى الفاضل: « وما يجب أن يعلم المولى أن أرزاق أرباب العمائم في دولنه إقطاعاً وراتباً يتجاوز مائتي ألف دينار بشهادة الله ، وربما كانت ثلاثمائة الله دينار(٤) » .

لم يكن اهتمام سائر ملوك الأيوبيين دون صلاح الدين . فقد عرف عن الملك المنصور الأول صاحب حماة انه كان من كبار العلماء ، وكان في خدمته من العلماء والفقهاء والنجاة وغيرهم قريب من مائني متعمم (ه) .

وجاء سلاطين المماليك ، فأظهروا عطفاً كبيراً على الدين وغيرة على رجاله . كما كانوا يبالفون في الاكتبار من انشاء الملدارس ودور العلم ، ويتوخون من إقامتها جعلها مثوى لهم بعد موتهم .

هكذا كانت بلاد الشمام في هذا العصر تنشر من مستجدها الجامع مع الجامع الأزهر في القاهرة أنوار المعرفة على العالم قاطبة في وقت كان الجهل يخيم على العالم الفربى كله .

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، ۲۸۱ .

 <sup>(</sup>۱) ابن واصل ، معرج ، نحروب ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ۱۸۵
 (۲) المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : النوادر السلطانية ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) کرد علي : خطط الشام ، ج ) ص ٣٩ .

<sup>(</sup>۵) أبو الفداء: المختصر 6 ج ٣ ص ١٢٤ ، ١٢٥ .

### القندرالتساني

# د ورلعب لم والمساحب ر

لا شك ان المساجد كانت دور المعرفة والعلم منذ فجر الإسلام في بلاد الشمام والعالم الإسلامي كله ، واستمرت تسهم بنصيب وافر في ازدهار النهضة الفكرية حتى نهاية القرن الرابع الهجري تقربباً ، وبدات تقوم إلى جانبها أو بعيدا عنها مدارس خاصة لها نظامها وأوقافها وفقهاؤها ومدرسوها ومعيدوها .

كان للسلاجقة والفاطميين فضل السبق في إنشائها فقد عرف عن قاضي طرابلس الفاطمى الحسن بن عمار أنه أنشأ مدرسة جامعة على مثال دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي في القاهرة سنة . . } ه .

كما ان السلاجقة بدورهم ساروا من قبل على سنة وزيرهم نظام الملك فبنوا أيضاً المدارس ، وقد عرف عن الملك ألب أرسلان أنه اذا وجد عالماً جليلا شيد له مدرسة تقديراً لعلمه ، وأجرى عليها وقفاً لسد خلة المدرسين والمنتمين للطلب ، حتى إذا جاء القرن الخامس رأبنا رشاً بن نظبف بن ما شاء الله أبا الحسن اللمشقى يقيم مدرسة خاصة لتعليم القرآن الكرم سنة ٤٤٤ هـ أسماها المدرسة الرشائية (١) .

حكم الزنكيون بلاد التمام ، فكثرت فيها دور العلم ، وقد عرف نور

<sup>(</sup>١) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ١١ ،

الدين أنه كان لا يتصرف في شيء من هدايا الملوك الكثيرة ، بل كان إذا اجتمع منها شيء يصرفه ويخرجه إلى مجلس القاضي ، فيحصل ثمنه وننفق في عمارة المساجد المهجورة (١) .

لم يقتصر اهتمامه على بيوت الله وإنما تجاوزه الى إنشاء المدارس المنظمة التي كثرت في هذا العصر كثرة غريبة ، فاستدعى من سنجار شعرف الدين بن أبى عصرون ، احمد أعيان عصره ، وبنى له المدارس بحلب وحماة وحمص وبعلبك (٢) ، وقوض إليه أن يولي فيها التدريس من يشاء ولم يكتف شرف الدين بما شيده نور الدين ، وإنما أنشأ أيضاً مدرستين أولاهمابحلب، واخراهما في دمشق (٣) .

كما اهتم نور الدين بالحديث الشريف ، فأنشأ مدارس خاصة به ، ولم يعرف التاريخ من سبقه إلى ذلك ، وسميت باسمه ، نذكر منها النورية الكبرى والنورية الصفرى .

أما النورية الكبرى فقد وقف عليها وعلى من بها من المستغلين بالحديث وقوفا كثيرة ، وولى مشيختها إمام المحدثين في زمانه الحافظ ابا القاسم على بن عساكر .

وصف ابن جبير هذه المدرسة خلال زيارته دمشق فذكر انها قصر من القصور الأنيقة ، ومن أحسن مدارس الدنيا منظرا (٤) .

وأما النورية الصغرى (٥) فكانت خاصة بالحنفية ، وتقع بجانب القلعة ، وقد درس فيها بهاء الدين عياك .

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) النعيمي: الدارس في باريخ المدارس ، ج ١ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٣) المسدر السابق: ج ١ ص ١١ ٠

<sup>(</sup>١) دحلة ابن جبير ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ٦٤٨ .

وفي حماة أنشأ مدرستين: الأولى للحنفية والأخرى للشافعية (١) ، كما بنى فيها جامعا على ضعة العاصى • والحق به بيمارستانا خاصا • وجدير بالدكر أن الداخل فبه سماهد في أعلى بابه قطعة حجرية ضخمة نفش عليها أن أحد الملوك و فف على طلبة العلم خمسة عشر المه درهم في كل عاماستجلاباً لادعيسهم وإعانة لهم على طلب العلم (٢) .

اسهم نواب الزنكيين أنضا في بناء المدارس ، فقد عرف عن أتابك عسكر دمنسق أمين الدبن كمستكين ، ونائب فلعة بصرى وقلعة صرخد أنه أنشأ المدرسة الأمنية وهي أول مدرسة للسافعية في دمنسق (٢) .

اسهم الأيوبيون بدورهم في الاهتمام بدور العلم ، وقد أنسار إلى ذلك الرحالة الأندلسي ابن جبير فذكر أنه رأى بدمشق عندما زارها عشيرين مدرسة ومارسنانين ، بله المساجد الكثيرة ، تقوم بالإنفاق على من يؤمها طلباً للعلم من الأوقاف الكبيرة .

كما ذكر الرحالة المذكور أنه كان « للصببان على قراءتهم جراية معلومة ، فأهل الجده من آبائهم بنزهون أبناءهم عن أخذها، وسائرهم بأخذونها ، وهذا من المفاخر الإسلامية (٤) ».

اسس صلاح الدبن المدارس الكثيرة في الشام ومصر ، نذكر مثلا المدرسة الصلاحية التي انتاها في القدس الشريف ، وهي غير المدرسة الصلاحية القاهر سة التي انتاها بجواد ضريح الإمام الشافعي ، وقد سماها السيوطي بتاج المدارس .

وأسس أيضاً أخوه أسل الدين شيركوه مدرسة في دمشق للحنفية

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرح الكروب ، ج ١ ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) كرد على : خطط الشام ، ج ٦ ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٣) النعيمي: الدارس في باريخ المدارس ، ج ١ ص ١٧٨ ،

<sup>(</sup>٤) رحلة ابن جبير ، ص ٢٢٢ .

والشافعية ، وهي في الشرف القبلي ظاهر دمشيق (١) . كما أن المظفر تقي الدين عمر اسهم في إنشاء دور العلم ، فقد عرف عنه أنه عندما كان في القاهرة اشترى منازل المعز وجعلها مدارس للشافعية كما رأيا ، وفعل مثل ذلك لما عاد إلى الشام فأنشأ المدرسة التقوية ، وهي من اجمل مدارس دمشيق داخل باب الفراديس ، وكانت تسمى نظامية الشام (٢) ، وله في حماة مدرسة هائلة ـ كما يقول النعيمي ـ دعيت باسم المدرسة المظفرية (٢) ، وقد تم بناؤها بعد أن اصبح ملكاً عليها .

سار خلفاء صلاح الدين على سنته ، فعرف عن ابنه الملك الظاهرية صاحب حلب أنه عمرت في أيامه المهدارس الكثيرة ، منها الظاهرية البرانية (؛) التي أنشأها بدمشق سنة ٦١٣ هـ . وجدير بالذكر أنه سمع بالإسكندرية من أبن عوف ، وبمصر من أبن برسي وبدمشق من الفضل البانياسي ، وحدث بحلب قبل أن يلي سلطنتها ثلاثين عاما .

أجرى الظاهر الأوقاف الكثيرة على المدارس ، فعندما أنشا قاضيه أبن شداد المدرسة الصاحبية قرر لها إقطاعاً جيداً ، واستدعى الفقهاء من كل الأمصاد ليجعل حلب الشهباء كعبة العلم والعلماء .

وجاء الملك العادل فأسس المدارس الكثيرة ، نذكر منها العادلية الكبرى والعادلية الصفرى . اما العادلية الكبرى فيذكر ابن شداد ان نور الدين أول من أنشأها ، وتوفي ولم تتم ، نم بنى بعضها الملك العادل سيف الدين ، وتوفي ولم تتم ، فأتمها ولده الملك العظم ، وأوقف عليها الأوقاف . غير أن النعيمي يخالف رأي ابن شداد ، ويقول : « رأيت أنا ما كان بناه نور الدين وما بعده منها ، وهو موضع المسجد والمحراب الآن ، ثم لما بناه الملك العادل أزال تلك العمارة ، وبناها هذا البناء المتقن

<sup>(</sup>١) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ١٥٢ ، ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٤٠ .

المحكم الذي لا نظير له في بنيان المدارس (١) » . و بعلق النعيمي بعد ذلك مشيراً إلى مكان جمعه كتابه ( الدارس في تاريخ المدارس ) (٢) .

أما العادلية الصغرى فقد أنشأبها أبنته زهرة خانون ، وشرطت للمدرسة مدرساً ومعيدا وإماما ومؤذناً وبوابا وقنما وعتسر بن فقيها ، ووقفت الجهات المذكورة . . . منها ما هو على مصالح المدرسة ومصارفها (٢) .

انسَا الملك المعظم ابن الملك العادل للحنفية المدرسة المعظمية (١) لأنسه بشتفل على مذهب ابى حنيفة وهو اديب فقيمه ، تحفظ القرآن . وقد سمع المسند كله لابن حنيل ، وشرح الجامع الكبير في عددة مجلدات ، وأول من درس في هذه المدرسة مجد الدين قاضى الطور .

وإذا كان نور الدين رائد المهتمين بالحديث النبوي في العصر الزنكى فإن الأسرف موسى بن العادل رائدهم في العصر الأبوبى ، إذ اسس مدرستين كبيرتين خاصتين بدراسة الحديث النبوي وهما دار الحديث الأشرفية الجوانية ، ودار الحديث الأشرفية البرانية .

اما الأولى فكانت في الأصل دار الامير صارم الدين قايماز بن عبد الله النجمي ، فاشنراها الملك الأشرف وجعلها دار حديث ، وكان إلى جانبها حمام ، فخربه وبناه مسكناً للشيخ المدرس بها . وتم بناؤها . سنة . ٦٣ هـ وافتتحت ليلة النصف من شعبان ، واملى بها الشبخ تقي الدين ابن الصلاح الحديث ، وقد جعل بها نعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وجلس في هذه السنة يسمع صحيح البخارى .

درس في هذه المدرسة كبار علماء الشام من محدثين وغيرهم مثل ابن الحرستاني ، وابي شامة المقدسي ، والنواوي ، وابن الوكيل ، وابن

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۵۹ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٥٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٨٥ ٠

الزملكاني ، والحافظ المزي ، والسبكي ، وابن كثير (١) .

وأما النانية فكانت بسفح جبل قاسيون على حافة نهر يزبد ، بناها أيضاً الملك الأشرف للحافظ جمال الدين المقدسي المتوفى سنة ٢٥٩ هـ ، وجمله شيخها ، وقرر له معلوما ، فمات قبل الفراغ من بنائها وأول من درس بها القاضي شمس الدين بن أبي عمر (٢) .

وجاء الملك الناصر يوسف بن العزيز ، وملك دمشق وحلب ، وقد اسس دار الحديث الناصرية (٢) ، والمدرسية الناصرية الجوانيية ، وهي داخل باب الفراديس شمال الجامع الأموي . تم الفراغ من بنائها سية ٢٥٣ هـ ، وأول من درس بها قاضى القضاة صدر الدين بن سني الدولة ، ثم ابنيه نجم الدين ، ثم القاضى شمس الدين بن خلكان ، ثم الشيخ شمس الدين الفارقي (٤) .

لم يقتصصر الاهتمام ببناء المدارس ودور الحديث على الملوك الأيوبيين ، وإنما تعداهم إلى نسائهم من الأميرات الخواتين . ذكر الرحالة الأندلسي ابن جبير ذلك فقال : « ومن الخواتين ذوات الأقدار من تأمر ببناء مسجد أو رباط أو مدرسة ، وتنفق فيها الأموال الواسعة ، وتعين لها من مالها الأوقاف (ه) » .

نذكر من الخواتين الأيوبيات ست الشيام الخاتون آخت الناصر صلاح الدين التي أنشأت مدرستين للشافعية ، وهى الشامية البرانية والشامية الجوانية .

وأما الشامية الجوانية ففيها توقيت ست الشام ونقلت إلى تربتها في

<sup>(</sup>۱) النعيمي: الدارس في ناريخ المدارس ، ج ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ح ١ ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>٤) المسدر السابق ، ج ١ ص ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٥) رحلة ابن جبير ، ص ٢٢٥ .

وأكثرها أوقافا (١) ، وقد شرطت في وقفها الا يجمع المدرس بينها وبين غيرها ، وكان أول من درس فيها سنة ٦١٥ هـ شرف الدين عبد الله بن على القرشي الدمشقي .

وأما الشامية الجوانية ففيها وفبت ست الشام ونقلت الى تربتها في الشمامية البرانية ، وكانت قد وقفت بعض أوقافها على الفقهاء المستفلين بها ، وعلى المدرسين فيها ، وشرطت أن يكونوا من أهل الخير والعفاف والسنة ، غير منسوبين إلى شر أو بدعة (٢) ، وشرطت ألا يزيد عدد الفقهاء والمتفقهة بهذه المدرسة على عشرين رجلا من جملنهم معيدها وإمامها ، وذلك خارج عن المدرس والمؤذن والقيم (٢) .

نذكر من هؤلاء الخوابين ايضا من غير الأيوبيات زمرد خياتون ابنية الأمير جاولي وزوج تياج الملوك بوري ، وكانت تحفظ القيران ، وتروي الحديث ، وتنسخ الكتب . وقيد بنن المدرسية الخاتونية البرانية للحنفية بعسنعاء السام ، وهو مكان يطل على وادى الشقراء ، وهي من كبار مدارسهم وأجودها معلوماً (٤) .

أما المدرسة الخاتونية الجوانية ، فهى بمحلة حجر الذهب ، أنشأنها الخاتون عصمة الدين بنت الأمير معين الدين أنر زوج نور الدين ثم صلاح الدين من بعده ، وكانت مدرستها خاصة بالحنفية كسابقتها (٥) .

أما رابعة الأميرات الخواتين فهى مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر صاحب حماة ، وقد أنشأت فيها مدرستها الخاصة بها ، ووقفت عليها وقفا جيداً وكنباً كثيرة (١) .

<sup>(</sup>۱) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ٢٧٧ ٠

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۳۰۲ ۰

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٠٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٠٣ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٠٧ ٠

<sup>(</sup>٦) كرد على : خطعك الشمام ، ج ١ ص ٢٦٥ - ٢٦٧ -

نترك الملوك الأيوبيين لنقف قلبلا عند بعض العلماء والتجار الذين أسهموا بدورهم في بناء المدارس ، ونذكر منهم زكي الدين بن رواحة الحموى الناجر المعدل ، وقد أنشأ مدرستين كبيرتين الشافعية : إحداهما في دمنسق والاخرى في حلب، وشرط الا يدخل مدرسته بهودي ولا نصراني ولا حنبلي حسوي(١)، وأول من درس فيها القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن أبي بكر القرئسي الممشقى .

جاء عصر سلاطين الماليك ، وتنافسوا كسابقبهم في إنشاء المدارس في دمشق فازدادت زيادة كبيرة ، حتى إن الرحالة ابن بطوطة عجب من وفرتها ، وذكر أنه لا يحيط أحد يحصرها لكثرتها (٢) ، وقال القلقشندي : إن هــؤلاء السلاطين بنوا من المدارس ما ملا الاخطاط وشحنها (٢) » .

نذكر منهم الظاهر بيبرس الذي انشأ المدرسة الظاهرية الجوانية لتكون تربة له ، وكانت من قبل دار العقيقى مسكن نجم الدين أيوب والد الملوك الأيوبيين ، فاشتراها وبناها مدرسة ودار حديث سنة . ٦٧ هـ ، واستغرق بناؤها سبع سنين ولم تتم ، وابتدأ التدريس فيها قبل تمامه للحنفية والشافعية ، وحضر درسها الاول يوم افتتاحها نائب السلطنة في دمشق أيدمر الظاهري ، ومعه العلماء والقضاة . واول من درس فيها من الحنفية الشيخ صدر الدين بن سليمان ، ومن الشافعية الشيخ رشيد الدين الفارقي . امر باكمال هـذه المدرسة بعـد وقاة مؤسسها الظاهر المنصور قلاوون (٤) .

اكتفينا في حديثنا عن المدارس في العصر الايوبي بذكر التاجر الحموي المعدل ابن رواحه ، ونكتفي في حديثا عن العصر الملوكي بذكر العالم المحدث الأمبر علم الدين سنجر ، احد نجباء الاتراك وأمرائهم ، وله مشاركة

<sup>(</sup>١) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ٢٦٥ - ٢٦٧ ،

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن بطوطة ، ج ۱ ص ۷۰ .

<sup>(</sup>٣) القلقشندي: صبح الاعشى ، ج ٣ ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) المنعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ٥١٦ ، ٣٥٥ .

جبدة في الفقه والحدبث ، وقد وقف رواقه داخل باب الفرج دار حديث ومدرسة ، وولى مسبختها علاء الدبن بن العطار ، وعند افتتاحها حضر عنده القضاة والأعبان وعمل لهم ضيافة (١) .

امتاز هذا العصر بظهور مدارس للطب ، وقد سبقت بلاد الشام غيرها في هذا المضمار ، نذكر منها مثلا المدرسة الدخوارية (٢) ، الواقعة قبلي الجامع الاموي . انتاها مهذب الدبن عبد الرحيم بن حامد المعروف بالدخوار سنة ١٣٦ هـ ، والمدرسة اللبودية النجمية (٢) ، وقد انشأها نجم الدبن يحيى بن محمد بن اللبودي سنة ١٤٦ هـ ، والمدرسة الدنبسيرية (١) الواقعة غربي البيمارسنان النوري ، وفد انشاها عماد الدين أبو عبد الله محمد بن عباس الربعي الرئيس الطبيب الحاذق ، وقد سميت هذه المدرسة باسم المدينة التي ولد فيها وهي دنيسر .

نلاحظ أن الفضل في إنشاء المدارس الطبية يرجع إلى الأطباء انفسهم ، وكانت تمد البيمارسنانات الكثرة بمن تخرجه من طلبتها ، أما السلاطين فقد أكثرو! بدورهم من هذه المشافي العامة ، نخص بالذكر منهم نور الدين والمنصور قلاوون وغيرهما .

#### \* \* \*

بحسن بنا بعد هذا العرض المسهب لدور العلم أن نتحدث عن النظام المتبع فيها ، وكان كثير منها لا يقل عن الجامعات المعروفة في عصرنا من حيث نظام الدراسة وهيئة التدربس ، فأن لكل مدرسة مدرسبها ومعيديها وإمامها ومؤذنها وخادمها وقيمها بالإضافة إلى طلابها الذين كانوا يدعون بالمتفقهة . وقد رأبنا نفصيل ذلك في وفف المدرسة العادلية الصفرى ، ورأينا طريقة توزيع الوقف على المسحقين .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ح ٢ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٣٢ .

أما رأس هذه المدرسة فكان الشيخ الذي رسم السلطان أو من يئوب عنه بتعيينه ، وكان عادة من اقدم المدرسين وأرسخهم في العلم والدين .

قد بكون من المناسب هنا أن نذكر الفرق بين المدرس والمعيد ، ولكن تاج الدين السبكي كفانا مؤنة الحديث عن المدارس فقال: « وحق عليه أن يحسن إلقاء المدروس وتفهيمه للحاضرين ، ثم إن كانوا مبتدئين فلا يلقى عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات ، بل يدرسهم ويأخذهم بالأهون فالأهون ، إلى أن ينتهوا إلى درجة التحقيق (١) .

نم تطرق الى المعيد فقال: « المعيد عليه قدر زائد من سماع الدرس: من تفهيم بعض الطلبة ، ونفعهم ، وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة وإلا فهو والفقيه سواء (٢) » .

أما الطلبة المتفقهة فكان عددهم في معظم الاحيان محدودا بحسب شرط الواقف ، كما مر معنا في المدرسة العادلية الصغرى . وينقسم الطلاب الى اقسام بحسب قدمهم في الدراسة والاختصاص ، فمنهم الفقيه المفيد ، وعليه أن يعتمد ما يحصل فيه بالدرس فائدة من بحث زائد على بحث الجماعة ، ولعله يعادل في نظمنا طالب الماجستير ، ومنهم الفقيه المنتهى ، وعليه من البحث والمناظرة فوق ما على من دونه كطالب المكتوراه الآن .

أما سائر الطلاب فهم الجماعة العامة ، وهم فوق بعض درجات ، يتلقون مختلف العلوم الدينية وغيرها من العلوم اللغوية والتاريخية والجدلية .

ننتقل الى طريقة تعليم الصبيان المبتدئين ، وهي تختلف في المشرق عنها في المغرب ، كما لاحظ ذلك الرحالة الاندلسي ابن جبير ، فتحدث عنها بالتفصيل خلال زيارته الجامع الاموي ، ورؤيته الحلقات الكثيرة فيه ، لا تنقطع ليل نهار ، ومما قاله : « وفي هذا الجامع مجتمع عظيم كل يوم إثر صلاة الصبح

<sup>(</sup>١) السبكي : معيد النعم ومبيد النقم ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٠٥ .

لقراءة القرآن دائما ، ومثله إثر صلاة العصر لقراءة تسمى الكوثرية . يقرؤون ويها من سورة الكوثر الى الخاتمة ، ويحضر في هذا المجنمع الكوثري كل من لا يجيد حفظ القرآن وللمجسمعين على ذلك إجراء كل بوم ، يعبش فيه اكشر من خمسمائة إنسان ، وعند فراغ المجسمع السبعى من القراءة صباحا يستند كل إنسان منهم الى سارية ، ويجلس أمامه صبى يلفنه القرآن ، وللصبيان على قراءتهم جراية معلومة . وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المترقية كلها إنما هو تلعين ، ويعلمون الخط في الاشعار وغيرها ، تنربها لكاب الله عز وجل عن ابتذال الصبيان له بالانبات والمحو . وقد يكون في أكثر البلاد الملقن على حدة ، فبننفصل من التلقين الى المكيب ، لهم في ذلك سبره حسنة . ولذلك ما يتأنى لهم حسن الخط ، لأن المعلم له لا شتغل بغيره، فهو يستفرغ جهده في التعليم، والصبى في التعلم كذلك ، ويسهل عليه لأنه بتصوير يحذو حذوه(۱) ».

هذا القول غنى عن كل بيان ، ففيه الفناء ، والقول الوافي ، إذ يعرض لنا طرق أهل المشرق بعامه ، والشام بخاصة في التعليم . يبدؤون بالقرآن تلاوة وبالشمعر حفظا وخطا .

تلك هي النقافة العامة في هذا العصر ، يتدرح الطالب في مراحل تعلمه حتى يصبح فعيها منتهيا ، ويختص بعلم من العلوم التسبي يؤنرها ، وينال إجازته العلمبة ويسهد المدرس لطالبه أنه أتم دراسته، وأصبح أهلا للتدريس والفتوى، ويمنحه الاجازة العلمية ، فيذكر فيها اسم الطالب وشييخه المجبز ومذهبه وناريخ الإجازة وغير ذلك .

نتسير الى أنواع أخرى من الإجازات العلمبة عرفها أبناء هــذا العصر منها الإجازة بعراضة الكتب(٢) ، فيحفظ الطالب كتابا في الفقه أو الحديث او الادب أو النحو أو التاريخ ، تم يعرضه على مدرسه فيخنبره فيه في عدة أماكن من الكتاب ، فاذا أحسن الاجابة ولم يخطىء فيه كتب له الإجازة في ذلك ، وقال فيها : «عرض على فلان ، . . . . » أو «عرض على وكتبه فلان » ، وتتوقف قيمة الإجازة على شهرة الاستاذ المجيز .

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲) القلقشندي : صبح الاعشى ، ج ١٤ ص ٣٢٦ ، ٣٢٧ .

## القِسِّمُ الشَّالِث

# نواحي الثقت فذالعب امته

نشطت الحركة الثقافية في هذا العصر نشاطاً ملحوظاً ، ويضيق بنا البحث أو حاولنا الإلمام بكل الاتجاهات العامة . ولا نعر ف في تاريخ الحضارة الإسلامية عصر خصب ثقافي ، ونضج فكري ، وغزارة في التأليف والتصنيف كمثل ما نشاهده في هذا العصر الذي نؤرخه .

والفريب حقا أن تبقى الدراسات الأدبية حوله نزرة ، والمؤسف أن تهمل آثاره المخطوطة ، إذ لا يزال معظمها فيزوايا النسيان ينتظر الحانية التى تنفض عنه الفبار المتراكم على توالى السنين .

ظهر التخصص في التأليف عند الكتاب ، ومرد ذلك النضج في التفكير ، والتعمق في الأبحاث ، مما دفع السيوطى الى تصنيف العلماء ضمن زمر خاصة بحسب العلوم التي يفلن عليهم فيها التأليف . ذكر فقهاء المذاهب الأربعة ، وخص كل مذهب بجماعة ، وذكر المحدثين ونقاد الحديث ، وأثمة القراءات وأئمة اللفة والنحو والصرف ، وأرباب المعقولات وأشهر المؤرخين والنابهين من الأدباء والشعراء .

سنحاول في هذه الدراسة أن نلم بشتى نواحي الثقافة العامة ، ونذكر أبرز

ما ألف في علوم اللغة العربية ، والعلوم الاجتماعية والشاريخية ، والعلوم العقلية والعلميسة .

## ( ۱ ) ع**لوم ا**لدين

لقيت العلوم الدينية كل الاهتمام في هذا العصر لما لمسه العلماء والفقهاء من تأييد وتشجيع مسن قبل السلاطين والأمراء . فلا غرابة ان رأينا حركة نشيطة تناول إحياء علوم الدين في الأصول والفروع، وكان نتبجة ذلك حدوث ثورة دبنية كان على رأسها إمام العصر الأكبر ابسن تيمية . بؤيده جماعة من تلامذته دعاة الاصلاح، وقد ظهر أنر ذلك في حركة التأليف التي شملت القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه .

## القرآن الكريم

ما عرف العالم كله كتاباً دينياً حظي بالعناية والدرس والبحث ما حظي به القرآن الكربم ، فهو أول كتاب يتناول النألبف فيمه تفسيره وقراءته وغريبه ومجازه وأمثاله ومفرداته وغير ذلك .

تميز هذا العصر بأن البحث في القرآن لم يكن تقليداً للمفسرين السابقين، وإنما كان يفايره قلبلا أو كثيرا تبعا للمذاهب الدينية أولا ، والمفسرين أنفسهم نانياً . أما الذين صنفوا في التفسير فهم كثيرون ، نذكر منهم سليم بن أيوب (المتوفى سشة ٧) ه ما الذي صنف مجلدا كبيراً في تفسير القرآن (١) ، ومحمد بن ظفر

<sup>(</sup>١) كرد على : خطط الشمام ، ج ٤ ص ٤١ -

(المتوفى سنة ٥٥٥ه) الذي صنف \_ وهو في حماة \_ تفسيره (ينبوع الحياة (۱)) «والتفسير الكبير»، و «إكسير كيمياء التفسير»، وعز الدبن بن عبد السلام الذي صنف « التفسير والمجاز في القرآن»، وعالي بن إبراهيم الفزنوني (۲)، وهو تلميذ الزمخشري، وقد فرغ من تفسيره للقرآن الذي سماه « تفسير التفسير» في حلب سنة ٢٧٥ هـ، وسبط ابن انجوزي (المتوفى سنة ١٥٦هـ) الذي صنف تفسيره « معادن الابريز» في تسعة وعشرين مجلدا(۲)، وشرف الدين هبة الله بن البارزي (المتوفى سنة ٧٢٨ هـ) الذي صنف تفسيرين: المدين هبة الله بن البارزي (المتوفى سنة ٧٢٨ هـ) الذي صنف تفسيرين المدين البستان» (١٤) في ست مجلدات، وله « الناسخ والمنسوخ» و الذي اقبل على التفسير إقبالا منقطع النظير، فكان يأخه في تفسير القرآن الذي أقبل على التفسير إقبالا منقطع النظير، فكان يأخه في تفسير القرآن ومن المفسرين أخيراً: قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة، وقد قال عنه السبكي في طبقاته: «حاكم الإقليمين مصرا وشماماً، وناظم عقد الفخار الذي السبكي في طبقاته: «حاكم الإقليمين مصرا وشماماً، وناظم عقد الفخار الذي السبكي في طبقاته: «حاكم الإقليمين مصرا وشماماً، وناظم عقد الفخار الذي السيامي المات المناسون المناسو

أما قراءات القرآن ، فقد عني بها المسلمون منذ انزل على محمد (ص) ، وقرأه المسلمون على أحر فه السبعة ، لم تكن القراءات السبع متميزة حتى قام الإمام أبو بكر أحمد بن مجاهد وكان على رأس المائة الثالثة ببفداد ، فجمع قراءات سبعاً من مشهوري أئمة الشام والحرمين والعراقين ، وهم أبو عبد الله نافع إمام قراء المدينة بعد التابعين (المتوفى سنة ١٦٩ هـ) ، وعبد الله بن كثير إمامهم في مكة (المتوفى سنة ١٦٠هـ) ، وأبو عمر زبان بن العلاء امامهم بالبصرة

<sup>(</sup>۱) ابن الوردې : تتمة المختصر ، ج ۲ ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٢) السبكي : طبقات الشافعية ج ٥ ص ١٥٣ ، وابن كثير : البداية والنهاية ج ١٣ ص ١٤٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي : المنهل الصاني ( مخطوط ) ج ٣ و ٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) الصفدي : اعيان العصر ( مخطوط ) ج ٧ و ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۵) المصدر السابق ، ج ۷ و ۲۵۶ .

<sup>(</sup>٦) الصابوني: تاريخ حماة ، ص ١٣٩.

والكوفة (المتوفى سنة ١٢٧هـ) ، وأبو عمارة حمزة بن حبيب الكوفي (المتوفى بحلوان سنة ١٨٩هـ) ، وعلى بن حمزة الكسائي (المتوفى سنة ١٨٩هـ) ، وابو عمران عبد الله بن عامر الحصبي الحميرى ، إمام أهل التسام في القراءة ، وقد ولد في البلقاء بقرية رحاب سنة ٨هـ ، ودخل دمشق بعد فتحها ، وتوفي فيها سنة ١١٨ه.

يتضع مما تقدم عناية المسلمين بعلم القراءات منذ فجر الإسلام وكان لكل قارىء من القراء السبعة رواة بأخذون عنه أصول القراءة . حتى اذا جاء القرن السادس الهجرى ظهر في الاندلس القاسم بن قبره الساطبى المقرىء الضربر(١) ( المتو في سنة . ٩٥ هـ ) ، ونظم في القراءات ورسم المصحف قصيدتين : هما «حرز الأماني » و « الرائبة » ، وقد وقد هذا المقرىء على مصر ، ودرس فيها ، فذاع صبته وانتهت اليه رئاسة الاقراء بمصر .

تناول علماء مصر والشام القصيدتين الشاطبيتين بالتقليد والشرح . فمن الذين قلدوها ابن مالك الذنظم قصيدة دالمة في القراءات على طربقة الشاطبي (٢) وهي «قصيدة مرموزة في مقدار الشاطبية» (٢) ، غير أنها لم تشتهر شهرة سابقتها . ومن الذين شرحوها شهاب الدين أبو شامه المقدسي (المتوفى سنة ٥٥٦ هـ) ، وأحمد بن يوسف الحلبي (المتوفى سنة ٢٥٧ هـ) ، وهبة الله بن البارزي في كتابه «السرعة في القراءات السبعة (٤)» ، وعلم الدين السخاوى (المتوفى سنة ٣٤٢ هـ) ، وكان قد قرأ الشاطبية على ناظمها ، وصنف شرح الشاطبية (٥) .

وأما أشهر القراء فهم علم الدين القاسم بن أحمد المرسى شبخ القراء (المتو في سنة ٦٦١ هـ) ، وكمال الدين إبراهيم بن فارس التميمي شيخ قراء

<sup>(</sup>۱) السيوطي : حسن المحاضرة ، ج ١ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن تعري بردي : المنهل الصافى ( مخطوط ) ح ٣ و ١٩٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) ابن تغري بردی : النجوم الزاهرة ، ح ٧ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٤ ، ق ٢ ، و ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۵) ابن الوردي : تتمة المختصر ، ج ۲ ص ۱۷۲ ٠

دمشق (المتوفى سنة ٦٧٦هـ) ، وأمين الدين القاسم بسن أبي بكر الإربلي (المتوفى سنة ١٨٠هـ) .

#### الحديث الشريف

لن نبالغ ان قلنا ان هذا العصر هو عصر الحديث النبوي الذهبي ، ففيه انشئت أول دار حدبث في التاريخ الإسلامي ، وفيه نشهد المرأة تشترك في إتقان علم الحديث رواية ودراية ، وبلغ الأمر أن بعض النسوة انفردن بروابات لم تسمع من غيرهن .

ولعل اهتمام السلاطين كان عاملا من عوامل هذه النهضة الحديثة ، نشير منهم بصورة خاصة الى نور الدين وصلاح الدين . أما الاول فقد أثر عنه أنه سمع الحديث واسمعه طلبا للأجر (١) ، وذكر عنه أنه حدث بحلب ودمشق عن جماعة من العلماء اجازوا له : منهم أبو عبد الله بن رفاعة بسن عدير السعدي المصري وهو محدث رحلة ، روى عنه جماعة من فضلاء الشيوخ مثل أبى الفضل أحمد ، وأبى البركات الحسن ، وأبى منصور عبد الرحمن بسن هبة الشافعي(٢) .

اشار ابن واصل الى اهتمام نور الدين بالحديث وتلاوته حتى في وقت انشفاله بالحروب ، وحدث ذات مرة أنه قرىء بين يديه حديث مسلسل بالتبسم فطلب منه بعض طلبة أن يبتسم لتتم الساسلة على ما عرف من عادات رواة الحديث ، فغضب من ذلك ، وقال : « أنى لاستحيى من الله أن يرانى مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنج(٢) » .

كما ذكر أبو شامة أن الشيخ أبا البركات الحسن بن هبة ألله لما حضر مع عمه الحافظ أبي القاسم مجلس نور الدبن لسماع شيء من الحديث مر في أنناء الحديث أن النبي (ص) خرج متقلداً سيفاً ، فاستفاد نور اللابن أمراً لم يكن يعرفه وقال: «كان رسول الله (ص) يتقلد السيف! (٤) » ، ويشير الى التعجب

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ١٨١ ، ١٨٢ -

<sup>(</sup>٤) أبو شامة ، الروضتين ، ج ١ ص ١١ ٠

من عادة الجند ، اذ هم على خلاف ذلك لأنهم كانوا يربطونه بأوساطهم . وفي الفد اجتمع الناس تحب الفلعة ينتظرون ركوب السلطان ، فخرج نورالدين ، وهو منقلد السيف ، وجميع جنده كذلك .

لاعجب ال رأيناه بعد كل هذا الاهتمام ينشىء دور الحديث في بلاد الشام، وتلتها مصر بعد ذلك فأنشا في القاهرة الملك الكامل الأبوبي أول دار للحديث.

وأما صلاح الدين فكان أنضا كنير السماع للحديث النبوي(١) . ذكر قاضيه ابن شداد أنه كان يبلو الحديث بنفسه ، وأنه كان يستحضره في خلوته، ويحضر شيئًا من كب الحديث ، وبقرؤها ، فاذا مر بحديث فيه عظة وعبرة رق قلبه ودمعت عينه(١) .

كما ذكر ابن واصل أنه سافر الى الاسكندرية سنة ٧٧٥ هـ ، وقال لأولاده: « نفتنم حياة الشبخ أبى طاهر بن عوف (٣) » ، فحضر عنده مع أولاده ، وسمع عليه موطأ مالكبن أنس بروايته عن الطرطوشي في العشر الأخير من شوال ، وتم له ولأولاده السماع .

كذلك كان شأنه في أيام السلم النزرة في حماته الحافلة بالجهاد ، يختلسها طلبا للأجر والتواب ، وكذلك كان سأنه في لبالي الحرب المتواصلة ، فقد ذكر ابن شداد أنه ليلة فتح صفد سنة ٥٨٥ هـ كان بحرس مع جنده ، فروي له الحديث المشهور في الصحاح : « عينان لا تمسهما النار ، عين باتت تحرس في سبيل الله ، وعين بكت من خشبة الله (٤)» ، فلمعت عيناه وبكي من خشبة الله .

كنر المحدثون في هذا العصر كثرة غريبة ، وما جئنا في هذه الدراسة لنحيط بهم جميعاً ، غير اننا نقف عند مشاهيرهم ممن كانوا رحلة المحدثين من كل

<sup>(</sup>۱) اس شداد : النوادر السلطانية ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مفرح الكروب ، ج ٢ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن شداد: النوادر السلطانية ، ص ١٠ ٠

قطر. منهم محدث الشام ومؤرخها الحافظ ابو القاسم على بن عساكر الدمشقى (المتوفى سنة ٧١٥ هـ) وكان من أعيان الشافعية وشيخ ائمة الحدبث . ذكر أبو شامة أنه حضر مجلس صلاح الدين لما تملك دمشق فرأى فيه من اللغط وسوء الادب من الجلوس فبه ما لاحد عليه فشرع يحدث صلاح الدين وما كان يحدث سلفه نور الدين فلم يتمكن من القول لكثرة الاختلاف من المحدثين وقلة استماعهم . فقام وبقى مدة يمتنع فيها عن حضور المجلس الصلاحى وتكرر من السلطان طلبه فحضر و فعاتبه صلاح الدين على انقطاعه عنه فقال: « نزهت نفسي عن مجلسك ، كنا بالامس نحضر مجلس نور الدين على تعلونا الهيبة والوقار فاذا تكلم انصتنا ، واذا تكلمنا استمع لنا(١) » ، فطلب صلاح الدين الى اصحابه ألا يكون منهم ما جرت به عادتهم اذا حضر الحافظ .

لم يقصر هذا المحدث اهتمامه على حفظ الاحاديث ، بل كان حسن الكلام عليها(٢) ، الف فيها جملة كتب تتعلق بروأيتها . منها ما كتبه في روايات اهل داريا ، وكفر سوسة ، وصنعاء دمشق ، والربوة ، والنيرب ، ومن حدث بها ، واهل الحميريين ، وقبية ، وفذايا ، وبيت أرانس ، وبيت قوفا ، والبلاط ، وبيت سوا ، ودومة ، ومسرابا ، وحرستا ، وكفر بطنا ، ولاقانية ، وحجيرة ، وعين شرماء ، وجديا ، وطرميس ، وبيت لهيا ، وبرزة ، وذكرأيضا المحدثين من اهل منين وبعلبك(٢) .

وهذا يدلنا على تقدم علم الحديث والعناية بع في القرن السادس ببلاد الشام وغيرها في عصور الدول المتتابعة .

اوصى ابن عساكر طلبة الحديث بقصيدة له ، شرح لهم فيها أهمية علم الحديث وأنه أجل علم ، وطلب اليهم الرحلة في سبيله ، وسماعه من افواه

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج ٢ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) کرد علي : خطط الشام ، ج ٤ من ٤٨ ،

الرجال لأن ذلك أجدى عليهم من الصحف ، فقد ترمى وتضيع ، وقد تمزق وتصحف(١) .

ومن محدى هـذا العصر أيضا تقى الدين عنمان بـن الصلاح ( المتوفى سنة ٦٤٣ هـ ) وكان أبوه من جلة مشايخ الافراد المتساراليهم ، اشتغل ببغداد على شرف الدين عبد ألله بن أبى عصرون ، وبولى بعدئذ الندربس في المدرسة الأسدية بحلب . أما أبنه تقى الدين فقد ورأ المذهب على عمر بن الـوردي ، وكرره عليه في صفره ، وتولـى الإعادة لعماد الدين بـن يونس بالموصل ، نم ارتحل في طلب الحدبت الى خراسان ، وعاد بعد اسمكمال إجازاته ، فتولى التدريس في المدرسة الناصرية بالقدس نم تولى التدريس في المدرسة الرواحية بدمتى ، فذاع أمـره وانشر ذكـره ، فبنى له الملك الأشرف دار الحـديت الأشر فية بدمنى كما مر معنا ، وولاه المدريس فيها ، كمـا درس أيضا في المدرسة اليي بنتها سن الشام زمرد خاتون . ومن مصنفاته « مناسك الحج» المدرسة اليي بنتها سن الشام زمرد خاتون . ومن مصنفاته « مناسك الحج» و « إشكالات » وغيرها . وقد جمع فناويه بعض تلامذته (٢) .

ومنهم أيضا محيى الدين شرف الدين النووي ، ولد بقرية نوى من قرى دمشيق ، وبها نشأ . ولما صار في التاسعة عشرة من عمره قدم به أبوه الى دمشيق ، فسكن بالمدرسة الرواحية ، وكان معاشه من جراية المدرسة الموقوفة كمعظم مدارس دمشيق على طلبتها . حفظ المنببه وقرأ الصحيحين والسنن الأربع ، وولي بعدئد منسيخة دار الحديث بدمتيق ، فأبى ان يتناول من وقفها شيئا . كما كان يملى على المشايخ شرحاً وتصحيحاً اثني عشر درساً في اصلاح المنطق ، وربما في أصول الدين (٣) .

 <sup>(</sup>۱) ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج ۱ ص ٢٣٥ ، وابن الوردى : تتمة المختصر ،
 ج ٢ ص ٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج ١ ص ٣١٣ ، ٣١٣ ، وابن الوردي : تتمة المختصر ، ج ٢ ص ١٧٥ ، ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ، ج ٣ و ٠٥٠ ,

اشتهرت تصانيفه كثيرا في حياته ، نخص بالذكر منها « متن الاربعين حديثاً النووية في الاحاديث الصحيحة النبوية » و « شرح مسلم » و « الارساد في علوم الحديث » وغيرها من التصانيف .

ومن المحدثين اخيرا الحافظ جمال الدين يوسف بن أبي الزهر المزي محدث الشمام ومصر ، وقد تضلع من علم الحديث رواية ودراية ، وولي دار الحديث الأشرفية . وكان عارفا بتراجم رجال الحديث ، واليه تشد الرحال قال عنه ابن تيمية : « لم يل هذه المدرسة حين بنائها والى الآن أحق بشرط الواقف منه ، لأن الواقف قال : فإن اجتمع من فيه الرواية ، ومن فيه الدراية قدم من فيه الرواية (۱) » .

اما طريقته في الرواية فذكر عنه أنه كان يترخص في الأداء من غير أصول ، ويصلح كثيرا من حفظه ، ويتسمامح في دمج القارىء ولفظ السمامعين ويتوسع، فكان يرى أن العمدة على إجازة السمع للجماعة . وله في ذلك مذاهب عجيبة وكان يتمثل بقول أبن منك : « ويكفيك من الحديث شمه (٢) » .

ومن المحدثين القطب اليونيني ، وقد عرف عنه أنه جمع الأصول التى قابل عليها صحيح البخاري بحضرة أبن مالك ، وأمامه جماعة من العلماء بيد كل منهم نسخة معتمدة ، وعمل أبن مالك الضبط والتصويب في أحدوسبعين محلساً .

نذكر بالاضافة الى هؤلاء الاعلام محدثين آخرين: منهم هبة الله بن أحمد الاكفاني الأمين المحدث (المتوفى سنة ٤٢٥ هـ) ومسند دمشق الحسين الاسد (المتوفى سنة ١٥٥ هـ) والحسن بن هبة بن صصري التفلبي (المتوفى سنة ٥٨٦ هـ) وأبو طاهر بركات الخشوعي (المتوفى سنة ٥٧٨ هـ) وتقى الدين اسماعيل بن عبد الله الانماطي (المتوفى سنة ٦١٩ هـ) ومحمد

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٥٨ ، ١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق •

بن عبد الوهاب السمعدي (المتوفى سنة ٦٦٣ هـ) ومحمد بن جعوان (المتوفى سنة ٦٦٨ هـ) سنة ٦٨٨ هـ)

#### \* \* \*

انصر فت النساء الى رواية الحديث انصرافا كليا ، لم نعهد له مثيلا في تاريخ الدراسات الاسلامية ، ولن نبالغ ان قلنا ان هـله الدراسة تضبق عن استيعاب اسماء المحديات اللواني عرفن في هذا العصر . نذكر منهن مسندة النسام ام الفضل كريمة بنت عبد الوهاب بن على القرشبة الزبيرية المعروفة برنب الحبقبق ) المحدنة (المنوفاة سنة ١٦٢ هـ) ، وفاطمة بنت عساكر (المنوفاة سنة ٣٨٣ هـ) ، وفاطمة بنت احمد بن صلاح الدبن يوسف (المتوفاة سسنة ٨٧٨ هـ) ، وزبنب بنت على احمد بن فضل الصالحية ، وعائشة بنت عيسى بن الموفق القدسي (المتوفاه سنة ٢٩٧ هـ) ، وخانون بنت يونس بن عيسى بن الموفق القدسي (المتوفاة سنة ٢٩٧ هـ) ، وخانون بنت يونس محمد بن العادل (المتوفاة سنة ٢٩٧ هـ) (١) ، وست الشيام أم محمد المعبة بنت الشيخ المحدث مجد الدين احمد بن ميسرة الأزدي (المنوفاة سنة ٤٧٠ هـ) (٢) ، والسيدة الجليلة أم محمد شهدة ابنة الصاحب كمال الدين بن العديم (المتوفاة سنة ٤٠٠ هـ) ، وقد سمعت بحلب من الكاشفري حضورا ، واجازها جماعة من المحدثين (٢) وقد انصر فت هذه المحدثة الى الرواية بعد ان تزهدت ، فنركب اللباس الفاخر ، وانفردت بالرواية عن الشيخ ضياء الدين عمر بن سعيد الموسلي حضورا ، ولم يرو عنه سواها(٤) .

ومن المحدثات أخيرا ست الوزراء الشيخة المسندة رفيقة الحجار أم عبد الله بنت القاضى شمس الدين عمس بن المنجا التنوخية الدمشقية الحنبلية

<sup>(</sup>۱) الصفدى : أعيان العصر (مخطوط) ج ٣ ف ١ ، و ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٣ ، ق ١ ، و ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٣ ، ق ١ ، و ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٣ ، ق ١ ، و ٧٩ ،

(المتوفاة سنة ٧١٧هـ) ، وقد سمعت صحيح البخاري ومسند الشافعي من ابي عبد الله الزبيدي ، وسمعت من والدها جزءين ، وعمرت طويلا وروت الكثير ، وحجت مرتبين وقصدت بعد ذلك الديار المصربة . روت بدمشق والقاهرة الصحيح مرات كنيرة ، وقرأ عليها الحافظ أبو عبد الله الذهبي مسند الشافعي ، وهي آخر من حدث بالكتاب ، وسمع منها خلق كنير (١) .

## الفقيه الاستلامي

اسهم علماء هذا العصر بنصبب وافر في التأليف الديني ، لا فرق في ذلك بين تفسير أو حديث أو فقه ، وقد ظهر التخصص لدى بعضهم في موضوعات معينة من العلوم الدينية .

وففنا عند العلماء الذين غلب عليهم التفسير أو أخذوا منه بأوفر نصيب وعند العلماء الذين غلب عليهم الحديث رواية ودراية ، ولا يعنى هذا أنهم لم يؤلفوا في الفقه الاسلامى ، فلقد كان لهم بعض الآثار لأن فكرة الاحاطة في التاليف موجودة إلى جانب التخصص .

هكذا نجد من العلماء من الف في فقه المذاهب الأربعة ، واختص جماعة منهم بالتأليف في مذهب معين منها ، فتناولوا دراسة مختلف الأمور النسى عرفت من قبل ، وقاسوا عليها أمورا كثيرة كما هو الشأن في أمر حشيشة الفقراء ، إذ قيست على الخمر لأنهما مسكران ، نص في القرآن على تحريم أحدهما وقيس الآخر عليه .

كما ساروا شوطا بعيدا في شرح الأصول والمتون القديمة وفروعها ، نم وقفوا عند الشروح نفسها ، فوضحوها وذيلوها بما فات الشراح من مسائل وتعلبقات اقنضاها المذهب ، واضطرتهم إليها الظروف الطارئة .

<sup>(</sup>۱) ابن تغري بردي : المهل الصافي ( مخطوط ) ، ج ٢ و ١٠٦ ، ١٠٧ ،

كان للجامعات الدبنية اتر كبير في ظهور هذا الفن من التأليف ، فكان التلخيص والاعادة وغير ذلك من السيمات التي اقتصنها النطورات العلمية في هذا العصر ، فكنا متلا نسهد البحث على تلاث درجات : اولاها بحث واسبع ، وتانيتها بحب مسوسط وتالننها بحث موجز ، ولكل فئة من الفقهاء والمتفقهة وضع هذا النوع من البحب ، اذ ليس من فببل الجمود والتكرار ، كما يذهب بعض النقاد ، وإنما كان اسلوباً علمياً من أساليب البحث والدراسة في الجامعات الدينية والعلمية في هذا العصر ،

ندكر من مساهير العلماء الأئمة المجنهدين مثل قطب الدين مسعود النيسابوري (المنوفى سنة ٥٧٨ه) وكان إماماً في العلوم الدينية ، وقد صنف عقيدة لصلاح الدين ليقرئها أولاده الصفار (١) .

ونذكر من العلماء عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء ، وكان في صراع دائم مسع السلاطين والأمراء في التمام ومصر على السدواء ، انصر ف إلى التدريس والناليف ، ومن تصانيف : « قواعد الاسلام » و « القواعد الصغرى » و « الأمالى » و « الفتاوي الموصلية » وغيرها .

ومنهم نقى الدين احمد بن تيمية (٢) الحنبلي المصلح النائر الذي بفى عدة سنين بأبى ان يفتى بمذهب معين ، وإنما كان يعتمد على ما قام عليه الدليل عنده ، وهو الذى وقف وحده بجابه جمود علماء الدين ويجادلهم ، وتعقد من اجله المجالس في مصر والشمام ، وبصرح بآرائه واجتهادات دون لبس أو غموض ، ويؤبده الشعب في تورته وبندفع في نصرته ، ويلقى بسبب كل ذلك السجن والمحن على الرغم من أن الحق كان معه ، وقد وقف مو قفه الجبار هذا في مسائل : منها الطلاق بالثلاث، وشد الرحال قور الأنبياء والصالحين .

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى: بسمه المحتصر ، ج ٢ ص ٩٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن نغرى بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ح ١ و ٨٥ ، ٨٦ ، وابن الوردي : نتمة المختصر ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ – ٢٨٩ .

أما الطلاق فقد كفر من بحلف به ، ويرى أن الطلاق بالثلاث لا يقم إلا بواحدة ، وأن الطلاق في الحبض باطل لا يقع .

وأما مسألة السفر وشد الرحال الى قبور الأنبياء والصالحين فكانت محنته الكبرى التي حبس من أجلها في سجن القلعة بدمشق ، واستفحل أمرها حتى منع من المطالعة والتأليف ، وما ترك له في سجنه كراسة ولا دواة ، فعكف على العبادة والتهجد حتى وافنه منيه بعد بضعة اشهر وشيعنه الألوف من الناس من أبواب البلد الأربعة .

تبلغ تصانيفه في الفقه وغيره خمسمائة مجلد ، وقد احكم احوال الفقه وصنف فيه وحده المجلدات الكثيرة ، وذكر أن تلامذته جمعوا من فتاويه ست مجلدات كبار ، وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين فلا يتكلم عن مسألة إلا وبورد منها اقوال المذاهب الاربعة فيها ، لكنه لم يقف عندها ، بل كان يخالفها في كثير من المسائل المعروفة ، ويحتج لها بالكتاب والسنة . نذكر من مصنفاته « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » و « السياسة الشرعية في إسلاح الراعي والرعية » و « الفتاوي الموصلية » ،

ومن مشاهير العلماء شرف الدين هبة الله بن البارزي قاضي حماة ، وهو من أسرة معروفة بالعلم ، اشتهر أمره ، وطلب مرات عدبدة ليتولى قضاء الديار المصرية فأبى وقنع ببلده ، وانتهت إليه رئاسة المذهب ببلاد الشام . ومن تصانيفه الكثيرة « إظهار الفتاوى » و « تمييز المعجيز » و « شرح الحاوى » وغيرها .

ومنهم تلميذ الغزالي على بن مسلم (المتوفى سنة ٥٣٣ هـ) (١) ، والشهرزوري (المتوفى سسنة ٧٧٦ هـ) (٢) ، وموفق الدين بن قدامة (المتوفى سنة ٦٢٠ هـ) (٣) ، ومجد الدين بن العديم (المتوفى سنة ٧٧٧ هـ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) السبكى : طبقات الشائعية ، ج } ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) كرد على : خطط الشام ، ج } س ٢ } .

<sup>(</sup>٣) السبكي : طبقات الشافعية ، ج } ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) اېن تغري بردې : النجوم الزاهرة ، ج ٦ ص ٧٩ ٠

#### علوم اللفسة العربيسة

اهم علماء العصر بدراسة علوم اللفة العربية كوسبلة من وسائل دراسة القرآن الكريم الذى أنزله ألله على عبده بلسان عربى مبين ، ونناولوا المألبف أيضاً في اللغبة والصرف والبلاءة والعروض .

#### اللفة ومعاجمها

اتخذ ياقوت الرومى ، بعد أن أعتقه مولاه عسكر الحموى ، حلب موطناً له وكثيراً ماتردد اليها خلالرحله النجارية، نم انتقل منها واستقر بعضالوقت في خوارزم ، فلما أغار عليها جنكبز خان سنة ٦١٦ هـ تحول عنها ، وعاد إلى حلب مسمفره الأول في بلاد الشام بعد عتقه ، فعكف فيها على وضع تصنيفه المشمهور (معجم البلدان)، وانتهى من مسودته سنة ٦٢١ هـ ، وشرع في تببيضه سنه ٦٢٥ هـ ، وقدمه للوزير القاضى جمال الدين على بن عبد الوهاب السمبانى ، وقد رتبه على الحروف الأبجدية ومن غير نظر إلى أصول الكلمة وزوائدها ، لأن جميع ما يرد إنما هي أعلام لمسميات مفردة ، وأكثرها اعجمية ومرتجلة لا مساغ للاستقاق فيها (١) .

عرف ياقوت أهمية معجمه ، فذكر في فاتحته وخاتمته القول نفسه وهو « وعلى ذلك فاننى أفول ولا أحتشم ، وأدعو الى النزال كل علم في العلم ولا أنهزم: إن كتابى أوحد في بابه ، مؤمسر على اضرابه ، لا يقسوم بإبراز متله إلا من أيد بالتوقيق ، وركب في طلب فوائده كل طريق ، ففار تارة وأنجد ، وطوح بنفسه فأبعد ، وتفرغ له في عصر النبيبة وحرارته ، وساعده العمر بامتداده وكفايته وظهرت منه أمارات الحرص وحركته (٢) » .

<sup>(</sup>۱) يافوت: معجم البسلدان ، ج ۱ ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) ياقوب: معجم البسلدان ، ج ١ ص ١٥ ٠

التمس منه طلابه في الشيام اختصاره مرارآ ، فأجابهم أن المختصر لكتاب كمن اقدم على خلق سوي " ، فقطع أطرافه ، فيركبه أشل البيدين ، أبتر الرجلين أعمى العينين أصلم الأذنين (١) .

هذا في فاتحته ، وأما في خاتمته فكان حديثه مؤنرا جدا ، إذ وصف نفسيته ، وهو بودع بقايا أيامه في الحياة ، ويتمنى لو خرج كتابه ليرى النور ، فسسعد به ، ويقر عينا قبل دنو منيته (٢) . يضاف الى معجمه هذا كتابه « المسترك وضعا والمختلف صقعا » .

ثمة عالم آخر كان شانه في اللغة عجباً ، وهــو ابن مالك إمــام العربة في عصره ، فكان فيها اليه المنتهى كما يقول الحافظ الذهبى وغيره (٢) يؤكد ذلك مارواه الصفدي في حدينه عن أحد أموره المعجزة التى أدهشت الشهاب محموداً بعد أن ذكر له ماانفرد به ابن سيدا صــاحب المحكم عن الأزهري ، وقال: « هذا أمر معجز لأنه يريد أن ينقل كتابين (٤) » .

صنف ابن مالك في اللغة عدة تصانيف ، منها كتابه « المثلث في اللغة »(ه) ، وهو كتاب هام يدلنا على سعة اطلاع مؤلفه ، إذ يذكر لنا مجموعة كبيرة من الألفاظ التى تختلف معانيها باختلاف حركات حروفها الثلاث .

نظم المؤلف كتابه نظما حسناً في أرجوزة مؤلفة من ثلاثة آلاف بيت ، سماها « إكمال الأعلام بمثلث الكلام » ١٠) . كما نظم الكلمات المهموزة في قصيدة أسماها « النظم الأوجز فيما يهمز » . ومن مصنفاته أخيراً كتابه « الاعتقاد في الظاء والضاد » .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ه ص ٧ه ٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردى : المنهل المصافي ، ( مخطوط ) ح ٣ و ١٩٠ ، وابن شاكر : فوات الوفيسات ج ٢ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن تغرى بردى : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن الوردي: تتمة المخنصر ، ج ٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٩) ابن تفري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ١٩١ .

ومن مشاهر لفوى هذا العصر حجة الدين بن ظفر الصقلى اللفوي النحوي (١) الذي وضع مصنفات لفوية كثيرة ، منها « التنقبب على ما في المقامات من الفريب » و « ملح اللفة » ، وهو فيما اتفق لفظه واخلف معناه ، و « الاستنباط المعنوي » و « الاستنباط » و «

لم تقنصر الناليف اللغوي على العلماء المار ذكرهم ، فهناك آخرون ممن لهم تصانيف مفردة نذكر منهم مجلد الدين المبارك بن الأثير الذي صنف « النهاية في غربب الحديث » ، وبقع في خمسة عشر مجلدا ، وجمال الدين بن واصل الحموي الدي صنف مختصرا لكتاب ابن البيطاد « الأدوية الموردة » .

### النحو والصرف

اهتم علماء السام كفبرهم من علماء العصر بالأبحاث النحوية ، وكان لمبادىء المنطق ودراسانه اكبر الأنر على المستفلين بالنحو والصرف .

سمكننا القول إن فلسفة النحو العربي بدات تتضم في النصائيف الجديدة بعد أن وضعت المنون وشرحت قواعدها ، ونوقنيت مسائلها ، وتعددت مذاهبها وأوجهها ، لاخيلاف العلماء أولا ، وتباين الأقطار ثانيا ، بين بصرى وكوفى ، وبغدادى والدلسي ، وشامى ومصرى .

ساد في بلاد النسام قبل هذا العصر في النحو المذهبان المعروفان « فهذه حلب تضم عالمين في زمن واحد: ابن جنى رأس مدرسة القياس المذي كان لمدرسة البصرة إمامها الأعظم ، وابن خالوية الكوفي المنزع ، صاحب كتاب « ليس في كلام العرب » الذي اتبع فيه السماع نافيا من اللفة ماجوزه

<sup>(</sup>١) السيوطى: بغبة الوعاة ، ج ٢ ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢) ياقوت: معجم الأدباء ، ج ٧ ص ١٠٢٠

نحاة البصرة (١) .

وجاء من بعدهما أبو العلاء ، وعرف عنه أنه « وإن كان على الفالب سماعى النزعة ، كوفي الميل ، فأنه كان كثيراً ما يضرب عن قدسية السماع صفحاً محاولا أن يحكم فكره في كتبر من القضايا التي يتورع سواه من تحكيم الفكر فيها (٢) » .

يتضح أن المذهبين ازدهرا في بلاد الشام ، أما الاتجاه الكوفي فكان من ثمراته تطور علم القراءات وظهور مدارس خاصة به ، وقفها مؤسسوها لتعليم التلاوة ، بله الحركة النشيطة لنعليم القرآن في الجامع الأموي كما مر معنا .

وكان من نمرات ذلك أيضاً الهناية بالتحديث الشريف وإنشاء مدارس خاصة به عرفت لاول مرة في التاريخ الاسلامى ، كما لاحظنا إسهام المرأة في الهناية به وتبريزها في رواينه ودرايته . وأما الاتجاه البصري فكان من منرات تطور فلسفة النحو والصرف ، ونشوء مدرسة مسنقلة أخلت من المدرستين مارأته مقبولا ومعقولا ، فكانت تسير متعاضدة مع المدرسة النحوية الاندلسية والمدرسة النحوية المصرية .

ظهر في القرن السادس نحاة عدة ، منهم أبو عبد الله الطليطلي الذي كان في النحو سيبويه زمانه كما نعنيه تلميله أسامة ، وكان قد قرا النحو عليه نحوا من عشر سنين ، في قلعة شيزر ، وكان من قبل متولى دار العلم الني انشأها الفاطميون بطرابلس ، فلما اخذها الفرنج انفذ ابوه وعمه من جاء به مكرماً معززاً إلى شيزر ليتولى تأديب امراء بني منقد . أورد اسامة تلميذه في اعتباره قصة استاذه ، وذكر انها جملة اعتراضية لا موضع لها من

<sup>(</sup>١) الأففاني: في أصول النحو ، ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٢) الطرابلسي : النقد واللغة ، ص ٢٠٩ .

سباقة الحدث (١) .

ومن نحاة هذا القرن أيضاً أبونزار حسن بن نزأر (المتوفى سنة ٢٨٥ هـ) وكان معجبا بنفسه و ويسخط على كل من يخاطبه بغير لقبه ملك النحاة . كان بارعا في النحو ، وقد سافر إلى خراسان وكرمان لطلبه ، وآب من رحلنه العلمية ، فاسنوطن دمتى يقرىء فيها النحو حتى تسنم فيها عرش النحاة ، فكان حقاً كما دعى ملك النحاة (٢) .

ومنهم أيضاً تاج الدين زيد بن الحسين الكندي (الميوفي سنة ٦١٣ هـ) وهو بفدادي المولد، ترعرع في دمشق وأقام بها .

ذلك عرض عابر لبعض نحاة القرن السادس ، حتى إذا أهلت بوادر القرن السابع نوضحت أمامنا معالم المذهب الشامى على يد النحوي الكبير جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجيانى . ولد في الأندلس في العام الأول من القرن السابع ، ودخل بلاد الشام سعيا وراء العلم في عهد الظاهر بيبرس وكأنما فد سار على هدي ابن جبير الرحالة الأندلسي ، وافتن بما كتبه عند زيارته لبلاد الشام : « فهذا الشرق بابه مفتوح لذلك ، فادخل أيها المجتهد بسلام ، وتغنم الفراغ والانفراد قبل علق الأهل والأولاد ، ويقرع سن الندم على زمن النضيبع ، والله يو فق ويرشد (٢) » .

دخل هذا المجنهد بلاد الشام ، فوجب كل نسىء ميسوراً أمامه ، فانصر ف لتحصيل العلم ، وسمع بدمنيق من مكرم وأبي صادق الحسن بن وضاح ، وأبي الحسن السخاوى وغيرهم . ثم استكمل تقافته ونال الإجازة في علوم الدين ، وتخصص في علوم العربية ، فكان في اللغة إلبه المنتهى . وأما في النحو والصرف فكان فيهما بحراً لا يشق لججه(٤) . انتقل إلى حلب وجالس ابن يعيش وابن عمرون وغبرهما . والمعروف أنه نزلها في أول دحلته إلى

<sup>(</sup>١) أسامه : الاعتباد ، ص ٢٠٨ ، ٢٠٩ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الوردي : سمة المختصر ، ج ٢ ص ٨٢٠

<sup>(</sup>٣) دحسلهٔ ابن جبیر ، ص ۲۳۵ ۰

<sup>(</sup>٤) ابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٢٨٤ ٠

الشام . وقد تصدر بعد ذلك للتدريس في دمشق بالمدرسة العادلية ، فاشتهر أمره وسار ذكره ودلف إليه الطلاب من كل حدب ، فكان موضع الحب والاحترام ، حتى إنه كان إذا صلى في العادلية شيعه فاضي القضاة شمس الدين خلكان الى بيته (۱) . كان أمة وحده في علوم العربية ، أنقنها كما رأينا وعارض الشاطبية وأهتم بعلوم اللغة فوضع فيها تصانيف عدة ، نظم بعضها غير أنه فاق أقرانه جميعاً في النحو والصرف .

حار أئمة العصر في أمره لكثرة اطلاعه وشدة حفظه ، وسرعة استحضاره. فلم تكن شهرته في الحقيقة قائمة على تبحره في العلم وحده وإنما نعتقد أنه صاحب مدرسة نحوية جديدة ، كان فيها مجدداً لا مقلدا ، إذ كان لابتقيه بمذهب معين ، ولكنه يختار ما يراه حسنا ومناسبا ، فكان يتوسع في قواعه النحو ، ويؤنر أن يدعم آراءه بما يؤيدها من شواهد القرآن أو الحدبث أو المأثور من كلام العرب . لكنه كان اكثر ما يستشهه بالقرآن ، فإن لم يكن عدل إلى شعر العرب (٢) .

تخرج من مدرسة ابن مالك النحوية جماعة من أعلام النحاة في بلاد الشام ، منهم ولده بلد الدين محمد ، وشمس الدين بن جعوان ، وشمس الدين بن أبى الفنح ، وابن العطار ، وزين اللذبن أبو بكر المزي ، والشيخ أبو الحسن اليونيني ، وأبو عبد الله الصيرفي ، وقاضى القضاة بدر الدين بن جماعة ، والعلامة شهاب الدين بن غانم ، وناصر الدين شافع وغيرهم .

أسف الناس كثيراً حين وفاته سنة ٦٧٢ هـ ، فلقـــد أحدث فراغاً كسراً

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۸۶ .

 <sup>(</sup>۲) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ۳ و ۱۹۰ وابن شاكر : فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۸۶ ٠

في بلاد الشيام لأنه كان في النحو عند أهلها مثل الشيافعي في الفقه (١) .

أهم تصانبفه بلا شك كتابه المشدهور « تسهيل الفوائد » (٢) ، وهيو يحتوى على قواعد نحوية كثيرة وفوائد هامة ، رأى أن بشرحها لطلبه ليوضح لهم مذهبه ، ببد أنه توفي قبل استكمال شرحه ، فأتم عمله من بعده أثير الدين بن حبان المفربي ،

بظهر ان ابن مالك لمس صعوبة سيبوبه في « الكتاب » ، فحاول تبسيطه وتبسيره واختصاره للمعلمين مع استيعاب كل أبحاثه(۲)، ورأى بثاقب بصره أن بجمع قواعد اللغة العربية بكاملها ، فصنف أرجوزتيه المشهورتين : الكبرى والصغرى ، أما الكبرى فهى « الكافية السافية » ، في تلاثمة آلاف ببت ، وشفعها بشرح خاص بها ، وأما الصغرى فكانت اختصارا لسابقتها ، وهي في ألف بيت سماها « الخلاصة الألفية (٤) » .

أمران لا بعد من الإشعارة إليهما: أولهما أن الخلاصة الألفية استنفدت منه جهدا كبيراً حتى تيسر له فيها أن يستوعب بابجاز كل ما أورده في أرجوزته الكبرى ، وكان أبنه بدر الدن قعد لمس ذلك خلال شرحه لألفية أبيه ، فقال: « مازال أبى يخبط حنى نظم الألفية (٥) » . وتانى الامرين أن فاضي القضاة شرف الدين هبة الله بن البارزي قال: « نظم الشيخ جمال الدين الخلاصة الألفية بحماة عندنا برسم انسفالي فيها ، وكنت شهاباً وخدمته ، ولقد رأيت بركة خدمتي له (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن الوردي: تتمه المختصر ، ج ٢ ص ٢٢٢ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردى : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : المفدمة ، ص ١٧٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن ىغرى بردي : المنهل الصافي ( محطوط ) ج ٣ و ٩٩١ ، وابن الوردي : تتمـة المحتصر ، ج ٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۵) ابن الوردي : بتمة ، ج ٢ ص ٢٢٢٠

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٢٢ ٠

ثمة تصانيف أخرى لابن مالك ، منها « لامية الأفعال » وشرحها ، و « سبك المنظوم وفك المختوم » و « فعل فاعل » (١) و « المقدمة الأسدبة » وضعها باسم ولده الأسد ، و « إعراب مشكل البخاري » و « عده اللافظ وعمدة الحافظ (٢) » وغيرها .

ومن نحاة هذا العصر المسهورين الشيخ مو فق الدين أبو البقاء بن يعيش ابن على الحلبي المعروف بابن الصائغ (المتوفى سنة ٣٤٣ هـ) ، وله تصانيف مختلفة في النحو: أهمها «شرح المفصل» للزمخشري ، وشرح «تصريف الملوكي» لابن جنى (٣) ، وكان أستاذ ابن مالك المار ذكره ، فقد عرف عنه انه نزل حلب في أول رحلته ، وتتلمذ له ، كما أخذ عن تلمبذه ابن عمرون .

ومنهم أيضاً الشيخ علم الدبن بن على السخاوي (المتوفى سنة ٦٤٣ هـ) ، ومن تصانيفه «المفصل في شرح المفصل » و «سفر السعادة وسفير الإفادة»، وهو يعرض فيه لكثير من المسكلات النحوية وأبيات المعاني وبعض الفوائد اللفوية المختلفة وغير ذلك .

كما ذكر ابن الوردى انه رآه بدمشق ، والناس يزدحمون عليه في الجامع للقراءة ، ولا يصبح لأحد منهم نوبة إلا بعد زمن طويل . يقول : « راينه مرارا ، وهو راكب بهيمة ، يصعد إلى جبل الصالحية ، وحوله اننان أو ثلاثة، وكل واحد يقرأ ميعاده في موضع غير الآخر ، والكل في دفعة واحدة ، وهو برد على الجميع (٤) » .

نضيف إلى هؤلاء النحاة المختصين علماء آخرين صنفوا في النحو ، نذكر منهم الملك المؤيد أبا الفداء الذي وضع « الكناش » ، وهو موسوعة كبسرى

<sup>(</sup>١) ورد اسم هذا المؤلف في فوات الوفيات كما يلي : ( فعل وافعل ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الوردي أنها جيدة ، وأنه شرحها فأجاد ، لكنها تنقص أبوابا (ج٢ص٢٢) .

<sup>(</sup>٣) ابن الوردي: تشمة المختصر ، ح ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>١) ابن الوردي: تتمة المختصر ، ج ٢ ص ١٧٦ .

في مجلدات كتيره ، جمع فبها قواعد النحو والصرف والمنطق واللغة وغير ذلك (١) ، وأما شامة المقدسى ، وقد وضع « المعدمة » في النحو ، ونظم مفصل الزمخسري ، وابن ظفر الصفلى الذي وضع كنابه « القواعد والبيان » .

#### البلاغة والعروض

وسل عبد القاهر الجرجانى المنوفى سنة ٧١ هـ) بعلوم البلاغة إلى المنروة في كنابيه المسهورين: «أسرار البلاغة» و «دلائل الإعجاز» فلما جاء السكاكى (المتوفى سنه ٢٢٦هـ) وضع كتابه المسهور «مفتاح العلوم» في النحو والصرف والبيان، وأصبح فن البيان المحور الذي يدور حوله النأليف البلاغى في هذا المعصر. قام بدر الدين بن مالك (المتوفى سنة ٢٨٦هـ) فوضع كنابه «المصباح» في البلاغة، وجاء بعده جلل الدين القزوبني المنوفى سنة ٧٣٩هـ) فلخص مفتاح السكاكى، وسماه «تلخيص المفتاح»، يم شرح هذا الكساب الذي لخصيه، وسماه «الايضاح» أو «إبضاح الملخبص».

نهج البلاغيون نهج الجرجانى والسكاكي وابن مالك والقزويني ، ويظهر ان البديع ، احمد فروع البلاغة الثلانة ، بدا يستقل كعلم خاص ، وكمذهب فنى استحوز على أساليب ادباء هذا العصر ، فاهتم به الجيل الناشىء من الكتاب والشعراء اهنماماً منقطع النظير ، إذ ليس من قبيل المصادفة والعبث بالألفاظ قول ابن حجة في خزانته: « إن لكل زمان بديعاً » (٢) .

نسيجل لابن المعنز (المتوفى سنة ٢٩٧ هـ) فضل السبق في استقلال البديع من علوم البلاغة ، فجعله في سفر خاص سماه «البديع »، وجمع فيه سبعة من انواعه ، وخلفه آخرون من علماء البلاغة ، نذكر منهم العسكري صاحب «الصناعيين » وابن رشيق صاحب «العمده »، وابن الأثير صاحب «المثل السائر »، واسامة بن منقذ صاحب كتاب «البديع » في نقد الشعر ، وقد جعله في خمسة وتسعين بابا .

<sup>(</sup>١) الصابوني: تاريخ حماة ، ص ١٢٦ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن حجة: الخزانة ، ص ٥ ،

ازدادت الانواع تدريجيا ، وجاء الشعراء بدورهم فنظموا البديعيات ، وهي قصائد نبوية ، بحرها البسيط ورويها الميم ، ولعل سبب اختيارهم حرف المميم هو اقتداؤهم بالبوصيري في بردته المشهورة .

هكذا ابتدأ عصر البديعيات فنظم زكى الدين بن أبى الإصبع بديعية ، فأوصل عدد ما أورده من الأنواع البديعية إلى المسعين ، وجاء صفى الدين الحلى بعده فأوصلها إلى مائة وأربعين نوعاً .

اما علم العروض فقد اسهم معظم علماء العربية فيه تدريساً وتصنيفاً ، نذكر منهم ابن مالك في كتابه « العروض » ، وهبة الله بن البارزي الذي صنف كتاب عروض أيضاً ، وجمال الدين بن واصل الذي شرح قصيدة ابن الحاجب في العروض والقوافي .

## (4)

## العلوم التاريخية والاجتماعية

شهدت بلاد الشمام حركة نشبطة في العلوم التاريخية والاجتماعية ، وكان للتطورات السياسية المعاصرة ، والأحداث الحربية المتتابعة انرها الفعال في العالم كله . فلا بدع إن رأينا طرق بحثه تبلغ ذروتها في العصر لاننا اصبحنا نشاهد المؤرخين لايروون خبرا ، ولا ينقلون أثراً إذا لم تكن الرواية مونوقة ، وإذا لم يكن الراوي نفسه صحيحاً معدلا ، شهد الحادثة نفسها او رواها عن طريق رجال صلق ، إن لم يتمكن من رؤية ذلك عياناً .

عرفنا ذلك واضحا لدى مشاهير مؤرخي العصر ، وتبياناً لذلك نقف عند اثنين منهم : أما الأول فهو بهاء الدين يوسف بن شداد مؤرخ حياة صلاح الدين ، ومما قاله فيه : « وكان الله قد أوقع في قلبي محبته وحبه للجهاد ، فأحببته لذلك وخدمته من تاريخ مستهل جمادى الأولى سنة أربع ونمانين ، وهو يوم دخوله الساحل ، وجميع ماحكيته إنما هو روايتي عمن أثق به ممن

شاهده . ومن هذا التاريخ ماسطرت إلا ما شاهديه ، أو أخبرني به من أثق حبره بقارب العيان (١) » .

بظهر في هذا الأسلوب الرعلم الحدلت في نطور البحث التاريخي وكذلك الأمر في ظهور فن السراجم والطبقات الذي عرف في هذا العصر.

وأما المؤرخ المانى الذي نقف عنده قليلا فهو أبو ضامة المقدسي المذي كان يدرس الماريخ في حلفة خاصة في الجامع الأموى بدمشق . ذكر في مقدمة كناب الروضتين المصادر التي اعتمد عليها في تأليفه ، ومن جملتها بعض ما سمعه من : « أفواه الرجال الثقات ، ومن المدركين لتلك الأوفات (٢) » .

لم يقسصر علم الساريخ على المؤرخين ، بل شمل الطبقة المثقفة كلها ، إذ غدا أحد العلوم الرئيسسة التى لابد لكل منقف من الاطلاع عليه لعلاقته الوثيقة بالدراسات الإسلامية والثفافة العامة في هذأ العصر .

حاول أبو سامة أن ببسط بعض الكتب التاريخبة الني امتازت بالتطويل في إيراد الأخبار ، واستخدام الأسلوب المسجع في عرضها لكى « بفهم الكلام الخاص والعام » (٢) ، فحذف منها بعض الأسجاع ، وأبقى ما استحسنه في مواضعه « ولم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعريف بالحوادث والوقائع (٤) » .

ذلك هو أسلوب البحت الناريخي كما رآه بعض مؤرخي العصر بالاعتماد على الروايات الموثوقة ، والرواة المصححين ، وبخاصة منهم الذبن شهدوا الحوادث بأم العين .

ومن ناحبة أخرى فان الاتجاه أمند إلى الفئات الشعبية ، وصار الناس يستمعون في الحلفات المسجدية للمؤرخين الذبن يعرضون عليهم أحداث الماضى المعبد والقريب ، بله الأحداث المعاصرة .

<sup>(</sup>۱) ابن سداد: النوادر السلطانية ، ص ۷۱ ،

<sup>(</sup>۲) أبو سامة : الروضيي ، ج ۱ ص ٥ .

نستطيع ان نحدد البحث التاريخي في ثلاثة مجالات: فمن المؤرخين من انصرف إلى بحث التاريخ الخاص ومنهم من انصرف إلى جمع التراجم وتأريخها وتصنيف الطبقات على اختلافها.

## التساريخ العسام

انصرف قسم من المؤرخين إلى التاريخ العام جرياً على أسلوب محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة . ٣١ هـ) إذ كانوا يؤرخون الأخبار بحسب توالي السنين . ولهذه الطريقة محاسنها ومساوئها : فمن محاسنها انها تمد الباحث بكثير من الحقائق والوتائق الني تعينه على أبحاته ، بيد انها تشتتت الوحدة التاريخية ، وتلك سيئة ، ولاسيما إذا امتد الخبر اكثر من عام واحد وفي اكثر من مكان .

نهج هذا المنهج بعض مؤرخى عصرنا ، منهم عز الدين على بن الأثير في تصنيفه «الكامل في التاريخ » وابن العبري في كتابه «تاريخ مختصر الدول»، وابن ابي طى (المتوفى سنة ، ٦٣ هـ) صاحب التاريخ و «طبقات العلماء » ، وسبط ابن الجوزي (المتوفى سنة ، ٦٥ هـ) صاحب «مرآة الزمان (١) » . ومن هؤلاء المؤرخين أيضاً صاحب حماة الملك المنصور ، وقد خلف عدة مؤلفات تاريخية ، منها «المضمار في التاريخ » ، وصاحبها أيضاً الملك المؤبد أبو الفداء المؤرخ المشهور صاحب «المختصر في أخبار البشير » ، وقاضى قضاتها شهاب الدين إبراهيم بن أبي الدم (المتوفى سنة ٢٤٢ هـ) ، وقد صنف للملك المظفر «التاريخ الملة الكبير المظفري » في تاريخ الملة الإسلامية .

<sup>(</sup>١) أبن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٢٦٢ .

## التساريخ الخاص

تخصص فريق من المؤرخين بالباليف في التاريح الخاص ، وبلاحظ أن هذا الابجاه لقى إقبالا كبيراً عليه ، ولعل سبب ازدهاره يرجع إلى ضعف الحلافة العباسبة ، ونتسوء دول الأطراف ، والدول المتابعة في مصر والشام .

من المؤرخين من تحدث عن باريخ دولة عاصرها أو أدرك بعض أيامها ، أو شهد زوالها لأن عمر بعض دول هدأ العصر لا يزيد على عمس الأفسراد ، ومنهم من تحدث عن تاريخ مدينة كانت حاضرة مملكة أو إمارة أو نيابة في بعض عصورها الدهبية .

نذكر من هؤلاء المؤرخين أحمد بن الأزرق الفارقى (المدوفى سنة . ٦٦ هـ)، وقد صنف كنابه « باريخ الفارقى » (١) ، وهو يضم تاريخ مديننى آمـــد وميافارفين . ومنهم كمـال الدب بن العديم ، وقد صنف « تاريخ حلب » .

ومن الذين تحدنوا عن تاريخ دولة معبنة من الدول المعاصرة أو عن حرب من الحروب ، أو شخصية من الشخصيات المشهورة ، المؤرخ السابق ذكره ابن الأثير ، وقد صنف تاريخا في الدولة الاتابكية الزنكية ، وعرض فيه لكتير من أخبار صلاح الدين .

كما صنف أيضاً العماد الكاتب (المتوفى سنة ٥٩٧هـ) ، كتابين مسلجوعين: احدهما «الفلح القسي في الفتح القدسى» ، وقد تحدث فيه عن حروب صلاح الدين وسيرته ، واستهله بسنة ثلاث ونمانين وخمسمائة. والنانى «البرق الشامى» ، وقد تحدث فيه أيضاً عن حروب صلاح الدبن منذ دخوله دمشق ، وانهى بوفاته .

يرى أبو شامة «أن العماد في كتابيه طويل النفس في السجع والوصف يمل الناظر فيه ، وبذهل طالب معرفة الوقائع عما سبق من القول وينسيه » (٢) .

<sup>(</sup>۱) الوجد من هذا الباريح نسختان في مكتبه المنحف البريطاني: كتبت الأولى سنه ٥٦٠ هـ أي في حياة مؤلفها ، والتانيه سنه ٥٢١ هـ ، طبع هذا الكتاب بالعاهرة سنه ١٩٥٩ م سخفيق الدكتور بدوى عبد اللطيف عوض .

<sup>(</sup>٢) أبو سامه: الروضتين ، ج ١ ص ٤ ، ٥ ٠

ومن تصانيفه أيضا : «العتبى والعقبى» و «خطفة البارق وعطفة الشارق». كما صنف بهاء الدين يوسف بن شداد (المنوفى سنة ٦٣٢ هـ) سيرة مولاه صلاح الدين في كتابه «النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية» وفيه يتحدث عن حروبه بالنفصيل مع الصليبيين ، واستهله بغصل هام جداً، يتضمن سبرته والتحدث عن صفاته ومناقبه .

وصنف أبو شامة المقدسى كتاب « الروضتين في أخبار الدولسين » واعتمد فيه على مادونه من قبله من المؤرخين كالحافظ أبي القاسم على ، والرئيس أبي يعلى حمزة بن اسلد التميمي ، وابن الألير ، وابن شداد ، والعماد الكاتب ، تم تحدث عن طريقته في التاريخ ، كما شرحناها من قبل (۱) . لم يكتف بذلك بل وضع ذبلا لساريخ دمشق واختصره مرتبين (۲) .

نقف أخيرا عند مؤرخ مشهور « هو من بقايا أهل العملم الذي ختمت به المائة السابعة » (٢) . قاضى قضاة حماة جمال الدين بن واصل ( المتوفى سنة ١٩٧ هـ ) وقعد قيل « إنه كان يستفل في حلقته في للاتبين علماً واكثر » (٤) . اتصل بالظاهر بببرس ، وارسل سفيرا عنه إلى ملك الصقليتين وامبراطور الرومانية المقدسة منفرد بن فريديك ، فصنف له « الأنبرورية » في المنطق ، وكان قد أقام في مصر بضع سنوات ، شهد فبها بأم عينه زوال الدولة الأيوبية في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وكأنما قعد أحزنه مصبر الدولة المكورة التي قهرت الصليبيين ، واستردت منهم بيب المفدس، فوضع كتابه المشهور « مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » (٥) . أنسار ابن واصل في هذا الكناب إلى كتاب تاريخي آخر له ، هو « التاريخ الكبير » (٢) »

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن نغري بردي : المنهل الصافي (مخطوط) ج ٢ و ٥٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٢ و ٥٧٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٣ و ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ٣ و ١٥٨ .

<sup>(</sup>١) في مفرح الكروب إشاريان الى اسم هذا التاريخ: (ح ١ ص ٢٠٤ ص ٢٣٦) ،

وهو تاريخ عام ، أرخ فيه للعالم الاسلامي منذ عهد الرسول (ص) إلى السنة التي تولى فيها الصالح عرض مصر .

### التراحم والطبقات

صنف قدماء المؤرخين تراجم رجال الصحابة ورواة الأحاديث ، ونطور الأمر بعدئذ فشيملت تراجم أخرى في أعيان مدينة أو قطر في عصر معين وتراجم جامعة بضم مشاهير الأعلام بصورة شاملة .

اما في هذا العصر فقد ظهر أبو القاسم على بن عساكر ( المتوفى سنسة ٥٧١ هـ) ، وألف « تاريخ دمشق » ، وهو كتباب جامع لتراجم علماء دمشق وقد رتبت فيه بحسب الحروف الأبجدية . وألف ابن أبي طي ( المتوفى سنة ٦٣٠ هـ ) كتابه « طبقات العلماء » ، وابن أبي أصيبعة الدمشقى الطبيب ( المتوفى سنة ٦٦٨ هـ ) كنابه « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ، وعلي بن يونس القفطي ، المعروف بالقاضى الأكرم ( المتوفى سنة ٦٤٦ هـ ) كتابه « تاريخ الحكماء » .

والف اخسيرا ابن خلكان ( المتوفى سنة ٦٨١ هـ ) كتابه المشهور « و فيات الأعيان » ، وهو مجموع لتراجم الأعيان في العلم والادب والسياسة والقضاء ، وهو مرتب على الحروف الأبجدبة . بمتاز هذا الكتاب بأن مؤلفه بذل اقصى جهده لنحقيق و فاة من يترجم له ، إذ ليس من قبيل المصادفة اختياره لفظة الوفيات في عنوانه . ومما يلفت النظر حقاً أن مؤلفه أهمل تراجم الصحابة والنابعين لكثرة ما قيل أو ألف حولها ، ولهل هذا يؤكد لنا الاتجاه الشعبى في التأليف عند مؤرخي العصر وعلمائه وادبائه .

## الجغرافية والفلك

لا بد لنا من الوقوف أخيراً عند العلوم الجفرافبة والفلكية ، والإشارة إلى ازدهار علم تقاويم البلدان والأقاليم ، فنشطب في هذا العصر نشاطاً ملحوظاً ، وكثرت فيها المصنفات .

ننوه بشكل خاص بالمؤيد أبي الفداء ملك حماة ، فقد وضع كتابه المشهور « تقويم البلدان » ، وهو مؤلف فريد في نوعه ، نناول فيه بحث الجفرافية العامة ، فوصف الأرض وما عليها ، وصنف الأقاليم ، وتحدث عن خطوط الطول والعرض .

وتناول هذا الموضوع بالبحت أيضا ياقوت الحموي ، فمحدث في مقدمة معجم البلدان عن صفة الأرض ، وذكر ما فيها من الجبال والبحار ، تم وصف الأقاليم السبعة وانستقاقها واختلاف بقاعها ، وانهى حدبشه بذكر ما يتبع كلا من البروج الاننى عشرية من البلدان . نلاحظ هنا العلاقة بين الجفرافية والفلك عند العرب ، وهم لل كما هو معروف للسديد الاهتمام بالنجوم وبروجها منذ اقدم عصورهم .

روى اسامة بن منقذ أن لوالده اليد الطولى في علم الفلك ، وكان يحرضه على معرفة منازل النجوم وأشكالها وبريه إباها ويعرفه اسماءها ويأمره بمعرفة «ما يطلع منها ويغرب » (١) .

نذكر من الفلكيين أبا الفضل بن ياسين الحلبي (المتوفى سنة ٢٠٤ه) وكان ضليما في علم الزيج ، ومؤيد الدين العرضي الدمشقي الذي تولى مهمة الإرصاد في مرصد مراغة . نبغ من بعده ابنه شمس الدين بن محمد وكان احد العلماء الفلكيين الذين استدعاهم نصير الدين الطوسي لبناء المرصد الأيلجاني . كما أقام نصير الدين أيضًا مرصدا فلكيا بدمشق ، وزوده سمس الدين بكرة جغرافية لا تزال حتى الآن محفوظة بمتحف درسدن في المانيا .

نشط علم الفلك في رعاية الملوك الأيوبيين في حماه ، وكان الملك المظفر مقى الدين محمود قد استدعى علم الدين قيصر ، المعروف بتعاسيف المهندس الرياضي (المتوفى سنة ٢٤٦هـ) ، فبنى له أبراجا فلكية ، وأقام طواحين مائية ما زالت قائمة ، وعمل له كرة خشبية مدهونة رسم عليها خارطة كبيرة ، وعين عليها جميع الكواكب المرصودة ، وقد ساعده في وضعها جمال المدن بن واصل المار ذكره (٢) .

<sup>(</sup>١) أسامة : الاعتبار ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الوردى: تىمة الحسصر ، ح ٢ ص ١٧٤ ،

نذكر أخرا عبد الله الجماعيلى ( الموفى سنة . ٦٢ هـ ) المخنص بعلوم النجوم السيارة و معرفه منارلها الخاصة بها ، وعلى محمود اليشكري ( المنوفى سنة . ٦٧ هـ ) وله البد الطولى في علم الفلك وحل التقاويم .

## ( **§** )

#### العاوم العقلية والعملية

صدف كثر من العلماء عن الانسنفال بالعلوم العفلمة من فلسفة ومنطق لأنها لقمت مقاومة شديدة من رجال الدين وإعراضا من السلطين في معظم الاحيان . غير أن العلوم العملمة لقيب كل تشمجمع ، فكثر الإقبال عليها ، واخذ العلماء منها بحظ وافر .

#### الفلسفة والمنطق

حاول بعض علماء هذا العصر دراسة الفلسفة البونانية جريا على سنة من سبقهم من فلاسفة العرب القدماء ، وعلى راسهم الفارابى المعلم الثانى بعد أرسطو المعلم الأول وكان قد عاش في بلاط سيف الدولة الحمداني .

ازدهرت العلوم العفلية في القرنين الثالث والرابع الهجربين ، فترجمت فمهما الآنار الفلسفية القديمة ، وكانوا أمناء عليها لأنهم يعتقدون أن الحكمة أخب السريعة ، ولا يمكن لحق أن يضاد حقاً آخر .

أمافي هذا العصر فقد ازدهرت الفلسفة في اقطار معينة من العالم الإسلامي، فظهر منل ابن الطفيل (المدوقي سنة ٥٨١هـ) صاحب القصة الرمزية المشهورة «حي بن يفظان »، وابن رشد (المنوفي سنة ٥٩٥هـ) صاحب كتاب «فصل المقال فبما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » و «نهافت التهافت » في الرد على كتاب الفزالي «تهافت الفلاسفة ».

لقيت الفلسفة في بلاد الشام كارليها الكبرى لأن الطبقة الحاكمة حالت بين الناس وما يشتهونه من مائدة الحكمة التي بسطها أمامهم قدماء الفلاسفة من معاصريهم .

لم تزدهر الفلسفة كثيرا في القرن السادس الهجري ، أما في القرن السابع فقد ظهر نابغة العصر سمف الدين على الثعلبى الآمدي (المتوفى سنة ٢١٥ هـ)، وكان أكثر العلماء معرفة بالعلوم الفلسفية والمباديء المنطقية . وما كاد يشتهر أمره حتى قام رجال الدين ونسبوه إلى الانحلال والزندقة، وأفتوا بقتله، فآثر السلامة . وأعرض عن الحلقات العلمية والمناقتات الفلسفية ، وترك تدريسها واختفى في مدينة حماة ، لا يجرؤ على متابعة دراساته ، وقد صنف تصانيف عدة ، منها كتاب « الإحكام في أصول الأحكام » .

وظهر أيضاً اللبودي ، وكان « قدوة في العلوم الحكيمة »(١)، وله مصنفات كثيرة في الحكمة والطب ، وقد جعله الملك الصالح نجم الدين أيوب ناظرا على الدواوين في جميع الأعمال النمامية .

عزلت هذه المحن الفلاسفة عن حلقاتهم العلمية في بلاد الشام ، فعاشوا منعزلين يصنفون آبارهم طي الكتمان ، ويخفونها عن العوام ، ويطلعون عليها الخاصة من أصدقائهم لأنهم كانوا يخشون على حياتهم .

نذكر على سبيل المثال اننين من حكماء هذا العصر ، عاشا في قريتين من صرخد بعيدين عن الحواضر والحلقات العلمية: احدهما نجم الدين القمراوي، ونانيهما شرف الدين المتاني ، وكانا قد ذهبا الى الموصل للقاء الفيلسوف كمال الدين بن يونس ، وحلا لفزه في الحكمة دون أن يعر فهما ، فلما سألهما عن موطنهما، وعرف منهما أنه الشام قال: « لا أشك أن أحدكما النجم القمراوي، والآخر الشرف المتانى (٢) » .

هكذا عاش فلاسفة الشام في هذا العصر ، آثروا السلامة لأنفسهم . وقد نعى ابن المطران الفيلسوف الطبيب على أهل زمانه فتورهم وزهدهم في العلوم وقلة مضائهم ورغبتهم في الكتب والآثار وتطير بتفاقم الخطب في هذا الشأن(؟).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ، ص ١٨٥ - ١٨٩ .

<sup>(</sup>۲) کرد علي : خطط الشمام ، ج ٤ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٤ ص ٠٤٠.

وعلى الرغم من كل هذا التضييق عليهم فقد كانت الفلسفة تروج أحباناً حمينما تلقى بعض النسجيع من السلطان ، كما حدث خلال حكم الناصر داود، إذ سنطب في عهده الفلسعة كنيرا لأنه أظهر ميلا لها وعطفاً على العاملين فبها.

ظهر في عصر هذا الملك الأيوبى عز الدين الحسن بن نجا الإربلي الرافضي (١) ( المنو في سنة . ٦٦ هـ ) ، وكان رأسا في علوم الأوائل ، جمع شمل الفلاسفة ، واتخذ من بينه مجتمعا فلسفيا يجتمع فيه الفلاسفة من المسلمين وغبرهم ، وينناقشون فيما بنهم ، حتى إنه كان يجهر بنرك الصلاة ، ويعلن تفضيل على على أبى بكر وعثمان .

بيضح لنا من براجم أرباب المعقولات في هذا العصر شدة اهتمامهم بالمنطق والجدل ، لحاجتهم اليهما في المناقشيات الدينية والمناظرات العلمية ، وفي البراهين والقواعد النحوية الني دفعتهم لإتقان هذا العلم وجعله أحدد العلوم الرئيسية التي يجب أن يلم بها طالب المعرفة .

ومن العلماء من أخذ من ذلك بنصيب وأفر ، نذكر منهم جمال الدين بن واصل ، وكان يدرس المنطق في حلقته كعلم خاص ، وذكر أن أحد المناطقة ، وهو نجم الدبم الكانبى المعروف بدبيران المنطقي ، أورد عليه اشكالا في المنطق صنف أبن واصل « هداية الألباب في المنطق » و « الأنبرورية »(٢): صنفها حكما رأينا للامبراطور صاحب الصقليتين ، حينما أرسله إليها الظاهر بيبرس سفيرا عنه ، وذكر أنه حضر مجالسه الخاصة وكان يسأله عن مسائل من علم المناظرة ، فأحاله عليها واعجب بعلمه وسعة اطلاعه .

### الطب والهندسسة

إن كانت المعقولات قد تضاءل سانها في هذا العصر ، فإن العلوم العملية

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى: المنهل الصافي (مخطوط) ج ٢ و ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٣ و ١٥٨ ٠

لقيت رواجاً كبيراً لسدة حاجة المجنمع إليها وبخاصة ماله علاقة بحياة الإنسان أو بأسالبب الحرب أو غير ذلك .

ظهرت في القر نالسادس مدارس طبية بجانب البيمارستانات العامة التى انتشرت في هذا العصر . نذكر من الأطباء على بن هبة الله المعروف بابن النقاش المتوفى سنة ٥٥٥ هـ) وكان أوحد زمانه في هذا العلم وليه مجلس عام من المستفلين به ، وتلميذه أبا زكريا يحيى البباسي من أطباء صلاح الدبن ، وعمر بن على البذوخ الدمشقي ( المتوفى سنة ٧٦٥ هـ ) ، وموفق الدبن بن المطران ( المتوفى سنة ٥٨٥ هـ )، ورشبد الصوري، والطبيب المشهور يوحنا بن بطلان.

وظهر في القرن السابع نجم الدين بن يحيى اللبودي (المتوفى سنة ١٦٢ هـ) صاحب المدرسة الطبية ودار الهندسة ، وقد اتصل بالملك الصالح نجم الدين أيوب ، وكان «أوحد في الصناعة الطبية ، قدوة في العلوم الحكمية »(١) ، ومهذب الدين يوسف بن أبى سعيد السامري (المتوفى سنة ١٦٢ هـ)، والمدخوار والصاحب أمين الدولة أبو الحسمن بن غزال (المتوفى سنة ١٤٣ هـ)، والمدخوار مهذب الدين عبد الرحيم بن على صاحب المدرسة الطبية الثانية ، وابن البيطار ضياء الدين عبد آلله بن أحمد المالقى (المتوفى سنة ١٦٢ هـ) صاحب كتاب شياء الماردة »وكان هذا الطبيب متصلاً بالملك الكامل ثم بابنه الملك الصالح.

ومن أطباء هذا القرن أبضاً ابن أبي أصيبعة مو فق الديسن أحمد بن خليفة (المتوفى سنة ٦٦١ هـ) صاحب كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»، وأبن النفيس علاء الدين بن أبي الحسن القرشي الدمشقي شيخ الأطباء بمصر، ويعقوب الحكبم (المتوفى سنة ٦٨٥ هـ)، وهو من نصارى الكرك. صنف كتاب «الشافي في الطب » في أربع مجلدات، وكتاب «العمدة في صناعة

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصيبعة : هيون الأنباء ، ج ٢ ص ١٨٥ .

الجراح » ، وهو مؤلف من عشر بن مقالة علم ، وعشر عمل ، جمع فيه ما بحتاج إليه الجراح بحيث يفنيه عن غيره من الكنب (١).

أما علم العقاقر فما كان لينفصل عن علم الطب ، ويظهر أن هناك من تفرد بهذا العلم ، واختص بمعرفتها ليسمهم بذلك في الحرب والتغلب على الأعداء .

أورد ابن واصل قصة عالم شاب سسمى علياً ، وهو ابن عريف النحاسين وكان مولعاً بجمع آلات الزراقين ونحصيل عقافيرهم ، وقد انصل بصلاح الدين خلال حصار عكا سنة ٥٨٦ هـ ، ووعده بكل جمبل . دخل إلى عكا بعد أن استحضر من الادوية التي يعرفها ، نم طبخها في قدور خاصة من النحاس حتى صار ما فيها كأنه جمرة النار ، ورمى أحد الأبراج فاشيعل من ساعته ، وصار كالجبل انعظيم من النار . ضبح المسلمون بالتكبير والتهليل ، ته رمى الثاني بالقدر الثالثة ، فأحرق بذلك الأبراج جميعاً (٢) .

قدم صلاح الدبن للزراق المال الكثير ، فرفض عطاءه ، وقال له: « فعلته لله، فما أربد من سواه جزاء(٣)». لكنه أوقف عليه قرية من خيار قرى دمشق.

وسرع في الهندسة ـ كما راينا ـ اللبودي ، وانشا دار الهندسة . ومن مشاهير المهندسين إبراهبم بن غنائم بانى المدرسة الظاهرية الجوانية بدمشق، ولا يزال اسمه منقوشاً على بسار الداخل إلبها في زاوية المدخل ، وهو نفسه الذي هندس القصر الأبلق الذي قامب على انقاضه التكية السليمانية في القرن الهجرى .

ومنهم أبو الفضل عبد الكربم الحارثي المهندس الدمشقي (المتوفى سنة ٥٩٩ هـ) وهدو الذي أصلح السماعة التي بجامع دمشتق وهندس أبواب الببمارستان النوري .

<sup>(</sup>١) ابن نعري بردي : المنهل السافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٢٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن مغري بردي: المنهل الصافي (محطوط) ج ٣ و ٣٦٧٠

٣١٦ ابن واصل : مفرج الكروب ، ح ٢ ص ٣١٦ ٠

ونذكر أخيرا علم الدين قيصر الذي هندس للملك المظفر الأبراج الفلكبة والطواحين المائية التي اقيمت على نهر العاصي في حماة حاضرة ملكه .

#### \* \* \*

نلك هي إلمامة عامة حاولنا من خلالها دراسية مختلف مظاهر الحياه السياسية والاجتماعية والفكرية ، وقد تبين لنا من خلالها أن هذا العصر كان عصر وحدة عربية كبرى ، شملت مصر والنمام وغيرهما من الأقاليم في مختلف الدول المتتابعة النلاث التي تداولت الحكم .

كما اتضح لنا خلال دراسة الحياة الاجتماعية العامة وجود طوائف شعبية متباينة بالإضافة إلى الطبقة الحاكمة من السلاطين والأمراء . ولاحظنا أبضا وجود مذاهب دينية منعددة وأشرنا الى الصراع بينها حول العقائد وغيرها .

يضاف الى ما تقدم ما مر ذكره من التصوف والزندقة والاباحية ، وكان لها أنرها الهام في الحياة الاجتماعية .

وخلصنا اخيراً إلى بحث الحياة الفكرية ، وقد استرعى انتباهنا وجود كثير من المدارس ودور العلم ، مما ادى الى ازدهار التقافة في هدا العصر ، فكثرت العلماء ، وشهدت البلاد حركة نشيطة في التأليف والتصنيف في مختلف النواحى الدينية والفكرية . كما تأكد لنا أن الحياة الفكرية لم تكن منفصلة عن سائر الأقاليم العربية الأخرى ، وإنما كانت مظهراً متمماً من مظاهر الوحدة الفكرية بين مصر والشام ، وقد لاحظنا تبادل العلماء وتنقلهم بينهما ، وسوف نزداد يقيناً في معرفة ذلك خلال دراسة (الادب في بلاد الشام) في عصور الزنكيين والماليك .

النائي إني المنافئ

الشعروالشعراء في بلاداليتام

# الفصل لأول أعنب لام

لا شك أن الشعر كان ديوان العرب(١) ، وأنهم اتخذوه سبيلهم لتصوير شتى مناحى حباتهم القبلبة والاجتماعية والخاصة . ذكر الجاحظ أن العرب في جاهلينها تحمال في تخليدها بالاعتماد على السيعر ، لأنه بفيد فضيلة البيان على النساعر الراغب والمادح، و فضيلة المأثرة على السيد المرغوب إليه والممدوح به (٢) . وقد لمسنا اهنمامهم به وإفبالهم على جمعه وروابته وتدوينه أكثر مما فعلوا بالنثر ، ولهذا السيب قدمنا دراسته ، واستهللنا به هذا السحث .

وضح ابن الأتير أهمية الشعر العربى ، ونوه بذكره ، وبين العوامل المختلفة النى جعلنه في طليعة أدبنا العربى ، إذ إن الأشعار أكثر ، والمعانى فيها أغزر ، وسبب ذلك أن العرب الذين هم أهل الفصاحة جل كلامهم ضعر ، فأودعوا أشعارهم كل المعانى . ثم جاء الطراز الأول من المخضرمين ، فلم يكن لهم إلا الشعر ، بم استمرت الحال على ذلك ، فكان النمعر هو الأكثر (٣)

ولما كان السعر هو الأكثر والأفضل ، رأينا أن نتحدث عن أعلام الشعراء في هذا العصر ، وقد اخترنا أحد عشر شاعرا مشهوراً: خمسة منهم في القرن السادس الهجري ، وستة في القرن السابع ، واسنو فينا دراستهم وحاولنا في بحثنا أن يكون الشاعر المختار ممثلاً لمذهب شعري معين في هذا العصر أو أحد رواده التابعين من الأعلام المشهورين .

<sup>(</sup>١) الجاحط: الحيوان ، ج ١ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۷۲ ،

<sup>(</sup>٣) ابن الأمير: المثل السائر، ج ١ ص ٨٥ .



### مراحل حياته

ولد الشاعر أبو عبد الله ، شرف الدين ، محمد بن نصر بن صغير (١) المعروف ب ( ابن القيسر اني ) في مدينة عكا سنة ٢٧٨ هـ (٢) ، وقد اختلف القدماء حول نسبه ، فأهل بيته وبعض اخوانه ير فعونه إلى الصحابي خالد بن الوليد ، بيد أن الجالة من المؤرخين والنسابين يعتقدون أن نسله انقطع منذ

<sup>(</sup>۱) وكامل نسبه : محمد بن نصر بن صغير بن داغر بن محمد بن حالد بن نصر داغر بن عبد الرحمن بن المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي .

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان : ونیات الاعیان ، ج ۲ ص ۱۱ ، ویاقیوت : ارشاد الاریب ، ج ۷ جس ۱۱ ، ویاقیوت : ارشاد الاریب ، ج ۷ جس ۱۱۲ ، وابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ج ٥ ص ۳۰۳ ، والعماد الکاتب : الخریدة ، قسم شعراء الشنام ، ج ۱ ص ۱۲ ، والنعیمی : الدارس فی تاریخ المدارس ، ج ۲ ص ۳۸۸ ، وابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشیق ، ص ۳۲۲ ، وابن الوردی : نتمة المختصر ، ج ۱ ص ،۵ ، وابو شامة : الروضتین ج ۱ ص ۱۲ ، والطباخ : اعلام النبلاء ، ج ٤ ص ۲۳۷ ، وابن العماد : شیدیات اللهب ، ج ٤ ص ۲۳۷ ، وابن العماد : شیدیات اللهب ، ج ٤ ص ۱۵۰ ، والزرکلی : الاعلام ، چ ۲ ص ۲۳۷ ،

زمن بعبد(۱) . ومهما بكن من أمره ، فلا يستطيع الباحث الحديث أن يجزم فمه بتسىء ، لكن رجلاً ينسبب نفسه إلى خالد بن الوليد في عصر ساد فيه الأعاجم، له بغير شك دلالته الخاصة وأتره العمبق في نفسبته ، وبالتالى في شعره .

كانت عكا في ظل الحكم الفاطمى، وكان امير جموشهم بدرا الجمالى قد ولى زهر الدولة الجيوشي عاملا عليها ليدبر أمورها ، ولم بطل امد حكمه ، بل انحسر عنها عندما قصدها بلدوبن (٢) ، صاحب بيب المفدس سنة ٩٧ هـ ، فهاجمها برا وبحرا وقنل من أهلها خلقاً كنيرا ، وسبى منهم جماعة اخرى ، واقدادهم أسرى إلى ما وراء البحر .

انتقل التساعر إلى فيسمارية السماحل القريبة من عكا بعد أخذ الفرنجة لها (٣) ، فنشأ فيها ونسب إليها . لم يطل بقاؤه فيها ، فهاجر إلى داخل البلاد بعد استيلاء الفرنجة على الطراز الاخضر الشمامي، فانتقلت أسرته إلى حلب (٤) ، واتخذها دار مقام (٥) .

استقر بادىء أمره في دمشق، فقرأ الأدب على توفيق بن محمد الدمشقى، واتصل بشاعر السام في عصره ابن الخباط ، وتأدّب علبه ، وتوتقت علاقته به ، ويبدو أنه لمس عنده موهبته الشعربة فعننى به وشجعه ، وبطره بمذهبه الفنى ، واعنمد عليه وحده في رواية شعره ، كما صرح بذلك في ختام ديوانه بقوله: « إن كل ما رواه عنى فهو ما سمعه منى وقرأه على ، وما رواه غيره فلا بعتد به (1) » .

<sup>(</sup>۱) ابن حلكان: وفيات الاعيان ، ج ٢ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢) بلدوين ، كما سماه العرب ، وهو بودوين Baudouin وقد فتح عكا سنة ١١٠٤م.

<sup>(</sup>٣) ابن كثر البدايه والنهاية ، ج ١٤ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ج ١٤ ص ٣١٠٠

<sup>(</sup>ه) أتسار عر الدين بن شداد الى « دور بني القيسرانى » في معرض حديثه عن مسجد بحلب تحاه العسطل قرببا منها ) وأسار أيضا الى مسجد آخر تجاه دار شهاب بن العيسراني ( الأعلاق الخطيرة ص ٦٠) .

<sup>(</sup>٦) ديوال ابل الخياط ، ص ٣٣١ ،

تابع الشاعر رحلته الملمية كعادة طابة العلم في هذا العصر ، فسلمع بحلب من هاشم بن أحمد ، وأبي طاهر الخطيب ، فاستكمل ثفافته ، وراح نطوف أرجاء البلاد متنقلاً بين الملوك والأمراءفي دمشيق وحلب وشيزر والوصل وغبرها.

تولى إدارة الساعات على باب الجامع الأموى بدمشق في عهد تاح الملوك بوري بن طفتكين ، ولم أجد له في مخطوطة ديوانه مدائح قالها فيه ، وسبب ذلك أنه كان شاعرا مفموراً آنذاك ، وطبيعي جدا أن يتجه لمدح أمراء شيرز من آل منقذ ، إذ إن أقدم مدحه المعروفة قالها في ملك شيرز عز الدولة أبي مرهف نصر بن على (المتوفى سنة ٤٩٢ هـ ) وهو دون الرابعة عشرة مين عمره ، وكان قد مدحه بهنته بالسلامة من كلم أصابه ، ومما جاء فيها قوله:

> لو تكون السهام تنحسين قصدا غادر الباس في جبينيك منه لاينجائسي دنجسي الحدوادث إلا في مقاد بمها (١) تصاب المقاديد

كل دعوى شجاعة لم تؤيد بكلام الكلام دعوى منحال لاير عنك الصقال في السيف حتى ينطيق الفلل شاهدا للصقال عترجت عن مقاصل الآمال أثرا لاح في جبين الهسلال غرر الحرب في وجموه الرّجمال ـم ، وترمى الأكفال (٢) في الأكفال ١١١)

لم تطل إقامة الشباعر في دمشيق ، لأنه كان على خلاف مع الأسرة الحاكمة التركية من آل طفتكين ، ولا يعرف على الضبط سبب هذا الخلاف ، وكل ما وصلنا أنه هجا تاج الملوك بوري بن طفتكين هجاء مرأ (٤) ، والمعروف أن الملك المذكور تولى دمشق من سنة ٢٣٥ هـ إلى ٢٦٥ هـ فبلفه ذلك ، فتنكر له ، وبعث يطلبه ، فلم يجد بدآ من الهرب . فيمم شطره نحو الشمال والشرق إلى حلب والموصل ليجد الأمان لدى الملوك الزنكيين الذبن بسطوا حكمهم على القسم الأعظم من البلاد .

<sup>(</sup>١) المقاديم الاولى جمع مقدم 'مقدم ، وهو ماتستقبله من الوجه والمعاديم الثانيئة جمع مقدام ومقدامة ، وهو الكثير الاقدام .

<sup>(</sup>٢) الأكفال الأولى: جمع كيفل ، وهو من لايثبت على الخيل والاكفال الثانية: جمع كتفتل ، وهو العجز .

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٣١ ، ١٣٢ ،

اتجه الشاعر في هذه المرحلة من حياته إلى مدح أعيان دار الخلافة ٤ فمدح جلال الدين بن صدقة وزير الخليفة المسترشد (١) ٤ وابن الأنباري سديد كاتب الإنشياء بديوان العزيز (٢) . كانت هيذه المدح زلفي اقتضتها صلته بالملوك الزنكيين ، وكان عماد الدين أول من مدحه من ملوكهم ، وكان بالطبع وزيره جمال الدين الاصفهاني السببيل الذي أوصله إليه ِ. ويتحتم علينا كذلك أن نتحدث عن نور الدين خليفة أبيسه بعسد مقتله وهو على حيصار قلعة جعبر ،ولابد له من مدحوزيرهالآخر كمال الدين الشهرزوري. وصل البن القيسراني إلى الموصل ليحظى بعطايا عماد الدين ، وداأى بثاقب بصره أن يتقرب أولاً من وزيره الجواد جمال الدين ، فنظم فيسمه القصائد ، ومدحه بمدح غر" كانت \_ كما يقول العماد \_ أجود ما سمع من منظومه في الأفاضل (٣) ، واختار له منها ثلاثاً ، لم يرد منها في الديان. غم ' واحدة ، و يحسن بنا الوقوف منها على ما يوضح لنا نفسيته ويبرز فنه . ولعل اقدمها قصيدته الدالية التي استهلها بنسيب تجاوز الثلاثة عشر بيتاك وانتقل بعدها إلى ممدوحه ، ومما قاله :

وإذا الوفود إلى الملوك تبادرت فعلى جمال الدين وقد محامدي ياحبُدا هم إليك اصارني وعزيمة تقفو رياضة قائد أنا روضية "نز هي بكل" غريبة افرائدي من الم يفنز بفرائدي ؟ إن ساقتني طلب الغيني أو شاقني حب العلا ، فلقدور دت مواردي ومتى عند"د"ت إلى ننداك وسائلسى أعند د"ت قصدي من أجل مقاصدي حتى أعسود من امتداحك حالياً وكأنني قلئدت بعض قلائسدي(٤)

أورد العماد الكاتب قصيدة ثانية ، ذكر أنها من « جمالياته الفائقة « الرائعة الرائقة » (ه) . وهي التي وردت في الديوان؛ يحسن الوقوف عندها

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٢٨٠

۱۳۱ - ۱۲۹ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳۱ - ۱۳ - ۱۳۱ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳ - ۱۳

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٠٤ - ١٠١ .

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ج ( ص ١٠٦ ٠

لأن الشاعر يصور فيها بعض حاله ، وينوه فيها بسعره ، ويتحدث عن مكانته بعد أن أستهلها بنسيب كان كسابقه في عدد أبياته ، ومما قالله : ومروع سَكننَت خوافق أمنيه اولا جمسال اللاين عسز أماته أمحمد "بن علي اعتنق الأسى فكري فضاق بفارس ميدانه مابال حادى المجد مفير المسدى وأخو الهو ينى روضة أعطانه

مابال حادى المجد مغبر المدى. وأخو الهو ينى روضة أعطائه وأنا الذي لاعين فيه لقائل ماله يقل هذا الزمان زمانه فهل المحامد ضامنات عنك لي معنى على هذا البيان بياته وهي القوافي ما تناظر بالندى إلا وقام بفضلها برهانه ماكان بيت فضيلة في فارس إلا ومن عربيت سلماته (٥)

صحب الشاعر الوزير بعد أن أصبح أثيراً لديه خلال فتوح عماد الدين في بلاد الشمام ، فهو ابنها البار ، وحري به أن يكون رائده في بلده فأنشده وهمو في الرقمة جماليته الثالثة (١) ، وكان للملك العادل فيهما نصيب لأنه بطل الفتح .

خلد الشاعر انتصاراته في بلاد الشام ، وشهد بأم عينيه البطولة الإسلامية في هذا العصر الذي تميز بتوالي الحروب بين الشرق والقرب ، وطبيعي جدا ان تظهر قومية إسلامية تجابه الصليبيين حفظا لبقائها ، وكان عماد الدين قد أزمع أمره على تخليص البلاد منهم ، فسار إلى الفرنجة سنة ٤٣٥ هـ وحاصر - كما رأينا - بارين أمنع حصونهم التي كانوا يحتلونها لانها واقعة في داخل البلاد قرب جماة ، وكانت مصدر خطر يتهدد سكانها .

خلد ابن القيسراني هذه المعركة في رائية مشهورة ، مطلعها قوله : حدار منا ، واتى ينفع الحدر ؟ وهي الصوّارم، لاتبقى ولاتذر (٢)

ويشفع عماد الدين هذا النصر بآخر في اقصى الشمال سنة ٥٣٩ هـ ، فيفتح الرها البلد المقدس الخامس ، ويستشير هذا الفتح الشاعر، فيخلده بقصيدة ثانية ، مطلعها قوله :

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ج ۱ ص ۱۰۷ ، ۱۰۸ ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ، ج ١ ص ١٠٩ - ١١١ .

<sup>(</sup>٣) أبو, شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٣٤ ، ٣٥ .

هو السيف لاينفنيك إلا جلام أ وهل طوق الأملاك إلا نجاده ؟ (١)

هكذا كإن مبلغ إعجاب الشاعر بالبطل عماد الدين ، وكان يأمل أن يتحرر البيت المقدس على يديه ، لكن الأقدار كانت له بالمرصاد فاغتيل وهو على حصار جعبر .

شنطرت مملكة العماد ، وقستمت بين ولديه ، فاستقر ابنيه الأكبر سيف الدين بالموصل ، وابنه نور الدين في بلاد الشيام . وكان من المحتم على الشاعر أن يتصل به ، فلقد كانت هذه الفترة من التاريخ الإسلامي نقطة تحول وانطلاق لظهور القومية الإسلامية التي كانت نتاج العصبية الصليبية . وأكد هذه الحِقيقة الهامة الشاعر في كتاب بعث به إلى نور الدين وجاء فيه. قوله : « سلام الله وحنائه ، ورأفته وامتنائه ، وروحُه وربحانُه ، على من عنصه بعز"ه العواصم ، وخصم بحج تبه الدهر المخاصم ، والجم بهيبته العائب والواصم ، الذي انتضى في سبيل الله سيوف الجهاد وارتضى بعز" سلطانيه شعار العبّاد والزُّهاد ، واهتدى إلى طاعة الله ، وليس غير الله من هاد ، ومن أصبحت أطراف السلاد أطواداً لملكته ، ومعاقل الكفار في عقال مملكته ، ومركز الشكر مراكز أعلاميه وألويته ، ومن عادت به ثغور الشام ضباحكة عن نفور النَّصر ، ، وممالك أ الإسلام متوجة "بتيجان الفخر ، وصعاب الأمور منقادة اليه بأزمة القهر ، ومن رأى الحكم دارسة فبني مدارسها ، والهمم يابسة فسقى منابتها ومفارسها ، والمنابر شامسة فأمكن من صهواتها فوارسها ، ومن عمر ربع ً السنين بعد ما عفا ، وأنقد من الفتن من كان منها على شفا ، ومن نشر أعلام الفضل ، وأنشر بعد الوفاة أيام العدل ، ومن أنار بوجهه الإيمان أ وأخذ الناس به من الزامان توقيع الأمان (٢) .

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٥٤ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٨ ، ويجدد بالملاحظة هنا أنه اطلع عليها في ديوانه ، واختار بعض ما قاله فيه من شعر ، لكن الديوان الذي بين أيدينا لا يحتوي على المرسالة المدكورة آنفا ، فآثرنا إيرادها كاملة ، ولنا حولها دأي سنعرضه في حديتنا عس ديسوار الشاعر ،

يتضح من هذه الرسالة أن الشاعر كان معجباً بنور الدين لأنه أنقلاً الله أنقلاً الله و وذاد عن العرين ، واستطاع أن يطهر بعض بلاد الشام ، ولم يبق أمامه غير بقايا من ملوكهم وأمرائهم وها هو ذا المنبر يتعده الاختريني كأحسن ما يكون لنقله إلى بيت المقدس عند تحريره .

سجل الشاعر فتوحه ، فلم يفادر من الوقائع صفيرة ولا كبيرة إلا وصفها ، فشعره الذي قاله فيه خلال سبع سنوات سجل صادق وتاريخ ناطق ، يؤرخ فيه هذه الفتوح ويعبر عن شعوره وعواطفه .

ولعل أشد المعارك التي ابلى فيها نور الدين خير بلاء تلك التي حدثت سنة }} ه ، فحرر حصن حارم ، ولقي صاحب أنطاكية البرنس عند إنب ، فقتله وحمل رأسه إلى حلب ، فأنشده ابن القيسراني مع الشعراء بباب الحديد قصيدة سجل فيها هذا الفتح ، ومطلعها قوله :

هذي العزائم ، لا تدعي القضئب وذي المكارم الاماقاليت الكلتئب (١)

كما مدح الشاعر نور الدين في العام نفسه بقصيدة استحسنها العماد الكاتب « في فنها لسلاستها في نظمها ورويها ووزنها (٢) » ، ومدحه سنة ٥) هد عندما وقدع جوسلين في اسره ، وخلص البلاد من شره ، وحمله معه إلى حلب ، وكحل عينيه وأهلكه . دلنفت إليه الشعراء ، وعلى رأسهم ابن القيسراني ، فمدحه بقصيدة ، استهلها بقوله :

دعا ما أدَّعي من غرَّه النهي والأمر فما الملك إلا ما حباك به الأمر (٦)

نكتفي بهذا القدر من علاقة نور الدين بالشاعر ، فقصائده فيه كثيرة ، ونقف اخيراً عند وزيره كمال الدين ، فلقد كان مضطراً بحكم صلته بالملك المادل ان يمدحه أيضاً . ويظهر أنه كان في هذه الفترة مستقراً في حلب ، فاتخذها دار إقامة لانها كانت حاضرة البلاد قبل فتح دمشق ، ومما قساله بمدحه:

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريدة ج ۱ ص ۱۱۲ ــ ۱۱۶ ، وياقوت : إرشاد الأربب ج ص ۱۲۰ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ۱ ص ۲۰

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١١١ .

 <sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ١٥٧ - ١٥٩ ، وياقوت : إرشاد الاريسب ٤
 ج ٧ ص ١١٢ - ١١٦ ، وابن واصل : مغرج الكروب ، ج ١ ص ١٢٢ ، ١٢٥

ألم تر أن الشبيب بين جيوانجي أقام مقام الفضل عند أبي الفضل إليك انتضى شوقي إليك عزيمة هيالنصل تحت الليل أوسلة النصل أبا الفضل كُم لي في مساعيك نبطلة " الله على الأفواه من ضرب النحل \_ فريدة لفظر في فريد محاسن فتلك بلا مثل ، وانت بلا مثل (١) ﴿

ومن حلب كان تتردد إلى العراق ، وقد اختار لنا الشاعر في ديوانه مقاطيع عملها عند قفوله من العراق إلى الشسام يتشوق فيهسا السكن والوطن (٢) وذلك سنة ٥٢٩ هـ ، ومنها قوله :

مررنا في ديسار بنسي عسدي " يجاذب لوعتسي شرق وضرب " يتيتمنني بأدض الشام حب" ويعطفنني على بفسداد حب" غـــرام طارف وهوى تليد لكل صبابة في القلب شعب ولا وأبيك ما هوامت (٢) إلا سرى لهمسا خيسال لا يغبه فكل هوى يطالبنى بقلب وهل لي غير هذا القلب قلب (٤)

ننتهي مما تقدم معنا لنقرر ان الشاعر مدح زنكي سنة ١٣٥ هـ حين التصر على الصليبيين في بعض المواقع ، وكذلك في سنة ٥٣٩ هـ حين استولى على الرها ، ومعنى ذلك أنه أقام عنده وعند أبنه محمود منذ أوائل العقد الرابع من القرن السادس الهجري . ومما هو جدير بالذكر هنا أن الشاعر استطاع تصوير سياسة نور الدين التي كان ينتهجها لتوحيد كلمة العرب ضد الصليبيين من مثل قوله يتحدث عن أن استيلاء نور الدين على دمشق بمثابة إندار للفرنج بإبادة ملكهم :

<sup>(</sup>١) ديوان ابن الغيسراني ( مخطوط ) ورقة ٢٨ – ٣٢ ، وفي الديوان قصيدتان اخريان : إحداهما بعث بها من حلب ، وثانيهما مدحه بها ، كما أورد ياقوت مختارات من هسده القصيدة في إرشاد الأريب .

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن القیسرانی ( مخطوط ) و ۹۹ ۰

<sup>(</sup>٣) هنَّوم : هز رأسه من النعاس ونام قليلاً ٠

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) ، و ٥٩ ، ٥٩ .

إذا منا دمشق مالكتك عينانها تيقن منن في إيليا (١) أنه اللهبخ

كما كان يتردد إلى انطاكية ، ويطلع على احوال البلاد المحتلة ، ويعجب كل الإعجاب بالنساء هناك ، ويخلت لنا أجمل المواضيم التي استرعت اتباهه ، فسماها في ديوانه الثفريات (٢) ، وهي من أجمل قصائده الشعرية.

تلك هي لمحات خاطفة من حياة الشاعر في رحاب نور الدين بعد استقراره في حلب ، ولم يكن من السهل عليه أن يحظى بحبه وحده ، فلقد كان معاصره ابن منير الطرابلسي منافساً خطيراً على مكانته لأنه كان مقرباً ايضاً من الزنكيين ، وكان يوكل إليه في بعض الأحيان مهمات السنفارة بين ملوك حلب وملوك دمشق من آل طغتكين .

ويظهر أن ابن القيسراني هو الذي بدأه العداوة ، لأنه ، كمسا يرى العماد ، « وقع في مباراته ومجاراته في مضمار القريض ومناقضته ، فكأنهما جرير العصر وفرزدته ، وهما مطلع النظم ومشرقه ، ، وشسى بالشام عرفهما ، ونشا عرقهما ، وكثر رياشنها ، وتوفير معاشهما ، وعاشا في غبطة ورفعة وسبطة (٢) » .

جرت محاولات لإصلاح ذات البين بين الشاغرين من قبل بعض معاصريهما ، وما كان ذلك ليتم ، ويظهر أن الشاعر لم يقو على رد هجائة ، وحرص مع ذلك على الإصلاح فما تهيأ له ذلك (٤) ، فأكتفى في الرد على ما قاله في هجائه بهدى البيتين :

ابن منسير هجسوت منسى خيسرا أفساد البورى صوابة وليم يضيق بداك صسدري ؟ فيإن لي أسبوة الصحابة (ه)

 <sup>(</sup>۱) ابلياء : قصرها الشاعر لضرورة شعرية ، وهي اسم مدينة بيث المقدس ، قبل معناه
 بيت الله ( ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، و ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب ! الخريدة ج ١ ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، ص ٣٢٢ .

 <sup>(</sup>۵) ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج ١ ص ١٧ ، وابن الوردي : تتمة المختصر ،
 ج ١ ص ٥٤ .

هذان البيتان هما كل ما وصلنا من نقائض الشاعرين ، وذلك أمر يؤسف له حقاً لأنه يمثل مظهراً هاماً من مظاهر النشاط الأدبي في هذا العصر .

لم تكن خاتمة الشاعر كما كنا نتوقع لها أن تكون ، فيقضي أواخر أيامه في رحاب نور الدين ولاسيما أنه كان من المعجبين به والمشيدين ببطولته. وسرعان ما تضطرب الأمور ، وتتفير الاحوال ، فيتوجه الشاعر إلى ملوك دمشق من آل ظفتكين الذين حرموه من قبل ، وكنا قد أشرنا من قبل إلى هجائه جد هذه الاسرة التركية تاج الملوك وفراره من دمشق خوف من القتل . أغلب الظن عندنا أن خلافا كبيراً نشب بينه وبين نور الدين ، لا يعرف على الضبط سببه ، ولم يشر الاقدمون من قريب أو بعيد إلى كنه هذا التحول المفاجىء ، فهل كان نتيجة لعلو منزلة خصمه ابن منير على الرغم مما عرف عنه من التشيع المتطرف ، أو كان هذا بسبب آخر نجهله ؟ أغلب الظن أن هذه الفرقة كانت لأمر لم يكن للشاعر فيه يد ، وإنما كانت أغلب الظن أن هذه الفرقة كانت لأمر لم يكن للشاعر فيه يد ، وإنما كانت ومينهم ملك جعبر على الذي خلف والده مالك بن سالم العقيلي الذي كان مؤامرة أدت إلى مقتل والد نور الدين كما رأينا ، أورد ياقوت مدح الشاعر لعلى في معرض حديثه عن دير حافر:

ألا كم ترامت بالس (١) بمسافر وكم حافر أدميت يادير حافر (١) وعند الفرات من يمين ابن مالك فسرات ندى لا تختطى بالمعابر إذا أوجه الفتيان غارت مياهها فوجه على ماؤه غسير غائر (١)

وأورد العماد مطلع نسيب مدحة لم يذكر اسم المدوح الذي قيلت فيه 6 وإنما وقف فيها عند بيت التخلص .

ملاحة دانت القالوب له طوعاً كما دانت العلا لعلي (١)

 <sup>(</sup>۱) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة وهي قرب ضفة الفرات الغربية ( ياقوت معجم البلدان ج ۱ ص ۳۲۸ )

<sup>(</sup>٢) دير حافر : قرية بين حلب وبالس ( ياقوت : معجم البلدان ج ٢ ص ٥٠٠ )

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب :الخريدة ج ١ ص ١٥٣٠

تضافرت كل هذه العوامل فادت به إلى هجر الزنكيين ليعبود إلى الطفتكيين عزيزا مكرما ، وانصرف إلى آخر ملوكها مجير البدين آبسق ، وبين ملوك حلب ودمشق من العداء المستحكم ما يجعل مكانة الشاعر عالية إذا ما التجا إلى دمشق وآب الى موطن شبابه .

لعبت النبياسة دورها في هذا العصر حتى عند الاعلام من مؤرخي الأدب، إذ للاحظ انمدائح مجير الدين التي أوردها العماد اكثر عددا منمدائح نورالدين، ولامر ما في نفسه يلاحظ أنه أورد مطالع النسيب، واهمل نعت الممدوح، فلم تسلم إلا مدحة واحدة من المدح الست بتمامها، وفيها اشار الشاعر الي حساده:

كثر حسسادي حتى لقسه تنبه الهاجه والغافل (١)

ويظهر أن الشاعر كان يتردد على ملوك دمشق خلال إقامته بحلب ، ولما تفاقم الخلاف بينه وبين الزنكيين في أواخر حياته ، انتهز هذه الفرصة ملك دمشق مجير الدين واستدعاه من حلب (٢) ، ولعل الشاعر لباه برغبة نور الدين نفسه ، لأتنا سنراه يفتحها سريعا ، ومهما يكن من أمر فقد قبل الدعوة ، وآب لوطن شبابه ، وحظي بلقاء الملك وانشده قصيدة نالت إعجابه واستحسنها السامعون ، واستزاده من الشعر فانشده مدحة ثانية في المجلس نفسه ووصله احسن صلة ، وعاد إلى منزاله فعرضت له حمى شديدة لم تمهله غير عشرة أيام ، فقضى نحب ليلة الاربعاء في الحدي والعشرين من شهر شعبان سنة ٨٤٥ ه ، وشيع إلى مثواه الأخير في مقبرة والعشرين من شهر شعبان سنة ٨٤٥ ه ، وشيع إلى مثواه الأخير في مقبرة بياب الفراديس .

### (7)

### آثاره الأدبيسة

أورد الذين ترجموا له طائفة مختارة من شعره ، ولا سيما العماد الكاتب في خريدته وياقوت في إرشاده .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>۲) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، ص ٣٢٢ ، وياقوت : إرشاد الأربب : ج ٧ ص ١٢٣ .

أشار الاقدمون إلى ديوان الشاعر (۱) ، فلكر العماد أنه اطلع عليسه ونظر فيه ، واختار منه ما راقه ، وحلى به أوراق خريدته (۲) ، وذكر أبن خلكان أنه ظفر به وهو بحلب ، وجميعه بخطه ، وانقل منه أشياء حسنة رائقة (۲) ، وذكر أبو شامة أنه قرأ فيه ، ونقل منه أرسالة كتبها الشاعر إلى تور الدين ، واختار بعض القصائد التي مدحه بها (٤) .

لا نعرف شيئا عن هذا الديوان الكبير المشهور الذي يجمع معظم شعره وبعض رسائله ، غير أن للشاعر ديوانا آخر صغيرا (ه) ، اختاره من شعره ، وقصره على الثفريات ، وعلى مقطعات متفرقة عملها عند قفوله من العراق إلى الشام ، يتشوق فيها السكن والوطن بالإضافة إلى بعض المدح الآخرى ، وذكر في ختامه قوله « هذا آخر ما اختاره محمد بن نصر بن صغير القيسراني من شعره » (١) . والغريب أن الشاعر أهمل إيراد قصائده الطنانة في مسدح فور الدين (٧) وغيره ، واقتصر على بعض المدح التي قالها .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٢٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وقيات االاعيان ، ج ٢ ص ١٧

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٨ ٠

<sup>(</sup>ه) حاجي الخليفة : كشف الظنون ، ج أ ص ٧٦٨ ، وبروكلمان : Brock : SI , 455 : والزركلي : الأعلام ، ج ٧ ٧ ٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) اص ٨٤

<sup>(</sup>٧) ياقوت: إرشاد الأريب ، ج ٧ ص ١٦٢

### البشيه والشاي

## شعره ومذهب الفتي

### أغسراض شعره

نلمح في شعره الجاهات عامة ثلاثة : تصوير الأحداث الكبرى في بلاد الشمام ، والألجاه التقليدي في المدح ، والتجديد في معاني الفزل والنسيب .

### احداث کسری

صبويه الشِباعِر الاجداث الكبرى في عصره خير تصدوير ، ووصف من خلال المدح الابطال المبيلمين وحروبهم ، ورسمها بدقة ، فكانت لنا صورة حقيقية عن الملاحم المستجرة بين المسلمين والفرنجة .

نستطيع القول إن المدح التقليدي المعروف خرج عن طوقه الآسر ، وتطرق إلى وصف هذه الاحداث خلال فترة مديدة من الزمن ولم يبقالشاعر كما كان كثير من سابقيه اسير المعاني التقليدية المعروفة : جود ، وبأس ، وحلم ، وجد نفسه أمام صراع مرير تسترخص فيه المهج وتبدل له الأدواح في سبيل عقيدة وصونا لوطن وطرداً لمفتصب .

أدى الشاعر مهمته خير اداء ، فصور هذه الأحداث الجسام ، ونظمها في شعره ، وخلدها على توالى الأيام ، شأنه في ذلك كاي مؤرخ . فلا عجب إن رأينا كتب التاريخ المعاصرة تتحدث عنها .

أشرنا إلى هذه الأحداث كما بقلها إلينا الشاعر بامائة عندما عوضنا مراجل جياته ، بيد انبا نجب أن لعرض هنا للبطل الذي كان يلوح في خيال الشاعر ويظن أن تحرير بيت المقدس سيتم على يديه . ظهر عماد الدين ، وحارب الفرنجة حربا مريرة ، فخاطبه الشاعر قائلا:

فقل للوك الكفير تسلم بعداها ممالكها السلاد بسلاده كذا عن طريق الصبح فلينته اللجا فيا طالما غال الظلام امتعاده ولله عدم ماء سيحان ورده وروضة قسطنطينة مستراده (۱)

لكن هذا البطل الموعود ما لبث أن قتل ، وخلفه أبنه نور الدين ، ويعاود الشماعر أمله ويضع فيه ثقته ، ويتمثله المهدي المنتظر:

وأظن أن الناس لمنا لم يروا عدلاً كعدليك أرجفوا بالقائم (٢)

وينتظر الخلاص على يُديه بعد الوَّأَلَي قَتُوْخُهُ المَطْقَرَةُ ، ويرويُ ان هــُلْمُا اللهدي المنقد سيملا الأرض عدلا كما ملنت جوزاً:

كأنى بها العزم لافل حداه. وأقصاه بالأقصى وقد قضى الأمر: وقد أصبح البيت المقدس طاهرا وليس سؤى جاري الدّماء له طهر وصلت بمعراج النبي صوارم مساجد ها شفع وساجد ها وتر (٢)

قلد الشاعر في بعض قصائده السابقين من الشعراء ، واقتبس منهم كثيراً من معانيهم ، وهذا متعارف عليه في الشعر العربي إذ إن العبرة عند اللنقاد ليست في الآخذ والسرقة الشعرية ، وإنما هي في حسن الآخذ وذلك بالزيادة على المعنى بنكتة تحسنه وتجعله ملائما للفرض المطلوب . ولا يعني ذلك أن الشاعر لم يأت بجديد ، وإنما هو كأي شاعر آخر يقلد ويجدد ، تحدوه فيذلك ظروفه الخاصة والحياة ألعامة . كان هذا الاتجاه التقليدي وما تبعه من تجديد في الأغراض والماني تطوراً ملحوظاً في مسدح الشاعر ، وهو لم يقتصر بحكم ظروفه الخاصة على مدح ابطال الاحداث الكبرى ، وإنما وهو لم يقتصر بحكم ظروفه الخاصة على مدح ابطال الاحداث الكبرى ، وإنما

 <sup>(</sup>۱) العماد الكاتب : التخريدة : ح ۱ ص ١٥٤ ، ١٥٥ ، وأبو شامة : الأروضتين
 ج ۱ ص ٣٧ ، ٣٨ .

 <sup>(</sup>۲) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ١١٢ ــ ١١٤ ، وياقوت: إرضاد الأريب ،
 ج ٧ ص ١٢٠ ، وأبو شامة: الروضتين ، ج ١ ص ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٥٧ ـ ١٥٩ ، وياقوت : إرشاد الاربب:
 ج ٧ ص ١١٢ ـ ١١٦ ، وابن واصل : مغرج الكروب ؛ ج ١ ص ١٢٤ ، ١٢٥ .

مسدخ غيرهم كمجير أألدين أابقء وأأبن صداقة وزيز التخليفة المستنر شند اوسديد الدوالة الاتباري ، اوالززير الجواد جمال الذَّين وبعض أمراء ابني مُنقد كعل الدولة ، ومجد الدين مرشد ، وابنه مؤيد الدولة اسامسة .

### التجديد في معاني الغزل والنسيب

درج الشعراء في معظم الأحيان على استهلال قصائدهم بالنسيب ، إذ تتفتح النفوس لدى سماعه ، فتقبل عليه ، وعلى هـــده السنة جرى ابن القيسراني في مطالع بعض، قصائده كما في هذه البائية التي أحب العماد الكاتب ان تحصيل له بعد سماعه بيتين منها ، أعجز فيهما وأعجب ، وأبدع وأغرب (١) ، ومما جاء فيهما :

سقى الله بالزوراء من جانب الفرب مها وردت عين الحياة من القلب عِفَائَفَ إِلا عن معاقدة الهدوى ضعمائف إلا. في مغالبة الصب ا عقائل تخشاها عنقيل بن عامر كواعب لا تعطى الله مام على كعب 'إذا جاذبتهن البهيهوادي مزينة من الحسن شبهن البراقع بالنقب تظلمت من احقانهن الله النوى سفاها وهل بعدى البعاد على القرب ولما دنا التوديع قلت لصاحبي: حنانيك ، سر بي عن ملاحظة السرب إذا كانت الاحداق نوعا من الظليا فلا شك أن اللحظ ضرب من الضرب هبوني تعشقت الفراق ضلالة فأصبحت في شعب وقلبي في شعب فمالي إذا ناديت يا صبر منجدا خدلت ، ولبتيإن دعا حرقة لبي

، تقضي زماني بين بين وهيجرة ، فحتام لا يصحو فؤادي من حب

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ١٢٤ ، وديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) · 47 - 47 .

<sup>(</sup>٢) الزوراء : أي مدينة الزوراء ، وسميت دجلة بغداد الزوراء ، ونقل ياقوت أن الزوراء مدينة ابي جعفر المنصور ، وهي في الجانب الغربي ( معجم البلدان ج ٣ ص ٥٥١ ، ١٥٦ ) وفي المحيط الزوراء دجلة وبغداد لأن أبوابها الداخلة جعلت مزورة عن الخارجة ( مادة زور ) .

واهوى الذي يهوي الدالبد ساجدا السبت ترى في وجهه اثر الترب واعجب ما في خمر عينيه انهسا. تضاعف سكري كلما قلللت شربي الما إذا لم يكن في الحب عندي زيادة " شربي فما فضل الزيارة عن غب الما فصرت إذا ماهز "ني الشوق تحوهم" ألحلت علاولي في الفرام على صحبي

تتسم هذه القصيدة ، وبخاصة منها مطلع النسيب ، بسمات يظهر فيها جهد الشاعر في تصنعه البديعي ، ليتحلل من إطار التقليد ، ظنة منه أنه يستطيع عن هذا السبيل أن يتفوق على غيره في اساليب الإبتكار والتجديد .

تحدث الشاعر عن نساء الحي وشبههن بمها الزوراء من جانب الفرب ، وصف بعد ذلك ساعة الوداع ، وهذا معنى مألوف في الشعر العربي ، ثم انتقل ليحدثنا عن سكره من خمر عينيه ، وعن صحبه وعواده وعدالسه ، ويختتم كل ذلك ليصف لنا هزة الشوق إلى إحبابه .

وقف بعض الثقاد الأقدمين من معاصريه معجبين ، ومنهم العماد، الكاتب الذي تحدث عن قوله:

وأهوى الذي يهوي له البدر له ساجد آ السب أرسى في وجهه اثر الترب

وقد ذكر أن الشباعر ألم فيه ببئيت المعرّي: ١٠٠ م. وقد ذكر أن الطبير ألم المعرِّ المعرِّ الله المعرِّ المعرِّق المعرِّ المعرِّق المعرِّ

فلاكر أنه أعجب به ، واستقل به على مَثْرُفة الشاعر بالمنطق وكلام الأوائل (١) . وعلق العماد على كلام الفقيه فقال : « ضرب من الضرب من الضرب ، ضرب من الضرب ، بل أحلى منه عند أهل الأدب ، ونوع محدثات الطرب ، والقاضيات بالعجب ، وما أحسن وقوع هلاا التجنيس موقعه ، ووضع المنى فيه موضعه ، حتى قلت في هذا البيت ما أصنعه ! (٢) » .

<sup>(</sup>١) المحماد الكاتب: المخريدة ج ١ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٧ ، ١٨ .

نستطيع من خلال هذه القصيدة ، ومن خلال هذا البيت بالذات ، أن نتبين صفة هامة تطبع غزله ونسيبه بطابع خاص ، فهدو قد تحلث عدن ظبنا الاحداق وكثيرا ما نوى في شعره مثل هذه الصور التي استخدم فيهما خياله تنافر الأضباد، وكأن الحرب قائمة أبدا بين حبيب ظالم ومحب مظاوم :

لا يَغْسُر "لَـكُ بِالسَّبِيفُ المِنْسِياءُ فَالْطُلِّبَا مَا نَظُرُنَهُ مِنْهُ الظُّنْسِاءُ ﴿ حَدَق صحتها علتها ربما كان من السلاء المواء مرهفات الحد أمهاها المها وقضاها للمحسين القضاء خلّ ما بين دماهسا ودمسي فعلى تلك الدمى تحسري اللماء في القساء البيض السمور منسى دونها للبيض والسمر الساء ١٦٠

لعب التصنيع دوره في هذه المعاني التي تصور لنا حبيب الشاعر الظالم وكأنه في حرب ضروس مع المحبوب الظلوم . تكررت امثال هذه العاني الهجربية في غزله ، فاللواحظ تطاعن ، والأمين تنوب عن الشغر (٢) ولا قلب إلا بالنواظر مقصود (٣) .

ثمة معان أخرى وضحت لنا كثيراً من الأشياء في صميم حياة الشاعر ، وقد ظهرت جلية في حديثه عن الشهيب الذي وخط عارضيه :

اما الشبياب فطيفية فرارني ومبضى المارتبائج مصبيح الشبيب معترضا وماوجعت الصبا في طول صحبته إلا لبس الجفين الكرى ونضا فالان صريح شيب الراس عن عذبل محض ، ولم يزوعنك النصح من محضا

فإن يبيت سحب الإجفان هامية فعن سينا بارق فيعارض و متضاله

وَفِي قصِيدة اخرى يخاطِب الشاعر هبندة ، ويحدثها عن الزمان الذي اشمل راسه شيبا .:

<sup>(</sup>١) ديوان ابن القيسراني (مخطوط ) و ٣٠ ، والعماد الكاتب : خريدة القصر بم ۱ ص ۱۸۰

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: المخريدة ١٠٠ ج ١ ص ١٤٢٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب: المخريدة م ١ من ١٥١٠

ياهند ، من الأخيغرام ، ما جرى برق الثفور لطرف إلا جسرى أبكتنه شيبته وهل من عادض شيمت البسوارق فيه إلا أمطرا لاتنكري و ضَمَا لبست قتير ه ركض الزمان اثار هذا العثيرا (١)

إن هذه الضورة تبرز لنا بعض صور التصنع البديعي ، وقد وضيعت النا شغف الشناعر بحسن التعليل، ، فجعل الدموع مطرآ للشبيب الدي جعله برقةً ، وتمثلُ في الشنيب غبار الركض خــلالُ العُمر . .`

لا ينسى الشاعر ذكر الخمر جريا على عادة الشعراء ، فأتى عليم وصفها مقلداً غيره ، واستعاض عنها في شعره بخمر الشفاه والعيون :

يا معشر الفتيان ما عندكم في حائم ذيد عن الورد آلى على الخمرة لا ذاقها ماعاش إلا زمن الورد وقد مضى الورد فهل رخصة في أن يكون الورد من خد " (٢)

لقد استعاض عن الخمر بصرف معتقة في جفني الحبيب:

رنا وكأن البابلي المصفقا ترقرق في جفنيه صرافا معتقسا ورد ً بدآ عن ذي حباب مرتق وحياً به من وجنتيه مروقا وبات وشمس الكأس في غسق الله جا تقابل منه البدر في بانة النَّقا (٢)

ينادي ساقيه أن يحبس عنه الكأس ، فقد عافها، ويطلب إليه أن يسقيه من خمر الألحاظ فتونا :

قسل السن اطلسع شمس ال كاس مين افسق اليمسين احبس السكاس فقسد عف ت سلاف الزر رجسون (١) واسقني من خمر الحاظك كأسا من فتون الحنفون الا أشر بها الجنفون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٤) الزار ُجُون : الخمر والكرم أو قضبانه ، وهي معربة .

لا تلمنسي ، أين سكسر ال خمار من سكس العيسون (١)

تلك هي بعض المعاني الطارئة على نسيب الشاعر وغزله وخمرياته ، بيك ان هناك غيرها أخذ منها الشاعر بنصيب قليل أو كثير . عرف شعراء ها المعصر التغزل بالعنصر التراكي وغيره ، وقد ظهرت هذه البادرة وأضحة في شعرهم ، وطبيعي جداً أن تتسرب إلى شعره ، فظهرت واضحة في أماكن عددة (٢) ، ولكنه لن يتخذها تكأة له في كل اغزاله كما سنرى ذلك عند غيره وإنما عرض لها عرضاً عابراً تقليداً لمذهب شعراء العصر .

### الثغريسات

النعدو الحقيقة إن قلنا إن الثفريات أجمل ما في شعره ، وأغلب النفل أن هده التسمية من اختراع الشاعر نفسه ، أو مسن تلاملته اللين طلب إليهم أن رووا عنه ما اختاره لهم مسن ديوانه الكسير ، وقد وردت هده التسمية في مختاره ، وذكر فيه أنه قالها خلل مروره بالعواصم ، ووصف بها مواضع استحسنها « وهي الثفريات » (٢) . ولكننا نحب أن نلكر أن هذه التسمية لمم يكن سببها ما مر ذكره ، وأنما هدو التصنع البديعي في معنى الثهر ، وذلك بدليل أن الشاعر في هذه المجموعة مسن شعره جانس بشكل لانظير له في معانى الثغر المعروفة نذكر منها مثلاً قوله :

واحسر با في الثغير من بليد يضحك حسنا كأنيه ثغير (١) وقيوليه :

مساذا باطسراف "الثفسيور إمن بارق على تنفسر (٥)

- (۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۲۰ ۰
- (٢) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ١٤٨ ، ١٥٣ -
  - ۳۰ و ۱۳۰ القيسراني ( مخطوط ) و ۳۰ .
    - (٤) المصدر السابق و ٦٣ .
    - (٥) المسدر السابق و ٦٥ .

وقبوله:

أبرق في الثُفور مين الثفور وفي تتحر العدو من النحور إ(١)

وقلوله:

ياغسزال الثفور بالقسسان أنت من غال ذكر و نسياني اسال الشانحات عنك نهاراً فإذا الليل جن جن جن جناني (٢)

اتخل الشاعر مسن هده المعاني المستحدثة ، ومسا فيها من تصنيع بديعي ، وتكلف جناسي وغيره موضوعاً خاصاً ، سبق فيه غيره ، واكثر من ذكره ، وهو وصف الفرنجيات والروميات والتحدث من خلالها عن الثفور الإسلامية التي كانت تحت حكم الفرنجة ، ووصف بعض معالها وكنائسها وحياتها الاجتماعية والسياسية خلال زيارته انطاكية عام . ٤٥ ه .

لانعرف على الضبط سبب هذه الرحلة في أواخر حياته، وكل مانعلمه أنه ارتحل إلى الشمال قاصد انطاكية « لحاجة عرضت له (٣) » ، ويغتن الشاعربما يراه فيها من نساء فرنجيات ، ويسحر بالعيون الزرق والشعور الشقر . والغريب أنه كان يتصيد لقاءهن في الكنائس والأديرة ، ولذلك سوف نرى وصفه الرائع لهن من خلال حديثه عند مروره بها خلال رحلته الفريدة .

مر على عزاز ، وهو في طريقه إلى انطاكية ، فوصف بنات الأصفر ، ومما قاله :

ابن عز "ى من رُو حسى بعزاز وجوازى على الظباء الجوازي (١٤)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق و ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق و ٦٧٠

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٩٩٠

<sup>(</sup>٤) المجوازي : مفردها جازئة ، وهي الظبية لتجزئها بالرطب عن الماء ، أو بالعشب

واليعافير (۱) ساحبات المعافيه ر(۲) علينا كالربرب (۲) المجتاز بعيدون كالمرهفات المواضي وقدود مشل القنا الهواز ونحدور تقلدت بثنفور ديقها فوب سكر الاهواز (۱) ووجوه لها أنبوة حسن غير أن الإعجاز في الاعجاز في الاعجاز فات خصر يكاد يخفى على الفا رس منه مواقع المهماز (۱) لاحظتنى فانقض منها على قل بي طيرف له قوادم بياز وسبتنى لها ذوائب شعر عقدتها تاجا على أنسرواز (۷) من معيني على بنات بني الاص فر غزوا فإنني اليوم غاز (۸)

يتحدث الشاعر عن ذكرياته في عزاز ، وجوازه على نسوة من بنات الأصفر ، وتستعبده بعض المعاني التقليدية والتصنع البديعي في حديثه عن عيون كالرهفات المواضي ، وعن قدود كالقنا الهزاز ، وعن الثفور والنحود ، وعن حسن الوجوه ، وعن إعجاز الأعجاز . ثم ينفرد بعد هذا الوصف العام بذكر رومية لاحظته ، فأصابت قلبه بطرف انقض عليه ، له قوادم باز ، وسبته بسحرها وشعرها . وينتهى أخيراً ليتحدث عن هذا الجهاد الفريد في حب بنات بني الأصفر . أهمل الشاعر في ديوانه المختار جهاد الملوك في حروب الفرنجة ، وخلد جهاده في حبه لأن الجهاد الأول كان ـ كما يظهر ـ زلفي إلى الأبطال لنيل العطاء . أما هذا الجهاد فكان بين المحب المسلم والحبية الرومية .

<sup>(</sup>١) اليعاقير : مفردها يعفور وهو الظبي .

 <sup>(</sup>٢) المعافير في الناج يرد معافري منسوب الى معافر اليمن ثم صاد اسما للثياب بغير شسبة فيقال : معافر .

<sup>(</sup>٣) الربرب: القطيع من بقر الوحش .

<sup>(</sup>٤) الأهواز تسع كور بين البصرة ولمارس ، لكل كورة منها اسم خاص ويجمعن علسى الهواز ولا تغرد الواصدة منهن هوز .

<sup>(</sup>٥) خمصانة : ضامرة البطن ،

<sup>(</sup>٦) المهماز : حديدة في مؤخر خف الرائض .

<sup>(</sup>٧) أبرويز : بفتح الواو وكسرها ، وأبرواز ملك من ملوك الغرس .

<sup>.(</sup>٨) ديوان ابن القيسرائي ( مخطوط ) ٧٨ و ٧٩ .

وبدخل الشاعر انطاكية ، فيتحدث عن معالمها ، إذ هي أكبر ممالك الصليبيين في بلاد المشرق ، ويصف كنائسها ، ومن خلال ذلك يشبب بمن رآهن من الفرنجيات ، ويتفنى بجمالهن الرائع . نقف مع الشاعر أولاً في وصف انطاكية ، ونستمع إليه يصفها لنا قائلا :

واحرب في الثفور من بكد يضنك حسناً كأنه ثفر (١) ترى قصوراً كأنها بيمع ناطقة في خلالها الصور هـالات طاقاتهان آهلاة يسلم في كل هالة قمر ا سوافر كلمسا شعرن بنسا برقعهسن الحبساء والخنفس مِن كُلِّ وجمه كأن صور ته بدر ، ولكن ليلمه شعمر فهو إذا ما السلو حاربه كان لنلك الضفائس الظفس فيا عدولي فيهان دع كلفسي وانظر الي الشمس هل لها طرر ً سرات وخلَّفت في ديارهمم قلب تمنيت انه بصر ولم أزل أغبط المقيم بهسا للقرب، حتى غبطت من أ سروا(٢)

نلاحظ أن الشباعر تحلل قليلاً من نصنعه البديعي ومن بعض ما رأيناه من صور تقليدية ومعان متداولة ، ولعل هذه المجربة العاطفية الجديدة في أواخر حياته اكرهته على التخلى قليلاً عما نعرفه من تكلف وتصنع ، لأن شموره المتوثب ، وعاطفته المتقدة ، وقلبه المنفعل جعلته يعبر بصدق عما في نفسه من إحساس كإنسان ، وذلك أن هذا التعبير الصادق لا يستقيم أبدآ مع التكلف والتصنع. فلا بدع إن رأينا الشاعر يتمنى في ختام قصيدته ولقائهن في كنائسهن .

أعجب الشاعر بكنائس أنطاكية وبيعها ، فشسه بها قصورها المتسعة ، وميز بين كنائس النصاري من أهلها العرب ، وكنائس الفرنجة التي بنيت

<sup>(</sup>١) واحربا : بقال حربته أي دله على ما يحرثه ، وأحربته أي دللته على ما يغنمسه من عدور يغير عليه ، وقولهم : واحربا انها هو مأخوذ من هذا · قال تعلب لما مان حرب بن أمية بالمدينة قالوا: ( واحتربا ) ، ثم نقلوها وقالوا: ( واحتربا ) ، وقبل هي المأخوذة من حربه أي سلبه ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) ,و ٦٣ ، ٦٢ ·

بعد الاحتلال . تحدث عن كنيسة السيدة « وهي قبة شاهقة البنيسان عجيبة الوضع لنصارى انطاكية خاصة دون الإفرنج » (١) ، ووصفها في إ قصيدتين من ثفرياته . يقول في إحداهما :

متى عُجنت يا صاح السبده فسل عن فؤادى في الافلسده وقليتك حدّر ه عن أن ينصاد فيان بها للهوى مصيده وجموه تباهمي قناديلهما ببهجمة نيرانها الموقسدة ترى كـل مستضعف خصره إذا مادعــا طرفـه أنحـده وذات روادف عند القيدا م تحسيبها أنها مقعده فيالي مين ذلسك الزّبر قيان إذا زرفن الليل أو جعنده (٢) به كل " نشوانة لحظها يطلعق بين يسدى عربده صوارم قاطعة في الجفو ن فهسي محردة مفمده فها أنا من في سبيل الفسرا م أورد ه الحسب مسا أورده فهل لدم فات مين طالب وهيهات أعجيز يسوم عسده

وكيف يجازى بقتال النفو س من لم يمد إليها يده (٢)

وتحدث الشاعر عن كنيسة أخرى ، وهي اللافرنج خاصة ، فقال: بدينسك يسا قس بربارة وما بت تتلوه في الحندس أجراني مين الصنور الناطقات متى قمن حولك في ميدرس (٤) إذا هن أقبلن وقب الصلل ق في كل " لسون مين الاطلس ترى كل فاتنسة وجههسا معرى بشمس الضحى مكتس (٥)

ولم يكتف بالكنائس التي رآها في انطاكية ، وإنما وصف الأديار المنعزلة،

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن القیسرانی ( مخطوط ) و ۱۸ ۰۰

<sup>(</sup>٢) الزبرقان : القمر في ليلة النم ، وزرفن شعره : جعله كالزرافين ، وهمي المطلق االصفيرة .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٦٩ .

 <sup>(</sup>٤) الميدرس والمدراس ، هو في الأصل الموضع الذي يتقرأ فيه القرآن ، ومنه مسدراس اليهود ، وهو بيت تدرس فيه التوراة .

<sup>(</sup>٥) ديوان بن القيسراني (مخطوط) و ٧٠ ، ٢١ .

كبير النصارى ، ودير سمعان (١) ، وهو على بعد فرسخين من انطاكية ، ومما قاله في وصفه:

يا هل سمعتم بدير سمعان وما به للعيدون مسن عسان أموقف السلاة هيكلسه أم منبت من منابست البان أموقف للصلاة هيكلسه أم منبت من منابست البان في كل غصسن تفاحتا خجسل القالا مسن مثلها ببستان مين ذات بشر اللوح في بشر وذات جان منها على جسان السجد للشمس وهي معرضة في الأفق عنه بوجه غسيران وانصر فسوا والفؤاد افتسلة مع كل نصرانية ونصران يا حسن عيد الصليب لو أن كا ن الدهر فيهم أعياد صلبان (٢)

فتن الشاعر بهذا الدير ، وطار لبه في عيد الصليب ، وما أكثر ماتحدث في تفرياته عن الصليب ومعظمته :

أمعظمة الصليب ودردت أني ودين الله عندكه صليب إذا أقبلت قبلني حبيب اسر به وعانقني حبيب وهل بيني وبين العود فرق أيرى إلا التفجيع والنحيب هبيني صورة نحيا عليها أجيب إذا دعيت ولا يجيب فلم يسمع بأطرف من فتاة من الرهبان قونتها (٣) أديب فلو قد يسمع الماجاة لفظي الأمسى والنسيب له نسيب (٤)

نلاحظ أن الشاعر كان يتعمد دخول الكنائس ليمتع بصره بالراهبات المتبتلات وبغيرهن من النساء المصليات اللبواتي يلقاهن هناك ، فيعجب بجمالهن الساحر ، ويرى فيه ضربا جديدا من السحر الغوبي ، فهو في القصيدة السابقة يتحدث عن معظمة الصليب ، ويختتمها بالحديث عن قديسيها ، ومن خلال ذلك نلاحظ تشخيصه الرائع للصليب ، وهو في ذلك يبدع لنا صورة شعرية في غابة الجمال الفني .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق و ۷۱ ، ۷۲ ،

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن القیسران ( مخطوط ) و ۷۳ ، ۷۶ .

<sup>(</sup>٣) نظن أن الشماعر أراد ( الأيقونة ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.و ٦٤ ،

ويعجب الشباعر بالفواني النصرانيات اللواتي كن يترددن على الكنائس ويصف منهن القديسات ، ويتحدث عن إعراضهن عن مباهج الحياة الدنيا وانصرافهن إلى إقامة الصلوات:

كم بالكنائس من مبتكة مثل المهاة يرينها الخفر (٦) من كل ساجعة لصورتهسا لو أنصفت سجلت لها الصور تديسة في حبل عاتقها طبول وفي زنارها قبصر غرس الحياء بصحن وجنتها وردآ سقى أغصائه النظر وتكلمت عنها الجفون فلو حاورتها لأجابك الحور وحكت مدار عها غدائر ها (١) فأراك ضعفى ليلة قمر (١)

لم ينشد الشاعر الحب والجمال في الكنائس وحسب ، وإنما كان يسمى وراءهما حيثما كانا ، ويلاحظ أن جمال العيون الزرق قد استهواه بعد أن مل التفزل بعيدون الاتراك الضيقة التي شاع كثيرا التحدث عنها في هذا العصر ، كما تذكر في زرقتها سنان القنا الأزرق :

لقهد فتنتنى فرنجية تسيم العبير بها تعنيق نفى ثويها غصن ناعه ونى تاجها قمر مشرق وإن تك في عينها زرقة فإن سنان القنا أزرق (٤)

ويقع الشاعر في حب جارية رومية حسناء تفنى بالدف اسمها مارايا وهي من مولدات إنطاكية ، وكانت « خفيفة االراوح في نهايـة اللطف » (٥٠) ومن أصواتها التي كانت تفايظ بها النصاري من ملتها ، وتستميل بها قلوب المسلمين هذا اللحن:

<sup>(</sup>١) المبتلة : بتل. وتبتل أي انقطع عن الدنيا الى الله وترك الزواج ، والمبتلة أيضمها الجميلة كأنما بتل حسنها على أعضائها أي قطع . والمقصود بالطبع هنا المعني الاول .

<sup>(</sup>٢) المدارع : جمع مدرعة ، وهي هنا ثوب من الكتان يلبسبه رجال الدين عند البهبود والنصيباري .

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة بج ١ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٦٤, ١ ، ٦٤. .

<sup>(</sup>٥) العماد الكاتب : الخريدة ج ١ ص ١٠١ .

علقت بحبل من حبال محمَّد امنت به من طارق الحد ثان (١) لكنه ما ابتعد عنها حتى حن إلى لقائها ، فبعث إليها يقول:

لقد أسرنني حيث لا أبتفي الفدا فقل في أسير لا يسر بمفتد (١)

الا ياغزال الثفر هل أنت منشدي: علقت بحبل مين حبال محمد وياهل لذاك اليوم في الدهر ليلة " تعود ولو عادت عقيماً بلا غد فألقاك فيها هادي الكأس حادياً وحسبك من ساع بها ومفرد الا حبدًا عاري المحاسن عاطل " محلى باثواب الملاحسة مرتد إذا ما الأماني ما طلتنني بوعدها ذكرت له وصلاً على غير موعد وعهدى بماريا ، سقى الله عهدها بما عندها من حاجة الهائم الصدي وفي ذلك الزنار تمثال فضة تنقط خديه العيون بعسجد فيالي من وجه كقنديل هيكل عليه من الصنفين محراب مسجد

ينادي الشاعر حبيبته ماريا ، وهي بعيدة عنه ، ويود لو يسمع لحنها المشمور ، ويتمنى أن يعيد الدهر الذلك اليوم ليلة العمر ، وأن يأسى بعدها إن جاءته عميقاً بلا غد ، ويكفيه من الحياة أن يلقاها ، وقد حملت إليه الكأس دهاقا ، وأسمعته صوتها الساحر . وينتقل ليتحدث عن محاسنها وملاحتها ، فيصف لنا مفاتن حسدها ، وقد تمثله في حلقة زنارها كتمثال من اللحين ، تنقط خديه العيون بعسجد ثم يتفنى بعد هذا الوصف كله بوجهها المشرق في جنح ليل مجعد . وبذكر إعراضه أخيراً عن زجاجة الخمر الأنماربا سقته رضا بها من إناء مورد، وتأخذه النشوة، ويرسم لنا صورة الوجه والصدغين ، كان لحسن التعليل فيها أو فر نصيب في تصنعه البديعي : صورة وجه ماريا المشرق ، وعلى طرفيه صدغاها الساحران ، وقد تمشل أ الشياعر كل ذلك في صورة أحاطها بإطار ديني موفق ٤ يظهر من خلاله قنديل. هيكل بيعة متألق في حندس الليل ، وعليه محراب مسجد مزخرف ، نمنمته الصنعة العربقة الأنيقة .

جمع الشاعر في هذه الصورة المبتكرة بين المعاني الإسلامية والنصرانية

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن القیسرانی ( مخطوط ) و ۷۲ ۰

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٧٤ ، ٧٥ .

على حد سواء ، وقد لاحظنا مثل هذا الجمسع كثيراً في شعر المتصسوفين والرهساد كابن عربي وغيره .

اكثر الشاعر من هذه المعاني في شعره ، ولسنا بمبالفين إن قلنا إنه يلغ من ذلك مبلفاً لم يلارك شأوه فيها أحد من شعراء هذا العصر . من ذلك قسوله في وصف حبيبته ماريا :

فما سعدى ، وما ربًا ن يشنيها الصّباطيسا الطّالت عمر ها ، ليسًا ترى الميست به حيساس لم تبصر به فيسًا ض إدلالا ومن حيسًا فتى قلت له : هيسًا بصرت له كيسًا(٢)

إذا ما زرت ماريا فتاة كقضيب البا تلوى ، كالمواعيب لر لها وجه مسيحي إذا ما قابلته الشم فيا أحسن متن أعسر انتسين وحب الد

تؤكد هذه القصيدة تأثر الشاعر بالماني المسيحية ، وتوضح لنا إعراضه عن المعاني التقليدية في الغزل والنسيب ، وذلك أنه لا يطرب لذكر سعدى وريا ، وإنما كل همه مغنية رومية من مولدات انطاكية .

لاحظنا، في عرض شعره مذهبه الفني ، كما عرفه معاصروه ، وكما نحاول أن نتعرف الآن في ختام هذا البحث .

تتلمد ابن القيسراني على شاعر عصره ابن الخياط ، وهو الذي اعتمده في رواية ديوانه لانه آنس فيه التلميد العبقري الذي ائتمنه على التقيد 'بالمدهب' الشعري العروف ، وهو مدهب تصنيع التطبيق والتجنيس .

وجدير بالذكر هنا أن هذا المدهب الشعري تطور حتمي للمدرسة الشعرية المعروفة في بلاد الشام من قبل ، وهي التي بدأت بأبي تمام وتلميذه البحتري من بعده ، وقد سئل عن نفسه وعن أستاذه فقال : « أغوص على

<sup>(</sup>١) الوسم : العلامة وأثر الكي .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١٧٦١ ،

المعاني ، وأنا أقوم بعمود الشعر (١). علق الآمدي على جوابه بقوله: « وهذا الخبر هو الذي يعرفه الشاميون دون غيره (٢) ».

عرف النقاد الأقلمون في شعره هذا المذهب الذي كان منتشرا في بلاد الشام ، ولاحظوا إكثاره في قصائده من التصنع البديعي وبخاصة منه : الجناس والطباق ، وقد ذكر العماد الكاتب في وصف إحدى قصائده انها « قطعة مجنسة في لطافة الهواء ، مالكة رق الأهواء ، خلصت من كلفة التكلف ، وصفا مشربها عن قدى التعسف ، فالأشعار المتكلفة المصنوعة قلما يتفق فيها الأبيات المطبوعة ، إلا أن يخص الله من يشاء بالخاطر العاطر ، والفريحة الصافية ، والآداب الوافرة الوافية ، وربما يندر للناظم مقطعات يرزق فيها القبول ، كهذه القطعة التي تسلب العقول (٢) » .

أصاب العماد في بعض هذا القول الحقيقة ، فالأشعار المصنوعة قلما يتفق فيها الأبيات المطبوعة ، وقد لاحظنا أن الشاعر كان يتخل في بعض قصائده هذا المذهب ، ويظهر فيه التصنع والتكلف ، بيد أنه كان يقتصد في الصنعة أحيانا كما في تفرياته ، لأنه كان يستجيب لنداء العاطفة الصادقة . هكذا كان الشاعر في صنعته ، مطبوعاً تارة ومتصنعاً تارة أخرى ، وعلى ذلك ذاع صيته بين معاصريه فكان رائداً من رواد مذهب التصنع البديعي في هذا العصر .

<sup>(</sup>١) الآمدي : الموازنة ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٥ -

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٨٠

### ابن منسالطرابلسي

( v 110 - 1. A. = - 80 - 87V)

القشاء القشاء الافائس

حيسايته وآثاره

( 🐧 )

### مراحل حياته

انتشرت اللعوة الفاطمية في بلاد الشام في القرن الخامس الهجري كما رأينا ، وكانت طرابلس الشام الثفر الذي اتخذه دعاة الإسماعيلية منطلقا لبث تعاليمهم ، وبسط سيطرتهم على هذه الرقعة التي حفظت لهم دعوتهم حينا من الدهر ، وكانت الطريق التي أمد اللعاة الأوائل بالعون والآيد ، وكانت أيضاً المقر الذي اتخذوه لهم جنة في تدمر وسلمية اللتين كانتا مركز إشعاع للشيعة الإسماعيلية .

أنشأ الفاطميون المدارس الكثيرة ، وكانت طرابلس الشام مقر دار الحكمة ، وقد أنشؤوها على غرار مثيلتها في القاهرة .

في هذه المدينة ، ولد الأديب الشاعر ، عين الزمان ، مهذب الدين ، أبو الحسين أحمد بن منير بن مفلح الطرابلسي (١) سنة ٤٧٣ هـ ، ذكر

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان: وقيت الأعيان ، ج ١ ص ٤٩ ، وابن عساكر: تاريخ دمشق ، ج ٢ ص ٨٨ ، ٩٨ وابن الوردي: تتمة المختصر ، ج ١ ص ٥٣ ، وابن العماد: شدرات اللهب: ج ٤ ص ١٦٢ ، وابن كثير: البداية والنهاية: ج ١٠ ص ٢٣١ ، وابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ، ج ٥ ص ٢٣١ ، وابن كثير : البداية والنهاية : ج ١ ص ١٣١ ، وابن تغري بردى. النجوم الزاهرة ، ج ٥ ص ٢٩١ ، وابو شامة: الزاهرة ، ج ٥ ص ٢٩١ ، والوركلي : الاعلام ج ١١ الروضتين ج ١ ص ٤٩ ، والدلجي : الفلاكة والمفلكون : ص ١١٢ ، والوركلي : الاعلام ج ١١ ص ٢٥٠ ، وسبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ، ج ٨ ص ١٣٢ ، والسيوطي : بغية الوعاة ، ج ٢ ص ٧٧ - ٩٠ .

المؤرخون أنه من أسرة فقيرة، وأن أباه كان ينشد القصائد في أسواق طرابلس، ويغني أشعار العونى ، ولا نعرف على الضبط مذهبه ، وأغلب الظن أنه كان متشيعا ، وأنه أحد اللعاة اللهين كانوا ينشرون اللعوة عن طريق التقرب من العامة ، وسبيلهم الأفضل نشر القصائد المذهبية والأغسائي العامية بين الناس .

مهما يكن من أمر طفولة الشاعر التي لا نعرف كثيرا من أخبارها ، فقد ترعرع في هذا الثفر المرابط المهدد بالأعداء من البر والبحر ، وفي هذا البحران الديني ، فحفظ كتاب الله ، وتفقعه أحكامه ، ونال قسطا وافرا من عطوم اللفة والنحو والعروض والقوافي ، وتفوق في الأدب ، فنظم الشعر الفائق ، واكتملت له عناصر الكمال والإبداع .

كان الشناعر يلقب ب « الرفاء (٢) ، ومعنى ذلك أنه احترف في مطلع حياته الرفو وإصلاح الشباب .

أجمع الأقدمون على أنه كان شيعياً مفالياً ، وقالوا عنه إنه كان را فضياً (٢) خببث اللسان كثير الهجاء ، فخافه الناس ورهبوه ، واستمر على هذا النمط من الحياة في أوائل حياته حتى آن وقت أرتحاله .

عادة معظم الشعراء أن يراتحلوا في غلواء الشبيبة سعياً وراء الشهرة ، والملا في اكتساب المعرفة والاستزادة من الثقافة ، ولسم يثبت للبنا ان الشاعر أرتحل قبيل الثلاثين من عمره .

والمعروف لدينا تاريخيا أن طرابلس بقيت محاصرة سبع سنوات من قبل الفرنجة حتى افتتاحها سنة ٥٠٣ هـ ، وكان صاحبها يومنًا عمار بن محمد ، فنزح أهلها إلى داخل الشام ، وكان ابن منير أحد هؤلاء المهاجرين بيد أننا لا نعر ف مصير والده وأسرته إن كان قد تزوج في هذه المرحلة في حياتيه .

<sup>(</sup>۱) سبط ابن الجوزي : مِرآة الزمان ، ج  $\Lambda$  ص ۱۳۲ ، والسيوطي : بغية الوماة ج  $\Upsilon$  ص ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الأعبان ، ج ١ ص ١٦ ، وابن عساكر ، تاريخ دمشق ج ٢ ص ٨٨

غادر وطنه آسفا عليه ، فلمخل دمشق بادئا رحلته التي اكسره عليها واتصل بتاج الملوك بوري بن طفتكين ، فملحه وحظى لديه ، لكنه اتخذ امن مكانته عنده سبيلا يهجو به أكابر الدولة وكرام أهلها ، فأحفظهم عليه ، وأثار سخطهم بهجائه المقذع وشعره الفاحس . نتساءل عن السبب السلي جعل علاقته سيئة مع مجتمعه الجديد بلمشق . قد يكون تشيعه من عوامل سوء الخلاف وقد يكون تقريب تاج الملوك له أول وفوده على دمشق من الأسباب التي البت عليه غيره من شعراء دمشق . مهما يكن من امر ذاليك فان ممدوحه تفير عليه ، وأفلح أعداؤه في الكيد له ، فقبض عليه ، وألقي في ألسيجن وأمر تاج الملوك بتعذيبه وقطع لسانه ، فتشفع به الحاجب يوسف أبن فيروز ، واستوهبه لحرمه ، وأمر أن يطلق سراحه واكتفى بنفيسه من دمشق .

بقي الشاعر بعيدا عن حاضرة ملك آل طفتكين حتى وفاة تاج الملوك سنة ٢٦٥ هـ ، فلما ولي البنه إسماعيل عاد ثانية إلى دمشق ، واستقر فيها مدة من الزمن ، لكن صاحبها الجديد سرعان ما تغير عليه فجأة اليضيا لشيء بلغه عنه أغلب الظن أنه من كيد حساده ، فاستدعاه ، وجد في طلبه بعد أن اصدر أمره بصلبه (١) ، بيد أنه عرف ما بيت له ، فهرب من بيته ، واختفى في مسجد الوزير أياماً ، وكان خلال اختفائه يتسرده على بيت صديقه إبراهيم بن محمد القيسي ، لئلا تدركه عيون الملك حتى تمكن من الخروج من دمشق ، ولحق بالبلاد الشمالية وتنقل بين جمأة وشيزر وحلب ينتجع مراد الملوك والامراء من الزنكيين والمنقليين .

تلك فترة غامضة في حياة الشاعر ، فها هو ذا ينفى للمرة الثانية لأنه بلغ مسامع الملك إسماعيل ، ويحكم عليه بعقوبة الموت صلبا ، لكن اصدقاءه ساعدوه على الفرار والنجاة بروحه . ولا نكون مغالين إن قلنا إن شيعيته المتطرفة ، وجهره برافضيته أمام الخواص والعوام اثارت عليه نقمة الناس واحنقتهم ، بلك إقذاعه في هجائه لذي أرهب به ذوي السلطان في الدولة ، فاتهم بالزندقة ، وعقوبتها الصلب ، وغيره ممن لقي محنته

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق ، بع ۲ ص ۹۸ .

من الفلاسفة والإباحية والمتصوفة كثيرون جدا في هذا العصر .

عاد إلى دمشق أيضاً بيد أننا لا نعرف على الضبط تاريخ عودته ، فهل كانت في زمن إسماعيل نفسه أو في زمن خليفته محمود المقتول سنة ٥٣٣ هد أو في زمن جمال الدين محمد بن بوري والد آبق ؟؟؟

المؤكد أنه عاد ، لكننا لا نملك البيئة لتحديد هذا التاريخ الهام من حياته .

ويفر أيضاً للمرة الثالثة في عهد رابع ملوك آل طفتكين المظفر مجير الدين آبق بسبب خوفه من وزيره مؤيد الدولة بن الصوفي ، وقد عرف عنه أنه كان غشوماً ظلوماً ، فأقام في هذه المرة عند أمراء شيزر من آل منقل .

وترددت إليه الرسل لتقنعه بالعودة إلى دمشق ، فوصل زين الدين ابن حليم رسولاً إليه ، ولقيه في شيزر ، ورغبه في العودة وخدمة المتحكم بأمر دمشق مقدم جيشها معين الدين أنر الذي كان بيده أمر كل شيء بالبلاد، وهو الذي نصب نفسه وصياً على الملك لصفر سنه .

رفض الشاعر العودة وهو أشد ما يكون حرصاً عليها ، فلما فارقه الرسول بعث إليه ثانية يستنهض همته للرجوع ، ويذكر له مصلحته فيه ، . ويقول له ، « لعلي أكون في إحضارك كآصف في إحضار عرش بلقيس (١) » . .

اعتذر الشاعر ، وبعث كتاباً إلى صديقه زين الدين رسول الملك ، وذكر له فيه كثرة أعدائه وتآمرهم عليه ، وحمل حملة شعواء على حساده الذين كانوا يفضلون عليه ابن القيسراني ، وذكر في ختام الرسالة خوفه من الأعداء ، المتربصين به في الطريق إلى دمشق ، وهو لا يمانع في العودة إن ضمن اله السلامة من اغتيال عدو دون خدمة الولى (٢) .

نمضي قدماً مع الشاعر ، فنقضى في حماة وشيزر المرحلة الثالثة من ؛ حياته ، وننتهز هذه الفرصة لنتحدث عن شيعيته التي سببت له عدم الاستقرار والخوف الدائم . كانت علاقته مع الناس مضطربة ، فهو شيعي مفال ، وكان يجتسم نفسه عناء الرحلة إلى بفداد ليلقى نقيب الأشراف

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: المخريدة ج ١ ص ٩١ . . .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: التخريدة بم ١ ص ٥٥ .

الشريف الموسوي ، وقد جهز إليه هدية بعث بها مع مملوكه تتر ، فقبل الشريف هديته واستحسن الملوك ، فأدخله في جملة الهدية ، وقصد أن يعوضه ذلك بأضعاف ٤٠ غير أن أبن منير لم يرض بالتخلي عنه « وهو معشوقه اللي اشتهر في الخافقين غرامه » (١) .

فكتب إليه على الفور قصيدة بعث بها إلى الشريف وقد تفزل في مستهلها بملوكه تتر ، ويعرض في ختامها به قائلاً :

إن الشريف الموسوي . . إبن الشريف أبي منظر ابن الشريف أبي منظر ابن الشريف أبي منظر ابن البدى المجدد ولم يترد . . إلي منظر الميامين الغرر والبيت ال الميسة . . . الطهر الميامين الغرر ورجعت عنه إلى عمر ورجعت عنه إلى عمر وإذا جرك ذكر الصلحا بن بين جمع واشتكر ولذا جرك ذكر الصلحا بن بين جمع واشتكر والتنظر المسريف أضلن بعد الهيداية والنظر والنظر الخرس الإله بسوء فيع الك واحتدر كل الحدر (كل الدر الله المدر (كل الدر الله المدر (كل الدر الدر (كل الد

نلاحظ في هذه القصيدة أن الشباعر على الرغم من تهديده الشريف الموسوي بموالاته لغير طائفته إن أصر على أخذ مملوكه ، كان يرى في أعماق نفسه أن التشيع هو ( الهداية والنظر ) .

كما كان الشاعر أحد سروات الشعر في عصره ، وكان على خلاف كبير مع أبن القيمراني السابق ذكره وغيره من الشعراء ، وجرت بينهما « مكاتبات وأجوبة ومهاجها (٢) » ، وشبههما معاصروهما ب « جرير العصر وفرزدقه » (٤) .

لجأ ابن منير إلى هجاء الشمناء الآخرين والناس ، لا رغبة في ذلك ، وإنما كان يقصد ترهيبهم وتخويفهم ، الأنه كان شيعياً ، وبهذا السلاح

<sup>(</sup>١) ابن حجة ؛ الخزانة ، ص ١١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المسدر السابق .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ح ١ ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>٤) السماد الكاتب : المخريدة م ١ ص ٧٩ .

استطاع أن يأمن شرهم ، ولكنه لم يسلم من كيدهم ، وكاد هجاؤه يكلف حياته ، فنفي من دمشق مرارآ ، وأمر بقطع لسانه ، وقضي عليه صلباً .

يظهر أنه رأى في أخريات حياته أن بخفف شيئاً من شدة تعصيه الشيعيته ويلجأ إلى التقية ، إذ لم ينتفع بالجهر في علويته ، فأشهد عليه ابن يحيى أنه حموى . يؤيد ما نذهب إليه الرسالة الشعرية التي بعث بها إلى الشيخ تقى الدين أبي الخير أمين الملك سلامة بن يحيى البققى:

قل لابن يحيى مقال عبر غنو اشهد من الآن أنني حمدوي لا رافضي عست أقيم على ال شيخين سوق البهتان بل أموى لم أنتفع مذ أقمت في حلب طرفية عين بأنني علوي وأن قلبسي جَسو الأيسام صفت سين ودائسي من كربيلاء دو يصنع بي كهلها وياقعها ما يصنع الحنبلي بالثنوي كانما عاينسوا معاويسة يلوح من نقش فصي الفروي لا أدب عاطف علمى أدبسي بل كل وجه دنوت منه زو فالسرزق لا منصقب ولا أمتم حتى كأني خلت عير سو (١)

تؤكد هذه القصيدة أنه رافضي ، وأنه مفال في علويته ، وأنه لقى في سبيل عقيدته السوء من معاصريه ، وها هو ذا يتقرب من ابن تحيي كبير شيوخ حماة في عصره ، ويشبهد على نفسه ليعلن أمام الناس أنه غدا حموي" المذهب ، وما كانت الحموية مذهباً بتخذ ، يعني هذا أنه يرغب في الحماسة ليبعد عن نفسه أذى المعاصرين ، ويتخلص من هذا الإعراض وهذه العزلة النفسية .

انتشرت هذه القصيدة ، ولقيت السخرية والإعراض من معاصريه ، فهم يعرفون تمسكه الشديد بعلويت، على الرغم مما يلقساه منهم ، ويكتب جوابها صديقه الشاعر ابن قسيم الحموي قائلا:

يا شاعسرا أودعت أنامليه در القوافي كتابسه النبسوي ولو كشفناك لم تكن طبيب الم في مذهب ولا حمسوى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٧٨٤ ، ٢٧٩ .

فسأي وجه وآك ناظهره فازور" ، لا مقبل به وزوي

لو كان إبليس قبل الاح لسه آدم من نقش فصلت الغروى . لخسر ما شنب ساجدا وعنا لله طوعاً ، وكان غير غسو والله هنر قد مات حادثهد خوفا ، فأنتى يكون غير سو (١)

يتضح من جواب ابن قسيم على قصيدته انه لم يكن صادق النية في دعواه النبوية ، وأنه لو أظهر ما في مكنون صدره لعرف الناس حقيقته .

لم يتخذ ابن منير جماة دار إقامة وإنما اختار شيزر إحدى ضواحيها لتكون المنفى الذي أختاره لنفسه بعد فراره من دمسق .

نتساءل عن سبب اختيار هذا الحصن باللهات ليكون المعقل الذي يأوي إليه ، وبلاد الشام امامه فسيحة الأرجاء ممتدة الأطراف ، إذ في كل مدينة ملك أو أمسر .

أغلب الظن أن قربها من جبل العلويين ، وأن معظم الفلاحين فيها كانوا من سكان جبل المعبُّد \_ كما يقول اسامة في اعتباره \_ كان السبب الذي جعله يفضل الإقامة عند امراء شيرر بين جماعة من طائفته يعطف عليهم ويعطفون عليه.

مدح االشاعر من أمراء بني المنقذ أبا العساكر سلطان عم أسامة ، وقد روي ابنه أبو الفضل إسماعيل أن أباه أوصى بعمل طست من اللجين ، وأمر أن يكتب عليه بعض أبيات من شعره (١) .

صور خير تصوير طبع الناس وقدرهم ، وتحدث عن الأصدقاء وتقلبهم . وود الو قيض الله له صديقاً يصطفيه ، وتمنى لو عدم الدهر الذي ولد فيه:

عكرمنت د هندا وللت فيسه كم اشرب المدر من بنيسه مسا تعتريني الهمسوم إلا مسن صاحب كنت اصطفيه فهل صديق يباع حسى بمهنجتي كنست أشتريه يكسون في تقلبسه مشسال "يشنيه ما صاغ ليي فيسه وكم صديت و رغبت عند ه قد عشت حتى رغبت فيه (٢)

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱) ابن عساکر: تاریخ دمشق ، ج ۱ ص ۹۹ .

عاش واحداً بفير صديق ، وشرب المر من ابناء زمنه ، وما أحلى الصورة ـ التي رسمها وهو في منفساه في شيزر للإنسان العظيم الذي رأى التغمول نزبله ، فترحل في قلوات الأرض ، وأبي أن يقيم بين قسوم ، ذنب الفضيلة عندهم أن تكمل:

أخلى فصدً عن الحميم وما اختلى ورأى الحمام يفصله فتوسئلا ما كان واديسه بأوال مرتسع ذعرت طلاوته طلاه فأجفلا وإذا الكريم (أي الخمول لزيلة في منزل فالحزم أن يترحسلا كالبعد لما أن تضاءل نور ه طلب الكمال فحازه متنقسلا ساهمت عيسك مر عيشك قاعدا أفلاً فلليت بهن ناصيه الفلا فارق تر ق كالسبيف سل فبان في متنيه ما أخفى القراب وأخمالا لاترض من دنياك ما أدناك من دنس وكن طيفا حلا ثم انجلى و صل الهجير بهجر قوم كلمسا المطراتهم عسلا حنوا لك حنظلا من غادر خبثت مفارس وده فإذا متحضنت له السولاء تأولا الله علمي بالزسمان وأهليه ذنب الفضيلة عندهم أن تكملا طبعنوا على لؤم الطباع فخيرهم إن قلت قال ، وإن سكت تقوالا أنا من إذا ما الله هر هم بخفضه سامته همتشه السماك الأعزلا واع خطاب الخطب وهو متحمجم " راع أكل العيس من عدم الكللا زعم كمنبلج الصباح وراءه عزم كحك السيف صادف مقتلادا)

كان الشاعر خلال مقامه في شيرز يتردد إلى حلب ، يمدح الملوك الزنكيين وأمراءهم ، وفضل الاستقرار فيها اخيراً ، فكانت نهاية مطافه الطويل بعد هجرته من أول مرتع له ، إذ وجد في رعاية ملكها عماد الدين وابنه نور الدين من بعده ما صرفه عن كل ممدوح غيرهما ، فخصهما بفر قصائده ، وخلد الفتوح الكبرى التي أفاءها الله على يديهما .

<sup>(</sup>١) ابن مساكر : تاريخ دمشق ، ج ١ ص ٨٨ ، ١٩ والعماد الكاتب : الخريدة ،

صورت مدحه الزنكية الصراع البطولي في هذا العصر فلم تقتصر على نعته صدقاً أو كذباً ، وإنما اتخذها ذريعة أرخ فيها كفاح المسلمين ، وصور معاركهم مع الصليبيين خير تصوير .

يكفي هنا أن نشير إلى القصائد التي نظمها الشاعر خلال حدثين هامين شهدهما الشاعر عند فتح بارين وفتح الرها لندلل على أهميتها من الناحية التاريخية .

مدح الشاعر عماد الدين كفيره من الشعراء بعد موقعة بارين ، وصور هذه المعركة تقصيدة مطلعها قوله:

فَ لَا الْمُ اللَّهِ وَأَيْلِمُهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ومدحه بعد موقعة الرها وفتحها ، وصور أيضاً هذه المعركة الهامــة بقصيدة ، مطلعها قوله :

أيا ملكاً ألقى على الشرك كلكلا أباخ على أماته كلكل البثكل (١)

ومدحه بقصيدة ثانية في المعركة نفسها ، وفيها يقارن الشاعر بينها . وبين عمورية ومعتصمها ، ويفضل الرها وعمادها . ومطلعها قوله :

صفات مجدك لفظ جل معناه فلا استرد الذي أعطاكه الله (١)

ومدحه بقصيدة ثالثة في فتح الرها وفيها يبالغ في تصنعه البياني والبديعي ، فيعبث بالأعلام من اسماء ملوك الفرنجة وأمرائهم ، ويشتق الأفعال التي تتجانس معها والتي تصور هزيمتهم المنكرة أمام جند عماد الدين ومطلعها قوله :

بعيماد الدين أضنحت عثروة الدم ين معصوباً بها الفتح المبين (١)

نبه اسم الشاعر ، وذاع صيته في حلب الشهباء ، ونافسه ابسن القيسرانى و « وقع في مباراته ومعارضته ، ومجاراته في مضمار القريض ومناقضته (٥) » فقد روى قاضى السويداء أبو المجد أن ابن منبر كان يبكت

<sup>(</sup>۱) أبو نسامة : الروضتين ، ج ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٩ \_ ٠٤ .

<sup>(</sup>٥) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٧٩ .

منافسه ، ويذكر له أنه ماصحب أحدا قط إلا نكب بهبب سبوء طالعه . وقد اتفق أن عماد ألدين غناه مفن على قلعة جعبر وهو يحاصرها قول الشاعر : ويلي من المعرض الغضبان إذ انتقل السائد واشى إليه حديث كلسه زاور سسائمت فازور عزوي قوس حاجبيه كأنتني كأس خمر وهنو مخمور (١)

فاستحسنها زنكى وسأل عن صاحبها ، فقيل لابن منير ، فكتب إلى والي حلب ليسيره سريعا ، فبعث به إليه ، ولما وصل وجد عماد الدين مقتولاً فاضطر أن يعود إلى حلب صحبة صاحب حمص أسد الدين شيركوه وابنه نور الدين ، فلما دخل المدينة رآه ابن القيسراني فقال له شامتاً : « هـنه بجميع ما كنت تبكتنى به » (٢) .

اختص الشاعر بالملك الجديد نور الدين وخلد أيضا في شعره ومدحه الصراع الديني المرير بين المسلمين والفرنجة . استهل صلته به بعد معركة الرها التي أعلنت العصيان عليه ، فمدحه بقصيدة مطلعها قوله:

مَلِك ما أذَل الفتح ِ أرضا قط إلا أعر هما إغلاقه (١)

ومدحه بقصيدة أخرى مطلعها قوله:

البدآ ينتكتب عن ضلل سادرا بتقوبز تدك أو تدل على هندي(٤)

ومدحه بقصيدة ثالثة ، وهو يشهد رأس البرنس صاحب انطاكيــة محمولاً قرب جسر الحديد بحلب الشهباء ، ومطلعها قوله :

أقوى الضَّلالُ والقنفرت عرصاته وعلاالهند يوتبلُّجت قسماته (٥)

توثقت صلة الشاعر باللك الجديد ، فخصه بمدحه الكثيرة ، واتخل من حاضرة ملكه مقامه ومستقره بعد النفى والتشرد ، بله إعراض الناس

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ح ١ ص ٤٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١ ٤٠

<sup>(</sup>٣) أبو نسامة : الروضتين ، ج ١ ص ٩ ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١ - ٢٢ ٠

 <sup>(</sup>ه) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٥٨ ، وابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ١٢٢ : وابن الأثير : الكامل ، ج ١١ ص ٥٤ ـ ٥٠ .

وسوء معاملتهم له . اما مكان مسكنه فيقع في درب الفاخوري على باب الجامع الكبير الشمالي (١) .

يظهر أنه أنيط به عمل في خدمة الملبك ، إذ كان يصاحبه في غزواتسه الكثيرة ، وكان يسفر أحياناً بينه وبين بعض ملوك عصره . ومن ذلك أنه قدم صحبته سنة ٧٤٥ هـ عندما حاصر دمشق الحصار الثاني ، وكان أبوه عماد اللدين قد حاصرها من قبل سنة ٥٣٥ هـ في عهد ملكها جمال الدين محمد أبن بوري : أما في هذه المرة فكان ملكها مجير الدين آبق بن محمد ، وكان الخطر يتهدد البلاد من قبل الفرنجة اللدين استولوا على عسقلان وهي لمصر، وهددوا دمشق التي حالت بين نور الدين ونجدة مصر اللدفاع عنهسا ، فطمعوا بها واستضعفوا أهلها وفرضوا عليهم الإتاوة السنوية واستردوا منهم أسراهم ، وكان رسولهم يجول كما يشاء في ربوع دمشق .

كان ابن منير رسبولا مبعوثا من قبل نور الدين ، فوافى جلق موفسدا من جانبه قبيل الاستيلاء عليها وتملكها ، فلقي مجير الدين وحظي لديسه بالوجاهة والكرامة في السفارة .

خرج بالأمس منها شريداً طريداً ، وقضى ايامه منفياً عنها ، وها هو ذا اليوم يرجع إليها معززاً مكرماً ، يحمل رسالة أعظم ملوك المسلمين . دخلها دخول المنتصر ، وكاد قبل اليوم يقطع لسانه ويلقى حتفه مصلوباً . كان يتمنى أن يرى ملكه يدخلها فاتحاً فينقدها من حكم اسرة آل طفتكين حليفة الفرنجة ، لكن المنية عاجلته وهو على حصارها ، فرجع إلى حلب صحبة بعض الجند العائدين ، ومات فيها سنة ١٨٥ هـ ودفن في جبل جوشن ، قرب المشهد الذي يقع فيه (٢) .

<sup>(</sup>۱) الطباخ : أعلام النبلاء ، ج } ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ثمة دواية اخرى غريبة انفرد بها أبو الحكم هبيد الله ، وهي أن أبن منير قوفي سنة ٧) هد ودااه بأبيات هزلية ، يفهم منهاأنه مات بدمشق ، وهذا غير صحيح . ( أبن خلكان وفيات الاميان ، ج 1 ص ٩) ) .

#### آثساره الأدبيسة

اورد مؤرخو هذا العصر شواهد مختارة من شعره في وصف الاحداث الكبرى من خلال مدحه كبار الأبطال المنتصرين ، كما أشار الاقدمون إلى ديوانه : فذكر أبن خلكان أن له ديوان شعر (۱) ، وذكر أبو شامة أنه قسرأ فيه قصائد بمدح نور الدين (۲) ، واقتبس منه شواهد كثيرة في تاريخه ، ويخاصة منها ما يتعلق بوصف الاحداث التاريخية . أما العماد الكاتب فقد تحدث عنه في معرض ترجمته له ، وقال : « ولم يتفق لي ديوانه لاختسار مختاره ، وأمتار مشتاره ، وأجني من روض حسنه ورده وبهاره ، ورنده وعراره ، وإنما التقطت أعلاقه من أفواه المنشدين ، واستفتحت أغلاقه من أفواه المنشدين ، واستفتحت أغلاقه من فخر فخره ، ويطلع منه بدر قدره . ويدل على سمو مناره ، ونمو أنواره ، وعلو ناره ، ورقة نسيم أسحاره ، ودقة سر سحره في معاني أشعاره ، وأخفر الخريدة من سخيفها ، وأوفر لها الحظ من وأفر رائقها ولطيفها ، وأجلو لناظرها طرف طرفها ، وأغنى عن ثقيلها بذكر خفيفها (۳) » .

شاننا شأن العماد نفسه ، فلم نظفر مثله بهذا الديوان المفقود اللذي الدهشمة قبل أن يطلع عليه ، وإنما التقط أعلاقه من أفواه المتشدين، واستغتح أغلاقه من أيدي الموردين .

<sup>(</sup>۱) ابن خلکاں : وفیات الاعیان ، ج ۲ س ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٧٨٠

# القشد فرالشباني

# شعره ومذهب الفتي

#### (1)

#### أغراض شعره

يصور شعره الأحداث الكبرى التي شهدها في هذا العصر ، كما يصور حياته الخاصة ، في معرض شكواه من الزمان وبنيه ، وقد برع في هجائله وغزله .

#### أحسدات كبسرى

مدح ابن منير ملوك عصره ، وأشاد بجهاد أبطاله ، وكانت مدحه الزنكية تطوراً جديداً في المعاني التقليدية ، كما رأينا الأمر نفسه عند منافسه ابن القيسراني ، وقد وصف مثله الأحداث الكبرى في بلاد الشام لأنها أصبحت الموضوع الرئيسي الذي يجب أن يلم به كل شاعر معاصر .

أشرنا إلى كل ذلك في معرض حديثنا عن حياة الشاعر ، وذكرنا انه أسهم بدوره في الدعوة إلى تحرير بيت المقدس في غد قريب:

وغدا أيلقى على القسدس بها ككل يدرسها درس السد رين الله ين بك يا شمس المعالي درت الر وح في الميتين من دنيا و دين (١)

كان شعراء العصر لسان الشعب الناطق المعبر عن أمانيه ورغباته ، ولا ينكر لهم ذلك ، فكأنهم كانوا يرسمون للبطل الممدوح الطريق التى تخلاه في صفحات التاريخ ،

هذا شأن مدحه الحربية ، صورة تاريخية من صور الجهاد ، اما سائر مدحه الخاصة فلن يجدينا الوقوف عندها طويلا ، إذ لا جديد فيها بخرجها

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ س ٠ ، ٠

عن المعاني التقليدية من مدح الممدوح بالبأس والجود والحلم ، وأبرز مايميزها هو الإغراق في التصنع البياني والبديعي .

#### غـزل ونسيب

أعرض الشاعر في كثير من قصائده عن استهلالها بالنسيب ، وقد رأينا الأمن نفسه لدى معظم شعراء العصر ، وها تطور هام في عمود الشعسر العزبي، بدأت طلائعه قبيلهذا العصر ، بيد أنه أصبح صفة مميزة فيما بعده، أما الفزل فقد اتخذه موضوعاً خاصاً ، ونظم مقطعات صغيرة وقصائد كاملة في هدا إلفرض ، وجديس أن نقف عندها قبل أن نوضح فنونها والتجاهاتها .

أعجب الأقدمون بقصيدته الفزلية المطولة ، إذ بلغت عدتها سبعسة وثلاثين بيتاً : اخترنا منها عشرة الأبيات التالية :

من ركتب البدار في صدر الردكيني وموه السخر في حد اليماني وانوزل النثير الاعلى إلى فلك معلم المناره في القياء الخسرواني طرف رنا أم قراب سل صارمة واغيد ماس أم أعطاف خطئي الكناسي اذلتني بعد عزي والهدوى البدا يستعبد الليث للظيم الكناسي أما وذائب مسك من ذوائب على أعالي القضيب الخيز راني لوقيل البدر من في الأرض تحسده إذا الجلي العالم ابن الفلاني الفلاني النام فارس مع لين الشام مع الظرف العراقي في النطق الحجازي وما المدامة بالألباب العب من فصاحة البدو في ألفاظ تركي فلو بضرت به يصفى وأنشده فاو بضرت به يسخي قلب عدري (1)

يتفزل الشاعر بمحبوب له فارسي النجار، جمع فيه لين الشآم وظرف العراق ونطق الحجاز، وكان معجباً بهذه الصفات الجمالية، وعبر عن هذا الإعجاب بصورة عبثت بها الصنعة التي ظهرت من خلال الأبيات المذكورة.

<sup>(</sup>۱/۱) ابن خلکان : وقیات الأعیان ، ح ۱ ص ۱۹٪ ، والطباخ : أعلامُ النبلاء ج ۱، ص ۱۳۲ – ۲۳۲ .

أسرف الشاعر في حبه فبلغ به درجة العباده ، ورضي بضلاله بعد هداه ، وأبى أن يكتمه لأنه يرى في الحب سنرا .

لا وحبيك لا عبدتك سرا أبل صدغيك صير الليل ظهرا وضح الأمر واستوى الناس فيه وافتضحنا ، فالحمد لله شكرا أينها الصاحبان من كأس عبين غاز لتني حتى تطفعت سكرا أعندرا إن أرد تمسا أو فلومسا في بديع ، حسبي عداراه عدرا واطلبا للجمود غيري فإني لست من يحب في الحب سترا أنا من اجل خدة و دنت للنا ر ، وفي حاله عبدت الشعرى فضلالي بعد الهدي في هواه هو عندي خير وأعظم أجرا (١)

يتخلى الشاعر في هذه القصيدة عن قسط آخر من صنعنه ، ويقترب قليلاً من جمال الطبع ، فنحس بانفعالات شعوره ، وتوقد عواطفه لانها تتجلى هنا على حقيقتها دون عبث أو تمويه ، إذ كلما تعقدت الصنعة ، احتجب عنا الشاعر خلف ستار ضيق من العبث اللفظي . ويتخلى الشاعر أيضا عن قسط آخر من تصنعه ، ويستسيغ في غزله الأبحر المجزوءة إذ هي أقرب إلى النفس ، وأبعد عن التكلف ، وأخف على اللسان ، كما في القصيدة التالية التي أعجب بها العماد الكاتب وذكر أنها أطيب نظم مسموع في عصرنا:

یا بسابی مسن وصل لا زار وقد خیاط الد جی فکدت إجلالا لسه فقد تن الله فقد تن مسولای الا ودار مساء الحسن فهو حتی إذا سری سری سری بسا حبل الفسزا الفسزا مین ابیت من ابیت من

ومل مما مطلا على حسلاه حلاله كلاله الدمسي بديسه تبلا غير البدين ؟ قال: لا ق وجنتيه خجلا وحين أحيا تتللا ل لو شفاني غيزلا ه وعليسه و جلا

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب : الخريدة " ج ١ ص ٨٠٠ .

بدر" إذا البدر' سرى شمس إذا الستمس خبت إذا تلطتفت قسسا إذا تلطتفت قسسا ليت اعتسدال قسد" بل ليت صحن خد" فهو الله عن الهوى يا سائلي عن الهوى أسكر ني الحب فمسا

فيسه المحساق كمسلا تحت الكسوف اشتعلا وإن سسالت بخسلا عسطفسه فعسللا من ذلك الخال خلا بي في قواليب البللا وطعمه سل من سلا ادري: امر" أم حلا ؟ (١)

لاحظنا في القصيدتين السابقتين أن الشاعر تفنى فيهما بالخال عرضاً ، وأكثر أشعاره الفزلية فيه ، وقد ردد هذا المعنى كثيراً في شعره (٢) واتخذه موضوعاً خاصاً يدور حوله ، وقد اسرف كل الإسراف في وصفه واختسراع معانيه ، حتى ليمكننا اعتباره صفة مميزة له في غزله ، لا يقدر أحد من الشعراء على مجارياته فيها .

كنا رأيناه قد اتخذ من الشعرى معبودة له ، لأن لها من الخال بعسض صفاته التي استمدها من لفظها لا معناها، جرياً على مذهبه الغني في التصنع البديعي ، وكنا رأيناه أيضاً يود لو خلا منه صحن خده ، إذ إنه حطم قلبه ، وقلبته في قوالب البلى والبلاء .

ولا بد لنا من أن نعرض لهذا المعنى الذي اختص به الشاعر ، فرسم للخيلان صوراً دقيقة جداً ، اقتطفنا بعضها من مقطعاته الفزلية المختارة ، ففي إحداها يقول: إن خال المحبوب جذوة متقدة من نار فؤاده:

الكرت مقلته سفك دمي وعسلا وجنته فاعترفت لا تخسالوا خساله في خسد" انقطة من صبغ جفن نطفت (٢) تلك من نار فرقادي جلوة فيه ساخت وانطفت ثم طفت (٢)

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٨١ - ٨٢ ٠

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۸۰ ۰

٣٠) نطف : قطر قليلاً قليلاً

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٠٠

ويتصور الحسن نقاشاً ينقش بأنامله الدقيقة شامته على وجنة حبيبه ٤ فيشمت بها حساده:

نقش الحسن على و جنته شامة " الشمت حسادي بها كان قد أعوزها بستانه م لنا أشرقت فيه انتهى (١)

ويخشى الشاعر أن يظن الخال نقط مسك ذاب من طرته ، ويؤكد أنه حبة قليه المسلوبة قد استوت على وجنته :

أتخنسال الخيال يعلو خدة نقط مسك ذاب من طرتسه ذاك قلبي وجنسه واستوت خالاً على وجنسه (٢)

ويخاطب محبوبه ، ويصور له حاله بغد أن سلبت خبة قلبته ، فزاد سقاماً ونحولاً ، وكست وجنته شنحراً وجمالاً:

سلبت حبّ قسلبسي وصفتها لك خسالا فقد كستنسي نحسولا كما كستسك جمسالا (۱)

ويصور الشاعر أيضاً وجنته ، وقد نقشت بنقطة خاله ونبات عارضه ، فبدت كأنها القرآن الكريم ، يقرأ به الناظر من مشيق أقلام الملاحة أخرفا : 

يبدو فتقرأ في صحيفة خسل من مشيق (٤) أقلام الملاحة أحرقا 
ذو وجنة تقشت بنقطة خاله ونبات عارضه فخيلت مصحفاده

لم يقف أهتمام الشاعر على وصف الخيلان، وإنما تجاوزها إلى الأصداغ فتحدث عن عقاربها:

صدغه كرمة خمر قسمت بين خديه إلى نكهته نترت جفنيه منها نشوة "توقظ العاذل من سكرته (١)

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ، بم ١ ص ٨١

<sup>(</sup>٢) المُصَدر السابق ج ١ ص ٨٣ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ج ١ ص ٨٣٠

<sup>(</sup>٤) مشق في الكتابة : مد خروفها وأسرع فيها .

<sup>(</sup>٥) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٨٦

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٣

واتو عدت في الروض من وجنائه ناد الحيساء يشبهها ماء الصباً خطات سوالف، عليها د أفيه للها تنعبن صلفه والعقربا (١)

والطريف أن يخساف العقرب من تلظين السوجنتين ، فيتقلص مؤثرا السيلانسية :

تقليّص العقرب من صعفه عن خدة خوف تلظيه (٢) ننتهي مما تقدم لنوّكد أن الشاعر كان ذائياً وسبتكرا في بعض المعالي التي دارت حول الخيلان والوجنات والإصداغ.

# ثورة وهجاء

كان شعره ثورة على مجتمعه وأصدقائه ، فهو ، كما رأينا ، شيعي المندهب وكان مفاليا في علويته ومنظرفا في رافضيته ، وقد لقى الإعراض ، وتحمل الاضطهاد وحاول أن يتخلى ظاهريا عن مذهبه ليصبح حمويا أمويا، لكن ذلك لم يفده ، فتابع ثورته على الناس وسلط عليهم سيف لسانه ، فأخافهم ، وأحفظ أكابرهم عليه ، وهم الملوك بقطع لسانه مرة وصلبه مرة أخرى ، فخافه الشعراء المعاصرون، ووقع القيسراني في معارضته ومباراته، لكنه لم يقو على الوقوف أمامه ، ولم ينته الخلاف بينهما إلا بموتهما معا في عام واحد . سماهما معاصروهما بجرير العصر وفرزدقه ، وقد أوجدا معركة أدبية كبرى ، انتشرت أخبارها في شتى أنحاء العالم الإسلامي ، كما ذكر ذلك العماد الكاتب ، وصرح بأنه كان ، وهو بالعراق ، يسمع أخبارهما، حتى أخبر بغروب النجمين وأفول الفر قدين (٣) .

أما شأنه مع الناس فقد علمته التجارب أن الهجاء سلاح ماض يشهره في وجه خصومه ليدفع عن نفسه شرّتهم ، ويخيف غيرهم من الناس الذين يقصدهم فيصلونه رهبة لا رغبة .

أما أسلوبه في هجائه فيظهر لنا بعض خصائصه من خلال هجوه بخيلاً ويكتفى بالتحدث عن رغيف الذرة الذي يصنعه:

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۸٤

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٨٨٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٧٩ .

الصنعية أو اصغيراً منشرقنا أسيكسرا بأكلبه لسا دوى في مثله ما أفتطران الم

المنبئت ملتغلث لو جباز في عين الهـــــي . أو بلسع الصائم ال .. كأنتمها خبسازة به تحدي البشرا إنهات ، قبل: اعرضا تجده ام جوهرا ؟ (١)

صورة رائعة لوصف رجل بخيل لو قارناها بصور معروفة لشعسراء سابقين كالحطيئة وغيره لرايناهها قد فاقتها دقة وعمقها ، على الرغم من القتصارها على وصف رغيف يأكله ، حجمه أصفر من ذرة ، وأبلس على الشاعر ، فلا بدري أهو عرض أم جوهر ؟.

# ·(Y). . . . .

#### مذهبه الفني

ننتهى من دراسة شعره لنقرر ، على ضوء ما مر معنا ، مذهبه الفنى ، ولعلنا لاحظنا من خلال أسلوبه أنه كان يعنى كل العناية بالتصنع البديعي ، وكان أمينا على مذهب التطبيق والتجنيس .

وغنى عن البيان أن الشاعر ثقف أسلوبه ، ومتن تراكيبه ، فبلت جزلة عبثت بها الزخارف ، فكثرت حيناً وتضاءلت حيناً آخر ، وهو بين هذب ن الاتجاهين ، يقترب تارةً من الطبع السليم ، وينأى عنه تارة أخرى ، وقسد الاحظناه في غزله يتجرد من بعض أساليب التكلف والتصنع.

وصف الشاعر أسلوبه في قصيدته التنرية التي بعث بها إلى الشريف الموسوى ، وجاء في ختامها قواله:

> وإليكها بعوسة شاميـة لو شامهـا ودَرَى وأيقسنَ أنتنسي

ر قئت لوقئتها الخضر قس الفصاحة الفتخر بحسر وألفساظي درر عداراء ترفيل بالحبر

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٩٠٠

حَبْراتها فغلت كنه كرهم سر الروض باكرة المطر والسي الشريف بغثثه المسردا)

يضاف إلى ذلك أنه كان يكثر من الزخارف البديعة ، ويعبث بأسماء الأعجمية التي كأن يوردها في وصف الاحداث الكبرى ، ويشتقها ، ويشتق منها أفعالا سعيا وراء المجانبية ، ويستخدمها في إيراد المعاني التي يصور فيها هزيمة الصليبيين ، وقد وفق في بعضها ، لكنها بدت غريبة بعض الفرابة ، وغرض الشاعر من ذلك التجديد عن هذا السبيل ، فبذل جهده ، واستطاع أن يضيف لمذهب التصنع صورة جديدة من صوره .

مهما يكن من أمر فمما لا شك فيه أن الشاعر كان علما كبراً من أعلام شعراء العصر ، سجل أحداثه الكبرى ، ومدح ملوكه وأمراءه ، وصور في شعره أحواله ، ووصف حياته حلوها ومرها ، وكان أمينا على مذهب العصر في التطبيق والتجنيس ، فأسهم بشكل فعال مع إبن القيسراني في قيادة مذهب التصنيع البديعي ، ولكل زمن بديع كما يقول ابن حجة (٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>١) ابن حجة : الخزانة ، س ٦ .

ابن قسسيم كحوي

( - 1187 - 11.0 = - o. ( - o. )

الغِسْرُ الأوّلُسِ

جياته وآثاره

**(( )** 

# مراحل حياته

ولد شرف الدين ، أبو المجد (١) ، مسئلم بن الخنصر بن مسلم بن قسيم التنوخي" الحموي" ، أوائل القرن السادس الهجري بحماة . وهو أحد شعراء العصر الثلاثة المشهورين بعد ابن القيسراني وابن منير المار ذكرهما « نبغ في عصر شيخوختهما ، وبلغ إلى درجتهما » (٢) .

لا نعرف كثيراً عن نشائه ، وكل ما يمكن ذكره أنه قضى طفولته الأولى في مسقط راسه ، فحفظ القرآن الكريم ، وفقه علوم اللاين ، فكان أحد فقهائه البارزين . ونال كذلك نصيباً أوخى من دراسة الادب ، فعكف على نظم الشعر ، وأستهر أمره ، ونبه ذكره ، وأتصل بأعلام الشعراء ، وطارحهم رسائله الشعرية ، وبخاصة منهم الشاعر المشهور ابن منير السابق ذكره ، وكانت تربطه به صداقة متينة ، كما يظهر في تلك المطارحات الشعرية الإخوانية ، ولا نستغرب إن رايتاه يشيه بحب آل البيت ويدافع عن الشيعة العلوية :

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب : الخريدة ج ا ص ٢٣) ، وابن واصل ، مفرج الكرب ، ج ا ص ٨١، وأبو شامة : الروضتين ، ج ا ص ٢١ ، ٣٧ ، وابن الاثير :الكامل، ج ١١ ص ٢١، وسبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ( مخطوط ) ج ١٠ و٣٠٥،٠٥٠ ، وابن عساكر : تاريخ دمشق (سخطوط: ) مجلد ٩ ج ١٧ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب : الخريدة ج ١ ص ٤٣٣ .

ويدر بسال منحمسد علقت ميني فلست بغيراهم أرضى جعسل الإله على حبيهم وعلى جميع عباده فرضا فأتاد ذلك من زنادقة حسداً ، فسموا حبهم دفضا وعجبت هل يرجو الشفاعة من ينوى لآل محمد بغضا إ؟(١)

حقا إنه موقف إنساني نبيل يقفه هذا الشاعر الشاب ، فيدافع عن الروافض في عصر استد فيه التعصب ، ويعلن أن كل من يعاديهم ، ويأخذ عليهم حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وآله ، زنديق حسود .

يظهر أنه كان حسن الحال ، وكان قانعاً بعمله في أحد مساجد حماة ، فلم يعرف عنه أنه ارتحل أو أكثر من الارتحال ، إذ لم يكثر من المسلح كمعاصريه ، وإنما أكثر من شعره الوجداني، فتفزل كثيراً ، ويكفينا ما اختاره العماد الكاتب من أغزاله ليعطينا الدليل على أن هذا الفرض استنفد معظم ديوانه . ولا يعني قولي هذا أن الشاعر لم يتصل بملوك عصره وأمرائه ، فذلك أمر لا بد منه لكل شاعر شاء أم أبي ، وهكذا مدح الزنكيين ، وبعض وزراء آل طفتكين .

أحرز ابن قسيم أول نصر أدبي له عام ٥٣١ هـ، وكان إذ ذاك في الثلاثين من عمره ، وذلك عندما حاصر إمبراطور الروم يوحنا الثاني (٢) حصن شيزر قرابة أحد وعشرين يوما « وكان المسلمون بالشام قد أشتد خوفهم ، وعلموا أن الروم إن ملكوا حصن شيزر ، لا يبقى لمسلم مقهم مقام ، ولا سيما مدينة حماة لقربها » .

هرع عماد الدين للقائه ، فحال العاصي بينهما ، فآثر ملك الروم السلامة ، وارتحل في درب أفامية . عاد عماد الدين منصور بعد أن حصل على غنائم كثيرة ، وخلد الشعراء هذا الحدث الهام ، وكانت قصيدة ابن قسيم الوحيدة التى اقتبسها المؤرخون في كتبهم دون سائر القصائد الاخرى ، وهي لأعلام شعراء العصر ، ومطلعها قوله :

<sup>(</sup>١) المصدر االسابق ، ج ١ ص ٥٣ ، ١٥٤

<sup>(</sup>٢) يوحنا الثاني : اسمه الاصلي كالو جوهانيز Calo johannes .

<sup>118</sup>٣ م) وهو من اسرة الكسيوس كومينيوس Alexius comminuus ( نورمان بيسَـز: الامبراطورية البيزنطية ، ص ٦٨ ) وثبت اسماء الاباطرة الرومان الثرقيين لستيفسن دوتسمان ص ١٠٤

بعزمك أيها اللك العظيم تذل لك الصعاب وتستقيم (١)

التقى الشاعر بابنه نور الدين ، ومدحه بعد قضائه على عصيان الرها ، والني عليه معجباً ببطولته وتنبأ بفتح الطاكية على يديه ، وكأنما كان يحشه على تحقيق ذلك ، وتلك ظاهرة هامة نراها لدى شعراء العصر الذين وصفوا الاحداث الكبرى ، بيد أن أجله لم يمهله ليرى نبوءته تتحقق على يد ممدوحه بعد عامين اثنين من وفاته ، ومما قاله :

دلف الأمير لها فهب لنصره منها مبارك طائر ميمونه وغلام يكون له بانطاكيسة مشهور فتح فيالزمان مبينه (۲)

كان الشاعر يتردد إلى دمشق ، وقد قدم اليها في عهد ملكها مجسيسر الدين آبق ، ومدح مقدم جيشها معين الدين أنر بقصيدة مطلعها :

وكم ليلة عاطاني الراح بعرها ونادمني فيها الفزال المشنف، ١٦

وذكر ابن عساكر أيضاً أنه « شاعر شاب قدم دمشق ، ومدح أتابك (٤) » .

ومدح أيضاً بعض الأمراء الذين عرفهم نخص منهم الأمير بدر الدولة(ه) وضاحب حماة صلاح الدين محمد بن أيوب التوتان (1) ، وهو في مدحت يتحدث عن يوحنا الثاني مرة ثانية ، ويشير إلى غايته من حصار شيزر «ليحتوى حماة » و « يملك الشام عنوة » بعد ذلك .

ذكر العماد الكاتب أن أبن قسيم سبق فرزدق العصر أبن منير، وجريره أبن القيسراني ، إذ نبغ في عصر شيخوختهما ، غير أنه لم يعمس طويلا ، فاختضر فجاة ، وهو في أوائل العقد الخامس . وكأنما شعر بدنو منيسه عندما أبصر في عارضيه شعرات من قناع الشيب ، فأنشد :

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٧١) ، ٢٧٤ ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٧٤ ، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٥٧ ، ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر : تاريخ دمشق ( مخطوط ) مجلد ٩ ج ١٧ ، ينظر في حرف المبم .

<sup>(</sup>٥) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٢٦٤ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>١) ابو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٣٣ .

ومرتد بقناع الشيب جاذبه من اطيبينه عنانَ اللذة القيدَم قضى ولم يقض مِن عصر الصّبا أربا كأنما هدو في أجفانه حلم لو كنت أعلىم أن الدهر يعقبني بؤسى لما اخترت أن تهدى لى النّعم (١)

لا نعرف البؤسى التي عاناها الشاعر في قوله ، ولعله أصيب بمرض عضال كان سبب موته ، ولما يقض من عصر الصبا أربا .

لم يحدد العماد وفاته على الضبط ، وإنما ذكر أنها كانت سنة نيف وأدبعين وخمسمائة (٢) ، وذكر غيره أنها كانت سنة إحدى وأدبعين وخمسمائة (٢) . بيد أن العماد هدانا إلى عام وفاته ، وذلك في المختارات الشعرية الكثيرة التي اقتطفها لنا من ديوانه ، فقد أورد في مطلع إحدى قصائده أنه أنشدها سنة اثنتين وأدبعين وخمسمائة (٤) ، وهي الأغلب سنة وفاته ، وقد مدح بها معين الدين أنر بدمشق .

#### **(7)**

#### آثاره الأدبيسة

أغلب الظن أن ديوان الشاعر مفقدود ، أشار إليه من القدماء العمداد الكاتب في الخريدة (ه) فلكر في ختام ترجمته قوله: « ونظرت في ديدوان شعره ، فالتقطت فرائد دره ، وقلائد سحره ، وشحدت من غراره ما قبل الشيحد ، وأخدت من خلاصته ما استوجب الأخذ ، وأوردت لمحة من ملحه، ونبدآ من منتقاة ومنتقحه » (١) .

ويظهر أن الشاعر لم ينقح ديوانه بعد جمعه ، فظهر فيه بعض اللحن كما ذكر العماد ، ولعل مونه في عنفوان العمر حال دون تنقيحه .

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب : الحريدة ، ج ١ ص ٣٣] .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ح ١ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ، ح ١ ص ٣٣٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٧٥٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٤] .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٤٣ .

القِسْمُ الشَّابِي

شعره ومذهب الفتي

#### أغسراص شعسره

صور ابن قسيم في شعره الأحداث الكبرى التي طبعت هذا العصر بطابعها الخاص ، وقد أسهم بدوره في مدح أبطالها وتأريخ حوادثها ، بالإضافة إلى مدحه التقليدية الخاصة ، كما كان لغزله وخمرياته وأوصافه نصيب كبير في شعسره .

#### أحسدان كبسسرى

تحدثنا عن هزيمة إمبراطور الروم يوحنا الثاني أمام عماد الدين ، واشرنا أيضاً إلى عصيان الرها ، وتحدثنا من خلال ذلك عن تحريضه على فتح انطاكية . ولا نعدو جادة الحق إن قلنا إن الشاعر كان من أوائل الشعراء الذين سنوا هذه السنة في هذا العصر ، فكان يحرص على تذكير القادة بعد كل نصر بالمعركة المقبلة ، تمهيداً لاسترجاع بيت المقدس في وقت قريب .

جنعت قصائد الأحداث الكبرى عن طابعها الشعري إلى عرض تاريخي مفصل ، واقتصرت على وصف ما يراه الشاعر أو يسمعه ، فأهمل في الفالب الاستهلال بالنسيب وذكر الأطلال ، وإنما كان يدخل الحرب من أوسع أبوابها لينقلها إلينا نقلا أمينا كما يفعل المؤرخ تماما لا يتميز عنه إلا بفضيلة الوزن ، نتجاوز مدح الأحداث الكبرى لنقف عند المدح الخاصة ، وقد لاحظنا أنه كان يستهل بعضها بالنسيب ، وبعضها الآخر – كما في مدح الأمير بدر المدولة – غير مستهل به :

بكت الخطوب وتفرمجدك ضاحك ونبا الحسام وسيفعزمك باتك يا بن الألى اغتصبوا الممالك بالقنا وإلى العلا لهم الطريق السالك ولقد عجزت عن الهناء بدولة لحن العبيد لها ، وأنت المالك عربية الأوصاف ذات مكارم جبر الكسير بها وعاش الهالك عجيمة قرنت بخير متوج ز'فن إليه مدائح وممالك ملك" إذا يرقست أسر"ة وجهسه ضحك المقطّب واستنسار الحالك فيفار منه البدر وهو سميته وبخاف فتكته الشجاع الفاتك (١)

نلاحظ أن الشاعر كان مقلدا في أوصافه ، لم يخرج في معانيه عما ألفناه من قبل من نعت الممدوح بالجود أو البأس أو الحلم .

لا تخلو مدحه الخاصة المنسار إليها من استهسلال بعضها بالنسبب النقليدي ، فنراه ينحو فيها منحى عذريا تارة ، وماديا تارة أخرى، وتختلط مع هذين المنحيين اتجاهات أخرى تقليدية من وصف دار بكاظمة (٢) ٤ وحي على الماء النمير ، ويذكر الخيام والظباء والأسد (٣) . كما للاحظ ، بالإضافة إلى كل ذلك ، اتجاهات بحترية في وصف الطيف ، وفي عقـــارب الأصداغ ، وفي تسبيه الحبيب بالشمس والقمر . يرقب الشاعر ألطيف في ليله، ويسأله عن محبوبه الهاجر:

ولقد رقيت الطيف أسأله عنكم ، فما صدقت مواعده ، والمستمر على قطيعته في الحب فاسلة عقائده ومن العجائب أن يزيد به داء السقام وأنت عائده (٤)

وبهزأ ممن يثني بده على كبد حرى أو حشى خفاق ، ويعجب من زعمهم أن مهجة الصب تجرى في إثر دمع مراق ، ويرى من خلال شعوره أن الوجد الحقيقي هو تردد نفس المرء بين تراقيه . وينتهى من كل ذلك

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٠ } ٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ١١٤ .

اليعلل مبيته ، وهو يرتقب ، طيف الحبيب ، ويشيم برق اهل براق حلب الشهياء:

لست ممنَّ ينتني على كبسد حسد منى يدا منه أو حشى خفساق كذبوا ، همل وأيت مهجة صب قط تجري في إثر دمسع مراق إنما الوجسد أن ترديَّد نفس السه مرء شوقا بين الحشنى والتراقي ولهمذا ابيست ارتقب الطب ف وأشتاق برق اهلالبراق (۲۲۱)

ويعز عليه أن يؤرقه حبيبه ، فيحفو الوسن طرقه ويطلب إليه أن يعاقبه بسوى الرقاد فلعل طيغاً منه يطرقه تحت الظلام :

يا من جفسا طرفى فأر قسه وخسلا بقلب حشسو ، جمسر عاقب بسلب سوى الر قاد فلي إلا على فقرد الكسرى ، صبر فلعنل طيف منسك يطسر قنسي تحت الظلام فيتحمد الهجر (٣)

وتقع المعجزة فتتحقق امنية الشاعر ، ويطل الحبيب بطيف خياله في اليل شابت ذوائبه ، ولكن وشاة الصبح شرعت تزعجه بالبين :

أهلا بطيف خيال زارني سحرا فقمت ، والليل قدشابت ذوائبه اقبسل الأرض إجلالا لزورته كأنما صدقت عندي كواذبه وكيدت ، لولاوشاة الصبح تزعجه بالبنين اصفي لما قالت خوالبه (٤)

وتشفله الأيام ، ولا يتلقى زائراً من خياله ، فينادي : يا مريض الجفون إن سقام اله اعين الشجال صحاعة العشاق

شفلتنسي الأيام أن اتلقسى زائرا من خيالك الطراق (٥)

<sup>(</sup>۱) براق : من قرى حلب تبعد عنها نحو خمس فراسخ ذكر ياقوت أن اكثر من واحد مسبور أهل حلب حديه أن بها معبدا يفصده المرضى والزمنى ( معجم البلدان ج ۱ ص ٣٦٦ )

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ا ص ٦١)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج١ ص ٥١)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٤٤

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج١ ص ١٦٤

تلك هي قصة الخيال الطائف في شعره ، ويظهر أنه تأثر بالبحترى ، واستمد منه بعض معانيه ، ولابدع في ذلك وهو القائل:

كأنسسى البحستري الشسسله وهو، على عظم شأنه ، الفتح (١)

ويحاكى معاصريه ، فيتحدث مثلهم عن عقارب الأصداغ ، وما كنسا الثورد وصفه لها ، لو أنه جاء بها على الصورة نفسها التي عرفناها عند أبن منير الطرابلسي السابق ذكره ، ولكنه أغرب في وصفها ، وطبعها بطابع محلي محض، هو مظهر من مظاهر النزاع التقليدي بين كل مدينتين متجاورتين فهو حموى ، ويزعم أن ليس في حمص عقرب:

وقد كان مفتوناً بمرسل صلفه على وجنة كالبسدر ليلة سعده فلماراتان ليس في حمص عقرب° مواشطه ، اخفين عقرب خد"ه (٢)

تلك هي مؤامرة المواشط على إخفاء عقرب الخد ، ويظهر انهن اخفينها ليقتلن جيرانهم الحمويين بعقارب الأصداغ:

ولقد سنحن لنا بحمص جاذر عقدت ذوائبهن بالأرسماغ ما بالهم حجبت عقادب أرضهم وقتلنا بعقارب الأصداغ (٢)

والظاهرة الهامة التي تسترعي انتباهنا في هذا العصر أن الشعراء اعرضوا عن التشبيب بالعنصر العربي ، وأكثروا من التشبيب بالعشاصر الاعجمية ، ولا سيما العنصر التركي والرومي والفرنجي .

سلك الشاعر هذا السبيل ، فشبب بمدلل نصراني ، وقد طبع نسيبه بطابع ديني ، لانه أكثر فيه من ذكر الصفات الدينية ، ومما قاله :

يا من يعيب على حب مدائل ترف بأردية الجمال نفيس لا در" در ل ، هل أصابك عارض حتى رجعت بصورة المنكوس قمر" عصيت الله من كلف ي به وتبعت طاعة شيخنا إبليس ونقضت توبتى التي أبرمتها نقضا أبياح محرامات كثوسي يسطو وتفر ُسه المدامة بفتة ففديته من فارس مفروس

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج۱ ص ۴۹۹

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج١ ص ١٦}

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٥٦ ٠

قد كان يعتقد المسيح ويرتضي عند الصباح بضجّة الناقوس ولطالما حمل الصليب وعظم الهلاهوت بالتسبيع والتقديس وأتى على مهل يقص طرائق الها إنجيل بين شمامس وقسوس وإذا رمى باللحظ قال قتيله واللمع في الوجنات غير حبيس: لولاك يا سِقم النواظر لم يكن ظبى الكيناس يصيد ليث الخيس (١)

صورة جديدة في الفزل العربي تؤكد ما قلناه من قبل في ثفريات ابن القيسراني خلال وصفه الروميات والفرنجيات ، وقد رسمها الشاعر لحبيب مدلل يعشقه ، وكان يعتقد المسيح ، ويرتضي ضجة الناقوس عند الصباح، ويحمل الصليب ، ويعظم اللاهوت تقديسا وتسبيحاً ، ويقص طرائق الله من أجله ، فنقض توبته ، وتبع طاعمة شيخه إبليس ، وأباح الإنجيل بين الشمامس والقسوس . هذا هو الحبيب الذي عشقه وعصمى محرمات كئوسه .

يظهر أن الشاعر أباح حقا هذه المحرمات ، فسئلك سبيل الشعراء الخمريين في هذا العصر ، وهم الذين اتخذوا من المذهب الخيامي أسلوباً لهم في حياتهم الإباحية ، فعصوا الزمان ، وكل وكدهم لذة العيش ونسيان الهموم في أكواب الخمر:

باكرا شمس القناني وخسا في الله العيد وخساة في الله النتج النتج قهوة البسها المنز فهي من أبيض صاف كخسدود الورد من تحا عاصيا الخلق إذا الخلس وإذا الله إلى الرئس ساجدا في قبلة اللك

تدرك كل الأماني شرعلى دغم الزمان مدة في قلب الجبان ج قميصا من جمان لاح في أحمار قان مت في أحمار قان مت في أحمار الأقحال مق عان الغي في الغاني فلعاني فلعان مخلوع العنان من لتسبيح المساني لتسبيح المساني

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ٥٦ .

أبدا أين مكانى ضبد أطراف البنان ح ثلاتا وسقانی يٌ على الثفر الجماني

حيث لا يعلم دهسري وتكاد الكأس أن تخب ما غــزالاً شرب الراً آه للتريسق الرَّحيقـــ جل" من أهبط ذا الحو ري" مين دار الجنسان فتعالى الله مسا أحد سن عذا التركماني(١)

ترك الشاعر وقاره ، وانفمس في إباحيته ، وأصبح مخلوع العنان ، سبجد في قبلة الكأس لتسبيح المثاني والمثالث ، وانخرط في زمسرة الخلعاء من الشعراء الذبن اتخذوا لهم في حياتهم فلسفة خاصة تمت ، بصلة قوية للفلسفة الخيامية ، وهي أن العمر مستعار ، ومداه قصير ، وعلى المرء أن ينتهب اللذات ، ويسعد كاسات العقار والرضاب ، ويتسرك البكاء على الماضي ويعرض عن ذكر الدمن وأطلال الدبار ، فتلك هي في نظرهم الحياة الحقيقية ، بروح فيها طربا يتعثر من سكره بفضل إزاره ، ويلقى دبه يوم الدين ، ويكسب شفاعته ، وينال منه رحمة تسكنه دار القرار:

خير ما أصبحت مخلوع العيدار فانف عنك الهم بالكأس المدار قم بنا ننتهب الله ق في ظل أيام الشباب المستعاد إنما العداد اللذي تحذره أن تراني ، من لباس العار ، عاري لا ، ومن داويت قلبي باسمة لا تدرّعت بأثواب الوقسار ولخيير" مينه أن أشربها في سنا الصبح على صوت القماري وسعيد من تقضى عمره بين كاسات رضاب وعقار في اصطباح واغتباق واقترا ب واغتراب وانتهاك واستتار شفلته الراح أن تبصيره واقف يندب أطلال الديار نعم دنياهُ التي داح بها طرباً يعشُ في فضل الإذار فإذا مات التقى من ربّه رحمة تسكنه دار القرار (٢)

تلك هي صورة بينة رسمها الشاعر لحماعته من الخلعاء الإباحيين الذين

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٢١١ - ٥٠٠٠٠

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٧٦ - ٧٨ .

كانوا يمثلون المذهب الخيامي في بلاد الشام ، وسنوضع ذلك بالتفصيل فسي حديثنا المقبل عن خمريات عرقلة الكلبي .

#### مطارحات أخوانيسة

كان ابن قسيم وفياً لإخوانه اللين محضهم خالص وده ، فعبر عن شعوره نحوهم بتلك القصائد الوجدانية والمطارحات الإخوانية .

قليل من الشعراء من نحا هذا المنحى الإنساني ، نذكر منهم أسامة ابن منقذ وسنعرض لهذا الأمر في موطنه من هذا البحث .

وجدير بالذكر أن الشاعر كان في مقطعاته الوجدانية يصف بعض الكتب التي كانت ترده من أخوانه ، فيبثهم بعض شئونه وشجونه ليخفف الام فؤاده المقرح بالبين :

حي تنظم الله وجمه خاتمه عن مثل وشي الرياض أو أملح الله السرام الله وجمه كاتبه عسر ض لي بالجفاء أو صرح شمس بالفاظه ، وخاطر ألله من كل خاطر السمح حمد أتاني كتابه فشفى كل فداد ببينه مقدر (١)

ونذكر من ذلك أيضاً قوله . وقد وصله بالكتساب ، فسأزار منه طرقه ومسبعه :

وصل الكتاب فمافضضت ختامه حتى تأريّج طيبه وتضوّعا كالنوض إلا أن وشي سطوره اسنى ندى عندي والحسن مو قعا فازرت منى الطرف احسن ماارى منشور والسمع اطيب ماوعى (٢)

لكن الذي يسترعي انتباهنا حقا الصداقة الوثيقة التي تربط بين الشاعر وأبن منير ، وكنا أوردنا قصيدته التي بعث بها إلى الشيخ تقي الدين سلامة بن يحيى يحدثه فيها عن إعراض الناس عنه بسبب علويته ، ويشهده على نفسه أنه قرر أن يكون حموياً أموياً . ويختاد أبن قسيم ليجيبه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٥٥ .

على الروي والوزن كليهما ، فكان لنا من القصيدتين المتبادلتين كسب أدبسي كبير ، بمثل لنا مظهرا فكريا ، وصراعاً مذهبياً بين السنة والشيعة .

كانت هذه الحادثة بدء صداقة بين الشاعرين ، ولا سيما أنها كانت إبان شهرته الأدبية ، وتستمر زمناً طويلاً ، ويتبادلان مطارحات شعرية، فيبعث ابن منير كتاباً إليه يحدثه فيه عن سوء أحواله ، ويسرد عليه ابن قسيم :

بعث الكتاب فأهلا به يسر النواظر تنميقه لتن أخجل السروض موشيشه لقد فصح الدر منسوقه غريب الصناعة بعنيسه نفيس البضاعة تطبيقه فريب الصناعة بعد طول الجفا كما وصل الصب معشوقه فزايل جفنسي تاريقسه وعباود غصني توريقه وبيت أراقيب مسطوره كما راقب النجم عيوقه (۱) فلمساب بدت لي الفاظه تستسر فكري وتلفيقه وكاسد نقصي أخشى يرام في فضلك ننفيقه أما خاف ينهدك مستوره أما خاف ينهد مسروقه (۲)

توضح هذه القصيدة الجوابية مذهبين رئيسيين في ادب هذا العصر، مذهب ابن منير وجماعته ، ويجنح نحو التطبيق والتجنيس والإغراب في الصناعة ، ومذهبابن قسيم وجماعته ، وهو يجنح نحو الانسجام والسهولة. وصف ابن قسيم المذهب الأول ، فذكر أن في كتاب صديقه التنميق والتنسيق والحوشي والفريب ، والجناس والتطبيق ، ويظهر الشاعر خلال ذلك تواضعه ، وتلك سنة معروفة عند الشعراء في آداب المخاطبة ، ويبين قصوره لأنه لم يشأ أن يتبع خطته في قصيدته الجواببة ، وإنما حافظ على مذهبه الأدبى الذي سنوضحه في ختام هذا البحث .

ولم يستهل كذلك إخوانيته بنسبب ، بيد اننا لاحظنا أنه استهل به غيرها ، فتحدث عن العقائل من عقيل ، ونحا في أسلوبه بعض منحى صديقه، وخلص من هذا النسيب ليقول لنا بأسلوب عربي صميم ، ندعوه بأسلوب

<sup>(</sup>١) العيوق: نجم يتلو الثريا ولا يتقدمها .

<sup>(</sup>٢) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ٥٩ - ١٠٠٠ .

الميم والباء : ميم ( ما ) النافية العاملة عمل ليس ، والباء الزائدة في خبرها المؤجل بحسب رغبة الشاعر وطول نفسه :

وما واد كأن يد الفوادي كسته قلائد الدثر النضيد حلان ، فما حلان به نظاماً وقد غادر نه ارج الصعيد يضوع ترابه مسكا إذا مسا سحبن عليه أذيال البرود فبتن وما حططن به لشاما يخلن حصاه مين در العقود بأحسن من صفاتك في كتاب وأنفس مين كلاميكفي قصيد (١)

صحيح أن هذا الأسلوب قديم في مبناه ، غير أن الشاعر لم يكن مقالداً تماماً في معناه ، وهو بعد يؤكند ما ذكرناه من قبل ، ويوضح لنا أسلوبه السهل .

#### الوصيف

لعل إعجابه بالبحتري حمله على التأثر بأسلوب وصفه ، فهو يستعمل كل مناسبة ليقف من بعض ما يراه موقف المصور الماهر خلال قصائده كوصفه الحرب في معرض مدح الأمير بدر الدولة (٢) . ولم يكتف بالوصف، وإنما نظم مقطعات أخرى معدودة الأبيات ، كما وصف الباقلاء ، والشقيق ، والرمان ، والمائدة ، والسفرة ، والقطائف ، وقد لاحظنا ذلك أيضاً في وصف الفرس ، ووصف وقوع المطر على الماء وغير ذلك (٢) .

### (7)

# منصبه الفني

يمثل الشاعر في مذهبه الفني النجاها جديدا في هذا العصر ، ضم فئة من الشعراء ، نذكر منهم الشاعر حمادا الخراط (٤) وتقوم دعائم هله المذهب على مجاراة الطبع السليم في النظم ، والابتعاد عن التكلف والتعقيد والتطبيق والتجنيس والحوشي والفريب .

وصف العماد الشاعر المذكور فقال: « ليس بالشام في عصرنا هذا

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٧٤ ، ٨٣٤ ، ٣٤٣ ، ٨٤٨ ، ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) حماد بن منصور البزاعي ، وهو أحد شعراء الخريدة ، توفي سنة ٢٥٥ هـ .

مثله رقة شعر ، وسلاسة نظم ، وسهولة عبارة ولفظ ، ولطافة معنى ، وحلاوة مفزى ، بأسلوب سالب للب" ، خالب للخباب ، وصنعة عارية من التكلف ، نائية من التعسف ، تترنح له أعطاف السامعين ، وتنبع رقته في رباض اللطف الماء المعين (۱) » .

ووصف العماد أسلوب ابن قسيم من قبل ، والفريب أنه أتى على الأوصاف نفسها ، ولعل في ذلك دلالة واضحة على أن الشاعرين يدينان بمذهب بياني واحد ، وسوف نرى في قوله مصداق ما نذهب إليه ، فقد ذكر أنه « ذو رقة للقلوب مسترقة ، وللعقول مسترقة ، ولطف للب سالب ، وللخلب خالب ، وللصبر غالب ، ولد البحر جالب ، ولد الفكر حالب ، وفي عقد السحر بعقوده نافث ، وبنسيم البحر في نسيبه عابث ، نهجه محكم ، ونسجه معلم ، ومذهبه مذهب ، وأسلوبه مهذب ، وحوكسه رفيع ، وسبكه بديع (٢) » .

يتضح من كلامه هذا أسلوب الشاعر ومذهبه الفني الذي يعتمد على مجاراة الطبع السليم بخلاف القيسراني وابن منير: رقة ولطف ، وبعد عن الفريب ، بالإضافة إلى البناء السليم والجرس الموسيقي الذي نشعر بهم من خلال أغزاله وخمرباته، وبخاصة منها تلك التي اختار لها الأبحر المجزوءة، كما هو الشأن في القصائد التي عبر بها عن فلسفته الخيامية في الحياة .

هكذا يحتل ابن قسيم مكانته بين الشعراء « كان ثالث القيسرانى وابن منير في زمانهما ، وسبقهما في ميدانهما ، نبغ في عصر شيخوختهما ، وبلغ إلى درجتهما وراق سحرهما سحره ، وفاق شعرهما شعره ، لكنه خانه عمره (٣) » ، فمات قبلهما بست سنوات ، وهو في مستهل العقد الخامس ، فان كان سابقاه جرير العصر وفرزدقه ، فهو أخطله الخيامي .

نلاحظ أخيراً أن هذا المذهب الفنى الجديد الذي يجاري الطبع السليم كان نتيجة لطفيان مذهب التصنع البديعي المار ذكره ، ولعله وجد مجاله الخصب في مدينة حماة ، مما يؤاكد ذلك ظهور الشرف الاتصاري فيما بعد ، واعتناق مذهب جديد ، فكان لنا من ذلك مذهب التورية والانسجام .

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ٢ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الحريدة ، ح ١ ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٣٤ \_ ٣٤٤ .

# عرمت لةالدست هي

العِسْمُ الْأَوْلُسُدِ

حيسياته وآثاره

()

#### مراحسل حيساته

ولد الشاعر الخليع والشيخ النديم ، أبسو الندى ، حسسان بن نميسر ابن عجل (۱) ، في دمشق وفي و بَرَ و الجلاح ، أحد بطون قبيلة كلب ، سنة ٨٢ هـ ، وهرف باسم « عرقلة الدمشقي » و « عرقلة الأعود » و « عرقلة الكليسي » .

أشار الشاعر إلى قبيلته (كلب) التي نسب إليها وعرف بها فسي إحدى مدائحه بقوله:

مولاي إن « الكلبي عرقالة » مثل المعتبدي صاحب المثل (١)

لا نعرف كثيرا عن اسرة الشاعر ولا عن طفولته ، وكل ما حفظ الله الاقدمون صورة بقيت في أذهانهم عنه كما عرفوه في مجونه ، فهو شيخ خليع ربعة ، قصير القامة ، حلو المنادمة ، خفيف الظل ، لطيف النادرة .

أما صورة خلقته فكانت حقاً كما قال « مثل المعيدي صاحب المثل » فسيماعك به خير لك من أن تراه فقد كان مصاباً بالعور وقد لقب بعرقلة الاعور لأنه أصيب بالعور في شبابه ، ولا نعرف على الضبط حقيقة الحادثة

<sup>(</sup>١) العماد ألكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ١٨٧ ، وسبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ،

ج ٧ ص ١٧ ، والكتبي : فوات الوفيات ج ١ ص ١١٤ ، وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ،

ج ٦ ص ٦٤ ، والصفدى : الشعور بالعور ( مخطوط ) و ١٣١ ، والزركلي : الأعلام ،

ج ۲ ص ۱۹۱ ،

۱۲۱ ديـوان عرقلة س ۸۲ .

التي أفقدته إحدى عينيه وكل ما نعرفه أنه سافر إلى حلب (١) ، فاتفق أن ذهبت عينه بها ، فقال :

جَفَانى صديقي حين أصبحت معدما واخرني دهري وكنت مُقدّما وسافرت جهلا فانعورت وإناعد إلى سفرة أخرى قدمت على العمى وكم من طبيب قال: نبرا: أجبته كذبت ولوكنت المسيح بن مريما (٢)

اتخذ عرقلة من معنى عوره موضوعاً شعرياً طريفاً ، وكأنه كان يريك أن يخفف من وقع هذه المصيبة على نفسه ، ومما قاله :

أقول ؛ والقلب في هم وتعذيب : ياكل يوسف إرحم نبِصف يعقوب (٣)

تلك هي إشارة عابرة الى عوره ، لكنها غير صريحة ، وإنما المح اليها تلميحا ، بيد أنه لا يخشى التصريح بها كما في قوله يصف حبيبا له مديد القامة ، وهو قصيرها :

لـــي حبيب قـــده قــد من السثمر الرقاق من من راه ورآنـــي قــال : ذا غيـر اتفاق أفي مناق (٥)(١) . أعــود الدَّجال (٤) يمشي خلف عوجين عناق (٥)(١) .

ثمة إشارة ثالثة إلى عوره ، أوردها في وصف حبيب له أحول:

<sup>(</sup>١) الصغدي : الشعور بالمور ( مخطوط ) و ١٣٦ ، والديوان ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) الصفدي : الشعور بالعور ( مخطوط ) و ١٣٦ ، والديوان ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) العمساد الكاتب : الخريسدة ، ج ١ ص ١٨٠ ، والسديوان ص ١٣ ، وقيه « نصف أيوب »

<sup>(</sup>٤) المدجال : رجل من يهود يكون في آحر الزمان ويدَّعي الالهية ، وسبعي لانه يدجل الحق بالباطل ، ويندَّعي الربوبية ، ومن صفاته أنه أمور ..

<sup>(</sup>ه) عنوج بن عوق : هو نفسه عوج نن عنق ، وقد جاء في اللسان أنه « كان مع فراهنة مصر ، ويفال له صاحب الصخرة أراد أن يلحفها على عسكر موسى عليه السلام ، وهو الذي قتسله موسى » .

٦١) المصدر السابق ، ح ١ ص ٢١٧ ، والديوان ص ٦٧

يا لائمي (١) هل رأيت اعجب من ذي عسور هائم بذي حول ِ أُقَالَ في عيني ، بضد القياس والمثل (٢)

نلمح فيما مر معنا أن الشاعر استطاع بروحه المرحة أن يجعل من هذه الصفة صورة فكاهية ، تعوضه عما فقده ، وتثير في نفسه المعاني المستطرفة من خلال قصره وعوره .

هذا كل ما نعرفه عن شاعر الأيوبيين في هذا العصر ، وهذا شأن كل شاعر ، فنحن لا نملك في أغلب الأحيان من حياتهم إلا ما تستدعيه صلتهم بالملوك والأمزاء من ممدوحيهم المعاصرين .

يمثل الشاعر تلك الطائفة من الشعراء المأجنين ، اصحاب اللهو وارباب الطرب وعشاق الخمر ، فكان يحتسيها معهمهم في حانات الشام وادياره ، كدير مران أو في متنزهاته الكثيرة المشهورة ، كالنيرب وجيرون وسطرى ومقرى وغيرها من الأماكن التي حفلت بالطبيعهمة الخلابة ، حيث الرياض الفناء ، والجداول المنسابة .

كان لا بد للساعر بعد أن جفاه صديقه ، وأخره دهره ، وفقد ماله وبلي بالعور ، من أن يرتحل عن بلاد الشام ، ويطوف في البلاد ، كما توضح ذلك مدحه الكثيرة التي خص بها ممدوحيه الكثير قبل أن ينصرف إلى الملوك الأيوبيين وأمرائهم في ختام حياته، فمنهم من وصله ، ومنهم من حرمه، ومنهم من جازاه على شعره بالشعير:

يقولون : لِم أرخَصت شعرك في الوري ؟ فقلت الهار م الكار م

أُجازى على الشعبر الشعبر وإنبيه كثير وأنبيه من بهائم (١)

ملح في بادىء الأمر من عرفهم في دمشق ، وجدير بالذكر أنه كان صغير السن في عهد ظهير الدين طغتكين التركي ، رأس ملوك دمشق الأتراك،

<sup>(</sup>۱) في الديوان : « ياعاذلي »

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٨٠ ، والديوان ص ٨٥٠ .

<sup>(</sup>١) الصفدى : الشعور بالعور ( مخطوط ) و ١٣٢ ــ ١٣٣ والديوان ص ١٤

وكان إذ ذاك لا يتجاوز الحاديبة عشرة من عمره ، وكان نائبه في الحكم. الوزير بختيار السلار ، فلما توفي خلفه ابنه عمر .

اتصل عرقلة بأسرة السلار ، فمدح من بنيه اسماعيل وظفر بقصيدة نقف عند مطلعها ، لنطلع على حياة الشاعر في هذه المرحلة .

لا تلمنى على الدموع الجوارى فهي عوني على فراق الجوار كم لئيم يتلف بالعيش صفوا وكريسم ينفسص بالأكدار لا يفي الوصل بالصدود خليك يّ كما الخمر لا ينفي بالخمار فاسقنيها لعلَّها تصرف الهام على طيب نفمة الأوتسار خَنْدَريساً كأنها في دُجَى اللَّيال لله بأيدي السُّقاة شمس النهار إنمنا العيش في رياض دمشق بين أقمارها وبين القنساري مثلما قد خلعت أثواب مدحى باختياري على بني بختيار (٢) وكأن الإله ، جل ، براهه من فتخار والنَّاس من فتخار (٦)

هذه المدحة من أوائل شعره ، خص بها وزراء الأسرة التركية الحاكمة، أما ملوكها فنخص بالذكر منهم جمال الدين محمد بن بورى ، ونلمح من خلال مدحه صورة ثانية لمظهر من مظاهر خلقه وحياته ، فهو يعترف فيها صراحة برقة دينه ، ويذكر إدمانه على شرب الخمر في حانات الشام ، ويشير من ذلك إلى وميض الشيب المبكر الذي وخط عارضيه:

لمن حلَّة مابين بصرى وصر خد تروح بها خيل الجلاح وتفتدى

ونار" ، بلقبي مثلها ، الأهيلها تشبيب لضيف منتهم ولمنتجد رعى ألله يوماً ظلل في ظلِل إنكة نديمي على زهر الرياض ومنشندي وكأسا سقانيها كقنديل بيعة بها وبه في ظلمة الليل نهتدي معتقاة من قبل شيث وآدم محلللة من قبل عيسى واحمد صَفَت كلموعي حين صدَّ مدير ها ورقَّت كُديني حين أو في بموعد

<sup>(</sup>١) بختيار حصن الدولة السلار ، شحنة دمشق ، ونائب ظهير الدين طفتكبن صاحبها سنــة ۷۷٤ ه. .

<sup>(</sup>۲) العماد الكانب : الخريدة ج 1 ص 7.7 ، والديوان ص 7 = 4 .

وفي الشيب ليعن الاعج الحب شاغل وقد كنت لولا الشيه طلاع أنجد رمى شعري بعد السواد بأبيض وحظين من بعد البياض بأسود فلاو جدا إلا ما وجدات من الأسى ولا حمد إلا للأمير منحمله (٢)

كان الشاعر ينادم ملوك آلطفتكين ، ومجير الدين آبق آخر ملوك هذه الأسرة قبل تملك نور الدوين وكان أثيراً لديه ، فمدحه ووصف مجالس الخمر ، وتحدث من خلال ذلك عن فلسفته في الحياة . روي أنه اقترح عليه في ساق يهواه ، وهو في مجلس شرابه ، أن ينظم قصيدة يعارض بها قول القائل :

شسربت مين دنانيهم

....رن ۱....

فأنشده قوله:

من لي بسباق أغيد و كأنه بسبد و جي مازلت مسن مندامه حتى غند و ت الأارى ال وقد عصنيت في الهوى يا قلب كم تذكر هذ يا صاح ياصا اسقني واغتنم العيش فمسا

مِن کل دن قدحا

عِدَارَهُ قَدَ سَرَحَا في كفته شمس ضحا مفتيقاً مصطبحا من لام فيهه ولحا لا بارحتك البررحا من راحتيه القدرا

يتحدث عرقلة من خلال ذلك عن إيمانه بفلسفة الحياة الإباحية كمسا يراها أرباب الخلاعة والمجون ، فينادي بما نادى به معاصره الخيام ، ويطلب أن نفتنم صفو الليالي لأن الحياة لا تستقر في حال ، ولن تبقى على إنسان سعادته .

### رحلة الشاعر

ترك دمشق وارتحل إلى الموصل وبغداد ، وعاد من تطوافه إلى دمشق ليرتحل أخيراً إلى القاهرة .

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخردية ، ج ١ ص ٢٠٧ ، والديوان ص ٢٢ .

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ١٩٣ ، والديوان ص ١٧ ـ ١٨ .

نبدأ رحلتنا مع الشاعر إلى جعبر ، ففيها التقى بصاحبها ابن مالك ، ومدخه ، لكنه أخلفه ظنه فهجاه :

لحا الله ملكا يحتويه إبن مالك وعاجله في ساحة القلعية القلع فتى لست ترجوه ولست تخافه كدود الخلاء مافيه ضرولانفع(١) يمم الشاعر بعد ذلك شنطره نحو ماردين ، وانتجع مراد صاحبها الأمير حسام الدين تمرتاش بن نجم الدين يلفازي بن أرتق ، فمدحه بقصيدة نقول في مستهلها :

هذا الحبيب وهذه الصهباء عسدال المصر عليهما إغراء والأغيد الألمي يروقتك منظرا في سقيهسا والفادة اللمياء يا قات الألمي بكثرة ما ئه ما الحي عندي والقتيل سواء بالماء يحيا كل شيء هالك إلا الكسوس هلاكهس المساء والراح ليس لعاشقيها راحية ما لم بساعدهم غنى وغناء وبوجنتي وبوجنتيه إذا بسدا من فرط وجد بنا حيا وحياء كيف الوصول إلى الوصال وبيننا بين ودون عناقه العنسقاء لله جيراني بجيرون ، وليي بلحاظهم وبهم ظبا وظباء (٢)

نتابع رحلة الشناعر لنصل إلى آمد السوداء ، ذات الحجارة السود ، ويلتقي فبها بمدير أمرها ابن نيسان ومدحه بقصيدة استهلهابوصف طبيعتها ومطلعها قبوله :

قومي اسمعي با هذه وتأملي رقص الفصون على غناء البلبل (٢) وانحدر الشاعر إلى الموصل ، ولقي فيها الوزير الجواد الذي يفصده الشعراء وغيرهم من كل حدب وصوب . والفريب انه لم يمدح عماد الدين زنكي ، وكل ما عرف عنه في مدح الزنكيين بيتان أشار فيهما إلى المدرسة التي أنشأها الملك العادل نور الدين (٤) . بضاف إلى ذليك أنه كال يكتب للملوك ، وقد عرفنا ذلك مما قاليه سبسط ابن الجسودي : «قال

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب : الحريدة ج. من ٢١٣ ، والديوان ص ٦٠

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٨٤ ، ١٨٥ ، والديوان ص ٢ ، ٣

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج١ ص ٢٢١ ، والديوان ص ٨٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١ ، والديوان ص ٧٠

أبن النقار الكاتب: كان فاضلا كتب لملوك دمشق ولنور الدين محمود (١) » . ويظهر أن خلاعته ومجونه ، مع ما عرف عن هذا الملك من الورع والزهد، كانا عاملين من العوامل التي سدت أمام الشاعر أبواب الزنكيين .

التقى بوزيرهم المذكور آنفا ، فمدحه بقصيدة استهلها بنسيب غريب في محبوب له أحول كما مر معنا ، وانتقل إلى بغداد لا ليمدح الخليفة ، وإنما اليمدح كاتب إنشائه ابن السديد الانباري (المتوفي سنة ٥٧٥ه) وقد طلسب منه شقة من قماش يتخذ منها قميصا جديداً:

حاجتى شقسة مشنق على ك لل بغيض من الدورى وحسود ذات لون كمشل عرضك لاعسر ضي ، وحظي من القريب البعيد فابعثها صفيقة مشل وجهسي جل من صاغ جلاه من حديد واجعلنها طويلة مشل قرني ولساني لامشل قدي وجيدي كي ادى في الشام شيخا خليعا في قميص مين العراق جديد (١)

يكاد يكون شعر عرقلة في معظم أغراضه صورة معبرة عن حياته الخاصة حتى في مدح نفسه ، فهو يصور في هذه المدحة الأنبارية حاجته وخلقه وحياته أكثر مما ينعت ممدوحه ، فهسو شيخ الشام الخليع ، ويريد أن يعود من العراق وقد ارتدى حلة جديدة تحمل بركة الخلافة .

كان لا بد للشاعر من زيارة مصر ، وقد تذكر قصة أبي نسواس حينما وفد على الخطيب القائم على خراج مصر ، فارتحل مثله وزيرها المتناعر ظلائع بن رزيك الملقب بالملك الصالح ، ومما قاله :

وكأنسي ابو نسوأس إذا مسا جئت مصرا ، وانت فيها الخصيب ولئن كنت مخطئا في قياسي إن عذري ما قال قدما حبيب لو اراد الرّقيب ينظر جسمي ما رآه من النحول الرّقيب أمينل دار الزّكي كيسى وكأسى وهي فقر "كأنها مكلحوب (٢)

وتتستد أواصر الصداقة بين الشاعر الخليع والوزير ، فيكثر من مدحه

<sup>(</sup>۱) سبط ابن الجوري : مرآة الزمان ، ج ٨ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠١ ، والديوان ص ٣٥

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: الخريدة ج ١ ص ١٨٧ ، ١٨٨ ، والديوان ص ١٠

ويعرض من خلالها بقصة ممدوحه ، يوم حدثت مؤامرة كبرى على الخليفة الفاطمي الظاهر ، وكان على رأسها وزيره عباس الصنهاجسي ، فقتل الخليفة وهرب من في القصر من آله، واستجاروا بطلائعين رزيك فهبالنصرتهم ودخل القاهرة سنة ٩٤٥ هـ . ومما قاله في هذا الحادث مشيراً إليه في مستهل نسيسه:

طاف على النسمان بالكاس وخديثة من لونها كاس منهفهف القامسة ممشوقهسا يخجل منه غضن الآس دعسص نقساً تحمله بانسة "شمس ضحاً في زي شماس (١) تحكى ثنا « الصالح » أنفاست وصلفت أيام « عباس ) (٢)

والمعروف عن الوزير طلائع أنه من شيعة العراق ، وقد وضع كتابا اسمه « الاجتهاد في الرد على أهل العناد » ، وفيه ببسط قواعد التشبيع وتعاليمه ، ويرد على المذاهب الأخرى ، وأغلب الظن أن الشاعر اطلع على هذا الكتاب، فعلقت بذهنه بعض العقائد الشيعية فتأثر بها، وظهرت في شعره واضحة كما في هذه المدحة.

قف بجيرون أو بباب البريد وتأمل اعطاف بان القدود يانديمي غنيسانسي بشبعسري واسقيانسي بنيسة العنقسود عرَّجا بیمابین «سطری» «ومقری» لا بأکنـــاف عالــج وزر ود سقتیانی کأسا علی نهر « ثورا » وذرانی أبولهسا في « يزيسد » أنا من شيعة الإمام حسين لست من سنمة الإمام وليد مذهبي مذهب ، ولكنشس فسي بلدة زخر فنت لكـــل بليــد غسير أن الزمان فيهسا أنيق تحت ظل من الفصون مديد ورياض من البنفسيج والنر جس قد عطرت بمسك وعود كشنا الصنالح بن رززيك في ك ل قريب من اللنانا وبعيد (١٠)

بظهر في هذه القصيدة ضعف إيمان التساعر ومدى تأثره بالعقائد الشيعية

<sup>(</sup>١) نسماس : لفظة سريانية الأصل ومعناها الحادم ، أو من هو في خدمة العسيس .

<sup>(</sup>٢) السماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٢٠٩ ، والديوان ص ١٥

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب : المخريدة ح ١ ص ٢٠٠ ، ٢٠١ ، والديوان س ٣٢ ، ٣٣

يضاف إلى ذلك تطور جديد في البعد عن التقليد ، وخطوه جريئة على سنة أبي نواس في السخرية والهزء بما يتغنى بسه الشعراء القدماء ، وهذا يدلنا على الرغبة في تصوير البيئة كما يعانيها الشاعر .

#### . مدح الأيوبيين

المعروف أن عرقلة شاعر الأيوبيين بلا منازع ، وأنه كان ينادمهم في مجالس لهوهم وسمرهم . أحبوه وألفوه ، ونال عطاياهم الكثيرة ، حتى إذا انتقلت إليهم مقاليد الحكم اصطفوه لأنفسهم ، فنطق بلسانهم ، ووصف حسالهم أتسم وصف .

والمأنور عن صلاح الدين أنه كان يشرب الخمر عندما كان أحد الأمراء الأيوبيين ، وقد اعترف قاضيه ابن شداد بدلك في سيرته « النوادر السلطانية » ، وذكر أنه تاب عن شرب الخمر بعد أن فوض الأمر إليه (٢) ، واعرض عن اسباب اللهو والمجون .

كان عرقلة صديق صلاح الدين، يحبه وبستحضره ويألف سماع أحاديثه فلا بدع إن خلد مجالس أنسه في الشام قبل تملكها ، وقسد أنشده بديها أوان الورد قوله:

ياحابس الكاس خيل الوردقدوردت شبها وكمتاً ادر ياحابس الكاس التاس التسمت ماالورد في الأزهار قاطبة إلا كمشل صلاح الدين في الناس الوارث المجد من آبائه أبدا مثل الخلافة في أولاد عباس (١)

تولى صلاح الدين إيالة دمشق في عهد نور الدين ، وكان الفساد قله استشرى في آل طفتكين ، وكثرت حوادث السرقة والسطو ، نقال عرقلة : لصوص التمام ، توبوا من ذانوب تكفير ها العقوبة والصفاد لئن كان الفساد لكم صلاحاً فمولانا الصلاح لكم فساد (٢)

ونصحهم مرة أخرى متوعدا:

رويد كنم يا لصوص الشآم فإني لكم ناصح في مقسالي

<sup>(</sup>۱) ابن شداد : النوادر السلطانية ، ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٢١٠ ، والدبوان ص ٥٣ ، ٤٥

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٢ ، والديوان ص ٣٥ ، ٣٦

وإياكم مسن سمي النب ي يوسف رب الحجا والجمال فداك منقطع أيدي الرجال (١)

خصى الشعاعر مولاه بمدحه ، ولم يضن بها على آله المقرَّابين ، فمعدل أخاه توران شاه ، وابنى عمه نصرا وفتحاً ، ولدي أسد الدين شير كوه، رئيدرهم .

اضطربت الحال في مصر ، واختلف وزيراها على السلطان ، ووقد شاور يطلب نجدة نور الدين على منافسه ضرغام ، بيد أن صلاح السدين تردد \_ كما رأينا \_ في الذهاب صحبة عمه ، وقد أسهم الشاعر بدوره في إقناع مسولاه:

إلام الام فيك وكم أعادى وأمرض من جفاك ولن أعادا لقد ألف الضنى والسئقم جسمى وعينساي المسدامع والسئهادا وقد أنساني الشيب الفواني فلا سنعدى أديد ولا سنعادا وهل أخشى من الأنواء بنخللا ويوسف لي ، فتى ايثوب ، جادا إلى كم ذا التوانى في دمشسق وقد جاءتكنم مصر تهادى (٢)

مضى صلاح الدين إلى مصر ، وقامت بعد وقت يسلا وحدة الإقليمين بعد أن استتبت الأمور للدولة الأيوبية الناشئة ، ويصف عرفلة الحال وهو في دمشق قائلاً:

أصبح المثلث بعد آل علي مسترقاً باللوك من آل شاذي وغدا الترق يحسند الغرب للقو م ومصر تزهو على بفداذ ما حواها إلا بحرم وعرم من صليل الفولاذ في الفولاذ لاكفوعون والعزيز ومن كسا ن بها كالخصيب والاستاذ (٣)

سير صلاح الدين هديته إلى نور الدين ، ولم ينس شاعره عرقلة ، فبعث إليه الذهب ، وحمل رسوله سلامه وتحيته له ولأهل دمشق:

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۲۲ ، والديوان ص ۸۷

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٩٩ ، ٢٠٠ ، والديوان ص ٣٣ ، ٣٣

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٣ ، والديوان ص ٣٧ ، ٣٨

صلاح الدِّين قد اصلحت دنيا شقى لم يُهست إلا حريصها اتى منك السئلام لنا عموما وجودك جاءني وحدي خصوصا فكنت كيوسنف الصندس للسا تلقش منه يعنقوب القنميصلال

لم يكتف الشاعر بهذه الهدية لأن له في عنق مولاه دينا سابقاً ، إذ وعده ذات ليلة في احد مجالسه أنه إن ملك مصر أعطاه أألف دينار . بعث إليه بالذهب وحده دون أهل الشام ، لكنه ما نسبي نذره ، فبعث إليه يطالبه بألف الدينار ، وكان بود لو يذهب إليه ، غير أنه يخشي الفرنجة الذين كانوا عثرة في الطريق إليه ، وهو يخشى كذلك أن يموت قبل أن ترى عيناه الثروة التني كان يحلم بها:

إليك) صلاح الدين مولاي، أشتكي زماناً على الحسر" الكريم يجور: تركى أبنصر الألفالتي كنت واعدي بها في يدي قبل الممات تصيير وهيهات والإفرنج بيني وبينكم سياج ، قنيل دوله واسير ومن عنجب الأيام أنك ذو غنى بمصر ، وأني في دمشق فقير (٢)

يلوح نسبح المنية أمام عينيه في أواخر عمره ، وألف الدينار ندر صلاح الدين تفريه بالمخاطرة ، فيرتحل إلى مصر ويلقى مولاه ، ويفرح بحلوله في أرض الكنانة مرة ثانية ، فيخاطب ساكنيها:

الحمد لله السميع المنجيب قندهكك الثرك وضل الصليب يا ساكني اكناف مصر أنا أبوتواس والصلاح الخصيب (٢) جاء يطلب النذر الذي له في عنق الصلاح ، فيعرض بذلك قائلا": قل للصلاح مُعيني عند إعساري يا الف مولاي ، اين الألف دينار أخشىمن الاسرإن حاولت أرضكم وماتفي جنة الفردوس بالنمار فجند بها عاضديات مسطرة من بعض ماخلف الطاغي أبو العار (٤)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۱۱ ، والديوان ص ٧٥

<sup>(</sup>٢) الصفدي : الشعور بالعور ( مخطوط ) و ١٣٥ ، والدبوان ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٣٢ ، والديوان ص ١٣

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، و ١٣١ ، والديوان ص ٤٩

و فتى صلاح الدين ندره ، فأعطاه من خاصته ما عليه ، واخذ له من اخسوته مثلها .

عاد الشاعر إلى دمشق محملاً بالذهب ، بيد أن المنية عاجلته بعد وصوله ، سنة ٥٦٧ هد (١) .

(Y)

## آثاره الأدبيسة

اطلاع العماد على ديوان الشاعر (٢) ، واختار منه مجموعة أوردها في خريدته مرتبة بحسب الحروف الأبجدية ، وقد وصغه في مستهل مختاراته بقوله : «ثم وقع بيدي ديوان الشاعر ، فطالعته . وقصائده قصار ، وفي النادر ان تزيد قصيدته على خمسة وعشرين بيتاً ، ومقطعته على عشرة أبيات ، وكلها نوادر وكلام مضحك ، فانتخبت منه هذه الأبيات ، واختصرت حدراً من التطويل » (٢) .

كما نعشر على مختارات أخرى له في فوات الوفيات، والشذرات وغيرها من الكتب التي أرخت لهذا العصر أو ترجمت لرجاله . كما أشار أبو شامة في الروضتين إلى ديوانه ، وذكر أنه اطلع عليه في معرض ذكره قصيدة بعث بها إلى صلاح الدين (٤) .

<sup>(</sup>١) ذكر سبط ابن الجوزي أنه توفي ٨٦٥ هـ ( مرآة الزمان : ج ٨ ص ١٧٨ )

<sup>(</sup>٢) أصدر مجمع اللغة العربية بدمشق ديوان الشاعر بتحقيق أحمد الحندي .

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب : الخريدة ج ١ ص ١٨٧

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : الرونسنين ، ج ١ س ١٧٧

## القِسْبِ والشِّبِ إِنَّ

# شعره ومذهبب الفتي $(\Lambda)$

#### أغراض شعره

كان الشعراء الثلاثة السابقون يمثلون مظهرا من مظاهر الحياة الكفاحية ومما لا شك فية أن الشبيخ الخليع عرقلة يمثل وحده مظهرا أصيلاً من مظاهر الإباحية والحياة العابثة في هذا العصر ببلاد الشام .

أمضى الشاعر جل أيامه في دمشق ، فلم يفادرها ليقيم في غيرها إقلمة متصلة ، وإنما وجد فيها الحياة الماجنة التي تلائم طبيعته الإباحية العابثة ، ساعده على ذلك طبيعة جميلة وحانات كثيرة منتشرة في بلاد الشمام ، كما وجد في مجالس ملوكها وأمرائها ما شجعه على الاستمرار في هذا النمط من الحياة .

تضافرت كل هذه العوامل على تكوين شخصيته الفنية ، فكان شعره بحق صورة من صور نواسي" جديد ظهر في بلاد الشام .

كان الشاعر. مجدداً في أعراضه ومعانيه ، وكان بهزأ بمن كانوا بتفنون يه من ذكر الأطلال والديار ، ويستعيض عنها بجيرون ، ودمشق ، وجلق وسطری ، ومقری ، وباب البرید ، وغیرها من ربوع الشام ومتنزهاتها .

وصف بلاد الشيام ، وذكر أنها وجنة الدنيا ، وخلد دمشيق وجمالها، ووصف طبيعتها أوان الورد في أوائل الربيع :

هذا هو الزمن البديم المونق والعيشة الرَّغد التي هي تعشق ا فعلام تصحو والحمام كأنها سكرى تنفني تارة وتصفيق وتلوم في حب الديار جهائدة هيهات يسلوها فؤاد شيتق ا والشام شامة وجنة الدنيا ، كما إنسان مقلتها الفضيضة جائت ق مِن آسِمها لك جَنبَّة الله تنقضي ومن الشنَّقيق ِ جهنم الا تُحرِق أ

سبيمنا وقد رَقم الربيع ربوعها وشيا ، به حدىق البرايا تحمدق في نسرب ضحكت تفور اقاحه ِ لما بكاه العارض المتألق (١)

وما دام الشباعر قد اتخذ من الشقبق جهنماً فكمانت بردا وسملاماً إذ هي لا نحرق ، ومن الآس جنات النعيم ، فلنستمع إليه يحدثنا عن الجنات

المعجلة في دمشق: أما دمشق فحنات معجلة للطالبين بها الولابان والحور ما صاح فيها على أوتاره قمر" إلا وغناه قمري وشحرور يا حبدًا ودروع الماء تنسئجها أنامل الريح لولا أنها زور (٢)

و بفيب الشاعر لأمر عرض له في بعلبك ، فيتذكر غوطتي دمشيق ويخاطب برقها :

يا برق حي العوطتين وسنقها مطرا حكاه دمعي المسفوح كيف الحياة لمستهام جسمه في بعلبك ، وفي دمشق الروح (٦)

كما يذكر الشباعر في مواطن أخرى أسماء أماكن متفرقة ، ومتنزهات مشهورة ٠

يتفنى التساعر أيضاً ببردى ، فيصفه وصفاً دقيقاً ، ويتحدث عسن الطبيعة من حوله ، بيد أنه لا يأتي بأوصافه مجردة ، وإنما يبرزها حيسة خلابة في خمرياته ، فنرى من خلالها مجالس سكره في ليالى النسه :

دمست حيتيت من حي ومن ناد وحب ذا حب ذا واديك من وادر يا غادياً وائحاً عرِّج على بردى وخلني من حديث الرائح الفادي

لبس الندامي ندامي حين تنزله عليهم شادن كأسا على شاد حفياً وللورق في أوراقه طرب كأن في كل عود ألف عواد كم قد شربت به في ظل " دالية من ماء دالية تنبيك عن عاد في جنب ساقية من كف ساقبة عامت تثم بقل غير منادر سمراء كالصُّعدة السمراء واضحة يشفى لى شفتيها غلَّة الصَّادي (٤)

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٢١٦ ، ٢١٧ ، والديوان ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٤ ، والديوان ص ١١

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩٢ ، والديوان ص ٨

<sup>(</sup>٤) المصدر السبابق ، ج ١ ص ١٩٨ ، والديوان ص ٢٧

جمع الشاعر في شعره بين الطبيعة والنخم ، وكأنه كان يود لو ينسى. هموم حياته في مجالس لهوه :

لا يفي الوصل بالصدود خليد لمي ، كما الخمس لاينفي بالخامار فاسقنيها لعلها تصرف الهد م على طيب نفسة الاوتسار خندريسا كأنها في ذجى الليد ل بأيدي الشقاة شمس النهار إنما العيش في رياض دمشق بين اقمادها وبين القمادي(١)

ويهرع إلى الأدير القريب في من دمشق ، وفي رياضها وحاناتها ، فيجد بغيته من صهباء معتقة وساقية حسناء ، ولا سيما في أيام الأعياد، ومما قاله يصف سكره في عيد الشعائين بدير موان :

وفي «دير مسران » خمسارة من الراوم في يسوم شعنينهسا سَقتني على وجهها المشتهسى ارق واعتسق من دينهسا(٢)

يلاحظ أن الشاعر يضفي على وصف الخمر طابعاً دينياً محضاً، وقد استمد عناصره مما عرفه ، فلا غرابة إن رأيناه يشير إلى هذه المسائي في قوله :

نديمي داو بالخمر الخمسارا ادر كأسسي يمينا او يسارا مشعنشعة إذا ما صفقوها بمساء خلتها نورا ونارا الها من مولى موسى وعيسى شراب ليهسود وللنصارى (٢)

لا يرضى عرقلة بغير الخمر المعتقة من قبل آدم وشيث، والمحللة مرن قبل نبوة عيسى ومحمد :

وكأساً سقانيها كقنديل بيعة بها وبه في ظلمة الليل نهتدي معتقة من قبل عيسى وأحمد محلقة من قبل عيسى وأحمد صفت كدموعي حين صدة مدير ها ورقت كديني حين أوفى بموعد (٤)

وهو بعد كل هذا لا يكتفي بوصفها والتفني بهـــا في الاديار والحانـات

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۰۷ ، والديوان ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٥ ، والديوان ص ١٠١ ، ١٠٢

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ج ١ ص ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، والديوان ٢١ ، ٧١

<sup>(</sup>٤) الصفدي : الشعور بالعور (مخطوط) و ١٣٥ ، والديوان ص ٢٢

و؟نما يتطرق إلى ذكر السقاة والندامي ، فيتحمد عن ساقيته الفسمادة اللمياء ، وساقيه الأغيد الألمي ، ولا يكتفي بذا تكبل يفصل في الحديث عن المما قتل التخمر بالماء ، ومزجها بلمي الشمة ورضابها:

ما ساقى الصهباء صرفاً لا تجر وامزج لنا الصهباء من أرياقيه(١)

مدرسة خمرية جديدة في هذا العصر توزعت في الشرق الإسلامسي ، وكان لها موطنان : أولهما في فارس والعراق ، وكان عمر الخيام رأس شعرائها ، وثانيهما. في مصر والشيام ، وكان عرقلة الكلبي رأس شعرائها .

أنضح لنا مما مر معنا أن الحياة في نظر عرقلة الخليع خمر وللة وطبيعة ، فهو يقضى ليلبه ونهاره عاكف على الشراب في المتنزهات أو الأديرة أو الحانات مع جماعته الملمنين ، ولا يفرق بين ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وليلة الجمعة ، وينادمه على شرابه اثنان من صحابته ، هما ابن أبي الدر وأبن ملكداد:

> أدرا يا طلعسسة البدر كذا فليشرب الصهبا

علينسا أنجسم الخمسر وقط الله الكا بالكا سرحتى مطلع الفجر ء مثلب یا ذوی الشنعر ـة بـل في ليلــة القـدر مع الفتيان في الحانا ت بدين الطبل والزمر بحيث ابن ملكداد وحيث ابن أبسى السدر حريفان حرافان بالا قسائر ولا قسائر (٢)

هكذا كان يعيش الشاعر ، وكل وكده في حياته خمر وطرب ، ومجون ولذة ، وعبث وإباحية ، وهو ينصح الناس ليفتنموا من الليالي صفوها قبل أن يدهمهم الموت ، ولا خير عنده من قدح ينهله من راحتي ساقيه :

ما زلت من منامسه مفتیقاً مصطبحسا حتى غدوت لا أرى النه دمسان إلا شبحسا يا صاح يا صاح اسقني من داحتيه القدرحا

<sup>(</sup>١) العما دالكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٢١٦ ، والديوان ص ٦٦ ، والرواية فيه «درياقة»

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: المخريدة ، ح ١ ص ٢٠٦ ، والديوان ص ٢٦

واغتنسم العيش فمسا تبقسي الليالسي فرحسا (١)

ويدعو نديمه بعد صاحبه ليفيق من وسنه ، ويعانبه على توانيه ، ويدكره أن العمر مبيتعار :

نديمي قدم فقد صفت العنقسار وقد غنتي علسى الأيك الهزار الهزار الله مستعار (٢)

تمضى الأيام ، ويوشك عمره أن يمضى ، وهو عاكف على صهبائه ، ويسر لإقبال الربيع فيطلق كأسه ، وتتراءى نذر خريف الحياة ، والإنسان بين ربيع حياته وخريفها في شغل دائم :

خرف الخريف، وأنت في شنفل عن بهجة الأبام والحقيب اوراً في اللهب في اللهب في اللهب المناسب بها غيري وأشربها ذهبا على ذهب بلا ذهب (٣)

وبموت أحد إخوانه المجان ، وهو شيخ خليع جاوز الثمانين من عمره، فيصف مجلسه بعد أن افتقدوه ، فبكوه أحر بكاء ، وندبه الكأس والقينة والراووق ، وينتهي أخيراً ليلوم صديقه الفقيد ، وبطلب من نفسه أن تعتبر وتأخذ « من التقى خير زاد » (٤) .

يصعب الفصل بين خمرياته وغزله ، وهو كشعراء عصره يكثر من ذكر العنصر التركى ، ويعرض بجورهم :

يابني الأعسراب إن ال تشرك قد جارت بنوها عقربوا الأصداغ حينا ولحيني ثعبنوها (ه)

كما يتحدث في موضع آخر من أغزاله عن مولد الأعراب الذي كـان متيماً بمولد الأتراك (٢) ، ويشير أيضاً إلى « ما للأعراب طاقة بالأتراك » من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩٣ ، والديوان ص ١٩

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٤ ، والدوان ص ٣٩ -

<sup>(</sup>٣) الشعور بالعور ( مخطوط ) و ١٣٧ ، والديوان ص ٣٩

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٢٠٢ ، ٣٠٣ ، والديوان ص ٣٧

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٢٩ ، والديوان ص ١٠٧

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٢ ، والديوان ص ٩٠

الدوبيت (١) والملاحظ أن الشاعر كان يفتش عن اللذة حيثما وجدها ، وكان يصرح بذلك في شعره كما في قوله:

ينقلن تسل بالصنهباء عنا على ضرب المثالث والمثاني (٢)

لقد شغل المجد المتنبي عن اللذة ، وهو على شغفه بما في خمرها يعفه: إنى على شغفى بما في خمرها لاعبِف عمًا في سراويلانها (٤)

يتمثل لنا هذا الانجاه الإباحي في وصفه لصفية الكردية ،وهي جارية كان يحبهـــا:

عارضاها حين تبدو عارضاها وسلاها عن فؤادي: هل سلاها؟ بأبيى جارية حائرة ما سفت غلية قلبي شفتاها أتمنيي قبلية في يدهيا وسواي في الهوى قد مل فاها(ه)

تلك هي فلسفة الشاعر في حياته: طبيعة وخمر ولذة ، وقد اتينا على ذكرها لنؤكد وجود مدرسة خمربة في بلاد الشام ، وهي مظهر هام مسن مظاهر المذهب الخمرى المنتشر في الشرق الإسلامي في هذا العصر .

مهما يكن من أمر فعرقلة رائد هذه المدرسة ذون منازع ، وقد تناقل أهل عصره شعره الماجن وغنوه في مجالس أنسهم وسمرهم ، إذ يعبر بحق عن حياتهم ومشاعرهم ، ويجدر بنا ألا ننسى أن شعره هذا بما فيه من مؤثرات دينية من النصرانية وغيرها أترت كثيراً في سعر المتصوفة .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۱۸ ، والديوان ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٢٦ ، والديوان ص ١٠٣

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ح ١ ص ٢٢٠ ، والديوان ٧٧

<sup>()</sup> دیوان المتنبي ح ۱ ص ۲۲۷

<sup>(</sup>٥) الصفدي: الشعور بالعور ( مخطوط ) و١٣٧ ، والديوان ص ١٠٧

### مدهبه الفنسي

يتميز أسلوبه \_ كما رأينا في عرض شعره \_ بالرقة المتناهية التى تقربه من النفس ، وبالطلاوة التي يشعر بها الإنسان وهو پيدد شعره . أشسار الاقلمون من معاصريه إلى ذلك ، وقد أكد ابن النقار ألكاتب ذلك بقوله : « وله شعر رقيق ومعنى دقيق » (۱) . ولعل سبب ذلك بعد الشاعر عن التعقيد في تراكيبه ، والإقلال من استخدام الزخارف البديعية الكثيرة ، يضاف إلى ذلك اختياره الأبحر المجزوءة ذات الجرس الموسيقي في بعيض الأحيان ، وإدخاله بعض الألفاظ العامية أو المعربة التي تتردد على السنة النياس .

لا بدع بعد هذا إن رأيناه يقتصد في التصنع البديعي ، فلهم يتعمدها لذاتها كمذهب ادبي خاص كما رأينا عنه ابن منير والقيسرانى ، ولكن طغيان هذا المذهب في هذا العصر أجبر الشاعر على الأخذ ببعضما علق به ، لكن أرباب التصنع لم يرضوا بههده الصورة من شعهره فعدوه نوادر وكلامها مضحكها .

وليس شعره كما زعموا ، فلقد كان حقا صورة اصيلة عن مظهر هام من مظاهر الحياة الاجتماعية ، واستطاع بهذا الكلام المضحك أن يعطينها صورة حياته الخاصة ، قل أن نجد لها نظيراً بين الشعراء الآخرين .

(۱) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ، ج ٨ ص ١٨٠ ، ١٨١

# اُسامتین منفت نه فارس راست

( M) - 3 No = = 0.11 - 1.11 )

القشي والأوائس

حيسياية وآثاره

( 1

## مراحسل حياتسه

و لد « الأمير الكبير فارس الشام » (١) مؤيد الدولة ، أبو المظفر ، أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ ، يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى الآخرة ، سبنة ٨٨٨ (٢) هـ.

كان والده قد تزهد وتخلى عن الإمارة لأخيه أبي العساكر سلطان ، وقال : « والله لاوليّيتهنا ، ولأخرجن من اللنيا كما دخلتها » (٣) ، وعكف في ليله على نسيخ القرآن وتلاوته ، وفي نهاره على الصيد رياضته المفضلة .

نشأ أسامة في أسرة تناقل أفرادها وتوارنوا الأدب والشعر والمجد والبأس ، ونال علومه في الدين واللغة عن كبار العلماء الذين استقدموا إلى شيزر من طرابلس وغيرها . نذكر من اساتذته أبا عبد الله الطليطلي ، وقد دعاه بسيبويه زمانه ، وأشار إلى أنه قرأ عليه النحو عشر سنين في شيزر ، وكان من قبل متولى دار العلم التي أقامها الفاطميون في طرابلس

<sup>(</sup>۱) اللهبي: سير النبلاء ( مصورة ) ج ۱۳ ل ۳۸

<sup>(</sup>۲) ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج ١ ص ٦٣ ، وياقوت : ارشاد الاريب ، ج ٣ ص ١٧٣ ، والعماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٤٩٩ ، وابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج ٢ ص ١٠٠ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١١١ ـ ١١٣ ، ومقدمة الاعتبار ، ص ١ ، والذهبي : سر النبلاء (مصورة ) ج ١٣ ل ٣٨

<sup>(</sup>٣)أبو شامة: الروضتين ، ج ١ ص ١١١ ، ١١٢

الشيام ، فلما اخدها الفرنجة من المسلمين أنفذ أبوه وعمه من أتى به مكرمة البيتولى تأديب أمراء بني منقذ وتثقيفهم .

تحدث اسامة في كتاب « الأعتبار » عن استاذه هذا ، وكنا قسد الكمنا عنه خسلال عرضنا للحياة الفكرية عند الحديث عن علماء النحو فسي هذا العصر (١) .

ذكر الأقدمون أنه كان يحفظ كثيراً من الشعر ، « قال السمعاني : ذكر لى أنه كان يحفظ من شعر الجاهلية عشرة آلاف بيت » (٢) .

ظهرت بوادر شجاعته منذ طفولته فنراه يقتل أفعسي في صفر ويحز " راسها ، ونراه خلال رحلات الصيد يلقى أسدا فيصارعه ويرديه (٢) .

هكذا ربى اسامة هذه التربية الخاصة ، إذ كان في انظار قومه أميرهم المرتقب الذي سيتولى عرش شيزر بعد سلطان . بيل أن الأمور جسرت على غير ما يشتهي ، فتغير عمله عليه بعد أن رزقه الله ولذا ، وخشي عليه بأسه ، ولا قدرة له عليه بعد موته ، ويقع الجفاء بينهما ، ويزمل أصره على ترك البلد الذي أحبه ، ففارق والديه واخوته لأنه أبى أن يرى أحلدا فوقه ، وهو صاحب الملك الذي ائتمنه عليه أبوه ، فسلبته منه أطماع عمه ، وكان مقروا له قبل أن يرزقه الله البنين .

رأى اسامة بثاقب بصره أن يلتحق بعماد الدبن زنكي الذي دوح ممالك الفرنجة في بلاد الشام ، واشترك معه في حروبه ، وحالفه النصر في عدة مواقع ، لكن الخطر دهم بلاه فجاة سنة ٣٣٥ ه ، فعاد مسرعاً ، ودافع عنه، وقهر اعداءه المهاجمين من روم وفرنجة . هكذا دخل بلده مظفراً ، ولكنه وجداباه قد فارق الحياة قبل عامين ، وشعر بضرورة بقائه بين آله ليعوضهم ما فقادوه من عطف أبيه .

أما عمه فقد شعر أن أركان ملكه بدات تتصدع أمام ابن اخيسه الفارس الظافر ، فأظهر له الجفاء والبغضاء ، ويفسد الأمر عليه بعد أن رأى معظسم آل منقد يميلون البه . بلغ الخلاف منتهاه ، وأمره عمه بمفسادرة شيزر ، وخرجت صحبته أسرته وأنصاره ، فتشتتوا في كل مكان ، لكن الله أراد لهم

<sup>(</sup>١) أسامة بن منقذ : الاعتبار ، ص ٢٠٨ ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) اللهبي: سير النبلاء ('مصورة ) ج ١٣ ل ٣٨

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٠٣ ، ١٠٤

الخير إذ أخرجهم من ديارهم ، فلقد كانت على موعد مع القدر إذ أخذته ـــا رجفة الزلازل ، فلم ينج أحد من أهلها ، ويبكى أسامة قومه ، ويندب أقرباءه في شعره:

حياً ربوعك من رباً ومنازل ساري الفمام بكل مام هامل وسقتك يادار الهوى بعد النوى وطفا تسفيح بالهدون الهاطل أبكيك أم أبكى زمانى فيك أم أهليك أم شرح الشباب الراحل در ست منازلهم، وأوحش منهم مانوس الدينة وعنز محافيل واها لهم مسن عالم ومعالم وممنعات عقائل ومعاقسل ذهموا ذهاب الأمس مامين مخبر عنهم ، وزالوا كالظلال الزائل ويقيت بعناهم حليف كآبة مستسورة بتجمسل ونحاسسل سعدوا براحتهم وها أنا بعدهم في شقوة تضني ، وهم داخل (١)

وقف الشباعر على ربوع شيزر ، وتأمل مصيرها ، وتذكر طفولته وشبابه الراحل ، فبكاها بكاء مرآ ، ولم يكتف بهذه القصيدة وإنما تحدث في قصيدة 1خرى عن الحدث نفسه قائلاً:

ما استدرج الموت قومي في هلاكهم ولا تخر مهم (٢)مثني ووحدانا ماروا جميعاً كرجنع الطرف وانقرضوا هل ، ما ترى ، تارك للعين إنسانا لم تترك الموت منهم من يخبرني عنهم فيوضح ما لاقوه تبيانا هذي قصور هم أمست قبورهم كذاك كانوا بها من قبل سكانا ويح الزلازل ،افنت معشري فإذا ذكرتهم خلتني في القوم سكرانا أخنث على معنري الادنين فاصطلمت (٢) مهمم كهمولا وشبانا وولسدانا لم يحمرهم حصنهم منها ولار هيبت بأساً تناذر أه (٤) الأقسران أزمانا بنو آبی ، وبنو عمی ، دمی دمهم و ان ارونسی مناواة وشنآنا يُطيّب النفس عنهم انهم رحلوا وخلفوني على الآسار عجلانا (ه)

<sup>(</sup>۱) دیوان أسامه بن منقله ، ص ۳۰۶ ، ۳۰۰

<sup>(</sup>٢) تخرمهم: استأصلهم.

<sup>(</sup>٣) اصطلمته: استأصله.

<sup>(</sup>٤) تناذره الاقران : خو"ف بعضهم بعضاً منه وأناره ٠

<sup>(</sup>٥) ديوان أسامة بن منفذ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٩

الادب في بلاد النام - ١٦

أقام أسامة في دمشق فقر به معين الدين أنر ، واعتمد عليه في إدارة دفة الملك ، فأحبُّه الناس ، ونجح في سياسته ، ولكن هذا النجاح أكثر من حساده ومنافسيه ، فكنرت الوشايات من حوله لإقصاء الشاعر عن معين الدين ، بيد أنه لم يسسمع إليهم ، فاعترف الشاعر بجميله ، وعرض بذلك في مدحه :

معين الدين، كم الك طوق من بجيدي مشل أطواق الحمام تعمدني لك الإحسان طوعياً وفي الإحسان رق للكرام فصار إلى مود "تك انتسابي على أنبي العظامي العصامي

الم تعلمه بأنسى لانتمائسي إليك رمى سوادي كل دام (١) ولولا أنت لم يصحب شماسي لقسر دون إعدار الحسام (٢) ولكن خفت من ثار الأعادي عليك فكنت إطفاء الضرام (١٦)

حدثت الوفيعة بينهما ، وارتحل الشباعر إلى القاهرة ، وبخاصة بعد أن رأى حاكم دمشق بتصل بالفرنجة ليسمالهم خوفاً من نور الدين .

وصف اسامة هذه الحال خير وصف في قصيدة بعث بها إلى معين الدين بعد ارتحاله ، وصور فيها الدسائس والمؤامرات التي كانت تحاك حوله من قبل الساسة في دمتيق ، وأعرب له فيها عن نصحه لمكانته من نفسه :

بلغ أميري معين الدين مألكة (٤) من نازح الدار لكن وداه أسم هل في القضية يامن فضل دولته وعدل سيرته بين الورى علم تضييع واجب حقى بعدما شهدت به النصيحة والإخلاص والخدم وما ظننتك تنسى حق معرفني إن المعارف في أهل النهبي زمم ُ ولا اعتقدت الذي بيني وبينك من ود" وإن اجلب الأعداء ينصرم لكن ثقاتئك ما زالوا بغشهم حتى استوت عندك الأنوار وااظام ا والله ما نصحوا لمنا استشرنهم وكلهم ذو هوى فيالراي مهم

كم حرَّ فوا من مقال في سفارتهم وكم سعوا بفساد ، ضل سعيهم

<sup>(</sup>۱) سوادي : شخصي ٠

<sup>(</sup>٢) أسحب : انقاد .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢١٩ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) مألكة : رسالة ، والأمم : القرب،

هنبنا جنينا ذنوباً لا يكفّر هسا عدر"، فماذا جنى الأطفال والحرم القبتهم في يد الإفرنج متبعاً رضاعداً يسخط الرحمن فعهم هل فيهم رجل يفني غناي إذا جلا الحوادث حد السبف والفلم ولسن آسى على الترحال من لله شهب البزاة سواء" فيه والرخم (١)

مهما يكن من أمر دمنيق والمنسلطين عليها من بنى الصوفي ، فقد وصيل القاهرة في جمادى الثانية سنة ٥٣٩ ه . وبصحبته والدته وزوجيه وأخوه محمد ، فأكرم الخليفة الفاطمى الحافظ لدبن الله وفادته ، وحباه بإقطياع سنى ، أتاح له الحباة الهنيئة على خير ما تكون :

نلت في مصر كل ما برتحى الآ مل من رفعة ومال وجاه فاستردت ما خو التننى ، وما أسرع نقض الأمور عند التناهسى كنت فيها ، كأننى في منام زال منه ما سر عند انتماهي (٢)

ابتعد أسامة في مصر عن كل الخلافات المستحكمة بين الخلفاء والوزراء، ورأى بثاقب بصره أن يبتعد عن كل نشاط مؤددآ كان أو معارضاً .

انقضت أيام الخليفة الحافظ ، وهو راض بالركون إلى هذه الراحة بعد الذي حدث له في دمشق من قبل .

ذكرت بعض المصادر القديمة أنه اشترك في التآمر على الخليفة الجدبد الظافر بالله ، وانتهى الامر بقتل الخليفة المذكور ووزيره العادل بن السلار .

وهم ابن خلكان فذ كر أن قدوم أسامة كان في عهد الخلبفة المذكور (٣) وأنه هو الذى أحسن إليه ، فقابله بالتآمر عليه وقد وضح هذا الوضوع في معرض حديثه عن المحنة المذكورة .

ساءت الأحداث السياسية في مصر ، وكان يحسب أنه سبجد فيها راحة باله بعد ما شهده في بلاد الشام ، لكنه رأى الصراع في القصر الفاطمى على أنده ببن الخلفاء والوزراء ، وحتى ببن الوزراء أنفسهم ، ونضىق الدنيا في وجهه بعد أن شهد المآسى، فالخليفة نقتل بيدعباس الصنهاجي ، ويقوم طلائع بن رزيك فينتقم من القاتل ، وهكذا بستمر بحران هلا الصراع

<sup>(</sup>۱) ديوان أسامه بن منقل ، ص ١٤٦ - ١٤٨٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٦٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ابى خلكان: وفيات الأعيان ، ج ١ ص ٦٣٠

السياسي ويحس الشاعر من خلاله باليأس فينشد:

هب أن مصر جنان الخلد ما انستهت النه فوس فيها من اللذات موجدود ماذا انتفاعي إذا كانت زخار فنها موجودة ، وحبيب النه مفقود وما الحياة لمن بانت أحبته رضاً ، ولا هو في الأحياء معدود (١)

يأسى الشاعر على حاله وهو بعيد عن بلده ، ويتذكر أحبته ، ويتشوق إلى أوطانه وأوطاره:

يا مصر ' مادر ت في وهمى ولا خلدى ولا أجالتك خلواتي بأفكاري ما أنت أول أرض مس تربتها جسمي ولا فيك أوطانى وأوطارى لكن إذا حمئت الأقدار كان الها قوى نؤلف بين الماء والناد (٢)

تقلبت به الدنيا ، وأرته من فنونها ألوانا ، فكانت له في حياته عظات وتجارب :

خمسون من عمري مضت لم أتعظ فيها كأني كنت عنها غائبا وتجاربا واتت علي بمصر عشر بعدها كانت عظات كلتها وتجاربا شاهدت من لعب الزمان بأهله وتقلب الدنيا الرقوب عجائبا (٢)

تحدث أسامة عما شهده في مصر من الحوادث المفجعة التي حدثت في البلاط الفاطمى في كتابه الاعتبار(٤) ، ويظهر أن جفوة حدثت بينه وبين القصر، اذ كان مطلعاً على كل ما جرى من أغتيال الوزير المادل ابن السلار بيد حفيد زوجته نصر بن العباس ، واغتيال الخليفة سرآ بعد ذلك ، فأزمع أمره عللي الفرار من القاهرة ، وهرب منها ، ولم يكد يبلغ دمشق إلا بشق النفس بعد أن تعرض له الصليبيون مراراً .

خلف أسامة وراءه صداقات متينة ، كانت تربطه بالعظماء من رجال الفكر والسياسة هناك ، وستفدو في المستقبل صلة وصل بين حكام مصر

<sup>(</sup>١) ديوان أسامة بن منقذ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) أسامة بن منفذ : الاعتبار ، ص ١٨ .

والشيام ، وكانت بحق مظهرا من مظاهر الوحدة العربية المرتقبة لتطهير الارض المفدسة .

تواردت عليه بعد رحياه رسائل الملك الصالح طلائسع ، تبرئه من دم الخليفة الظاهر ، وتتحدث عن غدر وزيره عباس ، وتندد بالجريمة التسنعساء التي اقتر فها (١) ,

كان هذا الوزبر بحب اسامة ، فطلب اليه أن يعود ، ورغبه في ذاسك ليقطعه أسوان ، ويتقوى به على محاربة الحبشة ، فلما بعست ، إلمه يطلب منه تسيير أهله وأولاده كتب إليه يقول في جوابه : ترجع إلى مصر ، وأنت تعرف ما بينى وبينك ، وإن كنت مستوحشاً من أهل القصر ، فتصل السي مكة ، وأنفذ لك كتابا بتسليم مدينة أسوان إليك ، وأمدك بما تقوى به علسي محاربة الحبشة ، راسير إليك أهلك وأولادك (٢) .

لم برض بما عرض عليه وإنما الح عليه ليسبر إليه أهله وأولاده فأرسلوا، لكن السفينة التي أقلتهم أصابها عطب عند نفر عكا ، فوقعت بيد الفرنجة ، فأخذوا كل ما فيها من أموال ، وكان مما أخذوه مكبته الخاصة التي تحتوي على اربعة آلاف مجلد من الكتب الفاخرة ، ولم يأس على شيء مشل فقد مكتبته ، فقد قال : « إن ذهابها حزازة في قلبي ما عنست (٢) » .

اصبح الشاعر بعد هذه النكبة بحاجة ماسة الى المال ، فكتب إلى مديقه الوزير طلائع يخبره بما حل به:

يا أخا البيد والشرى، واخى الهبر ، إذا عقنى اخ ونسيب انا أشكو إليك دهرا لحما عمو دي ، واعراه ، فهو يبس سلبب وخطوبا رممى بها حادث الدهم ررسوادي وكلهمن مصيب اذهبت بالمدي وطلمارفي الطلما دي فضاع الموروث والمكسوب فهو شعلران بين مصر وبحر ذا غريق فميء ، وذا منهوب (٤)

استولى نورالدين على دمنيق سنة ٩١٥ هـ ، وهو عام عودته من مصر ،

<sup>(</sup>۱) دیوان اسامهٔ بن منفد ، س ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) أسامه بن منقل : الاعتبار : ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ديوان اسامة بن منقله ، ص ١٦٣٠

ويظهر أن علاقته به على غير ما يرام ، إذ كان من أعروان الأسرة الحاكمة التركية السابقة ، وكان نورالدين نفسه ورعاً زاهداً لا يبتهج بالمديح لما علم من تزيد السعراء (١) ، والناس مثله قد زهدوا له حتى غدت أيامه مثل شهر الصوم ، ليس فيها إلا الجوع والعطش:

أمير 'نا زاهد" والناس قد زهدوا له ، فكل على الطاعات منكمش أ أيامه، منل شهر الصوَّوم، طاهرة من المعاصى و فيها الجوع والعطش (٢)

نيف الشاعر على السبعين من عمره وغدا غير قادر على غزو الفرنجة، ولكنه مع ذلك كان يتحامل على نفسه أحيانًا ، وقد ذكر أنه ركب مع نسور الدين ، واشترك معه في حصار قلعة حارم ، ويظهر أنها آخر مرة يشتسرك فيها بحرب ، صور أسامة حاله في هذا العام ، فقال :

وإذا قضاء الله أخرني إلى اجلى اأوقت لى فماذا أعمل ؟ (٤)

لم تترك السبعدون في إقبالها منى سوى ما لا عليه منعول ا حتى إذا ما عامنها عني انقضى ووطئت في العام اللي يستقبل حُطَمِنت قواي، وأوهنت من نهضتي وكذا بِمن طلب السلامة تفعل ﴿ كم قد شهدت من الحروب؛ فليتنى في بعضها من قبل نكسى أ قتل أ والقتل أحسن بالفتيمن قبل أن يبلي ، وبُفنيه الزمان ، وأجمل أ وأبيك ماأحجمت عن خوض الردى في الحرب ، بشهد الى بذاك المنصل (٣)

سئم اسامة الحياة في دمشق لأن التقاليد الرسمية ، والواجبات المرعبة تتطلب منه خدمة الملك والمشاركة في الحياة السياسية ، ففادرها متوجها إلى حصن كيفًا ، وهو الكان الذي اختاره ليعتزل الناس ، وبكرس فيه نفسه ووقته للبحث والتأليف . أنجز بعض التصانيف التسمى أرخ فبها الحوادث المفجعة التي مرت عليه في حياته الحافلة بالمآثر والبطولات ، فكانت عظات كلهما وتجارب ،

<sup>(</sup>۱) أبو شامه : الروضيين ، ج ۱ ص ۲۲۹ ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان أسامة بن منقل ، س ١٥٨٠

<sup>(</sup>٣) المنتصل: السيف ،

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢٧٠ - ٢٧١ .

نعنقد أن الأمر على خلاف ما صوره الأفدمون ، وأغلب الظن أن هده العزلة كانت لدوافع سساسبة سببها خلافه مع نورالدين ، إذ لم بقبسل وساطته للتفاهم مع العاطميين الذين عرضوا علبه خطة موحدة بين مصر والتمام لإنقاذ بب المقدس ، فما أفلحت سفارته . كانت الرسائل الشعرية المسادلة بنه وبين الوزير الفاطمي طلائع صورة عن هذه الاتصالات غير المباسره ، وسوف نعرض لهذا الأمر في حديثنا المقبل عن أغراض شعره .

مر على الشاعر حين من الدهر ، وهو مقسم في هذا البلد البعيد الذى آتره على دمسق، حتى اذا دالب دولة الزنكبين، وقامب دولة الأيوبيين، وأصبح على رأسها الناصر بوسف صديقه القدسم في ديوان نسور الدين ، رأبناه وقد ابتهج بهذا الحدث ، وقطع عزلته بعد أن جاوز الثمانين عسدما استدعاه ، فعاد الى دمشق ، وأكرم غانة الإكرام ، وأقطع دارا ، وأغدق عليه العطاء ، فحمد على طول عمره المشيب لأنه لقى الصديق الحبيب:

حَمدت على طول عمرى المشببا وإن كنت أكثرت فيها الذنوبا الأناس على حبيبت إلى أن تلقيب في بعد العدو صديقاً حسادا)

قربه الصديق الحبيب صلاح الدين من مجالسه ، واستمع اليه ينشده شعره ، واحتفظ بدوانه معه في أسفاره ، إذ هو معجب به كثيراً ، كان يستنسره في أموره ، ويكاتبه في غزوانه ، وبصف له وقائعه مع الفرنجة ، كما كان ابنه عضد الدولة مرهف أبراً لديه ، اتخذه أنبسه وجليسه .

بلغ من العمر عتيا ، فمقوس ظهره (٢) ، ودب على العصيا (٣) بعد أن تخطته السبعون ، ورزقه الله ابنة على الكبر ، سماها أم فروة ، ففكر في حالها ومصيرها بعد موته ، وأسي لها ، إذ خاف عليها من البتم بعده ، لكنه أو دعها ربه الكربم :

أَ فَكَـر فِي فَريَّة مَا تُلاقَـى مِن اللهُ نَصَا فَتَفَسَّانَى الهمومَ وَمَ وَنَصَعَد وَفُرتِي أَسَفَّا لَعَلَمَى بَمَا بِلقَى مَن البُوس التَسَم وتَصَعَد وَفُرتِي أَسَفًا لَعَلَمَى بَمَا بِلقَى مَن البُوس التَسَم وقصد أودعتها ربضاً كربماً وما بنسى وديعمه الكريم (٤)

<sup>(</sup>١) أبو سادنه : الرونسم، ، ح ١ س ٢٦٤ ، والبينان عير موحودين في الديران

<sup>(</sup>٢) ديوان أسامة س منقذ ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٧٢ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ۲۷۳ .

بيد أن الهموم بدأت تساوره من جديد بعد أن ساور الضعف أركانه، فرآها وقد كبرت ، غير أنها لا تنفك كاسفة البال ذلبلة ، تمترى أحزان أبيها ودموعه ، فيتساءل عن مصيرها المظلم:

لما نخطتني السبعون معرضة وساور الضعف بعد الأيد أركاني

وأد خللت كان في شكري وفي صفتى واسترجع الدَّهر ماقد كان أعطاني رزقت فروة والسبعون تنخبرها أن سوف تبتم عن قرب وتنعاني وهي الضعيفة ما تنفك كاسفة ذليلة ، تمتري دمعي وأحزانسي ما كان ، عمنا ستلقاه وعن جزعى لما ستلقاه ، أغناها وأغناني (١)

هكذا تخطته الشمانون ، وتلتها التسمون فشكا الكبر والشيخوخة ، وتمنى الموت ، فقضى نحبه في الثالث والعشرين من رمضان سنة ٥٨٤ ه ، ودفن في سفح جبل قاسيون بدمشق على جانب يزيد الشمالي (٢) أحسب فروع بـردي ،

(T)

### آثاره الأدسسة

خلف اسامة آتاراً أدبية هامة ، لذكر منها كتاب « الاعتبار » ، وفيه بصور بأمانة ودقة الحياة السياسية والاجتماعية التي عاصرها ، وأورد فيها ما جرى له في حياته الخاصة الحافلة بضروب الشجاعة والفروسية .

اشار الدكتور شوقى ضيف إلى أهمبة هذا الكتاب في معرض الترجمة الشخصية ، وذكر أنه « مذكرات بديعة ، تصور لنا الفروسية العربية زمن الصليبيين ، كما تصور حياة المسلمين لعصره ، وحياة الصليبيين أنفسهم » (٣) . ويختم حديثه عن الكتاب المذكور قائلاً: إنه « طرفية لما يحوى من مذكرات سياسية وحربية واجتماعية عن عصره ، وهي مذكرات نفيسة ، ويزيد في نفاستها أن اكثر ما دون بها مما خبره بنفسه وشاهده بعينيه (٤)» .

<sup>(</sup>۱) دیوان أسامه بی منفذ ، ص ۲۷۶ .

<sup>(</sup>٢) ابي خلكان : وفيات الاعيان ، ج ١ ص ٦٣ ، وياقون : إرشاد الأريب ، ج ٣ ص ١٧٣ ، وأبو شامة : الرونسنين ، ج ١ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) شوقى ضيف : الترجمة الشخصية ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٠٠ ٠

ومن آناره المطبوعة أيضاً كتابه « العصا ١١) » ، وقد ذكر في مقدمته أنه فقد كتاباً يدور موضوعه حول ما فيل في العصا ، فأراد أن يضع كتاباً يضمنه ما جمعه في الموضوع المذكور . ومنها أيضاً كتاب « لباب الآداب » ، وكتاب « المنازل والدبار » . وقد ذكر في مقدمته قوله : « دعاني إلى جمع هذا الكتاب ما نال بلادي وأوطاني من الخراب ، فإن الزمان جر عليها ذيله ، وصرف إلى تعفيتها دوله وحيله ، فأصبحت كأن لم نفن بالأمس من حسر العرصات ، قد دثر عمرانها وهلك سكانها ، فعادت مفانيها رسوما ، والمسرات بها حسرات وهموما ، ولقد وقفت عليها بعد ما أصابها من الزلازل ما أصابها ، وهي أول أرض مس جلدي ترابها ، فما عرفت داري ، ولا دور والدي واخوتي ، ولا دور أعمامي وبني عمى وأسرتي ، فبهت متحيراً مستعيداً بالله من عظيم بلائه وانتزاع ما خوله من نعمائه » (٢) .

أما في ديوان شعره فقد جمعه وصنفه خلال حياته بعد تجاوزه السبعين عمره ، وتناقلته المحافل الأدبية ، فذكر ابن خلكان أن ديوان شعره منتشر في أيدي الناس وهو في مجلدين (٣) .

وصف العماد الكاتب ليلة كان فيها عند صلاح الدين ، وكسان يذكر جماعة من شعراء هذا العصر ، ورأى عنده ديوانسه « وهو به مشفوف ، وخاطره على تأمله موقوف ، وإلى استحسانه مصسروف ، وقد استحسن قصيدة له طائية ، لو عاش الطائيان لأقرا بفضلها ، وأن خواطسر المبتكرين لتقصر عن مثلها ، على أن الشعراء المحدثين ما منهسم إلا من نظم على رويها ووزنها ، واستمد خصب خاطره من مزنها » (٤) .

صنف الشاعر ديوانه بحسب الأغراض الشعرية المعروفة في خمستة أبواب: الفزل، فالوصف، فالمديح، فالأدب، فالرثاء. وختمها بمسمطات من شعده.

<sup>(</sup>۱) نشر هذا الكناب كاملاً في الدراسة المي عام بها المستشرق « درنبورغ » عن حياة أسسامة .

 <sup>(</sup>۲) أسامة بن منقل : المنازل والدباد ، ص ١٠ ـ ١١ ، طبع أخيراً في روسيا ، وهني بنشره ووضع فهارسه الستشرق الروسي أنس خالدوف .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ١ ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>٤) أبو نسامة : الروضتين ، ج ١ ص ٢٤٧ .

إن مما يؤخذ على هذا التصنيف أن الساعر اضطر لتجزئة القصيدة الواحدة ، وإبراد كل جزء منها في أحد الأبواب المذكورة .

يضاف أخيرا إلى آناره الأدبية كتابه ( البديع في نفد الشعر ) ، وقد جاء في مقدمته قوله: « هذا كتاب جمعت فيه ما تفرّق في كنب العلماء المتقدمين المصنفة في نقد الشعر ، وذكر محاسنه وعيوبه ، فلهم الابتداع ، ولي فضيلة الاتباع » (١) .

اعتمد المؤالف في تصنيفه على كتاب ( البديع ) لابن المعتز ، وكتاب ( الحالي ) للحاتمي ، وكتاب ( الصناعتين ) للعالمي ، وكتاب ( اللمع ) للعجمى ، وكتاب ( العمدة ) لابن رشيق .

يستمل هذا المؤلف على خمسة وتسعين باباً ، أولها باب التجنيس المغاير ، وختامها باب التهذيب والترتيب .

<sup>(</sup>١) أسامة بن منقل : البديع في نقد الشعر ، ص ٨ .

## القشيب ثرالشيباني

# شعره ومذهب الفتي

يمثل شعر أسامة الدروة التي بلغها الشعر الوجداني المطبوع بالطابع الذاتى في هذا العصر ، إذ استطاع من خلاله أن يعرض لنا صورتين رائعتين : صورة توضح لنا حياته الأسطورية الخاصة ، وتبرزما فيها . وصورة تانية توضح لنا الأحداث الكبرى التي مرت فيها .

## ( **\** ) أغـراض شعره

لن نتحدث عن كل أغراضه الشعرية ، وإنما سنعرض أبرزها ، وبخاصة منها تلك التي تصور حياته وعصره .

## شعره الذاتي

نتدرج مع الشاعر في مراحل حياته ، فنراه شجاعاً يأبى الخسف والضيم ، لأن نفسه لا ترضى صاحباً يرضى اهتضامه:

أ أسام خسفا ، نسم لا آبى فلسن إذن أسامه أ

ويلقى نفسه في المخاطر دون أن بخشى العواقب ، وهو ابن خمس عشرة ، فسخوض المعارك ، ويفري بصارمه الهام:

لخمس عشرة نازلت الكماة إلى أنشبت فيها، وخير الخيل ما قرحا بصارم من رآه في قتام وغيى أفري بها الهام ، ظن البرق قدلحا أغدولنار الوغى في الحرب إن خمَدت بالبيض في البيض والهامات مقتدحا

<sup>(</sup>۱) ديوان أسامة بن منقل ، ص ١٤٢٠

فسل كماة الوغى عنى لتعلم كم كرب كشفت ، وكم ضيق بي انفسحا (١)

يدرج عهد الصبا سريعا ، وبمر شبابه الفض مرور السحاب ، وبأسى على أيامه ذنه شنفل فبيها سعماً وراء المعالي والأمجاد. فلم بنمتع بها كأنرابه ، وإنما ذكرهما وهو في قمة السبعين . وعاد بذكرياته عبر السنين ، بندب صباه الغابر وتسابه الراحل:

دع مانهي التسيب والسبعون عنه فتر باك: الصباو السباب الفض قد درجا واعمصمن فتك أخدان الصباورعا ومن جهالة أيام الشباب حجا عندرات إذجرت في ليل الشباب فهل عدر وشيبك قد أذكى السراجا وما اساءت بلك الإيام إذ جعلت فورد لك درا وكانا قبله سيجارى

وبدكر صباه في مكان آخر من شعسره ، ويسود لو دام له روبقه ، واستمرت أوقاته:

لله در الصب الو دام رونقه فما كأوفاته في العمر أوقات (٢)

وبذكر أيضاً السبباب ، ويتحدث عما عاني فيه من العثار:

وما كنب مفتيط بالتسباب وهل كان إلا رداء معارا ولكنتسى ساءنسى فقسد 'ه' فواهاً له' ، اي هم اثارا وما ساءني أن أحال الزما ن ليلي نهارا وجهلي وقارآ ولكن يقولون : عصر الشباب يكون لكل سرور قسرارا وما زات مند ترديته كخابط ليل أعاني العثارا اكابد دهرا يشيب الولبد وهما يشب بأحساى نارا

فوجـــدی انی فارقتــه ولم أبـل مايزعمون اختبارا(٤)

ويتفنى الشاعر وهو في الأربعين بهما معا ، ويتمثل فكرة الخبام ، فيعد زمن السرور وحده عمره الحقيقي:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٦٦ .

<sup>(})</sup> المصدر السابق ، ص ٢٦٨ .

فالوا: نهته الأربعون عن الصبّب واخو المشيب يجود ثمّت بهتدي كم خلّ في ليل الشباب فدلته وضح المشيب على الطريق الاقصد واذا عدد ت سني ثم نقصتها زمن الهموم فتلك ساعة مولدي(١)

يقف التساعر طويلاً عند السبعين ، فيتحدث من خلالها ، يبدأ منها ويعود إليها . وكنا أوردنا بعض ما قاله في هذه المرحلة من عمره ، ونعرض الآن لبعض ما يوضح الصورة التي نتلمسها ، ونرسمها خلال مراحل حياته عامة . نراه ينحدث عنها حدبث حكيم عاركته الأيام ، ووعظته التجارب ، ثم ينتهى من ذلك ليعظ غيره :

ياشارب الخمر بعد النشك والدين وبعد ما تاب عما راب منذ حين افسدت دين والسبعون أفسدت الله ما نيا فلست بدي دانيا ولا دين وإنما أنت فتخسار تكسسر لا برجى لنفع ولا يعتد في الطين (٢)

ويخاطب ابن السبعين ، وهو يسوف توبته ويماطل ، ويطلب إليه الا تخدعه الأمانى ، فقد تحمل أوزار السنين ، واشر ف على الهرم والموت ، وصوح المرعى ، ولم يبق إلا هشيم تجتويه العين بعد أن ولى زمن الربيع : ما مع السبعين تسسويف فلا يخدعنك الأمل الوأهي الخدوع قد تحملت على ضعفك مين تقبل أوزارك منا لا تستطيع وتفصيت عنسك أينام الصبا وعبلا مفرقك الشيب التسنيع نم افضت مسدة الشيب إلى هرم يعقبه الموت البدريع صدوح المرعى ، فماذا ترتجي بعندما صنوح مرعاك الربيع ملى الربيع الربيع الربيع الربيع الربيع الربيع الربيع المنت الربيع الهولة الربيع الوبيع المنت الربيع المنت المنت الربيع المنت الم

بحسن بنا ، ونحن مع الشاعر في عقد السبعين ، ان نقف على هذا المرعى الذاوي ، فنرى أغصانه الذابلة وازهاره الميتة ، وأوراقه المتناترة هنا وهناك ، فأصبح غير قادر على الركوب والسعي إلى الحرب الأنرجليه خانتاه:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٨٧ ٠

رجلاي والسبعون قد أوهنت قواي عن سعيي إلى الحرب وكنت إن ثوب داعس الوغس البيتسم بالطعسن والضرب أشق بالسيف د جي نقعها شق الدياجي مرسل الشهب انسازل الأقسران يسرديهم من قبل ضربى هدامهم رعبى فلم تدع منى الليالي سوى صبري عملى الاواء والخطب القى الرزايا رابط الجأش في احدانها منجتميع اللسب ما خانني عنزمي ولا عنزاني صبري ، ولا ارتاع َ لها قلبي (١)

ويعجب الشاعر لما تأتيه به الأيام ، فيضطر إلى حمل العصا والاعتماد

فرجعت أحمل بعد سبعين العصا فاعتجب لما ناتي به الأسمام وإذا الحمام أبي معاجلة الفتى فحياته ، لا تكلبن ، حمام (٢)

ويصف عصاه أيضاً ، وقد تحملت عنه ثقله تحمل المتكاره ، لا لأنها عجزت عنه ، ولكنها تجشمت حمل ما أبقى من أوزار شبابه الراحل: حمتلت ثقلي بعد ما شبت المصا فتحملته تحميل المتكساره ومشت به مشى الحسير بوقره لا يستقل مقيدا بعشاره ما آدها ثقلي ، ولكن نقل ما أبقى الشباب على من أوزاده ورجاى معقود بمن أعطى أخا ال سبعين عنهدة عتقه من ناره (١)

وتنبو به عصاه ، وتخونه رجلاه حين يحاول صعود الحزون ، فيمشي كما يمشى الوجى الوحل ، ويعدر عصاه:

إن ضعنفت عن حمل ثقلي رجلي ورابني عشار ها في السهل أمشى كما يمشى الوجي في الوحل مشي الاسير متقالاً بالكبل فللعصا عندي عسدر المسلى إن عجزت أو ضعفت عن حملي(١) أما ظهره فيتقوس ويفدو كالقوس يمنسي وعصاه ألبي تتقدمه هي

الوتر القائم .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۲۰۸ ، (٢) المصدر السابق ، ص ٢٧٣ .

١٢) المصدر السابق ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ۲۷۲ .

إذا تقو س طهر المرع من كبر فعاد كالقوس يمسي والعصا الوتر فالموت أروح آت يستريح به والعبس فيه له التعذب والضرر (١) وأما بده فنر تجف ويضطرب خطه ويعود كرة أخرى إلى السبعين فينشيد:

نكست في الخلق وحطتنى ال سبعون لما أن علت سنتي وغيرت خطى فأضحى كما ترى ، وكم قد غيرت مني والموت فيه راحة من أذى الدنيا ، فما أغفله عنى ؟! (٢)

خلد النساعر إلى السكينة في بيته بعد تجاوزه الثمانين ، ولم يستطع القيام أو النهوض والسير على عصاه ، فيضطر إلى الصلاة قاعدا ، ويتعذر عليه السجود أيضاً فيشعر من خلال هذه الحال بدنو رحلته الأبدية : ولما تدع مني الثمانون مناهة كانتي إذا رامن القيام كسير أودي صلاتي قاعدا ، وسجود ها علي اذا رمت السجود عسير وقد أنذرتنى هذه الحال أننى دنت رحلة منى وحان مسير (٢)

أعطانا الشاعر أجمل صورة يبدعها فنان في وصف مراحل حياته: صباه وشبابه ، وقد مرا مرور السحاب، ومشيبه الذي كان يتلد في مشيته، حتى إذا نيف على التسعين شرع ينتظر بدء رحلته الابدية .

لم يكن ما ذكرناه كل شيء في حياة الشاعر ، فلقد عرضنا مظاهر منها، وسنعرض لمظاهر أخرى تجلى شعره الذاتي :

تحدث عن الزلازل في شيزر وحماة ، وعن خروجه من مصر فارآ مع وزبر الظافر عباس الصنهاجي الذي اتهم ولده نصر بقتل الخليفة الفاطمي، ومما فالمه :

فقـــل لله أشمتــه فراقنيا وسرّه أن جار دهر واعتـدى إن سرك الدهر بنا اليوم فهل أمنت أن يسرّنا فيك غـدا(٤) ووصف حاله وهو بحلب الشهباء ، وقد بلفه نبأ انكسار مركب أسرته

<sup>(</sup>١) الصدر السابق ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ٢٩٥٠

<sup>(</sup>٤) ديوان أسامة بن منقذ ، ص ٦٧ .

عند عكا فلم يتمكنوا من الوصول إلى دمشق بأنفسهم إلا بعد أن أعطاهم ملك الفرنج خمسمائة دينار:

إلى الله أشكو فنرقة دميت لها جنفوني ، وأذكت بالهموم ضميري تمادت إلى أن لاذت النفس بالمنى وطارت بها الأسواق كل مطير فلما قضى الله اللقاء تعر ضت مساءة دهرى في طريق سروري(١)

تلك هي صورة حياته ، يتمثل فيها الإباء العربي والعـز المنيف والعزيمة الماضية ، والكفاح المرير ليتبوأ المنزلة السامية التي خاق لها ، وربي من أجلها ، وقد اتضح لنا ذلك من خلال هذه الأبيات:

إن يحسُدُوا في السئلم من زلتي من العسز المنيف فيما 'أهمين' النفس' في يوم السوغسى بين الصفسوف فلطالما اقدمت إقد دام الحتوف على الحتوف بعزيمــة أمضى عــلى حدِّ السيُّوفِمن السيُّوفِ (٢)

توضع هذه النظرة عند أسامة أن الإنسان لا ينعم بالسلم الحقيقي إلا إذا أقام صرحه على الكفاح والنضال من أجل حياة أفضل وسلام أشمل .

سلغ شعره الذاني الذروة في بعض قصائده الوجدانية ، فالمعروف أن أمراء بني منقد توارثوا الشعر كابراً عن كابر ، وكانوا يتخذونه وسيلة يعبرون به عن كثير من المشاكل التي كانت تعترضهم . كان والد أسامة شاعراً ، بيد أنه هجر الشعر بعد تزهده وإعراضه عن تولى الإمارة ، ولم بمنعه ذلك في بعض الأحيان من معاتبة أخيه سلطان بعد أن ساءت العلاقات فيما بينهما .

أما أسامة فقد أعرب عن عواطف تجاه والده في شعره ، نذكر منه القصيدة التي بعث بها إليه يستأذنه في الرحيل عن شيزر:

يا بن الألى جمع الفجار لبيتهم ما شتَّتوه من العطاء وفر قنوا أشكو إلى علياك هما ضاق عن كتمانه صدى وما هو ضيئق م دعني وقطع الأرض دون معاشر كل" على الفسير جُرم منحنسق قد أفسد وا عيشي على وعيشهم فأنا السقى بهم ، وبي أيضاً شقوا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢١٢ .

فاسمح ببعدي عنهم برضاك لي إن الذي ترضى عليه موفيّق (١)

يرق والده لحاله ، ويأذن له بالرحبل عن شبزر حسماً للنزاع ، وإيثاراً لسلامته ، فيلتحق بعماد الدين بالموصل كما مر معنا ، ويطول بعد ذلك بعاده ويتشوق إلى أسرته فيكتب إلى أبيه:

لا نفسمن تصيحتي بشقاق وأبيك ما السلوان من أخلاقي واللغ تحيف نازح قذفت به أيدي النَّوى في أسحق الآفاق فد كان بالشامي يعرف برهية من دهره ، والآن فهو عراقي بي اوعتان عليك يضعف عنهما جلدي من الأشواق والإسفاق فالشوق أنت به العليم وغالب الإ شفاق مما أنف في ملاق (٢)

ويجيبه والده بقصيدة . جاء فيها قوله :

أتظسن أني بعد بعدك باق أجري عن الأشواق بالأسواق اأبا المظفر دعوة تشفى الظمال منى ، وإن أضحى بها إحراقي لم استكن أبدا لخطب نازل إلا لبعدك ، فهو غير مطاق فإذا أطعت الوجيد فيك أطاعني قلبي ، ويبدي إن عصيت نيقاقي فإذا ذكرتك خلت أنى شارب ثمل" ) سقاه من المدامة ساق (٦)

تظهر العاطفة الوجدانية في فصائده التي بعث بها لابنه مرهف ولإخوته بهاء الدولة ، وعز الدولة ونجم الدولة وغيرهم .

## وصف الأحداث الكبري

عرف اسامة في حياته الطويلة الحافلة بجلائـــل الأعمال كبار الأبطال المسلمين الذين قاموا بأعباء الحروب الكبرى في هذا العصر لتطهير بلاد الشام المحتلة ، وكنا قد أشرنا في وصف حياته إلى التحاقه بخدمة عماد الدين وابنه نورالدين من بعده ، كما شهد شطراً من هذه الأحداث على يد صديقه صلاح

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱۲۷ - ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٣١ - ١٣٣ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣٣٠

الدين . وطبيعي عند من يعمر قرناً من الزمن إلا قليسلا أن يلم بأهم احداث عصوره ، فيشترك فيها ، ويرسم سياستها بسيفه وقلمه .

وفي خضم هذا الصراع ينبعث من ارض الكنانة صوت حبيب ، ويحاول الفاطميون ان يتقربوا من نورالدين ليسهموا معه في حرب الفرنجة وتحريب بيت المقدس .

بدأت الصلات السيام ية فبعث وزير الخليفة الفاطمي الملك الصالح طلائع بن رزيك رسالة شعرية إلى صديقه يذكر فيها وقائعه وسراياه إلىي الفرنج ، وتسييره الجيوش ، وأسماء مقدميه من المصريين الأبطال وهي ملحمة طويلة استهلها بهذا البيت :

ابى الله ' إلا أن يدين لنا النصر ' ويخدمنا في ملكنا العز والنصر '(١)

اطلع نورالدين على هذه القصيدة ، فأمر أسامة أن بجيب بمعان وقعت الإشارة إليها ، وطلب منه أن يعدد له كل الفتروح التي أفاء بها الله عليه ، واستهلها بقوله :

أبى الله ألا أن يكون لنا الأمر وينقاد طوعا في أزمتنا الدهر وتخد منا الأيام فيما ترومه وينقاد طوعا في أزمتنا الدهر وتخضع أعناق الملوك لعزانا ويرهبها منا على بعدنا الذكر بطاعتنا لله أصبح طوعنا السائمين مجاهد سوانا ، فما يتشنيه حر ولا قر وما في ملوك السلمين مجاهد ولم ينهنا عنه السماع ولا الخمر وماء العدا أشهى من الراح عندنا وقع المواضي فيهم الناي والوتر وذات العدا أشهى من الراح عندنا وقع المواضي فيهم الناي والوتر بنا الد الاسلام وازداد عزاة وذل لنا من بعد عزته الكفر (٢)

ويشرع اسامة بعد خمسة وعشرين بيتاً من مقدمته الضافبة ، فبشيد بالفتوح الكثيرة ، وبهدد البلاد التي تم تحربرها على بد نورالدين ، وبنحدث عن ملوك الفرنجة الكثيرين الذبن قتلهم أو أسرهم أو هزمهم ، وينتهي من كلهذا العرض لذكر الأمل العظيم الذي يرقبه المسلمون ، وهو استعادة الببت المقدس والصخرة المشرفة :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٠١ .

٢٠) المصدر السابق ، ص ٢٠١ ، ٢٠٢ .

ونرىجع القدس المطهر منهم ويتلى بإذن الله في الصخرة الذكر (١) ويستطرد بعد ذلك ليشيد بفضائل مولاه التي نعم بها أهل الشام ، من من المكوس عنهم ، فيقول :

بنا استرجع الله البلاد وأمن ال عباد ، فلا خوف عليهم ولا قهر ودد نا على أهل الشآم رباعتهم وأملاكهم فانزاح عنهم بها الفقر فنالهم من عود ها الخير والغنى كما نالنا من رد ها الأجر والشكر ونحن وضعنا المكس عن كل بلدة فأصبح مسرورا بمتجره السفر واصبحت الآفاق من عدلنا حمى فكدر قطاها لايرو عها صقر (٢)

ينتهى أخيراً لبشير الى موقف ملوك المسلمين ، ونسدد بإحجامهم وترددهم ، وبسنطرد من كل ذلك لبصف لنا زهد نورالدين وإعراضه عن عرض الدنيا:

فكيف تسامبنا الملوك إلى العسلا وعنز مهم سر"، ووقعاتنا جهس وإن وعدوا بالفزو نظما فهسده رؤوس أعادبهم بأسيافنا تثر وما قولنا عن حاجة بل يسوؤنا إذا لم يكن في غزونا لهم أجس ماكنا الذي لم تحوه كف مالك ولم بعر التبه الملوك ولا الكبر عزفنا عن الدنيا على وجدها بنا فمنها لنا وصل ، ومنا لهاهجر فقل الماوك الأرض: ما الفخر في اللي تعدونه من فعلكم ابل كذا الفخر (٢)

اختتم أسامة على لسان نورالدبن قصيدة القصائد الني أرخيت أهم المعارك في هذا العصر ، وقد نيفت أبياتها على التسعين ، فصورت الأحداث الكرى في صورة واحدة على لسان بطلها ، وما عرفنا شعراء الأحداث قبله من نهج هذ النهم كابن القيسراني وابن منير الطرابلسي وابن قسبهم الحموى وغيرهم . وجدبر بالذكر أن المناسبة التي نظمت فبها القصيدة المذكوره اقتضت أن بكون أسلوبها على هذا النهط الفريد ، ولو أن الشاعر الخيار لكان خطابه لصديقه على غير هذا الشكل ، كما سيتضح لنا ذلك من خلال حديثنا

<sup>(</sup>١) المسدر السابق ، بن ٢٠٥ ، ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٠٦ ، ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٠٦ .

عن بوادر الوحدة العربية الكبرى في شعر أسامة الذي بعث به إلى اللك الصالح جواباً عن كتبه المتبادلة فيما بينهما ، وهي بحق ثمرة الأحمداث الكبرى في هذا العصر،

كان الملك الصالح هو البادىء في هذه الدعوة المخلصة لتوحيد سمل مصر والشيام لطرد الفرنجة من البلاد الإسلامية قاطبة ، وفد جاء في القصيدة التسى بعث إلى أسامة قوله:

فقواوا لنور اللبن ، لا فل "حداه ولا حكمت فيه الليالي الفواسم' فقم ، واشكر الله الكريم بنهضة إليهم ، فشكر الله للحلق لازم

تجهيْز الى أرض العدو" ولا تهن وتظهر فيورا إن مضت منك حارم ا بوقت أصاب الأرضَ ما قداصابها وحلب بها تلك الدُّواهي العظائم . وقد كان تاريخ الشآم وهلكه ومن بحتوسه أنه لك عسادم فنحن على ما قد عهدات نروعهم ونحلف جهداً أننا لا نسالم وغاراننا ليست تفتر عنهم وليس ينجي القوم منها الهزائم وأسطولنا أضعاف ما كان سائراً إليهم فلا حصن لهم منه عاصم (١)

دعوة صادقة للوحدة يرسلها الوزير الشاعر إلى نورالدين ، ويطلب إليسه التجهيز إلى أرض العدو لبدء المعركة الفاصلة ، وبشرح له موقف مصر من الفرنجة ، ويخبره أنه لا يسالهم . وأن الغارات أن تفنر عنهم وأن الأسطسول المصرى تضاعف عدده.

أجابة أسامة عن هذه القصيدة ، فتحدث عن بأسه وشجاعته ، ووصف سراياه التي شرعت تدخل أرض المشركين ، واساطيله التي غزتهم في البحر وانتهى بعد كل هذا ليحدثه عن اليوم الذي يجتمع فيه الملكان المجاهدان فتفتح البلاد المفاوية على أمرها ، ويقضى على الفرنجة :

وقد شمَّر الملكان في' الله طالب ي رضاه ، بعدرم لم تعقه اللوائم:

بجد ، هو العضب الحسام وحد ه لعادية الأعداء والكفر حاسم وقاما ينصر الدين ، والله قائم " بنصرهما ، ما دام للسيف قائم ا ومادون أن يَفْنني الفرنج وتفنت عال بلاد سوى أن ينمضى العنز م عازم (٢)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٢٦

نتوالي الرسائل الشعرية ، ويعرض فيها كلا الجانبين رأيه في حـرب الفرنجة ، ففربق يرى السريب . وآخر بسعجل بدء الحرب.بعث الملك الصالح إلى اسامه قصيده جاء فيها قوله :

هـــــلا بُذلنت لنا مقا لا حـين لم تبلل فعالا سيارت سراسانا لقص لد السسام نعتسف الرمسالا فلـو آن نـور الـدين يجب عل فعلنا فيهـم مشالا وسيترا الأجنباد جها سرا كي ينازلهام نازالا ویفیی لنا ولاهیل دو لته بما قید کان قیالا لرأبت للإفرنج ط رس أ في معاقلها اعتقالا وتجهروا للسير نتحت و الفرب أو قصدوا الشمالا وإذا أر إلا اطترا حما المنصبحة واعتزالا عـــدنا بتسليم الأمــو راحكم خالقنا تعالى (١)

يفهم من هذه القصيدة أن نور الدين أخذ على نفسه العهد بالعمل على شين حرب واحدة نتسترك فيها جبوش مصر والشيام لطرد الفرنجة . ويلاحظ أن الملك الصالح يلح علبه طالباً منه الإسراع بما اتفقا عليه ، وقد أجابه اسامة بفصيدة اخرى اكد فيها هذا العهد ، ومدح نور الدبن وأثنى على على فضائله ، ومما جاء في جوابه قوله :

جتمتع الخيلال الصالحات فلم يدع منها خلالا

يا اشرف السوزراء اخم للقا وأكرمهم فسعالا فاسلم لنا حتى نرى لك في بني الدنيا مشالا واشهداد بديك بود" نو ر الهدين ، والق به الرجالا فهرو المحامى عن بلا د الشام جمعاً أن تنالا (٢) ومبيد المسلاك الفرن بج وجمعهم حالاً فحالاً ملك بتيه العهد وال منيا بدولته اختيالا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢١٤ ، ٢١٥

<sup>(</sup>۲) مدال: نهان

فاذا بادا للناظريان أرات عيونهم الكمالا فبقية ماذا بالمسلميان والدنيا جمالا (١)

صور لنا أسامة في نموه السياسي اجمل صورة للأحداث السياسية الكبرى المعاصرة ، وكان أمينا فيها كل الأمانة، فبلغ نور الدين رسائل صديقه الوزبر طلائع ، وعبر عن شعور مولاه ، فصدق القول ، وأدى الأمانة .

لعلنا نسساءل عما أحرزه أسامة من النجاح في هذه السفارة بين مصر والشمام ، ومعروف أنها أنتهت بالفشمل ، وسبب ذلك مرده إلى الخلاف المذهبي بين الخلافتين العباسية والفاطمية .

مهما يكن من امر هذا وذاك فقد اعتزل الساعر حياته السياسبة في ركن قصى من جزيرة ابن عمر في حصن كيفا . ولما توحدت مصر والشام في عهد صديقه صلاح الدين ، قطع عزلته وآب إلى دمشق بعد أن تم تطهير الأرض المقدسة .

## (۲) مذهبسه الفشسي

يتضح مما تقدم معنا من ضعر اسامة أنه أم بتخد من مذهب الإبداع في التطبيق والتجنيس وغيرهما سبيلاً ، على ألرعم من أنه ألف كتاباً في علم البديع ، وصنف فيه أقوال المتقدمين في نفد الشعر ، وقد أشار أبي الإصبع إلى هذا الكتاب في كتابه « بدائع القرآن » .

نمة ظاهرة هامة في شعر تسترعي انتباهنا ، وهي أنه كان 'يثقف السلوبه ، ويعيد النظر في قصائده وتراكيبها لتسلم من كل وهن ولحن - فمن خلال هذه النظرة الخاصة نفسر رغبة أسامة في حذف بعض قصائد دبوانه، أو الاستفناء عن بعض أبياتها ، فلا غرابة إن رأبنا النقاد انقداء تقولون : (ولد نظم في الذروة » (۲):

وعلى الرغم من كل ذلك فهو لا يدعي الكمال لنفسه - ويطلب ممن يطلع عليه أن يستر عيبه:

كلتما ردّدت في شعرى النظر بان ندمف العلى فيله وظهر البس يرضيني ، ولا ينمكينني جدد ما قد شاع منه واشنهر

<sup>(</sup>۱) ديوان أسامة بن منفذ ، ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) الذهبي: سير النبلاء (مصورة) ، ح ١٣ ل ٣٨

فأجيل الفكر في تقليله فسإذا قسل اختصرت المنخسّصر وبه فقد من عيب ستر (١)

كما لاحظنا أن الشاعر قد استخدم التضمين بشكل يسترعي الانتباه، ولا سيما ما ورد منه في القصيدتين: الميمبة والرائية ، اما أولاهما فسبق لنا أن أوردنا بعض أبياتها في مدح معين الدين أنر وهو يعاتبه ، وفيها ضمن كثيرا من الفاظ قصيدة المتنبي وتراكيبها وأشطرها في عتاب سيف الدولة، وكان في بعض الأحيان يورد شطرالبت كاملاء، رأما تانيتهما فهي الرائية (٢)، وكان يضمنها بعض شعر أبي فراس الحمداني . بظهر أن الشاعر كسان معجباً بالقصيدتين المذكورتين فأحب تضمين شعره بهما ، سويها بفضلهما ، ولعل إعجابه بالشاعرين جعله يقتصر عليهما في أسلوبه المذكور ، ولا نمدو الحقيقة إن قلنا إن شخصيته جمعت بين محاسن الشاعرين .

نترك التضمين لنوضح فن المسمطات في شعره ، وقد أفرده عن أبوابه والحقه بالديوان . ومن الشعراء الذين سمط شعرهم قيس بن ذريسح ، ومهيار الديلمي وقيس بن الملوح . كما سمط إحدى قصائده ، وهي القصيدة الميمية التي عاتب بها معين الدين أنر بعد خروجه من دمشق .

تلك هي حياة اسامة عرضناها من خلال شعره ، وهذا شعره وادبسه صورة رائعة عن ذاتيته وعصره ، يمثل الأحداث الكبرى ، ولو لم يكن لنا من شعره غير الذي ذكرناه لكان في مصاف الشعراء الخالدين . بيسل أن للشاعر إبداعا آخر في غير مجال الشعر فهو أديب كاتب ، وكان من أوائسل الذين أسهموا في نتبوء الترجمة الشخصية في أدبنا العربى ، ففي كتاب « الاعتبار » المار ذكره صورة لعصر يكاد يتمثل في تسخص ، وشخص يكساد يممثل في عصر .

هذا هو أسامة الشاعر ، وهو الأديب الكاتب ، وهو الأمبر البطسل « فارس الشام » (٢) ، وهر بعد هذا وذاك علم فلا من أعسلام التسعراء فسي هسذا العصر .

<sup>(</sup>۱) ديوان أسامة بن منقد ، ص ١٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٧٢

<sup>(</sup>٣) اللهبي: سير البلاء (مصورة) ، ج ١٢ ل ٣٨

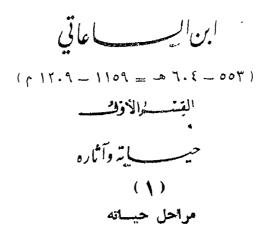

في دمنيق الفيحاء ، ولد الشاعر ابو الحسين ، بهاء الدين ، على بين محمد بن رستم بن هردوز (١) ، والمعروف بيد « ابن السياعاتي» سنة ٢٥٥هـ.

ينحدر من سلالة اسرة فارسية ، قدم والده محمد من خراسان ، وكان عارفاً بعلم النجوم وخبيراً بصنع الساعات الفلكية ، فاستخدمه نور اللين في عمل الساعات التي كانت عند باب الجامع الأموي ، فكان له من صنعها الإنعام الوافر (٢) ومن هنا جاء لقبه الساعاتي ، افتخر الشاعر بأبيه فقال في إحدى قصائده:

ورانت الخراساني حلما ونائلا فلا قلق البقيا، ولا حرج الصدر (٢)

اشتهر من بعده أخوه الأكبر رضوان ، وكان ضليعاً في علم الطب والحكمة ، وله فيهما التصانيف الكثيرة ، فاستوزره الملك الفائز ، ومن بعد ابنه الملك المعظم ، وهما ابنا الملك العادل .

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد الاندلسي: الغصون اليانعة ، ص ۱۱۸ ، وابن خلكان: ونيات الاعيان، ج ۱ ص ۱۸۲ ، وابن أبي أصيبعة: طبقات الاطباء ، ج ۲ ص ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، وسبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ، ج ۲ أخبار سنة ۷۷۹ ه ، وابن العماد المحنبلي: شدرات الذهب ج ٥ ص ۱۳ ، وحاجي خليفة: كنسف الظنون ، ج ٢ ص ٢٤٦ ، ومقدمة ديوان ابن الساعاني ، ج ١ ص ١ – ٤٤ ، والرركلي: الاعلام ، ج ٥ ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة : طبقات الاطباء ، ج ٢ ص ١٨٤

<sup>(</sup> ٣ ) ٠ د يوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ٢٩٤

أما الشاعر على ففد ذكر عنه ابن سعيد أنه لم ينشأ بدمشق في زمانه أبدع منه صوره (١) ، وكان أبوه على جانب كبير من اليساد ، فانصر ف في صباه إلى الفروسية ، وبرع في اللعب بالنرد والشطرنج ، ونال حظا وافرا من الثفافة والأدب . ويظهر أن والده أراد إقصاءه عن هــذا الجو العــابث الذي كان يعين فيه ، فزوده بالمال ، وسيره إلى آمد ، وقرأ فيها على المتاعر المشهور البديع الأسطرلابي ، وكان يجنع في ضعره إلى الفكاهـة والمجوى ، روى أبن سعيد أنه « كان له ألف دينار فجعلهــا في حب (٢) بيت البديع ولم يفلقه ، فاتفق أن دخل السقاء وحمل الحنب ، فوقع على بيت البديع ولم يفلقه ، فاتفق أن دخل السقاء وحمل الحنب ، فوقع على فقال البديع ما أشتهر ، لما تضمنه من الإحسان وطريف المقصد »(٢) :

يامن إذا غاب عنى لست أنساه ومن أصافيه و دسى حين ألقاه إن كان مالك ماء الحب الفه كما علمت ، فماء الحب أفناه

سعى له أستاذه في خلاص هذا المبلغ الذي كان يستعين به في غربت همن السقاء . ويظهر أن الصداقة التي كانت تربط بين الشاعر الفلكي البديع الأسطر لابي وأبيه بحكم المهنة الواحدة ، جعلته يبعث بابنه إليه ، ولا سيما أنه بالإضافة إلى ذلك شاعر معروف ، ولعله أراد من ذلك أن يجتمع له في تربية ابنه ما يريده ، فيبصره بالعلوم الفلكية التي توارثتها الأسرة وعرفت بها ، ويستمد منه أصول مذهبه الشعرى .

عاد الساعر إلى دمشق بعد أن استكمل ثقافته ، وخالط الكسراء ، ونادم الملوك ، وجالس السلاطين ، وهام فيه الجلة ، فقدم على جميع شعراء عصره ، وأبيح له ضرب طبولهم على عادة أهل المشرق كما يقول ابسن سعبد (؟) .

توزعت حياة الشاعر في الدولة الموحدة ، قضى في الشام شطرها الأوفى ، وارتحل إلى مصر فاختتم بها بقية حياته ، وقد مدح خلالها أبرز رجال العصر من سلاطين ووزراء في الشام ومصر .

<sup>(</sup>١) ابن سعيد: الغصون اليانعة ، ص ١١٨

<sup>(</sup>٢) الحب: الجرة الكبيرة أو الخابية

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد: الغصون اليانعة ، ص ١١٩

<sup>( } )</sup> المصدر السابق ، ص ١١٨

# المرحلة الأولى حياة الشاعر فيلاد الشام

انصل بالسلاطين الأبوييين ، وحل مدحه الشامية خص بها الناصير صلاح الدين ، وابنيه الأفضل صاحب دمشق والظاهر صاحب حلب . وقد استمرت صحبته لصلاح الدبن خلال وجوده في بلاد الشام ، فمدحسه بقصائد كثيرة ، ورد منها في الديوان تماني عشره ، لا خمس عشرة ، كما ذكر الأستاذ أنيس المقدسي في مقدمته (١).

وجدير بالذكر أن النساعر كان يرتحل صحبة السلطان أو تتوجه اليه ينشده مدحه في الانتصارات التي كانت تتجدد وتتوالى على بديه في كلحين.

من ذلك ما رواه سبط ابن الجوزي في أخبار سنة ٧٩ه هـ أن صلاح الدين عاد من آمد ، ووصل عينتاب ، ونيزل على تل خالد بعيد قتيال موير ، فو فد عليه أبن الساعاتي ، ومدحه بقصيدة تحدث فيها عن انتصاراته، وحثه على قصد حلب (٢) ، وتنبأ له بفنح القدس في وقت فريب ، ومما جاء فيها قوله:

ذر الصُّوارم في أغمادها فلقد جلوتها من دماء الهام في خلل (٢) لولا مساعي صلاح الدين ما صلحت شم الممالك بعد الزايع والميل فانهض إلى حلب في كل سابقة سروجها قلل تفني عن القلل بكر المعاقل فاخطبها مكابرة بكل ألمى اصم الكعب معتدل غارت ، وحقتك من جاراتها فشكت ما باله بافتضاضي غير محتفل وليس يجمع أشتات العلا رجل من ليس يجمع بين القول والعمل فليعلم القدس' أن الفتح منتظر" حلوله ، وعلى الآفاق فليطل (٤)

ما بعد القياك للعافين من أمل ملك الملوك وهذي دولة الدُول

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن الساعاتی ، ج ۱ ص ۱۹ ، ۲۰

<sup>(</sup>٢) سبط الجوزي: مرآة الزمان ، ج ٨ أخبار سنة ٧٩٥ ه

<sup>(</sup>٣) جعل الدماء كاللغائف للسيوف ، وقال : يكفيها ذلك أغمادا

<sup>( } )</sup> ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٤

ويظهر أن التساعر كان يصحب صلاح الدين عام الفتح القدسي ، وقد وصف لنا في شمره الذين أعجبوا به بعد ما رأوه يحقق لهم حلهم المنشود منذ عشرات السنين .

جلت عزماتك الفتح المبينا فقد قرات عيون المؤمنا

رددت أخيلة الإسلام لما غدا صرف القضاء بها ضمينا وهان بك الصليب وكان قلماً يعز على العوالي أن يهونا ومسا طبرية إلا هدي" ترفسع عن أكف اللامسينا قضيت فريضة الإسلام منها وصد قست الأماني والظنونا نهاز مماطف القدس ابتهاجا ودرضي عنك مكة والحجونا فلو أن الجهاد بطيق نطف لنادنك : ادخلوها تمنينا أعدت بها الليالي وهي بيض" وقد كانت بها الأسام حونا فلا عندمَ السامُ وساكنوه ظباً تشفى بها الداء الله فينا فالمم بالسواحل فهي صور" إليك والحق الهام المتونا ففاب القدس مسرور" ولولا سطاك لكان مكتئبا حزينا أدرت على الفرنج رنب تلاقت جموعهم عليك رحى طحونا ففى بيسان ذاقوا منك بؤسا رفي صفيد أتوك مصفدنسا لقد جاءتهم الأحداث جمعما كأن صروفهما كانت كمينا وخانهم الزمان ولا مسلام" فلست بمبفض زمنا خؤونها لقد جبر "دت عبرما ناصرياً يحمد "ث عن سناه طور سينما فكنت كيوسف الصديق حقاً له هموت الكواكب ساجدينا وإن تك آخرا ، وخلك ذم فإن محمداً في الآخرينا (١)

يتوج هذا البطل انتصاراته بفتح بيت المقدس، وتمدحه الشاعر مشيداً بما حققه للمسامين من فتح أغر ، وبختتم مدحته معرضاً بالحادتة التي أتت على مالــه:

<sup>(</sup>١) أبو نسامة : الرونسيس ، ح ٢ ص ٨٤ ، وابن واصل : معرح الكروب ، ح ٢ ص ٢٣٤ وديران ابن الساعاني ، بع ٢ س ٢٠١ - ٨٠٨

وقدساغ فتح القدس في كل منطق وشاع إلى أن أسمع الاسل الصما فليت عنى الخطاب شاهد فتحها فيشهد أنالسهم من يوسف اصمى حبا مكة الحسنى وننتى ببشرب وأطوب ذيتاك الضريسح وما ضمتا ومساكان إلا الماء تهميا دواؤه وغير العسام العكشب لابعرف المسلما وأصبح نفر الدين جذلان باسمآ والسنة الاغماد توسعه لثما سلواالساحل المخشى عن سطواته فما كان إلا ساحلا صادف اليما تجاوزت ما أعيا الجبال مناله فهل يقظة كانت مساعيك أو حلما فللحقِّ شمس" لاتنفام بباطل وللعدل فيه آية" تنسخ الظُّلما(١)

إلعينًا . وقد عاينتم الآية العظمى الأية حال تذخر النش والنظما

ويظهر أن الشياعر قد اشترك في هذه المعركة مع صيلاح الديسن ، فقد تعرض في قصيدته لحادتة وقعب له ، وهو في طريقه إليه ، فأتت على كل ماله ، وأصبح معدما ، ومما قاله في القصيدة المذكورة :

فيا كاشف الجلى ويامحيي الهدى وبا قاتل الباوى، وياكاسف الفّما رمتنى الليالي ، والليالي مصيبة فكم لسهام الحزن في كبدي كلما وأصبحت من ماليوصبريمعدما وفي أي باغي ثروة عك لت قدما لقد جارت الأقدار في بحكمها ولم تزل الأقدار تقهر نا حكما(٢)

ويحتمل أن يكون الشاعر قد فقد ماله قبيل المعركة الأخيرة حينما التحق بصلاح الدين ، فسلبه الفرنجة ما كان يحمله .

اتصل الشاعر في هــذه المرحلة من حياتــه بأبناء صلاح الدين وبخاصة منهم ابنه الملك الأفضل نور الدين على صاحب دمشق ، فمدحه بعدة قصائد نشير إلى إحداها ، وقد أنشده إياها سنة ٥٨٦ هـ ، جاء فيها قوله :

اصبحت جلَّق به جنَّة الخل لد وباتت فسيحة الاكناف إنما أنتم لنا يابني أب وب ركن نؤمه بالطهواف

<sup>(</sup>١١) أبو سامه : الروضتين ، ج ٢ ص ١٠٦ ، وابن واصل : مفسرج الكروب ، ج ٢ ص ۲۳٤

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان

طَلْتُنَمْ العالمين أصلا وفرعا بقديم مَن مجدكم أو مُضافِ ووجوه مخلوقات من حياء ونفوس مين جوهر سُفًافِ(١)

استمرت صلته بنه بعد ارتحاله إلى القاهرة ولقائه هناك ، ذلك أن اللك الأفضل نرع عنده أخوه ملك مصر العزيز ملك دمشق بالانفياق مسع عمه العيادل .

لم تقتصر صلة السّاعر في هذه المرحلة على مدح الملوك والأمراء الايوبيين، وإنما تعديهم إلى كبار الوزراء والقضاة وغيرهم . نذكر منهم صديقه الوزير الصاحب صفى الدين بن القابض ، وكانت تربطه به صلة متينة ، استمرت مدى حياته وبعد ارتحاله إلى مصر ، فكان بعث له بقصائده على البعد، نيف عددها على الهشرين مدحة ، طبعت بطابع سامى في أوصافها كما في القصيدة التي مدحه بها سنة ٨٦٥ هـ ، وقد وصف ربيع دمشق الناضر: ما جيلسق الفيحاء إلا جنسة فنصبط في فضيها وحى الفمام المنزل كم نعتم للهيش في أرجائها يفصح عنها سهلها والجبيل بنفسج مثل الخدود قرصب ونرجس ما همو إلا المقتل بنفسج مثل الخدود قرصب ونرجس ما همو إلا المقتل بنفسج مثل الحدود قرصب ورقص الدوح وغنى الجدول (٢)

اكتفينا بهذه الصورة من صور الربيع في هذه القصيدة ، ففيها نفحة اندلسية وديباجية بحترية ، فهى خير تعبير عن طبيعة طق الفيحاء . حدد الشاعر هذه الطبيعة الساحرة ، وكفر بدمشقها ، ونادى ممدوحه قائلا :

وطنى انت لا دمشق ، واهلى نعمة منك أصبحت لى أهلا كنت عونى بحيث لا يجد الإلى هف اليفا ولا الخليل الخيلا وانتحانى صرف الزامان فلما جاءنى مقبللا نبداك تولى فلهذا اعتقدت مدحك فرضا ومدين الأنام بعبدك تفلارًا ونذكر من ممدوحيه أنضا القاضى الفاضل ، فقيد خصه بمدحة

<sup>(</sup>۱) ديوان اس الساعاتي ، ج ۲ ص ۱۸۵ ، ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٨٦ ، ٢٩٠٠ . . .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ٣٩٧ 🔻

أنشعه إياها لأول مرة يلقاها فيها بمخيم صلاح الدين على ظاهر آمد سنة و٧٠ هـ ، وختمها بوصف سوء حاله في بلاد الشام:

وإنتي لآبى الضيم من كل صاحب وأكره قلبي أن يكون له خدانا فإن بكله لم أغيد فيه مكر ما نهضت فاعملت الجديلية البندنا(۱) وما شان فضلي بين أهلي خموله وقد بلغت آياته الإنس والجنا فإنتي كعود الهند هين بدوحه وقد عبقت الفاشه السهل والحزانا (۲) بلغت مدحه التي خصه بها في مدة سيرة اثنتي عشرة مدحة ، معظمها كان خلال إقامته في بلاد الشام ، وكان صحبة السلطان . ويظهر من خلالها أنه وعده بأمر ما ، فكتب إليه يستنجزه وعيده : ولزم في هيده القصيدة أن تكون في قافية كل بين صفة لون واسمه :

أسلَّفتنتي أملاً هو الشَّمس المنيَّد حرف والرَّمان دَجَنتَة سوداء وقضاؤه يقضى بأنَّ المدحة ال فرَّاء عنها المنحنَة الغَراء (٢)

ساءت أيامه كثيراً في بلاد الشام فلم ينل ما كان يتمناه ، وكثر حساده وأعداؤه وتألب عليه إخوانه وخلانه ، فعاش وحبدا لا يجد من اصدقائه من يقاسمه سراء الحياة وضراءها . ظهر ذلك من خلال القصيدة التي مدح بها نور الدين ، وجاء فيها قوله :

أبكتني الأيام منذ ضحكت لى عن نيوب نوائب عصل أفسدن خلاني فمالي في الد سراء والضراء من خسل خسل من بات يحسدني على فضلى(٤)

نبه شأن الشاهر ، وذاع صينه ، وعرفه القاضى والدائم ، لكسن أصحاب السلطان حالوا بينه وبين مبتفاه ، فلم يعهد إليه بمنصب يرضم غروره وطموحه ، وعده القاضى الفاضل ، واستنجز منه وعده ، بيد أنه أخلفه فباء بأذيال الفشل والخسران ، ونكب بالإضافة إلى كل ذلك بماله ، فشكا إلى السلطان ما حدث له ، ويظهر أنه لم يحصل منه على ما يريده .

ضاقت بلاد الشام في عينيه ، فأزمع أمره على الارتحال إلى مصر ،

<sup>(</sup>١) التحديلية : البدن النياق السمسة

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧٤

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ج ، ص ۲۸۸

<sup>( } )</sup> المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٨ ، ١٩ .

# الرحلة الثانية حياة الشاعر في مصر

أغلب الظن أن الشاعر توجه إلى القاهرة بعد تجاوزه السادسة والثلائين من عمره ، وذلك سنة ٥٨٩ هـ ، إذ نبت لدينا انه كان في بلاد الشام قبل هام واحد ، وشهد نوقيع الهدنة مع الإنكليز ، فمدح صلاح الديس في قصيدة منها قوله:

سل عنه قلب الإنكتير(١) فإن في خفقانه ما شئت من أنبائه لولاك أمَّ البيت غير مدافع وأسال سيل نداه في بطحائه وبكت جفون القدس ثانية دما لترثم الناقوس في أفنائه (٢)

نمـة دليل آخر على صحـة ما ندهب إليه خلافا ارأى الأستاذ أنيس المقدسي (٣) فقد ورد في مقدمة القصيدة التي مدح بها القاضي الفاضل بعد عودته من مصر قوله: « وفال يمدحه ، ويذكر قدومه ويعتب على تقصير وجده منه في حقه لأمر كان يجب عليه القيام به ، وذلك في سنة تسبع ونمانين و خمسمائة (٤) » .

وصف الشباعر حاله وهو مرتحل عن دمشق بقوله:

ما سرت عن جلق أبغى البديل بها الولا طلابي محلًا في العلاه) قلاً فا طول المقام الأهل الفضل منفقصة والمسك لولاالنوى ماأدرك الشرفا لولم تنجرد سيوف الهند مار هبت والدار ماجل حتى فارق الصَّد فا يلفى الخمول الفتى والفضل ملبسه تالله لو لم يتم البدر ما كسيفا ذم الورى كل محمود وما تبعوا غير الأوائل فيما قيل والسلفا

<sup>(</sup>١) الانكنير: أي الانكليز

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٣٤ ، وديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ٤١١

<sup>(</sup>٣) مفدمة ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ١٥

<sup>( } )</sup> دیواں ابن الساعاتی ، ج ۲ ص ۲۷

<sup>(</sup> ٥ ) عَدْف . و عُدْف : يقال فلاة قدف أي تقاذف بمن يسلكها •

لتنحمنان الحملي العيس عن بلد أبكيه ما غبت عسه هائما دنفا فالفيث او لا فراق البحر ما حُملت في السيحائب لما أن بكي أسَفا(١)

نشعر بخلجات نفس الشاعر من خلال هذه الأبيات ، ففها ببرز ضرورة سفره ، ويصف مسيره عن البلد الذي نشأ فيه ، ولقى منه العقوق والمجحود . ويورد عاملاً آخر ، وهو الخلاف المستحكم بينه وبين الآخربن .

وكأن القاضي الفاضل أحد كبار رجال السلطان الذبن تعرف عليهم في بلاد الشام ، وهو الوحيد الذي بيده الأمر والنهى ، فاتجه إليه ومدحمه بقصيدة سنة ٥٨٩ هـ ، وعاتبه على تقصير وجده منه في حقه لأمر كان يجب عليه القيام به ، ومما قاله :

حنانيك يا عبد الرَّحيم شكاية تهز عطف الألمي الخلاحل أأظما وأنت البحر والعام مخضب وأخشى وأنت السيف حتف الفوائل وأحرم من جدواك حتى شفاعة" تعدود بطل لا تصدوب بوابل وقد أخذت منى السنون وحاجتى مرد "دة" ما بين ماض وقابل وذوالحزم من يمسى كثير اصطناعه نتيجة أيام الحياة القلائل

تثبُّت ولا تسمع مقالة كاشح فإني خليق بالعلا والفواضل(٢)

التقى الشاعر ببعض ممدوحيه الذين عرفهم من قبل في بلاد الشام أيضاً ، نذكر منهم ملك دمشق الأفضل نور الدين الذي أتخذ القاهرة هقاماً له بعد أن نزع عنه اخوه العزيز ملك مصر وعمه العادل ملك دمشـــق ٤ ومما قاله الشاعر في مدحه سنة ٥٩٥ هـ يصف حاله :

يا بن الملوك السابقين إلى العلا سبق الجياد إلى المحل الأبعد أحسنت في الله هر السبيء بأهله وسمحت في الزمن البخيل الأنكد وكسوتني حلل العلاء وربما عبث الزامان بما كسوت فجداد

فلأمنحنُّك كلَّ باقيـة إذا نفد النُّضار وجدتها لم تنفدرًى

أخلص الشاعر وده للملك الأيوبي العزيز عثمان الذي استقل بملك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٧٤

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن الساعاتی ، ج ۲ ص ۳۰

<sup>(</sup> ٣ ) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٣٦

مصر بعد وفاة أبيه صلاح الدين ، وقد مدحه بقصائد كثيرة نيف عددهـ ال على خمس ونلامين ، ويظهر أن الشاعر كان يحضر مجالس الملك الخاصة وينادمه على شرابه بين جواريه وغوانيه . يحسن بنا الوقوف على قصيدة أنشده إياها بدبها في مجلس كنير الرباحين والأترج ، وجاء فيها قوله : وكم عاطل من لذة زان جيده ندى ملك ضن الحا وهو جائد فني بعوالي سمره وسيوفيك تعيز المعالى أو نهون الشدائد شربنا لديه التبر والتبر ذائب على صفحات التبر ، والسرجامد ا لو أن الفواني أمكنتنها شفوفه الأضحت على اللبَّات ، وهي قلائد ا وبيضاء حمراء الأسبلين أرسلت ذوائب سودا هن عندي أساود

وباغ كفانا كل" باغ من الأسى وزف لنا بكر المني وهي ناهد إذ الند سحب والسقاة أهلة بدبر سموسا والكنوس فراقد دجي نقمه يسود منه سنا الضَّحا وتخضر من نعماه حتى الحلامد وما هي إلا قبلة" من ملاحسة لها بقاوب الزائرين مشاهد بحيث نماثيل الرياحين عكف" لهسا وأباريق المدام سواجد فأ قسيم أما الحسين منها فياهر" وأما ضجيع الخود منك فماجد (١)

تصور هذه المدحة العزبزية مجالس ملوك هذا العصر ، كما تشير عزيزية أخرى إلى إغراقه في لذاته ، وادمانه على شرب الخمر ، ومما قاله. فاهجر العاذلات وصلا لأبا م صبوح إلى ليالي الفبوق فالأريب الذي إذا عصى الخا لق لم ينو طاعسة المخلوق ولكم ليلة ركضت إلى اللف التف ات فيها ركض الجواد السبوق ونجوم السيماء كالخيل في الحلية من سابق ومن مسبوق وتداعى الصّباح فالفجر في الأف حق لواء" مضمّخ بخلوق (٢) أما صلة النباعر بوزيره ابن محاور فقديمة العهد مذ كان في بلادالشيام، وقد مدحه بإحدى عشرة قصيدة ، نسير منها إلى النتين كتب بهما إليه بعد أن تولى إحلال الوئام والسلام بين الأمراء الأبوبيبن المتنازعين ، نأفلح في

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الساعاتي ، ج١ ص ١٠٣

<sup>(</sup>۲) دیوان این الساعاتی ، ح ۲ س ۸۲ ـ ۸۲ ۰

مسعاه بعد أن بذل قسطا من ماله لإصلاح ذات البين . ونقف عند مدحة ثالثة أنشده إياها وهو في بلاد السام ، واختتمها مصوراً حاله في وطنه ، وليس فيه سوى فضله غريبا :

وكل" بات ذات وطن وأهل وليس به سنوى فضلى غريباً ومن يك عالماً بالخلق علمى فليس بواجد شيئاً عجيباً (١)

تلك كانت حاله في وطنه ، وأما الآن فقـــد تفير كل شيء في حياتـه فأصبح شاعر البلاط الأبوبي ، وانقلبت حياته نعيما :

يا حبـذا زمن الوصـال الآيب وتألف الأحبـاب بعـد تجانب وتبسم الأيام بعد تجهشم وتثبت الأحداث بعد تواثب عاد الزمان كما عهدت إلى الرضا وأزال بالإعتباب عتب العاتب وصفت موارد عيشتي وحلت بها بعد الترنشق سائفات مشاربي فركضت طرفاللهو غير مفكر وسرحت فيروض السرور ركائبي من بعد ماضاق الشآم وازمعت مصرا نجائب ذي فؤاد واجب

وتبرجت غيد المنى وتأرَّجت ديح الفني ، وافتر "نفر مآربي (٢)

قد نعجب من هذا التغير المفاجىء في حباة الشباعر ، لكنه لا بعم من ذلك ، وهو في عتبة الخمسين من عمره ، فيخاطبنا:

لا تعجبن الطالب بلغ المنسى كهلا وأخفق في الشباب المقبل فالخمر تحكم في العقول مسنة وتداس أوال عصرها بالأرجل (٦)

لم يمهله القدر ، فسرعان ما نفص عليه سعادته ، وفجعه بأولاده الثلاثة : مودود وعيسى ومحمود ، في وقت قريب متلاحق ، فندبهم بحزن وحرقة ، ولم يتأخر عنهم فلحق بهم ، وقضى نحبه في المحلة الكبرى التي كان يقطنها بالقرب من القاهرة ، وذلك يوم الخمبس الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة ٢٠٤ هـ ، ودفن بسفح جبل القطم (٤) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۹۶ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ٤ ، وابن سعيد : الغصون اليانعة ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد : الغصون اليانعة ، ص ١١٩ ، وابن خلكان : وقيات الأعيان ، ج ا ٣٦٢ ا

( )

#### آثاره الأدبيــة

خلف ابن الساعاتي تراتاً شعرياً غزيراً ، فقد عرف عند معاصريسه بالشهير المكثر (۱) ، كما ذكر ابن خلكان أن له ديوان شعر بدخل في مجلدين ، أجاد فيه كل الإجادة ، وديواناً آخر لطيفاً ، سماه « مقطعات النيل » (۲) ، بيد أن معاصره ابن سعيد الأندلسي ، وهو الوحيد الذي ترجيم للشاعر بالتفصيل ، ونظر في شعره بدقة وإمعان ، يؤكد لنا أنه وقف على ديسوان شعره في أربع مجلدات ، وهو مملوء من المحاسن (۲) ، ويؤكد الذهبي أيضاً أنه بقع في مجلدتين ، « وانتخب منه ديواناً صفيراً » (٤) وأغلب الغلن أن مقطعات النيل هي هذا الديوان الصفير المشار إليه في قوله السابق .

نعتقد أن ديوانه المطبوع لا بضم كل شعره ، وذلك لأمرين اثنين : أما أولهما فهو أن معظم المدح الموجودة فيه لم يذكر منها غير الاستهلال بالنسيب حنى بيت التخلص ، وأما نانبهما فهو وجود كثير من قصائده في بطون كتب التاريخ مما لا نعنر عليه في الديوان ، وقد استدعى هذا الأمر من محقق الديوان أن يلحق به بعض القصائد الأخرى .

<sup>(</sup>١) أبن سعمه : العصون اليانعة ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن حلكان : وفيات الأعسان ، ج ١ ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) أبن سعبه: : الغصون اليانعه ، س ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي: سير الشيلاء (مصورة) ، ح ١٢ ل ١٠٨ .

الفِت الشباني شعره و مذهب الفتي (۱)

# أغسراض شعسره

تتضح لنا في نسعر ابن الساعاتي أغراض عدة ، نذكر في هذه المدرسة أبرزها ، فنعرض لمدحه التي صور بعضها الأحداث الكبرى ، إذ كان خاتم الشعراء الذين أرخوها لنا ، ثم نتحدث بعد ذلك عن غزله ووصفه .

#### مسدح وأحسداث

كان لا بد للشاعر من سلوك سبيل المدح على سنن معظم الشعراء القدامى في أدبنا العربي ، فهم يعتقدون أنهم وحدهم الذين يخلدون ممدوحيهم ذلك أن ما ينالونه تذهب به الأيام والسنون ، وأما المدح فتبقى خالدة تخلد ممدوحيها .

تلك هي عقيدة الشاعر أيضا كما لمسناها من خلال مدحه الكثيرة ، وقد رأينا أن كثيرا منها قد اقتصر على مطالع النسيب ، وهده ظاهرة تسترعي انتباهنا حقا ، إذ لا نملك الدليل اليقين على الفاية منها ، اللهم إلا إذا اعتقدنا أنها رغبة الشاعر في اختصار ديوانه ، وهو \_ كما علمنا \_ مكثر طويل النفس جدا في قصائده جريا على سنة ابن الرومي من قبله ، ولعلنا نجد في الخلاف حول عدد مجلدات ديوانه بين ابن سعيد وابن خلكان ما يفسر لنا هذه الظاهرة الهامة ويوضحها بعض التوضيع .

مهما بكن من الأمر فالجدير بالذكر أن بعض مدحه كالتي مسدح بهسا صلاح الدين ، صورت لنا نهاية الأحداث الكبرى ، وقد رأينا ذلك في فتسح Tمد وحلب الشهباء وطبرية ، ببدأن الشياعر يتميز عن غيره من الشعراء ، فقد شهد السينة الفراء التي يحرر فيها بيت المقدس ، فكان له شرف تخليد هذا الحدث الأغر في الشعر العربي كما رأينا ذلك في حينه .

كما كانت مدحه وسيلة يفتخر فيها بنفسه ، ويشيد بجمال قصائده، ويتحدى بها أدباء عصره ، وهذه الظاهرة طبعت سعره بطابعها ، ويندر أن نجد مناسبة دون أن بنسير فيها إلى ذلك .

يعتقد أنه لن يضبره كونه موجوداً في عصر متأخر ما دام قد جاوز في الإبداع ،. كانوا قبله ، من ذلك قوله في مدح الملك المظفر تقي الدين :

ما شاننى فرب الولاد فقد جاوزت في الإحسان من قبلي هدا خبر الأنبياء غدد وهو السنفيع وسيد الرسل (١)

ويعبت به الفرور أحياناً فيخاطب الملك الظافر مظفر الدبن الخضر بسن صلاح الدبن في قصيدة سيرها إليه ، وكان على حصار دمشق سنة ٥٩٦هـ، وقال فبها:

ولست أمير النقطم والنشر إن حدث إلى غير ك الو جناء اوو صل التحبل كفاها جللا أن فكري ولي ها وأنك با نجل الملوك الها بعل فما كان مثلي « ابن الوليد » وإنما تقد م ميلاد ، ولامثلك الفضل (٢)

إنه أمير النثر والنظم إذا ، فاق غيره من شعراء عصره ومن هم قبله ونرى في مكان آخر أنه يزري على الشاعر الجاهلي لبيد العامري ، وعبيد ابن الأبرص وغيرهما (٢) .

ويخيل إليه أنه صار ملك المعاني ، كما حلا له أن ينعت نفسه في القصيدة التي مدح بها الملك المظفر نقى الدين في دمشق سنة . ٨٥ هـ ، وقد أنسده إياها في داره:

خلف العزيز الملك يوسف بوسف وخلفت أنت عزيز مصر يوسفا فالشمس والبدر المنير تلاهما نجم الهدى، والنجم ليسبه خفا

<sup>(</sup>۱) دیوان ابی الساعائی ، ج ۲ ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ح ٢ ص ٢٨٣ ٠

فاستجلها علدراء أيسر خطبها ما عن خطب أن تصد وتصدف ز فتت إلى ملك المعالى ز فتها ملك المعانى رقية وتلطفا (١)

ثمة ظاهره أخرى في مدحم تسترعي انتباهنا ، وهمي أن الشاعس كثير التحدث عن الحساد والحسد ، وهو دائم التشكى من أعدائه الذين يناصبونه العداء في الشيام ومصر على السواء ، ففي الشيام تحدث عنهم إلى صديقه الوزير صفى الدين بن القابض في معرض مدحه يهنئه فيها بحلول عيد الفطر سنة ٥٨٦ هـ ، ومما جاء في ختامها :

ولست أقول للحسّاد هجسراً كفي الحسّساد كبتاً ما أقول إذا طبعوا على شيء فدعهم فتغيير الطبائم مستحيمل ألو ما بعدما قدمت حقود وماتت في القاوب لي الله خول (٢) أعندهم سوائر شماردات لها سفر وليس لها قفول أوائلها هي الأسحار طيباً وآخر ها كما رق الأصبل (٦)

وفي مصر أبضاً تألب عليه الأعداء والحساد ، فتحدث عنهم في القصيدة التي مدح بها الظاهر مظفر الدين الخضر أحد أبناء صلاح الدين سنة ٥٩٥ هـ بعد غيابه عنه لأمرها ، وجاء فيها قوله :

غبت وحسبي غيبتي عنـك أسي" ينجد فسي جوانحـي ويتهــم تقد متنى عصبة لو أننيى أطعت فيك الشوق ما تقدموا ينمنَّقون القيول ما غبت فيان حضرتهم يوم مقال وجموا فإن نطقت صمتوا وإن بدا ظللي خفوا ، وإن أضأت اظلموا فاطووا أحاديث القريض يابني الد عوى فما كل طوى" (٤) زمزم (٥)

وينظم الشاعر قصبدة يفتخر فيها، وبمسدح نفسه ويتحدث عن أمحساده ويذكر آباءه وأجداده ويشييد بخراسانيته قائلاً:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ح ٢ س ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الدخول : جمع دخل وهو ما يداخل الفلب من فساد أو غدر .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعاني ، ٣ ٢ ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٤) الطوي والطوية : البشر المطوية .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ج ٢ ص ٣٢٣

ورثت الخراساني" حلمـــاً ونائلاً للا فلق البقيا ولا حــرج الصُّـدر ونحن أناس ما انتضينا براعسة "لذي فاقة إلا أغر نا على الوفس وما كان نظم الشِّعر عادة مثلنا لمسألة لولا الإرادة للفخر (١)

فهل صدق الشاعر في الإفصاح عن غرضه الحقيقي من نظم الشعر ؟ لقد تبين لنا أن جل مدائحه كان السألة وفاقة ، بيد أننا لا نبخسه حقه إن قلنا إن هذه القصيدة وحدها في الدبوان كانت الإرادة للفخر .

#### طسعية ووصف

وصف الشاعر مظاهر الطبيعة الساحره في بلاد النسام وبخاصة منها متنزهات دمشق وروابيها ورياضها وأنهارها ، كما وصف بروقها ورعودها وأمطارها .

ساء الشاعر قبيل خروجه من دمشق أن بودع لحظاته الأخيرة فيها ٤ فخرج لنزهة صحبة خلانه ، واجتمعوا على شرب الخمر في يوم جميل، وفيما هم كذلك أرعدت السماء وأبرقت فانهمرت الأمطار وعكرت عليهم صفوهم ، وطلب إلبه خلال ذلك أن بصف لهم بديها هذا المنظر ، فأنشدهم قوله :

لله بوم النيّربين (٢) ووجهمه طلق وثفر اللهو تفر أشنب

وكأنما فنن الأراكة منبر وهزارها فوق الذؤابة يخطب والرَّعد يشدو والحيا يسقى وغص ن البان يرقص والخمائل نشرب. وكأنما السّاقي يطوف بكأسه ِ بدر اللُّجي في الكفّ منه كوكب أ بكر" بها نقع" الغليل ومعجب نقع الغليل بجلوة تتلهب أ يضنضها ماء الفمام وياله عجبًا غداة الدَّجن وهو لها أب ا حمراء حاربنا الصروف بصرفها فرجاجها بدم الهموم مخضب والفطئر نبل" والفدير' سوابغ" موضونة والبرق سيف" منذ هب (٢)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۸۸

<sup>(</sup>٢) النبرب : قرية منسهورة بدمشيق في وسط البساس ، ذكرها وجيه الدولة بن حمدان في سعر له ، وسماها النيربين بالنثنية ( معجم البلدان ، ج ٥ ص ٣٢٠ ) ٠

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ١٦٨ ، وابن سعيد : الفصون اليانعـــة : ص .. 177 - 170

نلاحظ في هذه القصيدة التصنع البديعي مذهب الشاعر الفني ، وهو أحد رواده ، فقد استخدم بكثرة مراعاة النظير . وبخاصة منها في البيت الأخير ، وهو في عرف البلاغيين أن يجمع التساعر في الكلام بين أمر وما يناسبه كما يسمونه أيضاً التناسب والائتلاف والتوفيق والمؤاخاة والتلفيق (١) .

خلف الشباعر بلاد الشبام وراءه ، وظن أنه سيسلوها أبدا ، ولكسن شوقه إلى مدارج طفولته ومرابع صباه وملاعب شبابه جعله يذكرها كثيرا ، ويندر أن نجد مطلع مدحة يخلو من ذكر منزهات دمشق وما حولها سن رياض وجداول وربا وقرى .

عبر الشاعر خير تعبير عن خلجات قلبه بعدان افنقد بلاد الشام في القصيدة التي بعث بها إلى الأمير سبف الدين محمد بن تميرك عند قدومه من دمتسق إلى القاهرة رسولاً ، وجاء في مستهلها قوله :

أشاقك برق بالشام ينسام فلمعك لو يطفى الفليل سيجام نود الحشا إيماضه وهوجنا وه وسناقه جفناى وهسو حسام أأحبابنا بالفوطنين وجلتق سلام" ، وهل يدني البعيد سلام ؟ ظننتم بنا السئلوان لما سلوتم وفي ظنكم بالعاشقين إتام لقد قضت الأيام بالبعثد عنكم وأخلتن عهد منكم وذمام فلا نبر حب في الدُّوح للوردوجنة ولا اهتزَّ من هيف الغصون قوامُ ا تجل صباباتي فأعلد فيكم ويجهل ما بسى في الهوى فألام ولو أننى غيتضت في النيل ادمعي الأصبح ماء النيل وهو حسرام

'أسائل' عنكم' والسؤال صبابة وأستعذب التذكار وهو غرام (٢)

تبلغ عبقرية الشياعر الوصفية ذروتها الإبداعية في قصيدة فريدة ٤ قصرها على وصف الليل ، فصوره تصويرا دفيفا يعجز عن مئله فنان بارع ، إذ استطاع أن يبرز أدق المعاني وأسماها من خلال أبياتها الفريدة ، ولم يكتف بالوصف المجرد وإنما أضفى عليه نفحة من شعوره الخاص وانفعالاته الوجدانية ، فعبر عن انقباضه ووحشته ، وأعرب عن أحاسيسه وتأملاته ، ووصف سهاده وعينيه المؤرقتين .

<sup>(</sup>۱) العرويني: الايضاح ، ج ١ ص ٤٣ ٠

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن الساعاتی ، ج ۱ ص ۲۰۶ .

خليني ما بال النجوم كأنما أبي الليل أن تسرى بأفق كواكبه تعاظم واطفوغي ، وألقى بعاعه (١) وأقبل كالمحر الذي أنا راكبه أهاب عـواديه وآمـل خوضيه وكيف بخوض اليم من هو هائيه إذا حل طهر الأرض أولاه أشفقت غواربها من أن تقسل عدواربه فلو أنه أمسى خضاباً لمعشر لسَّر خيضيباً أن تشيب ذوائبه إذا فلت قد ولتنوجان صدوره أطلت علينا كالجيال مناكبه أضل بها الأبدى اللوامس قصدها من التّمية حتى وفر الدّر حالبه: فلو طر"قت" أم الليالي بمثلها لذي حسب ما نظم الجزعثاقبة كم استأذنت عيني على فجر خدره فما ر فعب أستاره وهياديه وليس بمرجو "الصباح وهذه مشارقه مسودة ومفساريه أرى كل صبغ بصحب الدهراونه سينصل إلا حنجه وغياهبه بُغته فهابت أن تلم طيوفه وتسرى وخافت أن تدب عقاربه ولم أر مثل الليل طودا للاجيء مهالكه حفيت بهن مطالبه (٢)

تلك هي صورة وصفية عابرة وقفنا حيالها مع الشاعر نتلمس دقائقها، ومعانيها ، ونكتفى منها بما اخترناه ، ونشير أخيراً إلى براعته الوصفية ، فنذكر مثلا وصفه لعشاري ركبه مع صحبه ، وشهد وهو على متنه فيضان النيل ، وقد هاج البحر الملح، والماء العذب كالطراز الأحمر في خضرته لا يختلط ماء أحدهما بالآخر ، على عظم موجهما وشدة الرياح (٢) .

# نسيب وغيزل

استهل الشاعر قصائده في كثبر من مدحه بالنسبيب وأهمله في بعضها الآخر ، وقد علل لنا سبب هذا الإهمال في إحدى قصائده التي مرت معنا من قبل في مدح صلاح الدين:

أغنى مديحك عن ذكر النسيب فما وقفت فبها على ربع ولا طلل

<sup>(</sup>١) ألقى بعاعه : أي ألفى كل ما فيه من تقل ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاتي : ج ٢ ص ٣٣٣٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٦٩ ٠

وكنا أشرنا أيضاً إلى كثير من المدح التي احتفظ الشاعر منها بمطالع النسيب ، ووقفت فيها عند بيت التخلص الله وشاه باسم المسدوح أو ببعض كنيته ولقبه المشهور بهما كما يستدعيه الوزن والقافية .

يتصف نسيبه بطول نفسه فيه، وميله إلى الاستطراد في معظم الأحبان، حتى إنه ليبلغ أربعين بيتاً كما في القصيدة التي مدح بها الملك المظفر تقى الدبن عمر سنة ٥٨٥ ه (١) .

يذهب الشاعر في نسيبه مذهب المعاصرين ، فيشيد بأوصاف الحبيب الحسية المتداولة لدى المولدين والمتأخرين من الشعراء . كما يصف لنا أحوال المحب من شدة العشيق وجريان المدامع ، وخفقان القلب ، وما إليها من المعاني المكررة، بيد أنه يمتاز عنهم بمحاولة التجديد والابنكار في كثير من المعانى التي طرقها . أحب الناس غزله ، فأنشدوه وغنوه في مجالس أنسمهم وشرابهم ، وقد اختار ابن سعبد الانداسي بعض مطالع غزله واستمهلالات نسيبه ،وذكر أنها مما يغني به ، منها قوله في القاضي الفاضل سبتهل به مدحته:

لهفي على غصن النقا المتمايل يهتز معتملاً وليس بعادل لا يستفيق منسازلا عشاقه بفتور لتعظر كالقضاء النازل فسعاره من فارس ونجاره من عامر ، ولحاظمه من بابل يا قلب عاشقه وسهم جفونه من الزم المقتول حب القاتل ؟ يلقــاك من لندن النــوام برامــح ويصول من هدَّب الجفون بنابل ِ كالبدر يسري ني نجوم قلائد وظلام أصداغ وسحب غلائل ما جال دمعي بعد طول جموده إلا على ذاك الوشاح الجائل (٢)

يحسن بنا ما دمنا في معرض الحديث عن ظلام الأصداغ وسيحب الفلائل ، أن ننتقل الى المجلس العزيزي لنشمه الملك يستحسن قصة الجارية التي صورت في خدها بالمسك حية وعقربا ، وبستمع الى وزيره ابن مجاور ينشده نلابة أبيات في وصفها (٣) ، ويطرب الملك العزيز الها ويأمر من في مجلسه من الشعراء بالقول فيها ، فأنشده النباعر ما نظمه بديها :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ٢١٥ ، وابن سعيد : الفصوب اليانعة ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد : الفصون اليانعة ، ص ٢٣ - ٢٤ .

يا ضرق القمرين في شرفيهما من أي شيء منك لم اتعجّب وحملت منك الشعمس في غسق الدنجي وحملت برقاً ضاحكاً عن كوكب كتبت بخد هما المواشط فتنة عمّت عموم هواك من لم بكتب ولقد سمعت بكاتب شبئاً على صفحات ماء مذهب وكأنما رقم الجمال بكفّه وجه الضحا بحريزة من غيهب حساء الكليم بآية من حيّة وأراك جئت بحيّة وبعقرب(١)

جرى الشاعر على سنة شعراء ، فتغزل بالعنصر التركسي في مواضع كثيرة من شعره (٢) ، نتوقف منها عند قوله:

يا ولاة القلوب والحسن من حكّ مَ غيد الآجال في الآجال (٢) كل تركيه المناسب فيها لها المح للفرال والرئبال فدعانى من ذكر هند بني نها حد ولا كنت يا هلال هلال (٤)

وجرى الضاعلى سنة شعراء عصره ، فاعتنق مذهب الخمر ، ووصف مجالسها \_ كما رأينا \_ وصفاً رائعاً ، وما أكثرها في شعره: فمنها التي شهدها على ضفاف النيل ، في حزيرته وبرزخه وروضنه ، ومنها التي جمعته على مائدة الشراب مع الملوك والأمراء في السام ومصر السواء .

يلاحظ أن الساعر تطرق إلى صورة جديدة ومعان مولده ، مما خلفته الحروب الصلبية كما في هذه الأبيات من قصيدة قصرها على وصف الطبيعة وذكر الخمر:

<sup>(</sup>۱) ديوان ابر الساعاني ، ح ٢ من ٦٦ ، وابن سميد : القصون البائعة ، ص ١٣٩ــ١٣٠

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاني ، ح ٢ ص ٨٤ ، ٩٥ ، ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الآجال الأولى بقر الوحش والثانية هي الأعمار .

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الساعاتي ، ح ١ ص ١٨٣ .

قم نديمي فاسفك دم الزق فالأغه صان في مأتم من الأطيار وبكاء الراووق إذ قهقب الإب حريق من حسن نفمة الأوتبار ساجلة للصليب منه وما بعد سرف دين الصليب والز تسار وكأنَّ السُّنقاةَ طلَّت من الله " نَّ دمااءَ الهماوم والأفكال فأدل أبيض الأماني من سنو د اللبالي إن كنت طالب نسار فرماح الشموع قد شهرت بين ن النَّدامي أسنَّة من نسار

فاغنننيمنها حرر با تكون مع الليد ل ، وبنفض جمعنها في النهار (١)

جمعت هذه القصيدة بين الطبيعة والخمر من ناحية ، وشخصت كل ذلك في صورة مأخوذة من الحرب من ناحية أخرى ، وطبعت بطابع نصراني محــف ،

## أغسراض شتسي

درسنا ابرز اغراضه الشعرية ، وبقى علينا أن نأتى على ذكر أغراض شتى ، اقتضها المناسبات العابرة في حياة الشاعر ، فكان يأخذ منها قليلا أو كثيرا بحسب الموضوع أو العنى الذي يريده ، وحسبنا منها هنا أن نقف عند الهحاء والرثاء .

أما الرثاء فإن الشاعر مضطر بحكم الوفاء لممدوحيه أن يذكرهم بعل موتهم ، وشتان ما بين مديحهم ورثائهم ، فهو قصير النفس ، وكان يميل إلى المعانى التقليدية فيسطو عليها ، وهذا بجنـــ بنا للقول إنه كان قصير الباع فيه بالنسبة لهذا العدد الضخم من مدحه ، حتى إن هؤلاء الذين أطنب في مدحهم كالملك عبدالعزيز لا نعشر لهم أبدا على مرثيات مؤلفة من أبيات معدودة (٢) .

نستشنى مما تقدم من المراثى تلك التي خص أبناءه الثلاثة ، وقد نظمها في أواخر حياته ، وكانت خيراً من سابقتها ، فهي تمتاز بطول النفس وصدق العاطفة وشدة الحسرة .

وأما الهجاء فقد وردت في ديوانه مقطوعات كثيرة ، يعبث فيها ببعض

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ح ٢ ص ٢٩ ، ٧٠ .

۲۱) دیواں ابن الساعاتی ، ج ۲ ص ۳۷۰ .

من بعرفهم ، نذكر منهم السمديد ، وهو ذو انف كبير (١) ، وابن الزقزوق ، والزرزور (٢) وغيرهم .

وجدير بالذكر أن القاضى السعيد ابن سناء الملك كان له منها النصيب الأوفى، إذ خصه بتسبع مقطوعات صفيرة (٢) ، وتظهر الخلاف بين الشاعرين، وننسير إلى أن المنافسة الأدببة كانب على أنبدها فيما بينهما .

ذكر ابن الساعاتي في إحدى هذه المفطوعات أن الفاضي السعيد عبث به في غيبته ، فبعث إليه بقول: «أما لو حضرت لأد بب جنتك » (٤) ويبدي له أنه يربأ بنفسه أن يسمعه هجاء يشينه . وذكر في مقطوعة تانية أن أحدهم أهداه بغلا ، اسمه جمل ، فزل عنه وسقط على الأرض ، فأوحت إليه هذه الحادثة التي سماها بوقعة الجمل موربا بمقطوعة صغيرة طريفة (٥) . ويذكر في مقطوعة تهكمية بالثة كتابه « مصابد الشوارد » ، وختمها معرضا به ، وأعجبه ضفدع صائد (١) » .

اكتفينا من المقطوعات الساخرة بالإشارة إليها ، ونرى أن نقف عند إحداها وبخاصة منها تلك التي أعجب بها ابن سعبد ، وقد داعب بها القاضي المذكور وكان قد شيد قصراً تأنق كثيراً في بنائه وزخر فته ، فكتب إليه يقول: مسا أنن إلا جنسة إن كسان في الآفساق جنة قسد فسمتنت أبسائه الثق قلسين مسن إنس وجينسة والوحسن أجمعها وقب الخي سل تمسزع فسي الاعنشه والوحسن تخفف باسطر أمثالها في الحسن فتنه عما حاكت كتاب كليلة فمتى ترى كأخيه دمنيه و (٧)

تؤكد الأبيات المذكورة ما ذكرناه من براعة الشناعر الوصفية ، يضاف إليها هذا الأسلوب من التهكم والتعريض .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٢) ١٥٦ س ٢ ج ٢ س ١٥٦ ٠

٣١) المصلد السابق ، ج ١ ص ١١٥ ، ٨٠ ، و ح تُ س ٣٨ ، ٣٩ ، ١٣ ، ١٣٠ ، ١٠٤ -

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٣ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٢ ص ٢٠٦ \_ ١٠٤ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ح ٢ ص ٢٩ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) ديوان ابن الساعابي ، ح ٢ سي ٣٩ ، وابن سميد : الفصون البائعة ، ص ١٢٧ -

#### متهبه الفني

يبقى علينا بعد عرض شعره أن نلم شعث القول لنبرز من خلاله مذهبه الفنى الذي اعتنقه ، ونبين من خلال ذلك خصائصه العامة .

ولا ريب أنه يمثل أصدق تمثيل المدرسة البديعية ، إذ اتخذ من التصنيع البديعي مدهبه ، فتكلف كثيراً من فنونه ، وأخد منها أو فسر نصيب من معانيه ومبانيه . يضاف إلى هذه الزخارف غرابة صوره وعمق معانيه وقد انتبه إلى هاتين الصفتين ابن سعيد ، فقال : « وتصفحت شعره فوجدته يجمع الفاظ المشارقة الرقيقة ، ومعانى المفاربة الدقيقة ، فلا يخلو من صقل الكلام وغوص الفكر » (۱) ب.

أما في صقل الكلام فيلاحظ أن الشاعر قد بالغ في السزخرفة اللفظية، فتصنع كثيراً من الصور البيانية والزخسارف البديعة كما مسر معنا في شعره، ويلاحظ أنه تعشق من البديع خاصة فن مراعاة النظير، وهو نفسه الذي أشار اليه ابسن سعيد بعد أن أورد منه شواهد عدة، وعقب على ذلك بقوله في « وهو أولع الناس بالتلفيق، وجمع ما يقف عليه متفرقاً » (٢).

وأما في دقة المعانى التى تحتاج إلى غوص الفكر وكد اللهن فيلاحظ ذلك في شعره واضحاً ، وبخاصة منه ما بوحي بإيهام التناقض في معانى البيت الواحد . وذلك كثير في قصائده . يضاف إلى ما ذكر خصب خيال الشاعر ، فقد أتحفنا بصور متخيلة ، وأخرى مشخصة ، وهي توحي بعبقر بته التصويرية ، وكنا قد أبرزنا كثيراً من هذه المعاني المذكورة في دراسة شعره . وبظهر أن الشاعر آنس في نفسه العبقرية التي ورثها عن خراسانيته ،

وبظهر أن الشاعر أنس في نفسه العبقرية التي ورتها عن خراسانيته ، وأشار إلى مكانته في الشعر العربي ، فبالغ كثيراً في تحديه الشعراء ، ورفيع شعره فوق أشعارهم جميعاً ، ونعت مدحه بكروس السلافة وعقود الجواهر ،

<sup>(</sup>١) ابن سعمد : العصون المائمة ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

وكان يعتقد أنه ، على الرغم من كونه غير عربي ، يستطيع أن يتفوق علــــي أقرانه في هذه الحلبة وأنه لا نظير له في ماضي الشعر وحاضره . ففي ختام مدحه إشارات كثيرة إلى هذا المعنى المكرر في شعره ، نذكر من ذلك قوله : من كلِّ آنسـة الحديث بديمـة من كلِّ آنسـة الحديث بديمـة من كلِّ النافر النافر عربية مع انها لم ترب في نجد ولا عذبت بنفحة حاجر فبيوت شعر أو كؤوس سلافة وسطور مدح أو عقود جواهر لم يحل صدر الدُّهر قبل بمثلها كلان، ولا جبد الزَّمان الحاضر (١)

القرنين ، فمما هو جدير بالذكر أنه كان علماً من أعلام شعراء هذا العصر ، وأن شعره وحياته مظهران من مظاهر الوحدة الأدبية في عصر الايوبيين بين الشام ومصر .

(۱) دیوان ابن الساعاتی ، ج ۱ ص ۱۷۲ .

# 

في(١) بانياس الساحلية (٢) ، ولد « شاعر دمتىق » (٣) فتيان بن على بن فتيان بن ثمال الأسدي الخزيمي (٤) ، المعروف ب « الشاغوري المعلم » ، سنة ٣٥٥(٥) .

يظهر أنه اتخف من حي الشاغور (١) في دمشق سكنا له ، فأنشأ

(۱) سبق أن نشرنا هذا البحث في مجلة المجمع العلمي العربي في الجزء الثاني من المجلد
 الحادي والأربعين سنة ١٩٦٦ -

(٢) وهي غير بانياس الداخلية ، وقد سماها ياقوت ( بلنياس ) بضمتين وسكون النون ، . وذكر أنها كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر ( معجم البلدان ، ح ١ ص ٨٦٤) ، وضبطها صاحب المحيط ( بلنياس ) بكسرتين وسكون النون وذكر أنها مدينة حسنة بسواحل حمص ( القاموس المحيط ، ج ٢ ص ٢٠٣) .

- (٣) اللهبي: سير النبلاء ، ج ١٣ ل ١٥٣٠
- (٤) نسبة الى أسد بن خزيمة ، وهو أبو قبيلة من مضر ، وأبن ربيعة بن نزاد .
- (a) ابن خلكان : وفيات الاعيان ، ج ١ ص ٤٠٨ ، وديوان ابن عنين ، ص ١١٩ ، وأبو شامة : ذيل الروضتين ، ص ١٥، وابن تغري : النجوم الزاهرة ، ج ٣ ص ١٩٠ ، وياقوت : معجم الملدان في لفظة تسماغور ج ٣ ص ٣٠٠ ولفظة شمسوانس ج ٣ ص ٣٧٠ ، وبروكلمسان Brock , S1 : 456
- (٦) ذكر ياقوت أن الشاغور محلة بالباب الصغر مشهورة ، وهي في ظاهر المدينة ( معجم البلدان ، ج ٣ ص ٣١٠ ) .

فيه كتاباً لتعليم الصبيان في مطلع حياته بعد ارتحاله عن مدينته .

لا نعرف على الضبط سبب مفادرة بلده الساحلي الجميسل ، وأغلب الظن أنه بسبب الأخطار المحدقة به ، ولا سيما بعد احتلال الفرنجة الطراز الاخضر الشامي ، وهو العامل نفسه الذي اضطر ابن القيسراني وابن منسير الطرابلسي على الهجرة من بلديهما قبله .

لا نعرف عن طفولته شيئاً يذكر ، شأننا في ذلك عند معظم من ترجم لهم ، وكل ما يمكن ذكره أنه اشتهر أمره في دمسق ، وكانت له حلقة خاصة في الجامع الأموي ، يقرىء النحو ، ويدرس الأدب ، وقد لقيه ياقوت الحموي في أخريات أيامه بعد أن ناهز التسعين ، فسمع منه بعض شعره ، واعجب به كثيرا (١) .

خدم الشاعر الملوك الأيوبيين ، ومدحهم بفر قصائده ، وآثر أن يختص ببعض أمرائهم الذين كانوا يجزلون له العطاء ، فتعلق بخدمة الأمير نور الدين مودود بن المبارك شحنة دمتى ، وهو أخو عز الدين فروخ شاه ، والن الخي صلاح الدبن الأمه ، فمدحه بقصائد كثيرة ، وأطنب في ذكره ، فكتب إليه صاحبه إبن عنين مداعبا :

يامن تلقيّب ظلماً بالشيهاب وإن أضحى بظلمته قد أظلم الشهبا لاتخدعنيّك من مودود دولته وإن تعلقت من أسبابها سببا ( فليس سبح فيها غير واحدة حتى يلفّعلى خيشومه الذّنبا ) (٢)

لم يرتحل الشاعر عن دمشق إلا للاقامة في بعض ضواحيها القريبة فسكن الزبدانى ، واشتغل فيها معلماً (٣) ، وقد ورد في ديوان صاحبه ابن عنين المار ذكره ايضاً أنه اجتاز بها ذات يوم ، وقصد مكتبه ليزوره فلسم يجده ، فأخذ لوحاً من احد الطلبة وكتب له فيه :

اتبت فما حظيت لسوء بختى بخدمة سبدي ورجعت خائب إمسام مسا بيممناه إلا رجعنا بالرعائب والفرائب (٤) اعجب الشاعر بطبيعة الزبداني الجميلة ، فوصف للوجها وشدة قرها،

<sup>(</sup>۱) يافوت : معجم البلدان ، ح ٣١٠ .

 <sup>(</sup>۲) ديوان ابن عنين ، ص ۲۱۳ ، والميت الثالب الذي ضمنه الثمامر هنو من أبيسات
 الحماسة من قصيدة لمرة التميي .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن عبين ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١١٩ . الأدب في بلاد الشام - ١١

ويلاحظ في حياته أنه كان كثير الخمول ، يفضل الاستقرار على الارتحال وراضياً من الحياة بما قسم له ، مؤثراً السلامة على السعى وراء المجد والشهرة ، نم يود بعد ذلك لو تبتسم له الأفدار عن حظ سعيد ، وهو قابع في كتابه يسعى ما بين الشاغور والجامع الأموي والزبداني ، ويتساءل قائسلاً:

عسلام تحركي والحظ ساكن ؟ وما نهنهت عن طلب ولكن أرى نللا تقد مسه المساوي على حراً تؤخسره المحاسن (١)

هكذا قضى عمره يرقب الحياة ، فلا يرى فيها غير التناقض ، فآئس العزلة في كتابه ، يسعى إليه الطلبة والأدباء ليلتقوا به حتى شاخ وهرم ، فتوفي سحر الثاني والعشرين من المحرم سنة ١٥٦ هـ (٢) ، ودفن بمقابر باب الصفير .

# **( Y )**

## آثاره الأدبيــة

للشاعر دبوان شعر مشهور (٣) ، وهو كبير فيه مقاطيع حسان (٤) واغلب الظن أنه الم يقم بجمع ديوانه في حياته ، وإنما قام بجمعه واختياره ابنه بعد ثمانية أعوام من وفاته ، وفي الهند نسخة وحيدة مخطوطة منه (٥) كتبت سنة ٢٢٣ ه. وله أيضاً ديوان آخر صغبر (١) ، اقتصر فيه على ما نظمه وجمعه من الفن الشعري المستحدث المسمى بالرباعي ، والمعروف باسم « الدوبيت » وهو مفقود ، ولا نعرف منه غير مقطوعة واحسدة سنذكرها في معرض حديثنا عن الدوبيت كأحد الفنون الشعرية المستحدنة في هذا العصر .

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان ، ج ۱ ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) نرحم ابن تفري بردي للشاعر في وفيات سنة ٢٢٧ هـ ، وذلسك أعتماداً على رواية الاسعردى ، بيد انه رجح قول ابن خلكان ( النجوم الزاهرة ، ج ٦ ص ٢٧٤ ، ٢٨٥ ) . كما .أورد اللهبي باريخ الوفاة نفسه في مصورة سير النبلاء ( ج ١٣ ل ١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن تغردي بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٦ ص ٢٧٤ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ١ ص ٤٠٨ ٠

<sup>(</sup>٥) في المجمع العلمي العربي صورة مصورة عن المخطوط المذكور برقم ١٤١٠

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ١ ص ٤٠٨ ٠

القِسْدُ الشِّيانِي

شعره ومذهبب الفتي

( \ )

#### أغراض شعره

في شعره وصف رائع للطبيعة الدمشقية ، تنجلى فيه بازهى حللها ، وهو غالباً ما ينبعها بنسيب تقلبدى ، نم يخلص من كل ذلك لمدحه المختلفة.

#### طبيعة دمشقية

وصف الشاعر الطبيعة الدمشقية وصفاً دفيقاً ، تطرق فيه إلى كثير من متنزهاتها وغير ذلك ، فهو يضفى على وصفه طابعه الشامى ، ويقتصر منه على بيئة معينة ومكان معروف ، فلم يكن كسائر الشعراء ينحدث عنها حديثاً عابراً أو عاماً ينطبق على كل بيئة ويصلح لكل زمان .

أُعجب بالزبداني فأقام فيها ، ونقل إليها كتابه ، فراقه فيها ثلحها المندوف في كانون شتائها القارس ، فأنشد يقول :

قد أجمد الخمر كانون " بكل " قدح " وأخمد الجمر في الكانون حين قدح " ياجنتَّة الزّبداني أنت مسفرة " عنوجه حسن إذاوجه الزمان كلّح فالثلج قطن " عليك السُمحب علجه والجو " ندّافه ، والقوس قسزح متى نجل " طرف الطرف من مرح " قرريته لمحا تاتمي بحسن ملح تلقى النواظر من روض نواضر في قلوبنا نرجا من همها وفرح (١)

لا تخلو هذه الصورة من تصنع بديعي هام ، بيد انها على الرغم من كل ذلك صورة حقيقية لمصيف قائم في مكان مرتفع نسديد القر ، تعبث به الثلوج الكثيرة في أيام الشتاء .

<sup>(</sup>۱) مصورة مخطوطة ديوان الشبهاب الشاغوري ، ح ١ ل ٢٦ ، والديوان ص ٩٤ .

وفي قلب دمشق ، في باب بريدها ، جنة عارشة ، أعجب الشاعر بها فتحلث عنها ، وأشار إلى ما حولها من متنزهات ، كالنيرب وجسر أبن شواش ، والشرف الأعلى ، والقصر المنيف ، والمرج الأخضر ، ومما قاله :

ياحبندا جنتة باب البريد (١) بها والحسس قدح شبب منه حواسيه فالمرج فالنَّهر فالقصر المنيف على الصَّفر في الأعلى فسانيه فجسر جسر ابن شواش (٢) فنسر بها تحلو معانيه لا نخلو مفانيه كـأن في رأس عالين ربوتهـا بجري بها كونر" سبحان منجريه تلك المرابع لا حزوى وكاظمة ولا العقيق تواربه بواديه (١)

تلك هي الطبيعة التي يرى التماعر أن ينصرف المها كل شاعر آخر فكيف عن ذكر البوادي والعقيق ورضوى وكاظمة . صورة تشعر بالجدة التي أخذ بها الشاعر نفسه في وصفه ، واو شفعها بنبضات قلبه كما في غيرها لكانت عجباً ، ولكنها جاءت خفاجية الديباجة ، عبثت بها الصنعة الجناسية حرياً على أسلوب العصر .

يحلو لنا بعد هذا التجوال في ضواحي دمشق ومتنزهاتها النائية أن ندخلها مع الشاعر لنشهد طبيعتها عن كثب ، وقاء تفتحت أكمامها ، ورقت أنسامها ، واختال ربيعها الضاحك ، فبدت رائعة الحسن تسر الناظرين : نوحُ الحمَّامِ الــورَّقُ فِي أوراقها ﴿ دَلَّ أَخَا الشُّـوقُ عَلَى أَشُواقُهُــا فأظهـرَ الدَّمـعُ وأخفى زفـرة خاف على البانات ِ من إحراقيهـــا لو بكت الورق ببعض دمعيه (٤) لامتحت الأطهواق من أعناقها فاعجب لها شاكية باكية لم تسلك الدموع في آماقها ما أفرقت مهجته من الجوى لكنته أشفى عملى فراقهما دع العنسريب والنتقا وزينيا تجلب للبين بسرى نياقها وعسيج على دمشق تلف بلدة كانتما الجنسات من رستافها

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت أنه أسم لأحد أبواب جامع دمشق وهو من أنزه المواضع وعد أكترت الشعراء من ذكره ووصفه والتشوق اليه ( معجم البلدان ج ١ ص ٣٠٦ ) ٠

<sup>(</sup>٢) ابن شواش : يقول باقوت « شواش اسم رجل نسب إليه موضع في متنزهات دمشق يقال له جسر ابن شواش » ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٧٠ ) ٠

<sup>(</sup>٣) مصورة مخطوطة ديوان الشهاب الشاغوري ، ج ١ ل ١٢٤ ، والديوان ص ٥٩٠ (}) في الديوان : « أدمعى » .

سقي دمشق الله غيثاً منحسبا من مستهل ديمة دفاقها مدينه ليس يصاهى حسنها في سائر البلدان من آفاقهسا تسود زوراء العسراق أنهسسا منها رلا تعرى إلى عراقهسا أهدت لها سد الرئيسع حلة بديمة التفويف من خلاقهسا منفسيح" متل' خيدود 'أدميت' بالقرص والتجميش من عشاقها ونرجيس" أحداقه رانبة" عن مقل الفيد وعن أحداقها تنزُّلُ النشور من رياضها تنزلُ الأعسلام من شمقاقها فارضها مثل السماء بهجسة وزهر هما كالزاهر في إشراقها میاهنها بجسری خلل روضها جری النعابین لدی استباقها مستفرة أنها فساحكة ننطلق الوجسوة لانطلاقها نسيم رتا روضها متى سرى نك أخا الهماوم من وناقها قد ربع الرّبيع في ربوعها رسيف الني إلى اسواقها لاتسام العيون والأنوف من رؤيتها بوماً ولا استنشاقها (١)

استهل أالشاعر بوصف طبيعة دمشق مطلع المدحة التي خص ممدوحه مودودًا ، فتحدث بادىء الأمر عن الحمائم الورق ، وقارن بين حاله وحالها ، ووصف بعد ذلك ما بلقاه من الوجد والجوى ، وذكر أنه أشفى على الهلاك . ويخاطب صديقه بعد ذلك ، فيدعوه بصراحة إلى ترك التفني بزينب والعريب والنقا ، ويطلب منه أن يعرج على دمشيق ذات الجنان والينابيع ، وينتهسي من كل ذلك ليطنب في وصف ربيعها الذي ابتدعته قدرة خلاقها ، ويصور بدقة البنفسج والنرجس ، والشيقائق والمنثور ، نم بنتقل لذكر الانسام ولا ينسى في ختام هذا الوصف إشراك حاسة أخرى غير البصر ليصل ما سن الطسعة والنفس بلذة الاستمتاع ونشوة الجمال .

# نسبب تقليسدي

كان الشاعر في الفالب يتبع وصف الطبيعة بنسيب تقليدي كما في

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الحريدة ج ١ ص ٢٤٨ ـ ٢٥٠ . وفي الديوان سبعة أبيات مختارة فقط من هذه العصيدة وهي الاول والثابي والثالت والرابع والثامن والتاسع والعاشر س ٢٨٨ · 1749 -

القصيدة السابقة ، إذ تحدث بعد وصف الطبيعة عن شادن تحسده البدور > ثم تطرق بعد ذلك لوصف الممدوح .

لم يكن الشباعر مبدعاً في نسيبه وغزله كما في وصف الطبيعة وشنسان ما بينهما ، وإنما هما ضرورة اقتضتها طبيعة التقليد في الفن الشعري .

كان في نسيبه يجرى في حلبة شعراء العصر ، وطبيعي فيمن طلب مسن صديقه أن يعرض عن ذكر زينب والنقا والعريب ويحذو حذوهم فبتفـــزل بظبي شادن من الترك:

وميض برق أرى في فيك أم شنبا وهل رشفت رضابا منه أم ضربا ؟ أفدي الذيماأبي باللحظ سفك دمي الكن متى ماطلبت منه العطف أبسى ظبى" من الترك أصمتني لواحظه وأسهم الترك إن أصمت فلاعجبا سدو بضد بن في خديه قد جمعا ماء الشماب ونار الحسن فاصطحبا فذلك الماء أبكى ناظرى دما وذلك الجمر أذكى في الحشا لهبا شكا فؤادى من عبء الهوى تعباً كما شكا خصره من ردفه تعبا تهز أعطافك كل الصَّال فترى غصناً من البان يثنيه النسيم صبا يا مطلع البدر فوق الفصين معتدلا الوح ما بين شربوش وطوق قبا (١) إعدل فإن رسوم الجور قدد رست مدصار فينامكين الدين محتسبا(٢)

ليس في هذا النسيب غير ما ألفه الناس في شعر هذا العصر : صدور تقليدية معروفة عن أوصاف مبالغ فيدًا ، وذكر أحوال المحب وعذابهو النقاه من لاعج الشوق وحرقة الجوى . يضاف إلىما أسلفنا ذكره استخدام بعض الألفاظ المعربة الشائعة على السنة العامة ، كما رأينا ذلك أكتر من مرة، فمن تبل استخدم الرستاق ، واستخدم في هذه القصيدة الشربوش ، وقدل رردت مراراً في ديوان شعره وغير ذلك كثير .

أما خمرياته فتكون تارة ضمن نسيبه ، ونكون أخرى مستقلة كما فيي هذه القصيدة التي يقول فيها:

<sup>(</sup>١) الشربوش : قلنسوة طويلة ، وهي معربة عن السربوس ، وتطلق على غطاء الرأس . والقبا : وهي معصور القباء ، وهي نوب بلبس فوق الثياب .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب : الخريدة - ١ ص ٢٥٤ ) وهذه القصيدة فير موجودة في الديوان •

قم فاجل بنب الكرمة الخضراء في الكاس كالياقوتة الحمراء ما العيش ألا في المدام وشربها لكن مع الظرفاء والعقلاء (١)

راح متى ما أشرقت كاساتهــا فاضت اسعتهـا على الجلسـاء في شربها من كل قلب شهوه فكأنها خلقت من الأهرواء وإذا انجلت في الليلة الليك الليلاء هزمت ظللم الليل بالآلاء يا لائمك في شربها أغريتنسي باللُّوم فيها غابة الإغاراء يا حبنًذا هي في الخريفِ وغيرِه في سائر الأوقات والآنساء

يظهر أن الشاعر كان يعرض في بيته الأخير بالشعراء الإباحيين ، وقد سلك في الخمرية سبيل عرقلة الكلبي إمام الجماعة في مذهبه الخمري ، وكنا قد وضحنا علاقة شعراء هذه المدرسة الشامية بشعراء المدرسة الخيامية . مدح مختلفة

ينتهى الشاعر بعد مقدماته المستفيضة في وصف طبيعة دمشق ، والتخلص منه إلى النسيب التقليدي المعروف ليثنى على ممدوحيه ، ومدن الخير أن نقتطف الأبيات التي مدح بها صاحبه مودودا من القصيدة التسي استهللنا بها الحديث عن وصفه طبيعة دمشق ، وجاء فيها قوله :

فقابل الشام برأى رنتق اله أمور بعد شدة انفتاقها

أشكو إلى الأشـواق ما شكته جلا \_ق" إلى المودود من أشواقها حمق" لبدر المدّين أن تحسده على العسلا البدور في انساقهما كماليه أحسن من كمالها فصين ، طول الدهر ، عن منحاقها قد خيرًم الربيع في ربوعها وسيقت المني إلى أسواقها إختار أه الله الخيس أر ضيه إذ ليس مثل الشام في آفاقها ما غلَّ في الحرب ، ولكن غلَّ أي لله عنصب الكفر إلى أعناقها لا فتئت أنامه سعسة لا ينكن الله هر قوى ميثاقها (٢)

نسير إلى آخرين ممن مدحهم كالناصر صلاح الدين ، وقد مدحه وهو في دمشيق مرارا ، ولا بأس أن نقف عند القصيدة التي أنسده إياها في قلعية دمشيق بعد فتح بيت المقدس ، وهي تبلغ نحواً من مائة بيت ومنها قوله :

<sup>(</sup>۱) مصورة مخطوطة ديوان الشبهاب الشاغوري ، ح ١ ل ٩ ، والديوان ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ل ١٢٥ ، والديوان ص ١٨٨ ، ٢٨٩ ٠

يا ناصر الإسلام فنوت بمورد حسن النتشا(١) في العالمين ومصدر فلقد رادن الشرك يوم لقيتهم وغلوت للإسلام عن المنشر وأريتهم لما التقل الجمعان بال بيت المقلس هول يوم المحشر وددن دين الله بعند قطوبه بالمسجد الاقصى بوجه مسفر (٢)

نكتفي بهذا القدر مما أوردنا من أغراض شعره وفنونه ، وننتهم لنؤكد ما ذكرناه ، ونقول إن وصف الطبيعة الدمشقية كان أبرز أغراض ، وقد أبدع الشاعر فيه كل الإبداع . أما سائر شعره فكان شأنه فيها سأن أي شاعر آخر من الشعراء المعاصرين .

#### **(Y)**

#### مدهسه الفني

لاحظنا أن الشاعر كان يؤمن بالثورة على المعانى التقليدية في بعض الأحيان ، وعلى الأساليب الشعرية الموروثة ، وبخاصة فيما يتعلق بهيكا القصيدة العربية . فنظم في فن الرباعي « الدوبيت » ديوانا كاملاً لم يصلنا من هم الأسف غير رباعية واحدة اقتطفها ابن خلكان من الديوان المفقود .

ولم يكن ليقتصر في تجديده على الهيكل المعروف ، وإنما كان يحاول أن يخرج كما ذكرنا عن طوق التقليد الأعمى ، فقد كان يكره ذكر زينب والعرب والنقا ، وتأخذ طبيعة دمشق بلبه ، فيعرض عن ذكر رضدوى وكاظمة والعقيق والبوادي جريا على سنة أبي نواس من قبله .

نترك هذا وذلك لنقرر أن الشاعر نهج في مذهبه الفني نهج شعراء عصره ، فأخذ من التطبيق والتجنيس نصيباً ، بيد أنه لم يكثر منهما في شعره ، وأخذ من الانسجام والسهولة نصيباً آخر ، فبدا تصنعه جميلاً في رونق الطبع ، ورشيقاً في قالب من الوضوح ، ودقيفاً في إطسار من الطبيعة والوصف .

هكذا جمع الشاعر في مذهبه الفني بين اتجاهين معروفين في عصره: اتجاه من سبقه من الشعراء أمثال القيسراني والطرابلسي وغيرهما ، واتجاه من جاء بعده كالشرف الأنصاري وابن عنين وغيرهما .

<sup>(</sup>١) النثا : الخبر والحديث التائع ،

<sup>(</sup>٢) مصورة مخطوط ديوان الشبهاب الشاغوري ، ج ١ ل ٦٧ ، والديوان ص ١٤٢ ، ١٤٣

# ابن عنيبين سشاعرالشام

( P30 - . TF a = 3011 - 7771 7)

القني زالاولاي

 $(\ \ )$ 

#### مراحل حياته

في دمشق الفيحاء ، ولد الرئيس شاعر الشام ، أبو المحاسن ، شرف الدين محمد بن نصر الله بن الحسين بن عنين ، بوم الانسين تاسع شعبان سنة ٩٤٥هـ (١) .

والمعروف عنه أن جده الأول انصاري ، كان مقيماً في الكوفة ، ويؤكد هذا القول ما ذكره أبن الدبيثي أنه سمع الشاعر يقول : « إن أصلنا مسن الكوفة من موضع يعرف بمسجد بني النجار ، ونحن من الأنصار (٢) » .

<sup>(</sup>۱) ياقوت : إرشاد الاريب ، ج ٧ ص ١٢١ ، وابن خلكان : وفيات ألامياں ، ج ٢ ص ٢٥ ، وابن كثير : البداية والمهاية ، ج ١٣ ص ١٣٨ ، وابن الفوطي : المحوادث الجامعة ، ص ١٥ ، وابن على الدليجي : الفلاكة والمفلوكون ، ص ١٩،وابن الوردي : تثمة المختصر ، ج٢ ص ١٦٤ ، ومروكلمان : Brock : 1,387 . SI,551 ) ومقدمة الديوان ص ١ ـ ٢٤ ، ومروكلمان : الاعملام ، ح ٧ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان : وفیات الأعیان ، ج ۲ ص ۳٤۸ ۰

أما قول بعض المؤرخين إن أصله من زرع في حوران (١) فلا وجه له البتة ، إلا اذا أردنا من ذلك أن أسرته أقامت بعد هجرتها في زرع فتره من الزمن قبل رحيلها إلى دمشق نهائياً ، فلقب بالزرعي ويظهر أن هذه النسبة أوهمت بعض من ترجم له ، فذكر أن أصله من حوران وأن أسرته عرفت فيها ببني غالب .

لا نعرف كثيراً عن طفولة هذا الشاعر ، وكل ما يمكن ذكره أنه نسَا في دمشيق من أسرة فقبرة ، وكان منزله قبلي الجامع الأموي .

كما أننا نجهل أحوال أسرته الخاصة ، ولكننا نستطيع من خلال مقطوعة هجا بها أباه أن نوضح سوء حاله:

وجنتبني أن أفعل الخير والله ضئيل إذا ماعند أهل التناسب بعيل عن الحسنى قريب من الخنا وضيع مساعي الخير جَم المعايب إذا رمت أن أسمو صعود آإلى العلا غدا عرقه نحو الدنية جاذبي (٢)

عكف الشاعر منذ صغره على التزود من مناهـل العلم وانصرف إلـى شيوخه فسمع من الحافظ أبي القاسم بن عسماكر ، وكان يدرس بالزاويـة الفربية من الجامع الأموي ، وتتلمذ أيضاً على أبي الثناء محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري ، فقرأ عليه النحو والأدب ، وأخذ أيضاً عن قاضي دمشق كمال الدين الشهرزوري ، ثم ارتحل إلى بغداد، وسمع فيها من النيسابوري والفخر الرازي فيما بعد (٢) .

هكذا استكمل الشاعر ثقافته الخاصية ، وتزود من اللفة والأدب بأوفر نصيب ، حتى قيل عنه إنه كان يستحضر جمهرة ابن دريد، وفي شعره دليل على سعة ثقافته ، فنجد فيه كثيرا من مصطلحات العلوم من نحو وفقه وحدبث وطب وهندسة وحساب وفلك .

لا نعرف كنيراً عن حياته الخاصة وأحوال أسرته ، وكل ما نستطيع قوله أنه كان له أخ يحبه ، وكان يكاتبه من الهند ، وابن أخت صفير كـان

<sup>(</sup>۱) ابن نفردی بردی : النحوم الزاهرة ، ج ٦ ص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن عنين ، ص ٢٣٩ . وياقوت الحموي : إرشاد الاريب ، ج ٧ ص ١٢٣ -

<sup>(</sup>٣) الدلجي: الفلاكة والمفلوكون ، ص ١٤ .

بداعبه أحياناً ببعض الأبيات ، فبتعذر عليه النطق بها للثغة في لسانه .

أما أسرنه وأولاده فلا دليل في شعره عليها البتة ، وإنما استطعنا أن نقتبس بعض أخبارها من شاعر آخر لقيه في مصر ، وهو ابن الساعاتي الماد ذكره ، فقد جاء في ديوانه قوله : « وكتب إلى الشير ف بن عنين جواباً عين أبيات على وزنها ورويها تتضمن الهناء بالمولود المذكور آنفاً بديهاً :

قفى فاسمي محض النُّهي يابنة الفهم فقد خطبت أم البلاغة والحكم (١)

نستطيع بعد هذه المقدمة عن طفولته وصباه وأسرته أن ندرس مراحل حماته ضمن ثلاث: نتحدث في أولاها عن علاقته بالناص صلاح الدين ، وفي الثانية عن نفيه وارتحاله في الأمصار المختلفة . وفي الثالثة عن عودته وتوليه الوزارة .

# اارحاــة الأولى في عهد صلاح الدين

قلنا إن الشاعر قد استكمل نقافته الأولى في وقت مبكر ، ونظم الشعر وهو ابن ست عشرة سنة ، نم أصبح بعد ذلك أديباً لامعاً بين أدبائها ، لكن طموحه كان بعمداً ، فهو غبر راض عن والده الضئيل ، إذ لم يفسح أمامه سبل المعالى والمجد ، فاضطر إلى تنشئة نفسه ، واعتمد على عصاميته ، فكون تقافته الخاصة ، وأصبح لا يقل في علمه وأدبه عن غسره من الذين بنربعون في المجالس وينصدرونها . شرع يمدح الأمراء والسلاطين ، بيد أنه لم بنل مبتفاه من حياة بحلم بها ، فأخفق في مسعاه ، وأزمع أمره على شق طريق جديدة في معاشرة الناس لكسب رزقه ، فقرر بادىء الأمر هجاء الطبقة الحاكمة واتباعها من القضاة والحكام والوزراء والأمراء . نظم قصيمه قصيائة بيت ، سماها « مقراض الأعراض » ، وقد أعلن فبها حربه على مجتمعه وقل من سلم من الدماشقة وغيرهم من شره ، وقد أعلن فبها حربه على مجتمعه وقل من سلم من الدماشقة وغيرهم من

أضاليع تنطوى على كرب ومقلة مستهلة الفرب شوقا إلى ساكنى دشق في لا عدت رباها مواطر الشحب (١)

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن عنين ، ص ١٧٩ .

تفنن الشاعر في هذه الهجائية ، ولم يتورع فيها عن الثلب والسب ، حتى إنه أورد من النعوت والالفاظ التي تستخدمها العامة ما لا يحسن إيراده لم يكتف بما قرضه لسانه من أعراض الناس وإنما تطاول في قصائد اخرى إلى هجاء السلطان صلاح الدين ووزيره الفاضي الفاضل ، ونائبه العماد الكانب ، وخطيبه الدولعي ، وواعظه ابن باقا ، ومحتسبه عبد اللطيف ، وصاحب أمره ، وعارض جيشه وغيرهم ، وجاء فيها قوله

قد أصبح الردق ماله سبب في الناس إلا البغاء والكذب سلطاتنا أعرج وكاتبه ذو عمش والوزير منحدب وصاحب الأمر خلقه شرس وعدارض الجيش داؤه عجب عيوب صوم لو أنها جمعت في فلك ما سرت به شهب (١)

احداث هذه الأمور اسمياء شديدا الدى الساطان وحانسيته ، فأنارت ضبحة كبرى بدمشق ، فلم يمكن التفاضي عنها حفظاً الهيبة الدولة الأيوبية في الشام ومصر واليمن وغيرها ، فأصدر أمره بنفبه إلى الهند مدى الحياة.

خرج الساعر من دمشق معارودا ليقيم في منفاه البعيد . فأسى على حاله ومستقمله 4 وتساءل وهو مرنحل :

فعلام أبنم عنه أخما نقمة ؟ لم يقترف إلما ولا سر قما الفنوا المؤذّن من بلادكمم إن كان ينفى كل من صدقا (٢)

اما الذي اقنع السلطان بنفيه فهو الوفق بن مطران أحد اعوانه القربين، وكان معروفاً بدماثة الخلق، وهو أحد من هجا الشاعر وسخر منه .

نشعر من قراءة هذبن البيتين أن الشاعسر يعتقد انه مظلوم وأنه ما تحدث في شعره بغير قول الحق ، إذا ساءته بعض الأمور ، فانتقد تصرف أولى الامر ، وجأر بالشكوى المريرة لما رأى انقطاع اسباب رزقه . وكسان نصيبه النفى والإبعاد لانه هجا السلطان ، وقد حاول أن يطلعه على احوال بطانته وأفعالها .

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن عنبن ، ص ۲۱۰ - ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) المصار السابق ، ص ١٤ .

## الرحلة الثانسة مع الشاعر في منفساه

ارتحل الشاعر إلى منعاه البعيد ، واخف يطوف في الافاق يشقق قلب الشرق كما يفول ، فمسلح الرؤساء والأمسراء الذين كان يلقاهسم ، ولسان حاله:

عربب" إذا ما حل مصرا أبسى له وسيك النوى إلاارتحالا إلى مصر فحتام لا أنفك في ظهر سنبسب اهجلر أو في بطن داوية قنفر 'أَ شَقِّق فلب الشّرق حتى كأننى أفتأش في سودائيه عن سناالفجر (١)

دخل الجزيرة والعراق ، نم انتقل منها إلى خراسان وأذربيجان وغزنة وأحب لقاء الفخر الرازي ، فسير إليه قبل وصوله قصيدة جاء فيها: ربع الشَّسمال عساك أن تتحمُّلي خيد مي إلى صدر الإمام الأفضل

وقفي بواديه المقدس وانظرى نور الهدى متألقا لا يأتلي من دوحة فخرية عنمسريسة طابت مفارس مجدها المتأثل مكَّيِّية الأنسابِ زاك أصلها وفروعها فوق السِّماك الأعزل لو أن رسطاليس يسمع لفظة من لفظه لعرته هيزة أفكل (٢) ولحار بطليموس لو لاقساه من برهانه في كل شكل مشكل فلو آنهم : جنمعوا لديه تيقنوا أنَّ الفضيلة لم تكن للأول (٣)

كان الشاعر في نبسابور حينما وجه إليه هذه المدحة ، حتى إذا ما بلغ اقليم خوارزم هرع الى لقائه في هراة ، وهو يدرس في مدرسته هناك . أحب الشاعر حضور درسه ليأخذ عنه ، واليدوم شات ، والبرد شديد ، والثلج يتساقط بكثرة فرأى الجلة من العلماء يحبطون به ، وهو غارق في درسه ، فسقطت حمامة بقربه ، خوفاً من جارح كان يتعقبها في الجو ويطاردها ، فلما أمنت عاد الجارح من حيث أتى . أما الحمامة فقد أقعدها الخوف والقرعن الطيران تانية ، فلما انتهى المدرس نهض الرازى وأمسك

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) الافكل : الرعدة ، وأخذه أفكل " بالتسوين إدا ارتعد من حوف أو برد ، ولا 'يبنى منه 

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن عنبن ، ص ٥٣ ، ٤٥ ، بادوت : إرشاد الأريب ، ح ٧ ص ١٢٣ .

بها ، وربت عليها بعطف وحنان ، فتأثر الشاعر لهذا المنظر الإنساني وأنشده بديها قصيدة ، منها قوله:

من نبسًا الورقاء أن محلكم حرام وانسك ملجا للخائف وفدت عليك وقد تدانى حتفها فحبوتها ببقائها المستأنف جاءت سليمان الزمان بشجوها والموت يلمع من جناحي خاطف قرم لواه القوت حتى ظله بإزائه يجري بقلب واجف (١)

تابع الشاعر رحلته من خورازم ، وبلغ بلاد ما وراء النهر ، وانتقل منها إلى الهند منفاه الأخير مدى الحياة ، وفيها ألقى عصاه بعد مطاف طويل شقق من اجله قلب الشرق ، يفتش في سويدائه عن سنا الفجر . كان دائم الحنين إلى شامه ، فكل نسمة تمر به يحسبها كتية من تل راهط المطل على غوطتها الخضراء ، فينادى متلهفا :

الا يانسيم الرايع من تل راهط (١) وروض الحملي كيف اهتديت إلى الهند

لم تنقطع صلته بوطنه عن طريق أسرته ، إذ كان يراسل أخاه دهما ، ويبثه لواعج شوقه:

سامتحت كتبك في القطيعية عالما أن الصحيفة الم تيجد من حامل (وعدرت طيفك في الجفساء الأنه يسري فينصبح دوننا بمراحل (٢))

· ارتحل الشاعر من منفاه إلى اليمن فمر على عدنها ، وتذكر في الأرض المربية السعيدة أحبابه ، وتمنى أن يعود إلى وطنه:

أأحبابنا ، لا أسأل الطبف زروة وهيهات ، أين الديلميات (٤) من عكدن؟ (٥)

مدح الشاعر ملكها سيف الإسلام طفتكين بن أيوب أخا صلاح الدين ،

<sup>(</sup>١) ديوان ابن عنين ، ص ٩٥ . قرم : مأخوذة من قرّم إلى اللحم : أي اشتدت شهوته له.

 <sup>(</sup>۲) روض الحمى ، وتل راهط : موضعان في غوطة دمشيق وضواحيها ، ويقع تل راهط بمد
 مرج العنداء ، ويقال له مرج راهط .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن عسن ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>١) الديلميات : اسم موضع في غوطة دمشني ونسواحيها .

<sup>(</sup>٥) ديوان اس عنبن ، ص ٧٨ ، وابن حلكان : وفيات الاعبان ج ، ص ٢٥ .

ونال منه العطاء الجزل ، فاتجر به وحمل تجارنـــه إلى مصر ، ويظهـر أن ملكهاالعزيز رسم أن بؤخف منه زكاة تجارته ، فعسر "ض بذلك فيي شعره قائلاً:

ما كل: من بتسمعًى بالعزيز الها أهل ولا كل برق سحبه عدقه بين َ العزبز بن (١)بون في فعالهما هذاك بعطى، وهذا بأخذالصُّد قه (٢)

اهتمت المحافل الأدبية في القاهرة بقدوم ساعر الشام المنفي ابن عنين ، وقد أتسار ابن خلكان إلى هذه الزبارة في معرض حدبثه عن ابن سناء الملك ، فقال: « وانفق في عصره بمصر جماعة من الشعراء المجيدين ، وكان لهم مجالس يجرى بينهم فيها مفاكهات ومحاورات بروق سماعها . ودخل في ذلك الوقت إلى مصر شرف اللين بن عنين ، فاحتفلوا به ، وعملوا له دعوات ، وكـانوا يجتمعون على أرغد عيش ، وكانوا يقولون : هذا شاعر الشام ، وجرت لهم محافل سطرت عنهم ، ولولا خشبة الإطالة لذكرت بعضها » (٣) .

والتقى الشاعر في القاهرة بابن الساعاتي، وقد هنأه بمولود له كما رأينا، وبعث إليه مع التهنئة هدية مناسبة ، وكان في وداعه يوم سفره ، إذ كانالحر شديداً ، وأبى أن يفارقه قبل أن ينشده أبياتا يودعه بها في رحلته البحرية الشاقة ، منها قوله:

ر حُلْت فلِلْعلياء بعلك مهجة شيماع وشأن ماتجف مدامعه ولمسا دَعَتنسي للسوداع نوازع" من الشوق أن الشوق تدعونوازعه لقيت وفود الرِّيح وهيى زعازع " ومن دون انج البحر القي زعازعه وما جاش من آذيه قط زاخر "كعلمك الا والسَّماح طلائعه (٤)

لم يكن للشباعر أمل في العودة في حياة صلاح الدين ، حتى إذا قضى نحبه عاوده أمله من جديد في العودة من منفاه البعيد .

نجح الشاعر في عمله التجارى ، فربح الأموال الكثيرة ، وسافير إلى

<sup>(</sup>١) العزيزان : هما الملك العرير طغمك بن بن أيوب ، صاحب اليمس ، والملك العزيسن هتمان ، صاحب مصر .

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عنیں ، ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن حلكان : وفيات الاهيان ح ، ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ١٠٠

الآفاق في التجارة ، وأصبح يملك ثروة كبيرة (١) ، وكان من الطبيعيأن بسعى للعودة إلى وطنه بعد وفاة صلاح الدين فورآ ، بيد أنه تريث بادىء الأمر الأن تجارته الواسعة التي امتدت اطرافها بين مصر واليمن والحجاز والهند تقتضى منه إنهاء كل أموره . فلما استخلص الملك العادل أخو صلاح الدبن الملك الله والأولاده ، أزمع الشباعر أمره على الإسراع في العودة من منفاه . ولما بلفت مطاياه مشارف دمشق بعث بقصيدة إلى الملك العادل يصف له فيها غربته والامه ومشيقاته ، وتحدث فيها عن شوقه إلى بلده ، واخل يستعطفه ويستأذنه لينال عفوه ويسمح له بدخولها ، ومما قاله :

فار قتها لا عن رضى وهنجر تها لا عن قبلى " ، ، ور حلت لامنتخيرا اسعى ارزف في البـلاد مفـر "ق ومن العجائب أن يكـون مُقترا وأصون وجه مدائحي متقنعاً وأكف ذيل مطامعي متسسرا اشكو إليك نوى تمادى عمرها حتى حسبت اليوم منه اشهرا لاعيشتى تصفو ولا رسم الهوى يعفو ولا جفني يصافحه الكرى الضحى عن الرابع المربع منحلًا وابيت عن ورد النامير منفسرا

ومن العجائب أن تغيّب ظلكم تلك الورى وتبذن وحدي بالعرا(٢)

رق له الملك العادل ، فأعتبه ، وأذن له بالعودة ، فدخل دمشق ، وقال ساخرا بأعدائه الذين سعوا بنفيه:

هجوت الأكابر في جلَّق ورعن الوضيع بهجو الرُّفيع وأخرجت منها ولكننى رجعت على رغم أنف الجميع(٢)

يذكر جامع الديوان أن الشاعر أنشد القصيدة السابقة لما عساد إلى دمشق وتقدم بها عند الملك المعظم ، وقد خصه والده بالبلاد الشامية كلها ، بعد أن اتسعت في عهده الملكة الأبوبية ، كما أعطى الملك الكامل الدسار المصرية والملك الأشرف البلادالمشر قية ، والملك الأوحد وسائر أولاده ما تيقي من البلد .

<sup>(</sup>١) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص ٥١ ، ٥٢ .

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عنین ، ص ، ه ـ ۸ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابسق ، ص ٩٤ .

عاش الملك العادل آمنا بعد استفرار امر الدولة العربية الأبوبية الكبرى، وأصبح ملك الملوك من أبنائه ، فكان يتنعل بينهم ، وفي الغالب كان يصطاف في الشام لكثرة الفواكه ووجود النلج والماء البارد ويستي في مصر لاعتدال الطقس وقلة البرد .

عبر الشاعر عن هذه الأمور كلها في المدحة العادلية التي بعث بها إليه قىيل دخوله دمشىق ، وكنا قد أوردنا مطلعها ، ومما قاله بعد ذلك :

وله البنون بكل ارض منهم من كل وضاح الجبين تخاله بين الملوك الفابرين وبينه نسخت خلائق الحمدة ما أتى في الكنب عن كسرى الملوك وقبصرا حلم تخف له الحلوم وراءه عزم وراي يحقر الإسكندرا لا تسنمعن حديث ملك غيره ينروى فكل الصيند في جوف الفرا(١)

ملك" تقود الي الأعادي عسكرا بدرآ ، وإن شهـد الوغى 'فغضنفرا في الفضل ما بين الثثريا والنرى

ساءت العلاقة بين التماعر والملك العادل ، إذ ساءه أن يقطع الرسوم والأرزاق التي كان التسعراء يتناولونها ، فقال فبه معرضاً :

إن سلطانها اللي نرتجه واسع المال ضيه الإنفاق هو سيف" ، كما 'يقال ، ولكن فاطعع للرسموم والارزاق (٢)

لم ينف في هذه المرة عن دمشق لأن الملوك تعودوا منه ذلك ، ولأنه كان يتمتع بمنزلة سامية بين أدباء عصره ، فهو لسان حالهم ، وإليه يحتكمون فيما يشتجر بينهم .

استقر امر الشاعر في دمشق ، وحظى لدى الملوك الأبوبيين ، وصار وافر الحرمة مو فور الكرامة عندهم ، ويظهر أنه فكر في التوبة ، فأعرض عن اللهو ،

<sup>(</sup>١) ديوان ابن عنين ، ص ٣ ـ ٨ ، والفرا : هو الحمار الوحشي ، وقد ضمن الشاعر مثلا عربياً معروفاً ، معناه أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشى • أنطر مجمع الأمثال للميداني ج ٢ ، ص ١٣٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٣٩ ٠

وشرب الخمر ، ومال الى التقشيف والزهد . افتقده الملك المعظم في مجلسه ، وأخبره بخبره ، فبعث اليه نردآ وخمرآ ، وطلب من حاجبه أن يقول له : « سبح بهذا (١) » إشارة منه الى أن زهده رياء وتصنع ، فكتب اليه معاتبآ ، وعرض بقصة القاضى الذي خلعه :

يا أيها الملك المعظم سنة أحدثتها تبقى على الآباد تجري الملوك على طريقك بعدها خلع القضاة وتحفة الزهاد (٢)

وجدير بالذكر أن توبة ابن عنين وانقطاعه في احد المساجد كانا احتجاجاً على ما فعله الملك المعظم الذي غضب على قاضبه زكي الدين بن محيي الدين، وأراد عزله فبعث البه بقلنسوة صفراء وقباء أصفر ، وأمر أن يلبسهما في مجلس حكمه .

يظهر أن الملك ندم على ما فرط بحق الشاعر ، وكأنه خسى هجاءه ، فقربه في أواخر حكمه وولاه وزارته ، واقامه مقام نفسه في ديوانه ، فأحسن السياسة ، ونظم الدواوين ، واستمر في مهام الحكم حتى وفاته .

ويظهر أن مسؤليته في الحكم جعلته يطلب من الملك المعظم اقالته فكنب اليه:

أقلني عشاري واحتسبنها صنيعة يكون برحماها لك الله جازيا كفي حزنا أن لست ترضى ولا أرى فتى راضيا عنى ولا الله راضيا ولست أرجي بعد سبعين حجنة حياة وقد لاقيت فيها الدواهيا (٣)

ولي الحكم الملك الناصر ، فأقره في عمله طوال مدة حكمه ، حتى اذا خلفه الملك الأشرف عيسى نرك الحكم ، ولم يباشر بعدها خدمة .

ذكر المؤرخون انه استبد بالأمر في أواخر أيام وزارته، فكثر ظلمه، وزاد تعسيفه ، وسمح باستيراد الخمور الى البلاد ، ورمي بسبب ذلك بالزندقة

<sup>(</sup>۱) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ، ج ٨ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عین ، ص ۹۲ ، ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٩٣ ,

وسب الأنبياء وترك الصلاة (١) ، ولقد أشار الشاعر فتيان الشاغوري الى بعض ما نسب اليه في بتين نظمهما في هجائه وهما:

ابن عناين في كل رَندقة المسى واضحى نعاله مثلا لله يننفس الا على قدح ولم بنبت غير راكب كفلا (٢)

اغلب الظن عندي أن بعض هذه الأمور مدسوس علبه ، أشاعه منافسوه وأعداؤه في أواخر سنى وزارته قبيل استعفائه من الخدمة . وقد داهمته المنية عشية الاتنين في العشرين من سهر ربيع الاول سنة .٦٣ هـ ، ودفن بمقبرة باب الصغير .

#### ( ٣ ) آثاره الأدبية

ذكر أبو الفداء أنه « كان شاعر مفلقاً ، وديوانه مشهور » (٣) ، ولكن المعروف عنه أنه لم يهتم خلال حباته بجمع ديوانه ، وأنه كان ضنيناً بشعره وقد لقيه الدبيثي ببغداد ، وذكر أنه كتب عنه شيئاً من شعره ، فلذلك لم يدونه ، فهو يوجد مقاطيع في أبدي الناس، وقد جمع له بعض أهل دمشق ديواناً صغيراً ، لاببلغ عشر ما له من النظم ومع هذا ففيه أشياء لبست له(٤)

اما جامع الديوان فهو محمد بن المسيب بن نبهان بن محمد الدمشقي الثعلبي ، وقد تم جمعه بعد وفاة الشاعر بثماني سنوات .

بضاف الى الديوان منظومته « مقراض الأعراض » ، وهي مؤلفة من خمسمائة بيت ، اختار منها جامع الديوان اثنين وخمسين بيتاً في باب الهجاء (ه) ، وقد تناقلها الناس منفردة عن ديوانه .

<sup>(</sup>۱) الدلجي: الفلاكة والمفلوكون ، ص ؟ ٩ ، ويانوت : ارشاد الأربب ، ج ٧ ص ١٢١٠ (٢) ديوان فتيان الشاغوري ص ٥٨٥ ، وله أيضا معطوعتان أحريان في هجائه ص ١٥٥ . ص ٩٤٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ، ح ٣ ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن عنين ، ص ٥٢ -

يتألف ديوانه من سبعة أبواب: هي باب المديح ، وباب الرثاء ، والباب الثالث في الحنين الى دمشق ، وقصائد هذا الباب مضمومة في الأصل الى باب الوقائع والمحاضرات ، فأفرد لها محقق الديوان بابا خاصاً ، كما ضم اليها ثلاث مدح، وقصيدة من باب الهجاء والباب الرابع في الوقائع والمحاضرات والباب الخامس في الدعابة والتهكم والسخرية ، والباب السادس في الألغاز ، والباب السابع في الهجاء وهو أكبر الأبواب .

يضاف الى الديوان والمقراض آثار أخرى ، منها تصنيفه « التاريخ العزيزي »(١) في سيرة الملك العزيز عثمان وهو مخطوط ، وكتابه « مختصرة الجمهرة (٢) » .

<sup>(</sup>۱) حاجي حليفة : كشف الغلنون ، ج ۱ ص ٠٤، والرركلي : الأعلام ، ج ٧ ص ٨٤٣٠ وبروكلمان - Brock : 1'387 . Sl'551

<sup>(</sup>۲) حاجی خلیفه: کشف الظنون ، ج ۱ ص ۲۲۸ ۰

## القشيرالسيان

# شعره ومذهبب الفتي

#### ()

#### أغراض شعره

نستطيع أن نعرض شعر ابن عنين وندرسه من خلال أهم الاغراض التي نظمها ، وهي الهجاء والسخرية ، ووصف البعاد والحنين، والمدح والنسيب، ثم نختمها بذكر الألفاز والأحاجي .

#### ستخرية وهجاء

فطرت طبيعة الشاعر على السخربة والهجاء ، فبدأ بنعسه فهجاها(۱) ، وثنى بأبيه (۲) ، وتناول بعد ذلك الناس أجمعين ممن راق له أن يسخر منهم بسبب أو بغير سبب ، أو يعرض بهم ، وتطاول على علبة القوم ، فلم بتورع عن هجاء خلبفة بغداد العباسى ، حتى إن جامع ديوانه اسقط كلمات من بستى الهجائية المذكورة (۲) . كما تعرض الشاعر للملك العادل (٤) ، وللملك الأشرف (٥) ، وللملك المنصور (١) ، ولم بكتف بذلك ، بل نظم هجائية مطوله

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن عنبى ، ص ١٤٨ ، ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٣٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣٤٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ، ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٣٣ .

ذم فيها كل من عرفه ، وقد استخدم فيها بعض الالفاظ المضحكة والتعابير الصريحة ، ويظهر أن المدرسة التحامقية المعروفة كان لها أكبر الأثر في هذا النوع من شعره .

كنا ذكرنا أنه سمى هجائينه المشهورة «مقراض الاعراض» ، وقد تعرض فيها للقاضى الفاضل مرتين : جاء في الاولى قوله :

والعز عبد الرحيم سيدنا مطيلس"(۱) للقضاء بالشرب بيظن دائيه النه من الثقب (۲)

وجاء في الثانية فوله:

وحين أبصرت دولة الاحدب الصفاضيل أربت على علا الشهب فقلت المفلسين ويحكسم تحاد بوا فهي دولة الحدب (٣)

ولم يكن ذلك كل شيء ، فلقد هجاه ساخراً بخمس مقطوعات اخرى ، نعته فيها ببعض النعوت المستهجنة، وصرح فيها ببعض الألفاظ الوضيعة (٤).

أما القضاة فكان لهم من هجائه النصيب الاوفى ، فلم يسلم أحدهم من لسانه ، وقد نعتهم بالفواحش ، والصق بهم أخس الصفات ، وبخاصة منهم أبن أبي عصرون وابن الزكي ، وابن الحرستاني ، والجمال المصري . من ذلك ما كتبه الى الملك المعظم يتهم قاضيه بالميل الى النساء:

أقو ُلها ليو 'بلغت' ما عسى فالطبل لا 'يضرب ُ تحت الكسيا قاضيك أن لم 'تقصه فاخصه أولا فلا 'يحكم' بين النسا(ه)

 <sup>(</sup>۱) مطيلس : مأخوذة من الطيلسان ، وهو كساء أخضر ، يلبسه الخواص من المشايخ
 والعلماء ، وهو من لباس العجسم .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٨٨ ـ ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٣١ .

لم يكن في هجائه يبغى الشر دائماً ، وانما كان يتخذه في بعض الاحيان طريقاً لإصلاح فساد مجتمعه ، أو للتعبير عن شعور إنساني نبيل ، من ذلك أن الملك المعظم أمر بنزح ماء خندق القلعة بدمشق ونال الناس من ذلك جهد عظيم ، فقال يخاطب الملك :

أرح من نزح ماء البر جريوماً فقد أفضى الى تعب وعلى مر القاضي وضع يديه فسه وفد أضنصى كرأس الله ولعي (١)

نلاحظ بالإضافة الى هذا الشعور الانسانى النبيل روح الفكاهة والدعابة في إطار من النصوير الفني الرائع ، وبظهر هذا الاتجاه في معظم مقطوعات الهجاء لبخفف من لذعه ، وهو يبدو أجمل ما يكون ظرفا فيما قاله من ذلك لما أمر الملك العادل أن تسلسل أبواب الجامع الأموي، فخاطب الناس:

سلوه ان أجابكم سلوه سلوه : 'جن حتى سلسلوه وليولا أنتكم بقر حمير لل منعوكم أن تدخلوه (٢)

ويشفق الشاعر على الجامع الأموي من نوابه القائمين على أمره ، إذ إنهم يأكلون أمواله بالباطل ، ويعرض مره نانية بسلسلة أبوابه فيسخر من خطيبه، وقاضى القضاة قائلا:

لمنا رأى الجامسع أمواله مأكولة ما بين نوابه بحن فمن خوف عليه غدا مسلسلا من كل ابوابه وكيف لا تعتساده بجنت وقد رأى المستخ لأربابه القرد في شباكه حاكم والتيس في قبة محرابه (٢) لم يكتف بقضاة بلاد الشام ، وإنما تجاوزهم الى غيرهم ، حتى إن

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۲۳۵ ، والدولعي هو خطيب دمشق .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٤٣ .

قاضي الهند في « ديندوز » لم يسلم من سخريته ، إذ كان يعمل حائكا فقال فيه :

لله قاضى دَيندونَ فإنسه قاض إذا أسدى أطالَ وأعرَضا لولاه لم تستر لميث عدورة فبنا ولا كانت صلاة تر تضكى (١)

لم تقتصر روح الدعابة على غرض معين ، بل كانت تظهر في معظم شعره وتبلغ روح الدعابة ذروتها في القصيدة التي نظمها على لسان جد الحلوانية (٢) ، وكان يعمل أيضاً حائكاً ، فجعلها فخراً يعتز به أحفاده ، بيد أن باطنه تكمن فيه روح الدعابة والسخرية على أشدهما .

يسمو الشاعر أحياناً ، فيطفى عليه شعوره الانساني النبيل ، ويبدو لنا ذلك واضحاً في مرثبته الفريدة التي رثى بها حماراً له مات في الموصل وجاء فيها قوله:

ليل "بأول يوم الحشر متصل ومقللة أبدا إنسانها خضيل ومقللة أبدا إنسانها خضيل ثوى المصك الدني كنن آملنه عونا وخيب فيه ذلك الأمل مكمل الخلق ، رحب الصدر منتفخ ال

جبين ، لا ضامر طاو (٦) ولا ستغيل

في بيضة الصيف والرمضاء تشتعل لحناً كما يُطرب المزموم (٤) والرامل و ولم تُصن دونه خيل ولا خول هذا الورى كل مخلوق له أجل (٥) يطوي على ظمأ خمسا أضالعسه يرجع النهق مقرونا ويطربني لو كان ينفدى بمال ما ضننت به لكنها خطسة لا بد يبلغها

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن عنین ، ص ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٢٥ ، ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سسغل : مهسزول ، والمصلك : الغوي من الناس وغرهم .

<sup>(</sup>٤) المزموم والرمل : لحنان معروفان في الموسيقي العسربية .

<sup>(</sup>ه) ديوان ابن عنين ص ١٤١ ، ١٤١ ، والخول : ما أعطاه الله من النعم والعبيد والاماء وغير ذلك من الحاشية ، وهو يستعمل للفظ واحد للجمع والمذكر والمؤنث ، وربما قيسل للواحد : خائل .

مثل هذا الموضوع نادر في أدبنا العربي ، نذكر منه القصيدة التي رثى بها السئلبك فرسه التى كان يفال لها (النحام) (٢) ونذكر منه القصيدة الني رثى بها أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني ديكا له كان يحبه كثيراً ، وعلى الرغم من أن هذه القصيدة قبلت في معرض الدعابة ، فمما لا شبك فيه أن شيئاً من الشعور الإنساني السامي هز قلب الشاعر شفقة على هذا الحيوان الذي قدم له خدمة كبيرة في حياته .

#### وصف البعاد والحنين

لا شك أن طبيعة الشاعر الهجائية كانت سبب نفيه عن دمشق مدة من الزمن لا تقبل عن عشرين عاماً ، قضاها كما رأبنا بعيداً عن وطنه ، وكان خلال ذلك دائم الاتصال بأخيه يكنب له ، ويصور في رسائله ما يكابده من لواعج الشوق ، وما يلقاه من عذاب البين ولوعة الفراق .

ذكرنا في عرض حياته بعض مظاهر حنبنه ، فاستمعنا إليه من وراء النهر ومن أفاصي الهند ، ونستمع له الآن يستهل مدح سيف الإسلام طفتكين بوصف حنينه الى دمشق ، مستعيضاً به عن النسيب التقليدي :

حنين الى الأوطان ليس يرول أبست وأسراب النجوم كأنها الماراب النجوم كأنها الراقبها في الليل مين كل مطلع مطلع فيالك مين ليل نأى عنه صبحه مسرق في كبدي مين قاسيون حزازة

وقلب عن الاشواق ليس يحول قنفول تفدول تهدادى إنر هن قنفول كأني برعى السائرات كفيل فليس لسه فجر إليه يؤول وإن ليج واش أو اليح عندول رواسيه وليس تنزول رواسيه وليس تنزول

۱٤۱ ، ۱٤۰ ، ص ۱٤۱ ، ۱٤۱ ، ۱٤۱ ، ۱٤۱ ، ۱٤۱ ، ۱٤۱ ، ۱٤١ ، ۱٤١ ، ۱٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١

<sup>(</sup>٢) المبرد: الكامل ، ج ٣ ص ٦٩ ٠

إذا لاح برق من سنير (١) تدفقت ا هي الغير ُضُ الأقصى وإن الم يكن بها ووالله ما فارقتها عن ملللة سواى عن العهد القديم يحول ا ولكن أبت أن تحمل الضيم همتني سالثم إن وافيتها ذلك الثرى

كستحب جفوني في الخدود سيول أ صديق ولم يصف الوداد خليل ا ونفس" لها فوق السلماك حلول وهمهات حالت دون ذاك حؤول (٦)

هذه حال الشباعر وهو في اليمن السبعيد ، ينبض قلبه باللوعة والحسرة ويتأرث فيه الشوق الدفين ، ويتشوف منها إلى أرض الشام . أما في الهند فشأنه أدهى وأمر ، إذ تعصف به الذكريات فيكتب إلى أخيه :

نعم إنني صب" متى لاح بارق" من الغرب لا تنفك عيني تذرف وما قيل قد وافي من الشام مخبر عن القوم إلا أقبل القلب يرجف ا وأعرض عن تساله عنك خيفة فكيف احتيالي بالليالي وصرفها أحاول أن أمشى إلى الفرب راجلاً

أأن حن مشتاق ففاضت دموعه فد ت عنز ال شتى حواليه تعكف إذا خف "كل" نحوك تتعر"ف بضد مسرادی دائماً بتصرف وأحداثها بي في فم الشّرق تقل ف (٣)

نكتفي بهــذا القدر من شعره في وصف بعـاده ونخلص الى القــول إن الشياعر كان مبرزاً في هــذا المضمار ، إذ استطاع أن يسمو بعواطفه نحـو آفاق الشعر الوجداني ، يتخلى عن مشاغل دنياه وتجارته ، ويعيش في ذكر باته الخاصة كلما تذكر وطنه أو وصله من بلاد الشام رسول أو كتساب .

### معدح ونسيب

استهل الشاعر حياته الأدبية بالهجاء ، فأخاف \_ كما يقول \_ الوضيع

<sup>(</sup>١) جبال دمشق المقابلة للبنان ، منها جبل الثلج (حرمون) وجبل (القلمون) . وفي القاموس المحيط أنها واقعة بين حمص وبعلبك .

۲) د بوان ابن عنین ، ص ۱۸ – ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٨٣ .

بسب ألرفيع ، وأعرض عن مدح الأيوبيين ، إذ وجد نفسه فوق السماك عيزة وتكرما ، فلم ينسل كل ما كان ينمناه ، وكان مصبره النفي مدى الحياة ، فندم على ما فرط بحق نفسه بعد أن عركته الأيام ، وتألم من معاملة الملوك الأعاجم الذين لقيهم وهو في طريقه إلى منفاه البعد ، ورأى البون شاسعاً بين معاملة هؤلاء ومعاملة أولئك ، وحينئذ فقط فكر في مدح الأيوبيين ، وذم الملوك الأعاجم ، وكأنه يكفل عما بدر منه ، فيحن إلى داره بدمشق من وراء النهر ، وتنهمر شئونه ويخاطب نفسه قائلاً:

أرى شانيك شانهما البجاس أحرس ومن وراء النهر داري الحرس ومن وراء النهر داري فكيف تبيت تطمع في مديحي ولو اتى مدحت ملوك فومي فإن الناس في طرق المعالي ملوك دابهم شرف ومجد في المدادي في الكفر أرضا الكفر أرضا

تجنيب مقلتيك لسه النعاس حنين العسود أوثقه العراس (١) رجاء نوالها العنجم الخساس تراغت حولي النعم الدخاس (٢) لهم تبع وهم للناس راس وداب سواهم طرب وكاس لعهد الجسود الدراس يداس وكان معبودا يناس (٦)

انصف الشاعر الأنوبيين لأول مرة في حباته بعد أن ذاق مرارة النفي ، وعرف غيرهم من ملوك العجم الخساس .

مدح كما رأبنا العادل وأبناءه ، وكانت مدحته التي مرت معنا قبل دخوله دمشق من أعذب شعره وأرقه ، إذ هي صورة جميلة من صور الحنين والاعتذار والوصف والمدح في إطار واحد .

<sup>(</sup>١) العراس : الحبل الذي يشد به البعير من عنقه الى ذراعه ٠

<sup>(</sup>٢) النعم الدخاس: الكشيرة .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن عنين ، ص ٣٢ ، ٣٣ .

أما المدح التي نظمها بعد ذلك لمدح الملك المعظم والملك العزيز فهي 1صدق ما قاله الشاعر في الملوك الأيوبيين عامة .

أحب الشاعر ملك البمن الأيوبي سيف الإسلام طفتكين ، وأقام عنده مده ، وكان ينادمه على شرابه ، وقد طلب منه أن ينهض إلى شرب المدام قائلا :

يا بن الكسرام الأولي سن السئابقيين إلى المسكارم الأولين إلى الوغي انظـر إلى زهـر الرابيـ والر وض قـــد رقمت وشـا وبدا الهللل كزورق من فضَّة في البحر عائم. فانهض إلى شرب المدا م ولا تطع في الراح لائم ا فنديمنا ثميل القيوا 

والآخرين إلى الغنائم ع كأنه زُهيرُ النَّعالَمُ (١) ئع بسر ده كف الفمائم م أغن ساجي الطرف ناعم إلا وحل به العسزائم (٢)

هــذه المدحة هي في الحقيقة صورة حيــة من خمريات الشاعر ، وقد بدت شيقة في أسلوبها راقصة في وزنها ، ولم ينل منها ممدوحه غير بيتي المطلع أما سائرها فهو مقصور على الزهر والربيع والروض والهلال والمدام والنديم .

زالت الكلفة بين الملك والشاعر ، ويترامى إليه أن بعض أقاربه يغريه بامتلاك ساحل الشام عوضاً عن اليمن ، فينبهه إلى خطورة هذا الأمسر ، ويبين له أن الساحل الذي يحتله الفرنجة لا يساوي مدينة عدن وحدها ، كما ينتهز هذه الفرصة فيفسح أمامه أبواب الجزيرة العربية كلها

<sup>(</sup>١) النمائم : النجوم .

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عبین ، ص ۱۰۰ ، ۱۰۱ .

ويحرضه على غزوها ، ويطلب منه تخليصها من أشرافها الذين سلبوا متاعه وهو في مكة ، وقد أشار إلى كل ذلك في فصيدته الني تقول فيها:

ولا نقــل ساحــل ُ الإفرنج املــكه وما تريد بجسم لا حياة له ؟ من خلص الزابد ما ابقى لك اللبنا وإن أردت جهادآ رو" سبفك من فوم اضاعوا فروض الله والسننا طهر السيفك ببت الله من دنسر وما أحاط به من خستة وخنا ولا تقل إنهم من آل فاطمة لو أدركوا آل حرب قاتلوا الحسنا(١)

فما يساوى إذا قايسته عدانا

مدح الشاعر أيضاً الملك المعظم ، وكانت تربطه به مدوده خالصة وصداقة ونيقة ، فهـو صديقه الوفي ووزيره الأمـين ، يستشيره في كثير من الأمسور ، وكان يقف منسه معارضاً في بعض الأحبسان ، حتى اذا لم يأخذ بمشورته طلب منه أن يقيله من منصبه كما مر معنا .

كان الشاعر يبثه أشجانه في مدحه الكثيرة ، ويصور له ما لقيه في ماضي أيامه من عداب الغربة ، وهو يشقق قلب السرق .

كانت مصر كما رأينا أحد الأمصار التي حلها الشاعر ، وقد لقى فيها الحفاوة والإكرام من أدبائها وشعرائها ، واحتفل به ، وعملت له الدعوات كما بقول ابن خلكان .

ذكر الشاعر كل ذلك ، وحن إلى المجالس الأدببة على ضفاف النيل ، إذ كانوا يجتمعون به على أرغد عيش ، فكتب إلى الملك المعظم خلال وجوده بمصر من دمشيق بحمله تحيته:

> تحية مشتاق بعيد مزاره إذا نفحة مرت به قاهرية وما شام من اعلى القطم جفنه

ابی شیوقه آن بستقر قیراره ذكت في الحشابين الجوانج نار'ه' سنا بارق إلا توالت قطاره

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٠٢ ،

إذا ذكرت مصر حناحاً أعدار هُ أ

أحن إلى مصر ويا ليت أن لي فآوى إلى ظـــل ظليـل ونائـل جزيل وملك حالف العز جار ف (١)

هكذا كانت مدحه تضم في إطارها وصف الطبيعة ، والتغنى بالخمر ، والحنين إلى دمشق ، بالإضافة الى النسيب الذي نختتم به هذه الدراسة .

استهل الشاعر قصائده بالنسيب في بعض الأحيان ، ونعت محبوبه بالصفات المعروفة لدى شعراء هــذا العصر ، وهو غالباً ما يكون من ظباء الترك (٢) ، فيتغزل بضيق العينين والمقل كما في قوله :

من كلل مائسة منعمة غراثي الأياطل فعمة الكفل (٦)

لا تعسرضن لضيَّق المقسل فتبيت من أمن على وجسل وانرك ظباء التسرك سانحة لا تعترض لحبائل الأجلل

يلاحظ أن الشاعر لم يقتصر على وصف ظباء الاتراك وضيق مقلها ، وإنما تعداها إلى التغزل بمحاسن هندي (٤) وزنجي (٥) ، كما راقته صباحة الوجوه في خوارزم ، ولكن أقلقه مؤذنوها (١) ، فهو بذلك قد تأثر بنماذج مختلفة من الجمال الذي لم يعهده في بلاده خلال ترحاله وتنقله في منفاه البعيد .

### الأحساجي والألفساز

يوجد في ديوانه باب كبير مستقل في الألفان ، وكان يطارح بها الأدباء والشعراء في مجالس سمر الملك المعظم ، فهي مظهر من مظاهر اللهو الفكري والنشاط العقلي بأسلوب شعري في هذا العصر . كان الأدباء

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن عنین : ص ۹۱ ، ۹۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٤٠ ، ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٠ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٤٤٠

يكتبون إليه ويسألونه ، فبجيبهم شعراً ، ويحل لهم اللغز المطلوب ملمحاً او مصرحاً بالجواب . كتب إليه الملك المعظم لفزاً في « الإسلام » :

أي شيء تراه حقاً يقيناً حالما اعوج في الزمان استقاما (١) فأجابه الشاعر بديها مصرحاً بالجواب:

أينها السيد' الذي جعل الشر ك حطاماً وشيد الإسلاما قد أتاك الجواب لا سك فيه فاتخذني للمنسلات إماما (٢)

استخدم الناعر الإلفاز للتعبير عن رأيه في كنير من اموره التي لا يستطيع الجهر بها ، فهو يستنقل العروض الدينية ، وبخاصة منها الصلوات الخمس ، وقد الزم بها مرارآ ، منها أنه لما خرج مع اصدقائه الى كهف بسفح جبل قاسبون ، فصادفوا زاهدا هناك فقص سبالهم ، والزمهم الصلاة ، فأنشد في ذلك شعرآ ذكر فيه أن الصلاة من المصائب التي لاتتقى (٢)، ومرة تانية لما دخل المسجد الاقصى وزار قبة الصخرة فشكا إلى الله مما يلاقيه : « كل أرض فيها على الناس سخرة »(٤) ، وأينما سار في بلاد الله الفي « مُم "كهفا وصخرة » (٥) . فلا غرابة إن كتب الى الصلاح الإربلي في الصلوات الخمس ملغزا ، يعبر عن رأيه الخاص في هذا الامر الديني ، ويبدى استياءه :

یا اولی العلم خبرونی فإنی عن ثلاث لزمننی اخوات فاعجبوا من عجائز لزمتنی لا ینجی الفرار منهن فی الولو انی طلقتهن تسر بلا ویح اعضای من زواج النصاری

ضاق ذر عي وضل تاقب فهمي مفصحات نيطت بننتين عجم كل يوم إتيانهن برغمي بحر ولا في ذرا الجبال الششم ليت بعار الدنيا وبؤنت بإنم بسوى الموت لا يفر ج همي (١)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٣٩ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٦٦ .

تلك هي قصة الاحاجي والالفاز في شعره ، إذ هي مظهر من مظاهر أدب هذا العصر ، بيد أنه يتميز عن غيره أنه اتخذها دريئة يلمح من خلالها بآرائه في الدين والمجتمع والسياسة .

#### ( **7** ) مذهبه الفني

يمكننا بعد عرض اغراض شعره أن نوضح مذهبه الفني ، فهو فيه بنهج نهج الشعراء المعاصرين ، وبرسم الصور البيانية ويستخدم الزخارف البديعة ، بيد انه لا بالغ فيها كثيراً ، وإنما بقتصد في تصنعها ، ويخرجها مخرجاً ليناً لئلا نطفي على طبعه السلبم وأسلوبه السهل الذي ينحدر الى العامية في بعض الأحيان كما سنرى .

والمعروف عنه أنه كسان ضليعا في نقافته ، وفد حاول أن يعكس هذه الصورة من خلال مرآة شعره ، فاستخدم مصطلحات علوم العربية، وبخاصة منها ما يتعلق بالصرف والنحو ، نذكر من ذلك قوله:

فداؤك كل من أمسى لبخل تسداه كأنسه عليم منادى (١) وكتب الى ابن شكو:

ولانت أن رفع امرؤ من غيره كالمبتدا سبب ارتفاعك معنوي (٢) وكتب الى صدر جهان:

لـم َ اخْرتنـي وقد مـت َ غبري ؟ انا حال ، وغيري َ استفهام ؟ (٢) وكتب الى الملك المعظم :

أنا ك « الذي » أحتاج ما يحتاجه فاغنه نوابي والثناء الوافي (٤) وقال في عالم صرف من عمله:

ولا تغضبن إذا ما صرفت فلا عدل فيك ولا معرفه (ه)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱۲۶ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٢٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٢٤ ٠

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٩٩ ,

ثمة ظاهرة ثانية في مذهبه الفنى ، وهي عدم تحرجه من استعمال الالفاظ العامبة والتراكيب الشائعة المتداولة بين الناس ، إذ كان يهدف في شعره الى التعبير الصادق عن نفسيتهم بأسلوب قربب من الأفهام الساذجة، وأدعى الى التصوبر الفني في رسم الصور الساخرة ، فمن ذلك قوله : لا الحاكم المصري (۱) ينفذ حكمه فيها على ولا العواني (۲) الوصلي (۲)

وقوله أيضاً:

هم تركوا صليب الكفر ارضا بداس وكان معبودا يباس (١)

يضاف الى الألفاظ العامية استخدامه التراكيب النسائعة منل قوله «دق حنك»(٥) و « ما قصر »(١) و « ذقن »(٧) . . .

وثمة ظاهرة ثالثة تسعرى انتباهنا ، وهي السهولة المتناهية المطبوعة في السلوبه ، ويظهر أن الأغراض التي كان يتناولها في نبعره اضطرته الى هذا النوع من التعبير المفهوم من الطبقة السعبية ، ولا سيما أن هذا العصر أبرز لنا فنونا شعبية كما سنرى في الفصل المقبل ، كان للغة العامية فيها أو فر نصيب . فمن ذلك قوله في معرض النكتة والإحماض:

# هـذا ابـن هـرون الـذي في عصـرنـا لا يفلـح (٨)

<sup>(</sup>۱) المصري : جمال الدين يونس بن بدران بن فيروز المصري ، المتوفى سنة ٦٢٣ هـ وهو قاضي قضاة دمشق ( البداية والنهاية ، ج ١٣ ص ١١٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) ذكسر محقق الديوان أن العواني لفظة عامية معسرونة ، وما زال اهسل دمشي ينبذون بها كل من لا يؤمن شسره من اعسوان الحكومة ، ويظهر أن أصلها « أعواني » .

الموصلي : المبارز ابراهيم بن موسى المعروف بالمعتمد ، اصله من الموصل ، والمتوفى سنة ٦٢٣ ه ( البعداية والنهاية ، ج ١٦ ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن عنين ٢ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) لفظة عامية من أصل فارسى أي يتقبل . ديوان ابن عنين ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن عنين ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٧) يقول محقق الديوان : من الشيئائم أن تضاف لفظة ذقن الى ما لا يحسن ذكره .

<sup>(</sup>٨) ديوان ابن عنين ، ص ٢٢٩ .

الأدب في بلاد الشام - ٢١

يضاف الى ذلك استعمال الألفاظ البذيئة، حتى ان جامع الديوان حذف من هجاء خليفة بغداد بعض الالفاظ النابية التي لا يليق ذكرها .

وعلى الرغم من كل ذلك ، فما كانت هذه المآخذ لتقلل من أهميته كثماعر كبير من أعلام شعراء هذا العصر في بلاد الشام. يقول ابن خلكان : « كان خاتمة الشعراء لم يأت بعده مثله ، ولا كان في أواخر عصره من يقاس به(١) ».

ونحن نقف من امنال هذه الاقوال المعممة موقف الحذر ، كما عودنا عليها النقاد القدماء . وما كنا لنبخس الشاعر حقه ، وانما نريد أن نقول:إنه مبالغ في ذلك القول ، ولكن مما لا شك فيه أن الشاعر كان صادق التعبير في وصف حياته وذاته ، وأفصح عن آرائه في الناس كما خبرهم دون تحرج أو خوف.

وابن عنين بعد كل ذلك شاعر الشام في عصره ، إذ كان الناس يحتكمون اليه فيما يشتجر بينهم من خصام أدبي وخلاف نقدي" ، فقد « كان من أخبر الناس بنقد الشعر »(۲) .

روى ابن خلكان أنه سئل مرة عن قصيدة للشاعر العكوك ، وأخرى لأبي نواس موازية لها في الوزن والقافية ، فلم يفضل إحداهما على الاخرى ، وقال: «ما يصلح أن يفاضل بين هاتين القصيديين إلا شخص يكون في درجة هذين الشاعرين (٢) » .

ننتهي من كل ذلك لنقول ان ابن عنين كان احد اعلام الأدب ، وكان يمثل الوساطة بين مدرسة التطبيق والتجنيس التي كانت سائدة قبله ، ومدرسة التورية والانسجام التي ستزدهر على يد الشرف الانصاري .

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان ، ج ۲ ص ۲۵ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٤٨ .

الشرفسيالانصاري البنسخ الشيخ البنسارالاقائس حيساية وآثاره (١)

في دمشق الفيحاء(١) . وفي درب الكشك(٢) ، احد أحيائها القديمة ولد الشاعر الكبير ، شيخ شبوخ حماة(٢) ، ورئيسها الصاحب شرف الدبن(٤)،

(۱) سبق أن نشرنا هذا البحث بقسميه الأول والثاني في مجلة المجمع العلمي العربي في المجزءين الثاني والثالث من المجلد الأربعن لسنة ١٩٦٥ .

(٢) درت الكشك : أورد ابن عساكر ذكره في تاريخ مدينة دمشق مرتن ، أولاهما عند حديثه عن « مسجد في درب كشك عند الأطباقيين ، وكان الدرب قديماً يعرف بقرا قرون الحجري « ، وثانيهما عند حديثه عن « قناة في درب الكشك » ( ج ٢ ص ٧٣ ، ١٥٩ ) .

ويقع درب الكشك في حارة اليهود الحالية بين محلتي باب شرقي والشاغور جنسوب اللدرب المستقيم المهتد من باب الجابية الى باب شرقي ، وقد ذكر ابن شداد أن المدرسة المورية الجوانية واقعة بالكشك ، (الأعلاق الخطيرة ج ١ ص ٢١٥) ،

(٣) انظر الى حديث القلقشندي عن مشيخة الشيوخ وخصائصها ( صبح الاعشى ج ٤ ص ٢٣٧ ) ٠

(٤) السبكي : طبقات الشافعية ، ج ه ص ١٠٨ ، وابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ١ ص ٣٦٥ ، وأبو شامة : ذيل الروضتين ، ص ٢٣١ ، وابن تغري بردي : النجسوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٣٦١ ، والمنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٢ و ٣٣٩ ، والميونيي : ذيسل مسرة الزمان ( مخطوط ) و ١١٩ ، وأبو الفداء : المختصر ، ج ٤ ص ٣ ، وابن اياس : بدائع الزهور ، ج ١ ص ١٠٣ ، وابن العماد : شدرات الذهب ، ج ٥ ص ٣٠٩ ، والسيوطي : بنية الوعاء ، ج ١ ص ٣٠٩ ، والصابوني : تاريخ حماة ، ص ١٣١ ،

أبو محمد ، عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف الدمشيقي ، المعروف برابن الرقاء » ، ضحى الأربعاء في الثاني والعشر بن من جمادى الاولى سنة ٨٦٦ هـ .

وهو عربي صميم من قبيلة أوس الأنصارية ، وكانت تسكن كفرطاب(١) مع سكانها من بهراء وتنوخ ، وقد أشار الى نسبه في سعره بقوله : واذا ما الأوس عدوا فسإني من ذويهم في لباب اللباب (٢) وأشار الى الأنصار بفوله :

إن كنت لـم افتقد غمضي لفقدكم فلا وجدت من الانصار انصاري (٦)

هاجمت الروم والفرنجة هـنه المدينة ، فستت شمـل سكانها ، إذا أخرجتهم من ديارهم ، فانتقل أبوه الى دمشق ، وجمع بين عمله التجاري في سوق الخواصين والنيابة عن ضياء الدين الشهرزوري في القضاء والأوقاف سنة ٢٨٦ هـ ، ثم انتقل أبوه بعد ذلك الى حماة ، وولي نظر أوقاف الملك المنصور الاول بطلب منه، وكان في الوقت نفسه ناظر أوقاف الخليفة العباسي . يوكد ذلك قوله للرسيد المصري القائم على وزارة ماله لما امتنع عن الحضور عنده : « وهذا ليس لك عليه اعتراض ، ولا وليته إلا بالإكراه ليكون ناظر أوقاف الخليفة ناظر أوقافي » (٤) .

يؤكد هذا الخبر أنه أنتدب من قبل الديوان العزيز ببغداد لعقد نكاح بعض مماليك الخلبفة على بعض جواريه، فارتجل بديها أمام الحاضرين خطبة من روائع خطب العقود(٥)، إذ المعروف عنه أنه كان ماهراً في الخطابة والترسل

<sup>(</sup>۱) كفر طاب : ذكر ياقوت أنها بلدة بين المصرة وحلب في برية معطشة ، وأهلها ليس لهصم شرب الا ما يجمعونه من مياه الامطار في الصهاريج ( معجم البلدان ، ج ٤ ص ٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٨ ، والديوان ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) مصورة مخطوطة الشرف الانصاري ، ل ٣٢ ، والديوان ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) اليونيني : ذيل مرآة الزمان (مخطوط) و١٣٨٠ والملحق الثاني من الديوان ص٥٩٢٠.

<sup>(</sup>ه) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ( مخطوط ) و ١٤١ . والملحق الثاني من الديوان ص ٢٠١ - ٦٠٣ ،

ومطبوعاً على نظم الشعر . وقد حاول أن بدرب ابنه عليه بتلك المطارحات الشعرية الحميلة منذ نعومة أظفاره.

كان شرف الدبن معجباً بأبيه ، وقد أشار الى جلالة قدره وكريم محتده في معرض قوله يسخر به ويتحدث عن فومه الانصار الذبن بالعوا الرسول نحت التحرة:

أجفلت هاربة مين قسوره (١) بعد لأي مسن غبساري أتسره رام حربى فإليه المعذره منجنهير" بالخطبة المسحنفره (٢)

الفئسر" كالحمسر المستنفسره طلبسوا شسأوى ولمتسا يلحقسوا من سالمني أسالمه ومن وأبي من قد علمتم قدره من يشاجر ه يصادف قو مسه جل من بايع تحت الشجرة (١)

في مملكة حماة الأيوبية ، وفي بيئتها العلمية التي ازدهرت في عهد ملوكها من أحفاد الملك المظفر تفي الدين ابن أخي صلاح الدين ، وفي عصرها الذهبي خلال حكم أكبر ملوكها المنصور الأول ، الأديب العالم الذي سمع الحديث في الاسكندرية عن الحافظ السلفي ، وصاحب الناليف المشهورة ، نشأ شرف الدين فاستكمل علومه الدينية والادبية بإشراف والده ، فقرأ القرآن الكريم برواياته المختلفة ، وانسنفل بالادب على أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي ، وسمع منه كتير آ(٤) ، حتى إذا نال قسطه من العلوم والمعرفة ، شرع يرتحل مستزيداً من ثقافنه وعلمه ، والتقى بمشاهير العلماء في عصره ، نذكر منهم شيخه سيف الدين الآمدى ، وكان يكاتبه (ه) . كما ذكر ابن شاكر أن والده رحل به ، وأسمعه جزء ابن عرفة من ابن كلسب وأسمعه المسند كله من عبيد

<sup>(</sup>١) القسورة: الأسد .

<sup>(</sup>٢) المسحنفرة : يقال اسحنفر الرحل في حطبته أي مضى واتسع في كلامه ولم يتمكث .

<sup>(</sup>٣) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٥ ، والديوان ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) اليونيسي : ذيل مسرآة الزمان ( مخطوط ) و ١١٩ ، وابن شماكر : فموات الوفيات ، ج ١ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٥) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ، ل ٩ ، والديوان ص ٨٦ .

الله بن أبي المجد الحربي(١) .

نظم الشاعر في بعض رحلاته عن حماة في أيام صباه قصيدة ، صور فيها نفسسته ، ووصف طموحه الى المجد والمعالى:

> أآمل كتمان الهوى وهمو واضح لعمرى ، لقد حاولت ما لا أناله لعل بعادي عسن حماة بعيدني لأهزم حيش المال وهو عرمرم" على أننيى قد كنت فيها مكرماً مقيماً بربع الدّير جسمي وصحبتي

ودمعي يوم البين بالسِّر " بائـح أ كما حاولت إمساك قلبي الجوارح تخاف السئطامني وترجسي المنائح وادفع صدر الخطب والخطب فادح 'براع لكر"اتي القروم'(٢) الجحاجح(٣) وقلبي بربع القفر غاد ورائح 'بهيتج اشجاني به كل ليلة وتصرفني ، عمنًا يقول ، النواصح بدور" من الباب المصر ع(٤) 'طلع" ومسك" من الباب المصر ع فائح (٥)

كان سعيداً في حماة خلال سنى طفولته وصباه ، فأبوه قاضى قضاتها يثقفه ويرعاه ، وكانت ملامح النجابة تلوح عليه منذ صفره ، داعب الفرور نفسه في مثل هذه السين المكرة .

صحب والله ، فزار بفداد وغبرها ، وسمع فيها عن مشاهير علمائها ومحدنيها ، وعاد الي بلاد الشيام ، وتنقل في ارجائها فترة من الزمن ، وأثر عنه أنه حدَّث بدمشق وحماة والقاهرة ، وانتهى به المطاف الى بعلك فأقام فيها وقتاً قصيراً ، تخرج على يديه للاملة كثيرون، منهم تلميذه ابن الموفق البعلبكي وكان يكاتبه (١) ، ويظهر أنه ترك في هذه المدينة القديمة صداقات وثيقة استمرت مدى حياته .

<sup>(</sup>١) ابن شاكر: فوات الوفيات: ج ١ ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) القروم : جمع القررم ، وهو السيد .

<sup>(</sup>٣) الححاجح: جمع الجحجاح ، وهو المسارع الى المكارم .

<sup>(</sup>٤) المصرع: صرع الباب أو البيت : جعله ذا مصراعين .

<sup>(</sup>٥) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ( مخطوط ) و ٣١ ، وملحق الديوان الاول ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ١٣ ، والديوان ص ١١١ .

لم تطل إقامته فيها طويلا ، فرجع إلى حماة ، واستقر فيها نهائيا ونسب إليها ، ولقى الإقبال والتشجيع من ملوكها ، فنبه شأنه ، وسار ذكره في الآفاق ، فأمه طلبة العلم ، وغدا كعبة القصاد ، يدلفون إليه لينالوا منه الإجازة من مختلف الأقطار والأمصار ، نذكر منهم : الدمياطي، وأبا الحسين، وابن الظاهري ، وبدر الدين بن جماعة ، وعز الدين بن القاضى الفاضل ، وسبط ابن الجوزي ، وغيرهم كتير ، وكان بعضهم أكبر منه سنأ ، وقد عده الأقدمون من اذكياء بنى آدم المعدودين (۱) .

كانت منزلته العلمية في صعد مستمر، فأصبح بدعى بشيخ شبوخ حماه بجانب والده الذي كان قاضى فضابها ، فاحترمه ملوكها ، ونظروا إليه نظرة الإجلال والمقدير ، فاعتمدوا عليه في توطيد أركان ملكهم ، واستتماروه في كثير من أمرهم ، لأنه كان مستقيماً في سيرته .

مدح التناعر الملك المنصور الأول بمدح كثيرة ، فهنو وزيره وشاعره ، ولما ولدت له زوجه ولده محموداً ، لم يقتصر على مدحه بل مدحها بقصيدة مستقلة ، وذكر في عنوانها « وقال يمدح الملكة عصمة الدين مهنئاً »:

يا عصمة الدين والعلياء والجود يا عصمة الدين والعلياء والجود يامن غدت خير أملاك الزيمان لقد فطفرت بالحمد منا إذ اتيت به وافى يبشر من ميلاد إخوت وفدام في ظلمك الضافي ودمت له وإن يكن جاء بعد العيد مولده

لك الهناء بعن معدود ولد ت ملك البرايا خير محدود ولد ت ملك البرايا خير مولود مظفراً من بني أيوب محمود في إنسره بالملوك السنادة الصيد ونلت منه وفيه كل مقصود فإننا كل يوم منه في عيد (٢)

مات المنصور الأول واضطرب أمر الملك من بعده ، فاستولى الملك قلج أرسلان على زمام الحكم سنة ٦١٧ هـ بمساعدة خاله الملك المعظم صاحب

<sup>(</sup>۱) ابن شاكر الكببي : فوات الوفسات ، ح ۱ ص ٣٦٥ ، والسبكي : طبقات الشافعية ج ٥ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) مصورة مخطُّوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٦٧ ، ٦٨ والديوان ص ٢٠٤ ، ٤٠٤ .

دمشق ، وهو ليس بصاحب الحق الشرعى ، ذلك أن أخاه المعهود إليه بالملك كان غائباً بمصر في زيارة خاله الملك الكامل ، ولما عاد لتسلمه حدره وخوفه من التعرض لأخيه ، لكن المظفر الناني لم يكف عن المطالبة بحقه ، فحاصر حماة بمساعدة عمه ، وراسل حكامها خفية ، واتفق معهم أن يفتحوا له باب النصر في وقت السحر ، فتم له ما أراد ، ودخل المدينة مظفراً ، وتربع على عرش الملك سنة ٦٢٦ ه.

كان الشاعر من انصاره ، وكان على رأس المهنئين ، فمدحه بقصيدة جاء فيها قوله:

تناهى إليك الملك واشتد كاهله الا هكذا فليمنع المجد مانع سبقت الى ورد العلا كل سابق إذا فاعل رام ارتفاعا بفعله أبر تقبى الدين جوداً وسؤدداً فما لبنى أيوب ملك مساجل (٢)

وحل " بك الراجي فحلت رواحله الا هكذا فليبدل الرافد باذله فما نال إلا فضل ما انت نائله فعلك مرفوع لاتك فاعله فعلك عطاياه وتمت فضائله فإننا كل يوم منه في عيد (١)

تؤكد هذه القصيدة أن الشاعر كان غير راض إطلاقا عن حكم الملك المغتصب حق أخيه ، فعارضه وناعضه حتى عاد الحق الى نصابه وكان هذا الحدث فاتحة عهد جديد في حياته .

اختاره المظفر الثاني ليلى وزارته ، وبسوس امور الملك بما عرف عنه من رجاحة العقل وأصالة الرأي وطيب الأحدوتة ، فمدحه بقصائد كثيرة ، نذكر منها تهنئته بميلاد ولي عهده المنصور الثاني ، وجاء فيها قوله :

<sup>(</sup>١) ساجله : باداه أو فاخره أو عارضه في جري أو تول شعر .

 <sup>(</sup>۲) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصادي ، ل ۲۷ ، ۸۸ والديوان ص ۲۰۶ ، ۲۰۶ .

غدا اللك محروس الذرا والقواعد مليك تمنته الممالك حقية حنينا به يوم الخميس كأنته وسميته بأسم النبي محمد كأنتي به في سندة الملك جالسا ووافاك من أبنائه وببنهم الا أيها الملك المطفير دعوتي هنيئا لك الملك الملك الملك الملك وتي بقدومه

بأشرف مولود الأكرم والدر فأوفى عليها مرغماً كل حاسد خميس" بدا للناس في شخص واحد و جد يه (۱) فاستوفى جميع المحامد وقد ساد في أوصافه كل سائد بانجم سعد نور ها غير خامد سيورى بها جدي ويشتد ساعدي ترحل عنا كل هم معاود (۲)

يتضح لنا مما تقدم أن شرف الدبن كان مكين الصلة بالأسرة الأيوبية الحاكمة ، وهو في الواقع القاعدة الراسخة التي أقيمت عليها دعائم هذا الحكم المستقر بحماة ، وهو في غيرها يعتوره الاضطراب والنقلب حتى زال نهائياً ، وبقى وحده في حماة خلال عصر سلاطين المماليك .

تتأكد هذه الحقيقة فتبدو جلبة حين موت الملك المظفر ، وكان ولى عهده المنصور الثاني حدناً غراً لم تتجاوز العاشرة من عمره ، وتتجه الأنظار الى إقامة أوصياء على الحكم ، ويمر الامر بسلام ، ويكون الإجماع على الشاعر ليكون الراس المدبر لهذا المجلس الذي أقامته أم المنصور غازية خاتون بنت الملك الكامل . وأما سائر أعضائه فهم الوزير بهاء الدين بن الباج ، والطواشي مرشد ، وسيف الدين طغريل . تربع المنصور على عرش ملكه بعد بلوغه سن الرشد ، وساد الأمن والاستقرار في ربوع المملكة ، حتى إذا ما تو فيت غازية خاتون برز الخلاف على أشده بين الملك وأخيه الأفضل ، فعزم على أن ينتزح عن حماة ، وبغادر أخاه ، بيد أن شرف الدين قد تدارك بحكمه هذا الخلاف، فاجتمع بهما ، وأزال ما كان عالقاً في خاطر بهما من سوء ، وعادت الأمور على خير مما كانت ، وساد ملك حماة السلام والوئام بين الأخوين ،

<sup>(</sup>١) جداه : هما أبو أمه الكامل محمد ، وأبو أبيه المنصور صاحب حماة محمد أيضاً.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٢٥ ، ٢٦ ، والديوان ص ١٧٥ - ١٧٧ .

كان المنصور يحب وزيره الشاعر ، وكانت تربطه به صلة من الصداقة ، فقد كتب إليه مرة يعاتبه فأجابه قائلاً:

برق سرى من غوادي رِجلَق ففدا أهدى إلي عتاباً من مليك فهدى أودى بجوهر لفظي بعدكم عرض وسار في ركبكم قلبي وذابت ضنى حتى أتانى سال ، رد لى فرحى

لنوره مثل قدح النساد في كبدي أرق مسن والد يحنسو على ولد افنى الذي أبقت الأيام من جلدي فاعجب لروح بلا قلب ولا جسد فرحت أدفل في أثوابه الجد د (١)

أسهم شرف الدين بما له من مكانة في توطيد الصلات بين ملوك مصر والشام على السواء ، إذ كان أبعد نظراً من هؤلاء الذين كانوا يثيرون الخصومات ، ويرون ضرورة استقلال كل ملك ببلده ، ويود لو عادت الوحدة السياسية كما كانت في زمن صلاح الدين وأخيه العادل سيف الدين ، ولهذا السبب كنا نراه يتردد على دمشق والقاهرة في مهمات ملكه المنصور .

يؤكد ذلك انه سافر الى القاهرة صحبة الملك الناصر الثاني سنة ١٤٥ه، وأغلب الظن أن سفره كان بسبب الخطر الداهم بعد استفحال أمر التتار القادمين من الشرق ، والذين باتوا يهددون معالم الحضارة الإسلامية في بلاد الشمام بعد أن طرقوا أبواب بغداد . ولم تمر أعوام معدودة حتى حدث ما كان في الحسبان ، فأحرقت بغداد ، واكتسحت جيوش هولاكو الفازية أرض الشمام بعد عام واحد من سقوط بغداد .

فر الملك المنصور الى مصر بحريمه وأولاده ، وطلب نجدة السلطان قطز ، فلبي طلبه ، وخرج على الفور معه ، إذ بات الخطر يهدد مصر نفسها، وهكذا التقى الجمعان ، وولى التتار الأدبار ، ولاذوا بأذيال الفرار ، وهرب معهم

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٢٤ ، والديوان من ١٦٩ .

مخسر وشاه عامل هولاكو على حماة ، وعاد المنصور الى ملكه ، فأقبل عليه شاعره شرف الدين مهنئا ومادحا :

نازلت أملك التتار فأنزلت عن فحلها قسرا وعن إكديشها فغدا لسيفك في رقب كما تها حصد المناجل في يبيس حشيشها روَّىتَ أكياد القنيا بدمائهم أ أقد مت مقتحماً على تشا بها(١) دارت رحى الحرب الزبون (٢) عليهم ففدت رؤوسهم حطام جريشها وطويت عسن مصر فسيح مراحل حتى حفظت على العباد بلادها

رعت العيدا فضمنت ثل عروشيها ولقيتهما فأخذت فل جيوشيها الما أطال سواك في تعطيشها تكسو الجياد رياشها من ريشها ما بین برکتها (۲) وبین عریشها من رومها الأقصى إلى أحبوشها (٤)(٥)

وذكر هذه الموقعة الهامة الفاصلة في التاريخ الإسلامي ، في مدحة ثانية ، جاء في قوله:

صادم جيش التكتار مقتحما ما جشات نفست ولم تجش لما طفى كېشت تعمله

محمَّد خير ماجد يقظ ير ضي هداه محمد القرشي فصيّر الراس منه في الكرش

<sup>(</sup>١) النششاب : النبل والسهام ، واحدته نشابة ، وقوم نتشابة يرمون بالنشاب ، والنشئاب ، متخده .

<sup>(</sup>٢) الزبون : حرب زبون شديدة يدفع بعضها بعضا ، وأصل معناها الزبون من الابل والنوق الكثيرة تدفع بثفنات رجليها عند الحلب .

<sup>(</sup>٣) بركنها : نظن أنها بركة الحبش ، وهي أرض في وهدة من الأرض وأسعة طولها نحو ميل ومشرفة على نيل مصر خلف الفرافة ( معجم البلدان ، ج ١ ص ٤٠١ ) ٠

<sup>(</sup>٤) الأحبوش: جماعة الحبش .

<sup>(</sup>٥) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٤ ، ٤٤ ، والديوان ص ٢٧١٠٢٧٠.

فأسلموا الشسَّام بعدما طمعوا في ملك أرض الحجاز والحبش(١)

كما كان يترسل إلى الخليفة في بغداد وغيره من ملوك الاقاليم ، وكان مؤتمناً ومحبوباً لدى الجميع لنبل أخلاقه وسمو مقصده، وكانت له صداقات شخصية تربطه بكتير ممن عرفهم من ملوك عصره ، نخص بالذكر منهم الملك الناصر والملك الأمجد وغيرهما . وكنا أشرنا الى أنه توجه الى مصر صحبة الملك الناصر وكثيراً ما كان يراسله ويكنب إليه بخطه رسائل يضمنها بعض شعره الذي ينظمه في مدحه ، وكان في بعض الأحيان يو فد إليه رسولا يستدعيه ليقيم عنده بعض الوفت ، كما حدث ذلك عندما توجه الى حلب وعمان .

حدث ذات مرة أن توجه الناصر الى حلب ، فأرسل كاتبه يستدعيه للقائه فحضر إليه ، وأقام عنده ، ثم عزم على العودة الى حماة لخدمة مولاه ، فخرج الملك الناصر لوداعه، فلما أبعد عن البلد أقسم شرف الدن عليه فأنشده:

يا من يعنز علينا أن نفسارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم فأجابه شرف الدين ببت آخر من فصيدة المننى نفسها:

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ان لا تفارقهم فالراحلون هم

فقال له: « والله لتعودن » ، فرجع واقام عنده عشرين يوما أخرى (٢) . تلك هي حباة الشاعر الوزير ، مرت بهدوء وسلام ، فأحبه الناس ، واصطفاه الملوك لأنفسهم ، ولم يعرف عنه أنه أساء الى إنسان أو انتقم منه ، ولم يعرف عنه أنه أضطهد أو عزل من أحد مناصبه خلال حياته المديدة التي عاصر فيها معظم الملوك الأبوبيين في حماة ، وشملت في الوقت نفسه شطرين من تاريخ الأيوبيين والمماليك على السواء .

استمر على عمله مدى حياته حتى أيام المظفر الثالث، فوافته منيته ليلة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ل ٤٣ ، والديوان ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي : المنهـــل العيــاني ( مخطوط ) ج. ٢ و ٢٠٠٠.

الجمعة الثامن من رمضان سنة ٦٦٢ هـ، ودفن بظاهر حماة في التربة الخاصة التي أعدها قبيل موته .

## ( **۲** ) آثاره الأدسة

نظم شرف الدين في حياته السُعر الكثير ، وقد عرف الاقدمون غزاريه ، فأشار إلى ذلك قطب الدين البونيني بقوله : « وللشيخ نبرف الدين اشعار كثيرة لا يجمعها ديوان ، وكان من حسنات الدهر ومحاسنه »(١) .

اشار الأقدمون إلى وجود ديوان له ، فذكر ابن حجة أنه رآه ، واخنار منه زاوية أتحف بها خزانته (٢) ، وذكر ابن نباتة المصري أنه اختار منه جملة، وصنفها في مجموع خاص (٢) . توجد من هذا الديوان نسخة مخطوطة نفيسة بخط الشاعر نفسه في مكتبة بايازيد في استنبول ، ولكنها لا تجمع اسعاره الكثيرة ، إذ ثبت لدينا أن الشاعر أسقط منه قصائد كثيرة ، بله أنه أهمل إيراد حتى بعض الأبيات الني لم ترقه ، أو التي تحمل طابع المبالغة ، وهي مرتبة بحسب الحروف الابحدية (٤) .

أشار الصفدي إلى وجود ديوان آخر له، فذكر «أن له في لزوم ما لا يلزم مجلداً كبيراً (ه) » ، بيد اننا لم تهتد إلى مكان وجوده ، واغلب الظن عندنا أن قصائد هذا الديوان موجودة في الديوان الأول المار ذكره (١) ، وآية ذلك أننا

<sup>(</sup>۱) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ( مخطوط ) و ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخرانة ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر في كتابنا ابن نباتة المصري ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) كنا حصلنا على مصورة مخطوطة الديوان المذكور ، وقد أنهينا تحقيقه وشرحه ، وتم نشره في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ١ ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٦) جمعنا مقطوعات هذا الديوان في اللزوميات في الفهرس ٦٢٥ - ٦٣٣ ،

لاحظنا كثرة اللزوميات فيه بشكل يسترعي الانتباه ، حتى إنه كان في معظم الأحيان يشير إلى كل لزومية واردة فيه، ويكتب الحرف الذي التزم في القافية بالإضافة إلى الروي .

يضاف إلى ما ذكرناه أن الشاعر نظم هذه اللزوميات \_ على الأغلب \_ في أواخر حياته ، وأن معظمها يدور حول المعاني الذاتية التي عبر بها الشاعر عن نفسه وأحواله .

ثمة مؤلفات أخرى للشاعر ، أشار صاحب كشف الظنون إلى ائنين منها: أولهما «نظرة المعتسوق إلى وجه المشوق»(١) ، وقد ذكر الزركشي ان العكس في التسمية أولى كما يتبادر ، وثانيهما « تذكار الواجد بأخبار الوالد » ، وهو منظومة تحدث فيها عن والده وشبوخه ورحلته(٢) ، وقد أورد قطب الدين اليونيني شيئاً منه في ترجمة والده، وأشار إليه بقوله(٢) : « ووقفت على كتاب جمع فيه الشيخ شرف الدين المذكور اشياء من أخبار والده»(١).

كما أن المصادر القديمة كذيه مرآة الزمان وفوات الوفيات وخزانة الأدب وغيرها أوردت في معرض نرجمته نماذج كثيرة مختارة مهن شعره ، بعضه مما لم يرد في مصورة مخطوطة الديوان الموجودة بين أيدينا .

<sup>(</sup>۱) حاجي خليفة: كشف الظنون ، ج ٢ ص ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٣) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ( مخطوط ) و ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) نشرنا مارجدناه من هذا الكتاب في الملحق الثاني من الصفحة ٧٧ه حتى الصبعحة ٢٠٦٠

# ال**بتشبي ث**التشبيابي

# شعره ومذهب الفتي

## ( **١** ) أغراض شعره

نستطيع أن نتبين في شعره اغراضاً ثلاثة هي : مدح واحداث ، ونسيب وغزل ، ومطارحات ، والغاز ، وزهديات ، ويقتضي منا هذا دراستها لنبين من خلالها مذهب الشاعر الفني ومكانته كرائد كبير لشعراء عصره في مذهب التورية والانستجام .

## مدح وأحداث

في دبوان الشاعر قصائد نبوبة متعددة ، مدح بها الرسول الكريم (ص)، وجرى فيها على سنة من سبقه من الشعراء. أشار قطب الدين البونيني إلى نبوية غير موجود في الديوان ، وذكر أنها أول مدحة قالها فيه ، وأنشدها في حجرته النبوية الشريفة سنة ٦١٩ هـ ، وأورد ما قدمه الشاعر في طرتها ، وهو قوله : «مدحَهُ العبدُ الضّعيفُ عن حسن تدبيره ، القويُ في سوء تقصيره ، المستوحش من انفراده بدنبه ، المستأنس إلى شفاعة نببته المشهفوعة برحمة ربّه ، عبد العزيز بن محمد الانصاري، ، جعل الله عليه .

عاجل جائزته ، مواصلة صالح العمل ، ومقاطعة كاذب الأمل ، والفنى عن الضّراعة بالقناعة ، والنوفيق لتلقي أوامر و بالسنّمع والطاعة ، وآجلها استقامته على السّراط المستقيم ، وإقامته في جنان النتعيم المقيم ، وإدخاله برحمته في عباده الصالحين ، اللهم آمين »(١) .

انتقد الشاعر في النبوية المذكورة صرف الشعراء مدحهم إلى الملوك طمعاً بالإثابة والعطاء ، وطلب منهم أن يوجهوه في غير هذا السبيل المادي :

يا ناظم الدور الثمين ومهدي النه ظم الرصين لفاضل أو مفضل عن اللها فالمال يذهب والخصاصة تنجلي(٢)

كانت هذه النظرة المثالية في نفس الشاعر يوم كان في ريق صباه وريعان شبابه ، لكنه لم يصرف مديحه عن مخادعة الملوك كما ينصح غيره ، فلقد مدح بعضهم ، وخص بشعره منهم من رآه أهلا له ، لا طمعا في جاهه ، ولا سعيا وراء زخارف الدنيا ، وهو الذي كانت الملوك تراسله وتخطب وده . نذكر منهم الملك الناصر الذي كان يكاتبه ، ويضمن كتابه شعرا يمدحه به ، ويخطه بيده فقط دون سائر الرسالة ، وقد حدث أن احتجب الناصر مرة لامر يهمه ، فعاتبه بقوله :

یا ملک تخصع الملوك له قد حسد ت عینی الفؤاد علی ولست أرضی لعمدل مجدك أن

إن غاب عن دارها وإن حضرا قربك حسى أطالت السهرا يعطي تضارآ ويمنع النظرا (٣)

توجد في الديوان مدح ناصرية كثيرة ، نذكر منها هذه المدحة التي تفنن الشاعر فيها ، فذكر نعوت المدح المعروفة من جود وحلم وبأس :

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان (مخطوط) و ١٢٤ ، والملحق الاول من الديوان ص ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، و ١٢٤ ، والملحق الأول من الديوان ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٣) مصوبة مخطوطة ديوان الشرف الانصادي ، ل ٣٧ ، والديوان ص ٢٣٠ ، ٢٣١ .

بك افتخر الأملاك من آل أيوب كفيتهم الأحداث طفلا ويافعاً تبيد عدوا أو تجود بموهوب فكم ملك جبار سلبت بجحفل ودهياءً في يـوم عصيب أدرتها برزت کنا یا 'یوسف' بن محمدد جهاد" الى أهل المحاريب محسن" وما عرفت 'ترك الأعاجم ذلَّة ' جلالة ملك في جمال أنبوة لك الله من ملك كريم مؤيد تجول الأماني والمنايا فتنتهى نظمت الدراري فيك لاالدر مدحة وارسلت مكتوبى إليك مسلما

وعندك نالوا في العثلا كــل مطلوب يوسيع بالإقدام ضنك الأساليب على رأس ملك فيه بالتاج معصوب فخلنا ابن أيثوب بدا وابن يعقوب و حسن به تسبى الد مى في المحاريب لفيرك منذ حلت بلاد الأعاريب لأزهر مرجتو العبواطف مرهبوب من الله محبو المهابة محبوب الى أمره في كل " بشر وتقطيب لانتك بحر ( زاخر الأعاجيب وبالر عم منى أن بعثت بمكتوبي(١)

قصر شرف الدين جل مدحه على الملوك الأيوبيين الذين عاصرهم ، فهم في نظرة أعلى ملوك الأرض مقداراً ، وقد أسار إلى هذا المعنى في مدح الملك الأمحد:

أعلى ملوك بني أيوب منزلة وهم أجل ملوك الأرض مقدارا 'شهم' الجنان اذا احمَّر القنا دلفوا يدعون منه على الأعداء سو"ارا(١)(١)

كان الشاعر في معظم الأحيان ينظم في المناسبات الخاصة كالتهنئة بدخول السنة الهجرية ، أو بحلول شهر رجب ، أو رمضان ، أو أحد العيدين ، أو بالعافية والشفاء من مرض ، أو بمولود ، أو بالعودة من غزاة (٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ل ٧ ، والديوان ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٣١ ، والديوان ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) السو ّار الملي يواثب نديمه اذا شرب وهو سو ّار أي وناب معربد وهو هنا الوثاب المقسدام .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ل ٢١ ، ٤ ، ١٥ ، ٣٦ ، ١١ ، ٢٢ ، ٣٣ .

الأدب في بلاد الشام - ٢٢

وكان أثيرًا لدى الملوك الأيوبيين الذين مدحهم ، حتى إنه كان ينشد الملك المظفر بعض مدحه ، وهما راكبان في الموكب الملكي (١) .

ونراه في مدحه يصف حياتهم في حربهم وسلمهم ، نذكر من ذلك القصيدة التي مدح بها الملك المنصور ، ووصف ما يعانيه في الصيد رياضة ولهواً :

> وكسم ضمربت عليهسسا جلبت فيها صنوف الأ من خمصع ونعسام ومسن وعسول تبسادي و تشنفيل الأسيد خوفيا يا مين يُخياف وترجي لك الصفيات اللواتيي كمليت مل كنيت طفيلا حتى قهرت الأعادي وارتحت للصيد لهووا

اكملت كل المناقبب ياخسير مساش وراكسب تُسلبابقُ الوحشُ حسل تخالسه كالجنائب (٢) من حلقة بالمقانب (٦) ضــداد ياخــير جالــب وإيًـــل وقراهـــب غزلانه\_\_\_\_ا والأران\_\_\_\_ب عسن افتسراس الثعسالب منه السنطا والرغائب لم يحصيها عدد حاسب وزردت بعسد التجسارب بشأمنا غسير هائسب إذ لم تجد من تحسارب (٤)

كما كان الشاعر يضمن مدحه وصف الأحداث الكبرى ، فينوه بذكر انتصارات المسلمين على التتار في الوقائع الهامة التي حدثت في هذا العصر. نذكر من ذلك مثلاً قصيدته التي مدح بها الملك المنصور الثاني ، وقد أتسار فيها إلى معركة عين جالوت المسهورة ، و جاء فيها فوله :

لك العسلا أعيب المبارينا تقرع منها الأبكار والعسونا يا ملكاً لم تسزل عزائمسه تكف عنسا الأذى وتكفينا أنت المليك المنصور أشرف من فاق البرايا عسز " وتمكينا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ل ٣٠ ، والديوان ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الجنائب : جمع جنيبة ، وهي الدابة التي تقاد الى جانب الفرس .

<sup>(</sup>٣) المفانب : جمع مقنب ، و بطلق على جماعة الخيل والفرسان .

<sup>(</sup>٤) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ١٠ ، والديوان ص ٥٥ ـ ٩٨ .

بعين جالوت خضت بحر وغى وكنت للجيش غرة شدخت الخلت شأر الإمام (١) إذ فتكوا اذكرتهم ما صنعت قبلهم وما نجا منهم سوى خبر ياناصر الدين يا محمد ما شئت من مدائحنا

أيخال فلكما بالأسد مشحونا انوفهسم فانثنسوا مهابينسا به وصالسوا عليسه عادينسا «بكتبفا» (۲) فانثنسوا مولينا اسكن قازان خبره الصينسا أولى بحمد من ينصر الدينا كما لنا من نداك ماشينا(۲)

ننتهي مما تقدم معنا من مدحه لنقول: إنها كانت تمثل الحياة السياسية في هذا العصر ، وكان كما يظهر يؤيد سياسة ملوك ، ونقرهم على ما يراه انه الحق ، ففى إحدى مدحه المظفرية ذكر نصرته للملك الصالح(٤) ، وفي مدحة أمجدية هنأ الملك الأمجد بقدومه عندما عاد الملك المعظم وضفى(٥) . يضاف الى ذلك أن مدحه تضمنت كما رابنا وصف الأحداث الكبرى وبخاصة منها الحروب المريرة ضد النار ، ولا نعرف بين سعراء العصر من عبر عنها مثله . كما لاحظنا في بعض مدحه أنه كان يعرض عن ذكر النسيب(١) ، وفي بعضها الآخر كان يطيل نفسه فيها .

### نسيب وغزل

أعجب الأقدمون بالرقة المتناهية في شعره ، وبخاصة منه مطالع النسيب وقصائد الفزل ومقطعاته الفنائية ، فهو ينهج في معانبه بشكل عام نهج غيره، بيد أنه لا يقتصر على اقتباس المعاني الشائعة منها ، وإنما كان يبتكر ويجدد

<sup>(</sup>١) الامام : خليفة بغداد العباسي المستعصم بالله الذي قتله التتار سنة ٦٥٦ ه .

<sup>(</sup>٢) كتبغا: مقدم عساكر التتار وقد قتل في وقعمة عين جالوت .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ل ٨٢ ، والديوان ص ٧٤٤ - ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ل ٦ ، والديوان ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ل } ، والديوان ص ٦١ ،

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ل ٤ ، والديوان ص ٦١ ،

في بعضها الآخر ، وبخاصة منها ما يتعلق بتصنع النورية مذهب العصر في الشام ومصر على السواء .

تحدث عن خال وجنة الحبب ، وعقارب الأصداغ ولبل الشعر . . كما وصف ذلة العاشق وبكاءه ، وصدود الحبيب وإعراضه ، وتجني الرقيب على المحب ، ولوم العاذل والكاشح والرفيب .

لاحظ ابن حجة هذه الطريقة التي تفرد بها في سعر الفزل والنسيب ، فأعجب به لسلوكه هذه الطريقة الغرامية التي اعتبرها جرباً على سنسة البلاغيين في التنويع مظهراً جديداً مبتكراً في البديع ، وقد أشار إليها في معرض حدبنه عن الانسجام ، فعرفه تعريفاً واضحاً بقوله : « المراد من الانسجام أن يأتي لخلوه من العقادة كانسجام الماء في انحداره ، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة الفاظه أن يسيل رقة ، ولعمري إن طيور القلوب ما برحت على أفنان هذا النوع واقعة ، وبمحاسنه الفضة بين الأوراق ساجعة . وأهل الطريق الفرامية هم بدور مطالعه وسكان مرابعه ، فإنهم ما أنقلوا كاهل سهولته بنوع من أنواع البديع ، اللهم إلا أن يأني في ضمن السهولة من غير قصد. وغالب شعر الشيخ شرف الدين عبدالعزيز الأنصاري ماش على هذا التقرير (۱) » .

اعتنق الشاعر في طريقته الغرامية غزلها ونسيبها مذهب الانسجام في معظم شعره ، وتجلت عبقربته في هيكل الفصيدة العام ، وفي أبباتها التي تكاد نذوب رفة ، وتنطق بخفة الوزن وحلاوة الجرس الموسيقي ، فقد كان يحاول دوماً أن يختار لها البحر المجزوء والقافية الراقصة التي كانت لاتنسجم مع ما عرف به من سمت ووقار في حباته الرسمية . يظهر أنه كان بشعر بذنبه في استرساله متغزلا ، لكن شيطان ضعره يطغى عليه ويندم حين لا ينفع الندم ، وحين يجد أمامه قصيدة جميلة ، يعز عليه ان

<sup>(</sup>١) ابن حجمة : الخمزانة ، ص ١٩٠ ،

يقذف بها في زوابا الاهمال ، ويعزيه الشفاعة وخلاصة في يوم بعثه كما في العصبده الغزلية التي نظمها على وزن قصيدة للفاضي الفاضل:

لعبني كان يدوم منه عبر ه فعسجاد جفنها لا نقص فيه فعسجاد جفنها لا نقص فيه إذا عفال الوشاة أسلن دمعى علامة أسقوتي في الحب انتي فو تر الوصل لم يشفع بثان وجفنك اكحل من غير كحل وصبري فبك ليس له وجود وسائزم باب خمار النتايا وقيدما كنت مستوراً إلى أن اطعت غوايتي وعصيت رسد الوما نفسي واعجب حاديات الدهر انتى واطمع في خلاصي يدوم بعثى

تصيرانى لأهسل العشق عبراه وكم جهازات منه جيش عسره (١) فيغدو مرسلا في وقت فتره وهجراك مسرة في إثر مسرة وهجراك مسرة في إثر مسرة وخدك أحمر مسن غير خمرة ووجدي منك لا أحصيه كثارة ليطلق لى ، ولو في العمر، سكرة ليست من الخلاعة ثوب شهرة مناصح كسرة من بعد كسرة ولو غسلت بصابون المعسرة وسا أخلصت في مثقال ذرة (٢)

جمعت هذه القصيدة الغزلية بين سحر المعانى وجمال الأسلوب: فأما في المعاني فقد رأيناه بتحدث عن العبرات والوصال والهجران ، وصور محاسن الحبيب ، وخلص إلى التحدث عن ضلاله في هواه ، ولزومه باب خمار نناياه ورجائه في الخلاص يوم النشور ، وأما في اسلوبه فقد أخذ من البديع محاسنه ، وجمع فيه من البوربة والانسجام أوفر نصبب ، وطبع كل ذلك بطابعه الخاص ، ورمز في أسلوب التورية إلى جبس العسرة ، والمرسل في غير فترة ، وباب خمار البنايا ، وصابون المعرة .

<sup>(</sup>۱) وفي حديث عثمان أنه جهز جيش العسرة ، هو جيش غزوة نبوك ، سمي بها لانه نعب الماس الى الغزو في شدة القيظ ، وكان ذلك وقت ايناع الثمرة وطبب الظلال فعسسر ذلك عليهم وشيق .

<sup>(</sup>٢) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ل ٣٧ ، ٣٨ ، والديوان ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ .

وما دام قد أضله شبطان هواه ، وطرق باب الخمار ، فلنستمع إليه يحدثنا عن جارته ربة الخالين التى حوت حسن البداوة وجمال الحضارة ، وذلك في مطلع نسيب مدحة مظفرية أنشده إياها وهما راكبان في الموكب الملكى:

لنا مِن ربة الخالين جاره نوانسني وتنفير من قريب وتنفير من قريب وتلعقني بما يحلى سلوي ومالي في الفرام بها شبيه وفي الوصفين مِن كحل وكحل وفي خلخالها تحرس وليكن وقتل العمد قيد قتلته علما وقالوا: قد خسرت الروح فيها بأيسر نظرة أسرت فوادي اطارت شمل حسن الصبر عني شمر ت إزارها عنها فصدت ادرت على مزر وها عناقي

تواصل تارة وتصد تارة وتعرض ثم تقبل في الحرادة وتعرض ثم تقبل في الحرادة ولكن ليس في جوفي مرادة وليس لها نظير في النضادة حورت حسن البداوة والحنضادة إذا أومات تفهم بالإشمارة وما وصلت إلى باب الإجارة (١) نقلت : الربع في تلك الخمادة كما نشئ اللهيب من الشرادة بأحسن شملة من فوق طارة فقلت : تقدمي ودعي الشمارة فيت ومعصمي للبحد دارة الزالت خمرها عنه خمارة (٢)

نرى في المدحة المذكورة هذا المطلع الغزلي الرقيق ، فهو يحاول أن ينسبج خيوط قصته مع جارته الحسناء ، وقل أن يجاريه فيها شعراء

<sup>(</sup>۱) الاجارة : مشتقة من أجر يأجر ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل ، وباب الاجارة أحمد الابواب المعروفة في الفقه وهو يسبق باب القتل ، وقد استخدم الشاعر بعض هده المسطلحات الفقهية ، ولعله أراد الاشارة الى تمادي محبوبته في قتل محبوبها بالصد والهجران، دون أن تحاول الوقوف عند باب الاجارة تأكيداً لما في هذا الباب من منافع وذلك تشبيها وتهنيسلا وتورية .

<sup>(</sup>٢) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٠ ، والديوان ص ٢٠٠ ـ ٢٠٣ .

ألفزل المشهورون ، إذ تلاحظ أنه بنحو فبه منحى مادياً محضاً بأسلوبه الرشيق الشيق ، بما فيه من انسجام بديعي وتورية جميلة .

تلك هى قصة جارته المتخلة في معرض النسب ، بيد أن للشاعسر قصة قصيدتين ، وكانت النهابة فاجعة ألبمة في حياه الشاعر ، لم يفطن أحد لهما ممن عاصروه ، لكننا قرأنا قصتها في تضاعيف شعره : أما القصدة الأولى فقد روى لنا فصة الجارية الحسناء التي عنىمها ، وجاء فيها دوله :

سروري بساقية جاريسه أهر بهايك عطف القريض الهر بهايك عطف القريض سبتنى كاسية بالجمسال على الجسم حاكمسة بالضنى تراني إذا لسم أزر ببنهسا تواصلني فأجلس في مسجدي وتناى فأجلس في مسجدي ولما شكوت البهسا الجدوي فقالت : بعيني هذا السقام وزيني أضاحكة السسن لو زريني وإن نهال مني الأذى

ووجدي بجارية ساقيسه ليثني على هسده الشانيسه فروحي عندي لهسسا عاريه وفي القسلب آمرة ناهيسه وفي القسلب آمرة ناهيسه وأجلس في الدست والحاشيه وحيداً وألتف بالبارية (۱) وعتسه لهسا اذن واعيسه فقلت على عينيك الواقيسه عجبت لقلتسي الباكيسه معافى إذا كنت في عافيه (۱)

نبضات جديدة من الفزل الرقيق سكب الشاعر فيمه قلبه وروحه ، فابتعد عن التقليد الذي عرفناه في غزل هذا العصر ، ونلاحظ أن النماعر كان يعاني تجربة حب حقيقية لجاريته مارية (٢) التي كان تحبها كثيرا . أما نهاية هذه القصة فقد اختتمت بفرقها في نهر العاصي ، فرثاها بقوله :

<sup>(</sup>۱) البارية : أورد صاحب اللسان ذكر البارى والبارياء ، وفسرهما بالحصر المنسوج، وهما من أصل فارسي معرب .

<sup>(</sup>٢) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٩٠ ، والديوان ص ٢٨ه ـ ٥٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) عرفنا اسم هذه الجارية من أحد أسات القصيدة المدكورة ، ولم يرد في الدبوان ،
 وانما عثرنا عليه في ذيل مرآة الرمان ( و ١٢٧ ) ، والمحف الاول من الديوان ص ٥٢٩ .

وحسارية مسله تعلقتها (١) تملكتها فاعتسراني لهسسا وقد كنت أغسر ق حبّهسا وكنت أخاف عليها العبون

نبدُت إليها جميع العلق (١) غــرام" تملكنــي فاستـرك وما كنت أخشى عليها الغسرق فقد حقيق النهر ذاك الفرق (٦)

استخدم الشباعر في أغزاله الأبحر القصيرة أو المجزوءة الني تشير في القصيدة جرسا ناعماً ، وكان يختار لها القوافي المستساغة التي تولد في النفس النشوة والارتياح ، وتهزها هزة النمل والطرب ، ومن خلال الأوزان والفوافي يسير الشاعر بخطاه الحثينة نحو الانسجام المنشود في شعره ، ويبلغ ذروة نضجه الفنى المشفوع بالذابية والطبع السليم كمافي هذه القصيدة الغنائية ذات الوزن الراقص:

رفقاً بروحيى فهيي لك وعلى السخيي بما ملك أفضل بحق مسن اصطفسا وكان وبسك في الجمال ل على اقتراحي مثلكك أحظاك منه بمنصب سواك فيه وعد لك إن تحسم طرفسسي أن يسرا إنــــى أغـــار إذا الأرا وير وعنسى واشى النسب ما أقبيح الصبير الجميد لل بعاشقيك وأجملك ! (٥)

ك على الملاح وفضلك مَانُ فَاللَّهُ السَّوا لَا فعاز "تالي أن أسألسك" ك جعلت قلبي منزلك ك (٤) دنا إليك فقبالك سيم إذا ثنـاك وميلك

<sup>(</sup>١) تعليُّقتها: تعليُّقها وتعليُّن بها أي أحبها ٠

<sup>(</sup>٢) العيلق: العيلنق والعيلفة الثوب النفيس يكون للرجل ، والعلقة قميص بلا كمين • والعلفة للصدرة تلبسها الجارية تبتذل بها وتجمع قياساً على عِلْق .

<sup>(</sup>٣) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٦٢ ، والديوان ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الأراك شحر من الحمض يستاك له ، وهو شجر السواك . قال أبو حنيفة : هـ أفضل ما استيك بفرعه من الشبجر وأطيب ما رعته الماشية رائحة لبن .

<sup>(</sup>٥) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ، ل ٦٣ ، والديوان ص ٣٧٨ ٠

تنمض هذه الغزلبة الغنائية بالعاطفة ألصادقة والشعور الفباض، وتتسم بالرقة المتناهية التي عرف بها شعره ، ونلمح فيها مظاهر الانسجام بين اللفظ والمعنى من ناحية ، والوزن والقافية ، من ناحية أخرى حتى لبسعر الإنسان وهو يتلوها بإنقاع الجرس التمعري العذب بنساب من خلال حروفها وكلماتها وأبباتها . وهي بالتالي تعبر عن نفسنة الشاعر الحقيقية التي تنبض من خلالها ، وهي تختلف عن نفسية شرف الدين الوزبر الكببر المعروف في كل الأوساط بالسمت والوقار . مهما احتجب النفس الإنسانية ، فلا بد لها حين تجد أمامها متنفساً أن تمعرى على حقبقتها في حمينا الأهواء ، وحبنئذ لا يحجبها عن العاطفة الحقيقية منصب أو سلطان أو زهد أو ورع ، كما في هذه المقطوعة التي يقول فيها:

فغيدا غريسياً وانفيرد يا مَسن به عيشسي يط ب ومن به عيشسي يطيسب

وجفوته وهدو الحبيسب ت بشروقه فأنا الغريب خــذ ما تتــاء مـن السـرو ر فليس لـي فيــه نصيب (١)

يؤكد ما ندهب إلبه أنه كان يحضر مجالس الغناء الملكية ، وقد غني مرة بين يديه لحن فاعجبه ، فنظم قصيدة على وزنه ، مطلعها قوله :

لا بدَّ لي منهم و فوا أو لم يَفُوا او بُخلُوا بالوصل أو تعطَّفُوا (٢)

يظهر أن شعره كان ينشد في حلقات المنصوفة، ويغني في مجالس الطرب، وكان يكرر في شعره بعض الألفاظ التي بنخدها المغنون تكأة لازمة لهم في أغنياتهم ، نذكر من ذلك قوله في قصيدة ، وقد ضمن البن المجزوء الأخير لفظة الليل أربع مرات ، يبدأ ليلته الأولى بابتداء غايته الزمانية في ( من )

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ل ۷ ، والديوان ص ۷۹ ، ۸۰ ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٥٦ ، والديوان ص ٣٤٢ ٠

الحارة ، وبطيب سمره ولهوه ، فسلا تأخذه سنة ولا نوم ، ويصل الليلة بالليلة بـ ( إلى ) الجارة ، فلا يصحو إلا بعد انقضاء رابعة لياليه الأنصارية .

غرامی فیسک لا 'یحصی بمیسزان ولا کیسل وأما دماع أجفالني فالا تسال عان السيال ومسا انس فسلا انسسى مراحسى ساحبسا ذيلسسى وإجلابىسى علىسى اللسذا من الليل السي الليسل

ت بالر جــل وبالخيــل إلى الليل إلى الليل (١)

ولا بأس أن نقف عند قوله في قصيدة لمه تتميز بالرقة وبصف فيها أغزاله التي تغنبه عن ألحان اللنف والمزمار ، ولعل في ذكرهما ما يؤكد لنا رأينا السابق في مجالس الطرب والفناء في هذا العصر وعلافة النساعر بذلك :

رعـــاك الله يا إلــفي امـا تـذكــر إذ كفـــ ومسا أنس فسسلا أنسسي وإذ عطنفـــك مختـــال وإذ يسكرنــــي ريقـــــ وأغزالــــي تغنينـــيي عــن المِزمــار والــد ف ِ وقد أصبحت لا أبصت مر قد امسى ولا تخلفيي فوالهفني إذا لسم 'يغس ننسي قولسي' : والهفسي (٢)

وإن بالغـــت في عسفـــي ك يوم الجــزع في كفــي زميان اللهيو والقصيف ومياً ال على عطفى ك مسن خمسرته الصّير ف » إذ زاد على الوصيف

يزداد الشاعر رقة في بعض مقطوعاته الغزلية حتى بصل بها إلى درجة من اللين ، تغدو أقرب ما تكون إلى الأسلوب العامي :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ل ٧٢ ، والديوان ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٦٦ ، والديوان ص ٣٩٩ .

لا وفقت بنت الحميصية دانية السدار ومقصيه صوفيتة المذهب لكنها ناعمة الجسم حريريًة (١)

آنس الشاعر في أغزاله هذه الرقة المتناهبة الني طبع علمها والني نغنيه عن المزمار والدّف ، وقد صرح بها عرضاً في بيتين :

'جد' لي بها ، يا سيندي ، 'حلنة' 'تحلي بهسا عاطسل' احوالي أرق من قلبي ومن عبرتي وخدد محبوبي واغسزالي (٢)

وجاء في قصبدة أخرى قوله:

أقسمت ما خد ه الفاني من الخجل أرق من دمعي الجاري ولا غزلي (١)

نلاحظ أنه يعترف بهذه الرقة المناهية ، فهو إذن سعمدها نصنعا ، على الرغم من أنها موجودة في شعره طبعاً ، وهذه الصغة هي التي أهلنه ليكون رائد شعراء عصره في مدهب التورية والانسجام ، وسنوضح أهميمه في حديثنا عن مذهبه الفني .

#### الزهسديات

في ديوان الشاعر مقطوعات وأراجبز وقصائد قالها في الزهد ، وهو الفرض الحقبقي الذي ينسجم مع لقيه شيخ الشيوخ ، ولكنه لم بكن الاصل في شعره ، وإنما كان استففاراً وإنابة لما قاله في حماته من أغزال رفبقة حتى إن أباه استغفر له ربه حينما سمع غزلا له يوري فيه بأسماء بعض سور القرآن فختمه بببت فيه التشفع .

لا شك أن الشاعر في زهدبانه كان بعاني صراعاً نفسياً عميقاً لأنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه التي تصبو للحب والجمال فتغزل بعد أن تجاوز الخمسين بفتيات في الخامسة عشرة:

<sup>(</sup>۱) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ، ل ٧٢ ، والديوان ص ٢٣٤ ، ٢٣٤ .

٢١) المصدر السابق ، ل ٣٥ ، والديوان ص ٣٣٩ ، ٣٤٠ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ل ٩٠ ، والديوان ص ٥٢٥ ٠

جاوزت خمسين ولي صبوة إلى بنات العشير والخمس تقول نفسي كلما لمتها ما أقرب اليوم من الأمس (١)

كما أنه تطرق لبعض المعاني التي خرجت عن المألوف في الأغزال ، فمن حقه إذا أن بقول السّعر في الزهد ، ومن حقه إذا أن يتشفع لنفسه بعد أن تشفع له أبوه من قبل ، فيقول متزهدأ:

ايسن القليوب الرواجف؟ ايسن الدميوع الله وارف؟ علـــی ارتکــاب ذنـوب وقطنع ايسام عمسر وخسوف أهسوال حشسر فابسك الدمساء إلى أن ا وارغب إلىسى الله تظفــــر. ولا تمو تـــن فنوطها فللاله عواطها (٢)

لم يحصيها وصف واصف مِشل البروق الخواطف تفوت كيل الخاوف تخال جفنك راعف من بـر"ه بلطـائف عهدتناك ليه اليف

إن رجاءه كبير في العفو والغفران ، فإن للاله عواطف شاملة ، ولذلك لم بقنط من الرحمة لارتكابه ذنوباً كنيرة لم يحصها وصف واصف. فهو بطلب منا أولا أن نبكي دماً تكفيراً ، ثم نتبع البكاء زاهدين في كل ما ألفناه وأحسناه وحينئذ يمكننا أن نظفر من ربنا بلطائف بره .

والزهد عند الشاعر ليس مقصوراً على ما ذكره في القصيدة السابقة وإنما يعتمد على قطع الانسان كل علاقة له بالحياة الدنيا والاعراض عن مغربانها وزخارفها ، ذلك لأنها فاسدة مفسدة أضلت بنيها، ومصيرها الفناء والموت:

المجدد مشدود الاواخدي (١) فانهض لده ودع التراخدي

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٢٦٥٠

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ١٤٤ - ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الأواخى : جمع الأخية ، وهي عود في حالط أو في حبل يدفن طرفه في الأرض ، ويبرز طرفه كالحلقه نشد فيها الدابة ، والاخبة أيضا الحرمة والذمة ، نقول مثلا : لفلان أواخي وأسباب ترعى • وله عندي أخية أي ماته قوية ووسيلة قريبة •

لا تشفلن عين الترحيب و تسرح مسن عرض الثدنسسا ثب عين زخار فهييا وصين والمسوت وصف جسسامع فسيد الزمان وأهيكه وإذا رحوت سوى الإله

ل بالسكون إلى المنسساخ بالنفر ص والمساء النقساخ عنقد الثبات عن انفساخ بين القشاعم والفيراخ فاختر لنفسك من تؤاخمي أضعت بندرك في السباخ(١) (٢)

وجدير بالذكر هنا أن قصائد قافية الخاء كلها في باب الزهديات يضاف الى ذلك القصائد والمقطوعات الأخرى الموجودة في الدبوان ، فهل يعنى هذا أن هذا الفرض لا يحناج كالفزل إلى الرقة في الروى والقافية ، وحرف الخاء ليس من الروى المستساغ ، ولذلك ملأه النساعر بقصائد زهدية تنسجم في التقشف مع هذا الروى ذى المركب الخشين والموسيقى الثقيلة .

يقترن الغزل عنده بالزهد أحياناً ، وقد عرفنا في زهد أبي العتاهية النورة على كل غزل ، وعرفنا في زهد أبي العلاء فلسفة الحياة الانسانية ، ولكننا لا نعرف بين الشعراء مثله من جمع الغزل والزهد في مقطوعة واحدة، فمن ذلك قوله في جاربة له اسمها مارية:

أوقعني في قيد أسر الهدوى جارية اوصافها جامعه يارب ً غَنْسُراً عن 'ذنوبي فــــلي إن ضيَّق الدهر خناقي فما

ثالثة البدرين في مسينها منع انها في تنسكيها وابعة كم جَنتْنَت علبي في حبِّهــا فليتهـا كانت لـه تابعـه نفس على اهـوائهـا نـازعـِــه نَضيق بي رحمتك الواسعيه (٣)

ولعلنا لاحظنا مذهب الشاعر في التورية في رابعة العدوية ، المتصوفة الناسكة ، واختيار اسم هذه المتصوفة والتورية بها ينسجم مع ختام

<sup>(</sup>١) السماخ: جمع سبتُخمة ، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا نكاد تنبت الا بعض الشجر . وقيل : هي الأرض ذاب نز وملح .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ه١٤٠

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٣١٢ .

القصيدة في نداء الله ليففر له الذنوب ، ولكنه لا ييأس من روح الله ، وإن ضيق الدهر بخناقه ، فرحمته أبدآ واسعة ، يستجيب فيها دعوة الداعي إذا دعاه .

#### (7)

#### مدهبه الفئي

استخدم الشاعر في طرائق تعبيره كثيرا من الاساليب البلاغية المستجدة في هذا العصر ، بيد انه تفرد دون غيره بسلوك مذهب بلاغي معين في تصنعه البديعي ، فأبدع فيه كل الإبداع ، وقد اعجب الادباء المعاصرون بهذا الاتجاه الجديد الذي يسير جنبا إلى جنب مع الاتجاه الذي بدت تباشيره قبيل ذلك في مصر على يد القاضي الفاضل وجماعته من بعده ، فنهجوا نهجه ، واقتدوا به ، وتداولوا معانيه ، ولا نبالغ إن قلنا إن معظم شعراء النصف الثاني من القرن السابع الهجري كانوا من تلاميذه ، فاستمدوا منه كثيرا من معانيهم الشعرية فكانوا عالة عليه .

نوه الصفدي بعبقرية السرف الأنصاري ، واعجب بمذهبه الشعري ، واشار إلى اهميته كأكبر شاعر عرفته بلاد الشام كما اجمع على ذلك معاصروه ، ومما قاله : « لا أعرف في شعراء الشام بعد الخمسمائة وقبلها من نظم أحسن من شرف الدين ، ولا أجزل ، ولا أفصح ، ولا أصنع ، ولا أسرى ، ولا أكثر ، وما رأيت له شيئاً إلا وعلقته ، لما فيه من النكت والتورية الفائقة ، والقوافي المتمكنة ، والتركيب العدب ، واللفظ الفصيح ، والمعنى البليع (١) » .

<sup>(</sup>١) ابني شاكرِ: فوات الوقيات ، ج ١ ص ٢٧١ ؛

يلاحظ أن الشاعر أكثر من تصنع التورية في شعره ، وهي لباب مذهبه الفني ، فهو لا يكنفي بايرادها مره واحدة ، وإنما يكتر من ذكرها ما وسع إلى ذلك سبيلا ، فهو رائد المذهب الرمزي في أدبنا العربي خلال هذا العصر في بلاد السام ، نذكر من ذلك التورية في رابعة العدوبة :

أوقعني في قيد اسر الهـــوى جارية أوسافها جامعه ثالثة البدرين في حسنها مع انتها في تسكها رابعه (١)

وكنا أشرنا بالنفصيل إلى ما في شعره من توريات ، ونكتفي منها بهذا القدر ، فهي منتشرة فيه كل الانتشار ، وقد عرف بين الأقدمين بهذه الصفة المميزة . ويلاحظ من طرف آخر أن الشاعر حاول ان بوسع مدى التصنع البديعي في باب التورية ، فلم يقتصر منها على ما عرفه البلاغيون ، وإنما كان يحاول أن يوري بفير الألفاظ ، وذلك عن طريق عبنه اللفظي بالكلمات والحروف ، والسواهد على ذلك كثيرة ، نذكر منها قوله وفد انشد الملك المنصور من شعر المتنبى بعضه:

(تملك الحمد حتى مالمفتخير في الحمــد حاء ولا ميم ولا دال ) فعقب على ذلك بقوله:

يا أيها الملك المنصور ياملك المسانه كاملات وهي اصناف رفنقت بالخلق حتى مالذي ورع وفنزت بالملك حتى مالذي شرف في الملك : ميم ولا لام ولا كاف وكم كتائب رعت المارقين بهما فيهن من الفات الخطة آلاف (٢)

في الرِّفق : راء" ولا فاء" ولا كاف ا

انتشرت هذه الصفة كثيراً في شعره ، وغدت مظهراً مميزاً من مظاهر مذهبه الفنى ، نذكر من ذلك قوله بعيث بلفظه « شرخ » :

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري ، ل ٥١ ، والديوان ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٥٥ ، والديوان ص ٢٤٤ ،

وقد خانني شرخ الشبّاب وراعنى مشيب ، وحالي منه شرخ بلا خاء(١) وقوله يعبث باسم ممدوحه « يوسف » الملك الناصر :

'يسمعي فيعزى كل مجد وسؤدد إلى يائه والواو والسين والفاء (٢)

وقوله بعبت بلفظتي « الحب » و « الحس »:

فلو اصبحت ذا حاء وسين لا عنَّفت في حساء وساء (٣)

كما نلاحظ بالإضافة إلى ذلك استخدامه التورية بالاصطلاحات النحوية ، نذكر من ذلك قوله:

ومُعَرَبِ اللَّفظ لي من نحوه ابدا حذف وصرف وإعسلال وتنكير ولحظه ساكن والقدا منتصب والقرط مرتفع والمِراط مجرور (٤)

وقوله:

لا تسألوا صبَّكم عن حبّه فسله من الإضافة مايغني عن النسب وراقبوا منه حالا غير حائلة كما عهدتم وقلباً غير منقلب (٥)

كثرت المصطلحات النحوية وغيرها كثرة ظاهرة ، فقد استخدم معانيها ، لا كما وضعت لها ، وإنما استخدمها بحسب مفهومه الخاص كمظهر من الرمز والإيحاء ، من ذلك قوله:

مديح نخيرت القوافي محلياً به رفعهاوالنصب والجزم والجرا(١) وقوله:

رفعت وي الإعراب من بعد خفضهم فأثنى عليك الرفع والنَّصب والجر (٧)

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٣ ، والديوان ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٢ ، والديوان ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ل ٤ ، والديوان ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ل ٢ ، والديوان ص ٢١٥ ، ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ل ١٠ ، والديوان ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ل ٣٠ ، والديوان ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ل ٣٦ ، والديوان ص ٢٢٨ ،

وقوله:

إذا فاعل " رام ارتفاعا بفعله ففعلك مرفوع " بأنسك فاعله " (١)

ولم يكتف بذلك بل كان يحاول استخدام بعض المصطلحات العروضية او المديعية منها قوله:

وبحـر" طويل' الباع منسرح' الندى بسيط' المعالي وافر' الفضل كامله(٢) وقوله:

و و سَت يد الانواء بر د رياضه بفرائب التوشيع (١) والتفويف (١)

بضاف إلى ما تفدم ذكره وجود الجرس الموسيقي الشعرى في قصائده ، وقد رأينا أن النساعر فد صرح برفة أغزاله ، ومصدر هـذه الرقة في نظرنا حسن اختياره الالفاظ الجميلة المعبرة ، والقوافي ذوات الروي الموحي ، والأوزان القصيرة أو المجزوءه التي تلائم أغراضه ومعانيه . ذلك كله مع ما لاحظناه من تصنع بديعي يؤلف الانسجام في مذهبه الفني ، وقد أشار إلى هذه الصفة من خلال قوله:

واسمع بديع نظيم لا يساجله جزل من المدح فيسهل من الفزل (٥)

يتضح مما أسلفنا أن النبرف الأنصاري كان رائد الشعراء الأول في مذهب التورية والانسجام ، وقد أشار ابن حجة في خزانته إلى الفرقتين اللتين اعتنقتا هذا المذهب في مصر والسام على السواء .

أما الفرقة الأولى فهي «العصابة التي مشت تحت العصائب الفاضلبة» (٦) بزعامة القاضى الفاضل ، ومن روادها الأوائل ابن سناء الملك ، وابو الحسين

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ل ٦٧ ، والديوان ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٦٨ ، والديوان ص ٥٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) التوشيع : وشتَع الثوب أعلمه وتوشيع الثوب أعلامه ، التفويف : يقال ثوب مغوّف أي رقيق أو فيه خطوط بيض .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ل ٥٤ ، والديوان ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ل ٦٧ ، والديوان ص ٥٣. ،

<sup>(</sup>١) ابن حجة : الخرانة ، ص ٢٧٦ .

الجزار ، والسراج الوراق ، والنصير الحمامي ، وشمس الدبن بن دانيال ، ومحيي الدين بن عبد الظاهر . وأما الفرقة الثانية الشامية « فإمام جماعتها الشبخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري شيخ شبوخ حماة » (١) ، وكان من روادها أبرز شعراء النصف الشاني من القرن السابع وهم كلهم من تلامذته ، ساروا في الطريق التي سبقهم فيها .

أورد ابن حجة ذكرهم فقال: « وجاء من شعراء النمام جماعة تأخر عصرهم ، وتأزر نصرهم ، ولان في هذا النوع هصرهم ، وبعد حصرهم فيما أرادوه كما ذاد حصرهم ، كل ناظم تود النمورى لو كانت له شعرآ ، ويود الصبح لو كان له طرسا ، والغسق مدادا ، والنثرة (٢) نثرا . منهم ترف الدين عبد العزبز الأنصاري ، والأمير مجير الدين بن تميم ، وبدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي ، ومحبي الدين بن قرناص ، وشمس الدين محمد بن العفيف ، وسيف الدين بن المشد .... » (٢)

ذكرني قول ابن حجة : « كل ناظم تود الشمعرى لو كانت له شعراً » بقوله شرف الدين نفسه في وصف شعره :

زيَّنْتُ مِن فكري سماء العنالا منك بشعر ينخجل الشَّعْرى (٤)

ولا يكتفي الشاعر من وصف فنه السعري بأنه يخجل الشعرى فحسب وإنما يرى انه يزهد البحر بأبهى جواهره:

ولي قصائلاً في مدحيه باهرة " تزهيد البحر في أبهى جواهره (ه) غدت هذه القصائد المدبجة عرائس تجل عن نظرائها إذ توشحت بجواهر التورية:

<sup>(</sup>١) ابن حجة: الخرانة ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) النَتُشُرة : نحم من نجوم الأسد ينزلها القمر ، وفي التهديب كوكب في السماء كأنه لطخ سحاب خيال كوكبين نسميه العسرب نثرة الأسد وهي من منازل القمر ، وهي في عسلم النجسوم من برج السرطان .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصارى ، ل ٣٨ ، والديوان ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ل ٣٩ ، والديوان ص ٢٤٦ ،

أجلو عرائس مدرحه فتعرا عن نظرائها إذ جل عن نظرائه (١) تتضح بعد ذلك أهمبة هذا النساعر في عصره ، وننتهى مما اسلفنا لنذكر أنه كان ذا طبع سليم ونهج قويم ، وفد الحذ من الانسجام سبيله ومن التورية وكده ، فأصبح صاحب مذهب أدبي هام ، نشيع السحر اللفظي والجمال المعنوي دون تكليف ذميم أو تعسف ممقوت ، واستطاع بعبقريته ومهارته الفنية أن ببعد النعقيد والإغراب عن النعر العربي في هذا العصر بعد أن طفت عليه أسالب الصنعة والتصنيع والتصنع ، وهذا هو وحده السبب الذي جعله موضع إعجاب القدماء وتقديرهم ، فقدموه على من جاء بعده من ضعراء هذا العصر البديعي (٢) كما يقول المرحوم استاذنا التنوخي .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ل ٣ ، والديوان ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر البحث الهام الذي تحدث فيه المرحوم الاستاذ عن الدين التبوخي عن عصر التورية وجمالهما في هامش الايضاح (ج ١ ص ٩٤ - ٩٩) ؛

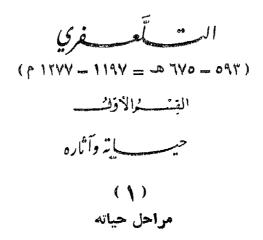

ولد الشاعر المقامر ، شهاب الدين ، أبو المكارم ، محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني (١) بالموصل سنة ٥٩٣ هـ ، ولقب بالنلعفري نسبة إلى تل أعفر (٢) ، وهو موضع جميل يقع بين سنجار والموصل .

اختلف في ضبط نسبة اسم الشاعر ، فالمعروف أنها بفتح أوله واللام المشددة ، ولكن السيوطي صاحب ( لب اللباب ) أورد ضبطه بفتح التاء واللام المخففة .

<sup>(</sup>۱) ابن شاكر : فوات الوفيات ، ح ٢ ص ه ٣٤ ، وابن الوردي : تتمة المختصر ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٧ ، ص ١٥٥ ، والدلجي : الفلاكـة والمفلوكون ، ص ٢٥ ، وابن العماد : شادرات الذهب ح ٥ ، ص ٣٤٩ ، وبروكلمان : Brock I : 300 (257) SI'458 والروكلي : الأعالام ، ح ٨ ، ص ٢٥ ، وياقوت : معجسم البالدان ، ج ٢ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ياقوت أن عامة الناس تقول: ( تل أعفر ) ، وأن خواصهم يقولون: ( تل يغفر ) ، وقيل: انما أصله ( النسل الأعفر ) للونه ، فغير بكثره الاستعمال وطلب الخفة ، وهو اسم ربض ببن سنجار والموصل ، وفي وسط واد فيه نهر جار ، وهي على جبل منفرد ، حصينة محكمة ، وفي ماء نهرها علوبة ، وبها نخل كثير ، ( معجم البلدان ج ٢ ، ص ٣٩ ) ،

لا نعرف شيئاً عن أسرة الشاعر ، كما لا نستطبع أن نتبين من خلالم شعره ما وضح لنا طفولته وصباه وشباله ، إذ إن ديوانه لا يحوي من مدحه الكثيرة التى قالها في حياله إلا على مطالع النسبب ، حتى إنه لم يذكر بيت التخلص إلا في أربع منها . يمكن القول هنا أنه ينحدر من سلالة أسره سيعية تمت بأصولها إلى شبان من ثعلبة ، وهي قبيلة عربة عدنانية من عرب الشمال .

نقف علومه الأولى في الموصل ، ونال قسطه الوافر من النقافة والأدب بيد أنه ترك الموصل في مطلع شبابه ، وبوجه إلى بلاد النسام ، وأخذ بمدح فيها الملوك والأعيان ، وهو بعد لم يتجاوز العشرين من عمره ، ومما يؤكد لنا ذلك أن ياقونا الحموي أشار إلى ذكره في معرض حديته عن بلدة تل أعفر، وذكر أنه تساعر عصره ، وأنه مجيد (۱) ، وهو بعد لم يتجاوز الثلانين من عمره ، فالمعروف أن ياقوتا الحموي توفي سنة ٢٢٦ هـ ، وأنه شرع في تبييض معجمه قبل وفاته بعام واحد وكان التلففري آنئذ في التانية والنلابين من عمره ، وهذا يعنى أن سهرته كانت في أوجها .

ذكر ابن تفري بردي أنه كان متقدماً بارعاً في الأدب وأنه « كان أدبباً فاضلا حافظاً للاشعار وأيام العرب وأخبارها » (٢) .

لم يذكر الذين ترجموا له شيئاً عن علاقته بصاحب حلب الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي الذي تولى الحكم في المده الواقعة بين سنتي ١٦٣ هـ ، وقد عنرت في دنوان الساعر على مطالع نسيب قصيدتين ، استدللت من بيتى النخلص أنه مدحه بهما ، وبتضح من النسبب الذي استهلهما به أنه كان يعنمد في شعره على النقليد خلال هذه المرحلة المبكره من حياته . وأغلب الظن عندي أنه لم يعم في دمشق إلا بعد وفاة الملك العزيز ، فقد انتقل إليها من حلب ، ومدح صاحبها الملك الأشرف موسى

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج ٢ ص ٣٩٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ٧ ، ص ٢٥٥ ٠

الذي تولى حكمها في المدة الواقعة بين سنتي ٢٢٦ ــ ٣٣٥ هـ ، ونال منه العطاء الجزل ، بيد أنه انغمس في الملذات والشهوات ، وعاشر أرباب الخلاعة والمجون ، وعكف على شرب الخمر ، ولعب الميسر ، وقد وصف حاله قائللا:

أقتلت عنت إلا عن العنف العنف وتبت إلا من القم المادي (١) فالكأس والقنم ليس يخلو منها يميني ولا يسادي (١)

وكان كلما أعطاه ممدوحه الملك الأشرف بعض المال أنفقه على شرب الخمر أو قامر به ، وقد أدى ذلك إلى غضب مولاه عليه ، فطرده من دمشق ، فالتجأ إلى حلب ، والتحق بخدمة صاحبها الملك الناصر يوسف (٢) الذي خلف أباه الملك العزبز محمداً ، فأكرمه كل الإكرام ، وقرر له رسوماً ، وقربه من مجالسه الخاصة ، وحاول أن يصلح سيرته ، إلا أنه لم يقلع عن عادته في المقامرة ، فكان يبدد كل ما يحصل عليه من المال حتى بات يعيش في فقر مدقسع .

هكذا ساءت حال الشاعر كثيراً ، وبلغ به الأمر أنه قامر بثيابه ونعليه ، وقد حضر ذات يوم مجلس مولاه الملك الناصر ، وكان موجوداً فيه أحه شعرائه ، وهو شرف الدين سليمان بن بليمان الهمذاني ، صاحب النوادر ، فقال في التلعفري قصيدة عرض فيها مقامرته بثيابه وأخفافه ، فلما فرغ من إنشادها قال له التلعفري : « ما أنا جندي حتى أقامر بأخفافي » ، فقال له شرف الدين : « بخفاف امرائك » ، فقال : « مالي امرأة » ، فقال له : « لك مقامرة من بين الحجرين ، إما بالخفاف أو بالنعال » (۲) .

<sup>(</sup>١) ديوان الملعفري ، ص ١٨ . في دواية كانية : ( فالكأس والزهر ) .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن حجمة ذكر أحمد مجالس الملك المذكور في بحث الاكتفاء ، نقال : « وأظرف . . . ما وقع لشهاب الدين التلعفري مع شمس الدين الشيرجي بين يسدي الملك الناصر ، وما ذاك الا أنهما حضرا بين يديمه ليلة أنسى ، فانفق أن شمس الدين ذهب الى ضرورة وعاد ، فأشار اليه الملك الناصر أن يصفع النلعفري ، وكان شمس الدين رجلا ألحى ، فلما صفع التلعفري نهض على الفور وقبض على لحية الشيرجي، وأنشد ارتجالا ، ويده فيها :

قد صنفعنا في ذا المحل الشريف وهدو ، ان كنت ترتضي ، تشريفي فارث للعبد من مصيف صنفاع يا دبيسم الندى والا خسريفي » هذان البيتان غير موجودين في الديوان (ابن حجة : الخزانة ، ص ١٥٩ ، ١٦٠) .

<sup>(</sup>٣) ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٣٧٢ ، ٣٧٣ .

أسف الملك على الشاعر ، ورثى لحاله ، لكنه ضاق به ذرعاً ، فأمر فنودي بين الناس في حلب السهباء: « من قامر مع السهاب التلعفري فطعنا بده » (١) .

ضاقت الأرض على رحبها بالتساعر بعد هذا النداء من قبل السلطان ، فأنشهد :

بنشرح الصندر لمن لاعبني والأرض بي ضبقة أفروجها (٢) كم أشو شنت شيو شها عفلي وكم عهدا سقتني عامدا بنوجها (٢)

اسودت الحياة في عين الناعر بعد أن غضب عليه الملك الناصر ، ويظهر أنه قطع عنه الرسوم الى قررها له ، فضاقت عليه الأرض ، بيد أنه لم يرجع إلى دمشق إلا بعد وفاة ملكها الأنرف سنة ٦٣٥ ه.

وهكذا نرى الشاعر طربداً شربداً بين دمشق وحلب ، بعد أن فقد كل أمل له في العودة إلى منزلنه الأولى عند ملوكهما ، فأخذ بستجدي بشعره ، وهو في دمشق ، وكان ينفق ما يحصل عليه في الميسر والخمر ، حتى فقد ما يملكه كله ، وبات يقيم في أتون حمام ، وعلى الرغم من ذلك فكان بنتيد :

رضيت' بما تسمَ الله ُ ليي لقد أحسن الله ُ فيميا مضي

ويمضي شباب النماعر ، ولما يقض منه وطره ، ووخط المسيب عارضيه، فلقد أشعل ضفاء الأيام رأسه نميباً ، وخبر الناس وعرف غسهم ، وعرك الحياة وخداعها ، فأنسد قوله:

سلام على عصر الشبّباب الذي مضى عر فنت بها هـذا الزّمَان واهله بلو ثن الورى خبراً فلم أر فيهم

وروحي بضافي ظلّه ما تملّت فر حت بشيبي غافراً كلَّ زلسة خليد ملك خلس خليد مديد منه خلس (٤)

و َفو "ضنت أمرى إلى خالقى

كـذلك ينحسن فيمـا بنقي (٢)

 <sup>(</sup>۱) ابن شاكر : فـوات الوفسات ، ج ٢ ص ٣٤٥ ، وابن تعـري بردي : النجـوم الزاهـرة ، ح ٧ ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) النجسوم الزاهسرة ج ٧ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوان التلعفري ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ديوان التلعفري ، ص ٨ ٠

انتقل الشاعر إلى حماة ، ومدح ملكها المنصور الثاني سيف الدين محمد، ويستدل من النسبب الذي استهل به مدحته المذكورة على قلق الشاعر واضطراب حياته الخاصة كما في قوله:

ينقستمنى الهوى كمدة وحزنا فأمر هما لحتفى مستمر فقم 'نخطب' عروساً بنت كـرم. لها الأموال والألبـاب مهـر ، عجوز" قد أسنت وهي بكسر" ومن عجب عجوز" وهي بكسر مفرحة" يفسر الهم منهسا فليس يضم ها والهم صسدر إذا بر زَت وجنع الليل داج تبلتج مِن سناها فيه فجر (١)

نهـاري كلئـه قلتق وفكـر وليالى كلئـه أرق وذكـر وليالى

قضى النماعر المرحلة الاخبرة من حياته ينادم ملك حماة المنصورالثاني سيف الدين محمداً ويسامره ، ولقي فيها الحفاوه والإكرام ، وحسن حاله بعد أن اغدق عليه العطاء ، وكأنه آنس المنية تقترب منه ، فقال قبيل وفاته :

أحماة إن عهود أهلك أحكمت أسبابها عندي . فليست تنقض أحماة إن عهود أهلك لكنَّما أز ف الرَّحيل وها أنا والعيس تحدى منشيد ومعرِّض أ أرض اروح بفيرها متعوصًا انرى ترى عيني بمن تتعوص (٢)

كان ماقاله حقاً ، فقد أزف الرحيل ، وحانت ساعته ، فوافنه فيها منيته سنة ٦٧٥ هـ ، وبذلك طويت هذه الصفحة من حياة الساعر ، بيد أنها سجلت لنا في سطورها فصة التلعفري شاعر الخمر والميسر .

## (7) آثاره الأدسة

لا نعرف من آثاره الأدبية غير ديوانه ، وقد ذكر ابن تفرى بردى أن « ديوان شعره لطيف في غاية الحسن ، وهو موجود بأيدى الناس » (٦)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن تغسري بردي : النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٥٧ .

وفد اختار منه بعض أبياته السيارة وموشحاته المشهورة . وجدبر بالذكر انه مطبوع مرتين ، فعمر طبعته الأولى تجاوز الثمانين عاماً ، وعمر طبعته الثانية نحو من خمس وسنين سنة (١) . وقد خلصت من مطالعته إلى الاعتقاد أن ما بين أيدنا من شعره قليل من كشير مفقود ، وذلك لسببين انسين :

أما أولهما فهو أن نمط حياته الخاص ، وإدمانه الشديد على الفمار والعقار جعلاه لا بهنم إطلاقاً بجمع شعره والعناية به في المراحل الأولى من حياته ، فنحن نعنر على مختارات كشبرة من شعره غير موجودة في ديوانه ، وسوف نعمل في المستقبل على استدراك ما نعثر علبه إن تيسر لنا تحقيق الديوان ونشره .

وأما بالبهما فهو أن بعض أخوان الساعر جمع ديوانه كما نظهر في المرحلة الأخيرة من حباته خلال وجوده في حماة ، ولم يبق من مدحه الكثير غير مطالع النسيب ، فقد كان يجتزىء منها ما يأتي من نعوت المدح بعد بيت التخلص ، وهكذا لم يسلم لنا من ديوانه غير مفطعات الغزل ومطالع النسبب ، يضاف إلى ذلك مو شحة (٢) كتب بها إلى الاديب المصري شهاب الدين العزازي (٢) جواباً على موضحة بعث بها الأخير إليه ، ومدحة أجاب بها صديقاً له بمصر (٤) ، كان قد بعث إليه قصيدة يذكره فيها ببعض ذكرياته هناك ، وقد حاولنا معرفة تاريخ رحلته هذه ، لكن المصادر التي بين أيدينا لم تسعفنا في ذلك ، ولعلها كانت في مراحل حياته الأولى ،

 <sup>(</sup>۱) في معهــد المخطوطات العــربية بالقاهرة نسخة مصورة مــن ديوان البلعفري بخط أندلسي جيد كتب في القــرن العاشر الهجرى ، وعدد أوراقه ٢١ ، ورقمه ٣٣٩ (٢) .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن شاكر الكتبي موشحة شهاب الدين كاملة خلال ترجمته للتلعفري ( فوات الوفيات ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ٣٥٠ ) ٠

 <sup>(</sup>٣) شهاب الدين العزازي ، هو أحمد بن عبد الملك ، وكان بزاراً في قيسارية جركس
 في الفاهرة ، وقيد توفي سنة ٧١٠ هـ .

<sup>(3)</sup> ذكر جامع الديوان أن هــده المدحة أجاب بهــا التلعفري شهاب الدين المذكود ، وليس ذلك بصحيح اذ أن أبن شاكر أورد سبب نظمه القصيدة المذكورة ، وأنه أجاب بهــا عن المدين بن أسسينا ، ( فوات الوفيات ، ج ٢ ، ص ٣٥١ ) ،

الفِسْبُ الشَّابِي شَعْره ومذهب الفتي

# ( **\** ) أغـراض شـعره

لا نملك من شعره ما يسمح لنا بدراسة أغراضه كلها دراسة كاملة ، وأغلب الظن عندي أنه لم يطرق فيه غير المدح، والوصف والطبيعة، والنسيب والغزل، والخمر.

#### المسدح

نستهل حديثنا بذكر المدح ، والغريب اننا لا نجد بين أيدبنا غير الموشحة والمدحة المشار اليها آنفاً . أما مطلع الموشحة التي بعث بها إليه شهاب الدبن العزازي فهو قوله:

بات طيرفي يتشكي الأرقا وتواليت ادمعي لا تراتقي (١)

ويقول فيها :

شاعر" فاق فحول الشعرا بقواف مشل إطرراق الكرى باسمات تجتلي منها الورى تغررا يسرم أو زهرر

كلما لاح سناها مشرقا سجد الفرب لندور المشرق

ايها الموفي على عهد الزمن كرماً محضاً وفضلاً ومنن حاكه الخادم من غير ثمن جالب الوشي لصنعاء اليمن

(١) أي لا ترتقىء بالهمز . يقال : رقأ الدمع : جف وسكن وانقطع .

فاستمعها زادك الله بقال مدحة لم يحكمها ابن بقي (١)

فأحابه النلعفري بموشحة جوابية ، مطلعها قوله:

ليس يروي ما بقلبي من ظمسا غسير برق الأسح من إضم

ويقول فيها:

العسراني" الشهاب الشاقب شكر ه فرض علمنا واجب فهو إذ تبلوه نعم الصاحب سهمه في كل فن صائب

جائل" في حلبة الفضل كما جال في يوم الوغى شهم" كمي

سَاعر" أبدع في أشعباره ومتى الكسر" قولى بساره ولم الكسرة ولم مضمار في مضمار ووالخسوارز مي في الساره

قلت : عودا وارجعا ، من التما ؟ ذا امرؤ القيس إليه ينتمي (٢)

والمدحة النانية بعث بها إلى صديقه بمصر عز الدين بن أمسينا ، جواباً عن قصيدة وردت منه ، بسأله فيها عن حاله ، ويذكره بفصة حدبت له هناك خلال وجوده بمصر ، ومما قاله :

بأبي أنت ، يا خليسلي ، وأمسي أنت ، والله سيسدي ، لي حسام كيف أخشى ذلتي ولى منسك عسر تظمّرت فيك للمعالى عقسودا الليالى عنسدى ظسلام وظهر

انت قوسي إذا رميت وسهنمي فيه للنائسات اعظم حسم ما ترفئت إلبه همة نتجنم معجزات جميع نثري ونظمي بعد ذا اللَّمي وذاك (٢) الظالم (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن شاکر: فوات الوفیات ، ح ۲ ، ص ۳۵۰ ۰

<sup>(</sup>٣) ديوان التلعفري : ص ٠٠ ، وابن شاكر : فوات الوفيات ، ح ٢ ، ص ١٥١ ٠

<sup>(</sup>٣) الظلم: بريق الأسنان وماؤها .

<sup>(</sup>٤) ديوان التلمفري: ص ٤١ ، وابن شاكر: فوات الوفيات ، ج ٢ ، ص ٣٥١ .

أما المدح الآخرى فلم يبق منها غير ذكر اسم الممدوح في بيت التخلص ، ولم يصلنا من الاسماء غير اسم الملك العزيز ، ورد اسمه في مستهل نسببين، واسم الملك الناصر الثاني محمد ، واسم غياث الدبن ، وهي ما عثرنا عليه في الديوان من المدح.

لا جديد يطالعنا به من المعاني التي طرقها التاعر في مدحه ، بد أن المجديد الذي يمكن أن نسجله هنو استخدامه الموشحات في معرض المدح ، وهذا بالطبع يمتل تطور فن الموشحات المشرقية في هذا العصر ببلاد الشام ، واستخدامها في غير اغراضها المعروفة ، وسوف ناني على ذكر ذلك في حديتنا المقبل عن الغنون التعرية المستحدثة .

#### الوصف والطبيعة

لا بد لنا من التحدث عن النسيب ووصف الطبيعة ما دمنا في معرض دراسة مدح الشاعر ، وجدير بالذكر هنا أنه كان في المرحلة الأولى من حياته يقلد الشعراء القدامى ، وبستن سننهم في الصور والأخيلة والمعاني التقليدية والأساليب الجاهلية كما في قوله:

ل ولا بروق بالعقيق (١) تلوح ما زاد قلبي لوعسة كسلا ولا ويح الصبا، حتام ينذكرني الصبا المخطرت، وقد أهدى لنا منها الشئذا يا أهل ودي يوم كاظمة أمسا سرتم وأسرر تم بقلبي مهجسة

تغسدو على عندبات وتسروح أدامى خدودي دمعي المسفوح منهسا نسيم كالعبسير يفسوح غار الفوير ورنده والشيسح عن وصلكم صبري الجميل قبيح أودى بها التقريح والتبريسح

<sup>(</sup>۱) العقيق : اسم يطلق على أربعة وديان أعقة ، قال يافوت : « وقد أكثر الشعراء من ذكر العقيق ، وذكروه مطلقاً ، ويصمع تمييز كل ما قيال في العقيق  $^{\circ}$  معجم البادان ج  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  .

أطمعتموني في الوصال وليس لي إلا صـــدود منكـــم ونـــزوح ُ منها الجسم ، أين الروح ا(١) هذى الجفون ، وإنما أين الكرى

نعثر في بعض الأحيان في ديوان الشاعر على أمثال هذه المعاني المطروقة والألفاظ المكررة ، فسنة التقليد معروفة عند الشعراء في مطلع حياتهم الأدبية أمر ظاهر كل الظهور منذ القدم ، وحتى الأفذاذ منهم ، حتى إذا بلغ الشاعر نضجه الفني ، وامتلك نهجه الذاتي ، نراه بجدد في معانيه ، وبدعو خليله الصاحب إلى هجر المنازل والديار ، والإعراض عن الرسوم والأطلال ، فليس له في نعتها شأن :

منازل لیس لی فی نعتها شان ياصاح ، دعني من ذكر العقيق ومن ماالحب تعنم "، ولا الأوطان نعنمان (٢) مالي ، وما لربوع لسن أعرفها ؟

ويتشوق الشوق الى مغاني السيام ومرابعها ، وهو بعيد نازح فيوادي النيل ، ويتحدث عن طبيعتها الجميلة ، ويتغنى بذكر دمشق الفيحاء بخاصة ، ويدعو لها بالسقيا من هامي الودق هتان ، فلقد أمضى في ظلال متنزهاتها ، وعلى ضفاف برداها أجمل الأوقات وأسعد الساعات:

تهيج بالنيل بي شوقي إلى بردي إني ومن برده ظمان لهفان اللهُ ياورُق في عاني الحشى و صب صب له من ربا جيرون جيران (١) يقول ، وهو بمصر عند حاجرها : جاد تك ياشرف الميدان سارية ود بجت لك ياسطري (٤) سطور رابا 

ليس اللئبانة إلا حيث لنان ولا تعد"اك هامي الوردق هتان من الرياض لها بالزّهر الوان ا يضيع حين يضوع الورد والسان

<sup>(</sup>۱) ديوان التلعفري ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص }} .

<sup>(</sup>٣) جُيرون بفتح الجيم ذكرها باتوت ، وأورد أنسوال القدماء فيها ، ثم قال : « والمعروف اليوم أن باباً من أبواب الجامع بدمشق ، وهـو بابـه الشرقي ، يقـال له باب جيرون ٠٠٠ وقال قوم : جرون هي دمشيق نفسها ٠٠٠ وقد أكثر الشعراء الا قدمون والمحدثون من ذكره ٠٠٠ » معجم البلدان ، ج ٢ ص ١٩٩ ،

<sup>(</sup>٤) من قسري دمشسق ٠

وراق ماؤك يا ثورا ولا برحت ودام رفقك يا باناس متعصل تلك الجنان التي حبث التفت ترى تدعوك فيها إلى اللهذات أربعة ظل ظليل وماء بارد غسسدق

تمیل فوقیک بالاطیار أغصان حتی یثری کل ظیام وهو دیان قصرآ مشیدآ به حور وولدان بیع الحیاق بها ما فیه خسران وجوسق مشرف عال وبسنان (۱)

نلاحظ أن الشاعر لم بكتف بالإشارة إلى لبنان ، احد جبال السام العالية كما كان يعرف في هذا العصر ، وإنما تحدث عن نهر بردى ، وفرعيه المشهورين : ثورا وبانياس ، وأشار إلى بعض رياضها الغناء ومرابعها الفيح مئل وادي الشعراء ، وشرف الميدان وسطرى . . . . كما نلاحظ أن الشاعر تغنى في قصيدة أخرى بجبل قاسيون :

يا بارق الشئام حي الأثل والبانا وهات ما حمكت عطفاك من خبر سقت لياليك بالأحباب سارية ولا تعدى الرابا من قاسيون حيسا تلك الربوع التيلم تأل مذ عمر ت

وانقل حديثك عن لبنى رئبنانا فإن لى بربا جسيرون جسيرانا تعيد ظامىء ذاك التثرب ريانا يعيد فوق الصياصي (٢) منه غدرانا في الأرض للهو والأوطار أوطانا (٣)

يسترعي انتباهنا في مطلع القصيدة براعة الاستهلال كما يدعوه ابن حجة ، ونلحظ من خلاله الصراع بين القديم والجديد : أما الأول فنلمحه في ذكر البارق والأثل والبان ولبنى ، وأما النانى فنلمحه في الشام وجيرون ولبنان وقاسيون ...

هكذا نجد الشاعر يمر في ثلاث مراحل حتى اكتمل نضجه الفني ونهجه الذاتي ، فلا غرابة إن رأيناه يعرض عن القديم ، فيجدد في معانيه ، ويأخذ منها بأوفر نصيب .

تلك هي لمحة عن تطور شعر التلعفري ومميزات وصفه ، وقد لمحنا من خلال ما مر" معنا أثر طبيعة بلاد الشام في رقة الشاعر ، إذ تطور من نسيب

<sup>(</sup>۱) ديوان التلعفري ، ص ه ٢ .

<sup>(</sup>٢) الصياصي : جمع صيص وصيصاء وهو الحصن أو كل ما امتنع به .

<sup>(</sup>٣) ديوان التلمفري ، ص ٨٨ .

تقليدي مطبوع بطابع بدوى إلى وصف واقعى لما حوله من طبيعة ساحرة وحمال اختاذ .

#### النسيب والفزل

يختص بعض الشعراء بالإكثار من ذكر أوصاف معينة في اغزالهم ، عتطبعهم بطابعها الخاص؛ وقد اشرنا من قبل إلى ابن منير الطر ابلسمي، وذكرنا أنه كان بكثر من التغنى بذكر الخيلان ، ومعظم من جاء بعده من الشعراء كانوا عالة عليه . أما التلعفري فكان يكثر من ذكر القدود والالحاظ وما حولها مما يتعلق بها ، ونادراً ما تخلو قصبدة له من إيراد هذا المعنى الذي كان يتفنن في نعته بصور تكاد تكون غريبة ، نذكر من ذلك قوله :

حمبت شقيق الخد بالعلة الكحلا وتقَّفت رمح القد بالطعنة النَّجلا وأوترت قوسى حاجبيك ففو "قت" من النظر السنامي إلى مقلتي نبلا

عجبت لجفنيك التي تشطَّت لنا لتقتلنا ، وهي المضعَّفة الكسلي (١)

وبقول في قصيدة أخرى في المعنى ذانه، ولكنه في حديثه عن سهام الألحاظ، يقصرها على أعين الاتراك ، ولقد عرفنا ذلك عند معظم شعراء العصر ، فغدا التفزل بذلك صفة مستحبة لدى الناس ، إذ إنهم كانوا يفتنون بضيق العيون وصغرها ٤ يضاف الى ذلك أسهم الأتراك المعروفة بشدتها:

يا جاعلًا عينيه من أشراك تركى هواك نهاية الإشراك لم أدر حيث أراك تخطر مائساً أقدوام قد لك أم قضيب أراك إ أين المفر العاشق متهتاك صرعته اسهم اعين الأتراك ؟ (٢)

يحاول الشاعر أن بين السلاح القوى الذي بملكه محبوبه ، فالقد في نظره رمح مثقف ، يطعن الطعنة النجلاء ، والحاجبان فوسان موتران يصوبان سهام الأتراك القاتلة من الأعين الضيقة ، وهذه الصور مطبوعة بطابع القوة والحرب، وهي مبذولة بشكل لا نظي له عند شعراء العصر المملوكي. نذكر من هذه الصور إحداها وقد تصور الشاعر فيها محبوبه يدعوه للمبارزة والنزال ، ويعجب خلال ذلك من سلاحه الذي يتصدى له به :

<sup>(</sup>١) ديوان التلعفري ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٠ ٠

يدعو البنزال ، وليس إلا قداه مسام (١) كما يتصور الشاعر غصن قد"ه وقد أورق باللوائب ، ويرى أنه حمى خد"ه المورد بحسام اللحظ:

كليفت بأحوى من بني التثرك أحور لله غصن قد بالذوائب مورق

رشيق التثنني والمعاطف العس ال مراشف يصمى طرفه حين يرمق ا حمى بحسام اللَّحظ خدا موردا عدت منه اكمام الشَّقيق تشقَّق أ له ناظر" في ضمنيه وهو أسود" عدو" لأرباب الصبابة ازرق (٢)

تحدث الشاعر من خلال أبياته عن خصر المحبوب وعطفه وعارضه وقد"ه وحاول أن يشتخص لنا ما يدور حولها من المعانى كما في قوله:

يارائشا أسهما من لحظ ناظره فو"ق فغير فؤادي ليس من هدف سبحان معطيك خصراً غير مختصر

لى في العذاب وعطفا غير منعطف إذا شكوت لترثى لى و ترحم ما تراه من جسمي المضنى ومن كلفي يرد اني آيساً من ذاك عارضك الآ سي والمنثني من قد "ك الألف (٣)

تلك هي بعض المعاني العامة في غزل الشاعر وقد لاحظنا من خلالها أثر العصر في اختيار هذه المعاني ، إذ انعكست عليها احداث العصر السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها ، وذلك لأن المفاهيم الجمالية تختلف باختلاف الزمان والمكان ..

## الخمريات التلعفرية

لا بد من أن نلم" بخمريات الشاعر ، إذ إنها لم تكن منفصلة عن غزله ونسيبه ، فالمعروف عنه أنه كان شاعر العقار والقمار ، وأنه يعد في الطليعة من شعراء الخمر الأوائل ، فقد كان من رواد المذهب الخمرى الخيامي في بلاد الشام قاطية .

سلك الشاعر نهج أبي نواس ، الخمري" العربي الأول، فكره مثله الوقوف على الديار الدوارس ، وفضل التغنى بذكر الخمر ، فهي عنده خير وأبقى :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٩ م

باسافيح الأجفان في سفح اللوي ليس الوقوف بنافع في دمنة قد كان ذلك سنتة لذوى الهوى أو ما الله من الوقوف بدارس

جهلاً ، و حلفاه بحوى وهيام سنحت بها بعد الدمسي الآرام فمحت بساشة فعله الأيسام كأس طوف بها السقاة وجام (١) مِن كُلِّ سحَّادِ اللَّحاظ بثفره وبخدر وبراحتيه مدام (٢)

وصف الشاعر الخمر وصف مدمن لها ، وقرن نعنها بالغزل ، ومعروف عندنا أنه ما امتنع عنها قط ، فلقد أضاع بسببها معظم ما يملكه في دنياه ، وعكف على معاقرتها منذ مطلع شبابه حتى فارق حياته :

ربع علقت به ، وغصن شبيبتي فضر ، و فودي ليله لم يقمر لله عصر شبيبة قضيته في حيثكم برحيق صرف مسكر (١٦)

كان الشباعر يقضى وقته في لعب الميسر ، ولعله أحد عوامل إدمانه على الخمر ، إذ كان يستعين بها على دفع همومه ونسيان خسارته ، فيتجرع كؤوسها ، وينفق عليها ما تبقى لديه من المال ، وقد أعرب عن هذه المعانى في خمريته الني جاء فيها قوله:

> نهاری کلیه قلیق وفکر نقستمني الهوى كمدآ وحزنا فقم نخطب عروسة بنت (٤) كرم عجوز"(ه) قد أسنتُت وهي بكر" مفرحة فير الهيم منها إذا برزت وجنع اللبل داج عنيت بكأسها وبها ، ولم لا

وليلي كليه أرق وذكر فأمرهما لحتفىي مستمرا لها الأموال والألباب تمهنو و من عجب عجوز وهي بكر فليس بضمثها والهم صدر تبليِّج من سناها فيه فجر ومن هذین لیی ورق (۱) وتبسر ً

<sup>(</sup>١) الجام : اناء من فضة ، وهي مؤنئة ، وجمعها جامات ، وقيل جوم ، وتصغر على جويمــة ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣ ٠

<sup>(</sup>٤) العروس وبنت الكرم: من أسماء الخمر .

<sup>(</sup>٥) من المجاز العجوز وهي الخمر المعتقة .

<sup>(</sup>٦) الورق : الدراهم المضروبة .

يطوف بها علينا بدر تم مني مني عمره خمس وعشر لنا بكؤوسسه وبمقلتيسه نرد بها إليه ، وهيي بيض

کما حکم الهوی سنگر (۱) وسنگـر · ويأخذ ها إلبنا وهيي محمر (١)

يعد" الشاعر التلعفري أحد رواد المدرسة الخمرية الشامية ، فهو بري أن الحياة لعب ولهو ، وخمر وميسر ، وعلى المرء الا" بتوانى عن التمتع بها ، وعليه أن يصر ف همومه ، ويبدد الامه يصر ف العقار:

'يخجل' الأغصان منه الغنصن (٦)

كل وبع ليس يقضى وطر فيه ما ذلك عندى وطن وطن فاصرف الهم " بصرف (٢) دونها مر " في العمر عليها الزسمن " ذات أنوار تجلَّبت في الدُّجبي عاد مثل الصُّبح فيها الو هن (٤) كلما طاف بها الستاقي ترى اله شمس بالبدر علينا تقرن فاغتنمها من يدى معتدل (٥)

للاحظ أن نعت الخمر يقترن عند الشاعر في معظم الأحيان بالفزل والنسيب ، فلا غرابة إن رأيناه يحوم حول نار الوجنات ، ويسكر من خمر اللواحظ:

> أدارت من لواحظها كؤوسا وأبدت خدّها القاني فكنا

فأنستنا السئلاف (٧) الخنندر سيا(٨) هناك لنار وجنتها مجوسا

<sup>(</sup>١) ستكثر : الخمر أو النبيل وفيل : شراب يتخل من التمر والكستب والآس وهو أمر شراب في الدنيا .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الصِرف: الخالص من الخمير أي محض غير ممزوج .

<sup>(</sup>٤) الوكث : نصف الليل أو بعد ساعة منه كالوهن .

<sup>(</sup>٥) أي ساق معتدل حسن القوام ويقال جارية حسنة الاعتدال أي القوام .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>V) السلاف والسلافة : ماسال وتحلب قبل العصر وهو أفضل الخمر ،

<sup>(</sup>٨) الخندريس: الخمر .

فلم نر و قبلها خوداً (١) شموعاً (٢) للدر بطرفها راحاً تسموسا (٣)

فلا والله ما سلبت عقدولاً لنا لكناها سلبت نفوسا (٤)

وطبيعى جدا بعد ما مر معنا من خمريات التماعر وأغزاله أن نخلص منهاإلى الاعتقاد أنه كان ينحو فمها منحى ماديا ونهجا خلبعا إباحيا كما في قوله: من لي بمرسلة الخيال وقد جلا بالوصل ليل السنخط لالاء الرّضا لاعيد رُمان النهود مكتمراً منها وتفاح الخدود معضضا (ه)

وعلى الرغم من ذلك كله فلم بعدم الساعر بعض المسامحين الذين عذروه، وغفروا له بعض مظاهر حباته الخاصة . منهم ابن تفري بردي الذي قال حين ترجم له : « وأنا مسامح اللعفري على القمار لحسن ما قال من رائق الأشهار » (1) .

تلك هي بعض السمات العامة لأغزال الشاعر وخمريانه ، وقد آنسنا من خلال عرضها أنه كان أحد رواد شعراء الخمر في بلاد الشام : فلم يكن ينعت الخمر مقلداً غيره ، وإنما كان ـ كما رأيناه ـ مدمناً عليها ليله ونهاره ، وهكذا قضى حياته سريداً طريداً ، صريع العقار واليف القمار ، حتى بات في أواخر أيامه ، لا يجد له في بعض أحبانه مأوى يلوذ به غير أتون حقير في حمام مهجور.

## (2) مذهبه الفني

تحدثنا في فصل سابق عن اتجاه جديد عند شعراء هذا العصر ، جنح فيه بعضهم إلى الإعراض عن الزخارف البديعية في مذهبهم الفنى ، بيد

<sup>(</sup>١) الخود الحسنة الحكثق الشابة او الناعمة .

 <sup>(</sup>٢) الشموع : جاء في اللسان أنها « الجارية اللعوب الضحوك الآنسة ، وقيل : هي المزاحة الطيبة الحديث التي تقبلك ولا تطاوعك على سوى ذلك » .

<sup>(</sup>٤) الشموس من أسماء الخمر لأنها تشمس بصاحبها أي تجمح به ، قال أبو حنيفة سميت بذلك لأنها نجمح بصاحبها جموح الشموس فهي مثل الدابة الشموس ، وسميت راحا لأنها نحمب شاربها أربحية ، وهو أن يهش للعطاء ويخف له .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ابني تغري بردي : النجسوم الزاهرة چ ٧ ص ٣٧٣ ،

ان بعضهم الآخر من أرباب هذا الاتجاه لم يستطيعوا الإفلات نهائياً من طغبانها ، فبدا الانسجام الشعري واضحاً في إطار عام من الصنعة البديعية ، وكان التلعفري أحد هؤلاء ، فهو \_ كما رأينا \_ شاعر وجدانى مطبوع ، لكنه لم يفلت من التأثر ببعض التيارات المعروفة في هذا العصر .

يلاحظ ان شعره يجنح بشكل عام إلى السهولة ، شأنه فيها شان شاعر رقيق معروف هو بهاء الدين زهبر ، وكان مطبوعاً بالطابع الوجداني الصرف ، فلقد قصره على المدائح والأوصاف والأغزال والخمريات ، وهي معظم ما بملاً حياته وشعره ، فلا غرابة إن رأينا بعض القدماء يحفظ معظم شعره كما هو الحال عند ابن سعيد الأندلسي (١).

ويلاحظ أيضاً ، على الرغم من انطباع نمعره بالسمولة المتناهية ، أنه كان يتأثر ببعض المذاهب الشعرية والزخارف البديعية التى سادت في الغرنين السمادس والسابع الهجريين ، وكان أربابها يتكلفون الجناس والطباق والاقتباس وغيرها .

استخدم الشاعر الجناس بكثره في شعره (٢) وشواهده كثيرة ، نذكر منه قوله:

انت خال مما يقاسيه قلبي كلمسا عز زاد ذلتي وحسالت وقوله:

من غرير له على الخد خـــال ُ لي فيه ، مع الزامان ، الحال (٢)

حتام أرفل في هواك وتففل ؟ يا مضرمة في مهجتي بصدوده

وعلام أهز ل في هـواك و تنهزل ؟ حر قي له له ن كاد ندل ندل (٤)(٥)

<sup>(</sup>۱) عرف الأعدمون والنقاد رقة شعره ، فقد ذكر ابن حجة « أن الشيخ نور الدين على ابن سعيد الأندلسي ٠٠٠ لما ورد الى هذه البلاد اجنمع بالصاحب بهاء الدين زهر ، وتطفل على موائد طريقته الغرامية ، وسأله الارشاد الى سلوكها ، فقال له : طالع ديوان الحاجرى والنلمفري وأكثر من المطالعة فيهما ، وراجعتني بعد ذلك ، فغات عنه مدة ، وأكثر من مطالعة الديوانين الى أن حفيظ غالبهما ، سم اجتمعا بعد ذلك وتذاكرا في الغراميات ٠٠٠ » (الخزانة ص١٠) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٨ ، ٩ ، ١٥ ، ٢٧ ، ٣١ ، ٣٦ ، ١١ ، ٢٢ ، ١٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) يدبل: الثانية اسم جبل في نجه .

<sup>(</sup>٥) ديوان التلعفري ، ص ٣٨ ،

وقوله:

يهيج بالليل بي شوقي إلى بردك إنى ومن برده ظمآن لهفان ودبيَّجت لك باسطري سطور ربياً من الرياض لها بالزهر السوان ا و فاح با وادى الشقراء منك شذا يضيم حين بضوع الورد والبان (١)

استخدم الشاعر أبضاً الطباق بكثره في نبعره (٢) . وفعد لاحظنا أن شعراء القرن السادس بسكل عام جنحوا إلى استخدام الجناس والطباق بكثره ، فمن ذلك قوله:

كما ، وهو ظبى" ، فيه صولة ضيغم بدا في دجى ليل من الشعر مظلم ولا قلب إلا في لسطى وجهنسم ويبسيم عن تفسر كدر منظم (١)

له ، وهـو مملوك ، تحكم مالك يلوح كبدر طالع النثور مشرق فسلا طَرفَ إلا في نعيم وجنتة ٍ فينطق عن لفظ كدر مبددد وقوله:

كان عهدي بالخمر ، وهي حرام" أنا قصدي تقبيله إرشساداً حار مني في شرح حاليه فكـــري إن اطعت الفرام فيه ، فإنى

فيماذا صارت لديك حسللا ؟ كيف يسطو ليثا ويعطو غزالا ؟ قد عنصينت اللوام والعلا (٤)

يضاف إلى الطباق والجناس ظهور الاقتباس بمختلف أشكاله في شعره فمن الاقتباس القرآني قوله:

قالت محاسن وجهها لحبّها: « لنولين عله ترضاها » (ه)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٠ ، ١٤ ، ٢٣ ، ٣٥ ، ١١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٤٤ . والأبيات المذكورة غر موجودة في همله النسخة من الديوان وهي منقولة من طعه ثانية للديوان .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٦ . والأبيان المذكورة غر موجودة في همله النسخة مسن الديوان ، وهي منقولة من طبعة ثانية له .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٥ ، اسمعد الثناعر هنذا المعنى من الشرف الأنصاري وسوف نشير الى ذلك في مكانه من هده الدراسة .

ويلاحظ في الاقتباس الحديثي أنه كان يستخدم مصطلحاته الخاصة كما هو معروف عند المحدثين ، فمن ذلك قوله:

> ولا برح الصبا يروي صحيحا منازل للصبا ما زال شمالي وقوله:

> حكاتنه عن نجد فلولا عينسه (٢) واستمل ما تمليه عبقة روضه وانقل اسانسد الهسوى عن أضلعى أعد الحديث عن الحبيب مكرداً

ومن الاقتباس اللغوى والبلاغي وغيرهما قوله: يا جوهرى" الثغسر لا ومضاعف من كسر جفنك ما القلوب صحاح عطفاً على ذي لوعة مبثوثـــة منقاصر عن شرحهـا الإيضاح (٤) وقوله:

عندى جوى ، يذر (٥) الفصيح مبلداً فاترك مفصله ، ودونك محمله القلب ليس من الصحاح فيرُ تجيي

إصلاحته ، والعين سحب مهمله (٦)

بلاحظ أن الشاعر ذكر الجوهري ومعجمه (الصحاح) ، وثعلبا وكتابه (الفصيح) ، والزمختري وكتابه (المفصل) ، وابن فارس وكتابه (المجمل)، والخليل الفراهيدي ومعجمه (العين).

> ومن الاقتباس النحوى قوله: وإذا الثنياً أشرقت وتيمامت

أدجاؤها أدجسا كنشسر عبير

حدیث ریاضها ، وبها اعتمال ا

له فيها بمن أهروى اتصال (١)

وعيونهــا ما جَن " منه جنونه

سنحراً ، وترفعه إليه غصونه

فحديث أهل العشق أنت أمينكه

أخساره ، فالصب هذا دنشه (٦)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) عين : بقسر الوحش .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) يدر : وذر الشيء تركه ولا يستعمل بهذا المعنى الآخير سوى المضارع والامر فتقول ذره° ويدره أي دعه والركه ويدعه ويتركه ، فاذا أديد الماضي قيل لرك ، أو المصدر قيسل المترك ، أو اسم الفاعل التارك .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٣٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ديوان اللعفري ، ص ٧٧ .

سلُهض بها ألمنصوب : أين حديثها أل مرفوع عن ذيل الصبا المجرور (١) وقوله :

قل للصبّا سراً: فإن لم تبتدي يضحي بما تفضي إلبه مذيعا يا ذيلها المجرور عن بان ِ اللّوى الصمنات عن منصوب ، هات ِ حديثك المرفوعا(٢)

ومن الافنباس العروضي قوله مستخدماً فيه الأبحر الطويل والمتارب والسريع والمديد:

كم قد مضى ليل الطويل مديده برقيبه متقارباً وسريعا (٦) وقوله مستخدما فيه المتقارب والوافر والمديد والطويل:

متقارب لمي منه صد وافر فمديد ليلي لا يزال طويلا (١) يلاحظ بالإضافة إلى ما مر معنا في مذهبه انه كان بستخدم التدبيج ، وهو عند البلاغيين ضرب من المفابلة (٥)، وهو إما أن يكون تدبيج كناية أو تدبيج تورية ، و عد حاول التلعفري إبراز المعاني كما تخيلها في صورة جمبلة من الألوان ، فمن التدبيج قوله :

شفقى " خد " أحمر ، صبحي " نف حر أبيض ، ليلي خال أسود (١) وقوله بكنى فيه عن حظه الأسود والموت الأحمر :

وجعلت طلى منك خالا أسودا واذقتنى موتا كخدك أحمرا (٧)

فاسوداد الحظ كناية عن سوء الحال ، والموت الأحمر كناية عن الشدة، وقوله يذكر فيه النفر والخد والخال:

لم أدر مما فساح لي طيب السدا فأميل ميسل المنثني المسرور من خد"ه الوردي ، أو من خاله السدي (۸)، أو من ثفره الكافوري (۹)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱٦ ، ذكر ابن الوردي أن البست الثاني في غاية الحسن : فانه فال المنصوب ، وهو منصوب ، والمرفوع وهو مرفوع ، والمجرور وهو محرور ، (ابن الوردي : تتملق المخصر ، ح ٢ ص ٢٢) . (٢) ديوان النلعفري ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٤ . (١) المصدر السابق ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) الفزويني : الايضاح ، ج ١ ص ٢٧ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) ديوان النلعفري ، ص ١٠ ٠ (٧) المصدر السابق ، ص ١٧ ٠

<sup>(</sup>٨) نسبة الى الستّند وهي بلاد بن الهند وكرمان وسحيتان وهي على ضفة بحر الهند .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ص ١٦ .

وقوله يصف الطبيعة مجليا الوانها :

أنسيت بالخضراء إياماً زهت بكمال بهجتها على أجناسها ورياض أربعها وحمرة وردها وبياض أنهرها وخضرة آسها (١)

وقوله بصف العدو وزرقته والناظر وسواده :

حمى بحسام اللَّحظ خدا موردا غدت منه أكمام الشقيق تشقق لله ناظر في ضمنه ، وهو اسود عدو لأرباب الصبابة ازرق (٢)

إن وصف العدو باللون الأزرق كناية عن شده العداوة ، ويظهر أن هذا التتبيه مستمد من وصف أعداء المسلمين من روم وفرنجة ، ذوي العيون الزرق ، وهم ألد أعدائهم منذ القدم .

### \* \* \*

نخلص مما تقدم معنا من دراسة مذهب التلعفري إلى أن نؤكد أمرين :

• أولهما أن سعره مطبوع بالسهولة المتناهية ، وذلك جرياً على ما ألفه لدى بعض شعراء هذا العصر من أرباب مذهب التخلي عن الصنائع البديعية في الشعر .

وتانيهما أنه على الرغم من ذلك كله لم يفلح في التخلي نهائياً عن الزخار ف البديعية والصور البيانية ، وقد رأينا وجود الجناس والطباق والاقتباس وغيرها في شعره ، وهذا بالطبع نتيجة حتمية لتأثره بالشعراء اللين كانوا يكثرون من التأنق اللفظي وتكلفه ، بيد أن طبع الشاعر السليم أبعده عن الإغراق في ذلك ، فبقي شعره نديا في رونق أصالته ، ومشبعاً بشخصيته ووجدانه وذاتيته ، فكان حقا أحد السعراء الذين استطاعوا في عصر التورية أن بقفوا بعيدين عنها ، ولذلك لم يسلكه معاصروه ضمن مدرسة التورية التي عرفناها في هذا العصر ، على الرغم من أنه قضى في حماة المرحلة الختامية من حياته ، وهي مدينة الشرف الأنصاري إمام شعراء مذهب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٨ ، ١٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

ألتورية وألانسجام في بلاد ألشام ، وقد كان أنره كان ظاهرا في تصنع الصور البلاغية الأخرى كما رأينا شواهد ذلك في بحث مظاهر التأنق اللفظى الذي عرفناه في شعره من قبل ، وبخاصة الافتباس بأشكاله المختلفة ، ببد أنه في نظرنا قصر في كثبر منها وكانت النوربة في شعره غبر مسساغة كثيراً ، ذلك أنه لم يتخذها غاية في ذاتها ، كما كان الحال عند الشرف الانصاري .

مهما يكن من أمر فما لا شك فبه أن اللعفري أحد شعراء الطبع السلبم الذين كانوا لا يستخدمون التأنق اللفظي إلا مكرهين ، إذ انهم بريدون أن يرضوا أذواق الأدباء الذين كانوا يقدرون شاعريتهم بمفدار ما يتكلفونه منها ، وشأن التلعفري في انسجام شعره الرائق وسهولة الفاظه شان الشاب الظريف الذي كان أحد شعراء مدرسة التورية في بلاد الشام .

ولد الشاعر المشهور ، شمس الدبن (۱) ، محمد بن عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن ياسين العابدي المصري (۲) ، ثم الكومي (۳) ، ثم التلمساني (۶) ، في القاهرة في عشر جمادى الآخرة سنة ۲۲۱ هـ لما كان والده صوفياً بخانقاه سعيد السعداء ، وكان بلقب بـ « ابن العفيف » ،

<sup>(</sup>۱) ابن ىغرى بردى : النجـوم الزاهره ، ج ۷ ص ۳۸۱ و ج ۸ ص ۲۹ ، ۳۰ ، وابن عجــة : الخـزانة ، ص ۲۷۷ ، وابـن شـاكر : فـوات الوفيـاب ، ج ۲ ص ۲۲۳ ، والصفدي : الـوافي بالوفيـاب ، ج ۳ ص ۱۲۹ ، وتاريخ ابن الفـرات ح ۸ ، وبروكلمان (258) ' 81 ' 300 ' 11 ، 300 والزركلــي : الاعــلام ، ج ۷ ص ۲۱ ، وح ۸ ص ۲۹ ، ۳۰ ،

<sup>(</sup>۲) ماریخ ابن الفسرات ، ج ۸ ص ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) الكومي : في ( فوات الوفال ) أنه كوفي الأصل ، وفد صوّب الزركلي صاحب الأعلام ذلك ، وقال : « انه من خطأ الطبع أو النسخ ، صوابه ( كومي ) بالمهم نسبة الى ( كومة ) ، وهي قبيلة صغيرة ، منازلها بساحل البحر من أعمال ( تلمسان ) كما في ابن خلكان ، ويسميها المغاربة « كومية » كما في المعجب » . ( الزركلي : الأعلام ج ٣ هامثن ص ١٩٣ ) ، ١٩١) .

<sup>(3)</sup> للمسان: موضع في المغرب الاوسط ، وهو مؤلف من مدينين مسجاورين ، احداهما قديمة اسمها أقادير ، والأحرى حديثة اسمها نافرزب ، وقد اختطها الملثمون من ملوك الغرب وفي صبح الاعشى انها قاعده مملكة المغرب الاوسط ، وهي تشممل على الجزائر الحالية اليوم ، ودار ملك بني عبد الواد من زنامة من قبائل البربر ، وطلت الى أواخر القرن الثامن للهجرة . (ياقوت : معجم البلدان ح ٢ ص ٤٤ ، والعلقشندي : صبح الاعشى ج ٥ ص ١٤٩ ، ١٥٠ ، وهامش النجوم الزاهرة ج ٨ ص ٢٩ ) .

بيد أنه اشتهر وعرف بين معاصريه باسم « الشاب الظريف » وبظهر أن سبب هذه التسمية برجع إلى ما عرف عنه من عبث و « لعب وعشرة وانخلاع ومجون » (١) كما صرح بذلك في مستهل مقامات العساق .

كان أبوه شباعراً معروفاً (٢) ، وهو أحمد المصوفة المشهورين ، وكان فاضلاً ، وبدَّعي العرفان ، ويتكلم في ذلك على اصطلاح الفوم ، كما كان منتحلا في اقواله وأحواله طريقه ابن عربي (٢) وسلوكه ، وهو من القائلين بالوحدة والاتحاد . والمعروف عنه أنه قدم القاهرة من بلدة تلمسان في المفرب الأوسط ، وافام عند صاحبه السيخ شمس الدين الأيلى في خانقاه سعيد السعداء (٤) ، و فد وردت الانسارة الى موطنه الأصلى في تلمسان في نسعر ابنه شمس الدين:

فاسلكم ، ولا تلتنفيت إلى منهج بها جوى قاتل وأشجان ونَم خليت ، وقال : كذا وكذا من كل ما اطلعت تلم مسان (٥)

أغلب الظن عندي أنه تزوج ، وهو في مصر ، ورزق فيها أبنه سس الدين محمد ، فقضى فيها طفولنه وصباه ، وفد أشار إلى ذلك في مستهل إحدى مدحه بقوله:

> يا راقد الطوف ما للطوف إغفــاء ُ إن الليالي والأيام من غز لـيي وصفوة الدِّهر بحر والصنَّفاسنفن " باساكني مصر شمل الشتوق مجتمع " كأن عصر الصنبا من بعد فرقنكم ا نار الهوىلىس بخشى منك قلب فتى ا

حد"ث بلاك فما في الحب إخفاء في الحسن والحبِّ أبناء وأنساء ُ بعد العراق وشمل الشكر أجزاء عصر التصابي به للهسو إبطاء يكون فيه لإبراهم أرجهاء (٦)

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن الفسرات ، ح ۸ ص ۸۰ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن تغري بردي : انه كان « من الشعراء المحمدين ، وله ديوان شعر كبير » ج ٨ ص ٢٩ ، بوجد منه نسخ كثيرة ، منها نسخة في دار الكب الطاهرية مكبوبة سنه ١٩٩٨هـ ، ومنها نسخة أخرى مكتوبه بحط نسخي يمني سنة ٩٦٩ هـ ، ونفع في ١٣٦ ورقة ، وفي معهـــد المخطوطات العربية بالفاهرة نسخة منها مصورة رقم ٣٨٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن ىغرى بردي : المهل الصابي (مخطوط) ج ٢ و ١٢٠ ) والنجوم الزاهرة ) (٤) ابن ساكر : فوات الوفيات ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٣ ٠ (a) دیوان الشاب الظریف ، ص ۸۱ .

تلك هي حياته في مصر ، بيد أنه فارقها ، وهو فتى ، بعد أن التحق أبوه بالخدم الديوانية ، وترك طريفته في التصوف ، واستقر آخر أمره في ديوان المكس بدمشق ، واتخذ منزلا لسكناه في جبل قاسبون ، وقد أشار شمس الدين إلى ذلك بقوله :

یا قطر ٔ عم دمشق واخصص منزلا و ترنمی یا و رق فبه ، ویا صبا فیه الرضا ، فیه الهوی فیه الهدی فیه الذی کشف العمی عن ناظری کف تمد بجوده نحوی واخد

في قاسيون ، وحلته بنبات مرتي عليه بأطيب النفحات فيه أصول سعادني وحياتي وجلا شموس الحق في مراتي حرى للسماء بسائر الدعوات (١)

في دمشق الفيحاء ، وفي مثل هذا الحنان الأبوي العظيم ، وفي مثل هذا الجو من التصوف والدين ، نتأ الشاعر العبقري ، فنال نقافته الأولى على يد أبيه وفي كنفه ، ولا سما أنه كان من رجال التصوف وشعرائه الأعلام المشهورين ، فلا غرابة إن رأينا أبنه شمس الدين ينظم السعر منذ نعومة أظفاره ، بيد أنه آنس في نفسه القدرة على ذلك ، ولقي كل تشجيع ، سواء أكان ذلك من أسرته أم من مجتمعه ، وهذا مما عجل ببدء حياته الأدبية في وقت مبكر جدا ، بعد أن تضافر لتنمنة ذلك عاملان هامان : هما الورائة والبيئة معا ، وقد جاء في فوات الوفيات نقلا عن شهاب الدين بن فضل الله : (وكان لأهل عصره ومن جاء على آثارهم افننان بتسعره، وخاصة أهل دمشق، فإنه بين غمائم حياضهم رنبي ، وفي كمائم رياضهم حنبي ، حتى تدفق نهره ، وأينع زهره »(٢) .

بلغ الشاعر قمة مجده الأدبي وهو بعد في شرخ شبابه ، فاتصل بكبار المتقدمين من رجال عصره ، فمدحهم بسعره ، ويظهر أنه كان له اختصاص بابن عبد الظاهر (٣) ، فقد كان له من مدحه أوفر نصيب ، إذ أننا نعثر في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن شاكر: فوات الوفيات ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوا البحدامي السعدي، قاض واديب من أهل مصر ولد سنه ٦٢٠ هد وتوفي سنة ٦٩٢ هد له ( الروضة النهية الزاهرة في خطط المعزية الفاهرة ) و ( سيرة الظاهر بببرس ) و ( الالطاف المخفية ) و ( تماثم الحمائم ) وغير ذلك ، وله شعر حسن ، ( الزركلي : الأعلام ج ٤ ص ٣٣٣ ) ، ٢٣٣ ) .

ديوانه على ثلاث مدح بعث بها إليه وهو في القاهرة ، كما تطالعنا في دبوانه مدح أخرى منفرقات ، ولعل أبرزها وأهمها القصيده التي مدح بها الملك المنصور الثاني سيف الدن محمداً ، صاحب حماة .

ذكر ابن العران في تاريخه أنه « شاعر مجمد ابن شاعر مجبد ، كتب طبفة ، وتعانى الكتابة وولى عمالة الخزانة بدمنيق المحروسة » (١) .

لقي شعره رواجاً لدى الناس لسهولته وعدوبنه ، واستطاع على الرغم من صغر سنه أن بصبح مرموقاً بين الشعراء المعاصر بن المشهورين ، وهذا بفسر لنا إنسارة معاصر به إلى أن جماعة من خلطائه كانوا لا برون عليه تفضيل شاعر ، ولا برون له شعراً إلا وهم يعظمونه كالمناعر ، (٢) فمن الطبيعى إذن أن يتألب كثير من حساده ، ويضطر الناعر إلى الرد عليهم ، ويصف حياته في هذه المرحلة بقوله :

ليت الليالى التي أولت بشاشتها ما بالها غلبت حزني على فرحي ما اختص بي حادث منها فأغبنها مالي وللشعراء المنكري شرفي إن غبت عنهم تباهوا في قصائدهم

إن لم تدم هبة اللذات لم تهب والقت الجد بين النجح والطلب كذاك شيمتها في كل ذي ادب وفوق در هم ما تحت مخشلبي (٢) بغيبة الشمس تبدو زينة الشهب (٤)

ويفلح خصوم الشاعر الكثيرون في النيل منه ، ويحاولون الإقلال من شأنه أمام بعض ممدوحيه ، فيتنكر بعضهم له ، ويلحق به الذل والسقاء فيأسى على حظه الشقي ، ويندب سبابه التعس وحاله السيئة كما جاء في مستهل إحدى مدحه الوزر بنة :

أمل" سعيت أرجد في إتمامه وإلى متى يسعى الزمان لنقض ما

فعلام حل الدهر عقد نظامه (٥) السعى بكل الجهدد في إبرامه ؟

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن الفرات ، ح ۸ ص ۸۵ .

<sup>(</sup>٢) ابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٢٦٢ ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٣) المحشلب والمشخلب: وهما لفظتان للنبط فيما يشبه الدر من حجارة المحر وليس بدر ، أو هو على شكل خرز أبيض يشاكل اللؤلؤ يخرج من البحر وهو أقسل قيمة مه . وردت هسذه اللفظة في شعر المتنبى وقسد أهملها الجوهرى .

<sup>(</sup>٤) ديوان الشاب الطريف ، ص ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>٥) النظام : السلك ، وهـو خيط العقـد .

وإذا الفتى قعدت قوائه طئه أأذل في أيام من قد كنان ليي أين المروءة والقيام بحق من لا تحقون صفير قوم ربما تعس الشباب فما سعدت بشرخه امكلتفي ذنب الزمان وليس لي الرزق احقر أن أضيِّع مدتى

قام الردي من خلف وأمامه ظن" بنيــل العـز" في أنامـه ؟ القسى إليك ذمامه بزمامه ؟ كبسرت فضائله على أقوامه ولقد 'شقبت' بظلمه وظلامه ذنب وأخذنى على إجرامه بالعدر عند سواكم وملامه (١)

ونرى الشاعر على الرغم من ذلك كله لا يقنطه اليأس ، ولا تكترث بما يحوكه حوله خصومه مسن الشعراء ، وإنما نراه يخاطب ممدوحه القاضي محيى الدين بن النحاس قائلاً:

> دعني وشعري ومن في جفنه ِ مرض ٌ وخذ شواهد ما أمليت من فكر فالدر يحسن مثقوباً لناظمه وكلما قيل شعر أو يقال فما

فلم يزل مرض الاجفان تطبيبي تثنى عليك بملفوظ ومكتوب وحسن لفظیی در غیر مثقوب اراه إلا رذاذا مـن شآبيبـي(١)

ويتمادى حساده في غيهم ، ويزورون عليه القول ، ويبالفون في إيذائه ، حتى يبلغ به اليأس مبلغه من نفسه الطموح ، فينادى قائلاً:

كيف خلاصي من الذي أجد ؟ قد أعوز الصَّبر عنه والجلد ، ما قلت بوما: قد انقضى عدد" قد عرفوا من انا ؟ وعاقههم ما بلفوا ما حويت من أدب حاشا لمشل الأمسير يسمع ما أو أنَّنسي أحسر ف (١) الفيسافي َ مين

من الأعسادي إلا أتسى عسدد عين اعتبراف بفضلي الحسيد فبالفسوا في أذاى واجتهسدوا وزور روا قولهم ، وما صدقوا في نقل شميء ، ضرحي به قصدوا قالوه عنيى وما به شهدوا خلفسی ولا يستقسر" بي بليد (ه)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٦ . الرذاذ : المطر الخفيف . والشابيب : جمع شؤبوب ، وهسو الدفعية من المطير ،

<sup>(</sup>٣) ديوان الشاب الظريف ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) حرف الشيء عن وجهله أي صرفه .

سِينة ١٩٦٧ وهو غير موجود في الطبعة المعتمدة ،

ما لي إلا بيتي أقيم به فلا يراني من بعدها أحد والأرض إلا دمشق لي وطن والناس إلا الأمير لي سند (١)

وهكذا نرى الشاعر يزمع أمره على اعتزال الناس في عقر داره ، فلا يراه منهم أحد بعد أن دب اليأس في نفسه ، فعاجلته منيته المفاجئة ، ولما بسعد بعد بأيام شبابه النضير، فقضى نحبه، وهو في السابعة والعشرين سنة ١٨٨ه بعد أن نبه أمره وانتسر خبره ، فملأ الدنيا ونعفل الناس في عصره ، فكانت حياته القصيرة قصة العبقرية المفجوعة، وأسطورة الشاعر الذي لم يهنأ بالصبا الربان ، ولم يتمع بالشباب الغض .

## ( ۲ ) آثاره الأدبية

نلاحظ غزارة انتاجه الشعري في وقت مبكر جداً من عمره ، فقد خلف لنا ديوان شعر مشهور متداول بين أيدي الناس(٢) وقد ذكر أب الفرات نقلاً عن الصفدي فيما أخبره به شيخه أتير الدين أبو حيان قال : « رأيت ديوان أبن العفيف بخطه ، وهو في غاية القوة والقلم الجاري »(٦) وأغلب الظن في اعتقادي أن جماعة من خلطائه المعجبين بشعره من هواة مذهب التورية والانسجام همم الذين قاموا بجمعه وترتببه بحسب الحروف الأبجدية (٤) . يضاف إلى ذلك أن الشاعر كان يننيء أحياناً بعض ما يروق له كتابته نثراً ، فقد أثر عنه أنه أنسأ رسالة صغيرة في ورقتين ، أسماها «مقامات العشاق » وهي منشورة في كراس خاص ملحق بديوان التلعفري ، وهو يصف في مستهلها ولعه بالأراجيز في سن التمييز (٥)، ثم بتحدث عن حبه وخروجه للرياض والتقائه بعاشقين وحديثه معهما .

<sup>(</sup>۱) ديوان الشاب الظريف ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرات ، ج ٨ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) طبع ديوانه عدة طعات نشير منها الى أدبع قديمة الاولى سنة ١٢٨٧ هـ ، والثانية سنة ١٣٨٨ هـ ، والرابعة في القاهرة عند صبح من غير باريح . وأشير الى الطبعة الجديدة التي ظهرت في النجف الأشرف بتحقيق شاكر هادي شكر سينة ١٣٨٧ هـ ـ ١٩٦٧ م .

<sup>(</sup>٥) الشباب الظريف: مقامات العشباق ، ص ١ .

القشب فرالشب إي

شعره ومذهبب الفتي

(1)

## أغراضه وشعره

يلاحظ في ديوان الشاعر انه طرق ثلائة أغراض رئيسية هي : المدح والأغزال والخمريات ، ولا بد من وقفة عندها لتدرس بالتفصيل .

## مدح مختلفة

يحتوي ديوانه على مدح مختلفة ، من جملتها مدحة نبوية ، استهلها بقوله :

ارض الاحبة من سفح ومن كثب سقاك منهمر الأنواء من كثب (١)

وسوف نلقى نظرة على هذه النبوية في معرض حديثنا عن المدح النبوية في فصل مقبل نظراً لأهميتها ، فهو يتحدث فيها عن العرب ، شأنه في ذلك شأنه في معظم مطالع النسيب ، فقد اعلن إيمانه بالعروبة في عصر كثر فيه التحدث عن الأتراك ، ولا سيما أن الطبقة الحاكمة من غير العرب ، فلم يخفه ذلك وإنما أعلنها صرخة عربية بقوله :

فلا رعمى الله الإ أوجمه العرب (٢)

قوم" هم العرب المحمي جار هم

<sup>(</sup>١) ديوان الشاب الظريف ، ص ٥ ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ه ،

أما المدح الأخرى فقد صورت لنا حباة الشاعر خير تصوبر ، إذ إنها عبرت بشكل حاص عن ذاته وكسيرا ما تحدث فيها عن أعدائه وحساده ومناوئيه . كما توضح لنا ذلك في الشواهد السعرية الني عرضنا لها من خلال بحن مراحل حباته .

لقد تأكد لنا أنه لم يمدح من سلاطين الممالك أحداً ، وإنما اكتفى بمدح اللك المنصور الثاني محمد صاحب حماة (٢) ، وهو الوحيد الذي مدحه من ملوك عصره وسلاطينه ، وجاء في مدحته قوله:

الخاف صرف الدهر ام حدنانه ملك نداه وانتاشني (۲) ملك اذا حد ثبت عن إحسانه ملك إذا حد ثبت عن إحسانه ساد الملوك بفضله وبنفسسه وإذا ترنمت السرواة بمدحه هاجرت نحسو محمد لما رايو وثنبت اعناق القوافي نحسوه فلو انني خيرت من دهري المني يا آل أيوب جزيته صالحة ونعمتم ما افتر عن نفر الضئحي

والدهر للمنصور بعض عبيده من مخالبيه ومن إسار قيوده حدثت عن مبدي الندى ومعيده والنفر من آبائيه وجيدود والنفر من آبائيه وجيدود وثنائه اهتزت معاطف جيوده ونظمت در مدائحي في جيوده ونظمت در مدائحي في جيوده عن محسن مد ح الملوك مجيده صبح وما فصح اللجي بعموده (۲)

تتسم مدحه بالإغراق والمبالفة في نعن الممدوح ، وكانت تربطه بممدوحيه صداقات متينة الاواصر ، لعل سببها يرجع إلى أن أباه كان صاحب نفوذ ومنصب كبير في دمشق ، فلا غرابة إن رأيناه إذا لا يفكر بما يفكر به غيره من السعراء ، فهو بالطبع في كنف أبيه ورعايته ، وفد

<sup>(</sup>۱) وهم جمامع الديوان المطبوع في النجف ، ففال انه المنصور محممه بن عثمان الأيوبي ، وهذا ليس بصحيح لأن الملك المذكور بوفي سنة ٦٢٠ هم أي قبل ولادة الشاعر ، والصحيح ما اثبتناه لأن المنصور الثاني بوفي سمة ٦٨٣هم أي قبل وفاة الشاعر بخمس سنواب.

<sup>(</sup>٢) انتاشني : خلصني ٠

<sup>(</sup>٣) ديوان الشاب الظريف ، ص ٢٦ ، ٢٧ ٠

كفاه مؤنة السعى وراء الرزق بجد واهتمام ، كما يتضح لنا ذلك في مدح حسمام الرازى:

وحبيّدا الشام إن سمت بحسا من معشر قد سموا وقد كر موا فعلا ، وطابوا أصلا إذا انتسبوا يا ضاحكاً والحياة عابسة" الدَّهــرُ روحُ وانت فيـــه قضي خل مدحاً لم ارد بها منحاً

م الدين ، منها البطاح والكنب أ ونابتــة والجبـال تضطرب ب السان غصنا وغيرك الحطب حسبى أنى إليك أنتسب (١)

يلاحظ أنه في إغراقه ومبالغته يخرج أحياناً عن الحد المعقول كما بتضح لنا ذلك في القصيدة التي مدح بها الأمير ناصر الدبن الحراني (٢) ، وجاء فيها قوله:

أعيل قلباً ثوى حب الأمير به إلى أمن أن برى بسوى حبتيه ملتهبا لا تنظر العين منه السيف منصلتا (٣) أ الن فارق الفمد حل الهام فاحتجبا لو أقسم المدلج الساري(٤) على قمر أله الأباسم الأمير دعاه قط ماغرب واو وضعت اسمه يوما علىذكر (٥) أ أطاحت رؤ وس الاعادي وهو ماضربا ولو تلوت على مينت مناقبَــه ا رد" الإله له الروح التي سلبا ولو مزجت بماء المزن ما اكتسبت من لطف شيمته ما غص من شربا لما انتسبت إلى أبوابه كبر ت: الى همة صغرت في عيني الرتبا لو دُمت أسحبُ أذيالي على فلك المالية المالة لي سببُ من جوده سببا(٢)

هكذا نلحظ أن المبالغة في نعت الأمير الحراني وببان بأسه وكرمه تبلغ حداً يخرج بالشاعر عن المعقول ، ويدنيه من المستحيل الذي لا يمكن تحقيقه ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) هو ناصر الدين محمد بن الافتخار ، كان والبا على دمشق ، واستعفى منها ، ثــم أكسره على نيابة حمص فلم نطل نيابه بها ، ونوفي سنة ٦٨٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) في أصل الوضع ذكر السيف حد له ، والمدكر من السيوف ذو الماء .

<sup>(</sup>٤) المُنتْصلت من السيوف الصقيل الماضي المجرد . والغمد القراب . والهام جمسع هامه ، وهي الرأس .

<sup>(</sup>٥) المدلج السائر أو لاالليل ، والساري هو السائر في أي وقت من أوقات الليل .

<sup>(</sup>٦) ديوان الشاب الظريف ، ص ٧ ، ٨ .

بيد أن الشباعر عرف كيف يخرج من هذه النعوت بأسلوب الامتناع والوجوب. اعترف الشاعر بهذه المبالغة في مدحه ، وفارن نفسه بممدوحه ، فلم يجد بين الناس من يحوي المفاخر مئله ، ولا بين الشعراء من يفول مثله :

فلا دافع" دون الذي أنت حاكم أ وبعدي يقول الشعر أمن هو ناظم ا علاك ، فمن مثلي ومئلك غانم ؟ (٢)

ولي مدَّح" بالفت فيهـا بلاغـة" وأننيت فيها بالذي أنا عـالم ُ ولى فيك آمال عليك بلو غهسا أبعدك يحوي المجد كمن هو فاخر" وإن ً لساني ذو الفقار (١) عليثه

نخلص مما تقدم معنا من مطالعة مدحه إلى أن نؤكد انها تمتاز بالمالغة والاغراق ، كان يغرق ويبالغ إذا في نعت الممدوح حتى كان القول يجنح به إلى السطط الذي لا بستسيغه عقل سليم ومنطق فويم:

أحبابنا ، ما الجزع ؟ ما المنحنى ؟ ما رامية ؟ ما الشعب لولاكم ؟ ما قام َ هـذا الكون إلا بـكـم ولا الوجود المحض إلا كـم (٦)

مهما يكن من أمر فجدير بالذكر هنا بالاضافة الى ما تقدم أن نقافته الصوفية التي طبعه بها أبوه ، وترتببته الدينية الخاصة ، وغروره بنفسه ، وغلواء شبيبته ، كانت من العوامل التي أثارت حوله عاصفة هوجاء من الحساد والأعداء ، وطبعت بالتالي مدحه بطابعها الخاص .

## أغزال وخمريات

لم يكن الشباعر في اغزاله وخمرياته مقلداً غيره من الشعراء ، وإنما صور من خلالها حياته الخاصة خير تصوير ، إذ استطاع أن يبرز دقائقها ، فتحدث عن مجونه وعبشه ، وقد أشار بعض معاصريه إلى جماعة من أصحابه ، كان يجتمع بهم ، ويقضي معهم أيامــه ولياليه ، وكان إمامهم في

<sup>(</sup>١) ذو الفقار ، هو سيف العاص بن منبه ، قتل يوم بدر كافرا ، فصار الى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صار من بعده الى ابن عمه علي بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشاعر الظريف ، ص ٥٥ ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٧٥ ،

مجونهم وعبثهم ، كما يظهر في القول الذي استشهد به ابن شاكر الكتبي في فواته: « وقد أدركت جماعة من خلطائه ، لا يرون عليه تفضيل شاعر ، ولا يروون له سُعرا إلا وهم يعظمونه كالمتماعر ، لا ينظرون له بيتا إلا كالببت ، ولا يقدمون عليه سابقاً حتى ولو قلت: ولا أمرأ القيس لما باليت ، ومرت له ولهم بالحي أوقات ، لم يبق من زمانها إلا تذكره ، ومن إحسانها إلا تشکره » (۱) .

تلك هي صورة عن حياة هذه الحماعة ، ولعلنا قادرون على توضيحها من خلال دراساتنا أغزال الشاعر وخمربانه . فقد كان المعبر الصادق عن هذا النمط من الحياة في هذا العصر .

نقف باديء ذي بدء عند أغزال الشاعر ، فنجد أنها لا تختلف كشيراً عن نسيبه التقليدي ، إذ استطاع ببراعة ومهارة أن يتخذ من نسيب مديحه صورة حفيقية عن حياته الخاصة ، وقد ينسيه الغزل ذكر النسبيب ، فيغدو غزلا حقيقياً يمثل لدى الشاعر تجربة عاطعبة خاصة كما في قوله:

> ملأت يديه من ياقوت دمعي 'ذهلت' عن النسبب به فباتت أيا قمراً ، أعد عندى طلوعاً

صدقتم ' ) قد أه يحكني القضيب الم تروه حوى زهراً وطيب ؟ وكنت محقيت لولوه نحييا محاسنه تعلمني النسيب وكن من تحت أخمصه (٣) قريباً (٤)

وهكذا نجد النسيب التقليدي يتضاءل حتى يكاد يكون كله غزلا حقيقيا بعيداً عن كل تعقيد كما في مطلع المدحة التي جاء فيها قوله :

إن اللَّيالي والأيام صن عزلي

في الحسن والحبِّ أبناء وانساء ا

<sup>(</sup>۱) ابن سَاكر : فوات الوقيات ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) اللوائب : جمع ذؤابة ، وهي الناصية أي سعر مقدم الرأس .

<sup>(</sup>٣) الأحمص من باطن القدم ما لم يصب الأرض .

<sup>(</sup>٤) ديوان الشاب الظريف ، ص ٩ ،

إذ كل الفرة في الحب " انسة " وكل المنة في الحس خضراء ا

وصفوه الدَّهر بحر" والصف اسفن" وللخلاعة إرساء إسراء (١)

وجاء في مطلع مدحة أخرى قوله:

لى من هواك بعيده وقريبه يا مَن أعيد جماله بجلاله إن لم تكن عبني فإنك نور ها هل حرمة "أو رحمة "لتيسم ؟ الف القصائد في هواك تغزيلاً هـب لـي فؤادا بالغـرام تشبـه والنتَّجِم أقرب من لقاك مناله لم يسق لي سر" أقدول ، تذبعه

ولك الجمال بديعه وغربسه حذراً عليه من العيون تصبيسه أو لم تكن قلبى فأنت حبيبه قد قبل فبك نصيره ونصيبه حتى كأن بك النسيب نسيسه واستبنق فو دا بالصندود تشبسه عندى وأبعد من رضاك مغبيه (٢) عنى ، ولا قلب" أقول تذبيه (٦)

هكذا يتحول النسيب ، وينقلب إلى غزل حقيفي وتصوير فني لنمط من حياة الخلاعة في عصره من خلال شعره ، ولقد أدركنا من خلال ما مر" معنا اهمية هذا التطور ، ولملنا نستطمع أن نتبين المذهب الخمري الخيامي الذي سنشير إليه في فصل مقبل.

نكتفى بهذا القدر من النسيب والتشبيب اللذبن استهل بهما الساعر مدحه المختلفة ، ولا بد لنا في خنام ذلك من الاشارة الى أنه كان يكثر من ذكر العرب والأعراب في عصر ساد فيه حكم فئات من غير العرب ، وقد لاحظنا ذلك في مستهل مدحه القاضي محيى الدين بن النحاس:

قف بالركائب أو سقها بترتيب عسى تسير الحي الحي الأعاريب

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۳ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٦ .

واسأل نسيما ثفت أعطافناأصلًا (١):

من أين جاءت إففيها خمرة الطيب ياربة الهودج المحمي جانبه الام حبك يفريني ويفري بيه (٢)

أكثر النساعر من ذكر العرب في مطالع النسسب والأغزال(٢) على غير العادة المنبعة في هذا العصر ، كما ورد في بعض الأحيان ذكر ظبي من الترك(٤) اقتداء بأغلب الشعراء في هذا المعنى الذي اتخذوه نكأه لهم مستجده في تشميهاتهم .

هكذا انستهر السباب الظريف بأغزاله الرقيقة ، وكانت تجربة حقيقية في حياته ، وقد حاول أن تكون بعبدة عن البكلف والتصنع ، ولكنها طبعت بأسلوب التصوف ، إذ كان يكثر من الاصطلاحات المعروفة ، وهذا بالطبع تمرة ثقافته الدنية على بدأييه ، أحد كبار المتصوفة من أصحاب الطرق المشمورين ، وفد توضحت لنا هذه الميزة في قصيدته التي جاء فيها قوله :

بما شئت عذ ب غير سخطك إنه وصدق ولائس في هواك اليم تمثلك الأشواق وهما لخاطرى فيدركني بالخوف منك وجوم وتقنع منك الروح لمح توهم هنيئاً لطرف فيك لا يعرف الكرى ولما جـــلاك الفكـــر يا غايـــة المنـــي وما الكون ُ إلا صورة" أنــت روحهـــا توهم َ صحبي أن بيي مس ّ جنّة ِ فبحت بما ألقاه منك مصرحة يلنه لقلبسي في هواك عدابسه

حمديث غرامي في هواك قديم وفرط عدابي في هواك نعيم فتنحيى بها الأعضاء ) وهيي رميم ونباً لقلب فيك ليس يهيم فظل بقلبي 'مقعيد" و'مقيم' وجسم" بغير الروح ، كيف يقوم ؟ وأنكس حالى صاحب وحميم وما أنا لـذ"ات الفرام كتوم ولاحت لقلبي عاد وهو كليم (٥) ولم لا وبالأحوال أنت عليم (٦)

<sup>(</sup>١) أصل : جمسع أصيل ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان الشاعر الظريف ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٧٠ ، ٥٥ ، ١٤ ، ٥ ، ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) يلاحظ هنا النورية بطور وكليم ، وكليم في الأصل هـو مجروح ، والمراد هنا أنه محروق .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٧٢ ٠

نلاحظ بوضوح كثرة الاصطلاحات الصوفبة في إطار جمبل من التوربات المسنساغة بنمكل يسترعى الانتباه حفأ ، ونلمس ، ونحن نتلو هذه الأبيات ، الرفة المتناهبة والانسىجام الذي عرفناه من قبل في نسعر الشرف الأنصارى . يضاف إلى ما تقدم أن الساعر استطاع بمهارة ان يوري في الأببات الأخيرة ، وسنوضح ذلك في دراسة مذهبه الفني .

استخدم الشاعر الأبحر القصرة أو المجزوءة ذات الجرس الموسمقي وذلك زيادة في الرقة ، كما في قوله :

أيهــا الهاجــر حــدن ما اللذي ، لو جدت بالوصد أيهــا الصـابر عنــي أيهما الجماهل قسدري أتهـــا الشــاغل أسـرا يا محيساه أنسار ال قد سنا منبك خيراً فكفيانا الله شيرك (١)

نىي ما أوجب مجسرك ؟ ل ، حبيبي ، كان ضرك ؟ ليسنسي أعطيت صبيرك أنسا لا أجهسل قسدرك ريَ ، ما أفرغ سيرتك ! لته في العلالة بللدرك

للحظ في هذه القطوعة الشعرية بعض السمات الصوفية ، ونكاد نسعر بوزنها الراقص الذي تستسيغه النفس. فتقبله دون إجهاد فكرى أو تكلف عاطفي ، وانما نراه وفد بدت لنا نفسيته وهي ترتعسُ في حمى الأهواء ، حنى إننا نراه يتضاءل أمام محبوبه ، فيصبح عبده الأمين :

أنته لعبد كه أحبه وله عليكم حق صحبه يا نائمسين عسن المسهم للدفارغيين مسن المحتسة والله ما عندي مدن الد سلوان عنكه وزن حبيه قعد كنتسم أنسسي فها انا بُعدكم في دار غرابه لا 'فر "جنت عسن مهجتسى إن ملت للسلوان ، كر به (۱)

هكذا نجد أن الشاعر يظهر بمظهر العاشق المستكين والمحب الذي يستسلم

<sup>(</sup>١) ديوان الشاب الظريف ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٤ ٠

بكلتيه لنزوات المحبوب ، فهو الآمر الناهي ، وهو العبد المطيع ، فاذا عبثت الخمر بعقله رأيناه يتخلى عن حدبثه العذري ليتحدث لنا عن مجونه وخلاعته، كما في مقطوعته التي استهلها بقوله:

ناولینی الکاس فی الصبیح نے غنیی لی علی قدح (۱)

وتعيث الأقداح بليه ، فيطلب من صاحبته أن تعانقه باليدين كما يفعل الأحياب من الفرح ويطلب إليها أن تدع أزرار طوقها ليتمتع بصدرها الفتان بالملح ، نم تذهب بعد ذلك بالأمان ، فلن يبيح بسرها وحبها ، وسوف ندرس هذه القصيدة في فصل مقبل .

نلاحظ من طرف آخر أن الشاعر كان يمزج بين نعته الخمر وغزله الخليع ، وكثيرا ما كان بجمع بين وصف الطبيعة ومجالسه الخاصة كما بظهر لنا ذلك في مقطوعته التي كان ستدعى بها صديقًا غاب عن مجلس أنسه:

يـوم" أتانـا برده في برده في بردة الساء والأرض قد 'بسطت لحسن صنيعه فاحضر ، فنحن كما تحب بمجلس

بالتلبج في الأرض اليد البيضاء لو لم تفب تمتّ به السّراء (٢)

هذا شأن الشاعر في يوم قرير متلج ، وهذا شأنه في كمل يوم ، يجتمع وصحابته ، ويشترك معهم في تجرع كؤوس العقار، دون حسبب أو رقيب، فقد اجتمع لديه الفراغ والشباب والجدة ، ولا عجب إن رأيناه ينفمس في ملذاته ومفاسده، ويقضى أيام شبابه ولياليه في متنزهات دمشق القريبة منها، أو البعيدة عنها على ضفاف جدول صغير في قرية القصير (٣) .

يا حبُّذا نهر القنصير ، ومغربا ونسيم هاتيك المعالم والربارة) ما كان أعذبه لدي واطيبا وسقى زماناً ، مر ً بى فى ظلتها والقد الهيف ، والمقيسل أشنيا (٥) أيامَ أولع بالخدود نقيدة

<sup>(</sup>۲) ديوان الشاب الظريف ، ص ؛ . (۱) المصدر السابق ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) القُـُصر : هي في الأصل بصغير قصر ، وهو أسم يطلق على عدة مواضع ، والمقصود بها هنا أول ضيعة لمن يريد حمص من دمشق ، وهي على نهر صغر جار ، ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>١) المعالم آثار الديار .

<sup>(</sup>٥) أهيف : ضامر ، والأشنب بارد الأسنان عليها ،

وأزور حانات المسدام ولا أرى مالي ، وما فاتن سني أصابعي فلأهنجر ن أخا الوفار وشانه ولا طلعن شموس كل مسرة ما يا صاحبي خلا مقالة مغسرم لم يخلق الرحمن شيئا عابشا وتغنيا لا بالحطيم وزمرم

غير الذي قنضت الخلاعة منذهبا لم أقض باللذات أوطسار الصبا ولأركبن من الفواية مركبسا وأكون مشرق أفقتها والمفربا فول امريء عرف الأمور وجربا فالخمر ما خلقت لأن تنجنبا (١) بل بالحمى وبساكنيه وزينسا (٢)

اعترف الشاعر في هذه الخمرية بمذهبه في الخلاعة دون تستر أو خوف ، وأعلن أنه سيسير في طريق الغواية ، وأنه سيطلع شموس مسراته من خلل أكواب صهبائه ، حتى إننا نراه يتمادى في ضلاله وغمه ، ويعلنها صرخة في وجه من ينصحه ليترك إدمان الخمر ، وبتطرق من ذلك ليؤكد حصقة نظرته، ويعتقد أن الله لم بوجدها لكى بنجنبها البسر ، وهذا يخالف ما جاء صراحة في القرآن الكريم .

ننتهي مما تقدم معنا من خمريات الساعر وأغزاله لنؤكد أخبراً أنسه كان في معظم الأحيان يجمعها معاً ، وهو نمنل في عرفنا المدرسة الخمرية الخيامبة التسامية في النصف التاني من القرن السابع الهجري ، وهي كما نرى استمرار طبيعي لمذهب شعراء الخلاعة الليسن أتينا على ذكرهم .

## (2) مذهبه الفني

تقف الشاعر مذهب السرف الأنصاري في التورية والانسجام واستطاع ان ينفخ الحياه في مذهبه بعد أن مر على وفاة رائدها الاول أكثر من عشرين

<sup>(</sup>۱) ديوان الشباب الظريف ، ص } ، في الديوان : (لم يخلق الرحمن شيئًا عاسمًا ) ، والصواب ما أثبتناه ،

<sup>(</sup>٢) استدركنا هذا البيت من طبعة الديوان الجديدة ص ٥٣ ، ولعسل أحسد النساخ اسقطه مدفوعا بشعور ديني .

سنة. وقد رأينا فيما أوردناه من شعره رقته الأسلوبية وعلوبته المستساغة، وهي دلالة على إيمان النساعر بالانسجام ، وهو أول مبادىء المذهب الأنصاري المذكور انفسا.

أما التورية فقد كثرت في شعره ، واستطاع بمهارته الفائقة أن بجعلها مستساغة في النفس بحيث لاتتعارض مع انسجاماته الشعرية ، وقد اعنرف شهاب الدين بن فضل الله بدلك ، فقال : « رق شعره فكاد أن سرب ، ودق فلا غرو للقنصب أن ترفص والحمام أن يطرب ، ولزم طريقة دخل فيها بلا استئذان ، وولج القلوب ولم يقرع باب الآذان ، وأكثر شعره ـ لا بل كله - رشيق الألفاظ ، سهل على الحفاظ ، لا يخلو من الألفاظ العامية ، وما تحلو به المذاهب الكلامية ، فلهذا علق بكل خاطر ، وولع به كلذاكر»(١).

يؤكد هذا القول ما تقدم معنا من بيان حول مذهبه ، ويوضع بالتالي أهميته كشاعر رائد ، وكان على الرغم من صفر سنه ، يجمع حوله حلقة من الشعراء من اصحاب هذا المذهب . ويقتلون به في نهجهم السعري ومذهبهم الفني .

قلت' ، وقــد أقبل في 'حــــــلة ِ عر"فت كل" النساس يا سيسدي أنسك أصبحت بسسوداء (٢)

سوداء : 'من حل بأحشائي ؟

ومنها قوله في حبيب وافاه بثوب أحمر:

يهتز فيه بقامة هيفساء

وافي بأحمر كالشُّقيق ، وقد غدا فعجبت منه ، وقد غدا في حلة حمراء ، إذ مازال في سوداء (٢) وقوله:

يريسك بخسد"ه الـز هر وه (٤) عذيري فيسه من قمسر إذا قـــارن بالأكــؤ س ، إذ يمز جنها ، تنفره

<sup>(</sup>۱) ابن شاكر : فوات الوفيات ، بع ٢ ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشباب الظريف ، ص ٥ . التورية واردة في سوداء لانه يحتمل أنه في حيلة سوداء ، أو أنه في سواد القلب أي حبته .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) العلير : العاذر والنصبر ، ويقال عليرك من فلان بالنصب أي هاك من يعدرك ، ويقال : من عذيري من فلان أى من نصيري وعدير الرجل ما يروم وما يحاول مما يعدر عليه ادا فعله والزهرة : الكوكب الأبيض، والزُّهرة من الكواكب السيارة ، وعند الأقدمين الهة الجمال.

أراك النَّا النَّقرَهُ (ى قصوق الفضَّة النُّقرَهُ (١) وقوله:

تلاعب السنعر على رد فسيه أوقع قلبي في العربض الطويل ولى حشى من هجره في غلبل کم قلت ٔ من وجدی به مشفقاً أضرم في الأحساء نار الخليل. لبس خلیلاً لی ولکنیه رفقاً به ما أنت إلا نقيل (٢) یا ردفیه جرت علی خیصره

نكتفى بهذا القدر من بعض ماعثرنا عابه من شواهد التورية ، وسوف نعود إلى ذلك في معرض دراسة الشعر ، ببد أننا نؤكد من جديد ، أن الشاعر كان يحاول جهده أن ببرز زخارفه البديعية بعمدة عن التكلف ، فجاءت ندية في رونق الطبع ، يرفدها معين من العدوبة والرقة المستساغة ، فكان النساعر بحق من الشعراء البارزين في النصف الثاني من القرن السيابع الهجري، واستطاع على الرغم من صغر سنه أن يحتل مكانة مرموقة بين الاعلام من شعراء التمام .

كان أدباء عصره وأبناؤه المثقفون ينتظرون ميلاد شاعر جديد يسلد الفراغ الكبر الذي شفر بعد موت الشرف الأنصاري ، ولا سيما أنه خلف من بعده مذهبا بديعبا خاصاً ، سلك الشعراء سبيله ، واستنوا سننه ، ولكنهم لم يجدوا بغبتهم الحقيقية إلا عند ظهور هذا الشاعر الشاب الذي لقى عنماً من أدباء عصره وحساده ، فلم يأبه لهم ، وإنما أقام حوله جماعة من أرباب مذهبه ، فساروا خلفه وتعصبوا له ، ولكن القدر لم يمهله كثم أ ، فانطوت فحأة هذه الصفحة الفراء من حياة هذا الشباعر ، ولكنها بقيت كوكبا القافي سماء أدبنا العربي .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٣٦ ، السُّقرة من الذهب والفصة : القطمة المذابه ، وقبل هو ماسمك مجمعاً منهما . والنقرة السبعكة وجمعها نبقار ، ونسد النقر معروف ، قال ابن الاثر : النقر أصل النخلة ينفر وسطه م ينبد فيه الممر وبلقى علمه الماء فيصر نبيذا مسكرا وكان أهل السمامة يفعلون ذلك .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشباب الظريف ، ص ٦٥ ، ٦٦ . والتورية هنا بالردف واضحة مشيرا الى حرف الردف وهو كل مد قبل الروى كالألف أو الياء ولا فاصل بينهما .

# الفصب لالث اني أغراض وفسنون أغراض وفسنون القسم الأول القسم الأول المذاهب بهش عربة العساصرة

نلاحظ في هذا العصر مذاهب أدبية مختلفة ومدارس شعرية متعددة بعضها ينحو منحى تقليديا ، وبعضها الآخر ينهج منهجا وسطا ، وبعضها الثالث يسلك سبيلا جديدا . فنحن في هذا البحران الأدبى نشهد صراعا بين التقليد والتجديد ، ونجد الآدباء والتعراء يختلفون في مقدار ما يأخذونه من هذا وذاك ، أو يجمعون ما بينهما ، أو يتخذون من أساليب المجدد والتطور ما يناسب أغراضهم الشعرية المستحدثة أو معانيهم الولدة التي استمدت من مظاهر الحياة المستجدة .

ونحن ، لكي نظهر هذا الآمر ، ونعرض للمذاهب الشعرية المختلفة ، لا بد لنا من وقفة عابرة عند مفهوم القدماء عن الشعر والشعراء .

# ( **\** ) آراء في الشعر

يحسن بنا أن نعرض تطور مفهوم الشعر عرضاً سريعاً عبر العصدور حتى نصل به إلى هذا العصر الذي ندرسه ، وذلك لنضم الشعر العربي موضعه من هذا البحث .

يعتقد القدماء أن الشعر كالرسم والموسيقى والرقص نوع من أنواع التقليد للطبيعة كما يقول سقراط ، وفد بنيت هذه النظرية على تقسيم الوجود إلى عوالم للاثة: عالم المثل ، وعالم الحس ، وعالم الظلال ، ومن هذا الآخير يستمد الشعراء أخيلنهم وصورهم واعمالهم الفنية .

افام افلاطون صرح جمهوريته الفاضلة ، وراى بداقب بصره أن الشاعر النراجيدي محاك ، وهو كفيره من المقلدين يبتعد ثلاث درجات عن عالم الحقيفة ، وهو لهاذا السبب لابريد في جمهوربته شعراء يثيرون اللذه والمتعة ، وإنما يريد منهم الطيبين الأخيار الذبن يدعون الناس إلى الخير ، ويترفعون عن مدح الناس ويقنصرون على تمجيد الآلهة .

تحدث القرآن الكربم عن هذه الطائفة من الشعراء الغاوين الذين بهيمون في كل واد ، فيجاوزون الحد مدحاً وهجاء ، ويبالغون في الكذب ، واستثنى منهم « الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، وذكروا الله كثيراً » (۱) .

وجاء بعده ارسطو ، وخالف استاذه في نظريته ، ورأى أن المتعنة يجب ان يستهدفها السعراء في نسعرهم ، وصرح في كتاب السعر أن تسعر اللحمة والماساة والملهاة تعد أنواعاً من المحاكاة حين نسملها بالنظرة الكلية .

عرف نقاد العرب الأقدمون بعض هذه النظريات الشعرية ، لكنهم لم يتخذوها سبيلهم في فنونهم وأغراضهم ومعانبهم ، واقتصروا على القصائد الغنائية ذات المدى المحدود مما يلائم حياتهم وطبيعتهم ونفوسهم ، إذ عرف عنهم أنهم لم يستسيغوا الملاحم الطويلة المعروفة في آداب البونان والفرس ،

لفتت « الإلياذة » نظر العرب من الأدب اليوناني ، فقد تحدث ابنالأثير عنها عرضا ، ومما قاله : « فاوضني بعض المتفلسفين في هذا ، وانساق إلى شيء ذكر لأبي علي بن سينا في الخطابة والشعر ، وذكر ضرباً من ضروب

<sup>(</sup>۱) سـورة الشعـراء ٥٦/٢٢٧ ٠

الشمعر البوناني ، يسمى « اللاغوذيا » ، وقام فأحضر كتاب الشفاء لأبي علي ، ووقفني على ماذكره ، فلما وقفت عليه استجهلته » (۱) .

ولفتت الساهامه نظر العرب أيضاً ، وهي أهم مؤلف فارسي استرعى انتباههم ، وقد ذكرها أبضاً في معرض حديث ابن الأثير عن الإطالة في الشعر العسربي ، وذكر أن احتجاج الساعر إن احتاح إلى ذلك فإنه لا يجيد في الجميع ، ولا في الكثير منه ، بل يجيد في جزء قليل ، والكثير من ذلك رديء غير مرض ، وخلص بعد ذلك الى الفول : «وعلى هذا فإني وجدت العجم يفضلون العرب في هذه النكتة المشار إليها ، فان شاعرهم يذكر كتاباً مصنفا من أوله إلى آخره شعراً ، وهو نبرح قصص وأحوال ، ويكون مع ذلك في غاية الفصاحة والبلاغة في لغة القوم ، كما فعل الفردوسي في نظم الكتاب المعروف بناهنامه ، وهو ستون الف بيت من الشعر ، ويشتمل على تاريخ الفرس ، وهو قرآن القوم ، وقد أجمع فصحاؤهم على أنه ليس في لغتهم الفرس ، وهذا لا يوجد في اللغة العربية على اتساعها وتشعب فنونها وأغراضها على أن لغة العجم بالنسبة إليها كقطرة من بحر (٢) » .

الك هي نظرة العرب الى الأدبين اليوناني والفارسي ، فهم يعتقدون انهم أرباب الفصاحة والبيان ، بيد أنهم كانوا يستغربون خلو الأدب العربي من أمثال هذه الملاحم الطويلة كما رأينا ذلك عند ابن الأثير .

لا نشك أن الشعر العربي قديم في وجوده ، ذلك أن الهيكل الكامل للقصيدة العربية ليس وليد عصر جاهلي سابق ، أو إسلامي لاحق ، وإنما هو وليد العصور السحيقة في بوادي العربية القفرة ، وعلى الرغم من هذا القدم ، فاننا لانستطيع توضيح تطوره المستديم وتدرجه القديم منذطفولته في العصور الخالية حتى اكتماله في العصور الجاهلية المتأخرة الني لانعرف منها شيئاً كثيراً . ولم يتبق لنا من الشعر الجاهلي كله ، الموضوع منه والصحيح ، إلا نظرات عابرات ، وشذرات مختارات في الشعر والشعراء .

لقد كانت القصيدة العربية إذا تمثل ذروة النضج الشعري في الفكر

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: المثل السائر ، ج ١ ص ٣١٠ ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١١٨ ، ١٩٩ ؛

العربي القديم ، فأصبح لها هيكل واضح الأصول ، مكتمل الجوانب ، ولا بد للشاعر العربي من أن يتبع هذا النهج المأثور ، وبلنزم بما التزم بسه السابقون .

قال الحاتمي: « من حكم النسيب الذي يفننح به التماعر كلامه أن يكون ممزوجاً بما بعده من مدح أو ذم ، متصلاً به ، غير منفصل منه ، فان الفصيدة مثلها منل خلق الانسان في اتصال بعض اعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب ، غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه ، ونعفى معالم جماله ، ووجدت حداق السعراء وارباب الصناعة من المحدتين بحترسون من منل هذه الحال احتراسا يحميهم من شوائب النقصان ، ويقف بهم على محجة الاحسان » (۱)

هكذا نهج الجاهليون نهج الأقدمين ، وجاء بعدهم الإسلاميون ، فحفظوا لهم تراثهم الباقي ، بيد انهم وجدوا الحياة قد فتحت امامهم سبلا جديدة من المعانى المحدنة والمولدة ، وبدأت كتب النقد تتحدث عن المفاهيم الجديدة في الشعر العربى ، فهذا ابن فييبة في القرن الثالث الهجري يقول : « ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ، ولاخص به قومآ دون قوم ، بل جعل ذلك مشتركا بين عباده في كل دهر ، وجعل كل قديم حديثا في عصره ، وكل سرف خارجياً في اوله » (٢) .

تدبر ابن قتيبة الشعر فوجده على أربعة أضرب: ضرب حسن لفظه وجاد معناه ، وضرب حسن لفظه وحلا ، فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى ، وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه ، وضرب تأخر معناه وتأخر لفظه (٣) .

أما قدامة فقد ألف كتابه نقد الشعر ، وعرفه بقوله : « أنه قول موزون مففى يدل على معنى » (٤) ، وذكر أن له صناعة تتوخى غاية النجويد والكمال (٥) . ولا شك أن قدامة كان مطلعاً على اللغة السريانية التى كانت

<sup>(</sup>۱) ابن رشيق: العمدة ، ج ٢ ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ج ١ ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٤) قدامة : نفد الشعر ، ص ١٧ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١ ، ١٢ ،

همزة وصل بين العرببة والبونانية ، يضاف الى ذلك أن معظم مؤلفات أرسطو في فن البلاغة نقلت الى العربية قبل تأليف هذا الكتاب ، ونحسب أن قدامة تأثر بأرسطو في كتابيه المشهورين : « الشعر » و « الخطابة » .

جاء بعد قدامة نقاد آخرون عالجوا هذا الموضوع الهام ، ونرى من الضرورة أن نقف عند الجاحظ في كتابه « الحيوان » ، ونتأمل قوله : « والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربى ، والبدوي والقروي والمدني ، وانما التئان في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء ، وفي صحة الطبع ، وجودة السبك ، فانما النعر صناعة ، وضرب من النسج ، وجنس من التصوير » (١) . إنه نجمع في هذا التعريف بين النظرية اليونانية التي أشرنا اليها وهي أن الشعر ضرب من التقليد ، وبين النظرية العرببة التي وضحناها وهي أن الشعر ضرب من الصناعة ، وهذه الصياغة الني نحدث عنها هي بالطبع أدق أنواع الصناعات .

ادى هذا المفهوم الجديد في التعر العربي الى ظهور مدارس أدبية ومذاهب فنية متباينة ، يدور محورها حول مظاهر الصنعة والتصنيع والتصنع في أدبنا العربى . ونرى بعد هذه التوطئة أن نعرض للمدرسة التقليدية وتطورها ، ثم نعرض للمدرسة الأدبية الجديدة ، ونختم حديثنا بالتحدث عن الفنون الشعرية المستحدثة .

## (4)

## المدرسة التقليدية وتطورها

سارت هذه المدرسة في طريقها المعروفة ، وقد وجدت لها في هذا العصر انصارها الذين حفظوا لها طابعها التقليدي ، وتقيدوا بأسلوبها ومبادئها ، فالهبكل العام مازال مرعياً لدى الشعراء ، إذ إنهم كانوا يحاولون جهدهم

<sup>(</sup>١) الجاحظ: الحيوان ، ج ٣ ص ١٣١ ، ١٣٢ ،

الحفاظ على العمود الشعري المعروف وبخاصة عند شعراء المشرق ، بيد اننا نجد نورة عارمة على هذه المدرسة التقلبدية في المغرب والاندلس وغيرهما، ونجد فيها الشعراء يحاولون التحلل من القيود والاغلال ، وكان ذلك بدء انطلاقة في الشعر العربي . غير اننا نتساءل عن مدى النجاح الذى أحرزته في الافلات من ضروب الوزن حينا والقافية حيناً آخر ، وإهمال الإعسراب واستخدام الالفاظ الدخيلة في كثير من الأحيان الاخرى .

نترك هذا الامر لمكانه من هذا البحث؛ فنفتصر على القول هنا: إن الشعر التقليدي ، حافظ لدى معظم الشعراء على طابعه المأنور ، لكن المعانى تطورت مع الزمن لتبدل الاحوال وتباين الاقاليم ، بله الاحداث الكبرى التي ادخلت كثيراً من المعاني الجديدة نتبجة للحروب والفزوات ، وسوف نسير إلى المدى الذى بلغه هذا التطور الجديد في شتى الاغراض الشعرية .

## (4)

## المدرسة الحديثة واتجاهاتها

تطورت المدرسة التقليدية كما رأينا ، وأدى تطورها في بعض الاحيان إلى نشوء مدرسة حديثة ، انفصلت تماماً عنها ، وأدى بالتالي إلى ظهور مذاهب فنية متباينة ، نذكر منها مثلا مذهب التورية والانسجام ، ومذهب التطبيق والتجنيس ، ومذهب الفنون الشعرية المستحدتة .

## مذهب التورية والانسجام

لعل ظهور هذا المذهب يرجع لاسباب دينية تتعلق بتأويل المشتبهات من كلام الله تعالى وحديث رسوله الكريم (ص) وصحابته ، وهذا يؤيد الرأي

الإدب في بلاد الشام - ٢٦

القائل بأثر المذاهب الدينية المعاصرة ، وأثر العقل والمنطق في ظهور هذا المذهب البياني الذي تطور فيما بعد تطوراً أخرجه عن غرضه الاصلى .

ذهب ابن حجة هذا المذهب في حديثه الضافي عن التورية ، وأورد قول الزمخشري : « ولا نرى بابا في البيان أدق والطف من هذا الباب ، ولا أنفع، ولا أعون على تعاطى تأويل المستبهات » (١) .

كان القدماء لا يأبهون بالتورية إلا ان وقعت لهم عفوا ، نشبر من هؤلاء إلى النابغة الذبياني وعمرو بن كلثوم وعنترة العبسي ، ونقف قليلا عند شعراء العصور العباسية كأبي نواس والبحتري ، تم نقف أخيراً عند أبي العلاء لنرى أن هؤلاء الشعراء استخدموا بكثرة التورية ، فعقدوا صورها ، بيد أنهم لم يتخذوها مذهبا خاصاً .

أما في الفرنين السادس والسابع الهجربين فقد تطورت التورية وأصبحت بالتالي مذهبا شعرياً خاصاً ، سماه النقاد الأقدمون مذهب السحر الحلال الذي يجب أن يتحلى به كل شاعر وناثر ، وإلا عد مفصراً عن اقرائه في حلبة هذا الفن البديعي . ويمكننا أن نتبين في هذا المذهب اتجاهين : ظهر أولهما في مصر على يد القاضي الفاضل ، وظهر تانيهما في بلاد السام على يد الشرف الأنصاري ، وقد تتابع هذان الاتجاهان في مصر والشام ليقوم عليهما مذهب عربي واحد .

أكثر الشعراء من استخدام التورية ، وطبعوا شعرهم بطابعها الخاص ، وراوا أنها السحر الحلال الذي بجب أن يأخذوا منه ، فأصبحت غرضاً في ذابها ، بعمل التباعر من أجله شعوره وفكره، إذ هي تعتمد على الجهد العقلي، لكنها تبرز وقد اكنست بتوبها الرمزي الجميل ، ورقدت بمعين من العاطفة.

نستطيع القول إن الشرف الأنصاري طبع التورية بطابع الانسجام

<sup>(</sup>١) ابن حجة: الخيزانة ، ص ٢٤٠ ،

والسهولة كما رأينا في شعره ، وقد ظهر هذا الاتجاه في شعره بعامة وفي غزله بخاصة ، وانخد من كل ذلك سبيله في مذهبه الفنى ، وهو لهذا السبب قد احتل مكان الصدارة بين شعراء الشام قاطبة دون منازع . تحدث الصفدي عن هذا الامر بالنفصيل(۱) ، وأسار ابن حجة إلى الانسجامات في شعره وفي توريته بشكل خاص ، ورأى أن غالبه ماش على هذا التقرير(۲) ، كما رأينا ذلك من قبل . وهذه الصفة التي ميزت بين الاتجاه التامي والاتجاه المصري في هذا العصر ، حتى إذا قامت الوحدة السباسية رأبنا وحدة فكرية ناضجة ظهرت في الفرن الثامن الهجري على يد ابن نباتة المصري(۲) .

## مذهب التطبيق والتجنيس

اتخذ معظم شعراء القرن السادس الطباق والجناس البديعين مذهباً لهم في شعرهم ، وتعداهم إلى الأدباء عامة في أدبهم ، وتطور هذا الاتجاه لدى الشعراء المتأخرين ، فكنا بذلك أمام اتجاهين : اتجاه يميل إلى السهولة والانسجام ، وقد مر معنا ذكر ذلك ، واتجاه يميل إلى التصنع البديعي في بعض فنونه .

والمعروف لدينا أن ابن المعتز كان أول من أفرد للطباق والجناس في كتابه « البديع » بحنا خاصا ، واعتقد انهما موجودان في القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي القديم .

وهم الدكتور محمد مندور في هذا الامر فقد اعتقد أن ابن المعتز تأثر بأرسطو ، واستمد منه مصطلحاته ، وذكر أن لفظة الطباق ما هي إلا ترجمة

<sup>(</sup>۱) ابن شاکر: فوات الوفیات ، ج ۱ ص ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة: الخرانة ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) انظـر في كتابنا ابن نباتة المصري ، ص ٢٩٢ ،

للفظة اليونانية ( Anti thesis ) ، وأن لفظة الجناس هي ما يسميه أرسطو بالمشابهة ( Paromoiwrsis ) وأن لفظة الاستعاره التي تحدث عنها في أكثر من موضع في كتابه ما هي إلا ما سماه ( Metphora ) ، وبساءل بعد كل ذلك عن مصدر تلك الاصطلاحات(۱). بجب أن نفرق بين مصطلحات في علم البلاغة تقابل مصطلحات يونانية ، وبين أن الجناس والطباق والاستعارة في شعر شعراء العرب هي تأثر بأرسطو ، والنابت لدينا أن مسلم بن الوليد قد مات حين كان حنين صبية .

مهما بكن من أمر فإن ابن المعتز استطاع أن يعرض لنا بمهارة الفنون البلاغية المذكورة ، ويستشهد عليها بما هو مأتور من أدب العرب ، ووقف عند المحدنين من الشعراء ، ونوه بما أنوا به من ذلك ، وبين بعض عيوبهم فيه .

تطورت في هذا العصر الفنون البديعية المذكورة ، فألفت فيها التصانيف الكثيرة ، وتعتمد اعتماداً كلياً على بديع ابن المعتز ، وتلحق به ما استجد من فنونه ومذاهبه .

اتخذ الشعراء كما رأينا من الطباق والجناس والاستعارة وغيرها مذهبا ، واقتصرت جماعة منهم على الطباق والجناس وحدهما، وبالغت في استعمالهما حتى خرجت عن الفرض المقصود . لاحظ العماد الكاتب هذا الاتجاه ، وهو احد أئمته ، في الدواوين الشعرية التي جمع منها مخنارات خريدته ، وقد رأينا أنه كان ينسير بالتفصيل إلى ما يمر معه منها، فلا غرابة إن رأينا تدواهده قد طبعت بهذا الطابع . كما أشار أيضا إلى كتاب « لمح الملح » لابي على سعد العروف بالحظيري الوراق (٢)، واورد بعض ما عنر عليه من أبيات أو قصائد

<sup>(</sup>٢) أبو المعالي سسعد بن علي بن القاسم الانصاري المعروف بالوراق الحظيري ؛ الموفى سسنة ٨٦٥ هـ .

في ألتجنيس خلال ترجمته لابن القيسراني وابن منير الطرابلسي وغيرهما (١) .

#### مذهب الفنون الشعرية

تميز هذا العصر بظهور مدرسة خاصة للفنون التعربة المستحدرة ، ونستطيع أن نتبين هذا التطور ضمن اتجاهين : أما الاتجاه الأول فقد شمل هبكل الأوزان السعرسة المعروفة ، وقد حاول الماخرون والمولدون أن يستنبطوا بحورا جديدة من البحور الستة عشر المعروفة ، وذلك بعكس دوائر البحور المذكورة وكانت حصلتهم من هذه المحاولات ستة بحور جديدة أضيفت إلى ما عرف من قبل ، وهي المستطيل والممتد والمتئد والمنسرد والمتوافر والمطرد (٢) .

وأما الانجاه الثاني فيشمل الفنون الشعرية ، وقد حدث فبها تطور جديد على ما الفه العرب ، فشمل اللغة والإعراب والوزن والقافية ، وهي تختلف في المدى الذي أخذت فيه من هذا وذاك . يقول الخفاجي في شفاء الفليل : « واعلم أن المولدين كما غيروا الأبنية غيروا هيئة النركيب وأوزان الشعر » (٢) . وكان ثمرة ذلك تشعب فنون النظم إلى سبعة ، أشار إليها صفي الدين الحلي بقوله : « ومجموع فنون النظم عند سائر المحققين سبعة فنون ، لا اختلاف بين أهل البلاد ، وإنما الاختلاف بين المفاربة والمشارفة في فنين منها ، وسيأتي ذكرهما والسبعة المذكورة هي عند أهل المغرب ومصر والشام : السعر الفرض ، والمونسح ، والدوبين ، والزجل ، والمواليا ، والكانكان ، والحماق ، وأهل العراق وديار بكر ومن يليهم يثبتون الخمسة منها ، وببدلون الزجل والحماق بالحجازي والقوما ، وهما فنان اخترعهما منها ، وببدلون الزجل والحماق بالحجازي والقوما ، وهما فنان اخترعهما

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٨٨ ، ١٢٣٠

<sup>(</sup>٢) محمود مصطفى : أهـدى سبيل ، ص ١٢٩ ، ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) الخفاجي : شفاء الغليل ، ص ١٠ ، ١١ ٠

البغاددة للغناء بهما في سحور شهر رمضان خاصة في عصر الخلفاء الراشدين من بنى العباس »(۱) .

فرق صغى الدين بين الفنون المعربة والملحونة منها ، فذكر « أن هذه الفنون السبعة منها نلانة معربة أبدآ لا يغتفر فيها اللحن ، وهمى الشعر القريض ، والموشح ، والدوبيت ، ومنها تلانة ملحونة أبدآ ، وهي الزجل ، والكانكان ، والقوما ، ومنها واحد همو البرزخ بينهما ، يحتمل الإعراب واللحن ، وإنما اللحن فيه أحسن وأليق ، وهو الواليا »(٢) .

ننتهي مما تقدم لنؤكد أننا نجد في أدبنا فنونا شعرية مستحدثة اقتبسنا بعضها مما عرفناه في الأدب المفربي والأندلسي كالموشحات والأزجال وبعضها الآخر اقتبسناه من بغداد وفارس كالدوبيت والمواليا .

اشار ابن تفرى بردي إلى بعض هذه الفنون في معرض ترجمته لابن الخبار العامري (٢) ، وذكر أنه « كان ينظم سائر الفنون كالمواليا والكانكان ، والدوبيت ، والبلاليق »(١) .

ننتهي من كل ذلك لنوضح أهمبة هذه الفنون كما اصطلح على تسميتها دارسوها القدماء ، وسوف نأتي على بحثها بالتفصيل بعد أن نعرض للاغراض الشعبية المعروفة في هذا العصر .

ىيەدەسىن ئىزىلىنىدەر. ئىنىدەمىيەدەرىيى بىلىنىڭ ئىلىنىدەرىيىلىكى دەنىدانىڭ ئىلىنىڭ <u>ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى</u> ئىلىنىڭ ئىلىنىدەرى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

<sup>(</sup>١) الحملي: العاطل الحمالي ، ص ٧ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ص ۸ .

 <sup>(</sup>٣) يحبى بن النحساز المعامري الحمسوي ، تخسرج على يسد السراج المحسار ، ونسد
 توفي سسنة ٧٧٣ هـ .

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي : المنهل المصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٢١٣ .

### القيدة والمتابي

# الأغراض لنفار تستير ونطورها

عالج شعراء هذا العصر أغراض الشعر العربي المعروفة ، واستحدثوا كما رأينا كثراً من فنونه ، وطرقوا كثيراً من المعاني المولدة ، بيد أنهم لم يقفوا حيالهم جامدين أو مقلدبن ، وإنما حاولوا بمختلف الأسالبب أن بتجهوا بها في سبل جديدة وفي آفاق مديدة ، إذ إن هذا العصر يتمبز بأحداثه الكبرى التي مرت به ، واحدثت آنارا ظاهرة في المعاني الشعرية ، ونتلاقي فيه التيارات المشرقبة والمغربية ، لكنها لا تلبث أن تتشيح بالصفات الني تطبع شعر هذا العصر بطابعها الخاص . ونحن بعد هذا نستطيع أن نتبين ميزات ذاتية تطبع كيل ساعر بطابعها ، وكنا أشرنا إليها في مكانها مين الدراسة ، وسنحاول جهدنا أن ننفهم جزئياتها لنضعها بعد ذلك في إطارها العام الذي يتسترك فيه الشعراء إذ كانت بحق الصورة الصادقة التي تعبر عن شعر هذا العصر أصدق التعبير .

تحدثنا في الفصل الماضي عن تراجم اعلام الشعراء ، وأشرنا من خلال ذلك إلى اغراضهم الشعربة المختلفة ، وسوف نعرض ذلك عرضاً عاماً ، فنقتصر منها على ذكر المدح والنبويات ، والملاحم والاحداث ، والنسيب والأغزال والمجون والخمريات ، والمطارحات والتستويات ، والأحاجي والألفاز .

لا شك أن المدح أبرز الأغراض الشعرية التى طغت على الشعر العربي قديمه وحديثه، إذ إن أسلوب حياة القصور تحتم على معظم الشعراء ليكسبوا رزقهم أن يمدحوا الملوك والسلاطين والأمراء وغيرهم ، وسوف نقتصر في هذه الدراسة على بحث المدح النبوية ، والمدح الذاتية .

#### المدح النبوية

تطور المديح النبوي ، وأصبح أحد الأغراض الشعرية المعروفة منذ أواخر العصر الأيوبي وأوائل العصر الملوكي . ولا بد لنا مسن الإشارة الى العوامل التي ساعدت على نضج هذا النوع من المدبح الدينى وازدهاره ، فاضطراب الحياة السياسية في معظم الأحيان بسبب النزاع بين السلاطين والأمراء ، وسوء الحياة الاجتماعية في مختلف مظاهرها ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لأسباب كثيرة ، وجثوم الخطر على البلاد من قبل الأعداء الطامعين في الشرق والغرب ، إذ أن هذا العصر كان عصر الحروب الصليبية والتترية ، وهي كما رأينا حروب دينية مريرة، وقد وقف الشعراء يدافعون عن الاسلام ومقدساته امام الديانات الاخرى ، ويمدحون صاحبه الرسول (ص) على نحو ما نراه في همزية البوصيري المشهورة . هذه العوامل جعلت الناس يتشفعون بالرسول الكريم ليدفعوا عسن أنفسهم ما يحل بهسم . وجدير بالذكر أن بعض هذه العوامل كانت سائدة منذ القرن الرابع الهجري .

أدت هذه الأمور الى التوكل والاستسلام الكلي لما تأتي به الأحداث والمقادير ، والملاحظ أن الناس بدؤوا يتشفعون بالنبي الكريم منذ حكم الفاطميين ويتوسلون إليه كي يفرج عنهم الكرب ، ويكشف عنهم الغمة .

حاول الخلفاء الفاطميون من قبل وسلاطين الأبوبيين والمماليك من بعد أن يشاركوا الناس في هذا الاتجاه الديني ، فتسجعوا التصوف ، واهتموا بالحج أكثر من ذي فبل ، واتخذوا له طريقاً جديداً يمر بالصعيد عن طريق النيل ، ومنها الى تغسر عيذاب فالبحر الاحمر ، ويعودون بعد حجهم من الطريق نفسها ، وقد فعلوا ذلك بعد أن هدد الصليبيون مراراً طريق العقبة وبرزخ سيناء ، بله خطر الأعراب الذين كانوا ينتظرون هذا الموسم .

لم يكتف المماليك بذلك بل ظهرت المحامل وما رافقها من احتفالات دينية في الذهاب والإياب ، كل ذلك كان يضفي على الحج طابعاً محبباً إذ يثير عواطف الشعراء فينظمون نبوياتهم شعر قيفض بالأحاسيس الوجدانية الصادقة التي تعبر أصدق تعبير عن نفسية التبعب بشكل عام ، نذكر مثلاً أن الشرف الأنصاري نظم مدحه النبوية ، وذكر في طرة إحداها أنه انشدها في داخل الحجرة النبوية ، وذكر أنها أول مدحة قالها فيه(١) .

61. 21 1 1

يجب ألا يغيب عن أذهاننا التصوف وماله من أنر فعال في نشوء النبويات، يضاف الى ذلك ما نسج حول البردة النبوية من حكايات وأساطير تناقلها الناس على مر السنين . وفي الأمر سبب يجب الوقوف عنده ، وهو أن بهاء الدين بن يوحنا الذي تولى وزارة الظاهر بيبرس سنة ٢٥٩ هـ اشترى مكان الآثار النبوية المطل على نهر النيل ، وأشترى أيضاً الآبار الشريفة بجملة كبيرة من المال ، وأودعها في ذلك المكان ، والبردة النبوية بالطبع في جملة هذه الآثار (٢) كما نظن .

توافد الناس زرافات ووحدانا الى هذا المكان النبوي المقدس الذي أنسأه الوزير ، وقد روي عنه أنه اهتم كثيراً بأمر هذه البردة .

ادت هذه العوامل كلها الى ازدهار المدائح النبوية ، ويكفي أن نشير الى البوصيري الذي أصبح مثلاً يحتذى لتعراء مصر والشام وغيرهما في مدح

<sup>(</sup>۱) اليونيني : ذيل مسرآة الزمسان ، و ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) ابن اياس: بدائع الزهور ، ج ١ ص ٩٩٠

الرسول ، وتطورت هذه المدائح ، وبخاصة بعدماً سيخر الشعراء علم البديع لهذا الغرض ، فظهرت البديعيات النبوية ، وكانت ثمرة تطور المدح النبوي في عصر البديع .

ثمة عامل جديد بالإضافة الى ما ذكر أدى الى شبوع هذا الفن ، فقد ذكر المؤرخون انه ظهرت عند المدينة نار عظيمة ، وكانت نضىء بالليل من مسافة بعيد جدا ، تحدث ابن الوردي وغيره عن هذا الأمر ، وذكر « أنها لم يكن لها حر على عظمها وشده ضوئها ، ودامت أياما ، ونواتر سان هذه النار ، ونظمت عند ظهورها مدائح في النبي (ص) (١) » . نذكر من هؤلاء الشعراء اللين نظموا في نار الحرة المشد سيف الدين على بسن قزعل ، وقد وصفها بقوله :

ولما نفى عني الكسرى خسر التي ولاح سناها من جسال قريظة واخبرت عنها في زمانك مندرا ستظهر نسار بالحجاز مضيئة فكانت كما قلد فلت حقا بلا مرا لها شرر كالبرق لكن شهيقها وأصبح وجه الأرض كالليل كاسفا وأبدت من الآيات كل عجيبة

أضاءت بأنحد شم رضوى ويذبل لسكان تيما فاللهوى فالعقنقل بيوم عبوس قمطريس مطول لأعناق عيس نحو بصرى لمنجتلي صد قت، وكم قد كذّبت كلّ مُعطل (٢) فكالرّعد عند السامع المتأملل وبدر الدّجى في ظلمة ليس ينجلي وزارل الدّجى في ظلمة ليس ينجلي

آوحى ظهور نار الحرة هذا المعنى الذي طبع بعض المدح النبوية بطابعه. أما المعاني التقليدية فقد طرقها الشعراء كثيرا في قصائدهم ومعظمها يدور حول المدينة المنورة والحجرة الشريفة ، وكانوا يتخذونها وسيلة ليكفروا بها عما بدر منهم ، ويكثرون مسن ذكر الأخبار المعروفة في حياة الرسول الكريم ومعجزاته ، كما عرفوها في القصص الديني الإسلامي ، وبخاصة منها قصة الإسراء والمعراج .

<sup>(</sup>١) ابن الوردى : تنمة المختصر ، ج ٢ ص ١٩٤ ، ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المعطل : من يدين بمدهب التعطيل ، وهو الذي ينكر أصحابه صفات الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) ابن الوردي: تتمة المخنصر ، ج ٢ ص ١٩٥٠

مدح ابن الساعاتي الرسول الكريم بقصيدة طويلة ، استهلها بوصف الديار وذكر النسيب ، وخلص منه إلى النعوت النبوية بقوله :

وكيف أخمل في دنيا وآخرة ومنطقى ورسسول الله مأمول هو البشير' النتَّذير' العدل' شاهد'ه' لولاه لم تك شمس لا ولا قمر" ولم 'يجب' آدم' في حال دعوته مرتلُ الوحى يتلوه ويدرسنه فسيند الراسل حقاً لا خفاء به بثّت نو "ته الأخار إذ نطقت ا أضاءً هديـــاً وجنحُ الكفر معتكـــر" لم ينو في أهله أهل العباء(١) ففا الخمسه الغر لم نقض اجتماعهم فمنهم أخل التنزيل أجمعته فضيلتا 'شــر'ف ما ناك، بشــر"

وللشهادة تجريح وتعسديل ولا الفرات وجاراها ولا النيل نعم" ، ولم يك قابيل" وهابيل ولم يكن لكسلام الله ترتيل وسافع في جميع الناس مقبول ا فحدنت عنه توراة وإنجيل ووجه صق وستر الشك مسدول تَ القومُ وحمى بمنواهُ وتنزيلُ إلا وسادسهم في الجمع جبريل في الكافرين وفي الباغيين تأويل ' أولى وأخرى بهم تردى الأضاليل (٢)

كما أن الشعراء بتخذونها نكأة بتحدنون فيها عن العرب بعد طفيان سلطان الأعاجم على مقاليد الامور ، نذكر من ذلك مثلاً قول الشباب الظريف في نبوية له:

> ولا عند ت أهلك النائين من نفس ال قوم" هم العرب المحمى جار هنم أعز عندي من سمعي ومن بصري لهم على حقوق منذ عر فتهم إن كان أحسن مافي الشعر أكذبَه

أرض الأحبة من سفح ومن كثب سقاك منهمر الأنواء من كثب صبا تحيية عاني القلب مكتئب فلا رَعى اللهُ إلا اوجه العرب و من فو ادى و من أهلى و من نسبى كأنتنى بين أمّ منههم وأب فحسن شعري فيهم غير ذي كذب

<sup>(</sup>١) أهـل العباء هم أهـل البيت الخمسة الذين ألقى النبي عليهم عباءته ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاني ، ج ١ ص ٨٨ ، ٢٩ .

يا ساكني طيبة الفيحاء ِ هل زمن \* أرض مع الله عين الشمس تحرسها

يندني المحبُّ لنيل الحبّ والأرب ؟ فإن تغب حرستها أعين الشهب (١)

وقفت عنده هذه القصيدة لأن ناظمها لم يأبه بما عرف من اتجاه الشعراء إلى الإشادة بالعناصر الاعجمية من تركية وكردية في المدح والأغزال ، وإنما وقف يعلن إيمانه بالعنصر العربي ، حتى إن معظم أغزاله كانت تخالف شعر العصر ، اذ كان كثيراً ما بشبب بالنساء العربيات .

لاحظنا بالإضافة إلى ما مر معنا أن النبعراء كانوا يضمنون مدح الخلفاء وأشراف الشبيعة بعض النعوت النبوية لصلتهم بالرسول الكريم ، نذكر من ذلك القصيدة التي مدح بها ابن السباعاتي المواقف الشريفة الإمامية الناصره لدين الله أمير المؤمنين :

لقد خلف المبعوث خير خليفة تسلل لسه الأيام وهي عزيزة الخدا سار سد الأفق والأفق واسع الجود مخافة كبت دونه الابصار وهي حسيرة ومن كان نور الوحي فوق جبينه فروع إلى العباس تنمى اصولها هو النسب الزاكي اناف بفضله ترى اليوم طلقا حين يذكر جعفر (۱) له شرف البيت العتيق وزمزم و

قُوُولْ لما يرضي الإلسه فعول وتصغر حيث الخطب وهو جليل رماح وبيض عصبة وخيسول وشماح الجبال الراسيات تزول وخابت نفوس عندها وعقول ننى كل طرف عنه وهو كليل وما خير فرع أسلمته أصول وصي حوى سبق العلا ورسول ويسمى إليه حمزة (٢) وعقيل (٢)

لقد تطورت معاني المدح النبوية منذ سنين كثيرة قبل القرن السادس الهجري ، فشملت آل النبي جميعاً من شيعة وعباسيين وفاطميين .

<sup>(</sup>۱) ديوان الشاب الظريف ، ص ه ، ٦ .

<sup>(</sup>١) هـو جعفر بن أبي طالب ،

<sup>(</sup>٢) هـو ععيـل بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٣) حموة بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ٥ ، ٣٥ .

#### المدح الشخصية

لا شك أن المدح ضرورة اعتضتها حياة الشعراء ، وقد جروا فيها على سنة من تقدمهم ، وهو سبيلهم إلى معاشهم لينالوا به العطاء الجزل ، ويبلغوا به اعلى المراتب لدى الخلفاء والسلاطين والأمراء . فإذا آتى الله أحدهم جداً ، فإنه يبقدم على أقرانه ويصبح الأثبر المفضل ، إذ لا بد في عرف الأقدمين لكل صاحب سلطان من ساعر يصطنعه ليمجده ويخلد مآثره في المناسبات والمحافل ، ذلك أن الزمن يمضي ، ويبقى الشعر وحده خالدا يذكر الأمجاد والأحداث . ظهر هذا المعنى في شعر ابن الساعاني في قصيدة يمدح بها ابن القابض :

مدح تنذهب الليالي وتفنى وتحوز البقاء والتخليدا (١)

وصف السعراء ممدوحيهم بصفات استمدوا معظمها من سابقيهم ، فهم في جل مدحهم عالة عليهم ، إذ إنهم في نظرهم المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذى فلا يجدون في أخذ المعانى أو سرقتها عيباً ، لكن العيب كل العيب أن يقصر الشاعر فيه ، فاذا ما أخرجه مخرجاً جديدا ، كأن يضيف إليه ما يزينه ، أو يبعد عنه ما بسينه ، فذلك هو الشاعر المجيد حقا .

مدح عرقلة الكلبي أبا علي بهاء الدبن بن نيسان في آمد السوداء ، ومما قاله بعد وصف الطبيعة :

في حصنه عيث ، وفوق حصانه متبستم لعفاته قبل الندى لعطي المحجلة الجياد ، وكم له ويرد صدر السمهري بصدره وكأنه ، والمشمر في بكفته

ليث يكر على الكماة بمسحل (٢) كالبرق يلمع للبشارة بالولي (٣) في الجود من يوم أغر محجل ماذا يؤنر ذابل (٤) في يذبل (٥) بحر يكر على العفاة بجدول (١)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۹۷ .

<sup>(</sup>۲) مسحل : غيزم شديد صارم ، ويقال : ركب فلان مسحله وردعه اذا عيزم على الأمر وجيد فيد.

<sup>(</sup>٣) الولى: المطر يسقط بعد المطر . (١) ذابل: رمـع .

<sup>(</sup>٥) يذبل : هو جبل مشهور الذكر في نحد في طريقها .

<sup>(</sup>٦) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٢٢١ ، ٢٢٢ ، والديوان ص ٨١ .

يلاحظ أن جل هذه المعاني معروف لدى الشعراء منذ القديم ، فوصف ممدوحه الجواد بالفيث والليث ، وأنه ذو بطش وبأس ، وأنه يبنسم لعفاته قبل العطاء ، وختم وصفه بصورة بتضح فيها التشبيه التمثيلي . كل ذلك معروف لدى الشعراء إذ لا جديد فيه ، وإنما الجديد فبه حقا ، والجدير كانوا يشبهون ممدوحيهم بالنيرين: السمس والقمر، وقد اشترك الشعراء كذلك في هذا المعنى التقليدي الذي سبقهم اليه النابغة الذبياني وغبره من شعراء الجاهلية والإسلام . نذكر من ذلك مثلا قول ابن قسيم بمدح معين الدين أثر:

> كأن الملوك الفسر حمول سمريره فإن تلقمه تلق ابن هيجاء ، دهر ه سخي جريء" لوذعي" كـــــأنــه

ولو أنَّــه منها على الموت ِ مشرف ُ نجوم على شمس الظهيرة عكف يريك عنان الدهر كيف يصرف إذا ما بدا ، غيث وليت ومرهف (١)

يتضح من الابيات التي مرت معنا أن الشاعر استخدم المعاني نفسها التي عرفناها قبل قليل ، ولا يعني قولي هذا أن الشعراء لم يأتوا بجديد البتة ، وإنما كانوا يأتون بمعان جديدة من خلال الصور التقلبدية المعروفة ، نذكر من ذلك مثلا قول ابن القيسراني يمدح مجير الدين آبق:

فكنت كالشمس سمت إذ سمت وأين يناى في قلوب السورى من حبسه في كلها نازل (٢)

ونور ُهـا في أفقها ماتـل ُ

ثمة معان أخرى بالاضافة الى هذه المعاني العامة المشهورة ، استخدمها الشعراء في وصف اقلام الممدوح من الوزراء وكبار الكتاب ، وببان مالها من تأثير ، وهي بشكل عام لا تخرج في معظمها على التقليد الموروث وهيي قضايا من الوضوح ، لا تحتاج معها الى شواهد ، وقدمرمعناكثيرمنها في معرض الحديث عن تراجم الشعراء في الفصل الماضي.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۸٥٨ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ١٠٤ ، ١٠٥ و

## (۲) الملاحيب والأحداث

تميز هذا العصر بأحدائه الكبرى وملاحمه الخالدة التي طبعته بطابعها الخاص ، واثرت فيه تأتيراً كبيراً ، شمل مختلف نواحيه وشتى مناحيه . بدأت هذه الاحداث بالصراع الطويل مع الغرب في الحروب الصليبية ، واختتمت بصراع آخر اقصر من الاول ضد المفول التتار القادمين من مجاهل آسيا ومفاوزها .

ولا بد لنا لكي نبرز هذه الملاحم والاحداث من أن نعرضهاضمن مرحلتين: أولاهما تشتمل على عصر الزنكيين والايوبيين ، والثانية تشتمل على عصر سلاطين المماليك .

#### ملاحم الزنكيين والايوبيين

تحدث الشعراء عن الحروب الصليبية ، وخلدوا معاركها في صليباتهم، منذ بدأ الزنكيون بتحرير الارض المقدسة وبلاد الشام حتى تم لهم النصر على يد الايوبيين من بعدهم ، وصوروا الصراع الديني العنيف بين الاسلام والنصرانية ، ومن خلال ذلك وصفوا احتلال الثغور ، وسقوط المعاقل والقلاع ، وأشادوا بالإبطال الذين صرعوا ، وتحدثوا عن أسر كثير من ملوك

الفرنجة وأبطالهم وأمرائهم ، وكانوا في بعض الاحيان مدفوعين الى ذلك رغبة في العطاء والحصول على نصيبهم من أسلاب المعادك والغنائم ، ببد أننا لاننكر عليهم دورهم الفعال الذين قاموا به خير قيام ، وكان يرفدهم في ذلك معين ثر من العاطفة الصادقة والشعور الفياض .

وضح هذه النقطة استاذي الدكتور عبد العزيز الاهواني ذاكرا: « ان وجود إنارات لاحداث العصر في شعر هؤلاء الشعراء ، وخاصة ما انصل منها بأعمال الملوك والامراء وحروبهم ، لا تعتبر كبيرة القيمة من الناحية الشعرية ، مهما أطال الشاعر فيها وأسرف ، اذا لم تكن وراءها نروة عاطفية حقة قادرة على أن تنقل الينا احساساً صادقاً عند الشاعر في صورة رائعة تؤثر فينا وتوحى الينا ، وتجعلنا نعين للك الاحداث » (۱).

يضاف الى ذلك ظهور بعض الدراسات الحدينة الهامة التي وضحت تأثير الحروب الصليبية في الأدب ، وقد استقلت ببحث ذلك كتب الدكنور احمد أحمد بدوي والدكتور عبد اللطيف حمزة (٢) .

مهما يكن من أمر ، فيجب أن نسجل لشعراء هذا العصر الفضل كله في وصف الملاحم الخالدة ، وتاريخ الاحداث الكبرى ، حتى إن بعضهم اتخذ منها موضوعاً خاصاً في شعره قصره عليه ، فلا غرابة أن رأينا أغلب شعر القيسراني والطرائلسي كان مقتصرا على هذا الغرض ، ولا غرابة إن رأينا حكيم الزمان الجلياني يفرد مجموعة كبيرة من شعره ، ويقصرها على وصف أحداث القدس عام الفتح الأغر ، ويسميها المشرات والقدسيات .

<sup>(</sup>١) الأهواني : ابن سسناء الملك ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب ( الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بعصر والشام ) وكتاب ( الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بعصر والشام ) للدكسور أحمد أحمد بدوي ، وكتاب (الحركة الفكرية في العصرين الأيوبي والمعلوكي الأول) ، وكتاب (ادب الحروب الصليبية) للدكتور عبد اللطيف حميرة ،

أما المعانى التي تطرق إليها الشعراء في وصف هذه الملاحم والأحداث فكنيرة تختلف طبعاً باخنلاف الشعراء ، وتتنوع بتنوع المعارك ذابها ، ونسلطبع بقدر الإمكان أن ننبينها من خلال دراسة مظاهرها العامة .

#### الصراع الديني

لعل أول ما بسترعى انتباهنا هنا ظهور الصراع الديني من خلال وصف أحداث العصر وملاحمه الخالدة ، فنرى الشعراء يرددون هذا المعنى في جل قصائدهم ، وينسيدون بالانتصارات الباهرة التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين بعد ذلة وهوان .

نلاحظ هذا المعنى في مدح ابن منير الطرابلسى نور الدين بعد مقتل البرنس صاحب أنطاكية:

> أقوى الضَّلال وأقنفر ت" عرصاته و وانتاش دین منحمت د محموده رد"ت على الإسلام عصر شبابه أرسى فواعد ومدد عمدده

وعلا الهدى وتبليجت قسماته من بعد ما غلبت دما عبراته وثباته من دونسه وسساته صنعندا ، وشيد سور ه سوراته (١)

وعبر ابن القيسراني عن المعنى ذاته في المدحة التي مدح بها عماد الدين بعد معركة بارين وفرار الفرنجة ، ومما قاله:

حدار منا ، وأتى ينفع الحــدر ؟ وهي الصوارم ، لاتبقى ولا تذر ً وأين ينجو ملوك الشرك من ملك ؟ من خيله النصر ، لابل جند ، القدر القدر .

(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ١٢٢ ، وأبو شامه : الروضتين ، ج ١ ص ٦٠ ، ١٦ ، بخاف ، والكفر لا عين ولا أثر فالقوم ُ إن نفروا ألوى بهم ْ نفر (١)

وأصبح الدين الاعينا ولا أثرا فلا تخف بعد ها الإفرنج قاطبة

لم بقتصر السعراء على تصوير الكفاح في معناه العام ، وإنما تجاوزوه إلى معان جزئية كوصف المعالم الدينية البي نغيرت بحكم اسنعادة الأراضي المحتلة ، فوصفوا الكنائس المهدمــة ، والصلبــان المحطمة ، كما في القصيدة التي مدح بها ابن منير نور الدين:

منه بعد الر وح في ظلِّ السنين . بين َ بيض تتبارى في البرين (٢)

يالها هماة تغلير أضحكت من بني القلف تغور الشامتين ا کم کنیس کنست قد رامها ومنار يجتملي صلبمسانيه

أكثر الشماعر المذكور من إيراد هذه المعاني ، فوصف الصليب ، وقد بعثت فيه الحياة:

أبا نور دين خبا نوره ومذ شاع عدلك فيه اتقاد رآك الصليب صليب القنياة المن العيث العيث العمد (٣)

ويصوره في مكان آخر من شعره ، وهو يهوى محطماً :

سلام من بعد التساقف أغيدا(٤)

طلعت نجوم الحق من آفاقها واعادها كر العصور كما سدا وهوى الصَّليبُ وحزبُه وتبختر الإ

ولما دخل الناصر صلاح الدين ببت المقدس مجد ابن الساعاتي \_ كما رأينا \_ هذا الحدث ، فوقف يتحدث عن هوان الصليب :

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦ ، ٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٢ ٠

جُلُت عزماتك الفتح المبينــا رددت أخيـــذة الإســـلام لمـــــا وهان بك الصليب ، وكان قدما

فقل قرات عيدون المؤمنينا غدا صرف القضاء بها ضمينا بعز على العيوالي أن يهيونا (١)

تلك هي صورة مخسارة عن الكنائس والبيع والصلبان افتبسناها من بعض شعراء العصر ، تقابلها صورة أخرى عن المساجد والقبب والمنابر والمصاحف ، وكثيراً ما كنا للاحظ الجمع بين النقيضين ، نذكر من ذلك قول ابن القيسراني في معرض تهنئة عماد الدين بفتح الرها:

سمت قبة الإسلام فخر أبطوله ولم يك يسمو الدرين لولا عماده فلا مطلق" إلا ونسلا وثا قسه ولا موتق إلا وحسل صفاده ولا منبـر" إلا ترنسم عـوده ولا مصحف إلا انـار مداده وقل للوك الكفر تسلم بعدها ممالكها ، إن البلد بلاد ه رمن كان أملاك السموات جند ه فأنة أرض لم نر ضنها جياد ه (٢)

تحدث أيضاً ابن منير الطرابلسي عن غزاة حارم ، وأشار إلى الفرنجة اعداء الإسلام الذين زرعوا النفاق والفساد في أرض الشام ، ويود لو انطقالله المنابر ، ولو أطاقت التكلم لحمدته أعوادها عن خطبائها:

وإذا العدا زرعنوا النفاق وأحصدوا كيدا فعزمك ناقض حصاد البست دين محمد بالسوره إن المنابر و تطيعق تكلما حمد تك عن خطبائها الأعواد (٢)

عـزآ لـه فـوق السهـا إسـاد

وهنأ ابن منير أيضاً عماد الدين في المناسبة نفسها ، وذكر بعض هذه المعانى في المدحة التي خصه بها ، وجاء فيها قوله :

<sup>(</sup>۱) دیسوان ابن السساعاتي ، ص ٤٠٧ ، وابن واصسل : مفرح الكروب ، ج ٢

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ، ص ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٠١ ،

قل للأعادي ألا موتوا به كمدأ أين الخلائف عن فتح أتيح له على المنسابر من أنبسائه ارج" فتح" أعاد على الإسلام بهجته

فالله ' خيتك م " ، والله ' أعط اه أ مظلـّـل" أفق الدينيا جناحاه ؟ مقطوبة بفتيق المسك رباه فافتر "مسمه واهتن عطفاه (١)

توضح الأبيات التي أوردناها بعض المعاني التي أشرنا إليها من قبل ، بيد انها تنفرد بتحدى الخلفاء العباسيين والفاطميين وغيرهم ممن ولى الحكم على اختلاف الدعوات، وكأنما لذ للشاعر أن يكرر المعنى ذاته في فصدة أخرى بقوله: لو حرري الإنصاف في أوصافه كان أولاها أمير الومنين (١)

شهد ابن الساعاتي يوم الفتح الأغر الذي حققه صلاح الدين ، وقد كان حلم الأجيال ، وقد لاحظنا في شعره ظهور المعاني الدينية التي نحن بصددها، فلما خرب بيت الأحزان ، أحد حصون الفرنجة ، أنسد قوله :

وقفت على حصن المخاض وإنَّه لموقف حسق لا يوازيه موقف كبا من أعاليه صليب وبيعة صليبة عبد الصليب ومنزل ال أيسكن أوطان النبيبين عصبة نصحتكم ' والناصح في الدين واجب "

إلى أن عدت أكبادها السود ترجف وساد به دین حنیف ومصحف نزال ، لقد غادرته وهو صفصف ا تمين لدى أيمانها وهي تحلف أ ذروا بيت يعقوب، فقد جاءيو سف (٣)

ولم يكتف ابن الساعاتي بالحديث عن القبب والمنابر والمصاحف كسابقيه، وانما أضاف اليها معانى جديدة ، إذ أشرك معها في فرحها مكة والحجون ، كما في قوله:

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ۱ ص ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعامي ، ج ٢ ص ٠٩، ، وابن واصلل : مفرح الكروب ، ج ٢ ص ٨٣ ، ٨٤ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ١١ ، ١٢ ،

قضيت فريضة الإسلام منها وصد قنت الأماني والظنونا تهز معاطف القدس ابتهاجاً فلو أن الجهاد بطيق نطقاً

و ترضى عنه مكة والحجونا(١) لنادتـك : ادخلـوها آمنینــا(۲)

ويصف في قصيدة أخرى المدينة المنورة . والحجرة النبوية المسرفة ، وبود لو شهد أبو حفص عمر عودة القدس إلى المسلمين :

وقد ساغ َ فتح القدس في كل منطق وشاع إلى أن أسمع الأسل الصمما فليت فني الخطاب شاهد فتحها فينسهد أن السيف من يوسف أصمى حما مكمة الحسمني وتنتمي ببترب واسمع ذباك الضريح وما ضمتما وأصبح ذاك الثفر جذلان باسماً والسنة الأغماد توسعه لثمارا)

يلاحظ أن الشعراء لم يكونوا ليكتفوا برسم هذه الصور المستمدة من الكفاح الديني ، وإنما كانوا يحرضون الأبطال المسلمين على استعادة الثغور الإسلامية المحتلة وتطهير الطراز الأخضر التمامي .

#### استثارة وتحريض

تولى الشعراء مهمة التحريض على جهاد الفرنجة ، واستثارة همم الملوك وعزائمهم ، وبث دعوة الجهاد والكفاح بين الناس ، وذلك لتحرير الثغور المحتلة وإنقاذ ببت المقدس من سلطان حكمهم ، إذ إنه في نظر المسلمين احد الاماكن المقدسة التي ترتبط بالدين الاسلامي برباط ونيق ، ولا سيما أنه كان أولى القبلتين ، وفيه ناني الحرمين والصخرة المفدسة التي عرج منها الرسول

<sup>(</sup>١) الحجون : جبل بأعلى مكة عنسده مدافن أهلها ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاني ، ج ٢ ، ص ٧٠٤ ، وابن واصل : مفسرج الكروب ، ج ٢ ص ۱۹۸ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعابي ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ، وابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٢٣٤ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ١٠٦ ٠

(ص) إلى السموات العلا ليلة الإسراء والمعراج .

بدأت الدعوة إلى تحرير بيت المقدس بأكثر من نصف قرن من الزمن منذ قيام عماد الدين زنكي ، وفد ظهرت الاشارة الى ذلك في احدى مدح ابن منير الطرابلسى بعوله:

كلكل" يدرسها درس الدريان (١) لبس حصن اين تحطه البحصين (٢)

وغدا القبي على القدس لها همـة تمسيى وتضحيي عزمـة

كان كل فتح من الفتوح الاسلامية مناسبة ينتهزها الشعراء لتذكبر المسلمين بمنابعة الجهاد المفدس، فلما فتح عماد الدين الرها انشدابن الفيسراني قصيدة ، بمدح بها وزيره جمال الدين، وبتبير فيها الى هذا الفتح ، ومماقاله:

أما آن أيزه \_\_ ق الباطل وأن ينجلز العلمة الماطل أ بأن المقيم بهما راحل ح ، ولا بـد" أن يضرب الشائل وهل عاقبل بعد هـا عاقبل (٦)

فان يك فتح الر ها لجنة وساحلها القدس والساحلل فهل علمت علم نلك الديار أرى القنمص بأمل فوت الرما بقوی معافله جاهدآ

كانت الآمال معلقة بعماد الدين لفتح القدس ، بيد أنه قتل على حين غرة بيد أحد غلمانه ، ويطمع الفرب من جديد في استعادة ما كان في حوزتهم من أيدى المسلمين، ولكن ظهور ابنه نور الدين كان الدعامة الراسخة التي أفسحت المجال واسعاً لمتابعة الكفاح المربر ضــد الفرنجة الفزاة وجدير بالذكــر ان الصراع كان أمر" وأمضى ، إذ استطاع المسلمون أن يحققوا انتصارات واسعة، كما يتضم لنا ذلك من خلال ملاحظة أحداث العصر وملاحمه الضارية ، وقد رأينا الشعراء أشد حرارة في التحريض والاستشارة ، حتى إن نشوة الفتوح

<sup>(</sup>١) الدربن : يبيس الحشيش ، أو حطام المرعى اذا تناثر وسقط على الأرض .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين : ج ١ ص ٤٠ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٤٩ .

المتوالية جعلت نور الدبن يأمر الأختريني بعمل منبر جمبل لينصب في بت المقدس بوم الفتح المرتقب .

لا بأس بنا أن نفف عند أشهر المعارك في هـذه الفتره لنشهد التحريض والاستنسارة يبلغان أقصى المدى لدى شعراء العصركما قلنا، فلما قتل البرنس صاحب أنطاكية عند حصن إنب (١) سنة ٤٤٥ هـ أكثر السعراء من مدح نور الدبن وتهنئته بهذا الفتح ، وقد أنسده أبن الفسراني في جسر المحديد بين حلب وانطاكبة قصيدة ، وجاء فيها قوله :

أغرت سبونك بالإفرنج راجفة فانهض إلى المسجد الاقصى بذي لتجب وائذن لمورجك في تطهير ساحله يامن أعاد ثغور التسام ضاحكة ما زلت تلحق عاصيها بطائعها

فؤاد رومبّة الكبرى لها يجب يوليك أقصى المنى فالقدس مرتقب فانما أنت بحر لجنه كجيب من الظبا من ثغور زانها الشنّب حتى أقمنت وانطاكية حلب (٢)

ولما اسر جوسلين ، وكان كثير الفدر والمكر، أكثر الشعراء أيضاً في وصف هذه الحادثة ، ومما قاله ابن القيسراني في احدى قصائده مادحاً :

فسر" وامسلا الدئيا ضياء وبهجة كأني بهل العرم لا فل حدث وقد اصبح البيت المقدس طاهسرا وقد ادات البيض الحداد فروضها وسلت بمعراج النبي صوارم وإن يتيمم ساحل البحر مالكا

فبالأفنق الداجي الى ذا السنافقر واقصاه بالأقصى ، وقد قضي الامر وليس سوى جاري الدماء له طهر فلا عهدة في عنسق سيف ولا نذر مساجدها شفسع وساجدها وتسر فلاعجب أن ملك الساحل البحر (٢)

<sup>(</sup>١) رائب: بكسرتين وتشديد النون حصن من أعمال عـزاز من نواحي حلب .

<sup>(</sup>٢) أبو شامه : الروضتين ، ج ١ ص ٥٩ ، ٦٠٠

<sup>(</sup>٣) أبو شامه : الروضتين ، ج ١ ص ٧٢ ، ٧٤ .

وجاء في القصيدة التي مدح بها ابن منير الطرابلسي نور الدين بهنته بفتح أنطرسوس و بحمور قوله:

غسل العواصم أمس من ادرانهم أخلى ديار الشعرق من أونانها وفع القصور على نضائد هامهم غادرت انطرسوس كالطرس امتحى الق العصا فيمن أطاع ومن عصى الق العهم أن قد مننت وشنها باكر بركز فنا تنسنف أسها وتريك لامعة التريك بساحة اللهما

واليوم رد" به السواحل 'بورا حتى غدا ئالوثهان تكسيرا من بعد ما جعل القصور قبورا رسما وحمر ربوعها يحمورا منهم ، ودمسر ارضهم تدميرا شعواء تصلي الكافريين سعيرا والخيل صور كي تزير ك صورا اقصى مطهرا

لم يفتصر التحريض والاستثمارة على القصائد التي صورت هزائم الفرنجة ، وانما نتبين ذلك أيضاً في الحروب التي كانت تشن لتوحيد البلاد وتخليصها من بعض حكامها المتمردين الذبن كانوا يقفون عثرة في طريق النضال، نذكر من ذلك مثلا ما كتبه ابن القيسراني من حماة:

دمشق 'ادمشق' إنما القدس' سرحة ومركز ُها صبرح عليها ممرد ومركز ُها صبرح عليها ممرد ومركز ومركز ها مدرد عليها وينفر د (٢)

ونجد مثل ذلك أيضاً في القصيدة التي مدح بها العماد نور الدين بعد أن نزع منبج من صاحبها ابن حسان ، وجاء فيها قوله:

بشرى الممالك فتح قلعة منبج فليهن ها النصر كل متوج وافي متوج وافي يبشر بالفتور وراءه فانهض إليها بالجيوش وعرج ابسر ، فبيت القدس يتلو منبجا ولمنبج لسرواه كالأنموذج

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۸۷ ، ۸۸ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۹ ۷.

ما أعجزتك الشهب في أبراجهـا فانهض إلى البيت المقدس غازباً وعلى طرابلس ونابلس عسم قد سرت في الإسلام أحسن سيرة

طلباً ، فكيف خوارج في أبرج مأثورة وسلكت اوضح منهج (١)

ولما توحدت مصر والشام في عهد نور الدين بعد قضاء عامله على مصر صلاح الدين على الفاطميين بعث العماد اليه بهنئه بذلك:

> لله در له نور الدين من ملك كانت ولاية مصر قبل عز بهـــا فالنيل ملتطم جار على خجـل وطهر القدسمن رجس الصليب ونب فملك مصر وملك الشام فد نظما

بكشف دولتها لحما على وضم جادر لبحس نوال منك ملتطم على البغاة وثوب الآجدل القطيم في عقد عز من الإسلام منتظم (٢)

ولم يقتصر التحريض على الوقائع المذكورة آنفا ، وانما كان يظهر حتى في المدح الشخصية ، كما ينضح لنا ذلك في القصيدة الني هنأ بها ابن منسر الطرابلسي نور الدين بحلول شهر رمضان ، وحاء فيها قوله:

> فداك من صام ومن أفطيرا أبقاك للائيسا وللدين من حتى ترى عيسى من القدس قسد

ومن سعى سعيتك ، أو قصرا خـــلاتك في ليلهمـــا نيـــرا نجا إلى سبفك مستنصر أ(٦)

ويمضى نور الدين الى ربه ، وتعصف ريح الفتن بالبلاد ، وبقى الامر على هذه الحال حتى قام صلاح الدين ، فقضى على الفتنة والفرقة ، وجمع شمل البلاد بعد أن انتهز الفرنجة هذه الفرصة ، وطمعوا بالبلاد من حديد ، بيد أنه فوت عليهم الفرصة السانحة ، وقد لاحظنا أن شعراء هذا العصر ، وبخاصة منهم العماد الكانب استطاعوا أن يؤثروا تأثيرا كبيرا في ميدان

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ۱ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٥٧ .

التحريض والاستثارة لاتمام الدعوة لتحرير بيت المقدس . ولا بأس أن نورد على سبيل المثال ما ذكره العماد الكاتب في العصبده التي مدح بها صلاح الدين وقد عزاه فيها بوفاة عمه ، وجاء فبها فوله :

> هزمتم عنود المشركين بربعكم وما يرتوي الإسلام ُ حتى تفادروا فصبوا على الإفرنج سو ط عدابها ولا تهملوا البيت المقد ّس واعزموا تديمون بالمعروف طيَّب ذكر كـمْ

فلم يلبثوا خوفاً ، ولم يمكثوا ذعرا لكم من دماء الغادرين بها غدرا بأن تقسموا ما بينها القتل والأسرا على فتحه غازين ، وافترعوا البكرا وما الملك إلا أن تديموا لكم ذكرا (١)

كما مدح العماد الكاتب السلطان صلاح الدين بقصبدة يتشوق فبها الى دمشىق ، ويظهر تأسفه عليها لبعده عنها ، وفيها قوله :

ويومُ الفرنج إذا ما لقبوك عبوس برغمهم قمطريسر أ نهوضاً إلى القدس يشفى الغليـــ سل الله تسهيل صعب الخطو

ــل ، بفتح الفتوح ، وماذا عسير ؟ ب ، فهنو على كل شيء قدير (٢)

ومدحه أيضا سنة ٧٧٦ هـ ، وجاء في مدحته قوله:

دماءً ، متى تنجرها ينظف وهند السقوف على الأسقنف يخلصك ربسك في المسوقف (٢)

فسر ، وافتح القدس ، واسفك به وأهد إلى الإسبتار البتار وخلِّص مِن الكفــر تلك البــــــلاد

ومدحه سنة ٧١ هـ بانتصاره على المواصلة ، وجاء في مدحته قوله :

قد كان عزمك للاله مصممما فيهم فلاح ـ كما رأيت ـ فلاحه ، ساحت بنحر دم الفرنجة ساحه وكأنني بالساحل ِ الأقصى ، وقـــد ْ نجئوا البلاد من البلاء بعدلكم فالظلم باد في الجميع صراحنه

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۷۹ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٣٦٩ .

واستفتحوا ما كان من مستفلق فيها ، فربكم لكم فتاحه (١)

وجاء في ختام المدحة التي انشده اباها الشباعر سعادة الاعمى في دار العدل بدمشق قوله:

> فاسلم ، صلاح الدين ، وابق لدولة وانهض إلى فتح السواحل نهضة

ذلت لدولتها ملوك زمانها فادت لك الأعداء بعد حرانها(٢)

وجاء في المدحة البي هنأ بها العماد الكانب تقى الدين عمر في أحد انتصاراته سنة ٨١١ هـ ، قوله :

لدى الأسر في غلِّ الصغار مكردس رددت كراديس الفرنج وكلهمم وأبيضكم من أسود القصر أشوس أ وبيضت وجه الدين يوم لقيتهم وما يستفاد الطهر لولا التنجس أفاد ً دم الأنجاس طهر سيوفكم فللته نصرانيمية تتمجس شموس" ظباً تغدو لها الهام سبجدا وبيتكــم من كل عاب مقدس ولا يفتح البيت المقدس غيركم لأقدامه من عصبة الشراك أرؤس (٢) إذا ما تقى الدين صال نساقيطت ا

هكذا رأينا أن النحريض لم يقتصر على بيت المفدس وما جاوره من الاماكن القدسية ، وانما شمل السواحل المحتلة ، كما كان الشعراء بطالبون بتحرير النفور التي يهدد منها العدو الناس الآمنين ، ويغدرون بهم في كل فرصة تسنح لهم . فلما ملك صلاح الدين حصون انطاكية ، وفتمح قلعة (برزبه) الحصينة(٤) ، مدحه الشبهاب الساغوري، وحرضه على فنحمدينة صور ، بقوله:

برزت إلى برزيه عزمتك التي

لما ملكت حصون أنطماكيمة يئس الصليب وحزبمه من مظهر مدات يداعن مطلب لم يقصر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٥٥ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ، ح ٢ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) هي ( برزيه ) . ذكر ياقوت أن العامة تقول ( برُرْزَيَه ) ، وقال أنها « حصن ا قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق يضرب بها المثل في جميع بلاد الافرنج بالحصانة » معجم البلدان ، ج ١ ص ٣٨٣ ٠

فتناولتنه بأيدها من باذخر فانهض لصور ، فهي أحسن صورة ما سور صور عاصم منه وهل

في الأفق ذي مثل يروع مسير في هيكل الدنيا بدت لصيور سور المعاصم عاصم لسور (١) ؟

اتضح فيما تقدم معنا من بحث ان الشعراء كانوا يرسمون للملوك والإبطال الفاتحين خطط الفتوح، فكلما سقط حصن أناروا حميتهم لاسترداد حصن آخر قريب أو بعبد، ويبقى بعد ذلك كله أملهم الاكبر وحلمهم المرتقب: ألا وهو انتظار فتح القدس، واستعادة الثفور المحتلة من أيدي الفرنجة. لقد كان للشعراء أكبر الاتر في الدعوة الى هذا الامر، كما رأينا بشكل متصل، فهم الذبن أناروا العزائم، وشحدوا الهمم في قصائدهم، سواء منها التي وصفت الملاحم الخالدة وسجلت الاحداث الكبرى أم الني انشدوها في أغراض أخرى كما هو الحال في معرض النهنئة أو المسدح أو الرئاء أو غبرها.

كان لهذه القصائد الملحمية وقع كبير على الناس ، فلقد استثارت حقا حماستهم ، وجعلتهم يسنرخصون الموت ، ويقذفون بأنفسهم مجاهدين يطلبون الاستتسهاد في سبيل رضوان الله ، وذلك ليؤدوا واجبهم الديني كاملا امام الله والتاريخ والعالم .

#### تباشير وتهان وفتوح

لم يشبهد التاريخ الاسلامي بعد فتوحه انتصارات تتوالى بسرعة كالتي شهدها هذا العصر ، فكانت انباء الملاحم الخالدة تحمل الى مختلفالامصار، فتزف الى الناس البشائر ، وكانت الشعراء تخلد ذلك كله بقصائد تنشد في حضرة الابطال الفاتحين، أو تبعث اليهم من كل مكان لتنشد علىمسامعهم، وكانت بشكل عام تتميز بصدق العاطفة وحرارتها ، وبعدها في أغلبالاحيان

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱۳۲ .

عن الصنائع البدىعبة ، ذلك أن نشوة الظفر وضرورة تقديم القصائد تحتم على الشعراء أن يبنعدوا فيها عن التكليف ، فتبدو ريانة في ماء الطبع . من ذلك ما أنسده القيسراني أمام نور الدين بظاهر حلب بعد كسر الفرنجة على بغراس (١) وهزمهم الى حصن حارم سنة ٢٤٥ هـ ، وجاء في قصبدته قوله:

تفى بضمانها البيض الحداد وتدرك ثارها من كل باغ وتدرك ثارها من كل باغ جرت بالنصر اقدام العدوالي وطالت ارؤس الأعدام القتل صبراً وطلاب بهم فكان القتل صبراً وللابرنس فدوق الرمدح راس ترجسل للسلام ففر سدوه غضيض المقلدين ولا نعداس فنوحاً فسر واستوعب الدنيا فنوحاً ولا في باب فارس غير نكلى لانطاكية يحمى ذراها

وتقضى دينها السمر الصعاد في وارس من عزائمها الجالاد وليس سبوى النجيع لها مداد فنادى السيف قد وقع الحصاد ولا طعن هناك ولا طيراد توسيل ، والسنان له وساد وليس سبوى العناة له جواد وعابر ها وليس به سهاد فلا هضب هناك ولا وهاد بفارسها يضيء بها الحداد وقد دانت لسطوتك البللاد ملييات العباد (٢)

وصف الشاعر في هذه التهنئة قنل البرنس ، وصوره تصويراً رائعاً ، وقد حمل رأسه فوق رماح المسلمين ، وطلب من نور الدين أن ينابع فتوحه المظفرة لكي يستوعب الدنيا كلها ، فلا يحول بينه وبين أفاصيها حائل ، كما أنسار الى الحادثة نفسها ابن منير الطرابلسي في القصيدة التي هنا بها نور الدين وذكر ظفره بالبرنس وأصحابه ، وحمل رأسه إلى حلب ، وقد أنشده إياها بجسر الحديد :

<sup>(</sup>١) مدينة قرب أنطاكية على بعــد أربعة فراسخ منها .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٥٦ .

أقوى الضلال وأقفرت عرصاته وانتهاش دین محمهد محموده ردت على الإسلام عصر شبابه ارسى قواعدًه ، ومد عماد ه فتح تعممت السمىاء بفخره ستبنغنت على الإسلام بيض حجوله لله بلجة ليلة محصت به حط القوامص فيه بعد قماصها صدم الصليب على صلابة عوده وسقى البرنس وقد تبرنس ذلية ترك الكنائس والكناس لناهب لا زال صلا الملك يشمخ شأنه ما أخطأتك يله الزَّمان فدونه أنت الذى تنحلى الحياة حياته

وعلا الهدى ، وتبلجت قسماته من بعد ما غلبت دمساً عبراته ونساته من دونه وثباته صنعندا ، وشید سوره سوراته وهفت على اغصانها علاباتسه واختال في أوضاحها جبهاته واليوم ذبح وشيه ساعاته ضرب" نصلصل في الطلى صعقاته فتفرقت أيدي سبا خشباته بالروح ممقر ما جنت عدراته فانقاد في خطم المنيسة انفه يوم الخطيم ، وأقصرَت ثرواته ، بالبيض نهب ما حواه عفاته أبدآ ، ويلفت في الحضيض وشاته من شاء فلتسرع إليه هناته وتُهب؛ أرواح القصيد هباته (١)

نلاحظ في هذه القصيدة أن الصراع الديني المشار إليه آنفا يتضح كل الاتضاح ، ويعود الشاعر بذاكرته إلى عصر صدر الإسلام ، ويتذكر من خلال هذه الانتصارات هاتيك الأيام الفر ، ويعظم الشاعر بطل الفتح شأنه شأن معظم الشعراء ، حتى نجده يفدو في نظر ابن منير الطرابلسي المهدي المنتظر وقائم العصر ، كما في القصيدة التي هنأ بها نور الدين بالنصر يوم حارم ، وجاء فيها قوله:

حظيت من المعالى بالمعانى زكا عبرق العراق وقسد تكنى به ، واطال من شمم الشهام

ولاذ الناس بعدك بالاسامي

<sup>(</sup>١) أبو شامة ; الروضتين ، ج ١ ، ص ٦٠ – ٦١ ،

وفي شجراء حارم شاجرتهم سواهم كالسهام بكالسهام فلو قد مثل الإسلام شخصاً لرشف ما وطئت من السلام فأكذب مداعين هفوا وغروا عن النور المين بل التعامي (١)

كان الأبطال يطلبون من شعرائهم نخلبد انتصاراتهم وتمجيد فتوحهم ، إذ إنهم كانوا يقدرون أهمية هذه المرحلة في التاريخ الإسلامي ، ويدركون أنها نقطة التحول الكبرى من الضعف الى القوة ، ومن الاستسلام والذلة والخنوع الى المبادهة والهجوم والنصر ، فلا غرابة إن راينا ابطال الملاحـم الإسلامية بسيرون إلى الخطورة الكبرى الكامنة في هذه الحروب ، كما يتضح ذلك في الكتب البي كانت سير بالبشائر إلى الخلفاء والأقاليم المختلفة ، ولا غرابة ايضاً إن رايناهم يطلبون إلى شعرائهم الذبن كانوا برافقونهم تخليد هذه الملاحم الكبرى في فصائد الفتوح ، ففي الغارة التي سنها كلب الروم على رواد من أعمال حوران ، قال العماد الكاتب : « وكنت راكباً في لقائهم مع الملك العادل ، وهو يقول: كيف تصف ما جرى ؟ فمدحته بقصيدة:

> عنقدت بنصرك راية الإيمان يا سالب التيجان من أربابها محمود" المحمود' ما بين الورى احلى أمانيك الجهاد وإناه كم بكر فنح أولدته ظباك من كم وقعة لك بالفرنج حديثهـــا قمتصنت قومصهم رداء من ردى وملكت رقَّ ملوكهــم. وتركتهــــم. وجعلت في أعنـــاقهم أغـــــلالهــــــم ُ يا خيبة الإفرنج حين تجمعوا وجلوت ً \_ نور ً الدين \_ ظلمة كفرهم

وبدت لعصرك آية الإحسان حزت الفخار على ذوي التيجان في كل إقليم بكل لسان لك مــؤذن" أبـــدآ بكل أمــــان حرب لقمع المشركين عوان قد سار في الآفاق والبلدان وقرنت راس برنسهم بسنان باللسّل في الآحقـــاد والأشجان وسحبنهم هوناً على الأذقان في حيرة ، وأتوا إلى حــوران لما أتبت بواضح البرهان

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۰۲ ،

أصبحت للاسلام دكناً ثابتاً قل: أين مثلث في اللوك مجاهد" ؟ دانت لك الدنيا ، فقاصيها إذا فمن العراق إلى الشام إلى ذرا لم تله عن باقي البلد وإنما للروم والإفرنج منك مصائب أذعنت لله المهيمان إذ عنت سير" لو أن الفتح ينزل أنزلت

والكفر منك مضعضع الاركان والكفر منك مضعضع الاركان الله في سر ، وفي إعسسلان حققتسه لنفساذ أمرك دان مصر إلى فنوص (١) إلى اسوان الهساك فرض الفيزو عن همذان بالترك والأكسراد والعسربان له أوجه الأفلاك بالإذعسان في شانها سور من القيران (١)

نلاحظ في هذه القصيدة العمادية إشارة الشاعر الهامة الى وحدة البلاد التي تضم شمل العراق والشام ومصر حتى قوصواسوان وغيرها من البلاد العربية في هذا العصر ، كما يتضح لنا تضافر كافة الاجناس من عربوأكراد وأتراك للقضاء على الروم والفرنجة . ونلاحظ من طرف آخر أن الشاعر أننى على ممدوحه كل النناء ، وحباه بغر قصائده القدسية ، إذ هو الذي قد مهد السبيل ، وحرر النغور المحتلة ، وذلك انتظارا لليوم الموعود الذي سيتحقق بفتح بيت المقدس ، وقد آذن الله بالنصر بعد موقعة حطينالخالدة .

#### ملحمة حطن الخالدة

لا شك أن معركة حطين الخالدة كانت الموقعة الفاصلة والملحمة الخالدة في التاريخ الاسلامي: وقد أكثر الشعراء في التحدث عنها ، والتغني بها ، والإشادة ببطلها الكبير صلاح الدبن ، نذكر منهم العماد الكاتب ، فانه وصف هذه الملحمة في بضع قصائد ، وأشار اليها في عدة مناسبات ، منها فتح نابلس ، وفتح القدس . أما أشهر قصائده الحطينية فهي قصيدته السينية

التي جاء فيها قوله:

يا يوم حطتين ، والأبطال عابسة وايت فيها عظيم الكفسر محتقرا يا طهر سبف برى راسالبرنس فقد عرس ظباه من الأغماد مهرقة من سيفه في دماء القوم منغمس افناهم قتلهم والأسر فأنتكسوا

وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا معفراً خدة والأنف قد تعسسا أصاب أعظم من بالترك قد نجسا دما من الشرك رداها به وكسسا من كل من لم يزل في الكفر منغمسا وبيث كفرهم من خبثهم كنسا(١)

انساد العماد في هذه القصيدة الى ابرنس الكرك ، ولمح الى حادثته المشهورة مع صلاح الدين ، وهو من جملة من وقع في الأسر بوم حطين ، وكان السلطان قد استحضر الاسرى من ملوك الفرنجة وامرائهم ، واقعدهم في الدهليز ، واستحضر منهم الابرنس بصورة خاصة ، إذ إنه قد غيدر بقافلة المسلمين التي كانت متوجهة من مصرالى الشام، وقال لأصحابها متهكما : « قولوا لمحمد كم يخلصكم » فابتدره السلطان قائلا : « ها أنا انتصر لمحمد (ص) »(٢) ثم عرض عليه الاسلام تكفيراً لما أذنب فابى ، فضربه السلطان بيده ، وأجهز عليه من بيده من جنده ، وذلك وفاء لنذره الذي قطعه على نفسه ، وأشهد الله عليه أن هو ظفر به.

تحدث العماد أيضا عن هذه المعركة في قصيدة سينية أخرى ، وجاء فيها قوله:

> سحبت على الأردن ردنا من القنا حططت على حطين قدر ملوكهم و ونعم مجال الخيل حطين لم تكن غداة أسود الحوب معتقلو القنا

ر'دينبة ملدة وخطئية ملسا ولم تبق من أجناس كفرهم جنسا معاركها للجرد ضرساً ولا دهسا أساود تبغى من نحور العدا نهسا

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ج ۲ ، ص ۸۳ ،

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ١٩٤ ، ١٩٥ .

كسرتهم إذ صبح عزمنك فيهم بواقعة رجَّت بها الارض جيشهم بطون ذئاب الأرض صارت قبورهم شهر

ونكستهم إذ صاب سهمهم نكسا دماراً كما بست جبالهم بستا ولم ترض ارض أن تكون لهم رمسا وقد طاب ريانا على طبريتة فيا طبها ريا ، وياحسنها مرسى(١)

هكذا وقف بنا التماعر على ضفاف طبرية التي شهدت أمر الملاحم . وقد طاب له الوقوف فبها يتذكر حطين الخالدة ، وشهد التاربخ بخلده على صفحة هذه البحرة الهادئة .

لا بأس بنا أن نقف مع شاعر آخر هو ابن الساعاتي ، وقد دخل مدينة طبرية نفسها بعد سقوطها بيد صلاح الدين ، وانشده قصيدة جاء فيها قوله :

> جلت عزما ُتك الفتح المبينـا رددت أخياة الإسلام لما وهان ً بـك الصليب وكـان قدمـآ وما طبريسة إلا هسدى قضيت فريضة الإسلام منها تهز معاطف القدس ابتهاجــاً فلو أن الجهاد يطيق نطق أعدت بها الليالي وهي بيض " فألمم بالسواحل فهسى صمور فقلب القدس مسرور ، ولولا أدرت علىي الفرنج وقد تلاقب ففى ببسان لاقوا منك بؤسأ لقد جاءتهم الأحداث جمعا وخانهم الزَّمان ، ولا مسلام لقد جردت عزماً ناصرياً

فقد قر"ت عيون المؤمنينا غدا صرف القضاء بها ضمينا يعــز علـى العــوالى أن يهونـا تر فتع عدن أكف "اللامسينا وصـــدقت الأماني والظنونا وترضى عناك مكة والحجونا لنادتـك: ادخلوهـا تمنينـا وقد كانت بها الأيام جونا إليك ، والحق الهام المتونا سطاك لكان مكنئبا حزينا جمو عهم عليك رحيي طحونا وفي صفد أتوك مصفادينا كأن صروفها كانت كمينا فلست بمبغض زمنا خؤونا يحديث عن سناه طور سينها

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ، ص ٨٩ .

فكنت كيوسف الصدِّيق حقاً له هوت الكواكب ساجدينا (١) وإن تك تخراً ، وخلاك ذم ، فإن محمداً في الآخرينا (٢)

نوه الشاعر بهذا الفتح المبين، وائساد بالبطل الكبير صاحب النصر الاغر، ثم وفف عند طبرية يعنى بما حقفه ممدوحه في جهاده الأكبر وود لو انطق الله الجهاد، وعبر عن نداء مدبنة القدس، وفي هذا التسخيصر ما عبه من براعة ومهارة فنية نثير الحياة في نفس السامع، وقد أشار الساعر في هذه القصيدة إلى صليب الصلبوت، وهو الصلبب الاكبر الدي يقدسونه، ويعتقدون أن المسيح عليه السلام صلب عليه، وقد وقع في حوزة المسلمين بعد معركة حطين الخالدة، كما دعا ابن الساعائي على عادة نسعراء هذا العصر الى فتح ببت المقدس وتطهير بقية الساحل والطراز الاخضر السامي من احتلالهم.

#### تحرير ببت المقدس

آذنت موقعة حطين الخالدة بتحرير بيت المقدس بعد أن بقي نيفا وتسعين سنة بيد الفرنجة ، وكان ذلك سنة ٥٨٣ هـ . وهي السنة الفراء التي سجل فيها صلاح الدين يوسف أروع انتصارات المسلمين في هذا العصر .

اكثر الشعراء من نظم القصائد القدسية التي تخلد هذا الحدث الاكبر حتى إن بعضهم قصر معظم شعره على التغني بفتح بيت المقدس في قصائد خاصة أسماها ( القدسيات ) كما سنرى ذلك في شعر ابى الفضل الجلياني.

أبرز الشعراء الذين وصفوا هذه الملاحم الخالدة هو العماد الكاتب وزير صلاح الدين في بلاد الشام ، وقد أورد منها جملة في أواخر كنابه البرق الشامي ، ومن قصائده التي هنأه فيها بفتح بيت المقدس ، وهو مخيم عليه ، قصيدته التي جاء فيها قوله :

<sup>(</sup>۱) اشارة الى قوله تعالى : « اذ قال بوسف لابيه : يا ابت انى دايت احسد عشر كوكبا والشمس والقمر دايتهم لى ساجدين » سورة يوسف ١/١٢ .

 <sup>(</sup>۲) دیوان ابن الساعاتی ، ج ۱ ، ص ۳۸۲ – ۲۸۶ ، وأبو شسامه : الروضتین ،
 ج ۲ ص ۹۶۰ .

رأيت صلاح الدين أفضل من غدا فسلا عدمت أيامنا منه مشرقا جنود ك أملك السماء وظنهم فلا بستحق القدس غيرك في الورى ومن قبل فتح القدس كنت مقدسا وطهرته من رجسهم بدمائهم نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها وعادت ببيت الله أحكام دينه وقد شاع في الآفاق عنك بشارة جرى بالذي تهوى القضاء وظاهرت توكل على الله الذي له أصبحت ودمر على الباقين واجتت أصلهم وإن بلاد الشرق مظلمة ، فخذ وبعد الفرنج الكرك ، فاقصد بلادهم واعمت بفات بغال الساحلين جنود كم اقامت بغال الساحلين جنود كم

واشرف من أضحى وأكرم من أمسى ينير بما يولي ليالينا الدامسا عداتك جن الارض في الفنك لاالإنسا فانت الذي من دونهم فتح القدسا فلا عدمت أخلاقك الطهر والقدسا فاذهبت بالرجسالذي ذهب الرجسال والبستها الدين الذي كشتف اللابسا فلا بطركا (۱) أبقيت فيها ولا قسا بأن أذان القدس قد ابطل النقسا ملائكة الرحمن اجنادك الحمسا كلاته درعا وعصمته نرسا فإنك قد صيرت دينارهم فلسا خراسان والنهرين والترك والفرسا بعز مك واملا مس دمائهم الرسما وقد طردت عنه ذئابهم الطلسا(۲)

نلاحظ في هذه القصيدة القدسية أن الشاعر أننى على صلاح الدين كل الثناء ، إذ هو أهل لاكثر من ذلك بعد العمل الجبار الذي خلده على مدى الدهر ، ونلاحظ أيضاً أنه يرسم للبطل الظافر الخطة التي يجب أن ينتهجها بعد فتح بيت المقدس ، فلا بقعده هذا الظفر عن متابعة الفتح ، ولا يعبت به الفرور ونشوة الظفر ، وطلب إلبه أن ينقذ بلاد الترق كلها من فساد حكامها الأغراب الذين لا يرون في الحكم إلا ذريعة لتحقيق رغبانهم ومآربهم الخاصة

<sup>(</sup>۱) البطرك: مقدم النصارى ، وقيل: هو البطريق نفسه كما جاء في القاموس ، وهو من الدخيل ، وقد نقل صاحب اللسان أيضا أن « البطرك السيد من سادات المجوس » انظر في اللسان ماده ( بطرك ) و (بطرق ) .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ، س ١٠٢ ،

دُون أي أعتبار لهذه الشعوب الستضعفة والمغلوبة في كل إقليم من اقاليم العالم الإسلامي ، كما ذكره بضرورة استعاده الكرك، وذلك لبتم تحرير البلاد المحتلة من حكم الفرنحة.

زفت البشائر وسيرت أخبار النصر الى كل مكان ، نذكر منها البشاره التي بعث بها صلاح الدين السي الخليفة العباسي الناصر في تقداد: وذنت قصبدة قدسية ، نظمها العماد ، وجاء فيها قوله :

أبشر فتح \_ أمير المؤمنين \_ أتى أحيا الهدى ، وأمات الشرك صارمه بفتحه القدس للاسلام قد فنتحت الم ففي موافقة البيت المقدس لل بيت الحرام لنا تيه وإعجاب والصخر والحجر الملنسوم جانبسه نفى من القدس صلباناً كما 'نفيت'

وصيته في جميع الارض جواب لعد تجلني الهدى ، والشرك منجاب في فمع طاغية الإشراك ابواب كلاهما لاعتمار الخلق محراب من بيت مكة أزلام وأنصاب (١)

ومن الشعراء الذين خلدوا ملحمة بيت المقدس ابن الساعاني ، فلقد مدح صلاح الدين متسيداً بما حققه للمسلمين من نصر مؤزر ، وجاء في مدحته قوله:

> اعياً ، وقد عابنتم الآية العظمى ؟ وقد ساغ فتح القدس في كل منطق فليت فتى الخطهاب شاهد فتحها وما كان إلا الداء أعيا دواؤه وأصبح ثفسر الذين جذلان باسمآ سلوا الساحل المخشى عن سطواته تجاوزت ما اعيا الجبال مناله نصبت على الاعداء رأياً وراية

لأيسة حال تذخر النش والنظما ؟ وشاع الى أن أسمع الأسل الصما فيشهد أن السيف من يوسف أصمى وغير الحسام العضب لايعرف الحسما وألسنة الأغماد توسعه لثما فما كان إلا ساحلا صادف اليما فهل يقظة كانت مساعيك أو حلما ؟ يفيدانهم من بعد رفعهم الجزما

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ١٠٢ ، ١٠٣ ٠

فللحسق شمس لا تنفسام بباطل وللعدل فيه آية تنسخ الظلما(١)

نلاحظ في هذه الملحمة القدسية أن الساعر أعرب عن فرحته الكبرى ، ولم بكتف بذلك ، وإنما سما إلى آفاق الحكمة الخالدة ، وذكر الفرنجة أن شمس الحق لا بد أن تشرق وتعم البرية كلها ، وأن آية العدل ستنسخ كل جور وظلم ، كما نمنى في هذه الملحمة القدسية أن يشهد عمر بن الخطاب هذا النصر الأغر ليكون شاهده العدل ، وقد أعرب عن المعنى نفسه في قدسية نانية نقوله :

هو الفاتح البيت المقدس بعد مسا فضيلة فتح كسان ثانسي خليفة

تحامته سادات الدنا ومسود ها من القوم مبديها ، وأنت معيد ها(٢)

هكذا يقارن التساعر بين الفتحين ، هما في نظره فضيلتان ، أولاهما كانت على يد ثاني الخلفاء الراشدين عمر ، وبانيهما على يد الناصر صلاح الدين ، الذي استطاع بجهاده أن يعيد الحق إلى نصابه ، فتنرق شمسه الوضاءة ، وتنزل آيته العظمى لتنسخ ضلال الفرنجة ، وتعيد البيت المقدس ليكون ما كان تحت راية الإسلام بعد أن عصفت به ريح الخطوب كما يقول الشاعر في قدسية ثالثة :

عصفت به ريح الخطوب زعازعاً هو منقل البيت المقدس بعد ما بيت تأسس بالسكون ، وإنما أمستت الأعداء ، وهي جحافل أوتيت عزما في الحروب مسددا أحسنت بالبيت العتيق ويثرب

فلقين طيوداً لا تخف الاتنه طالت ، فما وجد الشفاء شكاته عند الزحاف تحركت سكناته عن شمل دين جمعت اشتانه لا زيفه يخشي ولا هفواتسه وليا الفيعال كشيرة حسناته

 <sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٣٣٤ ، وأبو شامة : الروضتين ،
 ج ٢ ص ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ١٠٧ .

هذي سيوفك محرمات دونه لبكائهن تبسمبت حجراتكه(١)

شاعر ثالت أيضاً ، من أصل الدلسي"، مقيم في بلاد الشام ، صرف معظم شعره لنظم الملاحم القدسية هو أبو العضل الجلياني(٢) الملقب بحكيم الزمان، فقد نظم فدسياته المنهورة ، وسماها ( ديوان المبشرات والقدسيات ) . وصف ابن أبي أصيبعة هذا الديوان ، وذكر « أنه نظم وتدبيج وكلام معللق ، يشتمل على وصف الحروب والفتوح الجارية على يد صلاح الدين أبي المنلفر يوسف بن أيوب فاتح بن المقدس في سنة نلاث ونمانين وخمسمائة » ، واعرض في نظمها عما عرف عنه في عمل الأشعار وتكلفها وتصنعها على شكل دوائر وأسجار وصور ، وترك لطبعه وضاعريته العنان ، فكانت قدسياته بحق أجمل شعره ، إذ إنه نظمها تخليداً لهذا الحدث الكبير ، لا طمعا في مغنم ،

(۱) المصد رالسابق ، ج ۲ ، ص ١٠٦ .

(٢) هو عبد المنهم بن عمر بن حسان الأديب الطبيب الشاعر ، وينسب الى جليانة الاندلسية ، من أعمال وادى باش ، ذكر ياقوت أنه سكن دمشق ، وأنه كان يجلس باللبادين على دكان بعض العطارين ، اذ كانت معبشته الطب ، وأنسار الى أنسه قد لقيسه ووقفه على أشياء عجبية في عمل الاسعار ، يعم ل في ذلك دوائر وأشجاراً وصوراً ، ويستخرج منها الرسائل والمكلام العكمي مكتوباً في خلال الشعر ، يضاف الى ذلك أن القعلعة الواحسدة كانت نفراً بعدة قواف ، مات بدمشق سنة ٢٠٣ هد له من الآثار الشعرية والنثرية عشرة كتب ، هي ديوان المحكم وميدان الكلم ، وهو نظم ، وديوان المشوقات الى المملأ الإعلى ، وهو نظم ، وديوان الحرير النظر ، وسير البلاغة وصنائع المبديع في فصل الخطاب ، وديوان المبشرات والقدسيات ، وديوان الغسزل والتنبيب والموشحات والدوبيني وما يتصل به ، وهو نظم ، وديوان شرسمل ومخاطبات في وأحساج وأوصاف وزجريات وأغراض شتى ، وهمو نظم ، وديوان شرسمل ومخاطبات في وأحساج وأوصاف من الخطب والصدور والادعبة ، يضاف الى ذلك كناب منادح المادح وردضة المائر والمناخر من خصائص الملك الناصر صلاح الدين يوسف الفه سنة ٢٦٥ هد ، وتعاليق في الطب ، وصفات ادوية مركبة ، (ياموت : معجم البلدان ، ج ، ص ١٥٧ وابن ابي اصبعة : عيون الانباء ، ج ٢ ص ١٥٧ وابن ابي

ولا سعياً وراء عطاء(١) ،

أشار العماد الى قصائده القدسبة ، وذكر أنها جباد طوال كثيرة الفوائد، كما اطلع عليها أبو شامة المقدسي ، وأعجب بها كثيراً ، ونقل منها في كتاب « الروضتين » جملة لا بأس بها ، ونرى من الواجب علبنا أن نعرض ، ونبرز أهم ما فيها من المعاني القدسية .

تحدث أبو الفضل عن البطل صلاح الدين ، وذكر أنه لم يزل من أول ما ولى الأمر في مصر يعلم أنه مؤيد بعناية الله سبحانه ، وأشار الى ما جاء في شعره من التباشير القدسمة الني ننبأ بها من خلال مدحه ، وذكر أنه سيفتسح بيت المفدس على يديه .

امتدح أبو الفضل صلاح الدين سنة ٥٦٥ هـ بقصيدة نيفت علم مائة بيت وجاء فيها قوله في التباشير:

> لتظفرن بما لم يحوه ملك دليل ' ذلك ' آراء ' لك اقترنت ' قد ساد إسكندر أهل الزمان معا وافى الثلاثين والاقطار أجمعنها

أبا المظفِّر حظياً خطِّه الأزلُ بالحرز م والعرز م لم يخصص بها الأول . في سن مشرين '، وامتد"ت له الحيل ' طوعاً له ، وملوك الأرض والملل (٢)

وامتدحه سنة ٥٦٧ هـ عند قفوله من غزاة غزة ، وحاء في مدحته قوله:

أبا المظفير ، فاهنا وحيظة منتخب زهدت فيما سبى الأملك منكدراً علماً بملك نعيه ، ما به كدر أ وطبت° نفساً عن الدنيا وزخرفها

أخرى الزَّمان لدين كاد ينبتر أ وجئت تقدم حيث الهول والخطر (٦)

وامتدحه سنة ٥٦٨ هـ بقصيدة نيفت على مائة بيت ، وحاء فيها قوله في التباشير:

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، ج ٢ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١١٦ .

أرى الرأية الصفراء عيرمى اصطفاقها فتسمي فلسطينياً ، وتجبى جزائراً وتعنو له الأملاك شرفاً ومغرباً

بني أصفر بالراعفات اللهاذم وتملك من يونان أرض الاساحم بذا حكمت حذاق أهل الملاحم (١)

نلاحظ أن أبا الفضل كان يستشير صلاح الدبن في تباشير مدحه ويحرضه على فتح بيت المقدس ، ويتنبأ له بمستقبل عريض زاهر ، يملك فيسه العالم كله ، ودليله على ذلك ما حكمت به حذاق أهل الملاحم .

وامتدحه سنة ٨٦٥ هـ ، وهنأه بالعافية من مرض عرض له ، في قصيدة بعث بها اليه من غزه ، وهو على حمص ، وجاء فيها قوله:

فيا ملكاً ، لم يبق للدين غير ف فشوم فريق الشرك في الشام طائر خ خصصت بتمكين ، فعم العدا ردى اذا صفرت من آل أصفر ساحة ال فذا المسجد الأقصى ، وهمتك العلا فما هيو الآ أن تهيم ، وقيد أت وان أنت لم ترد الفرنج بوقعة وليس كفتح القدس منية قادر

وهت عمد الإسلام، فاشدد لها دعما فقص جناحبه بأقصى القوى قصما فإنتهم يأجوج ، أفرغ بها ردهما مقد س ضاهت فتح أم القرى قدما وعزمتك القصوى، ورميتك الصماً فتوح ، كما فاض الخضم الذي طما فمن ذا الذي يقوي لبنيانها هدما؟ وما إن تلقاها سوى يوسف جزما(٢)

نلاحظ أن التحريض يتبتد كشيراً ، إذ إن النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى ، ذلك أن الله خصه بقوة وتمكين من لدنه ، وأنه كتب على فريق التبرك الذل والهوان ، ويخلص أخيراً الى تذكيره بالواجب الملقى على عاتقه ، وهو طرد الفرنجة ، فهو البطل الوحيد القادر على القضاء على الباطل ، وهو الذي بيده مقاليد فتح بيت المقدس .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١١٦ . والأساحم جمع الأسحم وهو الآسود .

وكان الشاعر يكرر التحريض والاستثارة في كل مناسبة ، وقد بلغ القمة في المدحة التي انشدها بين يديه قبل عام واحد من الفنح الاغر"، وجاء فيها قولمه :

الله اكبر ، ارض القدس قد صفرت اسباط يوسف من مصر أتوا ولهم اسباط يوسف من مصر أتوا ولهم حتى بنيت رتاج القدس منفرجا واستقبل الناصر المحراب يعبد من وجاز بعض بنيه البحر تجفل من حتى يوحد أهال الشرك قاطبة ولابن أيوب في الإفرنج ملحمة ومن أحق بملك الأرض من ملك

من آل أصفر '، إذ حين "به حانوا من غير تيه بها سلوى وامنان عنها ، وإلا عَدَّت بيض وخرصان ويصعد الصخرة الفراء عثمان قد تم من وعده فتح وإمكان غاراته الروم والصقلاب واللان (۱) وير هب القول بالثالوث رهبان دلت عليها اساطير وحسبان كأنه ملك في الخلق حنان (۲)

هذه التباشير القدسبة ، وهذه الآمال العريضة بملك العالم كله ، قد سبقت الفتوح والبشائر ، ولا بد لنا في معرض القول من تبيان القصود بالتباشير والبشائر، وإنكان اللفظان يؤديان معنى واحد آمن حيث الأصل، بيد أن القدماء قصروا لفظة التباشير القدسية على ما جاء من قول سابق يؤكد فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين أو غيره ، وأما البشائر فقد قصرت على القصائد أو الرسائل التي كانت تسير حاملة أخبار الفتوح .

تحقق الحلم الأكبر والامل العظيم ، وصدقت تباشير الشاعر القدسبة منذ سنين بعيدة ، ففتح بيت المقدس ، وحملت البنمائر السلطانية الى كل

<sup>(</sup>۱) الصنقلاب : معناها في الاصل الرجل الأبيض أو الأحير ) والصقالية : جيل حمسر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخسزر في أعالي جبسال الروم ، ذكر ياقوب أن الصغلاب بلاد بين بلغار وتسطنطنية وتنسب اليهم الخسرم الصقالية ، اللان : بلاد واسعة قرب باب الابواب في طرف أرمينية مجاورة للخسزر .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ، ص ١١٦ .

مصر ، فهزنه ننبوة النصر ، وأنبرى بنظم قدسياته الخالدة ، يتغنى فيها بهذا الحدث الاغر ، وينوه فيها بالبطل صلاح الدين الذي كان له شرف الفتح الذي خلده مدى الدهر .

نختار من قدسيات الشاعر أبي الفضل « القدسية الكبرى » ، وقد بلغ عدد أبباتها مائة واثنين وخمسين بيتاً ، وجاء فيها قوله :

تصاریف دهر أعربت لمن اهتدی لسرعة ِ فتح القدس ِ سـر" مغيّب" أتوا كحبال أبرمت لإسارنا وساموا تحارأ تشترينا غواليا وحر واحيوشا كالسبول على الصوى وقالوا : ملوك الارض تحت قيادنا وقد أقطع الكند العراق موقعا وأقسم أن يسقى بدجلة خيله فكم واثق خجلان قهقه خصمه أتى الكند' من إسبان يحمى قمامة" فما عقد الرائيات إلا محللاً ووقعة يوم التل(١) ، إذ قبضت به عليهم من البلوي سرداق ذلة ترى المنسر الديوى" 'يلقى سلاحـه يباعون أسرابا شرائح أحبسل فتلقىي نصمارى جلتىق في مماتم الم تـر للسلطان صـد ق نـدره وباشمره بالقتمل وسمطأ جنابه

وبسطة أمسر أغربت كمن تمردا وفي صرعة الإفرنج معتبر" بدا فسقناهم فيها قطينا مجددا فبعناهم بالرخص جهرا على الندا فآضت عشاءً في البطاح ممددا إذا الكل منهم في القيدود تعبسدا فأودع سيجنا وسط جلق مؤصدا فما ورد الاردن إلا مصفتدا وكم سائق عجلان قهقه مقعدا فكان تقضى ملكه قبل يبتدا ولا حلل الرايات إلا معقبا جبابرة الإفرنج حيرى وشردا ومن ذل ماتت نفسه فتقيدا وينساق ما بين السبايا ملهتدا كشلة عصفور من الريش جسر"دا يسر ونها إلا شجي وتنهادا دم الغادر الإبرنس فاقتيد اربدا وعاينه الكند المليك فأرعدا

<sup>(</sup>١) يوم التسل : أي يوم معسركة تل حطين .

وضاقت بنفس القمص الأرض مهربا وما طرق الأسماع من عهد آدم اتوا وادب ما زال ينفس خبائشا به جثمت اصحاب أيكة وهبي في أرى الله فبه معجز النصر مخلصا ومن عجب خمسون الف مقاتل

فأدرك الموت المفاجىء مكمدا كملحمة التلل التلي تلت العدا و يصفى بعقى الدار طائفة الهدى ذراه ، وذا فيه شعيب تأيدا لأمسر صلاح الدين في الناس مخلدا سبتهم جيوش ليس فيهامن ارتدى (١)

نلاحظ أن الشاعر في هذه الملحمة القدسية استطاع أن يعرض لنا بدقة وقعة القدس وملحمة تل حطين ، ووصف لنا هزائم الفرنجة المنكرة ، واتسار الى وفاء صلاح الدين بنذوره ، وهو قتل الإبرنس بيده كما ذكرنا ، لأنه غدر بقوافل المسلمين الآمنة ، وشتم الرسول (ص) ، وكان قد ازمع امره على المسير الى تيماء ، ومهاجمة المدينة المنورة سنة ٧٧٥ هد .

ونختار من قدسيات أبي الفضل الجلياني قدسمة نانية ، هي « الفتحية الناصرية » ، وجاء فبها قوله :

في باطن الغيب مالا تدرك الفكس مالي أرى ملك الإفرنج في قفص والإستبار الى الداوية التأموا والنفس مولعة عجبا بسيرتها يا وقعة التل ما أبقبت من عجب ويا ضحا السبت ماللقوم قد سبتوا ويا ضريح شعيب ، مالهم جثموا حطوا بحطبين ملكا كافيا عجبا أهوى إليهم صلح الدين مفترسا أملى عليهم فصاروا وسط كفتيه

فذوا البصيرة في الأحداث يعتبر ' أين القواضب والعسالة السمر ' ؟ كأنهم سد ' يأجوج إذا اشتجروا وفي المقادير ما تسلي به السير جحافل ' لم يفت' من جمعها بشر تهودوا أم بكأس الطعن قد سكروا ؟؟ كمدين أم لقوا رجفاً بما كفروا في ساعة زال ذاك الملك والقدر وهو الغضنف ' أعدى ظفره ' الظفر كسرب طير حواها القانص الذكر

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ١١٨ .

وانجيز الله للسلطيان موعده وعاين الملك الإبرنس في دمه رأى مليكاً ملوك الأرض تتبعثه إذا بدا تبهر الأعيان هيبنه تقدم الجيل في أخرى الزمان به اما رأيتم فتوح القادسية في والحقُّ بعرس ، والطغيان منتحب" هذا المليك الذي بشرى النبي "به انسى ملاحم ذى القرنين ، واعترفت أعين إسكندر" بالخيضر ، وهو له وصنع ذي العرش إبداع بلا سبب بينا سباياه تجلى في دمشق إذا إزاءه زعماء الساحلين معا بنلوهم صليوت سيق منتكسا ونحن في ذا ، وذا طير صحيفته تفرو أساطيلنا منها صقلية من ذا يقول : لعل القدس منفتح أبو المظفِّر ينويها ، فخل سفناً يسبى فرنجة من افطارها ، وله وبعض أبنائه بالقدس منتدب براية تخرق الأرض الكبيرة في قالوا أطلت مديحاً فيه ، قلت : كما

وندره في كفور دنئه الطهر فمات حياً ، وحياً ، وهو يعتذر والنجم يخد مه ، والتسمس والقمر ويخنفي ، وهمو في الأذهان مسمهر على صدور علل من قبلنا صدروا اكناف لوبية تجلى ، وذا عمر(١) لا والكفر يطمس والإيمان مزدهر في فننه البغسى للاسلام ينتصر له الرواة بما لم ينمنه أتسر عون" من الله يستغنى به الخضر فلا تقل : كيف هذا الحادث الخطر؟ ملك الفرنج مع الأتراك محنجر مصفيّدين بحبيل القهر قيد أسروا وحوله كل قسيس له زابر بفتح عكا التي سدت بها الثغر فتذعر الروم والصقلاب والخيزر إليك ، بل سفر عقوب له السفر ؟ من باب عكا الي طرطوس تنتشير مع المجوس حروب قدحها سعر وبعضنهم رومـــة الكبرى له وطــر جمع تقول له الأجسام: لا وزرر بند أت ، فالصب للمحبوب مد كر (٢)

<sup>(</sup>۱) لوبية : ليس القصود بها ليبيا المعروفة حالياً والتي يعنيها ياقوت بقوله : انها واقعة بين الاسكندرية وبرقه وانها المقصود بها اسم موضع موجود في فلسطبن قرب بحيرة طبريه ، وهذه من المواضع التي لم يوردها ياقوت في معجمه ، أو هو الموضع الذي دكره باسم (لوبيا) وقا لانه « اسم موضع أعجمي » ولم يحدد مكانه ،

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ، ١١٧ •

نلاحظ في هذه الملحمة القدسية أن الشاعر وصف حال الفرنجة السيئة بعد وقوعهم في ذل الاسر ، وقد حاول من خلالها أن يحرضه على تحرس ما بقى من الثغور الإسلامية تحت حكم الفرنجة ، كما نلاحظ من طرف آخر أن الشباعر كان بخطط للبطل خطة المستقبل ، فأمامهم الفتوح الكبرى في بلاد الروم والصقلاب والخزر ، وعند بعض ابنائه رغبة قوية في الاستيلاء على رومية الكبرى . وهكذا يبدو لنا الانر الكبير والدور الخطير الذي لعبه الشعر في احداث العصر الكبرى ، وكان صلاح الدبن بالطبع البطل الاسطورى ، صاحب الملاحم القدسية الخالدة في التاريخ الإسلامي ، وقد عبر لنا عن هذا الشاعر نفسه في إحدى قدسباته بقوله:

يا فاتح السبجد الأقصى على بهم وقانص الجيش لا يحصى بقفزته أبشر بملك كظهر الشمس مطالع على البسيطة فتساح بنشرت

حتى يكون لهذا الدين ملحمة تحكى النبوة في أيام فترته (١)

يضاف الى ما تقدم أن الشاعر المذكور كان سبيّ مدحه التي كان ستشم ه بها من دمشق الى ارض المعركة ، نذكر من ذلك مثلا قصيدته التي سماها التحفة الجوهرية ، فقد وجهها الى مخيمه بظاهر عكا ، وهو محاصر للفرنج المعتصمين بها ، فعرضت على مسامعه سنة ٥٨٧ هـ ، ومطلعها قوله :

وفاهية الشبهم اقتحام العظائم طلابا لعنز أو غلابا لضائم (٢)

خلد الشاعر فتيان الشاغوري هــذا الحدث أيضــا في شعره ، وصور بطولة صلاح الدين أروع تصوير ، ونعته برب الملاحم الخالدة التي لم يؤرخ مثلها العلماء في قديم الاعصر والازمان في القصيدة التي أنشده إياها في قلعة دمشنق ، وقد استهل قدسيته بقوله:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ج ٢ ص ١٥٧ ؛

كسرت على كسرى لعدلك دولة الهدى صلاح الدين للاسلام إذ رب الملاحم لم يؤرخ مثلها الخلفت عليه خلعة الملك النبي راياته صفراً تسردن وتنشي لم لم ندن شوس (١) الملوك له وقد واستنفذ الببت المقدس عنوة واريتهم لما التقى الجمعان بالواعدت ما ابداه قبلك فاتحا واعدت ما ابداه قبلك فاتحا فلصخرة البيت المقدس كفئؤها الهخرة البيت المقدس كفئؤها الهخرة البيت المقدس كفئؤها ال

قصرت مهابتها تطاول قيصر اردى قبيل الكفر ما لم 'يكفر علماء قدما في قديم الأعصر زيدت بهاء بالطراز الأخضر حمراً تميج نجيع آل الأصفر ملك السواحل في ثلاثة اشهر من كل ذي تجس بكل مطهر بيت المقدس هيول يوم المحشر بيالسجد الاقصى بوجه مسفر عمرو" ، فأنت شريكه في المتجر من الصخرة العظمى وبين المشعر حجر المفضل عند أفضل معشر يلقاه اسوده بمعنى اليور (٢)

هكذا اصبح فنح بيت المقدس ملحمة شعرية رائعة ، يتغنى بها الشعراء، ويمدحون بطلها الاسطوري صلاح الدين ، يحدوهم في ذلك امل منتظر ، وفد طال ترقبهم له ليروه يتحقق . مضى ابن قسيم الحموي وابن القيسراني وابن منير الطرابلسى وقضوا نحبهم وهم يتغنون بذكره ، وينظرون تحقيق هذا الامل الكبير .

لا عجب إن رأينا الشعراء اللاحقين الذين شهدوا هـذا الحدث الاكبر يمجدون ويقدسون البطل صاحب النصر المبين ، وهو الذي هيأ الله تحقيق هذا الحلم على يديه . لقد أثنوا عليه كـل النناء ، وتوقعوا أنه سيكون مالك

<sup>(</sup>١) شـُوس : جمع أشوس ، وهو الشديد الجريء في الغتال .

<sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، وديوان فتيسان الشاغوري ص  $11 \cdot 110$  .  $110 \cdot 110$ 

الارض كلها ، وأنه القائم المهدي المنتظر الذي سيملأ الارض عدلاً ورحمة بعد أن ملئت ظلماً وجوراً .

اشار الى هذه المعاني رشيد الدين احمد بن بدر النابلسي(١) في قدسيته الني جاء فيها قوله .

هذا الذي كانت الآمال تنتظر الممثل ذا الفتح الاوالله الماحكيت حين به حان هلك المشركين فيا الآن قترت جنوب في مضاجعها يا بهجة القدس إذ أضحى به علم الإيانور مسجده الاقصى اوقد رفعت يا نور مسجده الاقصى اوقد رفعت الله اكبر المسوت تقشعر له الله اكبر المساحل تقشعر له مااخض هذا الطراز الساحل ثرى اضحى بنو الاصفر الانكاس موعظة صاروا حديثا اوكانوا قبل حادثة صاروا حديثا الدنبا وعيشتها هذا الذي سلب الإفرنج دولتهم مراكز ما اختطاها الخوف مذ مائة

فليوف لله اقسوام" بمساندوا في سالف الدهر اخبار" ولا سير لله طيب العشايا منه والبكر ونام من لم يزل حلفاً له السهر سلام من بعد طي "، وهو منتشر بعد الصليب به الآيات والسود وبين ذي منطق يصغي له الحجر شم الذرا ، وتكاد الارض تنفطر سواك من قائم للمهد ينتظر سواك من قائم للمهد ينتظر فيها لأعدائك الآيات والندر فيها لأعدائك الآيات والندر على الورى يتقيها البدو والحضر على الورى يتقيها البدو والحضر وملكهم يا ملوك الارض ، فاعتبروا وملكهم يا ملوك الارض ، فاعتبروا عاما ، ولا ربع أهلوها ولا ذعروا(٢)

انارت هذه الفتوح الكبرى نائرة الغرب ، فخرج ملك الالمان لنصرة فلول الفرنجة المختبئين في بعض الثفور النائية على الساحل بعد فتح بيت المفدس، وذلك سنة ٥٨٥ هـ ، وقد انبرى الشعراء المسلمون من جديد يشحذون

<sup>(</sup>۱) رشيد الدين ، أبو محمد ، عبد الرحمن بن بدر النابلسي ( المتوفى سنة ٦١٩ هـ ) وهو أحد الشعراء المجيدين في مدح بني أبوب ، ( ابن شاكر : فوات الوفيات ج ١ ص ٢٥٥ ). (٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ١١٨ ،

الهمم ، ويستثيرون الناس للجهاد ، ويحرضون صلاح الدين على استئصال شأفتهم نهائياً من بلاد النسام ، نخص بالذكر منهم ابا الفضل الجلياني شاعر الفتوح القدسية ، فقد خاطبه في هذه المناسبة قائلا:

> يا منقد القدس من أيدي جبابرة اما رایت ابن ایوب استقل ما هاج َ الفرنج َ ، وقــد خاروا لفتكــه لما سبى القدس قالوا: كيف تتركها؟ فكم مليك لهم شق البحار سرى وكم ترحل منهم فيلق بفلا استصرخوا الأهل ، والعدوى تمزقهم هم الفراش لهيب الحرب تصرعه سيف" أمام فلسطين برى امما كم أعد وا ، وكم قد قل جمعهم وإنما اسم صلاح الدين يذكر في

قد أقسموا بدراع الرب تدخله فأكذبوا كذبهم في وصف ربهم وصدق الوعد مأمونا محوله والمحادث يعيسى الزمان وأهليسه تحمله فاستنفروا كل مرهوب تغلغله والبرب في حفرة منها تمثله لينصر القبر ، والأقدار تخذله إلى الخوامع الفاه ترحله واستكثروا المال ، والهيجا تنفله وكلما لبج صدما جبل مقتله ا خلف البحار لقدامه صيفله من عسير ضرب ولا طعسن يزيله جيش العدو فيسبيهم تخيله (١)

هكذا كانت حال أعداء المسلمين ، ورأوا أنهم لا قبل لهم بصلاح الدين ، وفضلوا مراسلته وعقد الهدنة معه بعد الحروب المريرة الني صدعت شملهم وبددت ممالكهم اللاتبنبة ، وكان ملك الانكلبز صاحب هذه الفكرة ، حتى لقد حاول أن يزوج شقيفته الكبرى من الملك العادل ليعيدوا بذلك ما كانوا يطمعون فيه صلحاً ، عقدت الهدنة سنة ٨٨٥ هـ ، وتم الصلح بين الطرفين ، وقد أشار ابن الساعاتي الى ذلك في قصيدة مدح بها صلاح الدين ، وجاء فيها قوله:

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥١ .

منعت ظبهاه المنحنسي بأسهوده لولاك أمَّ القــدسُ غـــير مــدافع

واشهد" ما اشكوه فتسك ظبائه فعلت منا، وهي الصديق ، لحاظها كظبا صلاح الدين في اعدائسه واسال سبل نداه في بطحائه وبكنت جفون القدس نانية درماً ليسرنم الناقوس في أفنالله (١)

تلك هي ملحمة بيت المقدس في سعر هذا العصر، وقد استطعنا ان نعرضها من خلال نباشير الشعراء قبل فنحه بعشرات السنين ، تم جليناها من خلال الفتوح والاحداث الكبرى ، واختتمناها بذكر البنبائر والتهاني في العام الاغر.

نخلص مما تقدم معنا من ملاحم قدسية الى الفول ان سعر هذا العصر اسهم كل الاسهام ، وشارك اقصى المساركة في هذا الكفاح الجبار خلال قرن من الزمن تقريبا ، حتى إن بعضهم كان بصحب الجيوش الفاتحة ، وبعضهم الآخر كان بحارب بصدق واخلاص . وهذا يدلنا على ظهور الوعي بين مخلف الطبقات الاجتماعية ، إذ كانت تعتقد أن الواجب يقتضى الا تتوانى عن بذل أي شيء في سبيل المركة الكبرى التي نهم كل انسان ، كانت الحروب قبل هذا العصر مقتصره على الطبقه المختارة من الجنود الذين كانوا يحاربون سعيا وراء المفانم . اما في هذا العصر فقد نفيرت الحال ، وكان لرجال الدين أكبر الابر في نشر هذا الوعى ، وتستجمع الناس على طرد المحتلين الغاصبين .

## أبطال الفنوح

محد الشعراء في هذا العصر أبطال الحروب ، وخلدوا فيوحهم في ملاحمهم الشمرية الخالدة ، ولم ينسبوا الثناء عليهم وتخليدهم بعد مونهم في مرائيهم التي سطرت مناقبهم ، وعددت مآثرهم ، وأشارت من خلال ذلك الى الفراغ الكبير الذي شفر بفقدهم ، وذلك خسية عوده الفرنجة الى البلاد المحررة ، ولا سما أنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر ، وبننهزون كل فرصة تسنح لهم على حين غرة .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۹۱ ، وابن واصل : مفسرج الكروب ، ج ۲ ص ١٠٤ ٤ ٥٠٤ ٠

أما المعاني الني طرقها السعراء في قصائدهم فكترة ، لعل ابرزها هنا وصف شجاعة الابطال ، ويصوبر شدة باسهم وفوتهم الخارفة ، والاساره الى رسوخ حكمهم ونسرهم لواء العدل والامن بين ربوع البلاد الني كانت مفلوبه على امرها . تم بيان بصرتهم للدين وخذلانهم للنبرك والكفر . بضاف الى هذه المعاني بعضها الآحر الذي نعرفه لدى السعراء من وصف أبطال الفنوح بالجود والحلم والاناة وغيرها من المعرت التقليدية المعروفة فديما وحدينا .

صور ابن منير الطرابلسي بطولة عما دالدين ، فكان في نظره الموت الذي يعنك بأعدائه وببطس بهم . م تحدث عن عدله في أقطار الارض الني تحررت او التي ستحرر بعد حين على يدبه . كما في المدحة التي جاء فبها قوله :

من غداة عبرة للآخرين ـروح ُ في الميتـين مـن دنبـا ودين " تملك الأرض بمينا لا يمسين ا منسب مؤلم عسف الجارئين ا كعية محفوفة (١) بالطائفين ا من نظيم المدح بالدر" النمين" لك قالت السن الخلق : أمين (٢)

قــل لعـوم غرهـم إمهالـه ستذوقون سلاه بعد حـين إنه الموت الذي يدرك من فر منه فسيحا للعاملين وهـو يحيا ممسكـة عروتـه إنها حبل لمـن تاب متـين من يطع بنج ، ومن يمكر يكن أ بك يا شمس المعالى ردت ال أقسم الجد بأن تبقمي لكي وتفيض العلل في اقطارها لا تـــزل دارك كيــف انتفلت ا كــل يـوم ينجلــي جيندهــا كلما اخلص فيها دعوة

تتضح لنا في هذه المدحة بعض الصفات التي كان السعراء يطلقونها على ممدوحمهم ، وابن منير في هذه القصيدة لا بجد خيراً من صورة الموت لينعب بها ممدوحه ، ولم يكتف بذلك ، وإنما أضاف إليها صورا أخرى كان توخى

<sup>(</sup>١) في الأصل: محفوظة وصوابها ما استناه .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٠ ؛

من ايرادها إحاطته بهالة مسن العظمة والجلالة ، وتقابل هذه الصورة هالة أخرى من العبوس والتجهم والترهيب ، وكأنما كان الشاعر يحاول أن يقصر الصورة الاولى على المسلمين ترغبباً واعجاباً ، والصورة الثانية على الفرنجة ترهيباً لهم وبياناً لشدة بطشه وبأسه اذا ما سولت لهم انفسهم الحرب من

مدح التداعر نفسه عماد الدين أيضا بفصيدة بانية ، وهدو بالرقة سنة ٥٣٧ هـ ، وحاء فيها قوله:

يا بدر لا أف\_\_ل ولا محاق إن الرعايا ما سلمت في حميي غرست بالعدل لهمم خمائلا يا هضبة الدين التي عاد بها لو لے تحطہ راجلا وقافیلا عماد دین مل اقسام زیفه يا محيى العدل الذي في ظله تسم بلت زينتها الآفاق لا سلبت منك الليالي ما كسبت

ولا يرم مشرقكك الإشراق للخطب عن طرقته إطراق ترتيع في حديقها الأحداق فعاد لا بفت ولا إرهاق ا اصبح لا شــام" ولا عـراق، حيا ومات الشمرك والنفاق ولا عبرت جيد تيك الأخيلاق (١)

خلف نور الدين أباه عماد الدين ، وأنم خطته في الفتح لتحرير الأمصار والثغور المحتلة ، وأسهم الشعراء بدورهم في تمجيده وتخليده ، نذكر من ذلك المدحة التي صور فيها ابن القيسراني بطولته عندما سار الى بصرى ، وقد اجتمع الفرنج آنئذ بقضهم وقضيضهم ، وازمعوا امرهم على قصد بلاد الاسلام ، ولكنهم ولوا الأدبار مشتنين بين قتيل وجريح واسير ، وجاء في مدحته خلال المناسبة المدكورة قوله:

وكيف لا نثني على عيشنا المحمود ، والسلطان محمود وتسيرات الملك وهاجسة وطالع الدولة مسعسود وصارم الإسلام لا ينتنبي إلا وشلب الكفير مقدد

فليشكر النساس ظلل المنسى إن رواق العسدل ممدود

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ١١ ، ٢٢ .

مناقب لم تك موجودة مظفّ سر" في درعسه ضيفه م" نال المعالى مالكا حاكمساً نال المعالى مالكساً حاكمساً نرتشه الأفسواه اسيافه وكم له مسن وقعه إيومها قد حصدص الحق ، فما جاحد فكل مصر بك مستفتح مستفتح

إلا ونسور الديسن موجسود علب تساج المسك معقسود علب تساج المسك معقسود فهسو سليمسان وداود إن رضاب العسسز مسورود عند ملوك التسرك متهسود في قلبسه بأسك مجحسود وكل نغسر بسك مسحدود (۱)

هكذا نشهد الشعراء ينعتون ممدوحبهم بأفضل النعوت ، وكانوا مسن خلال ذلك يصفون الفرنجة ، وبشيدون بالفتوح المختلفة التي كانت تنوالي على المسلمين كما في المدحة التي أنشدها ابن منير الطرابلسي سنة ٧٤٥ هـ ، وجاء فيها قوله:

لقد اوطات ديان الله عسزا فقمت بنصره ، والناس فوضى وملت على معاقلهم فخرت بصرخد والحظيم (۱) وفي عسزار ولو لم تعترف وتتسم أمسى صببت على الصليب صليب بأسر ويدم بالعريمة كسان حتفا وهاب وقورس وبكفسر لاثا بقساؤك خسير ما يرجدوه راج

اديم الشعريين له رغام قاماً ذم ما اقترفت فلمام (٢) ولاء مثلما انتقض النظام وقائع هز مشهد ها الانام واصبح لا عسراق ولا شام قواه تحت كلكله حطام على الإشراك امقسره العسرام ذممت وانت للجلسي ذمام وانفع ما يبل به أوام (٤)

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الرونسيين ، ح ١ ، ص ٥٥ ، ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الفئام: الجماعة من الناس ، لا واحد له من لفظه .

<sup>(</sup>٣) الحَطَيَّم : هي حطيِّم ، لم يذكرها بادوب واكنفي بذكر الحَطيَم المعروف بمكسة ، وقد أوردها ابن شداد في الأعلاق الخطيرة : «حطن : ويقال حَطيَيْم قريه بها قبر شعيب وقبر زوجته ، على ما فيل » ج ا ص ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٨ ٠

تؤكد هذه المدحة مع ما سبقها أن الصراع الديني ألذي أشرنا الله أنفا كان على أشده في الحروب المربرة التي شهدها هذا العصر ، وكانت مدح الكفاح صورة حقبقنة عن الأحداث الكبرى الني طبعت الشعر بطابعها المميز، فقد كان الكفاح والقتال غرة على الدبن الحنبف بعد أن هبض جناحه ، فارتفع لواؤه وشد أزر الشربعة الاسلامية ، عبر عن هذه المعانى عرفلة في الدين مدح بها مجير الدين صاحب دمشق بفوله :

مَن قاتل الإفرنج دبناً غبرة رد و الأمان بكسل ندب باسل و ومن السبوف بكل عضب ابيض حتى لوى الإسلام نحت لوائد

والخيال مثل السيل عند المشهد ومن الجباد بكل نهد أجرد ومن العجاح بكل نقع اسود وغدا بحمد من شربعة احمد (١)

كان الناس يسعرون بفراغ كبر خطبر عندما بطرق اسماعهم فجاذ مصرع أحد الابطال المجاهدين أ و بفجعهم نبا موت أحدهم ، ذلك أنهم كانوا يخسون غره العدو الذي ينربص بهم الدوائر ، وقد عبر السعراء في مراتي الابطال عما يساور نعوسهم من وجل على مستقبل البلاد، فيبكونهم أحر البكاء، ويندبونهم بحرقة ذاكرين مآرهم ومناقبهم وما خلفوه من طيب الاحدوتة وجميل الذكر،

لا بأس علينا إن وقفنا مع الشعر في هذا العصر نسهده وهو يتفجع على الابطال الثلاثة الخالدين عماد الدين وابنه نور الدين ومن بعدهماصلاحالدين.

أما عماد الدين ففد أشرنا الى مقتله على حين غرة بعد برتقش أحد غلمانه الفرنجة ، ورثاه النعراء نخص بالذكر منهم العماد الكاتب الذي رثاه بتصيدة جاء فيها قوله:

كذاك عماد الدين زنكي تنافرت و وكم معقبل قيد راميه بسيوفيه

سعاد ته عنه ، وخسرت دعائمنه وشامنخ حصن لم تفته غنائمه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٤ .

وكانت ولاة الارض فيها الأمره وأمن من في كل قطر لهيسة وأمن من في كل قطر لهيسة وظالم قوم حين بذكر عدله واصبح سلطان البلاد بسيف وزاد على الأملاك بأسا وسطوة فلما تناهى ملكسة وجلالسة وأضحى على ظهر الفراش مجد لأ وقد كان في الجيش اللهام (١) مبيته وسمر العوالي حوله بأكفهم وكم ملك للستفر آمن سبلسه وكم ملك للستفر آمن سبلسه وكم ملك للستفر آمن سبلسه وكم ثفر إسلام حواه بسيفه فمن ذا الذي يأتسى بهيسة مثله فلو رقيت في كل مصر بذكره

وقد أمنتهم كتب وخواتمه الراع بها أعرابه واعاجمه المراع بها أعرابه واعاجمه فقد ذال عنهم ظلمنه وخصائمه ولبس له فيها نظير يزاحمه ولبس له فيها نظير يزاحمه ولم ببق في الأملاك ملك تقاومنه فراعت ولاه الأرض منه لوائمه فلم تنجنه أموالنه ومفانمه صريعا تولى ذبحه فبه خادمه ومن حوله ابطاله وصوارمه ندود الردى عنه ، وقد نام نائمه ومسرح حي لين تيراع سوائمه وسرح حي لين تيراع سوائمه مين الروم لما أدركته مراحمه وينفذ في أقصى البيلاد مراسمه أراقمه ذلت هناك أراقمه (٢)

نلاحظ في هذه المرثية أن العماد طرق فيها معاني المدح نعسها ، وطبيعي جداً هذا التسابه ، أذ « لبس بين المرنية والمدحة فصل ، ألا أن بذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك » (٢) .

مضى نور الدين الى ربه أبضاً بعد الفتوح الكبرى التمي حققها خلال حياته ، وكانت الابصار قد علقت به أملها في اليوم الموعود الذي ينحرد فيه بيت المقدس .

<sup>(</sup>۱) اللهام : الجيش الكثير الله يلنهم كل شيء ويعتمر من دخسل فيه أي يغيبه ويستغرقه ، ويقا لأيضاً : حيش لهام .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين ، ج١٠ ص ٥١ ، ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣) قدامة : نقل الشعر ، س ١٨٠٠

كان موته فاجعة كبرى اصابت الناس جميعاً ، فلا غرابة أن راينا العمال يرثيه اكثر من مره ، ويحسن بنا الوقوف عند احدى مراثيه ، وقد ذكر في مستهلها أنه سئل نظمها بعد عودته الى دمتىق من الموصل ، وبعنى هذا بصريح العبارة أن الناس يلهجون بذكره ، ويأسفون على أيامه ، ولا سبما بعد أن طمع الفرنجة بالبلاد من جديد لما رأوا اختلاف الامراء في عهد الملك الصالح السماعيل فبل أن يلي صلاح الدين أمور البلاد . أما المرنية فجاء فيها قوله :

والدهس في عمم لفف أمسيره والتسام حافظ ملكه وتفسوره قـرَّت نواظر هـم لفقـــد نظـيره ِ أو ما كفاه المسوت في تذكيره لله طوعاً عن خلوص ضميره ؟ فلقد أصيب بركنيه وظهيره أمن للهدى يبغسى فكاك أسسيره ؟ أمن للرمان مسهلا الوعدوره ؟ أمن لليتيم وأمسن لحبسر كسسيره ؟ ووفوده ، من للحجا ووفوره ؟ يخبو وليل الشرك في ديجوره يخلو الشرى مِن زوره ِ وزئيره ِ عن محفل متشمرف بحضوره مذ غيبت عاض الندى ببحوره وقتع له بالأمن من محلوره فادم له التفريب في تقريره فاركب لتبصره أوان عبدوره وقضيت بعد وفاتيه بنشوره هـو منـذ غبـت معر"ض" لدثوره

الدين في ظلهم لفيبه نوده فليندب الإسلام حامي أهلسه ما أعظهم المقدار في أخطهاره ما أكثر المتأسفين لففد مسن ما أغوص الإنسان في نسيانه كمن للمساجد والمدارس بانيا َمن ينصر الاسلام في غزوانِـه ا َمن للفرنج ومن لاسر ملوكها ؟؟ من للخطوب مندللا لجماحها ؟ من للكريم ومن لنعش عثاره ؟ أمين للعبلا وعهودها ، أمن للنبدى ما كنت أحسب نور ديس محمد أعزز على بليث غاب للهدى أعرز علىي بأن أراه مفيتبا لهفيي على تلك الأنامل إنها ولقد أتى من كنت تؤمن سربه ولقد أتى من كنت تؤثير قربه والجيش قد ركب الفداة لعرضه انت الذي أحييت شرع محمد كم قد أقمت من الشريعة معلما

ثم قد أمرت بحفر خندق معقل معقل كم قبصر للروم رمت بقسره أوتبت فنح حصونه وملكت عقد ازهد أن في دار الفناء وأهلها أوما وعدت القدس الك منجز فمتى تجير القدس من دنس العدا يا حاملين سريره مهللا فمن يا عابريسن بنعشيه انشقته نزلت ملائكة السماء لدفنه ومن الجفاء له مقامي بعده وبست رضوان المهيمن ساحبا وسكنت عليين في فردوسيه

حتى سكنت اللحد في محفوره إرواء بيض الهند من ناموره (۱) سر بلاده وسبيت اهل قصوره ورغبت في الخليد المقيم وحوره؟ ميعاده في فنحيه وظهيوه إكاره وتقيدس الرحمين في تطهيره إلى عجب نهوضكم بحمل نبيره إلى من صالح الأعمال نشير عبيره المستجمعين على شفير حفيره هلا وفين وسيرت عنيد مسيره وسقياك منهيل الحبيا بدروره وسيال سندس خيرة وحرييره حلف المسرة ظافيراً بأجيوره (۲)

لا حظنا في هذه المربية أن العماد صور أروع تصوير الفراغ الكبير الذي أحدثه موت نور الدين ، وأشار من ثم الى الخطر الكبير الذي يتهدد البلاد ويصيب العباد ، وذكر بيت المقدس وكان يبرقب فتحه على يديه ، ولكنه مضى الى بارئه راضياً مرضيا ، فأسي الشاعر عليه ، وخاطب حملة سريره ونعشمه ، وطلب اليهم أن يتمهلوا قليلا ليودع مولاه وداعه الاخير .

خلف صلاح الدين المليك الراحل نور الدين ، وانقذ البلاد من الفوضى التي حلت بها والاخطار الني ألمت بها في عهد حكم ابنه الملك الصالح إسماعيل، وحقق للمسلمين حلمهم المنشود واملهم المرنقب منذ

<sup>(</sup>۱) تامور : أي تأموره بالهمز ، وهو القلب نفسه أو دمه أو حيامه ، وقبل النفس ، وقد ذكر صاحب اللسان أن همله الكلمة سريانية الأصل .

 <sup>(</sup>٢) ثبير : جبــل معروف عند مكة ، وهناك أربعة أتبرة : تبير غينساء ، وتبير الأعرج ،
 وثبير الأحــدب ، وثبير حــراء .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٢٤٢ ، ٢٤٥ .

نيف وتسمعين عاماً ، ببد أنه قضى نحبه بعد ستة أعوام من عام الفتح الاغر، فندبه العماد الكاتب ، وبكاه أحر البكاء في مرتبته التي بلغ عدد أبيانها مائتين واثنين وثلاثين بستا ، وجاء فيها قوله :

شمل الهدى والملك عم شتاته ابن الذي منذ لم بنزل مختلية مرجوف رهباتيه وهباتيه ؟ أين اللذي كانت له طاعاتنسا مسذولة ولربسه طاعاتسه ؟ بالله ، أين الناصر الملك الذي أسن الملى ما زال سلطانها لنها این الذی شرف الزمان بفضله ابن الذي عنست الفرنج لبأسه من في الجهاد صفاحة ما أغمدت من في صدور الكفر صدر قناته لذ" المتاعب في الجهاد ولم تكن ا في نصرة الاسلام يسهس دائمة لا تحسيوه مات شخص" واحد" ملك" عن الاسلام كان محامياً الدين بعد ابى المظفتر يوسف جبل" تضعضع من تضعضع ركنه ما كنت أعلم أن طوداً شامخاً ما كنت أعلم أن بحراً طامباً من لليتامي والاراميل راحم لو كان في عصر النبي " لأنزلت " لضريحيه سقيا السيحاب فان بفب وكمادة البيت المقدس يحسزن ال من للثفور وقد عداها حفظته

والدهر ساء وأقلعت حسناته لله خالصة صفت نبانسه ؟ يرجى نداه ، و تتقى سطواته ؟ وسمن على الفضلاء تشريفاتنه ؟ ذلاً ، ومنها أدركيت ثارائه ؟ بالنصر حتى أغمدت صفحاته حتى تسوارت بالصياح قنساته مل عاش قط لذات للااته ليطول في روض الجنان سناته فممات كل "العالمين مماتسه أبدآ إذا ما أسلمتنبه حماتنبه انوت قواه ، وأقفرت ساحاتيه اركاننا وتهدئنا هداته بهوي ولا تهوي بنا مهواته فينا يطم وتنتهي زخراته متعطف مفضوحة صدقائه ؟ في ذكره من ذكره آباته تحضر لرحمسة ربسه سقياته بيت الحرام عليه بل عرفاتــه من للجهاد ولم تعشد عاداته ؟؟

بكت الصوارم والصواهــل إذ خلت ﴿ وبسيفيه صدأ" بحيزن مصابه ما وحشنا للبيض في أغمادها ما و حثيبة الإسلام يوم تمكنب ياحسرتا من يأس ِ راحسه السذي ملأت مهابته البسلاد فإنسه ما كان أسسرع عصر ه لما انقضى لم أنس بوم السبت وهو لما بـه ِ والتسر منه تبلنجست أنواره ونقول: لله المهيمين حكمية وقف الملوك على انتظار ركوب كانوا وقوفا أمس تحت ركابه والقدس طامحة إليك عيونه والفرب' منتظر' طلوعك نحوه والشرق! يرجو غرب عزمك ماضياً كم حياءه التوفيقُ في وقعاتِـهِ ب راعياً للدين حين تمكنت ارضيت تحت الأرض يا من لم يزل فارقت ملكاً غير باق متعباً أعزز على عيني برؤية بهجة الد

من سبلها وركوبها غزواتكه(١) إذ ليس بشفى بعده صديانسه لا تنتضيها للوغيى عزماتيه في كيل قلب مؤمن روعانسه يقضي الزمان وما انفضت حسراته أسسلا وإن بسلاده غاباتسه فكيأنما سنواتنه ساعاتيه سدى السيات ، وقد بدت عُشسياته والوجه منه تالالات سينحانه في مرضة حصلت بها مرضائه لهم ، ففيسم تأخس "ت ركباتسه ؟ واليوم هم حول السرير منساتك عجل . فقد طفحت له عبراته حنى تفيء إلى هـــداك بغانــه في ملكيه حتى تطيع عصائه من کان بالتو فینق تو قیعاتیه (۲) منه الذئاب ، وأسلمنه رعاته فوق السماء علية درجانه ؟ ووصلت ملكا باقيا راحانه نيا، ووجهك لا ترى بهجاته (٢)

<sup>(</sup>۱) الصواهل: مفردها الصاهل والصاهلة ، وهي الخسل ، وضد اسنق هسادا اللفط، من الصهل ، وهو حسدة الصوت مع بحج ،

 <sup>(</sup>۲) وجلد بخط العماد في حاشيه ديوانه أن علامة توقيع صلاح الدين « الحمد شه وبه توقيقي » وهذا الذي قصده في البيم المذكور .

<sup>(</sup>٣) أبو شامة: الروضنين ، ج ٢ ص ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢٠

وكانت المرثية العمادية خاتمة الملاحم الناصرية الخالدة ، ولعلنا استطعنا من خلالها أن ندرك هذا الفراغ الكبير الذي شغر بموت صلاح الدىن ، كما نلاحظ أن العماد أدرك بثافب بصره عظم المصببة التي حلت بالمسلمين بعد وفاته ، وأشفق على مصير بيت المقدس ، وأسى لحاله ، وصوره وفسد طمحت إليه عيونه كأنه كان يخشى المستغبل المجهول الذي ينتظره .

لم تكن المرثية في الحقيقة بكاء صلاح الدين ، وإنما كانت صورة واقعية عن الاحداث الكبرى في هذا العصر ، وهكذا نجد المراثي والمدح الحربيسة تخرج عن نطاقها التقليدي إلى نطاق جديد ، فأصبحت تنبض بالعاطفة الصادقة والتسعور الفياض ، وتعبر عن المشاعر العامة ، وتصور الكفاح والجهاد ضد الفرنجة خير تصوير .

ننتهى مما تقدم معنا للفول إن تمجيد الابطال في المدح الحربية وتخليدهم بعد موتهم كاما صوره واضحة عن أحداث العصر الكبرى ، وكانا جذوة أوقدت الحماس والشجاعة في صدور الناس ، ففدا الجهدو والكفاح والدفاع عن حياض الوطن المتل الأعلى لكل امرىء في هذا العصر الذي نؤرخه .

# وصف الفرنجة

أفلح الشعراء في وصف الفرنجة وتصوير حالهم من خلال ملاحمهم الشعرية الخالدة التي سجلت احداث العصر الكبرى بكل امانة ودقة واستطاعوا بمهارة فانقة أن يعرضوا لنا مختلف صور حباتهم الدينية والاجتماعية والسياسية والحربية وتحدتوا عن خداعهم ونكثهم بالعهود والوعود ووصفوا هزائمهم المتوالية خلال قرن من الزمان تقريباً وعرضوا لنا صوراً مفصلة عن سباياهم واساراهم وقتلاهم و وقد لاحظنا من خلال ذلك وصف كثير من عاداتهم وتقاليدهم و وحداثوا عن مداهبهم الدينية

وعقائدهم المتخلفة ، وقارنوها بالعقائد الاسلامية . يضاف الى ما تقدم وصف سقوط المدن المحنلة بين ايدى المسلمين ، وقد راينا الاتر الكبير الذي احدثه الشعراء في نفوس الأبطال عندما كانوا يسنتيرونهم ويحرضونهم لبنقذوا الثغور المحتلة، إذ كانت تتردد على السنتهم، فيصورونهاويشخصونها بشكل رائع ، ويودون لو تتحرر في يوم قريب .

مدح ابن القيسراني نور الدين عند قدومه إلى سنجاد ، وجاء في مدحته قوله:

و عَد َت جياد ك بالشام مقيمة همم سبقت بها إلى مهسج العيدا وارى صياح القمص كان خديعة خان الصنيعة غير محقوق بها ذئب إذا ما غبات اقدم عابشا امضى السلاح على عدو ك بغيه فاحسم عناد ذوي العناد بجحفل جند على جنرد امام صدورها قد بايع الإخلاص بيعة نصرة ملك له مسن عدله ووفائه واذا انتضنه إلى الثغور عزيمة

ولها بأطراف الدروب مغدان صرف الردى ومسير واحفيان فطفى وجار وليس تم وجار وليس تم وجار والخير يهدم ما بني الختشان إقدام مين لم يبدن منه قرار الغدر يطعين في الوغى الفيد الم كالليل فيه من الصفيح نهاد صدر عليه من اليقين صدار ولكل هيادي أمية انصيار ولكل هيادي أمية انصيار جيش به تستفتح الامصيار (١) خيوده الاخيار (١)

نلاحظ في هذه القصيدة أن التاعر يتحدث عن وصف غدر القمص وخداعه وخيانته ، وقارنها بما عرف عن نور الدين من وفاء ونبل وعدل .

ونلاحظ أيضا في القصيدة التي انسدها ابن منير الطرابلسي سنة ٥٧٥هـ يمدح بها نور الدين في حلب وصف بعض ملوك الفرنجة والإشارة إلى ما وقع لهم معه ، وجاء فيها قوله:

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٦٨ ، ٦٩ .

صبحوا محلقة البرنس بحالة ما زال يغلب من بغاه ضلاله ملقى بوحش الاصرمين تزيلت دون الارنط سخت به نجداته واتته تحلب جوسلين جنائب اسرته لا منعت سراه وغيره لا تسل باشيره ولا كيسونه ضمنت شقاوته سعادة صافح ما زال بغدر نم يغدر قادراً

حرش الضباب من القلوب ضبابه حتى اتبح من الهدى غلابه آراؤه وتزايلست آلابنسه و نجساده وقرابسه وقرابسه هبت فقل والله القتال هبابه بالقاع إن رام الورود سرابسه سدت منى عنه ولا عنتابه غطتى علسى إعناته إعتابه (١)

تحدث الساعر عن قبل الإبرنس صاحب انطاكية سنة ؟ ٤٥ هـ ، وعن دون الأرنط (آرنولد) - نم وفف عند جوسلين صاحب عل باشر ، فذكر غدره وشقاوته ووقوعه اخيرا في الاسر ، وقد ذكر المؤرخون أن نور الدين أمر أن يحمل الى حلب ، وأمر بنكحيل عينيه وإهلاكه عقاباً له بسبب غدره بالمسلمين ونكثه العهود .

وصف السعراء ابضا هزائم الفرنجة المنكرة ، وتفننوا في وصف قتلاهم الصرعى، وفتنوا بسباياهم الحسان، وأساراهم وهم يساقون في سلاسلاللل والهوان ، وقد أشار ابن الفيسراني إلى بعض هذه المعاني في القصيدة التي مدح بها تاج اللوك بوري ملك دمشق ، وقد أنشده إباها بعد كسرة الفرنج على دمشق في أواخر سنة ٢٣٥ هـ ، وجاء فيها قوله :

الحق مبتهج ، والسيف مبتسم أتبعت جن سراياهم مضمرة وادبر الملك الطساغي يزعزعنه وافوا دمشسق فظنوا أنها جدة

ومال أعدا مجير الدين مقتسم فيها نجوم ، اذا جد الوغى رجموا حر الاسنة ، وهو البارد الشبم ففارقوهم ، وفي أيديهم العدم

<sup>(1)</sup> أبو شامة : الروضتين ، ج ا ص  $\Lambda\Lambda$  ،  $\Lambda\Lambda$  ,

وأيقنوا مبع ضيباء الصبيح أنهم فغادروا أكنر الفربان وانجفلوا مستسلمين لأيدى المسلمين وقد وحاولوا المسجد الأدنى فما عبرت

إن لم يزولوا سراعــــا زالت الخيـــــم٬ وخلتفوا أكبر الصلبان وانهزموا أغرى القنا بتمادي خطفهم نهم عن مسجد القدمالأقصى لهم قدم (١)

صورة دقيقة عن تطويق الفرنجة مدينة دمشق وقد وصفهم الساعر حين ولوا الأدبار ، وخلفوا وراءهم صلببهم الاكبر لا يلوون على شيء . مثل هذه الصورة كنيره في أدب هذا العصر ، ولعل أجملها هذه الاوصاف التي طالعننا في قصيدة ابن رواحة الحموى الني مدح بها صلاح الدين بعدو صول أساطيل نفرى دمباط والإسكندرية نحمل سبى الفرنجة سنة ٧٢٥ هـ في عيد النحر، وقد اربت على الالف عدة من وصل في فيد الإسار ، وعرض فيها بما حباه الملك الناصر من العبيد والاماء ، وحاء فيها قوله:

> لقد جلب الجوارى بالجوارى زهـت إسكندريـُة يـومُ سيقـوا يرون خيالــه كالطبف يسرى أبادهــــم' تخو فـــــه' فأمســــي تملك حولهم سرقما وغربا أقام بال ايوب رباطا

لقد خبر التجارب منه حزم وقلب دهره ظهرا لبطن فكف "الكفر' أن يطفى بمكر يحتير كل ذى فكرر وذهن ي فساق إلى الفرنج الخيل برا وادركهم على بحسر بسفسن يمد"ن بكل قـد" مرجحن " (٢) ودمياك إلى المينا بغبن فلو هجعوا أتاهم بعد وهن مناهم لو تبيتهم بأمن فصاروا لاقتناص تحت رهين رات منه الفرنج مضيق سجن (٢)

لم يقتصر الشعر على ذكر خداع الفرنجة ، ووصف هزائمهم المنكرة وسباياهم المشتتة واساراهم الذين يرسفون في اغلال العبودية ، وانما تجاوز

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٤ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) مرجحن : مشنفة من أرجحن أى مال واهتز ،

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين، ج ١، ص ٢٧٠ والعماد الكانب : الخريدة ج١ ص١٩١-٩٦٦٠.

ذلك الى وصف كثير من عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم ، وقسد أشار ابن رواحة في القصيدة التي أتينا على ذكرها آنفا الى طائفة من الفرنجة ، هي الدواية(١) ، وكان اتباعها من عتاة الصليبين المحاربين الذبن زهدوا في الحياة الدنبا ، وترهبوا في معابدهم ، وأعرضوا عن مقاربة النساء ، وقصروا حياتهم على العبادة والحرب ، ولذلك كانوا يدعون فرسان المعبد ، اما هذه الاشارة في شعر ابن رواحة اليهم فحاءت في قوله:

> أبوا نسله مخافة نسل بنت فقد عقموا به من غير عقم

به داء بضعنف كيل متين تفادق دينهام او قنله ابن كما جنبنوا به من غير جبن وَمَن أَفْنَاهِم عُدماً حقيق بحمد مثلما وجدوا ويفني (٢)

وورد ذكرهم أيضًا في شعر أبي الفضل الجلياني خلال إحدى قدسياته :

جبابرة الإفرنج حيري وشردا وينساق ما بين السبايا ملهتدارا)

ووقعة يوم التــل" إذا 'قبضت' بــه ترى المنسر الديوى ً يلقـــى سلاحـــه

ثمة طائفة ثانية هي الاستبارية(٤) وقد ورد ذكرها في شعر هذا العصر أيضا ، فمن ذلك قول العماد الكاتب:

> فسر وافتح القدس واسفك به واهمد السي الإستبسار البتسار وخلِّص ُ مِـن الكفـرِ تلـك البلاد ُ

دماء ، متى تجسرها ينظف وهد السقوف على الاسقف يخلصنك ربسك في الموقف (٥)

<sup>(</sup>۱) الدواية : طائفة من الفرنجة ، يدعى أباعها بفرسان المبد ( Templars )

<sup>(</sup>٢) العماد الكانب: الخريدة ج ١ ص ٩٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ١١٧ ، ١١٨ . ملهدّ : ذليل مستضعف .

<sup>(</sup>٤) الاسبتارية : طائفة تانية من الفرنجة المحاربين اسمها مشتق من اللعظـة الفرنسية ( Hospitaliers ) ، وهي في اللنة الانكليزية ( Hospitalors )

<sup>(</sup>٥) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٢٦٩ .

رأى صلاح الدين أن المصلحة تقتضى تطهير البلاد من هاتين الطائفتين المتعصبتين اللتين غدرتا بالمسلمين ، فأمر بعد تحرير بيت المقدس باحضار كل داوي وإستباري يعثر عليه ليمضي فبه حكم السيف ، وجعل لكل من نأتيه بأسير خمسين ديناراً ، وما ضرب عنى احدهم حتى عرض علمه الإسلام فامتنعوا الا بعض الافراد الذين اسلموا وحسن إسلامهم (١) .

اشار الحكبم أبو الفضل الجليائي إلى هاتين الطائفتين معا في المدحة الفتحية الناصرية بقوله:

مالي أرى ملك الإفرنسج في قفصر والإستبار إلسى الدواينة التأمسوا والنفس مولعة عجبة بسير تهسا

این القواضب والعسالة السمر ؟ کانهم سد یاجوج إذا اشتجروا وفي المفادير ما تسلمي به السير (۱۲)

تحدث الشعراء عن عقائد الفرنجة ، وقد اشرنا من خلال ذكر الكفاح الديني الى بعض هذه العقائد ، وقارنوها بالعقائد الاسلامية ، فتحدنوا عن الايمان والشرك ، وعن التوحيد والتثليث ، جاء في المدحة التقوية قول العماد الكاتب :

رَدُدُتَ كُرادِيسَ الفرنجِ وكلهم، وبيتفيت وجه الدين يوم لقيتهم افاد دم الانجهاس طهر سيوفكم شموس ظبا تغدو لها الهام سجدا ولا يفتح البيت المقدس غير كم الهم كل يوم في جهاد مثليث

لدى الأسر في غل" الصغار مكردس وأبيضكم من أسود القصر أشوس وما يستفاد الطهر لولا التنجس فللسم نصرانيسة تتمجسس وبيتكم مرسن كل عاب مقدس إذا نصروا التوحيد في مخمس أذا نصروا التوحيد في مخمس

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفسرج الكروب ، ج ٢ ص ١٩٦ - ١٩٧٠

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضيين ، ج ٢ ص ١١٥ ٠

إذا ما تقي الدين صال تساقطت الاقدامِه مِن عصبة الشرك ارؤس(١)

وجاء في القصمدة الني مدح بها فنيان الشاغوري صلاح الدين قوله :

لما ملكت حصون انطاكية بئس الصليب وحزبه من مظهر الديت كل مثلت متكب متكب بموحد متواضع ومكب ومكب (٢)

وجاء الضا في القصيدة التي مدح بها ابن منبر الطرابلسي نور الدين فوله:

غضبان أقسم لا يشيم حسامه والأرض تحمل في الكفور كفورا غسل العواصم أمس من أدرانهم واليوم ردّ به السواحل بنورا أخلى ديار التسرك من أونانها حتى غدا تالونهن تكيرا(٢)

عرض الشعراء أبضا بعض العقائد النصرانية من خلال وصف الاحداث الكبرى ، ففي القصيدة التي مدح بها أبو الفضل الجلياني صلاح الدين قوله:

يا منقد القدس من ايدي جبابرة قد اقسموا بذراع الرب ندخله فاكذبوا كذبهم في وصف ربهم وصد ق الوعد مأمونا محوله هاج الفرنج ، وقد خاروا لفتكتبه فاستنفروا كل مرهوب تغلغله لل سبى القدس قالوا: كيف تتركها والرب في حفرة منها تمثله فكم مليك لهم شق البحار سرى لينصر القبر ، والأقدار تخذله (٤)

يقابل ذكر هذه القصائد وصف الأديره والصلبان والأناجيل والبيع وغيرها من الصور التي أتينا على ذكرها مفصلة في بحت الكفاح الديني .

#### \* \* \*

لم يكتف التسعراء بما اتينا على ذكره ، وانما كانوا من خلال وصف الفرنجة يحاولون أن بصفوا لنا الثغور الاسلامية ، وهمي تنفض عنها آنار الاحتلال ، فيشخصون المدن المحتلة الأخرى ، وهي نتململ كأنها تنتظر يومها الموعود الذي نعود فبه الى المسلمين.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ح ۲ ص ۷۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ح ٢ ص ١٣٢ ، والديوان ص ١٤٨ ، ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ح ١ ص ٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥١ .

مدح ابن منير الطرابلسمي نور الدبن بعد استيلائه على حصن أفامية؛ وهو على بعد مائة مرحلة من حماة ، وجاء في مدحنه قوله :

في كل" يوم من فنوحك سورة للدين يحمل سفره اسفار ها حنى إذا اشتملنك اشرق سور ها فاليوم أضحت تسنفم مجيرها علمت بأن ستذوق حرعة أختها ماض إذا قرع الركاب لـــلدة

أدركت ثارك في البغاة وكنت يا مختار امة أحمد مختارها عيزا ، وحيلاً ها سناك سوار ها خر" الصليب' ، وقد علت نفماتها واستوبلت صلوانه تكرارها لما وعاها سمع انطاكبة سرت الوقاد ، وكشفت اسادها من حوره ، وعدت تذم عوار ها إن زر" اطواق العباء وزار ها القت له قـل القراع إزارها (١)

تلك هي صور عابرة اقتطعناها من الأحداث الكبرى عن الفرنجة في هذا العصم نؤرخه ، وقد استطعنا من خلالها أن نصف أحوالهم ، ونعرض غدرهم وخداعهم وهزائمهم واساراهم وسباباهم كمما وضحنا بعض تقاليدهم وعاداتهم ... وختمنا حديثنا بالإشاره إلى وصف سقوط المدن المحتملة سد المسلمين .

ننتهى من ذلك كله لنؤكد من جديد أن الشعر في هذا العصر خرج عن نطاقه التفليدي ، وادى واجبه كاملا في حومة الصراع المربر ، وكان ذا أنر كبير في تهبئة النفوس ، وتحريضها على الجهاد ، واستنارتها لتحرير بيت المقدس .

ولا يفربن عن أذهاننا أن الأبطال المسلمين كانوا ينأثرون بما يقوله الشعراء على السنة الناس ، وكانوا يتسابقون لإحراز مكرمة فتح بيت المقدس ، إذ إنه سيكون صفحة خالدة لهم في سجل التاريخ ، وستصبح مأثرة تخلدهم عبر السنين .

> \* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السمايق ، ج ١ ص ٦٢ ، ٦٣ :

يبقى علينا أن ننوه أخيراً بأناشيد الجهاد التي ظهرت في هـذا العصر ، وهذه ظاهرة جديدة في الشعر العربي ، بجدر بنا الوقوف عندها ، فقـد ذكر العماد الكاتب أن نور الدبن سألـه أن بعمل له دوببتات ( رباعيـات ) في معنى الجهـاد ، وطلب منه أن ينظمهـا على لسانه ، وهذا أمن له أهميته في نظرنا ، إذ إننا نعتقد أنه كان يهدف من ذلك إلى اثارة الناس واستنفارهم ليجاهدوا في سبيل الله ، فأذا ما كان نشيد الجهاد على لسان البطل نفسه ، فأنه سيكون حتما أوقع في النفس وأقرب إلى القلب أمام الناس وعلىمسمع من الجنود المحاربين ، وسوف ندرس أناشبد الجهاد الرباعبة في معرض حديثنا عن الغنون الشعرية المستحدثة في فصل مقبل .

### ملاحم سلاطسن المماليسك

نتجاوز ملوك الزنكيين والأيوببين لنستجل لسلاطين الماليك تطهير ما نبقى من الثفور الساحلبة تحت حكم العرنجة ، فقد صور شعراؤهم أيضاً هــذا الصراع الديني المربر ، وسنجلوا لهم الفضل في تطهمير السناحل وتفوره نهائياً من بقایاهم .

### الشعر والحروب الصليبية

مدح الشهاب محمود المنصور قلاوون حسين خرج من مصر ، وافتتسم طرابلس الشام ، وأمر بتخربب حصنها . ومما فاله :

علينا لمن أولاك نعمته الشكر لأنك للاسلام \_ ياسيفه \_ ذخر أ ومنا لك الإخلاص في صالح الد عما إلى من له في أمر نصرتك الأمر أ ولله في إعلاء ملكك في الدورى مراد وفي التأييد بوم الوغى سر ُ الا هكــــذا ياوارث الملـك فليكـن جهاد العــلا ما توالى به الدهر ا نهضت إلى عليك طرابلس التي

اقل عناها أن خندقها البحر (١)

ذكر ابن تفرى بردى أن القصيدة طويلة كلها على هذا المنوال ، وأشار إلى أن التسعراء عملوا في الفتح عدة قصائد ، إذ إن أخباره كنبت فبهاالبشائر والتهاني ، وزينت المدن وعملت القلاع في الشوارع (٢) .

افتتح السلطان قلاوون قلعة المرقب الحصينة في العام نفسه ، وعملت الشعراء في ذلك أنضا عدة قصائد ، نخص بالذكر منها قصيدة الشهاب محمود ، انسار إليها ابن تغرى بردي ، وأننى عليها ، وجاء فيها فوله :

الله: أكبر ، هذا النصر والظفير : هذا هو الفتح لا ما تزعم السير ، هذا الذي كانت الآمال إن طمحت الله الكواكب ترجوه وتنتظر فانهض ، وسر، واملك الدنيافقدنحلت شوفاً منابر ها وارتاحت السثور أ

<sup>(</sup>۱) ابن نغري بردي : النجوم الراهرة ، ج ٧ ص ٣٢٣ ، ٣٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٧ ص ٣٢٢ ٠

وكيف تمنحب الأيام مملكية وكيف يسمو إليها من تأخر عن غر" العدا منك حلم" تحتسه همم" لها، وإن أشبهت لطف النسيم سرى أوردتهاالمرقب العالى(١)وليس سوى كانسه ، وكان الحو كنفسه ىختال كالغادة العلدراء قد نظمت لها الهلال سيوار والسئها سننف تعلو الرباح إليه كي تحيط به وبومض البرق يهفو نحوه ليري وليس بروى بماء السحب مصعدة وأضرمت حوله نار" لها لهب" كأنتها ، مجانيق الفرنج لهـــا وكم شكا الحصن ماللقى فمااكتربت وللنقــوب دبيب في مفـاصلـه أضحى به مثل صب لا تبين به ركبت في جندك الأولى إليها ضحا قد زال ، تنجلي قواه عن قواعده وساخ وانكشفت اقساؤه وسدا فمال بهوى إليهم كل ليث وغيى إن لم يُوف "الورى بالشكر مافتحت ا

كانت لدولتك الغراء تكدّخر إسعاده منجداك القدر والقدر لأنسقر البرق مِن تحجيلها غرر ا معنى العواصف لا تبقى ولا تسلد ماء المجرَّة في أرجائها نهنه . وهمم" "تمثّله في طبتهما الفكر " منه مكان اللآلي الأنجم المز همر والقلب فلنب ومسود الدجا طرر خُبْراً ، وتدنو وما في ضمنها خبر ' ادنی رباه ویاتی وهو معتمدر ا إليه من فبه إلا وهو منحدر من السيوف ومن نبل الوغى شرر . فرائس الأسد في أظفارها الظفر ا يا قلبها أحديد" أنت أم حجين تثمير سقما ولا يسمدو له أثمر نار' الهوى ، وهي في الأحشاء تستعر' والنصر يتلوك منه جندك الأخر وخر" أعلاه نحو الأرض بتدرا لديك من مضمرات النصر ما ستروا له من البيض ناب" والقنا ظنفر أ بداك فالله والأملاك قد شكروا (٢)

 <sup>(</sup>۱) المرقب : في معجم البلدان أنها « بلد وقلعة حصينة بشرف على ساحل بحر الشيام وعلى مدينة ( بنكنياس ) » ج ٥ ص ١٠٨٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن نغري بردي : المهمل الصافي ( مخطوط ) ج ۲ ، ص ۷۹ ، ۷۷ ، والنجسوم الزاهمرة ، ج ۷ ، ص ۳۱۷ ، ۳۱۷ .

نلاحظ في هذه الملحمة الجديدة أن التباعر يصف لنبا بدقية متناهبة قوة هذا المعقل ومناعته ، بم بنحدث عن شجاعة المنصور قلاوون وضراوة المعركة الني خاضها حتى كب الله فيها النصر للمسلمين .

تسهد النساعر نفسه آخر بقايا الفرنجة في بلاد الشسام تولي أدبارها في البحر شديدة طربده بعد أن افسنح الملك الأشرف مسلاح الدبن خلبسل عكا ، واختنم الملحمة الخالدة بين المسلمين والعسلبيين بعد أن مضى على بدئها قرنان من الزمن تقرباً .

الف أحمد بن علي الحربري كاباً عن هذا الموضوع باسم ( الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين ) وقد اختتم الكتاب بذكر هذه الملحمة التي طرد فيها الفرنجة ، وأورد بعد ذلك وصف قدوم الاشرف الى دمشق، « وفي سنة تسعين وستمائة تجهز الملك الاسرف خليل لفزو عكا ، ونازلها في شهر ربيع الاول ، وتنظف الشام من الفرنج في تلك السنة ، ولله تعالى الحمد ، نم قدم السلطان الى دمشق مؤيدا منصوراً ، وزينت دمشق ، وكان يوماً مشهوداً ، وقال المولى الرئيس الفاضل شهاب الدين محمود بن سليمان الموقع قصيدة ، وأنشدها للملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون يوم فتح عكا ، وهي في روى فصيده ابي نمام في المعتصم لما فتصعورية » (۱) .

فمن حق دمشق الفبحاء التى استقبلت القائد المنتصر ، ومن حق القومية العربية الى انتصرت وارتفعت بها رابة الاسلام على بد سلاطين المماليك ، أن نقف عند هذه القصيدة التي عارض فيها هذا التباعر ملحميه عمور ية أبى تمام ، وكأن التاريخ بعيد نفسه حين يقول:

الله أكبر ذَلَت دولية الصلب وعن الترك دين المصطفى العربي ما بعد عكا وقد هند ت قواعد ها في البحر للشرك عند البر من أرب

<sup>(</sup>۱) المحريري : الاعلام والنبيين في خروح العرنج الملاعين ( مخطوط ) ق ١٤٥٠

عقيلة" ذَهَبَت" أيدي الداهور بها لم يبق من بعدهاللكفر مذ خربت أم الحروب فكم قد الشبئت فتن " سوران : بر" وبحر" حول ساحتها مصفيح" بصفياح حولها شرأف" مِثْلُ الغمائم تُهوي من صواعفها یا یوم عکا لقد أنسیت ما سبقت ° أغضبت عبّاد عيسى إذ أبـُـد تهم ُ وخاضت البيض في بحر الدِّماء كما أجرات إلى البحر بحراً من دمائهم بنشراك ياملك الدنيا لفد شرفت ما بعد عكا وإن لانت عربكتهسا أنيتها يا صلاح الدبن معتقـــدا أدركت ثأر صلاح الدين إذ غنصبت كأنما كل برج حوله فلك" ففاجأتها جنود الله يقسدمها ليث ابى أن يَر دُ الوجه عن فسرق كم رامها ورماها قبليه ملك لم ينهم ملكه بل في أوائسله لم تر فض همته إلا الذي قعدت الم فأصبحت وهي في بحرين واففة جيش من الترك ترك الحرب عندهم وجئتهم" بجيوش كالسيــول علــى 

دهرأو ُشدّت عليها كف مُغنَّتُصبِ في البر والبحر ما ينجي سوى الهرب شاب الوليد لها هو لا ولم تشبب دارا فأدناهما أدنى إلى العطب من الرماح وأبراج من اليلكب (١) بالنبل اضعاف ماتهوى من الستحثب به الفتوح وما قد خطُّ في الكتنب لله أي رضياً في ذلك الغنضب ابندت من البيض إلاساق منخنت ضنب فراح كالراح إذ عرفاه كالحبيب بكَ الممالكُ واستعلت: على الرتب لديك سيء" تلاقيمه على تعب بأن ظن صلاح الدين لم يخب منه لسر طواه الله في اللقب من المجانيق ترمى الأرض بالشئهب غضيان لله لا للملك والشئنب يدعون رب الورى سبحانه بأب جم الجيوش فلم يظفر ولم يُصب نال الذي لم ينكه الناس في الحقب للعجز عنها ملوك العنجم والعرب ما بسين منضنطرم ِ النساد ِ ومثلثتهيب ِ عار" وراحتهم فرب" من الوصب أمشالها بين آجام من القصتب بكل فتح قريب النجح مر "تقب (٢)

<sup>(</sup>۱) اليلب : الفولاذ وخالص المحديد ، وبطلق على الدروع والترسة ، وهو اسم جنس ، والواحسد من ذلك يلمة ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ق ١٤٥ ، ١٤٦ ، وقد أورد ابن تغري بردي بعض هده القصيدة في المنهل الصافي ( ج ٢ ص ٧٥ - ٧٧ ) .

افتتع الشاعر قصيدته بما بجب ان بنتهي به ، ولكن فرحة النصر جعلته يستهل قصيدته بالبشرى العظيمة حينما ذلت دولة الصلب وعز دبن النبي العربي على بد المماليك . ولا شك أن في عزة الدبن العربي عزة العرب والعروبة والاسلام .

وصف نغر عكا الحصين ، وأشار الى سوربها اللذين بحمانها : سور من بر وسور بحر ، فلا غرابة أن استعصت في ماضيها على الناصر صلاح الدين يوسف ، وكأن الله أودع سراً في هذا اللقب الذي انتقل للاشرف صلاح الدين خلبل ، فكان سميه في اللقب ، وبذلك بتحقق ذلك السر الالهي في هذا الفيح الكبير ويفسر امتناع هذا الثغر الحصين من قبل لان الاقدار تنتظر سمي صلاح الدين لهذا اليوم الموعود والفتح الاغر ،

أفلح التماعر في وصف هذه الملحمة ، ووصف المحاربين وصفاً دقيقا ، فأنسار الى كثرة عددهم ، وذكر السيوف والرماح والمجانيق والابسراج والاسوار ، فكان مصوراً أميناً لكل دقائق هذه الموقعة ، وقد أبرز من خلالها فعال هذا السلطان الذي جاء بجيوش كالسبول ، وحقق ما عجز عنه ملوك العرب والعجم .

هكذا نتسهد اندحار الفرنجة وطردهم نهائياً من بلاد الشام على يسد سلاطين المماليك الذين لم يبعوا لهم شبراً من أرض كان تحت حوزتهم ، ولم يكتفوا بذلك بل التفتوا الى الروم أنفسهم وحاولوا القضاء على كل ماتبقى لديهم في بلاد الشام من أماكن خاصة بهم وذكر ابن تغري بردي أن الملك الاشرف خرج ثانية سنة ٦٩١ هـ إلى قلعة الروم (٣) ، وبها مفام بطرك الارمن

<sup>(</sup>٣) قلعة الروم: قلعة حصينة في غربي الفرات مقابل البيرة بينها وبين سميساط ، ذكر يانوت أن بها مقام بطرك الارمن خليفة المسيح عليه السلام ، واسمه بالارمنية كاغيكوس، وهذه القلعة في وسعل بلاد المسلمين ، وأشار الى أن بقاءها في يد الارمى مع أخد جميسع ما حولها من البلاد لقلة جدواها ، فأنه لا دخل لها ، وأخرى لاجل مقام رب الملة عنسدهم ، فأنهم يسركونها كما تترك البيسع والكنائس في بلاد الاسسلام . ( معجم البلدان ، ج ؟ صبح مي ٣٩٠ ، ٣٩١ ) .

ومعه الملك المظفر الثالث صاحب حماة ، فحصرها وجد في حصارها حتى تم فتحها ، وقد خلد هذه الوفعة الهامنة الشهاب محمود في الفصيدة الني استهلها بقوله:

لك الراية الصفراء يقدمها النصر فمن كبفباذ إن رآها وكيخسرو (١)

هكذا كان الشعراء يتعنون بالراية الصفراء الى انضوى تحت لوائها ملوك الدول المتابعة : الزنكبة والايوبية والمملوكيه ، حنى نم لهم النصر فطردوا الفرنجة الصليبين ، وغزوا بلاد الروم واحتلوا فلعتهم المقدسة ، مقر بطركهم الاكبر خليفة المسيح عليه السلام .

ولئن كان للماليك فضيلة طرد الصلبيين ، فمما لا شك فيه أن لهم الفضل الكبير في دحر النبار الفادمين من الشرق وكسر شوكتهم في الفنرة التي تعنينا دراستها ويهمنا بحثها .

# الشعر والحروب التتريسة

لقد سهد هذا العصر صراعاً آخر ضد الغزاه الجدد القادمين من مفازات آسيا ، فلم تكد تنتهي بلاد النام من حروبها الصلببية حتى فاجأنا النسار على حين غرة ، وانتقلت المعارك الى بلاد الشام بعد أن قوضوا معالم الحضارة في الشرق الاسلامي ، بيد أن هؤلاء الغزاة الجدد لم يستطيعوا الاقامة فيها إذ انهم شهدوا هزائمهم تتوالى بعد اندحارهم في وقعة عين جالوت الخالدة .

أسهم ملوك حماة الايوبيون في دحر جيوشهم، وكنا ذكرنا من قبل انملكها المنصور الثاني فر الى مصر بحريمه وأولاده ، وطلب نجدة السلطان قطز ، فخرج معه وحارب بجانبه ، وكانت له اليد الطولى في دحرهم .

تحدث الشرف الانصاري عن معركة عين جالوت عدة مرات في مدح الملك

<sup>(</sup>١) ابن نغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٢ ص ٧٥ ، ٧٦ .

المنصور ، ونوه بها كثيرا ، فصور لنا هذه الملحمة العربية الخالدة بين المسلمين والنار في فصيدة مطلعها :

لكَ فِي الندى وردى ذوي الاشراك شيم" تفوق بهـا على الأمـــلاك ِ

وجاء فيها قوله يصف المنصور الثاني وائره في هذه الملحمة في الايام الثلاثة التي احتدمت فبها المعركة وهي يوم الاربعاء والخميس والعروبة أي الجمعة:

لا شكا دين الهـدى :شكيسه دعت المعالي يا أباها دعسوة جردت يوم الأربعاء عزيماة ووففت في يـُــوم العروبــة موقفــا فيتدت أبطال التتاد بصولة واطرت منهم هام كل مندج. يجر فالطعين والطياعون أسلمهم إلى بردت اکساد الوری بقواضب أضحِكَ سن ً ثفورنا من بعد ما غادرتهم صرعى كأن كماتهسم ثم ارتحلت إلى دمشق موضحاً ور جَعْتُ في غُرُر الجَيْوشِ مُعَاجِلاً ﴿ فلقد انمت المحصنات أوامنا سلتمت مهجة كل بر مسلم نو منت باسمك في سماء مدائح يسبى العقائل والعقول جميعتها فلك الهناء بما منحت ولا يسزل

بشديد بأسك والسلاح الشاكي لزمت عليث فقلتها لتاك خفيت عسواقبهسسا عسن الإدراك في الجمع بين طوائف الأتسراك أوسعت فيه الفنك بالفتكاك تركتهم كالصيد في الأشراك لله ِ كــل موحــد مفتــاك حرب كأشهداق المخاض دراك قند فت عليهم كالضرام الذاكسي ظفروا بها فبكى عليها الباكي في المرج صرعى من سئلاف «حناك إسال) ا سنبل الرشاد المحض للسسلاك منتا رهان نفوسنا بفكاك ولقد أقمت شعائر النسساك وهزمت كل معساند أفساك اعلته فوق مجرة وسيمساك من صائع لنضار ها سبالد يُجري بسعاك دائر الأفلاك (٢)

<sup>(</sup>۱) هناك : حصن كان بالمعرة ، وقد ذكر ياقوت أن « شعراء المعرة يكثرون من ذكره في غولهم » ، ويظهر أنه كان مشهورا بالخمر ، رمعجم البلدان ، ج ٢ ص ٣٠٩) .

<sup>(</sup>٢) الملحق الاول من ديوان الشرف الانصاري ، ص ٥٥٦ ، ٥٥٧ .

هكذا صور لنا الشاعر هذه المعركة في أيامها الثلاثة في أوأخر شهر رمضان المبارك ، ثم تحدث لنا كنف أوقع الهزيمة بالتنار فترك معظمهم صرعى ، وأخذ أبطالهم أسرى مقدين ، ثم وصف لنا ارتحال ممدوحه الى دمشق موضحا سبل الرشاد المحض للسلاك .

ويتحدث السُاعر في هذه القصدة عن أحوال الناس بعد هذه الهزيمة المنكرة التي حلت بالتتار فنامت النساء المحصنات آمنات بعد الرعب والخوف، ووقى مهج المسلمين الابرار من هؤلاء الفزاة الاشرار.

لقد وفق الشاعر حقا في رسم هذه الصورة ، ولو حاول مصور أن برزها لنا في إطار فنى كما هي الحقيقة لم يسنطع أن بزبد على الشاعر نسيئاً جدبدآ إن لم يقصر عنه ، ولعلما استطعنا فهم مراحل هذه الملحمة كيف بدأت يوم نودي بالنفير والجهاد، وتجمعت طوائف الكماه الذين استرخصوا الموت وكان يوم الاربعاء يوما متمهودا، يوم اعلنها صرخة مدوبة وجرد عزمه، وامتدت المعارك يوم الخميس حتى آذن الله لهم بالنصر يوم العروبة ، يوم الجمعة حيث النقى الجمعان ، في النامن والعشرين من رمضان وكان النصر المؤزر في عين جالوت على بطاح فلسطين العربية .

هذه صورة المعركة ابان دوران رحاها ، ولكن لانلبث أن تخف وتهدأ ، ويتابع الابطال المسلمون تفييد الابطال من التتار .

إن صورة القتلى من كماتهم في المسرج كأنهم صرعوا بخمسه (حناك) هناك وفي القسم الاخبر من الابيات يعطينا الشاعر صورة الطمأنينة الني أعادت من جديد الى البلاد فنام الناس مطمئنين ، وعاد الناس الى مساجدهم يقيمون شعائر دينهم شكرا لله على ما افاء من النصر المؤزر .

ويختتم التساعر الابيات من وصف هذه الملحمة بذكر مدح المنصور الثاني محمد الذي كانت له اليد الطولى في القضاء على التتار بعد أن حث السلطان المملوكي قطز على الحضور معه من القاهرة لاسترجاع ما احتل من الثغور التسامية لان الخطر لن يقف هنا ، وانما قد استفحل وسوف يمتد الى مصر والمغرب كليه .

كما تحدث الشاعر الانصاري عن ذلك أيضا في قصائد أخرى في مدائح المنصور التاني ونوه خلال ذلك بمعركة عين جالوت . ووصفها بدقة في بعض مدحه ، كما رأينا وقد أشار الى الامام خليفة بفداد العباسي المستعصم بالله الذى فتله التتار فبل عامين ومما فاله:

اوسعت فيه النتار ضرب طلي ا احلت شأر الإمام إذ فتكوا به ، وصالوا عليه عادينا وما نجا منهم سوی خبسر

بعين جالوت (١) خضت بحر وغي ينحال فلك بالأسل مشحونا وكنت للجيسُ غرَّهُ سُــدخت انونهــم ، فانثنـوا مهابينــا هنداً وطعناً بخال طاعونا أذكرتهم ما صنعت قبلهمم بكتيبنف (٢) ، فانتنوا مولينا أسكن قازان (٣) خبر ه الصينا (١)

عاد الملك المنصور الى ملكه بعد أن ولى التتار الادبار ، وهرب خشروشاه عامل هولاكو على حماة ، فأقبل عليه شاعره الشرف الأنصاري مهنئا :

> رُعت العدا فضمنت تل عروشها نازلت أمسلاك التتسار فأنزلت فغدا لسيفك في رقاب كماتها رو ُیت کیاد القنا بدمائهـــم اقدمت مقتحماً على نشتا بها دارت رحى الحرب الزبون عليهم وطويت عن مصر فسيح مسراحيل

ولقيتها فأخذت فل جيوشها عن فحلها قسراً وعن إكديشها حصد المناجل في يبيس حشيشها لما اطال سواك في تعطيشهما تكسو الجياد رياشها من ريشها فغدت رؤوسهم حطام جريشها ما بين بركتها (٥) وبين عريسها

<sup>(</sup>١) عين جالوت بليدة لطيعه بين بسسان ونابلس من أعمال فلسطين -

<sup>(</sup>٢) الآمير كَسُتُعَانوين مقدم عساكر التتار ، وكان عظيما عند التتار مقدماً عندهم يعلمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره ، لانه كان خبيراً بالحروب وافتتاح الحصون والاستيلاء علىالممالك، وهو الذي فتح معظم بلاد العجم ولا يخالعه فيما يشير اليه ، وكان مقتله في عين جالوت في المصاف يوم الجمعة الخامس عشرين من رمضان سنة ١٥٨ هـ ٠

<sup>(</sup> ابن تغري بردې : النجوم الزاهرة ح ٧ ص ٩٠ ، ٩١ ) ٠

<sup>(</sup>٣) قازان : لعلها قاسان بالسين المهملة مدينة واقعة وراء النهر على حدود بلاد الترك . والمرجح هنا أن قازان اسم أحد قواد التتار الذين اشتركوا في معركة عين جالوت .

<sup>(</sup>٤) مصوره مخطوط ديوان الشرف الانصاري ، ل ٨٢ ، والديوان ص ٧٥ ٠

<sup>(</sup>٥) بركتها : نظن أنها بركه الحيش ، وهي أرض في وهدة من الارض واسعة طولها نحو ميل ، ومشرفة على نيل مصر خلف القرافة (معجم البلدان ، ج ١ ص ٤٠١) ٠

حتى حفظت على العباد بلاد ها من روميها الأقصى إلى أحبوشها (١)(٢) كما انسار الشياعر المذكور الى هذه الموقعة الفاصلة في مدحة نالشـة ، جاء فيها قوله:

> محمل خير ماجيد يقسط صادم حيش التسار مقتحما لما طغی کبششه (۳) تعمسدهٔ

يرضى هـــداه محمد القرشي وأجشات نفسنه ولم تجس فصبتر الرأس منه في الكرش فأسلموا الشمام بعمد ما طمعوا في ملك أرض الحجمان والحبش (٤)

خلفت هذه الوقعة في نفوس التتار اثراً كبيراً ، إذ إنها كانت فاتحة هزائمهم على يد المسلمين بعد أن دكوا معالم الحضاره في بفداد ، وفتكوا بالخليفة العباسي ، ولم ينورعوا عن فنل العلماء ورجال الدين ، فلا غرابة إن رأيناهم يعيدون الكرة ليغسلوا عنهم عار الهزيمة النكراء التي لحقتهم في بلاد الشيام ، بيد أن الظاهر هزمهم أيضاً على ضفاف الفرات ، وعبر النهر وراءهم ، واستأصل شأفتهم بعد أن أغرق معظمهم ، وأجهز على من بقي منهم .

واستهلها بقوله:

> سر حيث شئت لك المهيمن حار لم بيق للدين الذي أظهرته لما تراقصت الرؤوس وحسركت خضت الفرات بسابح اقصى منى حملتك أمواج الفرات ومن رأى

واحكم فطوع مرادك الأقسدار يا ركنت عند الأعادي تسار ا من مطربات قيستك الأوتسار هوج الصبّا من نعله آثار ا بحرآ سواك تقله الأنهال

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٤ ، ٤٤ ، والديوان ص ٢٧٠ ، ٢٧١

<sup>(</sup>٢) الاحبوش: جماعة الحبش والمراد هنا بلاد الحبشة .

<sup>(</sup>٣) كىشىه: كېش القوم رئيسهم وسيدهم وكېش الكتيبة: فائدها ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ل ٤٣ ، والديوان ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ ؛

وتقطعنت فرقا ولم يك طود هـــا رشتت دماؤهم الصعيد فلم بطسر شكرت مساعيك المعاقل والوري هذى منعت ، وهـؤلاء حميتهـم ،

إذ ذاك إلا حيشنك الجرار منهم على الجيش السعيد غيار والنسرب والآسساد والاطيسار وسقيت نلك وعمة ذا الإسمار فسلأمسلأن الدهر فيك مدائحاً ببقى بفيت وتذهب الأعصار (١)

للاحظ في هذه الملحمة ضراوة المعركة التي نسبت على ضفاف الفرات مما يلى الجزيرة ، ونشهد فيها التاعر بصف لنا بدقة هزيمة التتار ، فيتحدث عن شجاعة الظاهر بببرس ، ويذكر خوضه الفرات خلفهم ، و بقسم أنه سيماذ الدهر بمدح تبقى ما بفت العصور .

وما أكبر السعراء الذين تحدتوا عن هذه المعركة . ولا سيما أن الفرات اقترن بها ، إذ كان حومة المحمة ، فأخذوا بتفنون بوصفها ، نذكر منهم الشبيخ ناصر الدين حسن بن النقبب الكناني ( المتوفي سنة ٦٨٧ هـ ) ، وكان حاضراً هذه الوفعة ، ومما قاله :

ولمنا ترامينا الفرات بخيلنا سكرناه منا بالقوى والقوائم فأوقفت التيار عن جريانه إلى حيث عندنا بالغنى والغنائم (٢)

وتحدث شعراء آخرون أيضا عن بطولة الظاهر بيبرس في حربه معالتتار، نذكر منهم الموفق عبد الله بن عمر الانصاري (٢) ، ومما فاله في ذكر المفول: المسلك الظاهر سلطاننا نفسديه بالامسوال والاهل

اقتحصم المساء ليطفي به حرارة القسلب من المغلل (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن نغري بردي: النحوم الراهرة ، ح ٧ ص ١٥٩ ، ١٦٠ والمنهل الصافي (مخطوط ) ج ۱ ص ۳۲۵۰

<sup>(</sup>٢) أبن تغري بردي: النحوم الزاهرة ، ج ٧ ص ١٥٩ ، ١٦٠ ، والمنهل الصافي (مخطوط) ، ج ۱ و ۳۲۵ .

<sup>(</sup>٣) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن نصر الله الانصاري ، كان أديباً فاضلا له مشاركة في علوم كثيرة ، وقد عرف أنه كان حسن المحاضرة حلو النادرة . توفي سنة ١٧٧ هـ ( ابن ىغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٨٢ و ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدران السابقان ,

تلك هي المرحلة الأولى من حروب المسلمين والتنار ، انتصارات متواليات غر" أفاءها الله على المسلمين ، وهزائم منكرة على أعدائهم التتار ، إذ كانوا تلقون الضربات القاصمة على يد الظاهر .

اجمعوا امرهم من جديد سنة ٦٧٥ هـ ، واجتمع عسكر الروم والتتار مع البراوناه على نهر جيحان ، فوردت الاخبار على الملك الظاهر باجتماعهم ، فنهد إلى اقجادربند ، وقطع الطريق في نصف نهار ، فلما تكاملت عساكره . حملوا عليهم حملة رجل واحد ، وانتصر المسلمون انتصاراً عظيماً ، وأحاطوا بهم من كل جانب ، وقتلوا منهم مقنلة عظيمة ، ووقع بيدهم عدد كبير من الاسرى ، وقد عثر بينهم على جماعة من أعيان الروم والتتار .

خلد الشبعراء هذه الملحمة الجديدة ، وعملوا فيها مدائح كثيرة ، لعسل أبرزها الملحمة التي نظمها الشهاب محمود ، وجاء فيها قوله :

> عزائم حاذتنها الرياح فأصبحت سرت من حمى مصر إلى الروم فاحتوت كتائب كالبحر الخضم جيادها تحيط بمنصور الليواء مظفر مليك بلوذ الدين عن عزمياته مليك لأبكار الأقاليم نحدوه فكم وطئت طوعـاً وكرهــاً جياده ُ مليك له للدين في كسل ساعة حـلا حـين أقذى ناظر' الكفر للهدى إذا رام شيئاً لم يعقب لبعدها فلو نازع النسرين أمرآ لنـالـه

كذا فلتكن في الله تمضى العــزائم وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم محلفة تبكى عليها الغمائم عليمه وسوراه الظنب واللهساذم بجيش تظل الأرض منه كأنها على سعة الآرجاء في الضيق خاتم ا إذا ما تهادت موجه التكلاطم له النصر والتأييد عبد وخادم بركن له الفتح المين دعائم حنين كذا تهوى الكرام الكرائيم معاقل قرطاها الستها والنعائم بشائر للكفتار منها مآتم ثغوراً بكى الشيطسان وهي بواسم وشقتها عنه الإكسام الطواسم وذا واقع عجزاً ، وذا بعد حائم (١)

<sup>(</sup>١) النسران : كوكبان يقال الأحدهما : النسر الواقع وللاخر النسر الطائر .

فأهووا إلى لشم الأسنة في الوغي وصافحت البيض الصفاح رقابهم فكم حاكم منهم على ألف دارع وکم ملك منهم رأى وهو مسوثق ً فلا زلت منصور اللواء مؤبدا على الكفر ماناحت وأبكت حمائم (١)

ولمتا رمى الروم المنيع بخيليه ومن دونه سد من الصخر عاصم يروم عقاب الجو قطع عِفائِه إليه فلا تقوى عليه القوادم وسالت علبهم أرضهم بمواكبب لها النصر طوعاً والزمان مسالم ادارت بهم سوراً منبعاً مشترفاً بسمر العوالي ماله الدهر هادم . من الترك امنا في المفاني فانهمم شموس وأما في الوغى فضراغم أ غدا ظاهرا بالظاهر النصر فيهم نبيد الليسالي والعدا وهو دائم كأنهم العشاق وهمى المساسم وعانقت السمر القسدود النواعم غدا حاسرا والرمح في فيه حاكم خزائن ما بحويه وهي غنائم ا

هذه ملامح عامة عن الملاحم الاسلامية ضد التتار في المرحلة الاولى ، بيد ان الآية انقلبت في المرحلة التانية، وذلك حينما جاء غازان واحنل بلاد الشام، ودخل دمشق ، وخطب له على المنابر ، وخرج منها بعد هدم معانيها، ونهب اموالها ، وقد وصف علاء الدين الاوتاري ماحل بها في قصيدة جاء فيها قوله: طرقتهم حوادث الدهر بالقت لل ونهب الأمسوال والأولاد وبنات محجبات تقضّت في ذراها الأيام كالأعياد حر "قوها وخر "بوها وبادت لقضاء الإله رب العباد (٢)

هكذا خلد شعراء عصور الدول المتتابعة هذه الاحداث الكبرى التي ظلت مستمرة ، فلقد هزتهم الانتصارات المظفرة ، بيد أن الآية تغيرت كما رأىنا في أواخر هذا العصر الذي نؤرخه . ولا يعني فولي هذا أنهم فعلوا ذلك كله رغبة في العطاء فحسب ، ولكنهم إنما أدوا وأجبهم القومي بكل حماس

<sup>(</sup>۱) ابن مغرى بردى : النحوم الزاهرة ، ج ٧ ص ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧١ والمهل البسافي ( مخطوط ) ، ج ١ ص ٣٦٦ ٠

<sup>(</sup>٢) كرد علي: خطط الشام ، ج ٦ ص ٣٧٦ ٠

واندفاع ، يحدوهم إلى ذلك دافع ديني قوي لاداء مهمة الجهاد المقدس ، ويدفعهم إلى ذلك ايضاً شعورهم بالمسؤولية العظمى الملقاة على عواتقهم ، إذ إنهم كانوا صوت الحق ولسان الخلق ، وفد استطاعوا ان بصوروا بمهارة وامانة هذه الاحداث الكبرى ، سواء اكانت ضد الصليبيين ام ضد التتار ، واعربوا فبها عن عواطفهم الصادقة ، وعبروا عن متباعرهم وصداها في نفوسهم ، فكانت ملامحهم ومدحهم صورة رائعة عن شعر هذا العصر ، إذ خرجت عن نطاقها التقليدي . كان معظم التعراء الذين طرقوا هذه المعاني يشهدون بأم اعينهم هول هذه الاحدات ، وانترك بعضهم فعلا في الجهاد المقدس ، فكانوا يسيرون جنبا إلى جنب مع الابطال الفاتحين .

لقد احسسنا ونحن نطالع ملامحهم بصدق اللهفة وحرارة العاطفة ، يحدوهم الى ذلك شعور ديني عارم وحب عميق لارضهم السليبة ونغورهم المحملة ، واستطاعوا بقصائدهم أن يسمنيروا الناس على الجهاد والنفير ، ويحضوهم على اللود عن حياض الوطن ، ويحنوهم على استرداد بيت القدس وغيره ، وطرد العدو القادم من الترق والغرب .

وهكذا نستطيع أن نسجل للشعر فضله ، فقد كان حقاً صورة سادقة عن الملاحم الاسلامية والاحداث الكبرى ضد الفرنجة والتتار ، إذ انه ادتى واجبه كاملا سواء اكان ذلك في الاستثارة والتحريض ام في وصف الانتصارات والفتوح الكبرى أم في تزجبة البشائر والنهاني ، وهو بعد هذا كله صفحة مشرقة للقومية العربية .

( T )

# النسيب ولغزل

اخذ الساعر في هذا العصر نصيبه من المدح ليكسب رزقه ، واخد منسه شعره نصيبه من النسبب والفزل ، لا ليعبر عن نعوره فحسب. وانما لبقلد حيناً ويجدد حيناً آخر ، فكان يأتي بصورة معروفة ومعان منداوله بزيدها أو يغبر فيها أو بنقلب عليها ، مهما يكن من أمر فأن الساعر اتخذ النسيب تكأة له يخلص منه إلى ممدوحه ، ولكنه صرف قسما من شعره فغصره على الغزل وحده ، وحاول أن يجدد في المعانى التي استحدتها ، وسنرى مدى نجاحه في هذا المضمار بعد أن نبسط بوضوح كل ذلك .

تطرق الشاعر في هذا العصر ـ بالإضافة الى النسيب والفزل ـ إلى نعت الخمر ، وذلك جرباً على سنة الشعراء المبرزبن في هذا المضمار وقد جرت على السنة الشعراء ، سواء عندهم اشربوها أم لم يشربوها ، إذ غدت تشكل معنى واحداً ننم معانى النسبب والفزل، ويندر أن نجد شعراً مجرداً منها ، فنعت الخمر يستدعى ذكر الساقي والسافية ، ومن وصفهما بلج الشاعر في باب النسبب والفزل ، ويأخذ منهما نصيبه . وسوف نقتصر في بحثنا توضيحا لما قدمنا على التحدث عن تطور النسيب التقليدي والنجديد في معاني الفزل والابداع في نعت الخمر .

## التطور في معاني النسيب

لاحظنا أن معظم الشعراء حاولوا في مطالع النسيب أن يخرجوا على المعانى التقليدية المعروفة ، فأعرضوا عن ذكر الدمن والاطلال والرسوم في معظم الاحيان اقتداء بأبي نواس الذي كان يسخر ممن يقف على ديار الاحبة قائللا ;

عاج الشقي على دار يسائلها وعبت اسال عن خمارة البلد(١)

وشعراء هذا العصر سخروا بدورهم الضا من النعراء الاقدمين الدين كانوا بنفنون بذكر اطلال الاحبة الدائرة في ملاعب عالج ورمال كاظمة ، وأكناف زرود ووادي الفرى ومراسع رضوى والعقبق وكرهوا ذكر زينب والرباب وهند والعربب ...

استعاضوا عن ذلك كله بوصف ما حولهم من بقاع جميلة وطبيعة خلابة ، ورياض غناء ، وبساتين وارفة ، امازت بها بلاد الشام وغيرها ، وقد راينا كثيرا من هذه الاوصاف لدى دراسة اعلام النعراء .

هذا عرفلة بتحدث عن الحلة ما بين بصرى وصرخد ، ويطلب من صديفه الوقوف بباب البريد وباب جيرون :

قف بجيرون أو بباب البريد وتأمل أعطاف بان القدود (٢)

ويخاطب نديميه بعد ذلك:

یا ندیمی فنیانی بشعبری واسقیانی بنتیه العنقبود عارق معنی معنی و مقنبری و مقنبری لا باکنساف عالم و زرود (۱)

وهذا ابن عنين يرتحل بعد نفبه ، ويمر في بعض هذه الامكنة التي اخذت بألباب الشعراء الاقدمين ، لكنه لم يعجب بها ، إذ لم تستثر شاعريته، فأعرض عنها ، ولما عاد إلى دمنى تحدث عن هذا المعنى فقال:

تلك المنازل ، لا أعقت في عالم ورمال كاظمة ولا وادي القرى(٤)(٥)

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي نواس ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: المخريدة ج ١ ص ٢٠٠ ، والديوان ص ٣٢٠

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ٢٠٠ ، والديوان ص ٣٢ .

<sup>())</sup> أعفة: جمع عميق ، وهو اسم واد ، وعالج رمال بين فيد والقريات على طريق مكة ، وكاطمة على سنف البحر في طريق المحرين من البصرة ، ووادى الفرى بين الشمام والمدينه من أعمال المدينة .

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن عنين : ص ٤٠ ,

وهذا فتيان الشاغوري بفرق في وصف دمشق ، ويذكر مننزهاتها ، وينتهى من وصفها قائلا :

تلك المرابع' ، لا ر ضنوري وكاظمة" ولا العفسق 'تواريم بواديم (١)

كما يدعو التماعر نفسه في قصيدة أخرى إلى الإعراض عن ذكر العريب والنعا ورينب ، ويسخر منها ، ويتركها تجذب للبين برى نباقها :

دع العرب والنقا وزينبا تجذب للبين بسرى نياقها وأعلم على دمشق ناف بلدة كأنما الجنات من رستاقها (٢)

وهذا الملك الناصر الثاني صلاح الدين يوسف بن محمد يشناق الى حلب ومنازلها:

سقى حلب الشهباء في كل لزبة سحابة غبث نوؤها ليس بقلع فتلك دباري لا العقيق ولا الغضا وتلك ربوعي لا ذرود ولعلع (٢)

وهذا التمهاب النلعفري يتعجب من حديثه عن ربوع لا يعرفها فبضرب عن ذكرها بقوله:

ياصاح دعني من ذكس العقيق ومن مالسي ومالربوع لسست أعرفها لولا الروادف تهتز القسدود بها أجل ولسولا الظاهرات لما

منازل ليس لبي في نعتها شان ما الحب تعم ولا الأوطان تعمان ما شاقني الرمل من يبرين والبان سألت هل سنحت بالجزع غزلان (٤)

وهذا ابن الساعاتي يطلب من خليليه أن بعرضا عن ذكر هند بني نهسد ، وهسلال هسلال :

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان فتيال الشاغوري ، ج ١ ل ١٢٤ ، والديوان ص ٩٩١ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريده ح ١ ص ٢٤٨٠

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي : النجوم الراهره ، ج ٧ ص ٢٠٥٠ -

<sup>(</sup>٣) ديوان التلعفري ، ص ٢٩ ٠

د ، ولا كنت المال هال (١) فدعانی من ذکر هند بنی نهد

يظهر أن نساء الفرنجة كان لهن دور كبر في صرف الشعراء عما ألفوه ٤ فهدا ابن القيسراني يعتمق جارية اسمها مارية ، وهي حسناء فرنجية من مولدات أنطاكية ، وتنسيه ذكر سعدى وربا:

اذا میا زرت مارسا فمیا سعیدی وما ریسا لها وجاه" مسبحای" تاری المنات به حینا (۲)

تلك هي ثورة شعراء هذا العصر على مفدسات الاقدمين ، إذ إن ظروف بيئاتهم وطبيعة حياتهم تطلبت منهم الخروج على ما وربود . ورائدهم في دلك من قبل أبو نواس ، فكانوا في واقع الامر يحاولون منابعة خطوات التورة التي أعلنها بقوله:

افذو العيان كأنت في الحكم ؟

صفة الطلبول بلاغة القدم فاجعل صفاتيك لابنة الكرم نصف الطلول على السماع بها وإذا وصفت الشميء متبعاً لم تنخل من غلَلط ومن و هم (٦)

تركوا مثله صفة الطلول كما وأننا ، لكنهم لم تقتصروا على وصف الخمر ، وإنما وصفوا الطبيعة الجميلة التي تحيط بهم ، وصفوا دمشق ومتنزهاتها وبرداها ، ووصفوا العاصى وضعافه ونواعيره ، ووصفوا جبل لبنان الاشم . نذكر من ذلك نسيب قصيدة مدح بها الشرف الانصارى الملك الامجد:

لم ينسبه البعد روح الأنس عندكم فلم ينجد د لعهد القرب تذكرا

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ١٨٣ ٠

<sup>(</sup>٢) العماد الكاب : الخريدة ، ج ١ ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي نواس ٢ من ٥٧ .

فلم يقل يا لبيني أوقدي النارا(١)

سنا هواكم ألى « لبنان ً » أرشد ه

و فوله أبضاً :

بين « سنير » لي « ولبنان » ما بين خيسلان وأخسوان للات في ارحب ميسدان (۲)

سقباً لأوطار وأوطان وعيشة قضيتها وادعا أركض أفراس التصابي من الله

ترك الشعراء مثله التغنى بأسماء المحبوبات كما رأننا ، وكأنهم اتخذوا قوله سنة يتبعونها:

لاتبك ليلسى ، ولا تطرب إلى هند واشرب على الورد من حمراء كالورد (٢)

لكنهم لم يقنصروا على شرب الخمر، وإنما أكثروا من ذكر أسماء محبوبات حميقيات كما في القصيده التي استهلها ابن القيسراني بذكر مارية الفرنجية ، وكما في القصيدة التي تحدث فيها الشرف الانصاري عن شامية :

شامية شامت يماني لحظها علي وانضاني بمرأى ومسمع بدكرني لمنع للبروق ابتسامتها فنرعد أحشائي وتنهل ادمعي(٤)

تلك هي بعض مظاهر النجديد في نسيب هذا العصر ، وثمة معان أخرى تضمنها النسيب ، وهي موجوده في معاني الغزل .

## التجديد في معاني الغزل

حافظ شعراء هذا العصر على مفاهيم الجمال النقليدية عند العرب قديماً ، بيد انهم جعلوا مناهجهم تتطور بما يتلاءم مع بيئتهم وعصرهم ، وبما ينجدد من صور حضارية زاهرة ، تأثرت بما عرف عند الثنعوب الاخرى ،

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصادي ، ل ٣٠ ، والديوان ص ٢٠٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٨٥ ، والديوان ص ٤٩٢ .

<sup>(</sup>۳) دیوان أبی نواس ۲ ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) مصورة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٢٩ ، والديوان ص ٣٠٥ .

بحكم الحروب التى طبعت هذا العصر بطابعها ، وبحكم العلاقات التجارية المستمرة .

وعلى الرغم من كل ذلك فانهم بسكل عام كانوا أوفياء على ما ورثوه ، فنجدهم بصورون الحببب ، ويتحدون عن جماله ، فبكررون الاوصاف ذاتها ، ويذكرون ما فعله بهم . يضاف إلى ذلك مايعترض الحببب والمحب من افنضاح أمر هواهم ، ووصع البعاد والهجران ، والاشارة الى العذال والوشاة وغير ذلك .

نجد الشاعر العربي في كل ذلك نعبد اوصاف من سبقه ، ولا يعنى هذا أنه لم بأت بجدبد البتة ، فسوف بعف اخبرا عند بعض معانيه المستحدثة كالتشبيب بالفرنجيات والرومبات بالاضافة الى العناصر الاخرى من الاتراك والاكراد الذين حكموا البلاد في هذا العصر .

### أوصاف الحبيب

تحدث الشعراء عن الحبيب ، فوصفوا محاسنه ، ولم يتركوا شبئا منها دون أن بعرضوه عرضاً موجزاً أو مستفضاً ، حتى تشابهت الاوصاف والنعوت، واسنوى فيها السابقون واللاحقون من محدنين ومولدين ومتأخرين.

أحاطوا بطلعة الحبيب ومحياه ، فنظروا نظرة كلسة ، ونظرة جزئية ، وتحدثوا من خلال ذلك عن التسعر ، والجبين، والعينين، والالحاظ، والخيلان، والوجنتين ، واللمى ، والشفاه ، ولم بنسوا خلال كل ذلك ذكر ما يتعلق بالوجه كالعذار ، والسوالف ، وعقارب الاصداغ .

قل التحدث عن الحبيب العربي ، فلم يكتف الشعراء بالإعراض عن السمائه كما رأينا في بحث النسيب ، وإنما تغزلوا بعد غلبة العناصر التركية والكردية بما يرضي ملوكهم وأمراءهم ، والغريب أن الشساب الظريف لم يتحدث في

معظم اغزاله الا عن حبب عربى ، صوره في إطار عربى تقلبدي محض ، وهو بذلك يخالف الاتجاه العام المعروف لدى سعراء العصر كما في فوله :

قف بالركائب أو سفها بترتيب واسأل نسبم أفنت أعطافنا أصلاً ياياربة الهودج المحمى جانبه

عسى تسير الى الحسى الأعاريب من أبن جاءت افقيها خمرة الطيب الإم حبك الغريني وبغري بي المراد

ندر من التعراء من لم بلم بذكر الحبيب النركي، فان هذا النعت المجديد أصبح منداولا بكنره ببنهم حنى غدا مبتدلا .

هذا ابن منير بعرض له في «ألفاظ تركي »(٢) ، وهذا ابن قسيم يتحدث عن «هذا النركماني» في «القباء الخسرواني»(٦) ، وعن «تركى النجار» (١) ، وهذا ابن الساعاتي يتحدث عن «تركي المناسب»(٥) و «تركية المناسب»(٦) و «بدر من البرك»(٧) و «تركى النجار»(٨) وهذا عرقلة الكلبي يتحدث عن «مولد الاتراك»(٩) ويذكر في احدى رباعباته أنه «ماللاعراب طافة بالاتراك»(١٠)، وهذا فتيان التساغوري بنحدث عن حبيب ما أبي باللحظ سفك دمه:

أفدي الذي ماأبي باللَّحظ سفك دمي لكن متى ما طلبت العطف منه أبي

<sup>(</sup>١) ديوان الشاب الطريف ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفياك الاعيان ، ج ١ ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: المحريدة ج ١ ص ٤٤٧ ، ٨٧٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن الساعاني ، ج ٢ ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>۷) المصدر السابق ، ح ۲ ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>A) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٩) العماد الكاب : الخريدة ج ١ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) المصادر السابق ، ج ١ ص ٢١٨ ٠

وأسهم الترك إن أصمت فلا عجبا(١) ظبي" من الترك أصمتنني لواحظه تذكرنا أسهم الترك هذه بما مر معنا من « أن فنطاريات الفرنج ليس لها الا سهام الاتراك »(٢) .

وهذا ابن عنين اخيرا بنحدث عن « ظباء الترك »(٣) ، و « مباس القوام من النرك »(٤) ، ولا يكتفي من ذلك بالاشارة العابرة كغبره من الشعراء كما مر معنا ، وانما بتحدث عن صفة مميزة ، وهي صغر العينين ، وضيق المفل، وهذا المعنى جديد في شعرنا العربي ، وقد ألم به في مطلع فصيدة له :

لا تعر ضنن لضيدق المقنل فتبيت من أمن على و جنل واتسرك ظباء التسرك سانحة لا تعترض لحب الله الاجل رمن كـل مائسـة منعمـة عرتى الاياطل (٥) فعمة الكفـل (١)

تطرف الشاعر نفسه ، فلم يكتف بالتحدث عن الاتراك كفيره من شعراء عصره ، وانما تجاوزهم ، فنغزل بفتي هندي(٧) ، وغلام أسود .

وهذا التلعفري يتغزل بحبيب فارسى الاصل ، بيد أنه عربي في زيمه ِ حبشى شعر 'ه' ، وهو من بنى خاقان(٨) .

يلاحظ أن بعض الشعراء الذين شهدوا الحروب الصلبية ، وتنقلوا في الثغور المحتلة ، انجهوا وجهة جديدة ، لم نعرفها من قبل في الشعر العربي ، حتى إن شاعراً كابن القيسراني قصر طائفة من اجمل شعره على التحدث عن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٥٤ . وهذالن البيتان غير موجودين في الديوان .

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن عنين ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الاياطل ، جمع ايطل أي الخاصرة .

<sup>(</sup>٦) ديوان ابن عين ، ص ٤٠٠٠

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>۸) ديوان التلعفري : س ٤٦ .

الفرنجات ، وسمى قصائده المذكورة الثغريات ، وكنَّا قد وقفنًا عندها طوبلا، وشرحناها بالتفصيل خلال ترجمه الشاعر المذكور ،

لم يقتصر الامر على وصف المحبوب الفرنجي ، وأنما تغداه الى اقنباس بعض معاني الحرب ، واستخدامها في الفزل ، نذكر من ذلك فول ألتر ف الانصارى :

ملامك في الهوى يغري و شجى أما من من مسلم ينهاك عندي

فهل من عاذر لي منك ينتجى ؟ فإنى منك في أسر الفرنسج (١)

ونذكر أيضا قول الىلعفري:

ونقنفت رمح القد بالطعنة النجلا من النظر الستامي الى مقلتي نبلا فماار خص الاسرى، ومااكثر الفتلى!!(٢)

حميت شقبق الخد بالمقلة الكحاد واوترت قوسي حاجببك ففو قن و وأطلعت من جيش الجمال طلائعا

ولاحظنا بالاضافة الى ذلك وجود عنصر تالث غربب ، وهو ظهور بوادر الفزل بالعنصر النتري كما هو الشأن عند ابن منير الطرابلسي ،

هكذا نجد التباعر في هذا العصر يخرج في موضوعاته عن المعاني التقليدية فهو يعرض عن التغزل بالحبيب العربي ، ويتطرق بحكم ظروفه الخاصة الى العنصر التركى والكردي والفارسي والفرنجي والتتري ، حتى تطرف بعضهم فشبب بالعنصر الهندى وغيره .

هذا فيما يتعلق بشخصية من تغزل به الشعراء ، ويبقى علينا أن نقف عند الاوصاف العامة التي خص بها .

اما الوجه فقد شبه بالبدر تارة ، وبالشمس تارة أخرى ، وفي ذلك يقول ابن منير:

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصارى ، ل ١٣ ، والديوان ص ١١٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ديوان التلعفري ، ص ٥٠٠

قمسر" ما طلعست طلعته فط إلا سجد البسدر لهسا لهبي السخط مائي الرّضا فهو المعشوق كيف اتجها (١)

و يجمع الشياعر في وصفه بين الشمس والقمر:

يا حبيدا ذاك الفيدرا ل ليو شفاني غير لا بدر" إذا البيدر" سرى فبيه المحياق كمنيلا شمس" إذا الشيمس خبيت تحية الكسيوف اشتعيلا (٢)

يلاحظ أن الشاعر فضل حبيبه على النيربن معا لانه لا يصاب بالكسوف كالشمس ، أو المحاق كالفمر ، ولكن هل نسى كسوف الموت ومحاقه ؟ صيغ البدر على صورة الحبيب ، فلا فخر له اذا :

قمسر" لا فخسر ً للبسدر سسوى انسه صبيع علسي صورته (٣)

لم يكتف أسامة بتشبيه طلعة الحبيب بالشمس والقمر ، وانما وضح الصورة الجمالية ، فقصر صفة الشمس على الحبيب في النهاد ، وصفة القمر عليه في الليل :

أتا أفدي مفرى بصدي وهجري وهو شمسيضحاً ، وفي الليل بدري(٤)

ويقول أيضاً في قصبدة أخرى:

اجتلي منه في ضنحا اليوم شمسا وارى منه في دنجا الليل بدرا(ه)

(۱) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ٨١٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوان أسامة بن منقد : ص ٢١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٢ .

ويلاحظ أنه يقرن شمس الحبيب بليل شعره ليعطينا من هذه الصورة المناقضة معنى جميلا .

شمس" وليل" فاعجب لشمس ضنحا تشرق ، والليل راكد يدجو (١)

ويعبر عن المعنى ذاته في قصيدة اخرى ، ولكن الفريب انه بنخيلها وهي قائمة في اعلى بان في كثب من الرمل:

هي الشمس تبدو في رداء من الدُّجا على خطوط بان في كنيب من الرمل (٢)

أما التلعفري فيود لو تنطق الشمس فتتحدث عن محاسن حبببته ، لكن الله قد انطقها كما شاء الشاعر :

لو تنطق الشنمس قالت وهي سادقة ما في قيها ، وما في الله فيها هيا هيا هيا هيني اماثلها نورا وفرط سننا من اين املك معنى من معانيها (٣)

والاغرب من صورة الشمس تشخيص القمر ، وقد خسر ساجدا أمام المحبوب :

لك وجمه جمل من صنورة لو رآه بدر تم لسجد (٤)

والاغرب منها صورته وهو يحثو التراب في وجه البدور الكوامل: وما كُلُفُ ُ الاقمال الكوامل (٥) وما كُلُفُ ُ الاقمال الكوامل (٥)

نتجاوز حديث الوجه والشعر بشكلهما الكلي لننحدث عن العيون وسهام الالحاظ الفاتكة من نظراتها . يقول ابن الساعاتي :

واحور في عينيه هاروت بابل ممي فاتقينا نبله بالمقاتسل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) ديوان : سامة بن منقل ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوان التلعفري ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب ، الخريدة ح ١ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن الساعاتي ، ح ٢ ص ٢٧ .

ولم أر جفناً صال دون المناصل (١)

'يدافع' عن ألحاظيه بجفونيه ويتحدث ابن قسبم عن الالحاظ:

تقلئد من الحاظه مثل عضبيه فأصبح يعتد الجفون رمن القرب

ويتحدث الشاعر نفسه عن سقام الاحفان:

اما والذي اهدي الفرام الى القلب ِ لقد فَتَنتني بالحمى أعين السَّرب رمتنا ولكن عن جفون مريضة عرفن مكان الحب من كبد الصب (٢)

وأطال الشعراء في حديثهم عن مرض الاجفان وتكحلها بالسقام. من ذلك قول ابن القيسراني:

یطرق بین یدی عربیده ن فهي مجرددة 'مغمسد'ه' (٤)

ب كل نشوانة لحظها صــــوارم' قاطعــــة" في الجفــــو

ويتحدث الشاعر نفسه في مطلع إحدى قصائده عن علة الحدق وصحتها: فالظنب ما نظرت منه الطباء ربما كان من الداء الدواء ا وقضاها للمحيين القضاء (٥)

لا يغر أنك بالسيف المضاء ا مرهفات الحد أمهاها المها

تلك هي معان تكررت عند شعراء هذا العصر ، إذ لا جديد فيها ، وإنما كانوا بدورون في الفلك نفسه الذي دار فبه السابقون منهم ، ونحن نكتفي منها بهذا القدر ، لنعرض صوراً اخرى عن الوجنات كما وصفها شعراء هذا العصر . تحدثوا فيها عن جمال الخدود ، وشبهوها بالورود الارجوانية وسنقوها بماء الملاحة ، وأرثوا فيها نيران الحياء . يقول الشرف الانصاري :

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ح ۲ ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ٤٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن القيسراني (محطوط) و ٦٩٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، و ٣٠ .

قضيب بان عن الأدناس مثني (١)

في خد لك اللهبي الأرجواني ورد بفير لحاظي غير مجني ملكتنى بجمال ضم جملته

و يقول أسامة أيضاً:

وبخده ورد الحيا لم يقطف نمل" نسر "ب فوق ورد مضنع ف (٣)

في وجهـــه مــاءُ الملاحـــــةَ حــائر" فكأن وسي علااره في خده

و تحدث عن نار الحياء ، لكنها بغير لهب:

نار الحياء بخدّينه بلا لهب قد مازجت ماء حسن غير منسكب (١)

ويجمع ابن قسيم بين الماء والنار:

خدود مدامة كالجلنا (٤)

كأن بخده مساء ونارا توالد منهما لبل العذار سقاك على تورد جلنسار ال

اتخذ غيره من الشعراء وجنة الحبيب كأسه ، فينادى ابن القيسراني :

يانديمسي وكأسبي وجنة ضر جَتنها باللحساظ الرقباء لا تظن الورد ما يسقى الحيا إنما الورد الذي يسقى الحياء (٥)

تفنن الشعراء في وصف حياء الحبيب وخفره ، من ذلك وصف اسامة أمواه الحباء من خجل العتاب:

زادت محاسن وجهيه أنوارا فترقرفت حتى استحالت نارا(١)

وعرته من خجل العتباب كآبة" وراست امواه الحياء بخداه

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٩٠ ، والديوان ص ٥٣٠ ٠

<sup>(</sup>۲) دیوان أسامه بن منقذ ، ص ۲۸ ·

<sup>(</sup>٣) المصلر السابق ، ص ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب: الخريدة ح ١ ص ٢٤٦٠

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٣٠٠

<sup>(</sup>٦) ديوان أسامة بن منقذ ، ص ٢٠٠

وكانوا كثيراً ما يجمعون بين هذه النعوت المتفرقة في صورة واحدة كما في شعر الشرف الانصارى:

ونهار مبسمه « إذا جلاها » وبنار خدايه المشعشع نورها وبليل صدغيه « إذا يغنساها » (١)

قسماً بشمس جبینه « وضنحاها »

تفنن الشعراء في رسم الصور الفرعبة المكملة ، وبخاصة عشاق الخيلان منهم ، نشير بصورة خاصة الى ابن منبر الطرابلسي ، فهو بحق ساعر الخيلان بلا منازع ، اذ تحدث عنها في سعره كثيراً ، ولا بأس أن نعف عند بعض صوره: نقشس الحسن على وجنتيه شامة اشمت حسسادي بها كان قد اعوز ها بستانه بم لما اشرفت فيه انتهاى (٢)

وجاء شرف الدين الانصاري ، فطبع الخيلان بطابع بديعي جناسي ، نذكر من ذلك قوله في ربة الخال:

يا ربة الخال كفتى عن عتاب فتى جم الوفاء كريم العم والخال (٣)

تم وصف لنا خدا تعالى أن بقبل :

جعــل الآخــر أوال (٤)

منع العاشق خدا يتعسالي أن يُقبُّ لَ تحسيد الصيدغ عليه فتلتصوى وتبلبك خلت فيه الخال قلبي إذ غدا في النار يشعل كيف أسلوه ؟ وليلي

كما تحدث الشاعر نفسه عن ربة الخالين:

لنا من ربة الخالين جاره واصل تارة وتصد تاره (ه)

<sup>(</sup>١) مصوره مخطوطة دبوان الشرف الانصاري ، ل ٨٩ ، والديوان ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكانب: الحريدة ج ١ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) مصورة محطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٦٩ ، والديوان ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) اليونيني : ذيل مرآة الزمان ( مخطوط ) و ١٢٩ ٠

<sup>(</sup>٥) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٠ ، والديوان ص ٢٠٠ ،

وورى بالخالين ، وقرنهما بذكر العمين ، وهو موجود في عمان :

افدي حبيباً منذ واجهتناه عن وجه بدر التام اغناني في خدّه خالان لولاهما ما بت مفتونا بعمنان (١)

أما ابن الساعاتي فلم يكتف بخال واحد كابن منير ، أو بخالين كالشرف الأنصاري ، وإنما نخيل في وجننيي حبيب أغن معسول المرانسف كثيرا من الخيلان تحير عقل الناظر المتعجب:

واغن معسول المراشف اشنب صان الجمال بهجرة وتجنب سدو وللخيالان في وجناته معنى يُحترُ ناظر المتعجب وحه° كما 'سفر الصئباح' لثامله' فعلام فيه بقيَّة من غيهب ؟(١)

جمع ابن منير بين سحيفة الخد ، ونقطة الخال ، ونبات المارض في صورة مطبوعة بطابع ديني ، ذلك أن هذه المحاسن المشار إلبها إنما تجمعت في طلعة حبيبه ، فحسبها القرآن الكريم ، وهذا التخيل مظهر هام جداً من مظاهر استخدام الصور والمعاني الدينية إسلامية وغير إسلامية في الفزل.

لم يكتف الشعراء بهذه الصور التي رسموها للوجنات والخيلان ، وإنما احاطوها بإطار فني مزخرف من العدار والأسداغ ، وتخيلوا فيها العقارب والثعابين وغرها.

أما العذار فهو صفحة منمقة بأجمل الخطوط يقرأ فيها الشاعر ما يخطه خياله ، وقد قرأ فيه الشرف الأنصاري الواو والنون:

قرات خيط عداريه فاطمع نيي واو عطف ووصل منه عن كثب واعربت لى نون الصندغ معنجمنة بالخال عن نجح مقصودي ومطلبي (١)

<sup>(</sup>١) أبن تغري بردي : المنهل الصاني ( مخطوط ) ، يم ٢ و ٣٣٠ ، وملحق الديوان

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٣) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٩ ، والديوان ص ٩١ .

ببد أنه يؤخذ مستحوراً بنون الصدغ ، فيعبد ربه على ذلك الحرف :

يلوح لعيني ماشقاً نون صدغيه فأعبد خلاقي على ذلك الحرف (١)

ويزداد عجب الشاعر نفسه لدى رؤيته صدغاً معقرباً ، فيقدس رب الجمال:

قلت وقد عقرب صدف له عن مشقة الحاجب لم يحجب: قد سنت يارب الجمال الذي النف بين النون والعقرب (٢)

رسم ابن الساعاتي صورا للصدغ ، تختلف عما رابناه ، كما في قوله : يزهي بصدغ لو حظيت بعطفيه ما ذابت من شوقي إلى معطوفه و ولحسن خط في صحيفة خده دقم الضنّا بالجنع نظم حروفه (٢)

وتخيل ابن منير كرمة عارشة في صدغه:

'صدغنه كرمة خمر تستمت بين خديه إلى نكهتب (١)

وهو لا ينسى خلال ذلك ما خطنه سوالفه على الوجنات من رقى عندما شهدت الصدغ بتثعبن ويتعقرب:

وتوقتدت في الروض من وجناته ناد الحياء يشبثها ماء الصبّبا خطّت سوالفنه عليها د قية لا تُثعنبَ صدغنه و تعتقربا (٥)

جرى عرقلة في هذا المضمار أيضاً ، فنادى بني الأعراب يستجير بهم من الترك:

يا بنيي الأعسراب إن التر ك قسد جسارت بنسوها

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ل ٥٥ ، والديوان ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٧ ، والديوان ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكانب : الحريدة ، ج ١ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٤ و

عقنر بسوا الأصف اغ حبنا ولحينسي ثعبنوها (١)

وكأنما قد سحره ما قرأه في هذا اللون من لام وواو ونون : لام العدار ، وواو الصدغ ، ونون الحاجب كما في هذه الرباعية :

أقسمت بواو 'صدغ هذا الحاجب' في لام علام ونون الحاجب لو عاينه ابن مقلة (٢) والصاحب (٢) قالا عجباً لديه : جل الكاتب (٤)

استخدم السعراء الصور الدينية في وصف الاصداغ ، وقد اتحعنا ابن القيسراني بصورة فنبة في معرض حديثه عن الصدغين ، واخرجهما مخرجاً موفقاً بتصنعه حسن التعليل ، وذلك في القصيدة التي سبب فيها بمارية :

وقد عَلَبَ المصباح فيه على الدجا سنا قمر في جنح ليل مجعسد في فيالي من وجه كقنديل هيكل عليه من الصندغين محراب مسجد (٥)

استخدم أسامة بن منقذ المعاني المدينية في صورة موفقة من الكعبة والحج كما في فوله:

في وجهيها كعبة الجمال فللنعيب ن إلى حسن وجهيها حج (١)

لم يقف الشعراء كلهم من هذه المعاني المار ذكرها موقفاً واحداً ، ذلك اني لاحظت اختلافاً بينها ، إذ إن بعضهم كان يضفي عليها طابعاً محلباً معروفاً كما راينا ، نذكر من ذلك ابن قسيم الحموى ، فقد تحدث عن حبيب مرسل

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) ابن مقلة: محمد بن علي بن الحسبن بن مغلة ورير من الشعراء الادباء ويضرب بحسن خطه المثل ، وقد توفي سنة ٣٢٨ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو الصاحب اسماعيل بن عباد وزير غلب عليه الادب ، ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة ، وتواقيمه آية الابداع في الانشاء توفي سنة ٣٨٥ ه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) دېران اسامة بن منقد ، ص ۹ ج

الصدغ ، ونطرق إلى ذكر مواشطه اللواتي « أخفين عقرب خده(١)» لما رأين أنه ليس في حمص عقرب ، وقتلنه « بعقارب الاصداغ »(٣) .

يحسن بنا أن نذكر هنا نعابين الذوائب وهي تتدلى على الكتفين - ويظهر أن عرقلة كان يخسَى أذاها وهي تتلوى على كنفي حبيبه:

اخشى على كتفيه من ذوائب وكيف لا اتخسى وهي ثعبان (١٦)

أما اسامة فقد راعه ذلك الحاوي الذي تخيله:

وانظس الي الأغصان حا ملة شموساً في غيساهب من كل حساو قسد تكنس فسه تعسابين الذوائسب (١)

تلك هي محاسن الحبيب كما تخيلها وصورها شعراء هادا العصر . وبلقى علينا لنتم هذه الصورة أن نتحدث عن الثغور والارباق والشفاه .

لعل أبرز ما يلفت النظر أن الشعراء كانوا ينتهزون هذه المناسبة في شعرهم ليتحدنوا عن الصهباء وأكوابها من خلال أوصافهم. نبدأ بحديث الثفر والريق والكأس ، فنستمع الى الشرف الانصارى حين الم " به طيف حبيبه :

فزارنی طیفیه صدقا بیلا کیدب لم انس َ ليلـــة َ طافت بـــى عواطفه َ وكأس ثغر شهى منذ فيزت به قلت : العفاء على كأس ابنة العنب ورحت لم أدر عقلي هـــل فجعت به اقسمت مافي ضروب السكر أبلغ من تيها ويسأل عني ، وهو أعرف بي (ه) نشوان أسأل عن قلبي فينكره

من نخوة العز أو من نشوة الطرب لا كأس بريق له أحلى من الضَّرَبِ

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب : الخريدة ج ١ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>٤) ديوان أسامة بن منقذ ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٥) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ١ ، ١٠ ، والديوان ص ١٢ .

ونستمع ألى الشاعر نفسه يصف لنا رضاب غادته:

أيُّها الربق من شكر (١) سكَّر أنبت أم تسكر إ تقمر (۲) الشمسن والقيمسر (۳)

أرشفتنـــك غـــاده"

ونستمع اليه أبضا سبأله شربة من ربقه:

سألتُـهُ مِن ربقيـه مُشر بسة اطفى بهـا من ظمئي حسرة فقال: أخشمي ياشديد الظما أن 'تتباع التربة بالجرة! (٤)

تحدث أسامة عن دور الثفر وأقاحه ، وجمع بين الريق والرحيق :

وثفرو أم لآل أم اقراب اقراب وربق أم رحيق بنت دن !(ه) ويذوق الشاعر كسابقه ريق الرحبق ، فاذا هو سعير في كبده ، وثلج

منه سعير ، وفي فمسى تكسيح (١) رحیتی ریق عند ب ففی کبدی

كما تحدث الشعراء ـ بالإضافة الى ذلك ـ عن ضمق الثفر ، فشبهوه بالنخاتم ، وقد الم ابن القيسر إني بهذا المعنى في قوله :

لله موقفنا ، وقد ضرب الدّجا سترا علينا من جفون النائم و فمسى 'يقبّل' خاتماً في كفّسه "قبّلا تفالط' عن في كالخاتم كيف السبيل' إلى مراشف نفسره عين الرقيب قداة عين الحائم (٧)

أما ابن منير فيموت سكراً ، ولا يعرف سبب سكره ، هل كان من خمر رضاب شفتیه أم من ریقه:

<sup>(</sup>١) شنكر : جمع شكير ، وشنكر الكرم قضبانه الطوال أو الاعالى ، وقال أبو حنيفة الشكير هو الكرم يغرس من قضيبه ٠

<sup>(</sup>٢) تقمسر : تفلب ،

<sup>(</sup>٣) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٤ ، والديوان ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ل ٣٨ ، والديوان ص ٢٤٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ديوان أسامة بن مسقد ، س ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١ .

<sup>(</sup>٧) العماد الكاتب: الخريلة ج ١ ص ١١٢٠

أيثها الراقد عندي سهر يكمد الواشسي ويبكس العاذلين راق کی ربقت ام مسن شفین اورا

مت سكراً ، أفمسن كأس طلا

نكتفى بهذا الفدر مما استوحاه شعراء العصر من محيا الحببب ، وكانوا كبرا ما يضعون هذه الصوره الجمالية في أعلى غصن مناس ، من فد ممسوق تحيط به كنيان من الارداف النعيلة . اخذ السعراء هذه المعانى من سابقيهم ولم يغيروها كثيرا . اذ انهم حفظوا لنا هذه الصورة التقليديه . لان مفاهيم الجمال عند الامم لا نتفير بسرعة . وصحيح أن السعر العربي شهد أنماطا مختلفة من محاسن الفرنج والنرك والنتار ، وصحيح أيضا أن بعضهم صوره نصويرا امينا ، ببد أن الجلة من التسعراء صانوا هذا المفهوم التقليدي ، فكان شعرهم في حقيفته صوره مكرره في معظم جزئياتها وكليانها .

وصف فتبان الشاغوري القد والخصر والردف بقوله :

شكا فؤادي من عسبء الهوى تعبأ كما شكا خصر ه مسن ردفسه تعبا بهزر أعطافه دل الصبا فترى غصناً من البان يثنيه النسيم صبا يالمطلع البدر فوق الغصن معتدلا " يلوح مابين شر بوش وطوق قبا(٢)

ووصف عرقلة الكلبي ذلك أيضا بقوله :

على قضيب أراك في كثيب نقباً مارامت الروم ، والاتراك ما تركت ،

قوموا انظروا واعذروا ياغافلين الى بدر تبادر من أفسلك أزرار تهزّه خطررات ذات اخطران أدق مسن خصره في عقسد زنار (٣)

وهام ابن الساعاتي أيضا بالقد ، وهوى من أجله نسيم الشمائل : أبي الحسن ولا أن أهيم بقد م فمن أجليه اهوى نسيم الشمائل

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۸۵ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٥ والابيات غير موجودة في المديوان ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٥ ، والديوان ص ٤٣ .

ولُـولا تثنيـه ِ لما بـت سامعـا إلى كـل غصـن ِ شائقـات بلابلـي اذا أطرب الاسمـاع نطق نطاقه ِ فيا خجلة اللاحي وعـي العواذل(١)

ويفدو القوام في ذهن الشاعر رمحا مشرعا يقتل العشاق:

وهبفساء تقتسل عشاقهسا برمح القوام وسيف الحسور (٦)

ويجمع أسامة بين الدعص والفصن:

غصن" ودعص" فالغنصن من من مين سينف يميس لينسا ، والدعص يرنج (١)

ويفرب ابن القيسرانى ، فيبالغ في وصف نقسل الارداف حتى بحسبها الناظر أنها مقعدة :

تسرى كل مستضعنف خصر ف إذا ما دعا طرفسه انجسد ف وذات روادف عنسد القيسا م تحسنها انها مقعد ف (٤)

نستطيع من خلال هذا الممثال البديع الذي رمز الى مفاهيم العرب عن الجمال ، ومن هذه الصورة الني رسمناها لصورة الحبيب ، القولان شعراء هذا العصر اخذوا من الشعر العربي القديم كثيرا من المعاني التي اتينا على ذكرها ، بيد أنهم مع كل ذلك لم بتعبدوها نماما ، وانما عبروا عن كثير مسن المعاني الجديدة المستحدثة التي استدعتها طبيعة حياتهم وما فيها من احداث وأحوال وتطور في الحياة الاحتماعية .

#### احوال المحب

ننتقل بعد ذلك لنصف أحوال الشعراء المحبين الذبن أضناهم العشق ، فنحلت \_ كما يزعمون \_ منهم الاجسام ، واشتد حزنهم وجرت عبراتهم ،

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن الساعانی ، ج ۲ ص ۲۷ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٥٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ديوان أسامة بن منقد ، ص ٠ ٠

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن القيسراني ( مخطوط ) و ٦٩ ٠

وتأرث شوقهم ، فنحا بعضهم في وصف حاله منحى الشعراء العدريين ، ونحا بعضهم الآخر منحى الشعراء الماديين . وصف الشرف الانصاري حاله بعد أن أبعده وجفاه حبيبه ، كما مر معنا ، ونراه في قصيدة أخرى يعلن أنه غدا في الحب اماما وبورد حوارا لطبفا بخاطب به الحبيب الهاجر:

> انا في الحبب إمسام" فإذا لا سيل غيري عن شرع الهوى وللنبيان ليانات لنسا واختصر في شمرح أشواقي فإن سادتی فارق تکیم فاستبلت قلت : قد أضنيت حسمى ، قال: قد قلت : أفديك بنفسى ، قال : مه !

صرت من أبنائه فاخضع لدي ا وخلد التنزيل فيه عن أبى ا عند حسى ذكر هم في القلب حسى ر منت إسهاباً فوكل مقلتسي بنواكم واحتسى مسن واحتسى فاجبروا قلبى بشسيء منكسم فلقد اوتيتم من كمل شمي قلت : کی نذهب روحی ؟ قال : کی : ما أليك الأمر فيها بل إلى (١)

أما أسامة بن منقذ فقد سأله أحد الناس عن حاله فأحاب:

ياسائلسي عمسا بيه سر" المحب علانيه: انظس إلى جسدي لتخب برك العظام العاريه عسن مهجة بالهجر قد تلفت وعين جمارية وصبيابة لاأستطيب ع ابنتها هي ما هيه ولمن السوم ؟ وإنما عيني على الجانيه (٦)

كان الحبيب في معظم الاحيان كما تخيله الشعراء قاسيا لا يلين ولا يرحم، فوصله عند عنقاء مفرب ، ووصله أبعد من السها والفراقد :

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٩٠ ، والديوان ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوان أسامة بن منقل ، ص ٥٣ .

أتسراك يعطفنك العتساب وقلما يثنى العتساب عنسان قلب شسادد

هيهات وصلك عند عنقا مفرب ورضاك أبعد من سها وفراقدا(١)

بالغ الشعراء في وصف الضنى والسقام ، حتى ان عرقلة تصور نفسه وقد غدا شيحا:

ماصير الجسم من فرط الضني شبحا أحبابُنـا لاتظنوني سلوتكم الحال ماحال والتبريح ما برحا لكنت أول من في دمعيه سبحيا(٢)

عندي إليكم من الأشواق والبرحا لو كان يسبح صب في مدامعه

ويفرق ابن قسيم في المبالغة ، فيغدو بلا قلب وبلا جسد :

ظعمَان الأحباب وعندهم قلبي سلبدوه ولم يعمَدر ت بلا قلب وبلا جسد (۲)

يا أيسن الصبير فانشسده وعساى أدل على الجليد وبرانسي السنقم بهم فبقيد

ان العلاقة بين الحبيب الظالم والشاعر المحب المظلوم علاقة مولى وعبد وسيد ومسود ، وهذه ظاهرة هامة معروفة في الشعر العربي قبل هذا العصر ولكن الشعراء في هذا العصر اسرفوا فيها كل الإسراف فأصبحنا نعثر بكثرة على القاب الاحلال والتعظيم ، وقد سرت عدواها اليي الاغزال بشكل بلفت الانظار . سمعنا الشرف الانصاري من قبل يخاطب أحبته بقوله « سادتي » ، وهذا ابن منير يخاطب حبيبه بقوله: « مولاى »:

مولای قد ذابست صبرا وکسم تذبیسب مطسالا ما كــان عهــدك إلا مثــل السلو محـالا (٤)

و تقول في قصيدة ثانية بعد أن عطف عليه حبيبه:

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٨٢٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المماد الكاتب: الخريدة ج ١ من ٨٣٠٠

بأبي مَسن صد عنى وصد ف قلت أن قلت أن مولاي أحسق ما أرى قال : من أحمد شهر في الهدوى نحس نحي أمن أمتنا كرمسا

نم لما ممل من هجري عطف المعدما حكمت في روحي التكف ؟ عقمت الصبر وتأميل الخكف وعفما الله لنا عما استف (١)

نلاحظ أن المبالغة تبلغ منتهاها بالإضافة الى لغظة المفخيم، اذ أن الحبيب غدا يحبي ويمبت ، وتلك هي صفة الله عز وجل . يجب الا بغبب عن أذهاننا ما رأيناه من الاصطلاحات والمعاني الصوفية التي أدخلها الشعراء في نسبسهم وأغزالهم كما رأينا ذلك بالمفصيل في سعر الشاب الظريف وهي موجودة بشكل بارز في شعر ابن عربي ، وهكذا نستطيع أن نتبين أثر الشعر الصوفي في تطور معانى النسيب والغزل في ضعر هذا العصر ، ولنا في ضعر نجم الدسن بن سوار الدمته قي (٣) المتوفى سنة ٧٧٧ هـ خير دليل ذلك .

#### عشرات الحب

تعترض المحبين من الشعراء عئرات كثيرة ، وقد وردت في شعرهم بشكل ظاهر ، اذ شكوا من المتطفلين عليهم ، ونعتوهم بأقبح النعوت ، وسموهم بأسماء مختلفة : منهم العذول، والرقيب، والواشي، والكاشح وغير ذلك . ومن النادر أن يتغزل النساعر دون أن يأتي على ذركهم من قريب أو بعيد ، اذ أن ذلك يعد في نظرهم من المعاني الاصلية التسي لا يتم الغزل أو النسيب بدونها.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۸٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٧ من ٢٨٣ .

#### العذول والرقيب

تحدر بنا أن نفرق بين هذه الاسماء ، وأن تداخلت معانبها في عرف الشمراء . والظاهرة العامة أنهم كانوا بعرقون بينها ، فأما العدول فقد تكرر ذكره اكثر من غيره ، أذ هو أقرب الناس إلى الشاعر ، لانسه يكون في غالب الاحبان الناصح اللائم الذي كان يشفق على حاله كما وصفناها من فبل ، وذلك ان صدق الناعر في دعواه ، وهو على الرغم من نصحه ولومه ، فانه كان معرضا لثورة النساعر عليه ونعته بمختلف النعوت ، اذا كان بذلك بذكي صبابيهم ويجدد ذكرياتهم كما يقول اسامة :

بنفسي عذول" لام فيكه فرد لي بذكركه روح الحياة عذول ا لحى ناصحاً فيكم فأذكبي صبابتي أسوف صعيد الأرض إذ وافق اسمه وأغدو على «أسوان» أسوان في الحشا

وتذكى الرياح النار وهي بليل صعيداً به أهل الحسب نزول لبعدي عنها لوعية وغليل (١)

وتسوء العلاقة بين الشاعر ومحبوبه ، ويتسمت به عاذله لانه لم يستمع الى نصحه ، فيخاطبه قائلا":

> انظـر شماتـة عاذلـي وسـروره غطئي ظلام الشيُّعر من وجناته

بكسوف بدري واشتهار محاقه صبحاً تضيء الأرض من إشراقه هو عارض" لكسن على عشساقه (٢)

وتزداد العلاقة سوءا يبنهما فيأسى أسامة قائلاً:

ويسح العسواذل ، لا خسلاق لهسم في وهنموا ، ولسم تصدقهم الفكر (٢)

ويصرح عرقلة لعواذله بأنه يحب حبيبه ، ويسخر من تساؤلهم عن ا

<sup>(</sup>۱) ديوان أسامة بن منقد ، ص ه٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) **المصدر السابق 6 ص ١٩** ٠

سبب حبه:

قال العواذل ، ما الذي استحسنته منه ؟ وما يسبيك أقلت : جميعته (١)

ويوضح سبب ثورة الشعراء هذه على عذالهم ، فينادي بنداء أسامة :

ويح العواذل ، هـل يُغشني نور ه أبصار هم ، ام كبف يخفى يُوح ؟(٢)

لاموا وقد نظروا ملاحة وجهه واللوم في الوجه المليح قبه (٣)

أما شرف الدين الانصاري ، فيخاطب عاذله ، ويود لو ذاق حرارة الحب مثله ، فهو خلو منه حين يلوم وبعذل :

يا عاذلي ليس مثلي منن تخادعنه ولبس مثلك مأموناً على عَد لي على الله منا د من خلواً فلل تنفك متهما اعشق وقولك مقبول على ولي (٤)

ويلح العدول في تعنيفه ، فبخاطبه النساعر محنقاً :

حسام تعدلنسي وحتى ؟ هو ما علمت وما جهلنسا حسب لو انسك ذقته لعدرت فيه من عدلتا فدع السفاهة لي أنا وخذ الرشاد إليك انتسا أو لا فأسعدنسي علمي شوق سهرت له ونمتا (ه)

ويظفر الشاعر بعذوله بعد مفالبة ، لكنه يعاقب من حبيبه بالتيه :

إذا دنا فالدلال يبعده وإن ناى فالخيال بدنيه وإذا دنا من عند واب بدنيه فكيف عنوقبت من عند و جبابرة فكيف عنوقبت منه بالتئيه ؟ (١)

<sup>(</sup>۱) العماد الكالب: الخريدة ج ١ ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٢) يوح : ويُوحى من اسماء الشمس .

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٤) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٦٧ والديوان ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ل ١١ ، والديوان ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ل ۸۷ ، والديوان ص ٥٠٤ .

وأما ابن الساعاتي فانه يذكر عاذله بعدم جدوى لومه ، إذ يخاطب منه غير السميع :

اعاذل عد عن عدلي ولو مي فانت مخاطب غير السمسع وإنك ما علمت عن اناس حوت اقلامهم رق البدبسع وانك ما علمت من سقامي ؟ وهل نافهن افصح من دموعي؟(١)

قد يرق العاذلون احيانا فيشفقون على المحب من عدابه ، « وأدهى الحب" ما رقّ منه العدول' » (٢) .

هذا هو العذول كما تخيلناه من خلال شعر هذا العصر ، وعلى الرغم من كل ما وصفه به الشعراء ، فاننا نسعر بصدق العاطفة نحوه ، إذ هو في الغالب الناصح اللائم الذي حكم عقله لينقذ الشاعر من شفائه وعذابه .

كان الشاعر \_ بالاضافة الى العذول \_ يخاف عين الرقيب ، فقد كان يقض مضجعه ، لئلا يفتضح أمره ، ويشيع ذكره . يفول اسامة :

راقبَتها العيون يا ليتها ليس تنظر فهمو من خشية المرا قب يهوى ويهجنر (۲)

ويتحدث عرقلة عن الرقيب في معرض وصفه نحول جسمه : لو أراد الرقيب ينظر جسمي ما رآه من النحول الرقيب (٤)

اما ابن قسبم فيخالف شعراء العصر ، فيمدح الرقيب قائلا :

عابوا الرقيب ، ولولاه لا حمدت عواقب الحب ، وانساغت مشاربه ولست أعدله فيما يحاول من حفظ الاحبة ، بل لا كان عائبه

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٨٠

<sup>(</sup>٣) ديوان أسامة بن منفذ ، ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب: الخريدة ج ١ ص ١٨٨٠

إني الأعشسق عندالي ، على كلفي به ، ويحسن في عيني مراقبسه (١) وضح لنا الشاعر معنى الرقيب ، فهو الحافظ الامين الذي يرسل من قبل آل المحبوب ، ليحرسه من كل طارىء وعارض .

تلك هي صور عابرة عن العذول والرقيب ، أو العذول الرقب إن صح التعبير .

#### الواشي والكاشح

تحدث شعراء هذا العصر ايضا عن الواشي والكاشيح ، وهما شخصيتان لهما مكانهما في مسرح الشعر العربي ، وتختلفان عما رايناه في حديثنا عن العدول والرقيب .

نحن نعلم أن الواشي كان مكروها عند الشعراء ، أذ أنه كان ينم عليهم ، وقد أشار أبن القيسراني إلى هذا المهنى بقوله :

نلحی الوشاة وإن بین جفونا لمدامعا تسعی لها بنمائم المخری العالم (۲) یا اینها المنفری بأخبار الهوی لا تخدین عن الخبیر العالم (۲)

ويصور في مكان آخر من شعره الوشاة بقوله:

ونهت مدامعي الوشاة فرابهم شاكر صبابته بطرف جامد ولو انهم سمعوا اليسة (٢) عبرتي في الحب لاتهموا يمين الشاهد (٤)

ويتحين الشمعراء غفلة الوشاة أو غيبتهم ليكسبوا عبراتهم :

لعيني كل " يدوم منسه عبره " تصير نبي لأهل العشسق عبره العيني كبل العشسق عبره

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب الخريدة ج ١ ص ٣٥) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١١٢ ٠

<sup>(</sup>٣) الألوة ، والآلوة ، والالوة والالية على فعليلة ، والالياء كله : اليمين وتجمع على الايا.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٠٣ ،

نعسجاد جفنها لا نقص فيه إذا غفل الوشاة أسلت دمعي علامة شقوتي في الحب أني

وكم جهازت منسه جبش عسره في فندو مرسلا في وقت فتره فتره فقلت عليك لا عن طول عشره (١)

قد يفلح الوساة في الايماع بين الساعر ومعشوفه ، فنحدث الجفوه ، ويقع الخصام ، وهذا امل الواشي ، وفي ذلك يقول اسامة :

اطاع ما قالم الواشي وما هر في فعد ينكر منساكل ما عسر فا وسيد حتى استمر الهجر منه فلو الم بي منه طيف في الكرى صدفا(٢)

كرر اسامة كثيراً من ذكر الوشاة واحوالهم ، كما ينضح ذلك في ديوانه(٢) اما ابن منير فكانت تورته عليهم شديدة ، إذ إنهم استطاعوا ان يوغروا صدر حبيبه ، فقال:

ب الله ِ با هاجري ب ل سبب ِ هـل قلت َ للطيف : لا يعـاود ُني يارب ِ خذ لـي رمـن الوشـاة ِ إذا

إلا لقسول الوشساة إذ زعمسوا بعد ك ، ام قد وفي لك الحلم ؟ قاموا و قمنا لديك نحتكم (٤)

نتبع حديث الوشاه بالكائستين . فأمرهم خطير بالنسبة للشعراء ، لانهم يضمرون لهم العداوة والبغض في نفوسهم ، وما سموا بذلك إلا لانهم يطوون كشحهم على البغضاء . تحدث اسامة كثيراً عنهم في ديوانه ، وذكر انه كان يخشى على سره من أن يشيع ويذيع :

ولكن خشيت الكاشحين فإنسي على سِرِ نا مِن أن يذيع شفيق ا

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٧ ، ٣٨ ، والديوان ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ديوان أسامة بن منقذ ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوان أسامة بن منققل ، ص ١٦ ، ٢٥ ، ٣٣ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب الخريدة ، ج ١ ص ١١ ،

فأصبحت كالهيمان عاين موردا برودا ، ولكن ما إليه طريق (١)

تلك هي بعض ما كان يعترض طريق السعراء في الحب من عثر ات ومنفصات، أتبنا على ذكر ها بدقة للكون الصوره التي نرسمها كاملة .

ولا بد لنا في ختام بحنها من الاشارة الى أن الشعراء عظموا الجمال لانه لا نهاية له ، ولان فيه سرا الهيا لا يدرك كنهه .

وغدا في نظرهم ولاية كبيرة ، له ملك ودولة وسلطان(٢) ، وكان المحبوب صاحب ذلك كله ؛ عنده جنده واعوانه ، يأمر وينهى ، ويسلط عدوانه على رعيته ، وفي هذا المعنى يقول التلعفري :

'جر'ت لما مَلكنت ، فاعدل' ، فما اقن بيخ في ذا جماليك العدوانيا ما اتخذت الملاح جندا إلى أن "قمت بالحسن فيهم سلطانا (٣)

لكن شأن الحمال شأن كل دولة تدللها الايام ، وتذهب بها السنون ، فيغيض ماء الجمال ، وتبلى رياض المحاسن :

و"ننادي: عدل" من الله أن أص بح ذاك النهاد ليلا بهيما (٥)

قسل لمن تاه بالجمال علينا: ما عسى دولة الصبا أن تدوما عن قليل تسرى قوامسك الم مائس قد عاد ذا اعتمال قويما وترى طرفك الستقيم وقد صد عج كأن لم يكن مريضا سقيما وترى جمر وجنتيك وقد عا د رمادا وبقله ن (١) هشيما

تلك هي قصــة الجمال في الشعر العربي بين صبـاه وهرمه ، ابرزناها

<sup>(</sup>۱) دیوان أسامة بن منقد ، ص ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) ديوان أسامة بن منقذ ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوان التلعفري ص ٨٤٠

<sup>(</sup>٤) البغل في الاصل هو كل نبات اخضرت له الارض . ومن المجاز قولنا: بقل وجه الغلام وبقل وأبقل أي خرح شعره ، وكره بعضهم التشديد .

<sup>(</sup>٥) ديوان أسامة بن منقد ، ص ٢٦ ب

بدقة وأمانة ، وقد أشرنا الى ما أخذه الشعراء من سابقيهم ، وما جددوه من وحي قرائحهم وبيئتهم ، ووفاء منا للبحث لا بد لنا من وقفة أخيرة لدراسة الغزل المذكر في شعر هذا العصر .

#### الفزل المذكر

يلاحظ ظهور الغزل المذكر في السُعر ، وقد عرفناه لدى معظم الشعراء اذ كانوا يكثرون من ذكر اسماء الغلمان والغنيان في غزلهم تقلبدا للمحدثين والولدين من السعراء الذين نهجوا نهج أبى نواس .

تحدث ابن رئسيق عن هدا الامر، فذكر ان «منهم من يكون فوله في النساء اعتقادا منه ، وان ذكتر فجربا على عادة المحدنين وسلوكا لطريفنهم لئلا يخرح عن سلك اصحابه ، وبدخل في غير سلكه وبابه ، أو كناية بالشخص عن الشخص لرقته أو حب رضاقته » (١) .

عرف عن الشاعر ابن دفتر خوان(٢) أحد شعراء القرن السادس الهجري أنه نظم ديوانا شعريا كبيرا ، تفزل فيه بألف غلام ، وسماه « الغلمان(٢) » . وعرف أيضا عن ابن منير الطرابلسي أنه « كان مولعا بغلام يعرف بابن العفريت ، وفي خده خال » (٤) ، كما كان مولعا بمملوك له اسمه تتر ، وقصته

<sup>(</sup>۱) ابن رشيق: العمدة ، ج ١ ص ١٩٨٠

<sup>(</sup>٢) علي بن محمد بن الرضا بن محمد بن حمزه بن أميركا ، الشريف أبو الحسن المحسيني الموسوي الطوسي ، المعروف بابن دفتر خوان . ولد في حماة سنة ٨٨٥ هـ ، وكان أديبا بارعا . ومن بصانيفه : « شاهناز » ، وهو كباب فيه أسئلة مظومة وأجوبتها منثورة بين حكيمين طبيعي والهي . ومنها « الطلائع » و « الموجزة في الرسائل الملغزة » ، وقد ذكر في ختامه : « وهو ثان وأربعون كتابا وضعته » ، ومنها « الهاديتان » ، وهو في آداب الرائر وآداب المؤور ، توفي بحماة سنة ٦٦٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردى : المنهل الصافي ( محطوط ) ج ٢ و ٣٨ ٠

<sup>(</sup>٤) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ٨٠٠

فيه مشهورة تناقلتها بعض الكتب القديمة . ذكر صاحب تزيين الاسواق أن له قصيدة رائية طويلة تعرف بالتنرية، وقد اوردها ابن حجة كاملة في خزانته، وأشار في مقدمتها إلى أنه هاجر إلى مدينة السلام بغداد ، وجهز إلى الشريف الموسوي ، نقبب الاشراف فبها هدب مع مملوكه تنسر ، فقبل الهدية ، واستحسن المملوك . وادخله في جملة الهدية ، وقصد أن يعوضه بأضعافه ، فشارت تورة السياعر ، وكتب البه على الفور قصيدته التترية المذكورة ، وفيها يعاتبه ، ويعلن أنه سبترك مذهبه الشيعي كما ذكرنا في مكانه من هذا البحت، وقد استهلها يتفزل بفلامه نتر:

> عذَّبْسُن قلبسي يا تتسُر هذا الشريف أضلتني فاخشس الإلمه بسموء فعم رد" الغلام وما استم وأثابنــــــى وجزيتـــــــه

واطرت نومي بالفكر بعد الهداية والنطسن ليك واحتفار كيل الحدر ر" على الجحود ولا أصم شكراً ، وقال : لقد صبر (١)

اما معاصره ابن الفيسراني ففد عرف عنه انه تفزل بغلام يهودي صير في (٢) وغلام قد التحي(٣) ، فمن ذلك قوله:

ماليك" رق" الأسيود صــــيرفي" في غــــرامي في صـــروف ونقــــود أنا في الدِّسن حنيف ي وفي الحبِّ يهودي(٤)

في بنسي الأسباط ظبسي"

<sup>(</sup>١) ابن حجه: الحزانة ، ص ١٤٦ - ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤٠ ، ١٤١ ,

وعرف عن ابن قسيم أنه تغزل بغلام مجدور(۱) وفي آخر مغرى بالبدال(۲)، كما عرف عن ابن عنين أنه تغزل بغلام أسود(۲) ، وفتى من الاتراك(٤) وغلام هندي(٥) . أما أبن الساعاتي فقد تغزل بغلام ساق ، أبصره عند أحد الرؤساء وببده مبخرة ، فكان كل نديم يتناول منه كأسه ، وهو يحييه بالبخور:

وساق طيلاً قاس علي فواده والله تكن قواده والله تكن قوت النفوس صفاته إذا ما حبا رب الندي بكاسيه إلى النجم يسقى الشمس بدر اسماؤه

فما شئت من منع لديه ومن منح لل جمعت بين الحلاوة والمنح وريًاه فانظر ما يجل عن الشرح سحاب بخور في إناء من الصئح (1)

ولم يتورع الشاعر المذكور عن التغزل بصبي متعبد كان تجلس في جامع دمشق ، وعلبه ثوب واسطى ملون ، فقال فيه :

وغزال لاح في حلسة جمعت من كل لون مقترح أشرقت الوانها من وجهه في فهو مثل الشمس في قوس قر ح(٧)

أغرب بعض الشعراء في هذا الباب ، حتى ان الشاب الظريف تغزل بمليح قلندري صوفي (٨) ، وبغلام بدوي ، فال فيه :

بدوي كسم جد الت مقلتاه عاشقا في مقاتيل الفرسان دو محيا يصيح : يا لهالال ولحاظ تقول : يالسان (١)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۴۳۷ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٤ .

۱۱۲ ص ۱۱۲ ۰ مین ۱۱۲ ۰

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٦) ديوان ابن الساعابي ، ج ٢ ص ٩٠ ،

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>٨) ديوان الشاب الظريف ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٩) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٧٣ .

نقف أخيراً عند شرف الدين الانصاري ، فنذكر غزله بمسمع مغن رومي أسمه موزون ، وقد أشار من خلاله إلى أسماء سور من القرآن الكريم بلغ عددها اتنتى عشره سورة:

> روحى فداؤك ياموزون من «قمر» ظبي" من «الروم»نسيج «العنكبوت»له أظللنت (أحزابنا) «ياسين) غر "ته سبحانمورنه من حسن «بوسف»ما آقام َ « للشعراء » العلدر عارضيه

تهتئكي فيه معدود" من الفرس عهد"، فكم «زمر »قد ساق في غنصص فاعجب لفتبس «للنور» مقتنص لم يبق في «الحجر» لى والصبر من حصص فكم له في دبيب «النمل» من قصص (١)

أشفق والد الشاعر على ابنه من عبثه في القريض بسور القرآن ، فطلب منه أن يبادر الى الموبة كما روى اليونيني:

« قال الشيخ شرف الدين ، رحمه الله ، وانشدت والدى الابيات فاستحسنها وفال بديها:

بادر إلى « توبة » عنه تنيلك من ذي الطول في «الحشر » أجر آغير منتقص (٢) هكذا تشفع والده له ، ولكنه كان مثله أسير الصنعة البديعة فاستخدم سورتي التوبة والحشر.

ويقول في مكان آخر من ديوانه: ملكنت رقيى غلاميا به سلوت الغيلامه عاملت فیسه علولی

بالكيد لا بالكرامية (٢)

تلك هي صورة من الفزل المذكر في هذا العصر ، لكنها لا تعبر تماما عن الواقع ، اذ أن الغزل المذكور لم يكن في معظم الاحيان الا تقليدا للمحدثين السمابقين من الشعراء وفغزل السرف الانصاري شيخ السبوخ المعروف بجلالة قدره ورفعة منزلته هو من باب العبث البريء ، وهو ضرب من التصنع

<sup>(</sup>۱) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ه٤ ، والديوان ص ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) اليونيني : ذيل مسرآة الزمان و ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٧٧ ، والديوان ص ٥٦ .

ألبديعي لاظهار الحدق ، ذلك ان طبيعة الشعر العربى ، ونظرية التقليد في الاخد استدعت وجود مثل هذه الظاهره واستمرارها في هذا العصر .

وصحبح أنه وجد شعراء ماجنون كابن منير ، وعرقلة ، وابن دفنر خوان وغبرهم ، -درجوا عن الجادة المستقبمة في حباتهم ، بعد أن معظمهم كانوا حكما يقول اسن رشيق \_ يسلكون هذا السبيل جريا على سنة المحدتين والمولدين من التعراء تقليدا لا اعتقادا ،



### (١٤) المخمرتا يست والمجوُن

كانب الحباة الاجتماعية سبب شرب الخمر ، اذ كان منتشرا على نطاق واسع في هذا العصر بين سائر الطبقات . وكان الناس يشربونها جهرا دون خوف ، فلا غرابة ان رأينا الشعراء بتغنون بذكر الخمر ، ويصفونها وصفا رائعا ، سواء في ذلك شاربوها أو واصفوها ولا غرابة ان رأينا في اللغة العربية اكثر من مائة لفظة مطلقة على الخمر من اسماء أو نعوت نابت مناب الاسماء . كما كان لطبيعة الشيام بشكل عام ، وكترة الأديار والحانات والمنتزهات ، أنر كبير ساعد على شرب الخمر بالاضافة الى الحشيش في خلوات خاصة بعيدا عن أعين المنزمتين من رجال الدين وغيرهم . أما غير المتزمتين منهم فانهم يجدون في حديث الخمر والمجبون موضوعا مستطرفا . كتب بعضهم الى يجدون في حديث الخمر والمجبون موضوعا مستطرفا . كتب بعضهم الى مولانا القاضي محمد بن عبد الرحمن بن قربعة البغدادي فتيا ، وهي : « ما يقول النقاضي محمد بن عبد الرحمن بن قربعة البغدادي فتيا ، وهي : « ما يقول مولانا القاضي – أيده الله تعالى – في رجل سمتى ولده ( مداما ) وكناه (أبا الإطراب) ، وسمتى عبده (الشراب)، وكناه (أبا الإطراب) ، وسمتى وليدنه (الفهوة) ، وكناها (أم الأشراب)، عن بطالته ، أم يؤدب على خلاعته ؟! » .

فكتب في الجواب: « لو بعث هذا لأبي حنيفة ، لجعله خليفة ، ولعقد له رايه ، وقاتل من تحتها من خالف رايه ، ولو علمنا مكانه ، لقبتلنا أركانه ، فان أتبع هذه الاسماء أفعالا ، وهذه الكنى استعمالا ، علمنا أنه قد أحيا دولة المجون ، وأقام لواء أبنة الزّر جون ، فبايعناه ، وشابعناه ، وأن تكن أنسماء سماها ، ماله بها من سلطان خلعنا طاعته ، وفر قنا جماعته ، فنحن إلى امام فعال ، أحوج منا إلى امام قوال »(،) .

هذه هي قصة قضاتهم وفقهائهم وموقفهم من المدمنين مين شعرائهم

<sup>(</sup>١) النواجي حلبة الكميت ، ص ١٠ .

وأدبائهم ، ولا غرابة ان رأينا بعض السلاطين يفرض عقوبة الموت على من يوجد في حال السكر .

لقد كان لاهل الذمة من اليهود والنصارى أنر في رواح الخمر واقامة الحانات هذا بالاضافة الى كهوف الخمر في الاديرة.

ولقد أدخل بعض الشعراء في وصف الخمر كثيراً من المعانى والالفاظ المقتبسة من النصرانية وغيرها ، كما يتضح لنا ذلك في احدى خمريات التلعفري التي جاء فبها قوله:

عج حين تسمع أصوات النواقيس

مِن جانب ِ الدُّبر تحت اللَّيل بالعيس

وانزل بحانة يوحنا وصاحبه

يوشع وتوما وكركر ثم كركيس

صنفت فرقت وراقت وهيى ذات سنا

م تجمل في الموصف عمن عيب وتدنيس

مستخبراً عن كنميت اللــون صافيـة

قد عنقننها اناس في النواويس (١)

مر "الز "مــان عليهـا فهـي تخبر عن

ما كان من آدم قسدمسا وإبليس

تری الر هابین صرعی من مهسابتهسا

إذا بسدت بسين شمسساس وقسيس

تنسلي الأناجيسل تعظيما إذا حضرت

لهــــا بأشــرف نسبيــع ونقديس

<sup>(</sup>۱) الناووس والناؤوس: مقبرة النصارى ، وهي من الالفاط الدخيلة المربة ، ويطلق على حجر منقور تجعل فيه جئة الميت ، ويجمع على نواويس .

لها احادیث ترویها إذا مسرِجت

في كأسبِهــا عن سليمـان وبلقيس

لو ذاق منها غـزال السّرب ِ مضمضـة ً

لخافيه من سطاها ضيغم الخيسر

يسعى بها من نصادى الدير بدر دجا

يمبس في فتيسة مشل الطواويس

فاصرف بها صرف خطب الدهو مُفتنماً

ما دامت الشمس مع تلك الشماميس (١)

واحدد ملك قللل الدير مجنلياً

كأس المدامة إلا فسارغ الكيس (٢)

يضاف الى العاملين السابقين قيام فلسفة جديدة في هذا العصر تمتد جدورها إلى عصر ابي نواس ، وكان اربابها يعنقدون أن الحياة قصيرة المدى ، فيجب الا بضيعها الانسان سدى ، وانما علبنا أن ننهب منها كروس اللذات، ونروي غلتنا من أفاويق الحياة ، والا نضيعها في حزن دائم والم مرير ، ولا سبيل لنسيان كل ذلك الا بشرب الخمر ، فهي تطرد الهموم ، وتجعل الشقاء سعادة ، والوحشة انسا .

انتشرت هذه المدرسة الخمرية بادىء الامر في بلاد العجم ، وكان عمر الخيام رائدها الاول هناك ، وظهرت في الوقت نفسه في بلاد السام مدرسة خمرية جديدة تنادي بالفلسفة الخيامية ذاتها . وكان رائدها عرقلة الكلبي وغيره من شعراء هذا العصر .

ولم يكن الامر ليقتصر على شرب الخمر ، فلقد انتشر الحشيش عن

<sup>(</sup>١) صرف الدهر بفتح الصاد وصروفه أي نوائبه وحلثانه .

<sup>(</sup>٢) ديوان الملعفري ، ص ٢٠ ، ٢١ ، استدركنا من طبعة أخرى مما لم يرد في هذه الطبعة ، والقبلال والقبلال : حمع قبليّة ، وهو الحبّ العظيم ، وقيل : الجرّة عامة ، وقيل : الكوز الصغير ، وفيل : هو اناء للعرب كالجرّة الكبرة .

طريق المتصوفة على نطاق واسع وأصبح موضوعا جديدا عند شعراء هذا

سادت نتيجة لذلك حباة العبث والمجون والاباحية ، وكان الناس يفرقون في هذه الحياة جريا على سنة ملوكهم وأمرائهم وشعرائهم . وببقى علمنا بعد أن عرضنا للمدرسة الخمرية التامية أن نتحدث عن مجالس الخمر ، وللم من خلالها بذكر أحوال سقاتها وشاربيها .

#### مجالس التخمر

وصف الشعراء مجالس الخمر ، وتحدثوا من خلالها عن وصف الطبيعة نذكر منهم ابن الساعاني ، وقد حضر قبيل ارتحاله مجلس خمر بالنبرب ، وحدث مطر ورعد وبرق ، فأنشد بديها:

> والرَّعدُ يشدو والحيا يسقىوغص بكر" بها نقع الفليل ومعجب" بفتضيها ماء الغمام وياله حمراء حاربنا الصروف بصرفيها والقطر نبل" والغدير سوايغ"(٢)

لله يـوم النتيربـين ووجهنـه خطئق ونفر اللَّهو ثفـر أسنب (١) وكانتما فنن الأراكة منبسر" وهزارها فسوق الذوابة يخطب ن البان يرقص والخمائل تشرب وكأنتَّما الساقى يطوف بكأسه بدر الدَّجا في الكف منه كوكب ا نقع الغليل بجنوة تتلهب عجماً غداة الدجن وهمو لها أب أ فزجاجها بدم الهموم مخضب مو ضو نة (٣) والبرق سيف مذهب (٤)

اجتمع في هذا المجلس الخمري وصف الطبيعة والساقي والخمر ، ولم يكتف بوصف الطبيعة ، وانما أتى بصورة أخرى ، جمعت التناقض .

<sup>(</sup>١) اشنب : يقال شنب الرجل كان أبيض الاسنان حسنها ، فهو أشنب وسانب

<sup>(</sup>٢) السوابغ: الدروع ، مفردها سابغة ، ودرع سابغه .

<sup>(</sup>٣) موضونة : الدرع المقاربة السبج بالحواهر .

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الساعاتي ، ج ٢ ص ١٦٨ ٠

وتحدث الشاعر نفسه عن مجلس آخر في ندى خاص شهده مع صحبه :

يا لقلبسي من نغمة الاوتسار وصنوف الرسيمان والازهسار لمع فيه الأقداح مشل الدرارى م" وحمع ما بين ماء ونار وكأن السنفاة اقمار ليل سائرات تدير شمس نهار فقدود" في نشموة وجفون" في فتور وأوجمه في احمرار إن تخالف في أنها الشمِّمس فانظر ' نور ها إذ خبَّت على الأقمار (١)

وندُّسة شهدنه فككسة تط فف اق ما سن لهدوك والهد

نترك هذه المجاس جانبا لنتحدث عن الصهباء ، وقد أبدع ابن قسيم في وصفها:

> باكرا شمسس القنانسي من عقار تبعث النجب قهموة البسهما المرز فهىي من أبيضن صاف كخسدود السورد مسن تحس

تدركا كيل الأمساني وخلا في للسلة العيد ش على دغم الزمان دة في قلب الجبان ج قمیصا من جمان لاح في أحمر قسان ـــ تفور الأقحــوان عاصيا الخليق إذا الخلي يق عين الفيي نهاني وإذا الله السبى الرشب لله دعساني فأناعانسي إنما البغيسة أن أص بح مخلسوع العنسان ساجداً في قبلة الكأ سن لتسبيد المساني حيث لا يعسملم دهمري ابسما ايس مكسانسي (٢)

اما شرف الدين فقد تحدث عن الخمر ، واتخذها سبيلا ليتفزل بحبيبه وقد وفق كل التوفيق في الجمع بين معانى الخمر ومعانى الغزل ، وأضفى علمها من مذهبه في الانسجام والتورية ما جعلها عذبة مستساغة :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة 6 ج ١ ص ٢٧٦ و ٢٧٧ ٠

قُئْم فاصطبحها وأرح سركا وعاطني منها المسدام التسي يا يوسف الحسين الذي وصفه إن دَمَعَت عيني فمنن أجلها أوقعني إنسانها في الهوى

صبّحات الله بمسا سر كسا أشرب منها دائما سركا أن يَملِكَ الناسُ ولا يُملكا بكى على حالى منن لا بكسسى « يا أنها الانسان ما غركا » ؟ (١)

سار عرقلة الكلبي في مذهبه الخمري على هدى ابن فسيم ، لكنه عاش مخلوع العذار فهو يمنل بحق النساعر الخليع الذي أخذ من المجون والخلاعة أوفر نصب ، وكان رائد الاباحبين في سلوكه وأسلوب حياته . فان كان السابقون بتغنون بالخمر صوفية أو تقليدا ، فانه بخنلف كل الاختلاف ، إذ ثبت لدينا أنه يمثل جماعة إباحية من أرباب المدرسة الخمرية الشيامية . كانوا يسعون وراء الخمر واللذة والحياه ضاربين بالتقاليد والاعراف عرض الحائط . انها تعيش بومها وحسب ، تبحث عن السعادة ، وكل وكدها طرب وجلل تسهر حبى مطلع الفجر ، وسواء عندها ليلة الجمعة او لبلة القدر التي هي خير من الف شهر:

> ادر يا طلعسة البسدر وقطـــع ليلنــا بالكــا على فتسانة العينيد مع الفتيان في الحــانـا بحيث ابن ملكــــداد

علينــا أنجـم الخمـر س حتى مطلـــع الفحس • سن والخسسدين والثفسر لنــا في وجهها قمر" ومن نفماتهـا قنمري كذا فليشرب الصهباء مشلى يا ذوى الشعسس ــة بـل في ليـــلة القـــدر ت بين الطبـــل والزمـر وحيث ابن أبى السلار

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٦٤ ، والديوان ص ٣٨١ ،

حريف الله عندار (١) حراف الله عندار (١)

تلك هي طائفة من الشعراء الخلعاء ، يمتلها عرفلة ، إذ إنها عاشت حياته ، وجدير بالذكر أن الخلاعة لم نكن إلا نمطا خاصا من الحياة وتعبيراً عن فلسفة إباحية قائمة بداتها . اشار عرقلة في مستهل إحدى خمرياته الى هذه الفلسفة بقوله :

نديمي قم فقد صفت العنقار وقد عننى على الأيك الهزار الله الهزار الله المرابي في الأماني في الأماني

كما دعا التلعفري تديمه الى الأمر نفسه ، وتعجب من توانيه عن اللهو إذ يرى أن الخمر ذات معنى لا يدركه العقل :

يا نديمي ، كم ذا التواني عن الله و ، وهذي المسدام والاوتسار فاصرف الهم ، إن الم بصرف (١) ذات معنى ، فيهسا العقول تحار واغتنمها من كف ظبية خِلدر في يديها من صبغتهسا آثار (١)

صور الشاعر عرقلة في فلسفته انقضاء الايام ، وتقلب الفصول وتعاقب الايام ، والناس في شغل عن بهجه الحياة :

خرف الخريف ، وانت في شغل عن بهجسة الايسام والحقب اوراقسه صفراء مثل الشمس في لهب (١) كما دعا ابن الساعاتي الى انتهاب اللذات :

وقم ، ننهب اللذات قبل فواتها فانتك غمر لم تذق لله النهب

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الصرف : بكسر الصاد الخالص من كل شيء ، وشراب صرف أي محض غير مهزوج.

<sup>(</sup>٤) ديوان اللعفري ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ١ هي ١٨٥ .

فيانعمة الحسنى بوجه مديرها وإنكان صر فالدهر بالغ في الذنب(١)

استمرت هذه المدرسة الاباحية في فلسفنها الخاصة طوال الفرن السابع، وقد أغرقت في عبنها ومجونها، وكانت نرى أن دواعى اللذات توجد في اربعة أسباء، أنسار اليها الملعفري بقوله:

تلك الجنان التي حيث التفت ترى تدعوك فيه إلى اللندات أربعة " ظل ظلب طلب لل عند قراء " بارد" غند ق

قصراً مشيداً به حـور" وولـدان بيـع الحياة بها ما فيـه خسران وجوسق مشرف عـال وبسنان (٢)

ولم تكن لتقصر على جماعة معينة من الشعراء وانما غدت موضوعاً مستطرفاً يتسابق فيه الشاعر الخلبع كعرقلة والملعفري ، والشاعر الرزبن كابن فسيم والشرف الانصاري ، ذلك لان النفلسد وطرق سائر الابواب الشعرية كانا أهم العوامل في هذا الانجاه . يضاف الى ذلك أن المتصوفة من الشعراء وغيرهم كانوا ينخذونها سبيلا في شعرهم ليحلفوا بنشوتها في آفاقهم العليا ، وفد ظهر لنا هذا الاتجاه في شعر ابن عربي وموشحاته كما سنرى ذلك .

تلك هي المدرسة الخمرية الشامية ، بدت طلائعها في شعر ابن قسيم ، وقد توفي بعد عمر الخمام بربع قرن من الزمن ، وبلغت ذروتها في شعر عرفلة الكلبي وابن الساعاتى والتلعفري وغبرهم ، وبدلك نستطيع الفول ان هذه المدرسة الخمرية تابعت خطا المدرسة الخمامية التي ظهرت في فارس .

نشير اخيرا الى أن المجون اصبح بتعلور الزمن غرضاً خاصاً فائماً بذاته، فاسنقل عن سائر الاغراض الاخرى ، وأصبحنا نجد في نعب الخمر قصائد خاصة بها ، وحتى صرنا نجد في الدواوين الشعرية أبواباً في الخمريات .

<sup>(</sup>۱) ديوا ابن الساعاني ، ج ١ ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ص ه ، وجوسى : هو العصر أو الحصن ، أو هو تسبيه بالحصن ،
 وهم معرب عن الفارسية وأصله « كوشك » ,

ذكر أن الاسعردي (١) الشاعر أفرد من خمرياته وهزلياته ديواناً خاصساً أسماه « سلافة الزرجون في الخلاعة والمجون » (٢) .

هكذا نرى المدرسة الشامية طبعت فيما بعد بطابع الخلاعة والمجون كما يظهر لنا ذلك في إحدى خمريات الشاب الظريف:

ناوليني الكـأسُ في الصُّبُــح واشغلى كفَّينــك في وتــــر وإذا اطربنني وبسيدا عانقينيي باليدين كميا وإذا عسانقت من طــــرب فضنعی أزرار طوقك عن ثم روحي بالأمسان فمنت للي بسر" قط الم يُبسح (٤)

تے غنیی علی قیدح واديري سس وجهك ليي فضياء الشمس لم يللح لا تنهد يها إلى السبتح (١) نانىسائى حال مفتضحى يفعل الأحباب من فسرح غصن قد منك متشح صدرك الفتئان بالمكتح

تلك الخمرية الفزلية الماجنة تصور لنا نمطآ من الحياة في هذا العصر وتوضح لنا انشار الغناء والطرب بنكل واسع جداً ، وما أكثر ما تحدث الشعراء عن المفنين والمفنيات ، والمسمعين والمسمعات . كما تلاحظ أن الشاعر يدعو حبيبته لترك السبح ، وتشغل أناملها بالأوتار . وكأنما كان يشفق على حبيبته من عدوى التصوف الذي انتشر بين نساء العصر ، وقد مر معنا في شعر شرف الدين الانصارى تعريضه ببنت الحمصية المتصوفة الحسناء .

تلك هي صورة صادقة عن المدرسة الخمرية الشامبة ، ونخلص مما تقدم معنا من شعر شعرائها إلى القول: إن كل وكدها من الوجود خمر وامرأة ومحون وطرب .

<sup>(</sup>١) نور الدين ، أبو بكر ، محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد بن رستم الاسعردي ، ولد سنة ٦١٩ هـ ، وكان من ندماء الملك الناصر صاحب حلب ، وأحد شعرائه المقربين ، وله به اختصاص ، وكان شابا خليعا مستهترا غلب على شعره العنث والمجون ، وقد توفي سنة ٢٥٦ هـ . وللشاعر ديوان منه نسخة مخطوطة خزائنيه ، وهي في ١٤٧ ورقة ، وفي معهد المخطوطات بالقاهرة نسخة مصورة رقم ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) السبح: جمع سبحه ، وهي خرزات منظومة في سلك ،

<sup>(</sup>٤) ديوان الشاب الظريف ، ص ٢٤ .

### المطارحايت ولشتومات

تحدثنا عن بعض انواع المطارحات الوجدانية والرسائل الاخوانية خلال تراجم الشعراء ، نتير منها إلى ما كان بين اسامه وابنه وابيه ، وبين ابن قسيم وابن منر ، وبين سرف الدين الانصاري وابيه . وبظهر أن المطارحات بين الشعراء وآبائهم غدت مظهراً معروفا في سعر هذا العصر ، إذ إن ظهور اسرات ورثت الادب كابراً عن كابر كان امراً معروفا بكثرة ، ولعل هذا التطور الجديد كان عاملا من عوامل ازدهار المطارحات الوجدانية بين افراد الاسرة نفسها ، نذكر من ذلك القصيده الفريدة التي كتب بها الساب الظريف إلى ابه وحاء فيها قوله :

ابدا بذكرك تنقضي اوقساسي يا واحد الحسن البديع لذاتيه وبحبتك اشتفلت حواسي مثلما حسبي من الله ات فيسك صبابة ورضاي الك فاعل برضاك ما يا حاضرا غابت بسه عشاقته حاسبت انفاسي فيلم ار واحدا ومدلهين حجبت عنك قلوبهم للسا بكوا وضحك انكر بعضهم فاظنهم ظنشوا طريقك واحدا يا قطر عنم دمشق واخصص منزلا وترتمي يا ورق فيه وياصبسا

مابين سمتادي وفي خلّواتي أنا واحد الاحرزان فيك لذاتي بجمالك امتالات جميع جهاتي عندي اشتغلت بها عن اللكات تختار من محوي ومن إثباتي عن كل ماض في الزّمان وآت منها خلا وقتا من الاوقسات فهم من الاحياء كالاموات فهم من الاحياء كالاموات ونسنوا بأنك جامع الاشتات في قاسيون (۱) وحله بنبات مرّى عليه باطيب النّقحات

<sup>(</sup>۱) قاسيون: يقول ياقوت: « المجبل المشرف على مدينة دمشق ، وفيه عدة مغاور وفيها Tثار الانبياء وكهوف ، وفي سفحه مقبرة أهل الصلاح ، وهو جبل معظم مقدس يُروى فيه آثار ، وللصالحين فيه أخبار . . . وبه مغارة تعرف بممارة الدم ، يقال بها قتل قابيل أحاه هابيل ، وهناك شبيه بالدم يزعمون أنه دم باقى الى الآن وهو يابس ، وحجر مُلْتَى " يزعمون أنه الحجر الذي فلق به هامته ، وفيه مغارة الجوع يزعمون أنه مات بها أربعون نبيا » معجسم المسلمان ، چ ٤ ص ٢٩٥ ، ٢٩٦ ،

فيه الرِّضا، فيه الهوى، فيه الهندى فيه الذي كشيف العمى عن ناظري فيه الأبُ البرُ الشيفوقُ فدينسهُ كف تمسد بجوده نحوى وآ وإذا جنيت بسيئاني عد هــــا وإذا و قيت ' بوجنتي تعاليه ' أأبى وإن جلّ النــداءُ وقلّ مقــ انی النفتت رایت منه محاسنه وأرى الوجود بأسره رجمع الصئدي فعليك منك مع الأصائل والضُّحا

فيه أصول سعادتي وحياتي وجلا شموس الحق في مرآسي من سائر الاسمواء والآفسات خر للستماء بسائر الد عوات كرماً وإحساناً من الحسنات عد ين تقصيري من الزلات (١) ـدارى فـداء العبد للسادات إن ملت نشوانا فهن سقاتي وارى وجودك منشأ الأصوات تتلی اجل تحییة وصلاة (۲)

الصادقة بعض التعابير الصوفية الخاصة ، ولا نغالي أن قلنا إنها مطبوعة بطابع صوفي أسلوباً ومعنى . وللاحظ بالاضافة الى ذلك ما فيها من سهولة في التعبير وبعد عن التصنع البديعي ، إذ أن الساعر كان أحد رواد مذهب الانسجام والنورية ومن أتباع الشرف الانصاري رأس هذه المدرسة البديعية. والطريف أنه استهل نظمه الشعر بمدح أبيه ، وهو بعد لم يتجاوز الخامسة عترة من عمره . ذكر اليونيني أنه سأل والده عن عمره ، فأطلعه عليه مكتوباً في زاوية خاصة من أحد كتبه ، فانصرف الى حجرته الخاصة التي كان يخلو فيها بنفسه ، فنظم ببتين على الفور كتب بهما إليه :

يارب ، قد أوجد ت قبلي أبي في هذه الدنيا بعشرينيا

فأجابه في الحال ، وكتب إليه :

لا ، بـل أمـوت ، وتحيـــا في غبطــة خـير محيـــا حتى تصرِّف صِرْفَ السين

فاجعله بعمدي باقيمة مثلبهما وارحم محبها ، قال : آمينها

مــان أمــان ونهيــا (٣)

<sup>(</sup>١) أخطأ الشاعر في قوله (عديت) وصوابها ( عددت ) ، ولكن لا يستقيم الوزن ، وهذا بسبب ارتكاب هذه الصرورة القبيحة .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشاب الظريف ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) اليونيني: ذيل مرآة الزمان (مخطوط) و ١٤١٠

يضاف الى ماتقدم ظهور الشتويات الشمرية ، وهي قصائد إخوانية وحدانية ، سبادلها السعراء للتسلبة خلال أيام الشناء الطويلة في بلاد الشام من ذلك ما كتبه العماد الكاتب إلى الامام سرف الدين أبي سعد عبد الله بن أبي عصرون فائلا: ﴿

أيا شرف الله إن الستسسا بكافساتيه كف آفاتسسه وكفشيك من كيرم كافهييا وإنسك من عر فسه سكر نسسا

لقد كفلت للسي بكسافاته غدا عاجرزاً عن مكافاته

فكتب إلىه شرف الدين في جوابها:

إذا ما الشتاء وأمطـــار ه فكافاته الست أعطينها وكف المهـــابــة والاحتشا وهمتـــة كلِّ كـريم النجـا ونفسى في بسط علدي إلي وشوقى إلى قربسه زائد

عن الخير حابسة" رادعته وحوشيت من كافه السابعه م لكفى عن بر"ه مانعه ر بميسور أحساسه قانعه ـه حعلت الفداء له طامعه ومعذرتي \_ إن جفا \_ واسعته

لم يكتف العماد بالوقوف عند هذا الحد من هذه المطارحات الشتوبة وانما كتب الى شرف الدين جواب جوابه:

أيا من له همة في العسلا لذروتها أبدا فارعه ومن كفتم ديمة مساتزا ل بالعرف هامية هامعه وللفضل في سوق افضاله بضائع نافقتة نافعته وهل كابن عصرون في عصرنا إمام ادلتنسه قاطعسه فحير" فوائيد أه جميّة وبحسر" موارد ه واسعيه أيا شرف الدين شر فتنى بإهداء رائعسة رائعسه

<sup>(</sup>۱) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ١٤٩ ، ١٥٠ .

أطعت أوامسسرك الساميا أرى كل جارحة لي تو وأما الشتساء وكافاتسه فنفسي منزهسة بالعفا وماذا تطيق إذا لم تكن

ت ، وما برحت همتي طائعته دد لو انها اذن سسامعه وكفشك عن كافسه الرابعسه ف عنها وفي غيرها طامعته بميسور سيسدنا قانعسه (١)

ومن الاخوانيات أيضاً ما كتبه نشو الدولة احمد بن نفاذة إلى العماد الكاتب يدعوه الى دمشق في فصل الربيع ، وقد دخل اوان المسمش ، فعرض العماد قصيدته على السلطان صلاح الدين ، وطلب أن يسمعه جوابها ، فلما أنشده قصيدته انتقد تشبيهه الورق باللجين ، اذ انه غير موافق لأن الورق اخضر () .

تلك هي لمحات من بعض ما وقفنا عليه من المطارحات الوجدانية ، والقصائد الاخوانبة ، والشتويات الشامية ، وهي صورة من الشعورالانساني النبيل ، وهي في الحقيقة الشعر النابع من اعماق النفس ، لا سعيا وراء مغنم ، ولا رغبة في عطاء أو منزلة أو الحصول على جاه وسلطان .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۰۹ ، ۱۵ ،

## اغب اض خيلفت.

يبقى علينا بعد أن عرضنا لابرز الاغراض الشعرية الني تناولها شعراء هذا العصر أن نشير الى أغراض شنى ، أهمها الاحاجي والالغاز والهجاء والرثاء .

#### الاحاجي والالغاز

أما الالغاز فلم يسلم منها شاعر ، ولم يخل منها ديوان ، وقد تحدث عنها ابن رشيق في عمدته فذكر ان « من أخعى الاشارات وابعدها اللغز ، وهـو ان يكون للكلام ظاهر عجب لا يمكن ، وباطن ممكن غير عجب » (۱) ، واشار بعد ذلك الى ابضاح سبب التسمية ، فذكر أن اشتقاق لفظه من ألفز اليربوع ولغز ، وذلك أذا حفر لنفسه مستقيما ، ثم أخل يمنة ويسرة . يورى بذلك ، ويعمي على طالبه . اشتهر بعض الشعراء بفن الالفاز ، نذكر منهم ابن عنين ، وقد أفرد له جامع ديوانه بابا كبيرا ، وهو الباب السادس، والمعروف عنه أنه كان يطارح بها الندماء والادباء في مجالس سمر الملك المعظم ، كما كان الناس يكتبون اليه ، فيجيبهم على ماسألوه من حل الالغاز شعرا ، ولهذا كان باب الالغاز أكبر أبواب ديوانه .

ونذكر من هؤلاء التعراء الشرف الانصاري ، وكان يطارح بها أباه ، وقد ذكر أنه كان يكتب إليه ما يريد حله ، فيجيبه أبوه على ما سأل والحبر لم يجف بعد . كتب إليه مرة :

<sup>(</sup>۱) ابن رشيق : العمدة : چ ۲ ص ۳۰۷ ،

ما قائم في المخرج يلهب طورا ويجي لست تخاف شره ماكان غير مر تسج

فكتب أبوه على ظهر الورقة نفسها: « ذهاب ومجيء ، وخوف وشر ، هذا باب من الخصومة ، ولو قلت: لست تخاف منعه ، كان أجود واليق ، وخيراً من الشر واصدق » (١) .

نظم بعض شعراء هذا العصر قصائد خاصة في اللغز ، بحسن أن ندعوها « ذوات الالغاز » نذكر منها لغزية ابن الساعاتي ، وقد استهلها بقوله : لقد اصبحت في سلطان ملك مجيد ليس يوصف بالقياس (٢)

لا حظنا في هذه اللغزية أنه لا يخلو ببت من أباتها من لغز إلا في النادر . نذكر أخيراً أن مصورة مخطوطة ديوان الملك الناصر تحتوي على باب في اللغز ، وهو الباب الماسر من الديوان المذكور (٣) .

#### الهجساء

يبقى علبنا أن نعرض بشكل مجمل لبعض الاغراض الاخرى المعروفة في هذا العصر كالهجاء والرثاء .

أما الهجاء فقد عرفنا صوراً كثيرة من مظاهره ، نذكر من ذلك مثلا ابن منير الذي لم ينج أحد من هجائه ممن كان على صلة بهم ، ورأينا كيف أهدر دمه وهرب من دمشق . ونذكر ابن عنين ، وكنا قد تحدثنا عن هجائه

<sup>(</sup>۱) اليونيني : ذيل مرآه الرمان ( مخطوط ) و ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ٢٣٤ .

<sup>(3)</sup> مصورة محطوطة ديوان الملك داود المسمى « الفوائد الجلية في الفرائد الناصربة » ، جمعه اسه ، وقدم لحياة والده ، ودكر نسبه ، واورد نثره من أول الكتاب حنى اللوحة ١٢٢ ، وانتفل الى الشعر وقسمه الى عشرة أبواب : الباب الاول في الالهيات = والرهديات ، والباب الثاني في المديح وفيه الحماسة والفحر ، والباب التالث في عباب الاصحاب والاستنصار عليهم بالله ، والباب الرابع في المرائي ، والباب الخامس في الشوق الى الاخوان والحنين الى الاوطان ، والباب السادس في النسيب ، والباب السابع في الغزل ، والباب المامن في الغريات والباب الناسع في الطرديات ، والباب العاشر في اللغز .

المقلع . ووقفنا عند هجائيته المشهورة «مقراض الاعراض » ، وهي القصيدة التي اننشرت بين الناس اننشاراً كبيراً ، ولم يتورع الشاعر فبها عن هجاء سروات الناس وأشرافهم وقضائهم وعلمائهم وسلاطبنهم ، وقد أوردنا نماذج من ذلك في نسعر أبن عنين وغيره ، ورأبنا أن ذلك كان صورة عسن انعكاسات المجنمع ، وهذا يدلنا على أن الشعر كان ونبقة اجتماعية صورت لنا الحياه الاقتصادية في مختلف صورها ومظاهرها كماتوضح لنا في الفصل السابق .

يضاف الى ما ذكر ظهور نوع من النقائض السعرية بين الشاعر المار ذكره ابن منير ومعاصره ابن القيسرانى ، وكنا ذكرنا أن معاصر بهما شبهوهما بجربر العصر وفرزدقه ، ولم بفرق بينهما الا الموت حينما دهمهما في عام واحد .

#### الرثسساء

وأما الرثاء فكان كالهجاء لا نجد فيه جديداً يستحق الوقوف عنده طويلا ، إذ انه تقليدي بحت ، اللهم إلا ما لاحظناه عند اسامة بن منقل في رناء أهله ، وبكاء موطنه شبزر بعد أن عبنت بها الرلازل التي لم ببق أحدا من آله وعتميرته ، وكانت سبباً في تأليفه كنابه المشهور « المنازل والدبار » ، وقد رأينا ذلك في حديثنا عن آثاره الادبية . يضاف الى ما ذكر ظهور فن رئاء المدن والثغور الساقطة في أيدي الفرنجة ، ورناء أبطال الحروب الصلبية وتمجيدهم وإستثاره المسلمين من ورائهم لنصرة دين الله، وقد و ففنا عند هذا الغرض خلال بحث الملاحم والاحداث .

ننتهي مما تفدم معنا من بحث لنؤكد أن شعراء العصر نظموا في اغراض الشعر المختلفة ، وفنونه النقليدية المعروفة ، وقد لاحظنا أنهم كانوايتعبدون أحياناً معاني القدماء وصورهم ، وكانوا أحياناً أخرى يبرزونها في إطار جدبد ولاته في أنفسهم أحداث العصر الكبرى ، وبطورات الحباة الاجتماعيه في مختلف مظاهرها العامة ، وسوف نرى أن الشعراء كانوا أكثر جرأة في تخطي المانور ، وفي الثورة على المعانى التقليدية والاساليب المتبعة في حديثنا القبل عن الغنون الشعرية المستحدثة في هذا العصر .

### القشئرالقالث

### الفنون شعرية لمستحدث

شهد هذا العصر تطوراً كبيراً في مجرى الحباة الأدبية ، فشمة تبار أدبى تقليدي موروث استمد أصوله من التراث العربي الصميم ، وسار فيه الشعراء على هدي من سبقهم ، فنهجوا نهجهم ، وأضافوا إليه ما استجدوه من المعاني الولدة التي اقتضمها حياتهم وضرورات عصرهم .

وثمة تيار ادبي آخر استمد اصوله من المشرق والمغرب على السواء ، بالاضافة الى المصادر المحلية المؤنرة . أما المشرق فأمره معروف ، إذ إن بغداد كانت حاضرة العالم الاسلامي ومركز الخلافة العباسية ، وكانت قبلة العلماء ومهوى الفئات الاعجمية من سائر الأمصار . وأما المغرب فأمره هام ، فإن كانت « بضاعتنا ردت الينا » كما قال ابن عباد عندما اطلع على العقد الفريد ، فمما لا شك فيه أن هذه البضاعة النفلبدبة حملت الينا مع اصحابها بعض هذه الفنون الشعرية ، واطلعت المشارقة على انماط واساليب جديدة في التعبر .

لقي هذا الاتجاه مقاومة عنيفة في صراعه مع اللغة الفصحى ، وأهمله المؤلفون القدماء ، لانه خرج عن طوق الأساليب الفصيحة الموروثة، وقد وضح هذا الامر الهام صاحب المعجب في حديثه عن ابن زهر بعد أن تمثل ببعض شعره فقال : « وأما الموسحات خاصة فهو الامام المقدم فيها وطريقته هي

الغاية القصوى التي يجري كل من بعده اليها ، هو آخر المجيدين في صناعتها، ولولا أن العادة لم تجر بإيراد الموشحات في الكتب المجلدة والمخلدة لأوردت له بعض ما بقي على خاطري من ذلك »(١) .

وصلتنا الموشحات وغيرها من الفنون الشعرية من المشرق والمغرب على السواء فمن المشرق جاءنا الرباعي والمواليا ، ومن المغرب جاءنا الموشحات والأزجال ، وهذه الفنون الاربعة التي اشرنا اليها هي أهم ما انسشر في بلاد الشام وغيرها في هذا العصر .

\* \* \*

(١) التميمي : المعجب ، ص ٥٦ ٠

### (١) الموشحات المشرقية

ظهرت الموشيحات في الاندلس في أواخر القرن التالث الهجري ، وقد ذكر ابن بسام أن « أول من صنع أوزان هذه الموشيحات بأفقنا واخترع طريقتها فيما بلغنى محمود بن حمود القبري الضرير (١) ، وكان يصنعها على أشطار الاشعار ، غير أن أكترها على الاعاريض المستعملة ، نأخذ اللفظ العامي أو العجمى وبسميه المركر، وبضع علبه الموشيحة دون تضمين فيها، ولا أغصان »(٢) .

تبابنت الآراء حول نشأة الموشح « فيذهب البعض الى أن أصل الموشح اندلسي محلي ، ويذهب البعض الآخر أنه الى جليقي ، ويذهب نفر ثالثالى أن أصله البعيد رومانى ( Romanica ) ، بل قال بعضهم : إن الموشحات الت الاندلس من بغداد وان أصلها يلتمس في الرباعبات العربية الفارسية ، وأخبرا حاول ميلياس فبليكروسا ( Milios Vilicrosa ) أن يجد علاقة ما بين الموشحة والزجل من ناحية والفن الشعري العبري المعروف بالبزمون ( Pizmon ) والسبيحات اللاتينية التي برددها جمهور المصلين عقب كل فقرة من فقرات

<sup>(</sup>۱) رجع أستاذى الدكور عبد العربز الأهواني اسم « محمود » كما جساء في بعض نسخ اللخبرة ، وكما أيده بقل ابن خابمة في أزهار الريانس (ج ٢ ص ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن بسام: اللخرة ، ق ١ ، ج ١ ص ٢٢١ ٠

وهم آنخل في كتابه « تاريخ الفكر الاندلسي » ص ١٥٣ « فلكر نص ابسن بسام المذكور وأورد فيه اسم مقدم بن معافى ، ولعله أراد أن يصوب السص كما أورده ابن خلدون في مقدمته الني دكر فيها أن الملكور أول من اخبرعها ، ولوحط أيضاً أن المدكور جوده الركابي في كتابه « باريخ الادب الاندلسي » حاول الموفيق بين رواية ابن بسام ورواية ابن خلدون ، فلكر أن تحريفا قد طرأ على الاسم الثاني ، وحولت كلمة « القبري » الى « الفريرى » واعنقد أن مقدم بن معافر هو نعسه حمود القبري ، لكن المحريف في النسبة لا يكفي وحده لمشمل هذا الاعتقاد الهجازم في تشابه الاسمين .

ألترتيل الديني ( Respons Aria Latino ) ، وهي في الغالب آيات من الكماب المقدس (١) » .

أثبتت الدراسات القيمة التي قام بها أستاذي الدكتور عبد العزيز الأهواني بما لا يدع مجالا لأي شك أن ظهورها كان متصلا بالفناء ، مربطا بالاغاني السعبية (٢) . وفي معرض ذكره الاغاني الشعبية نحدث عنها بالتفصيل ، وذكر أنها قديمة العهد ، وأن الحياه الاجتماعية بمناسباتها المرحة والمحزنة ، فد حتمت العبير الجمالي الذي يسنعين بالآلة الموسيقية وبالتنفيم اللفظي ، فاصطنع فن بجمع بين هدبن الجانبين ، الموسيعي واللغة هو ما نصطلح على تسميله بالاغنية التبعية (٢) .

والمعروف أنه نشأت في الاندلس نهضة غنائية سبقت ظهور هذا الفن على يد زرياب الذي فدم من المشرق ، وكان له الفضل الكبير في ادخال كثبر من المحسين على أساليب الغناء وتطوير الآلات الموسيعية .

وضح ذلك استاذي الكبير الدكنور عبد العزبز الاهواني، فذكر ان الخرجات عامة لها مصدر ضعبي بتمثل في أغان تنشدها النساء في البيوت، فبأخذ الوشاحون مطالعها ويقلدونها، وجدير بالذكر أن أهالي الأندلس تأثروا بالأغاني العامية التي عرفت قبيل الفتح وخلاله ، كما أن شعراء التروبادور كانوا معروفين ، وكانوا بنشدون قصائدهم المسماة ( Ballades ) أو الإغاني الوجدانبة ( Chansons Courtoises ) وقد لوحظ أن اسلوب هذه القصائد يشبه بعض الشبه أسلوب الموشحات .

لا شك أن الموضحت تأثرت بهذه الأغاني الشعبية الني لم تكن عربية تماما، وفد أنسار الى ذلك أسناذي ، ونوه بأهمية وجود الخرجات الاعجمية ، وذكر بعض ما أورده منها أن شعراً إسبانيا عاملًا كان موجوداً في الاندلس ، وأنه

<sup>(</sup>١) آنخل بالنشا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ص ١٥٤ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الأهواني: الزجل الأندلسي ، ص ٣ ، وابن سماء الملك ، ص ١٧٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الأهواني: الزجل في الأندلس ، ص ١ .

كان معروفا مفهوما لدى عدد من نقاد الشبعر العربي في تلك العصور(١) .

نستطيع القول إنه توجد لهجة عامية أعجمية تأتر بها التعر الاسباني الشعبي ، واستمدت منها الموشحات كثيرا من الخرجات والنعابير ، وقد أدت الابحاث التي قام بها الاسناذ خليان ريبيرا للاعتفاد أن أهل الاندلس الاسلامي كانوا يستعملون العربية الفصحى كلفة رسمية في المدارس ، ويكتبون بها الوثائق وما اليها ، أما في شؤونهم اليومية واحاديثهم فيما بين بعضهم وبعض فكانوا يستعملون لهجة من اللاتينية الدارجة أو العجمية ( El-Romance ) (۲) .

انتشرت الموشحات في الاندلس بعد ان لقيت الاستحسان والقبول، وحاول الشعراء في القرن الرابع الهجري ان يبلغوا بها مستواها الغني اللائق، وكانت محاولاتهم خلال هذا القرن تتعشر، وتلقى بعض المقاومة، حتى جاء عبادة بن ماء السماء، فكان «شيخ الصناعة وامام الجماعة، سلك الى الشعر مسلكا سهلا، فقالت له غرائبه: مرحباً وأهلا» (٢).

يظهر أن هذا الفن الشعري الجديد لم ينتقل الى المشرق الا بعد بلوغه مرحلة نضجه الفني ، لكن طلائعه تسربت مع القادمين من المغرب ، فعرف في العصر الفاطمي (٤) ، ويعتقد أن الأدباء والمتصوفة والفقهاء حملوا معهم دواوين الوشاحين المشهورين .

وجدير بالذكر أن القاضي السعيد ابن سناء الملك كان الانطلاقة الحقيقية لفن الموشحات في مشرق العالم الاسلامي ، فلقد حاول دراسة هذا الفن وتوضيح مسالكه وتذليله أمام المعجبين به ، ولم يكتف بذلك وانما أورد لهم نماذج من الموشحات الاندلسية المشهورة ، وشفعها بموشحات اخرى من

<sup>(</sup>١) الأهواني : الزجل في الأندلس ، ص ٥٠ ، ١٥٠

<sup>(</sup>٢) آنخل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن بسام: اللخيرة ، ق ١ ، ج ٢ ص ١ ٠

<sup>(</sup>٤) الدكتور محمد كامل حسين : دراسات. في الشعر في عصر الايوبيين ، ص ١١٤٠٠

نظمه ، وحاول أن يتفوق فيها على الاندلسيين انفسهم ، فيزيد في عدد الفقرات أو الاجزاء الني تتألف منها الاقفال ، وأوصل بعضها الى أحد عشر قفلًا (١) .

درس استاذي الدكتور عبد العزيز الاهوانى موشحات ابن سناء الملك وتبين له من خلال بحثها أن « الاصول الفنية والمعنوية التي رجع اليها الشاعر حين كان ينظم قصائده هي التي رجع اليها في نظم موشحانه » (٢) .

شهدت بلاد الشام خلال القرنين السادس والسابع الهجريين ازدهارا كبيرا في نظم الموشحات وقد أرخ صلاح الدبن الصفدي أسماء المشهورين في كتابه «توشيع التوتييح »(٢) بمصر والنام، وممن ذكرهم «من تعراء الشام: السراج عمر بن مسعود الكناني الحلبي ، المعروف بالمحار ، والتسيخ صدر الدين محمد بن الوكيل ، واحمد بن حسن الموصلي ، وهو من المكثربن» (٤) . والفريب أن الصفدي لم يسر البتة الى اصحاب الموشحات من المتصوفة ، وبخاصة منهم شيخهم الأكبر محيي الدين بن عربي وكان لهم فضل كبير على هذا الفن في بلاد المشرق كلها .

#### ظهور الموشحات الصوفية

لا شك أن ابن سناء الملك قد أسهم بقسط وافر في نقل الموشحات الى بلاد المشرق، ولا شك أيضا أن كتابه دار الطراز كان بحق التجربة العملية المي فتحت المجال واسعا أمام التسعراء في هذا العصر ، وهكذا انتشرت في مصر على شكل واسع ، وكانت من قبل ضمن نطاق محدود .

<sup>(</sup>۱) ابن سناء الملك : دار الطراز ، ص ۳۹ ٠

<sup>(</sup>٢) الأهواني : ابن سناء الملك ، ص ٢١١ .

 <sup>(</sup>٣) أول العناوين التي أعدها ابن سناء الملك لكتابة « دار الطرار » ، وكان من حفظ الصفدي فيما بعد . ينظر في الكتاب المدكور ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) مخطوط الاسكوربال ، رقم ١٢٨ ، نقلا من هامش كتاب ابن سناء الملك للدكتور عبد العزيز الأهواني ، ص ١٩٢ .

أما في بلاد الشام فيظهر أن الامر على غير ما رأينا، اذ أن الشعراء اقتبسوأ هذا الفن أيضا ، لكنه كان مطبوعاً بطابع صوفي في بادىء أمره ، اذ أن محيي الدين بن عربي الذي عاصر ابن سناء الملك قد ساعد كثيراً على ادخال الموشحات إلى بلاد الشام ونشرها بشكل واسع جدا بين جماعة الصوفية الفقراء ، والفئات الشعبية. ويكفي أن نشير الى أن ديوانه الذي وضعه في أواخر حيانه بعد استقراره واقامته في دمشق ، يحتوي على ست عشرة موشحة ، وهي تعادل بالضبط نصف موضحات ابن سناء الملك الا قليلا .

ان انتمار التصوف في بلاد الشام بشكله الواسع ساعد كثيراً على رواج هذا الفن الشعبي الجديد كما هو الحال في مصر ، وقد اشار الى ذلك استاذي فذكر أن « عصر ابن الملك سناء فعد عرف المتصوفة الذين ينظمون معانيهم الصوفية في الموشحات » (١) . تعرض بعد ذلك للموشحات الزهدبة عند ابن سناء الملك ، ووقف عند المكفر منها ، ونوه خلال ذلك بموشحات ابن عربي ، وذكر أنها « تجنح الى السهولة واليسر والبعد عن التكلف والتعقبد »(٢) .

حاول ابن سناء الملك أن يطبع هذا الفن بأساليب المشارقة ، بيد أن ابن عربي الاندلسي الذي نقف هذا الفن في مرابع طفولته وصباه ونسبابه ، كان أكثر توفيقا من سابقه في هذا المضمار ، ومن حقه علينا أن نقف عند موشحاته لنبين خصائصها الممبزة ، ونذكر قيمتها الفنية في شعر هذا العصر ، وأثرها في نشوء الموسحات المحية والفزلية عند السراج المحار وسائر وشاحي بلاد الشام .

#### موشحات ابن عربي

المعروف أن الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربي قد استقر بعد خروجه من الاندلس وتطوافه الطويل في بلاد الشام ، في المرحلة الاخيرة من حباته ، وذاكفي بعض العقود الاربعة الأوائل من القرن السابع الهجري .

<sup>(</sup>۱) الأهواني: ابن سناء الملك ص ١٩٦٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق 6 ص ١٩٩٠ .

الف المتصوف المذكور في هذه الفترة « الديوان الاكبر » سنة ٦٢٩ هـ وهو ثاني ديوان له . وجدير بالذكر أن ديوانه الاول « ترجمان الاشواق » وضعه في مكة سنة ٩٨٥ بعد أن تونفت علاقته بأسرة أبي خاشة ، امام مقام إبراهيم ، وتعلق بحب ابنته الحسناء نظام (١) .

تحتوي ديوانه الاكبر على سن عشره موسحة وزجل واحد ، وقد نوه استاذي عبدالعزبز الأهواني بأهمبةموسحانه فذكر أن بعضها « توغل في المعاني الصوفبة ، وتستخدم من الالفاظ والتراكيب مالا ستطيع فهمه الا من عرفوا مذهب ذلك الصوفي في وحدة الوجود ، وقد ترف وتخف ويكثر فيها الفزل الذي يحتمل الرمز والنوجيه بحيث تصبح فريبة من كل نفس » (٢) .

اما النوع الاول من هذه الموسّحات فنعتر فيه على الطابع السّخصى لابن عربي في فنه ، ونستطبع القول انه كان الرائد الاول في المشرق والمغرب على السواء ، فهو الذي وجهها وجهنها الصوفية، ووسّحها بالمعاني الرمرية وبذلك ادى خدمة كبيرة لجماهير الفقراء الذين يلحنونها وبنشدونها في حلقاتهم الخاصة ، ويتخذونها سبيلا يصلهم بالعالم العلوي بعد أن بتجردوا من ادران العالم الدنبوي ، ويعوجوا بأرواحهم على السموات العيلا ليتحدوا بالذات الالهية ، وذلك بالفناء فيها . نقرا هذه الماني في موسّحه ذي الرأس :

اطور إلى المهيمين الطرقا عساك يوما نحوها ترقى غربزة الإنسان قد ذلت عساكر الأحوال قد حلّت المسرار قد جلّت

وصير"ت قلببي لها شرقا واضلعب لبدرنسا افقا اخراق سفين الحس يا نائم: واقتل غلاما إنك الحاكم: ولا تكن للحائط الهادم

<sup>(</sup>١) آنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الأهواني : ابن سناء الملك ، ص ١٩٧ .

وافتئق سموات العملا فتقما وارتئق اراضي جسمها رتقما سفينة الإحساس اخرقهما وعمروة الشيطمان اوثقنهما وصورة الإنسمان اطلقهما

ورهسم في ذاترسه عشقسا ونده: رفقسا بها رفقسا خليفة الرحمين قد جلى عن أن يرى بالسجن قد حلا اوسيى أو مدبرا عنسه إذا ولسي

قد احكم الله به الخلقا فجل ان يحول او يشقى يا سائلي عن كنه ما اجمل من حب مولى لم يزل يحمل فقنمنت اشدوه كما انزل

القبى الهبوى بالقلب ما القبي فلا تسبل عن كنه ما القي(١)

كما نطلع على المعاني الصوفية ذاتها في موشيح آخر مشبهور مطلعه قوله :

تسدر ع الهسوتي بناسوتسي وحصئل موسى اليم تابوتسي فمنن قال عنني : إنني العبد وقد صبح أني الملك الفرد وقد صبح أني الملك الفرد (٢)

يصرح في هذه الموشحة أيضا عن وحدة الوجود وعن فنائه واتحاده في الذات الإلهية ، وقد وفق في إبراز هذه المعاني في موشحاته أكثر منه في شعره.

<sup>(</sup>۱) دیوان عربی ، ص ۲۱۳ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٨٩ ؛

وأما النوع الثاني منها فقد عبر فيه عن معانيه الصوفية بطريق غير مباشر، فاستخدم الغزل الصوفي الرفيق الذي تستسيغه النفس الإنسانية ، وتتعشق ما فيه من رمزية عجيبة ورقة مستساغة ، وموسيقى مطربة . بضاف الى ذلك ان هذا الغزل المصعد بعدم على ينبوع ثر من عتبق حقيفي ، صعده الى الحب الالهي ، وبظهر أن حب نظام ، ابنة إمام مفام إبراهيم ، قد زاد من لوعة النساعر واضفى على موشحاته العذوبه ، وهذا بدفعني للقول أن كل ما في ديوانه الاكبر بما فبه من موضحات اسنمد وحي غزله من ابنة الامام الحسناء المكية نظام ، ولا ضير في ذلك لان عسق الجمال في مذهب المصوفة مباح ، اذ إنه قبس من نور الله ، وهو كما يقول السرف الانصاري سحر الهيي . فلا غرابة أن راينا الشاعر يستهل مطلع موشحة له باسم ديوانه الاول الذي خلد فيه ذكر نظام:

ترجمان الاشدواق عرقني بالكريم الخلاق للله الحدق للله الحدق همتني في الستبقر بخيول الصدق (١)

اتخد الشاعر حب نظام تكأة له في عشقه الالهى واستوحى من جمالها الانساني معاني الجمال الالهي، لانه يعتقد أنه فيض من جماله الخالد ، وعشقه هذا الجمال إنما هو النفحة القدسية التي تكشف أمام وجدانه أنوار الجمال الابدي في الذات الالهية الخالدة .

وجدير بالذكر والملاحظة هنا أن هذا النوع من موشحاته بعضه مبتكر في معانيه ، وبعضه الآخر عارض به بعض الموشحات الاندلسية المشهورة التي حفظها أيام صباه في اندلسه ، وحملها معه الى بلاد الشام ، نذكر من النوع الاول موشحه الاقرع الذي يقول فيه :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٤٦ ،

منتيم الجمال قد شغيفا قد امتطى السنهد فيه والأسفا حتى إذا ما انتهى له وقفا

بشكو الجوى والسبَّهاد والخبَلا ودمعنه فوق خدِّه انهملا سالا يا حسنته والظهلام قد نسزلا يتلو كساب الحبيب منبتهلا ودمعنه لا سزال منهمللا

حتى إذا ما صباحه اتصلا بليليه والظلام قد رحلا مالا لاعدر في عدابي يا كبدي اذا لفيت الحبيب في الخلكد وأنت تشكو صبابة الكمد

ولسم تذوبي شوقاً إليه ولا وكل من ذاب فيه إذ وصلا غالا عجبت من لوعتي ومن كمدي ومسن عنادي ومسن قوى جلدي ومن به قد شففت في خلدي

فصبِل به يا فدواد إن وصلا فكل من بالمهيمن (١) اتصلا صالا إن كان لا بند بينسه المحتوم حسبي اتصال العلوم فاستمعوا جيرتي شدا المحروم

أودعنني يسوم بينيه خبسلا لاصبر لي بعده وقد رحملا لالاد٢) أما النوع الثاني من موشحاته فهي التي قلد بها معارضاً بعض الموشحات الاندلسية المشهورة التي حملها معه من الاندلس ، وكانت معروفة في المشرق

<sup>(</sup>۱) المهيمن والمهيمن من أسماء الله تعالى ، بمعنى المؤمن من آمن غيره من الخوف وهو مئي أمن بهمزين ، قلبت الهمزة الثانية ياء ثم الاولى هاء أو بمعنى الآمين أو المؤتمن أو الشاهد،

من قبل . أشار أستاذي الدكتور عبد العزيز الاهواني الدى أننتين منها ، أولاهما الموضحة البي مطلعها فوله:

عدما لاح لعيني المتكيا ذبت سوقا للبذي كان معيى (١) وقد عارض بها ابن زهر في موسحته المنهورة:

أيها السافي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع

ونانيتهما الموشحة الني مطلعها قوله:

سرائر' الاعسان لاحت على الأكوان للناظرين والعاشق الغيران من ذاك في بحران (٢) يهدي الأنين (٢)

عارض الشاعر في هذه الموشحة ابن بفي في موسحته المسهوره و ومطلعها: بالله يا جنان اجن من البسنان الياسمين وخل ذا الريحان بحرمة الرحمين للعائسقين

وجدىر بالذكر أن أبن عربي جعل مطلعى الموشحين اللذين عارضهما خرجيين في موشحيه المذكورين آنفا . بيد أنه غير فبهما بعض التغيير لتلائم معانيه الصوفية الرمزية . ومهد لهما . ففي ختام موشحه الاول فوله:

ائها الساقي اسقني لا تأتلي (١) فلقد اتعب فكري عند لي ولقد انسده ما قيل لي :

<sup>(</sup>۱) دیوان ابل عربی ، ص ۲۹۲ ، ۳۹۳ ،

<sup>(</sup>٢) بحران : في اللسان أن الاطباء يسمون المغير الذي يحدب للعليل دفعة في الامراض الحاده بحران ، ويقولون : هذا يوم بحران ، ويوم باحوري على غير انقياس ، فكأنه منسوب الى باحور وباحوراء مثل عانسور وعانسوراء ، وهو سدة الحر في بموز ، وجميع ذلك مولد .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٨ ، ٨ .

<sup>(</sup>٤) ألا والى وائتلى في الامر قصر وأبطأ بقال : لم يأل جهداً .

أيئها الساقى إليك المشتكى ضاعت الشكوى إذا لم تنفع (١)

وفي ختام موشحه الثاني قوله:

وغلت في بستان الأنسس والقسرب لمكنسه وفقام لي الريحان يختال من عجب في سندسه أنا هسو يا إنسان مطيب السبب في مجلسه جنسان يا جنسان اجن من البستان الياسمين وحلسل الريحان بحرمة الرحمان للعاشقين (٢)

ثمة موشحة تالثة في ديوانه ، ومطلعها :

حقائق القرب رؤية الملك وهو حجاب المهيمين الملك الذا انجلي عنك غيهب النفس وهب عرف مين روضه القدسي

فأنت الحان بـــلا لحــن على الاوثــان ولــم تثــن (٣)

عارض بها ابن بفي ، الوشاح الاندلسي ، في موشحنه التي مطلعها :

الحب" يجنيك لندة العنل واللوم فيك احلى من القبيل وإن لو كان جند" بنغني كان الإحسان من الحسن (٤)

استخدم ابن عربي خرجة ابن بفي نفسها في المقطوعة الاخيرة من موشحه ففال:

۱۱) دیوان ابی عربی ، ص ۹۳ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن سماء: دار الطرار ، ص ٨١ ،

# با عمود الزان قسم ساعدنی طاب الرامان لیمن بجنی (۱)

جمع الن عربى في موضحاته بعين المعاني الرمزية المغرقة في صوفينها ، والاوزان الموسيقية الراقصة ، فأخرجها بأسلوب علب رقبق جمع بين جمال الطبيعة الشامية ، والطبيعة الاندلسية في تقليده ويجديده ، بضاف الى ذلك غزل صوفي رقيق الحواشي يستمد معينه من عضف حفيفي مصعد ، فيضفى عليه طابعا رمز با فريدا قل أن نجد له نظيرا في أدبنا العربى ، وبجدر بنا أن نلاحظ هنا أن ابن عربي وفق في موشحاته أكثر منه في شعره ، لكنه يكن لبتفيد تماما بما تقيد به غيره من الوضاحين الاندلسيين ، فلم بجعل خرجاته عامية ، كما فعل ابن سناء الملك ، ولعله تسامح في هذا الشرط خرجاته عامية ، كما فعل ابن سناء الملك ، ولعله تسامح في هذا الشرط سحارة خلابة بينها وبين الصبابة قرابة » (٢) .

لم يمنافس ابن عربي كابن سمناء الملك في الزيادة على ما عرف عند مشاهير الوشاحين الاندلسيين ، من حيث عدد الاقفال والابيات والفقرات . ويجب الانسسى انه كان اول من أكثر في الموشحات من تضمين الايات الفرآنية او الانسارة الى القصص الدينية المعروفة أو الكلمات الدالة على بعض الآيات ، كما في قوله في : « سبح اسم ربك الاعلى(٢) » و « ارني انظر اليك(٤)» و «مطلع الفجر(٥)» و « الشفع والوتر(١)» و « لم يكن(٧)» و « فالق الإصباح (٨) » .

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن عربی ، ص ۲۱۱ ۰

<sup>(</sup>٢) ابن سناء الملك : دار الطراز ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن عربي ، ص ٨٧ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ۸۹ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>A) المصدر السابق ، ص ١٤ ,

وقد يقتضيه الامر في بعض الاحيان تغيير نص الآبة كما في قوله: « النصر والفتح() » و « عند ذي حجر(٢)» . . . كما كان يستخدم أسماء السور الفرآنية ، من ذلك قوله: « في النجم(٢) » و « في الطور(٤) » و « في سورة الفدر(٥) » .

لا نتىك أن هذا التضمين الكلي والجزئى ، والكامل والمعدل لآيات الفرآن وسوره كان بحق عاملا من عوامل الرمزية الصوفية في موسحاته اذ انها نوجد فيها رفة الديباجة ورشافة الالفاظ وموسيقى الوزن الراقص .

#### الموشحات في بلاد الشام

اتضح مما تقدم معنا أن النصوف في بلاد النمام كمان له اثره البين في انتشار فن التوشيح على نطاق واسع في الاوساط الادبية ، فاقبل عليه الناس بعد أن استمعوا اليه وعرفوه من خلال الاناشيد الدينية ، وقد اجتمع لهم فيها الغزل والغناء والالحان ، وهي ما تسعى اليه دوما الفئات الشعبة المختلفة وغيرها في مجالسها الخاصة .

عرفت الموشحات في بادىء امرها على افواه فقراء المتصوفة ، وسمعوها من الاندلسيين الكثيرين الذين يؤمونبلاد الشام كما ذكر ابن جبير، وفد اخدت عن طرق اخرى ، فأحبتها العامة ، وانشدتها في مجالس الانس والسمر . ولا شك ان الشعراء احبوا ان بقلدوا الموشحات كفن جديد لقي رواجا كثيرا لدى العامة والخاصة ، فعمدوا الى النعبير عن اغراضهم الخاصة بهم ، بالاضافة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) المصلر السابق ، ص ٨٨ .

٣١) المصادر السابق ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١٤ ,

الى المعانى والاغراض الاصلبة التي وضع من أجلها .

يبدو لي أن القرن السادس لم يشهد محاولات ناجحة في بلاد الشام ، حسى أذا شارف هذا القرن على الانتهاء رابنا أبن سناء الملك بسبط في مصر أمام الشعراء أساليب هذا الفن ، ورأينا أبن عربي من بعده ببسط في بلاد الشيام أمام الشعراء نماذح من الموشحات ، وبلفت انظارهم الى مواطن الجمال في التعبير الصادق عن النفس والوجدان بعيدا عن مغربات الحباه .

انتسرت الموشحات ببلاد الشام في الفرن السابع الهجري . ومن افدم ماوصلنا منها بعد ابن عربي موشحة نظمها الشهاب التلعمري في مدح الادبب شهاب الدين العمادي العزازي(،) جوابا عن الموشحة التي كنبها الله:

ليس بروي ما بقلبي رمين ظمّنا غير بيرقر لائسيج من إضهر إن تبدئى ليك بيان الاجرع وأثيبلات النقيا من لعللم يا خليلي قف على البدار معني ونامئيل كم بهيا من مصرع

واحترز واحذر فأحداق الدّمى كم اراقت في رباها مسن دم حفظ قلبي في الفسرام الولية فعلولي في في الفسوام الولية فعلولي فيك مالي وله حسبي الليسل فما اطولية !
لم يسسزل آخسره أو تتسه

في هنوى أهبف معسنول اللمني وبقله كنم قبد شفني من النم

<sup>(</sup>۱) شبهاب الدين ، أحمد بن عبد الملك الفزارى ، وكان بزازا في قيسارية حركس في القاهرة توفي سنة ٧١٠ هـ ، ( ابن شاكر الكسي : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٣٤٥ - ١ ٣٥ )،

سائلی عن أحمد مما حوی من خلال هنی للنداء دوا ما سواه وهو یا صناح سوی ناشر من کل فنن ما انطوی

بحر آداب وفضل قد طمسا فاخشس من نيتار و الملتطم العمادي الشهاب الثاقب تكر ف فرض علبنا واجب فهو إذ تبلوه نعم الصاحب سهمه في كل فين صائب

جائل" في حلبسة الفضل كمسا جبال في يوم الوغسى شهم كمسى تساعر" أبدع في اشعساره ومتسى الكرت قولسي باره ومتسى الكرت قولسي باره ولو جرى مهيار في مضماره والخوارزمسي في آئسساره

قلت : عودا وارجعا ، مَن اننما ؟ ﴿ ذَا امْرُو القيسسِ إليه ينتمسى ! (١)

هكذا اسهمت مصر والشيام معا في ازدهار هذا الفن الجديد ، ومهما يكن من أمر فقد تطور الفن المذكور ، وأخذ به شعراء كثر ، نذكر منهم السراج المحار ، وصدر الدين محمد بن الوكيل ، واحمد بن حسن الموصلي ولا بد لنا من وقفة عند أولهم الذي لقبه القدماء دون غبره بصاحب الموشحات (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردې الدبوان صى ٤٠ ، والنحوم الزاهرة ج ٧ ص ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، وابن شاكر : بوات الوفيات ج ٢ ص ٣٥٠ ، ٣٥١ .

<sup>(</sup>۲) ابن شاکر : فوات الوفیات ، ج ۲ ص ۱۲۹ .

#### موشحات السراج المحار

اكثر السراج (١) من نظم الموشحات حتى عرف بها ، وقد استخدمها في المدح بعد استخدامها في الفزل ، فمن غزل صوفي الى غزل مادى ، ومنه بعد ذلك الى المدح وسائر الفنون الشعرية المتسهورة التي تنلاءم مسع هذا الفن المستحدث ، فاذا كان ابن عربي الرائد الاول ، فلا شك أن السراج المحار كان الثاني ، وكان نقطة التحول ، اذ كان بننازعه اسلوبان : اسلوب ابن عربي الرفيق الرشمق ، واسلوب مدرسة العصر في التصنع البديعى ، فهسو في موشحاته يجمع بين تيارين :

نراه ناره برق ویلین ، واخری یصعب ویتعقد . وسوف نعرض لهذبن الامرین بعد بحث الفزل والمدح فی موشحاته .

#### الوشحات الغزلية

لاشك أن الشعراء عامة اتخذوا من هذا الفن سبيلا يعرضون فمه اغزالهم « فهم قد وجدوا فبه منطلفا أمامهم اذ رأوا فيه طريق الافلات من اسر الفافبة والتحرر من عبوديتها .

أعرض السراج المحار بدوره عن السعر القريض ، واتخد هذا الفن سبيله ، وسخره لاغراضه الخاصة ، وكان الغزل احدها وأهمها ، لكن المعاني كانب في

<sup>(</sup>۱) أبو الخطاب ، سراج الدين ، عمر بن مسعود ، الحلبي الكناني ، المعروف بالمحار وقد لغب بدلك لانه كانت له بالمحار حصوصبه ، سكن هذا الوضاح حماد ، وبشأ فيها ومدح ملوكها الايوبيين ، نحص بالذكر منهم المنصور الثاني ، والمظعر الثالث ، والافضل والد المؤيد أبي المعداء ، واخاه بدر الدين حسنا وغيرهم ، بوى بدمشين سنة ، ٧٠ ه . ( ابن بغرى بردي : المنهل المصابي (مخطوط ) ج ٢ و ٤٨٧ ، وابن ساكر : فوات الوقيات ، ح ٢ ص ١٣٩ ) .

معظم الاحيان هي نفسها التي عرفناها في اشعبار المعاصرين ، بيد أن مجال التعبير عنها أرحب ، وأوسع مدى . يقول في موشح له:

انری دهرا مضی بکم یووب شبیسا وينضحى دوض آمالي الجديب خصيبا عسى صب تملكه هواه يعاود خفس مقلته كراه وببلغ من وصالكم منهاه ويرجع دهرانا عملا جناه وبجمع شملنا حسين وطيب فريا وبصبيح حيث ادعوه الحبيب مجيبا ارى أمد الصدود بكم نمادى وكم 'لمنت' الفواد فما أفادا وتأبسى عبرنسي إلا اطسرادا ونار صبابتسي إلا انتقسادا فخدى ردم الدمدع السكوب خضيبا وفلسى كساد اشواقسا سدوب لهيسا وبي رشاً بناظره يعسول حسام في ضرائب العقول على وجناته لدمي دليل ولكسن ما إلسى قود سببل تحبتنه من ضمائر ها القلوب نصيبا فكان لها وإن كسره الرقيب حييا غزال" وهــو في المعنى هـــلال' قريب" وصلته ما لا ينسال

وغصن راح يعطفه الدول كذا الأغصان نثنبها الشيمال كذا الأغصان نثنبها الشيمال إذا ماليت بعطفيه الجنوب هبوبا تثنيمي في غلائله القضيسب رطيبا كلفت بحبته حلو المعاني أعاني في هدواه ما أعاني أراه وإن تباعد عين عياني كيدر التم قاص وهدو دان كيدر التم قاص وهدو دان إذ برينا حين تطلعه الجنوب عجيبا

لم تبلغ الصنعة البيانية في هذه الموسحة مبلغها من غبرها ، فهي تجنع بشكل عام الى الافلات من بعض القبود ، بيد انها نتعثر احيانا أمام ما تعوده التساعر من اساليب وتراكيب كما في الموشع الذي استهله بهذا القفل:

ما ناحب الوراق في الفصون إلا هاجت على تفريد هالوعة الحزين

وجاء في سمطيه الاخيرين قوله:

السمط أو القفل ان بجتلى بحمي لعضب في الجفون القطوعة المقطوعة المقطوعة المتعان المائيل مائيل في برده المعاشقين عامل من قدة من الفصن أو الببت في أنفس العاشقين عامل عامل من قدة من المناس العاشقين عامل قاتل في غمد من المناس المائيل قاتل في غمد من المناس المائيل قاتل في غمد من المناس ا

<sup>(</sup>۱) ابن نغري بردې : المنهل النسافي ( مخطوط ) ج ٣ و ١٨٧ ) وابن نساكر : مواب الوفيات ج ١ ص ١٣٩ .

امطاعن الأسد في العرب فعلا واقتلا لعاشقيه من المندون عالى على به على على عالى على المعالى عالى فلي به مبليل البال قد جفانى فانى في حبه كم بن من حيث لا براني راني لقريه (١)

نلاحظ أن الساعر قد تصنع في هذه الموسحة ، واستنفد فبها جهده حيى استقام له هذان البينان من أبيانها الخمسة ، اذ استطاع أن نشفق الاجزاء المالية من بعضها ، فاستق ( مائل ، عامل ، فاتل ، عان ، فان ، ران ) من أعجاز الكلمات التي سبقتها وهي على السرتيب ( السمائل ، عامل ، المقاتل ، المعاني ، جفاني ، يراني ) ، أما بغبة الابيات فلم يفلح في كل أجزائها ليكون الانسفاق والبوليد كما بريد ، وكان بامكانه أن يوغل في تكلفه وتصنعه حتى يستقيم له الوزن والصيغة كما يرغب ، ولكنه آثر أن ببغي على بعض خفقات قلبه في هذه الموشحة .

هكذا كان السراج المحار ينردد بين طبعه وتصنعه في مذهبه الفني ، وقد يتضاءل النصنع احيانا في مو نسحاته ، فمجنح الى اللين كما في هذه الموسحة :

مذ شمت سنا البروق من تعمان باتت حدفي الذكسى بمسيل دمعها الهتسان نار الحرق ما أومض بارق الحمى أو خَفَقا الا وأجلد لي الأسسى والأرقا هندا سبب لمحنني قد خلقا أمسسي ووميضه بقلبسي العاني بادي القلق لا أعسر ف في الظالم ما يغنساني غير الأرق

(۱) ابن نغري بردي: المنهل الصافي ( محطوط ) ج ۲ و ۲۸۷ - ۲۸۸ .

أضنى جسدي فراق إلف تر حا افنى جلكرى ودمع عينى نز حا كم صحت وز تند لوعتى قد قد حا

لم تبق سد السئفام من جثمانی غیر الرمق ما اصنع والسلو منتسی فان والوجد بغی احوی فمر اجلو مذاق القبل لمن یکحمل طرفه بفیر الکحمل ترکی بلحظات بابلی الفیل

زاهى الوجنات زائد الإحسان حلو الخلق عذب الرشعات ساحر الأجفان ساجى الحدق

ما ماط لشامه وأرخيى شعير م أو هيز معاطف رساق نضيره إلا ويقيول كيل رأى نظير ه:

هذا قمر بدا بلا نقصان تحت الغستق فمر في فعصن فتان فعصن فتان

ما أبدع معنى لاح في صورتيسه ريحان عيداره على وجنتسه لما سقى الحيسا مين ريقتيه

فاعجب لنبات صدغه الريحاني من حسن سقى يضحي ويبيت وهو في النيران لـم يحرق (١)

نلاحظ أن الوشاح المذكور لم بتخل قط عن تصنعه ، فقد مكلف النصنع البديعي كما في قوله: (أضنى جسدي) و (أفنى جلدي) .

<sup>(</sup>۱) النواجي : عقود اللآل (مخطوط) و ۱۵ .

استخدم الوشاحون المعاني والصور التقليدية في اغزالهم؛ فكانوا بحاولون جهدهم أن تكون ذات طابع غنائى ، وهي المنزه الوحيدة التي نقبت سالمة لهم، حتى ان بعض الوشاحين كسمس الدين الدهان كان بجيد فن الايقاع الموسيفى والضرب على الفانون ، وكسان بنظم فضائده وبلحنها بالابغاع على الضروب المختلفة : لقد ساعدتهم انطلاقتهم من اسر القافية الى جمع مزيد من الصور والمعاني اكثر مما كانوا بستطبعون إيراده في الشعر القريض ، كما سنرى ذلك في الوسحات المدحية .

#### الوشحات المدحية

لم يقتصر السراج المحار على الغزل في موشحاته ، فهو شاعر الملوك الابوبيين بمملكة حماة ، ومفروض عليه أن بقدم لهم المدح في المناسبات المختلفة ليجري عليه رزفه ، وبظهر أن هؤلاء الملوك قد أحبوا هذا الفن الجدبد بعد أن طربوا له في مجالس أنسهم وسمرهم ، وعلى الناعر الذي أطربهم بأغزاله أن يمدحهم ، وهكذا نتم نقلة الموشحات من حلقات الذكر الى مجالس الانس حتى ينتهي مطافها الى قصور الامراء والملوك ، وقد حفظت لنا بعض هذه الموشحات التي استخدمها الشعراء في المدح ، نذكر منها موضحة السراج المحار المشهورة الني مدح بها الملك المنصور الثاني محمداً ، وقفل مطلعها :

جسمى ذوى ، بالكمسد ، والسهس ، والوصب ، مسن جسان في شنب ، كالبسرد ، كالسدر ، كالحبسب ، جمساني

استنفد التساعر الاسماط الاوائل الاربعة في النسبب ، وانتقل في خامسها ليمدح قائلاً:

إن صال بالهجر وصد وصد وحد بصري مرتدي عند وإن طال الأمد السم ذرا محمد وكنف بختم من قصد ملكا كريم المحنيد اللحك المنصدور قدد سما سماء السؤدد

لم استوی ، بأجسرد ، مضمنسر ، ومقضس ، عسانی ذی شطب ، مهنسد ، وسمهسری ، مضطرب ، مرانسی ملک علت همانه ، مین فوق هام المشتسری وبخلس راحاته سیح السحاب الممطر وعنو در رایاته سیح السحاب المسفر بدر بدت هالاته مین الصباح المسفر نحت لیوا ، منعقبد ، بالظفر ، فی موکس ، فرسانی کالاشهب ، فی الاسعد ، کالافمر ، فی اعبلب ، سیحانی یا مالک دون الوری تخطیسه الممالك یا مالک دون الوری تخطیسه الممالك بعض عطالا هیل تیری تحجیسه المالائك بعض عطالا هیل تیری جیدادت به البرامیك ؟ واسیطیها مین عمیرا نفیر مناهیا ضاحی کالسخی ، کالمنته ، کالمنته ، کالمنته ، کالمنته ، کالموهر ، من حلب ، کینانی (۱)

يلاحظ ان الساعر ضبق على نفسه في اففال الموسحات . ويلاحظ انه كان بحاول ان يجري مع الطبع في ابياته أكثر من اففاله ، ففيها تكلف الاجزاء . وتكلف القوافي ، وهو يحاول أيضا ان يجعل كل قفل مؤلفا من شطرس مجزوءين ، وفي كل شطر خمسة أجزاء ، ولكل منها قافية على نمط قافية الجزء الذي يناظرها من أقفال الموشع واشطاره واجزائه . كما يلاحظ ان الساعر لم ينه الموشح بالغزل على عادة الموشحين الاندلسبين وانما استفرق في مدحه الاسماط النلائة الاخيرة بالاضافة الى الخرجة .

حاول المتأخرون من شعراء المشارقة أن يوفقوا بين المذاهب الشعرية المعاصرة وفن الموشحات ، وما كان هذا الامر ليتم لهم ، وفد اثر عن ابن حزمون الاندلسي قوله: « ما الموضع بموضع حنى يكون عاريا من التكلف » (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن شاکر : نوات الونیات ، ج ۲ ص ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢) الصفدي: أعيان العصر (مخطوط) ج ٦ ف ١ و ١١٣٠

كان ابن عربى يدرك هذا الاتجاه في الفن المذكور بسليقته لانه ربيب الاندلس؛ فلا غرابة ان وجدنا موشحاته تفيض رقة وعذوبة ، وهي \_ بالانسافة الى ما ذكر \_ تمثل المذهب الصوفي الرمزي في أدبنا العربي من بعض وجوهه .

اشار الصفدي الى انتشار فن نظم الموشحات بين السعراء ، وذكر ان بعضهم اخذ قول ابى نواس:

أما ترى الشمس طب الحملا وطاب وزن الزمان واعتدلا

فجاء الى آخره ، وذيله بنوشيحة على روسى الباء ، فقال : « فاشرب »

كنا نود لو ذكر لنا اسم صاحب الموشح الذي ضمن قول ابي نواس المذكور، واغلب ظننا أنه مغربي، ومما يؤكد لنا ذلك أن لابن سهل الاندلسي(١) موشحة على هذا الوزن، ختمها بالتوشيحة المذكورة، ومما قاله في سمط المطلع:

روض نضير" وشادن" وطيلا فاجنن ِ زهر الربيع ِ والقبلا واشرب ِ
يا ساقيا ما و قيت فتنت ه ُ
جلت کووس الرحيق صورت ه ُ
فمثلت شفر ه وحنت ه (۲)

وصف الصفدي اقبال الشعراء على هذا الاسلوب ، وذكر انه « لما فتح هذا الباب لاهل النظم طاروا اليه زرافات ووحدانا ، ودخلوه ارسالا لخفته وعذوبته ، وغالب من نظم فيه لزم الباء في التوشيحة ، وبعضهم عملها دالا ، وبعضهم عملها فاء » (٢) .

فمن لزم الباء من شعراء الشام الساب الظريف في موسحة له، يقول فيها:

<sup>(</sup>١) أبو اسحق ابراهيم بن سهل الاشبلي، ولد سنة ٦٠٩ هـ، ومان غريقا سنة ٦٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن سهل ، ص ٣٤ ، والصفدى أعمان العصر ( مخطوط ) ج ٦ ق ١ و ١١٤١ ،

٣١) الصعدي: أعياب العصر (مخطوط) يم ٦ ق ١ و ١١٣٠.

بدر° عن الوصلِ في الهوى عدلا مالي عنه إن جار أو عدلا مذهب منسر ًك اللتحظ لفظه خنست منسر ًك اللتحظ الفظه خنست السه تصبو الحنسى وتنبعث السكو إليسه ولسس يكنسرث

دعا فؤادي بأن يلوب قيلا الموت والله مين مقالي: لا اقرب للم يبق لي مفلة ولا كبيد والقلب فيه اودى به الكميد وليس يلقى لهجره اميد

لا تعجبوا إن غدوت محنما قلبي إن كان عنه سلا اعجب بالحسن كال العفول قد نهبا والحرن كل العلوب قد وهبا فلمس ولكنتي لديه هبتا

وممن لزم في التوشيحة الفاء الوشاح المتمهور شمس الدين الدهان (٢) ، ، يقول فيها :

با ياابي غصن بانة حملا بدر دجا بالجمال قد كملا أهيف فويد حسن ما ماسن أو سنفسرا

<sup>(</sup>۱) ديوان الشاب الظريف ، ص ٨٦ ، وابن شاكر : فوات الوفيات ، ح ٢ ص ٢٦٧ ، وابن نغري بردى : المهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٢٢١ ، والصفدي : أعمان العصر ( مخطوط ) ج ٢ ق ١ و ٢٦٦ ،

<sup>(</sup>٢) شمس الدين محمد بن عمر المارني الدهان ، كان يعاني صناعة الدهان ، ودد عرف عنه انه كان ينظم الشعر ويلحنه بالإيقاع على الضروب المختلعة ، وكان يجيد فن الايفاع والصرب على القانون ، وعرف عنه انه عمر في ربوة دمشق مكانا جميلا ، وانحذه مجلسا للهو والطرب ، اذ بجتمع فيه أصحابه ، ويأخذون عنه الالحان ، ودد نوفي بدمشق سنة ٧٢١ هـ ( الصفدي : أعنان العصر ( محطوط ) ح ٢ في ١ و ١٠٤ ، وابن نغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٢٢١ ٠

إلا أغسار القضيسية والقنمسرا يبدي لنسا بابتساميه دررا في شهد لذ طعميه وحلا كأن انفاسية نسيم طلا قرافف مورد الخسد فاسر المقتسل

من فوق ردف مثل الكثيب علا نبط بخصر كأضلعي نحلا مخطف فظبي من الترك يقنيص الأسئدا مقرطق (١) قد اذابني كمدا حداز بديدع الجمال فانفردا

وننثني كالقضيب في الميكل

واها له لو اجار آو عدلا لمستهام بهجره نحیلا مدنف غیرال سرب جمیاله شیر که ستیر اصطباری علبه منهتک لکی قلب هیواه منهتک لکی قلب هیواه منهتک

علم قلبي الولوع والفرلاطوف له بالفتور قد كحلا أوطف لله إلى المسان وفسى لله يدوم بسه الزمسان وفسى إذ من بالوصل بعد طول جفا حسى إذا ما اطمان وانعطفا

اسفر عنه اللشام ثم جلا وردا بغير اللحاظ منه ولا يقط ف تفط ف تفطيف وظيلت من فرط شدة الترح إذ زارني والرقيب لم يكسيح الذراسي الدام من الفسرح

(۱) مفرطق : مشتقة من القرطق ، وهو القباء ، معرب كرنه الفارسي ، وقرطقته فقرطق اى البسته اياه فلبسه ،

,

وقلت ُ إذ عن صدوده عــ لا: أهلا مِـن بعد ِ جفوة ِ وقبــ لا أسعف (١)

هذه صورة واضحة عن الموشحات في بلاد النسام ، وكنا لاحظنا أن بعضها كان يسسم بالعذوبة والخفة في أوزانها الرافصة كموشحات أبن عربي والشاب الظريف وغيرهما . وبعضها الآخر كسان ينسم بالاغراق في الصنعة والنكلف كموشحات سراج الدين المحار وسمس الدين الدهان وغيرهما .

اطلع المغاربة على نمرات هذا الفن في بلاد النرق ، وفارنوها بما عندهم ، فوجدوا تباينا كبيرا بينهم وبين المسارقة ، اذ لمسوا في موشحاتهم الر المكلف وهو \_ في حفيفة الامر \_ متوقع حدوثه ، ذلك أن المذاهب النسعرية البديعة . لا بد لها من أن تؤثر قلبلا أو كثيرا في هذا الفن الجديد . ولم يعد ابن سعيد الاندلسي ( الموفى سنة ٦٨٥ هـ ) الحقبقة حين قال في كتابه « المفنطف من أزاهر الطرف » :

« أما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات » (٢) .

استرعت هذه الظاهرة الهامة انتباه هذا الناقد ، لكن ذلك لا يعني أن المشرق ما عرف في ادب بعض الموسحات الصوفية أو الغزليسة أو الخمرية انعدم فيها التصنع ، وظهرت في بعضها نفحات اندلسية شذية .



<sup>(</sup>۱) الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٦ ق ١ و ١١١ ، وابن تغري بردي : المنهل الصافي الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٢٢١ ، والنواجي : عقود اللآلي ( مخطوط ) و ١٠ . (٢) الاهواني : أبن سناء الملك ، ص ١٩٣٠ .

## الأزحب البالعب مية

انتقل فن الزجل من مغرب العالم الاسلامي الى مشرقه ، وقد لقي اقبالا عليه من الجماهير بعامة ، واستحسانا من الادباء الذين فلدوه بخاصة .

عرفت بلاد الشام هذا الفن ، فلقى رواجا ، فاستهر أمره ، وظهرت طبقة شعببة من الادباء الزجالين ، وجعلوا المبرز ببنهم قيما أو أميرا عليهم، وشرعوا ستحدون النبعر العربي نفسه .

أبرز من درس هذا الفن الجديد استاذي الكريم الدكتور عبد العزبز الاهوانى في كتابه عن الزجل في الاندلس ، فهو يعتقد « ان الشبه كبير بين التوشيح والزجل في اكثر من ناحية ، وخاصة في الشكل الخارجي وفي الاوزان ونظام القوافي ، وكذلك في بعض موضوعات القول والمعانى »(٢)، وهوبالاضافة الى ذلك ويعتقد ، ويذهب « الى القول بوجود اصل مسترك ، ظهر في البيئة الاندلسية منذ عهودها القديمة ، كان له الفضل في ظهور التوشيح ، وكان له الري استقلال الزجل وتطوره ، ذلك الاصل هو الاغنية الشعبية »(٢) .

ظهر الرجل بعد الموشح ، على الارجح ، في أواخر القرن الرابع الهجري، وتطور على أبدي زجالين مسهورين ، ولعل أبرز من أسهم في تخليص الرجل من النوسيح في القرن الخامس الهجري الزجال المسهور أخطل بن نمارة ، حتى اذا جاء القرن السادس ، بلغ الزجل عصره الذهبي على يد أبى بكر بن قرمان شيح الصناعة ، وقد عاش في النصف الاول من هذا القرن في عهد دولة

١١) الاهواني: الزجل في الالدلس ، ص ٢ ؛

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣ ؛

المرابطين ، وعلى يد خليفته من بعده مدغتيس أحمد بن الحاج ، وقد عاش في النصف الثاني من هذا القرن في عهد دولة الموحدين .

اما في القرن السابع الهجري فقد حاقت المصائب بالاندلس وانجهت الازجال نحو التصوف وبدات تنحدر في طربق الضعف . اما في المسرق فقد شهدت رواجا وازدهارا ، وبخاصة في السام ومصر على السواء - اذ افبلت عليه الفئات الشعبية المختلفة . ذلك أنه كان بنصف بالسهولة أولا ويسحلل من قيود الاعراب واللغة نانيا ، ويعبر عن نفسيانها تعبيرا مباسرا باللغة العاميه الني ينظم فيها .

### انتشار الازجال في بلاد الشام

لقد بدأ الزجل في المشرق من النقطة التي وقف عندها في المغرب ، وبظهر ان التصسوف الذي كان منتشرا على اوسع نطاق كان احد عوامل انتشاره سريعا وبخاصة على بد افطاب المتصوفة في هذا العصر كابن عربي وغره مسن الزجالين الذين اشتهروا في بلاد الشام ، وكالنسئستري الذي تأثر بابن عربي، وخلفه في مذهبه الصوفي ، واستقر بعد ذلك في مصر .

لعل اقدم ماوصل الينا من الازجال الشامية الني مهدت الطريق لمن جاء بعد ذلك الزجل الرمزي الوحيد الذي عشرنا عليه في ديوان ابن عربي ضمن موشحاته ، وقد اورد فيه الفاظ الجواهر لأبي حامد الفزالي :

يا طالب التحقق انظير وجيودك مطلع ( ترى جميع الناس عبيد عبيدك القطوعة قعيدت في ساحيل البحير الأخضير المقطوعة الفصن ( ارميت لي أمواجيه اليدير الأزهر الأزهر فقليدن: لا تفعيل يا قوتيبي الأصفر

### القفل { وارم فيه تطلع إلى محيدك

#### \* \* \*

فقليت : افينيي عنبرك الأشهب قالت: نعم إن كان تعمل لي مركب

ارمات لي فالحمين ممع در اكهمم من عودك الفواح وخسل نزيسدك

#### \* \* \*

زبرجدك اخضر ومسك أذفر

ودريًا قيك الأكبر (١) الله اكبر فأنا والمطلوب وقال وعازر لمان تردنى قال إلياك تريادك

#### \* \* \*

وامشى على الساحل واطلب وافتشس فان لقيت إنسان أعمى وأعمشى وقال: لمن تطلب ؟ فقال: لسيدك

#### \* \* \*

با طــالب الصنعــة دبــر حيـاتك وانظر إلى الإكسير \* على صفياتك تجــده من ذاتــك يســري لذاتـــك مربيع التركيب علي وجيودك

\* \* \*

(١) نطن أنه يقسد على الاغلب السرباف ،

كبريتك الأحمسس لقسسد معلسوم خفى ظهر للعربين مرمروز ومفهروم فسذاب قد بانست حسوار وزسسدك وعمست اسسراره أركسان جديسدك

وهو على التحقيدق اجدل معدوم

※ ※ ※

ويعمسل الحيلسة ولا يفسسل نسم من قسدم تقسدم مسن أول العاشسور انظسس فعيسسدك ما ليســـ بفيـــدك(١)

فقلت : قال قبلك الحيلة وقست الضيلق

※ ※ \*

يظهر أن ابن عربي رمز في هذا الزجل الى ما جاء في كتاب احياء علوم الدين للفزالي عن ألفاظ الجواهر في معرض حدشه عن الحور والجنان يوم القيامة . وهذا الزجل مؤلف من المطامع وسبع مقطوعات ، وكل مقطوعة مؤلفة من غصن وقفل . وقد جعل ففلى المقطوعتين الاخيرتين مزدوجتين كما جاء في قُمَلُ المقطع،وخالفُ بذلك سائرُ القطوعاتُ السَّابقةُ التي جاءتُ رباعية، ويظهر أن هذا الاسلوب الرباعي ساد فبما بعد بدليل أن قفل المقطوعة الرابعة:

مسربع التركيب على وحسودك

يشابه كثبرا قفل زجال كبير هو علا ءالدين بن مقاتل ، وقد ظهر امره في أواخر القرن السابع . ومما قاله يخاطب ابا الفداء في مجلس اجتمع فيه ابن نباتة المصري وصفى الدين الحلى:

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن عربي ، ص ۲۱۶ ، ۲۱۵ .

#### من كــل بيــن مربئــع ملحون بألف معـرب (أ)

مهما يكن من أمر فجدى بالذكر أن الزجل أنسر في بلاد الشام في مجالس المتصوفة ، ولا يمنع هذا أنه كانت قبل ذلك محاولات مبدئبة ، ويظهر أنها لم نشتهر وبكتب لها النجاح ، أذ أننا لم يعتر على أفدم من زجل أبن عربي ،

درس المتمارقة هذا الفن كالموشح ، وحاولوا أن يتعرفوا أسراره وبقلدوا اسالبه ، وكما فعل ابن سناء الملك في كمابه « دار الطراز » لشرح طريفة عمل الموشحات ، وابراد نماذج مختاره منها ، فأن الشماعر صفى الدبن الحلى قام بالدور نفسه بالنسبة لفن الزجل في كنابه الهام : « العاطل الحالى والمرخص الغالسي » .

وضح لنا الفرق بين الموضع والزجل ، فذكر أنه سمتى « كل ما أعرب موشحا ، وكل ما خلا من الاعراب زجلا . وما اشترك فبه الاعراب واللحن مزنما في أي فن قصد الناظم »(٢). كما فرق الساعر بين الزجل والبليق فقال: « وقد فسموه الى أربعة أقسام ، يفرق بينهما بمضمونها المفهوم لا بالاوزان واللزوم ، فلفبوا ما تضمن الفزل والنسبب والخمري والزهري زجلا ، وما تضمن الهزل والخلاعة والاحماض بليقا ، وما تضمن الهجاء والثلب قرقيا ، وما تضمن المواعظ والحكمة مكفرا ، وأطلقوا على كل ما أعرب بعض الفاظه، من هذه الفنون لقب المزنم (٢) » .

يظهر أن النوع الثاني من الزجل المعروف بالبليق نشأ في مصر والشمام ، بدليل أن اسمه مستق من اسم طائر جمبل بدعى بالطائر الابلق ، وهو معروف بكثرة في بلاد الشمام بأبي بلبق . ويجمع ريشه بين اللونين الاسود والابيض . حاول الحلى في كنابه الملكور أن يقتصر على الحديث عن أسلوب الزجل ما

<sup>(</sup>١) النواحي : عقود اللآلي ( محطوط ) و ٢٠ وابن حجة : الخزانة ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) الحلي : العاطل التحالي ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الحلي : العاطل الحالي ، ص ١٠ .

بجوز فبه وما لا بجوز ، واهمل النحدث عن الزجالين انفسهم ، فأشار الى اسماء بعضهم ، واكتفى بتبواهد قليلة من ازجالهم . كنا نود لو ذكر شبئا عن نضج فن الرجل في المشرق، ولا سيما انه كان معاصرا لفيره الازدهار، ببد انه لم بفعل ، وبحن بجد بين الدينا ما يؤكد اشتهار هذا الفن ، لكتنا لا نملك دواوين ضعرائه لنعرضها على بساط البحث ، وجدبر بالدكر أن مشاهير الزجالين كانوا من الطبقات الشعبية الكادحة الني تعمل في الصناعة أو المجاره.

لا نعرف من زجالي هذا العصر غير اننين أدركا من القرن السابع شطرا منه وافيا . فقضى أحدهما جل حياته ، وقضى بانيهما شرخ شبابه وهما الامتماطي وابن مفابل .

اما الامتماطي(١) فلا نعرف عنه الا قلملا ، وهو أنه كان «قيم وفته في الازجال والبلاليق »(٢) . كما ذكر صفي الدين الحلى أنه كان «قيم الشمام»(٢) في الزجل ، وأشار الى أنه أرسل اليه زجلا مدبحا ، وقد أجابه علمي الوزن والقافية بزجل مطلعه قوله:

أش تجد لك بقتلي غبطه يا الذي نعشقو لو تدع ما تبقى من عمرى كان عليك ننفقو

وجاء بعد ذلك قوله:

لس لنا إلا أن نسير الأزجسال للأديب الأجسل أحمد الأمشاطي أديب الشام وإمام الزجسل من إذا ما مدحتو قال الناس: يا ما تلقى خجل

<sup>(</sup>۱) تسهاب الدين ، احمد بن عثمان الامشاطي ، ولد سنة ٦٦٥ هـ تقريبا ، وكان قيم الشام في وقته في الازجال والبلاليق وغير ذلك من الفنون . يوفي في شهر رمضان سنة ٧٢٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: الدرر الكامنة ، ج ١ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) الحلى : العاطل الحالى ، ص ١٠٥ .

ون طلب وصفو شعري قال فكري: صب لذا محمقو أش تصف خلقو او سماح كفو او درر منطفو

\* \* \*

یا بن عثمان أت هو ابن قرمان بل هـو إليك اعتــزى لو أقــاموا القــاف مقــام العــین وأبدلــوا الشابــزا كان يقولوا الصحيح ، وكان من قــال لن يضب لو جزى إنمــا النــاس في أكنــر الألفــاظ بالصــواب بزهقــو وأنــا ما كــان دربت بــذا المعنــى قـــل نتحققــو (١)

أشار الحلى في القطوعة الاخيرة من زجله الى ان هذه الخرجة «هي مطلع زجل ابن قزمان الذي نظم الاديب احمد الامساطى زجله تبعا له(٢)» .

لا نعرف من أزجال الامنساطى قيم الزجالين في عصره غير المقطوعة الاولى من زجل بقول فبه:

ليك خيد ما آح قيد حياز مليح وفتبيق وفتبيق خيال مين سبيج اسبي المهييج وفلهير فيرج والمهير فيرج

من هام به لیس یلام (۲)

<sup>(</sup>١) الحُلي: العاطل الحالي ، ص ١٠٥ ـ ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الدرر الكامنة ، ج ١ ص ٢٠١ .

طروفي لمح بسدر اتضح ألى فيه ملصح ما هو حدق إذا اختلصح فبه اللعصج ولا نسطى المهام عالم الله عام عالم الله ولام (١)

وأما ابن مقاتل (٢) ، فهو أمر الزجل في عصره ، وهـو بعـد بمـُـل عصره الذهبي وقد ذكره ابن حجـة كثيراً في خزانسه . ونوه بأمره ، فقال : « إذا ذكر الزجل كان ابن بجدنه ، وأبا عذرته ، وممن سلمت إلـه مقالبـد هذا الفن (٢) » .

كان حظنا من هذا الزجال في العصر الذي ندرس شبابه و فسرة نضحته ذلك أنه قضى شطر حياته الأوفى في العصر الذي يلسه و لا بأس أن نفف فنره عنده ، إذ إنه يمثل في الواقع مرحلة ختامية متممة للادب في هدا العصر وجدير بالذكر أنه أتجه بهذا الفن نحو الاساليب البديعية كما رأينا الابجاه نفسه من قبل في فن التوشيح .

ذكر ابن حجة عده ازجال له ، فأورد منها في باب الجناس اللفظي زجله الذي جانسه بالظاء والضاد وذكر أنه لم يسبق إليه ، ومطلعه قواله :

إن مع معسوفي جفون ولحاظ لو رآهم عابد لهام وحاض (٤)

وهو مؤلف من أربع مقطوعات بالاضافة الى المطلع ، ان كان ما أورده ابن حجة كاملا . وذكر منها أيضا في الجناس اللفظي المقلوب الذي التزمــه

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۰۱ ،

<sup>(</sup>٢) علاء الدين ، على بن مقامل بن عبد الخالق المحموي : الساجر الزجال ، ولد بحماة سنة ١٧٥ هـ ، وغلب عليه نظم الازجال دون غبرها ، فاشمهر ديما واسمح أمامها ، وقد نوفي سنة ٢٦١ . (ابن نغري بردي ، المنهل العمافي ، مخطوط ) ، ج ٢ و ١٥١ ، وابن حجر : الدود الكامنة ، ج ٣ ص ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ٣٨ ، ٣٨ .

في جميع الخرجات ، وقد مدح به الملك المؤيد آبا ألفداء ومطلعه قوله : قلبى بحب نيــــاه لبس بعتــق إلا إبـــاه وختامه قوله المشهور الذي يتحدى به اللعة العصحى :

كم خصم في القال صابوا ابن مقال و وكمم ذا في المحال قد السالو جحافل من كل بيت مربع مربع ملحون بالف معرب (١)

ونقف عند زجل غزلى أورده ابن مبارك شياه في سفينته ، ورنيه مستفعلاتان ، ومطلعه قوله:

محسوبى يهنيك جماله وتملك شيئين لغيرك ما تليق

#### الله يهنيك

ما عدت تقرأ جوى حوى در الحقداق ولك عيون سيفين جوادق هو لا بوادق لكن وحياتك حواليها طواد (ق لها طوارق (٢)

وندكر له أخيراً زجلا مشهوراً أيضا ، قاله في مليح خياط ، وقد النزم فيه التوجيه بصناعة الخياطة (٢) ، ويبلغ عدد مقطوعانه إحدى عشرة ، ومطلعه قوله:

نهوى خياط سبحان تبارك من بالجمال جملو بالمفصل وآبال الكال الكال المال ا

<sup>(</sup>۱) السواجي : عقود اللآلي : ( مخطوط ) و ۲۰ ، وابن حجة : المخوانة ، ص . ٤ ، وابن مبادك شاه : السعيمة ( مصورة المخطوطة ) ل ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن مبارك شاه : السفينة ( مصوره المخطوطة ) ل ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) النواجي: عقود اللآلي (مخطوطة) و ٢٠ .

وْنُعرضْ في المقطوعة الاخبرة بذكر اضداده وخصومه في دمشق :

ذا الزجل قاسيدون على الاعدا جد ما فيه سخف وعلى أرباب المعدر في النعامات أخف للصغير والكبدير ففيل عني واحدر أحدرنخف كم زيادة على وإن كرات الأبلق والشقرا والميدان الركبوا وادخلوا (١)

اورد ابن حجة هذا الزجل في باب التوجيه . واشار الى أن بعض من أدركه من الاعيان اخبره « أن هذا الزجل دخل إلى بلاد المغرب وعاد مخلقاً بالزعفران (٢) » .

حكم المفارنة على الموشحات الشرقبة بأنها متكلفة يفلب عليها النصنسع ، واليوم يتسهد مسرفى على الزجل المشرقي ، ويبين أن بضاعتهم من هلذا الفن دخلت بلاد المفرب ، وردت اليهم ، فأعجبتهم ، وعادت بعدها إلينا مخلقة بالزعفران .

<sup>(</sup>١) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الدرر الكامنة ، ح ٣ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجة : الخزانة ، ص ٥ ، ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٨ - ٠٤٠

التوجمه (١)، وعن ذكر العكس (٢) ، وغر ذلك. وقد أورد بعض هذه الأزجال كاملة ، وهي التي اعتمدنا علبها في هذه الدراسة .

كما أتسار خلال ذلك إلى طرق قراءة الزجل وكتابته ، فسذكر قوله «كأني بمتأمل نظر في رسم كتابة هذا الزجل ، فأنكره لبعده عن رسم الألفاظ المعربة الخالية من اللحن ، ويعذر في ذلك من ليس له إلمام بمصطلح رسمه ، ومن رسمه على غير هذا الطريق لم ينفذ له مرسوم فانه يؤديه الى خطأ وزنه وإعراب لحنه » (٢) .

تطور فن الزجل ، فقد كان الزجالون بنظمونه دون ان يتكلفوا فبه التصنع البديعى ، وقد أنسار صفى الدين الحلى إلى هذا الامر ، وأظهر فخسل المناخرين منهم على المتفدمين بسلامة النظم ورقة اللفظ، والبعد عن الركاكة ، وتتبع صنائع البديع ، واستطرد بعد ذلك قائلا : « تنبعت ازجال المتفدمين، ولم أجد لهم لفظة تجنيس ولا نطبيق ، ولا تورية ولا توجيه ، ولا لفظسة واحدة قصد بها الناظم صنعه من صنائع البديع ، فمثل ازجالهم عندي لرفة الفاظها ومثل أزجال المتقدمين كمثل أشعار الولدين وأشعار الجاهلين في رقة الالفاظ ووحنيها ، لا في الصحة والسقم ، ولقد رايت جماعة منهم يعيبون الفاظ القدماء لبعدها عن الصنائع وسلامة الالفاظ ، وأنا على مذهبهم ، وللناس فيما يعشقون مذاهب » (٤) .

#### \* \* \*

نخلص مما تقدم معنا الى القول ان الزجل اصبح فنا مستقلا يجمع بين طبقة من الادباء والفئات؛ التسعيبة المختلفة ، فهو اولا صورة عن الادب

١١) المصدرالسابق ، ص ١٤١ ، ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>T) المصدر السابق ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المحلي : العاطل المحالي ، ص ١٨ ، ٩٩ .

التسعبي الذي فرض على طبقة الادباء بحكم انتشاره الكبير ورواجه بين الناس؛ وكان معظم المبرزين من رجاله هم من اصحاب الحرف كالتاجر ابن مقائل ، والامشاطي شهاب الدين احمد . وهو بعد ذلك صورة عن بعض الانجاهاب الادبية الجديده في هذا العصر ، فاخذت بزمامه فئة من الادباء والمنقفين ، فطبعته بطابع العصر ، وادخلت فبه المذاهب البيانية والبديعية والاسلوبية ، وحسبت، انها تسنطيع ان تتفوق على ازجال المغاربة ، وفي هذا الفول نظر .

# الرّباعيّات أوالدّوبيثات

فن شعري جدبد عرفه العرب في المشرق ، وانتشر في بلاد الشدام ومصر وغيرهما ، وكان معروفا من قبل عند الفرس باسم « الدوببت » ، ينظمونه بلغتهم الخاصة . ومعروف أن الجزء الاول من اسمه معناه اثنان ، وهو مؤلف من بيتين اتنين ، وقد سماه العرب باسم الرباعي لكونه مؤلفا من اربعة مصاريع ، وسموا الواحدة منه ( رباعية ) . واوزانه كثيرة اشهرها :

( فعلن متفاعلن فعولن فعلن )(١)

واما انواعه فثلانة: اولها يكون بأربع قواف كالمواليا ، ونانسها يكون بثلاث قواف ، وبدعى اعرج ، وثالثها يكون بأربع ايضا ، وبسمى مردوفا ، وهي كلها على وزن واحد ، ويتميز من غيره لتحليه بالاعراب ونسجه على منوال لفظ الاعراب (٢) .

ادخل الدكنور جوده الركابي قضية الزحاف الذي يطرا عليه ، فوجد ان عددها قد بلغ اربعة وعشرين نوعا (٢) .

انتشر هذا الفن الاعجمي ، وأكثر الشعراء من نظمه ، وخصصوا له دواوين مستقلة لاهميته في هذا العصر ، ونذكر من ذلك أن الشهاب

<sup>(</sup>١) : العاطل الحالي ، ص ٦ .

<sup>(</sup>١) الرجوي : بلوغ الامل ( مخطوط ) و ١٩ .

Rikabi : Poesie Prophane, P 186 : بركابي : (۲)

الشاغوري الشاعر المار ذكره، نظم دبوانا خاصا « جمع ما فيه دوبيت » (١) ، وقد رآه ابن خلكان ونقل منه قوله:

الـورد' بوجننيـك راه زاهـــر' والسحر' بمقلتيـك' وافع وافـرن والعاشق في هواك ساه ساهر

ىرجو ويخاف ، فهو شاكر شاكر (٢)

كما أشار ابن ابي استبعة في ترجمة حكيم الزمان عبد المنعم الحلياني خلال ذكره تصانيفه الى « ديوان الفزل والتشبيب والوشحات والدوبيسي وما بنتسل به » (۲) .

وللعماد الكاتب أنضاً « ديوان صغير ، جمعه دوبيب » ٤١) . وقد روى أبو شامة أمنلة منه في معنى الجهاد ، فالها على لسان الملك العادل نور الدين . وهي قوله:

> للفنزو نشساطي ، وإليسه طربي بالجدة وبالجهاد نجح الطلب

لا راحة لي في العيش سويان أغزو في ذلِّ ذوي الكفر َ يكونُ العــــزـُــ

وسيفي طرباً إلى الطلي بهتزا والقدرة في غير جهاد عجز

مالى في العيش غيره من ارب

والراحــة مستودعـة في النعب

وقوله:

وقوله:

اقسمت سوى الجهاد ما لى أرب إلا" بالجــد لا ينـال الطلب

والراحة في سواه عندى تعب والعيش بلا جهاد جد لعب (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان ، ج ۱ ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: وفيات الاعيان ، ج ١ ص ٨٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة : عيون الانباء ، ج ٢ ص ١٦١ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان: وفياب الاعيان ، ج ١ ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) أبو شامه : الروضتين ، ح ١ ص ٢٠٧ ،

كما عنرنا على مقطوعنين رباعيتين من الديوان المذكور ، إحداهما قالها في رثاء الناصر صلاح الدين:

قالَ الملك الناصر : من كلَّفني في الجود بغير صفتي فما أنصفنسي ما يعلم أن ذلك الملك فنيى لم يبق من الجود إلا كفني (١)

والرباعية النانية قالها يتسوق أوان المسمش في دمسق:

المشمش لانتظهارنا مصفهر والبروض إلى لقائنها مفسيتر فم ' نفتنم الوقت فهذا العمر ' لا لبث له فمن به يفتر" (٢)

وجدير بالذكر أن الرباعبات الست هي كل ما وصلنا من الدبوانين المذكورين آنفا ، ويلاحظ أنها من النوع الاول :

ومن هذا النوع أيضاً قول ابن قسيم:

يا من سلب الفؤاد ، أين العوض ؟ اصميت ، وقلت ما أصيب الفرض

إن كان بكيده لك المعترض فالجوهر انت، والأنام العرض (٣)

ومنه قوله الكلبي :

ويـــلاهُ على المهفهف ِ الميــــــــــــاس ِ يهتـــز كأنــه قضيب الآس

ما أحسنه ، وهمو بقلب ِ قسماس ِ سكران ، لم يذق حمية الكأس (٤)

ومنه قول التلعفري:

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۱۲ . (٢) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: الخريدة ، - ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٥٥٤ ، وقعد أورد شواهمد مختمارة من رباعيات عرفسلة ، نشبر منها الى مقطوعاته الواردة في الصفحة ١٨٩ ، ١٩٤ ، ٣١٨ من الجرء الاول .

ما أحسن ما يكون من تهــــواه أوصيك إذا تنرجست عينساه قيم مص لساته وقبل فاه (١)

ومنه قول الوداعي:

لما حجب الكرى عن الآمساق نادیت وقد تزایدت اشواتی:

ما احسنه ، وهمو بقلب قساس يا غصن رضيت منك بالأوراق (٢)

في حضنك والنعساس قد غشساه

لاحظنا في الرباعيات المذكورة آنفا أن حرف الروى في قوافي المصاربين الاربعة واحد لم يتغير . ويظهر ان النسعراء اكثروا من هذا النوع .

ومن النوع الثاني قول الوداعي نفسه :

ومنه قول ابن دمرتاش (٤) :

الصب ُ بك المنعوب والمنصــوب ُ ما من طلبت لحاظله سفيك دمي

ومنه قول الشباب الظريف: قاسيت ُ بك الغرامُ والهجرُ سنينُ

يا غصن نقب اينع بالأزهبار يا الطف من نسيمة الاسحسار ريحان عدارك الذي تيتماني من ولده من قسلم الاشعار (٢)

والقلب بك الملسوب والمسلوب مهلا ، ضعف الطالب والمطلوب (٥)

ما بـين بكـا وأنـين وحنـــين ا

<sup>(</sup>۱) ديوان التلعفري ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٨٢ ،

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمد بن مكي بن عبسى بن دمرتاش الدمشقي ، العدل شهاب الدين ، أبو عبد الله . كان في شبيبته جنديا في حماة ، وخدم ملكها المنصور ، وكان صديقا للشاعر محيى الدين محمد بن نميم ، وهو الذي دخل بسببه الجندية ، وبقي في حماة عشرين عاما ، ولما أسن ترك الجندية ، ودخل في رى العدول ، وجلس بمركز الرواحية حتى توفي سنسة ٧١٣ هـ . اشنهر هذا الشاعر بنظم المقطوعات الصغيرة ، وقد وصفها الصفدي بقوله : ﴿ اذَا دعا المعنى الغامض كان له مجيبا ، وإذا نظمه كان عجيبا ، له غوص على المعاني ، والعاظه اطرب من المثالث والمثاني ، له مقاطيع أعذب من أبام الوصال ، وأشهى من حبيب كرمت منه الخصال » ( الصفدي أعيان العصر ( مخطوط ) و ٢٨٢ ) •

<sup>(</sup>٥) الصفدى : اعيان العصر ( مخطوط ) و ٢٨٧ ، والوافي بالوفيات ، ج ١ ص · 177 - 177

ارضيك ولا تزداد إلا غضب أن الله - كما أبلى بك القلب - يعين (١)

ومنه فول التلَّعفري:

لـو بات بمـا اجنه مكتـرنـا ما خان ، ولا كان لعهدي نكشــا يبـدو فيقول كـل من ينظـر ه : سبحانك ما خلقت هـذا عبنا (٢)

نلاحظ في معظم الرباعيات التي اوردناها أن السعراء يحاولون أن يعطونا مورة عن المحبوب ويعبرون عن عواطفهم ومشاعرهم ، فهي بحق ومضة صادرة من أعماق النفس وكثرا ما كان الحوار بارزا فيها وكأنها ترمز لنا بايجاز خلال قوافيها الرباعية والثلاتبة لما بريد أن يعرفنا به من صورة المحبوب أو حواره أو أحواله . يضاف الى ذلك ظهور التصنع البديعي في بعض الإحيان .

كما كان للمنصوفة نصيب ايضا في الدوبيب ، فنظموا فيه كشيرا من معانيهم ، فهو باسلوبه وشكله بلائم تماما المعاني الرمزية والتعابير الخاصة التي نعثر عليها في كتب المتصوفة .

ترجع اهمية هذا الفن الذي حدا بالعماد الكاتب والشهاب الشاغوري ان ينظما فيه ديوانين ، الى انه يعبر عن رغبة اكيدة لدى طائفة من الناس الذين تقبلوه وطائفة من الشعراء الذين استهواهم للتحرر من قيود الوزن والقافية في الشعر العربى .

يضاف الى ماذكر أن هذا النمط الاعجمى بحمل طابعا غنائيا محببا ، ولا اعدو الحقيقة إن قلت إن هذا الفن وجد لبكون مادة غنية بالعواطف والاغزال، وبستمد منه المفنون ما يريدون غناءه وتلحينه من مقطوعاته .

<sup>(</sup>۱) ابن شاکر : فوات الوفیات ، ح ۲ ص ۲۹۷ ,

<sup>(</sup>٢) ديوان التلعفري ، ص ٦ .

### (٤) المواليّا<u>ت الشِعب</u>يّة

فن مشرقى آخر جديد ظهر بين الطبغات الشعبة ، وقد ذكر في نشوئه ان اول من نطق به اهل واسط (۱) ، وقعد ذكر صفى الدين انه «سمى بهدا الاسه لأن الواسطين لما اخترعوه ، وكان سهل الناول لقصره ، نعلمه عبيدهم المتسلمون عماره بساتينهم ، والفعول ، والمعامره ، والابارون، فكانوا يغنون به في رؤوس النخيل ، وعلى سقى المياه ، ويقولون في آخر كل صوت مع المرنبم : بامواليا ! إشارة إلى ساداتهم ففلب عليه همذا الاسم » (۲) .

المعروف ان هذا الفن كان في بدئه معرباً ، وله وزن واحد ، واربع قواف على روي واحد ، وقد اقتطعه الواسطيون من بحر البسيط ، وجعلوه بيتين وقفوا شطر كل بيت منها ، وسموا الأربعة صوتاً (٣) ، واستخدموه في الغزل والمدح والهجاء (٤) .

انتقلهذا الفن الى بغداد، فاسمعمله عامتهم (٥)، فلطنفوه ونقده ورقنقوه ورقنقوه ، وحدفوا منه الاعراب ، واعتمدوا على سهولة اللفظ ورشاقسة

<sup>(</sup>۱) وضح الرجوي الحلاف حول تسمية هذا الفن ، فذكر أنه سمي به لموالاة بعض ووافيه بعضا ، وقبل : لان أول من نطق به موالي بني برمك ، أو لانه كان أحدهم اذا نعى مواليه يقول : يامواليا ، يامواليا ، كسا نقل عن الجلال ، فهو على الاول (موالي ) بضم الميم وفتح الواو وكسر اللام على صيغة الجمع ، أو (مواليا ) بزيادة ياء الممكلم ، وادغام المياء في الباء ، ولحوق الالف للاشباع ، ويحتمل عدم تشديد الياء تخفيفا فاني لم أو نصا

<sup>(</sup>٢) الحلي : العاطل الحالي ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤ ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٥) أبن خلدون : القدمة ، ص ١٥٥ ،

المعنى ، ونظموا فيه الجد والهزل ، والرقبق والجزل (١) . ويظهر أن حادثة البرامكة ساعدت على سرعة انتشاره بين الناس ، فقد ذكر أن هرون الرشيد لما أمر بقتل جعفر البرمكي أمر ألا برتى بشعر ، فرنته جارية له بهذا النوع من الشعر ، وجعلت تنشده وتقول : « يامواليا » كما كان يقول أهل واسط ، وكانت تنشد بعد ذلك :

يا دار ' ، اين ملوك الارض ؟ اين الفرس ؟

ابن اللبن حموها بالقنا والنرس ؟

قالت تراهم رمم تحت الاراضي الدرس

سكوت" بعد الفصاحة ، السنتهم خرس (٢)

ومن بغداد انتقل هذا الفن فشاع في سائر الامصار ، وقد عرف في مصر والشام وغبرهما .

ذكر ابن خلدون أنه عرف في مصر بين أهلها ، وأنهم «أتوا فيه بالفرائب، وتبحروا فيها في أساليب البلاغة بمقتضى لفنهم الحضرية ، فجاؤوا بالعجائب » (٣) .

وعرف هذا الفن في بلاد الشام، وقد نظمه الشعراء ، ولحنه المفنون ومن السعراء الذين عثرنا لهم على بعض المواليا الحكيم (٤) ابن السويدي (٥) (١) ، وكان اسرع الناس بديهة في قول الشعر ، ومما قاله في هذا الفن :

<sup>(</sup>۱) الحلى: العساطل الحالى ، ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٢) الرجوى : بلوغ الامسل (مخطوط) و ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٥٥٧ .

<sup>(3)</sup> عز الدين ، أبو اسحى ابراهيم بن محمد بن طرخان الحكيم الانصاري ، المعروف بابن السويدي ، شيخ اطباء دمشنى ، ولد سنة ، ، 7 هـ ، وكان بالاضافة الى تصلعه من الطب اديما مشهورا ، وقد ذكر معاصروه أنه كان أسرع الناس بديهة في قبول الشغر وأحسنهم انشادا ، ومن مؤلفاته « الباهر والجواهر » و « التذكرة الهادية » في الطب ( ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج 1 و ٣٦ ، ٣٣ ، والنجوم الزاهرة ، ح ٨ ص ٢٨ ) ،

<sup>(</sup>ه) ابن v بنری بردی : المنهل الصافی ( مخطوط ) ج ۱ و ۳۲ ، ۳۳ ، والنجوم الواهرة ، ج ۸ ص ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٦) السويدي نسبة إلى السويداء ركان أبوه تاجرا بها . انظر تاريخ الاسلام اللهبي .

ألبدر والسعد ، ذا شبهك ، وذا نحمك .

والقله والحسن : ذا رمحك ، وذا سهمك ا

والنفض والحب : ذا قسمى ، وذا فسمك ا

والمسك والحسن : ذا خالك . ودا عمك ١١)

والطريف عند ابن السوبدي أنه حاول أن ينهكم على اللغة الفصحى . كما رأينا عند الزجال ابن مفاتل . وذلك على لسان فتاذ حدثت اختها ، وغرضها أن تعبث به:

ذي قايلة لاختها ، والقصد تسمعنا: ما النحو ؟ قالت لها : نحنا بأجمعنا الرفع النصب : نا وانت ومن معنا للجر ، والزوج حرف جاء للمعنى(٢) ،

يلاحظ في هذه المقطوعة التعبير الساذج عن نفسية فاة عابثة ، حاولت أن تداعب حبيبها وهي تتعرض له وتسمعه صوتها ، وما عرفنا في السعر العربي مثل هذا الاسلوب في مخاطبة الفتاة من تحبه الا نادراً .

لم يقصر شعراء المواليا هذا الفن على العزل ، وإنما استخدموه في بعض الاغراض الاخرى . نذكر من ذلك المواليات التي نظمها الشيخ رشيد الدين سعيد بن على البنصراوي في الزهد :

كيف اعتمدت على الدنيا وتجريبك أراك فللك تراها كيف تجري بك ما زالت الخادعة تدنو فتفتري بك حتى رمتك بابعادك وتفريبك (٢)

ذكر السيوطي أنه يجب في هذا الفن اللحن ، وعليه فتجوز فيه استعمال الالفاظ الجارية في تخاطب العوام من الناس لفظا وخطا معا لانك نظمت

 <sup>(</sup>۱) ابن تغسري بردي : المسهل الصافي ( مخطوط ) ج ۱ و ۳۲ ، ۳۳ ، والنجوم الواهرة :
 ج ۸ ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ و ٣٢ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن نفري بردي : النجوم الزاهره ، ج ٧ ص ٢٦٧ ٠

به حسب التخاطب، وأخذت تكتب على قوانين الرسم المقيدة مراعيا الحروف لغيرت وضع ما نطقت به ، وخالفت حروفه ، وكسرت وزنه ، وفوت غرض الناظم عليه من تجنيس وغيره ١١) .

أورد ابن حجة في خزانته بعض مقطوعات المواليات في معرض حديثه عن التوجبه (٢) وغيره ، واختار للمعمار عدة مقطوعات أخرى من هذا الفن (٢) .

تلك هى صورة عن هذا الفن المستحدث ، وقد لقي إهمالا ممن تصدوا لدراسة الشعر الابوبي ، فهو معروف حتى الآن بين الفئات الشعبية المختلفة في البلاد العربية ، ينظمونه ويغنونه .

光 米 米

<sup>(</sup>۱) الرجوي : بلوغ الاسل (مخطوط) و ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجه : الخزانة : ص ١٧٤ ، ١٧٦ ، ٢٥٢ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٩٠ :

## المتمطات ولمختسات

ظهر فن التمسط في اواخر القرن الرابع الهجري ، وانشر في القرن الخامس ، ولا يعرف على الضبط من هو أول من اخترع هذا الفن الجدبد ، ونظم فيه أوائل المسمطات التعرية ، ولعل أول من تحدث عنه ابن رشيق في عمدته ، وذلك في باب التقفية والتصريع ، فتحدث عن نوع غرب من الشعر سماه الناس « الفوادبسي » (۱) وتحدث بعد ذلك عن الشعر المسمط.

نشأ هذا الفن نشأة شعبية بادىء أمره بدليل أن ابن رشيق ذكر أنه لم ير فسه متقدماً حاذقاً صنع شبئاً منها « لأنهسا دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه ، وضيق عطنه » (٢) .

والفربب أن النقاد ينسبون إلى أمرىء القيس قصيدة مسمطة (٢) شك بعضهم في نسبتها إليه ، وأغلب الظن أن منتحلها حاول من خلال ذلك أن برفع من قبمة القصائد المسمطة بعد أن لقيت مقاومة فحول الشعراء .

مهما يكن من أمر ذلك ، فقد انتشر هذا الفن في بلاد السّام ، وعرف عند أسامة بن منقذ وغيره .

اما نسمية هذا الفن فيذكر ابن رشيق أن اشتقاقه من السمط ، وهو ان تجمع عده سلوك في ياقوتة أو خرزه منا ، نم ننظم كل سلك منها

<sup>(</sup>١) ابن رشيق : العمدة ، ج ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥٧ .

على حدته باللؤلؤ سيراً ، نم نجمع السلوك كلها في زبرجدة أو شبهها أو نحو ذلك ، ثم تنظم ايضا كل سلك على حدته ، وتصنع به كما صنعته أولا إلى أن يتم السمط (١) .

وضع أبو القاسم الزجاجي سبب هذه التسمية ، وعلل التشابه بين الاسم والمسمى بقوله « وإنما سمي بهذا الاسم تشبيها بسمط اللؤلؤ ، وهو سلكه الذي بضمه ويجمعه مع تفرق حبه ، وكذلك هذا التبعر لما كان متفرق القوافي منعفبا بقافية تضممه وترده الى البيت الاول الذي بنيت علمه في الفصيدة ، صار كأنه سمط مؤلف من اشياء متفرقة » (٢) .

والقافية المقررة في السمط تسمى عمود القصيدة (٢) ، وهو بعد همذا على انواع تختلف باختلاف عدد الاقسمة زبادة ونقصانا ، واستهلالها بالابيات ، وأقضلها في نظر ابن رشيق ما توخى الشاعر فيه الاعتدال .

أما أشهر هذه الانواع فهو المنسوب الى امرىء القيس ، وهو أن يبتدىء الشياعر ببيت مصر ع ، نم يأتى بأربعة اقسمة على غبره قافبته ، نم يعيد قسما واحداً من جنس ما ابتدا به ، وهكذا إلى آخر القصيدة (٤) .

كثرت في هذا العصر المسمطات وتعددت انواعها ، فقد عرف منها المخمسات وهي أشهرها ، والمربعات وهي غير الرباعي الماد ذكره ، والمسبعات .

نظم أسامة أربع قصائد في فن المسمطات ، أفردها عن أبواب ديوانه ، وألحقها به ، وقد اتخذها أسلوبا خاصا ، وهو أنه كان يختار قصيدة لشاعر معروف ، ويجعل أبياتها أو ابعضها الوحدة الثانية التي تشترك في سمط القافية الموحدة . وأما الاقسمة الثلانة التي تسبق البيت فهي على قافية

<sup>(</sup>۱) المسادر السابق ، ج ۱ ص ۱۵۷ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق : العمدة ، ج ١ ص ١٥٤ ٠

الشيطر الاول ، كما يتضبح لنا ذلك في القصيدة التي سمط بها ميمبت المشهورة (١) وجاء في مقطوعتها الاولى قوله :

توهم ما أراني الد همر أم حلم و وصبوة كل هذا الوجد أم لمم أ أحبب قوماً، وإفراط الهوى ندم

وَلُوا ، فلمنا رجونا عدلهم ظلمنوا فليتهم حكمنوا فينا بما علمنوا

كمر ضت نفسي بالسرلوان ؛ فامننعت وكم أضاعنوا موانبق الهوى ؛ و رَعت فما نقمت عليهم غند رة فضعت (٧)

ولا أضعنت لهم عهداولا اطلعت على ودائعهم في صدري التهم ١٢١

يتألف هذا السمط من خمس واربعين مقطوعة ، تتألف كل واحدة من وحدتين : اولاهما تشمل الاقسمة الثلاثة الاوائل ، وهي على قافية الشطر الاول من البيت الذي يؤلف الوحدة الثانية . ويلاحظ أن الشاعر في المفطوعة الاولى جعل القافية في الاقسمة مصرعة ليلائم بينها وبين بيت القصيدة الي ضمن بها مسمطه . ويلاحظ كذلك أنه استوفى معظم أبيات قصيدته المسار إليها في المسمط المذكور ، وأهمل منها بيتين اثنين ، وهذا يعنى أن النساعر لم يكن في مسمطاته ليستوفي القصائد المضمنة كاملة ، وانما كان يخنار منها ما يلائم أغراضه ، وينسجم مع أسلوبه وقوافيه .

سمعك الشاعر بالاضافة الى هذا المسمط قصائد غيره من الشعراء ،

<sup>(</sup>۱) دیوان اسامهٔ بن منقله ، ص ۴۰ ۰

<sup>(</sup>٣) غسمت : أي اختبأت وأسنتر ٠٠

<sup>(</sup>٣) المصندر السابق ، ص ٣٢١ ٠

فنحن نعثر على تلاثة مسمطات أخرى ، سمط في أحدها قصبدة لمهار الديلمي (١) وفي ثانيها قصيدة لقيس بن الملوح (٢) ، وفي ثالثها قصيدة لقيس ابن ذريح (٣) وهي كل مافي ديوانه من هذا الفن ـــ

نقف أخيراً عند نوع آخر من المخمسات لم يعتمد فيه التساعر على تضمين بعض شعر القدماء ، وانما كان يأتي في المسمط بخمسة اقسمة تم بخمسة اخرى في وزنها على قافية غبرها ، وتحد القسيم الخامس مع القسيم الخامس من المقطوعة الاولى في القافية . وأكثر ما تستعمل في بحر الرجز (٤)، وقد تكون من غبره كما في المخمس الذي اقترح على الشرف الانصاري نظمه ، وحاء فيه قوله :

اكابد وجداً في هواك مجددا وأخفى عن الواشين دمعاً مرددا واظهر للعدال عنك تجلدا « نهاري نهار الناس حتى إذا بندا لي الليل هزتني إليك المضاجع »

وفي ديوان ابن الساعاتي مخمس مدح به الملك العزيز عثمان ، وهو الذي اقترحه عليه ، فاستهله بفوله:

خليلي من سعد قفا فتأملا بقينة ما اضنى الفراق وانحلا وجسماً مقيماً بعد صبر ترحلًا أما واللّمي وجدا بساكنة اللا

لقد ضاق باع الصّبر أن اتحملا

<sup>(</sup>۱) دیوان أسامه بن منقل ، ص ۳۱٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣١١ .

٣١٤ س ١٩١٤ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق: العمدة ، ح ١ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) مصوره مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ٤ ل ٥٠ ، والديوان ص ٣١٣ ، ٣١٤ .

وختمه بالمقطع الحادي عشر الاخير ، وهو قوله :

أجاز فأضحى كل ناد بسه نسد فما طال منه عمر و غند إلى غد واغنت أيادي كفته كل ذي يد فلولا انقطاع الوحي بعد محمسد لكان نبسا في السلماحة مرسلا (١)

لاحظنا في المخمسين السابقين انهما نظما تلببة لاقتراحين عرفسا على الشاعرين ، فلببا الرغبتين ، وسوف للاحظ ان النساعر في هذا العصر كان يستجبب لكل مايطلب منه ، ولا سيما القصائد التي يشترط فبها بعض الشروط كما سنرى في بحث خصائص الشعر الاسلوبية . ولاحظنا ابضا محاولات الانطلاق في القوافي والاوزان ، ورابنا انها كانت بعبدة المدى في بعض الفنون المستحدثة ، حنى إن السعراء جنحوا إلى تنويع الفوافي غبر ماورد منها في آخر كل مفطع ، وهو ما سماه ابن رشيق عمود القصيدة .

نخلص من حديثنا عن الفنون المستحدثة الى القول ان بعضها كالوشيح والدوبيب حافظ على قواعد الاعراب ، وانتصر على مخالفة العرب في اوزانه وقوافيه ، وبعضها الآخر أهمل فواعد الاعراب تماماً كما هو الحال في الزجل والمواليا والقوما والكان كان .

تحدث الصفي الحلى عن الفنون الاخبرة فذكر أن «إعرابها لحن ، وفصاحتها لكن ، وقوة لفظها وهن ، حلال الاعراب بها حرام ، وصحة اللفظ بها سقام ، يتجدد حسنها إذا زادت خلاعة ، وتضعف صنعتها إذا أودعت من النحو صناعة ، فهي السهل المتنع ، والادنى المرتفع . طالما أعيت بها العوام الخواص ، وأصبح سهلها على البلغاء يعناص ، فان كلف البليغ منها فنا تراه يريفه ، ويتجرع ولا بكاد يسيغه ، فمعرفتها بالطبع

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الساعايي ، ج ٢ ص ٢٩٠ .

السلبم ، وآفتها من الفهم السقيم (١) " ،

نلاحظ في هذا القول الصراع بين التسعر الملحون والنسعر القريض إذ «حلا لحنه على كل معرب ، وصار حفظه الى الاقهام أدنى وأقرب » (٢) ، كما زعم أصحابه . وقد تطور هذا الامر في القرن النامن الهجري ، فبدا الصراع سافراً بعد أن لقيت هذه الفنون إفبالا عليها من الطوائف الشعبية ، وادى الى ظهور جيل من الادباء الذين أسهموا بنصب وافر في تطور هذه الفنون تطوراً باعد كنيراً بينها وبين اللغة العربية الفصحى .



<sup>(</sup>١) الحلى : الماطل المحالي ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) النبواني : دمع الشبك والمين في تحرير الفنين (مخطوط) و ٣ .

# الفصل لثالث الأساليب والمذاهب الفنيت.

شهد الشعر في هذا العصر تطوراً خرج به في بعض الاحبان عن اساليبه التقليدية ، اذ انه لم ببق ملكا للطبقة المثقفة ، وانما سعى الى العوام من الناس ، فكان ذلك بدء انطلاقة جديدة ، فرضت وجودها على الادب ، وكان لابد للنقاد من الوقوف امام هذه التيارات الجديدة ، ووضعها موضع الاعتبار، وقد دفعت بعض كبار الادباء والنقاد الى تبنيها والاستشهاد بها جنباً الى جنب مع المأثور من الشعر والنثر .

ولقد تنازع الشعراء مذاهب فنية متبابنة في الصناعة السعرية ، سادت في هذا العصر ، وبلغت مرحلة نضجها الغني ، لكن الذي يجب ان نقف عنده ونشير اليه ، هو ان البديع طفى على كل المذاهب الفنية المعاصرة ، فأصبح هذا العصر يعرف بعصر البديع ، وليس من باب العبث اللفظي فول ابن حجة : « إن لكل زمان بديعاً تمتع بلذة الجديد » (۱) .

ذلك هو داء العصر إن صحت هذه التسمية ، وقد سرت عدواه بين الشعراء ، فكانت بين أيدينا دواوينهم ناطقة ، نشهد لنا فيها أساليبهم ومذاهبهم الفنية .

<sup>(</sup>١) ابن حجة : الخزانة ، ص ٥ ,

عرف البديع في أواخر القرن الثالث الهجري ، وابن المعتز أقدم من ألف في هذا العلم ، ففد وضع فبه كنابه المشهور «البديع» سنة ٢٧١ هـ ، وجاء فيه قوله: « فأما العلماء باللفة والتبعر الفديم فلا يعرفون هذا الاسم ، ولا يدرون ما هو ، وما جمع فنون البديع ولا سبفني اليه أحد » (١) .

وفي هذا القول كما يبدو بعض المبالغة والاعتداد ، اللهم الا اذا قصد ابن المعتز الجمع في إطار علم ، إذ إن العلماء من عرف شيئاً من ذلك ، بله أن ابن المعتز نفسه اسنمد كترا من أنواع البديع والبيان ممن سبقه .

مهما بكن من امر هذا وذاك ، فالجدير بالذكر أنه أخنار خمسة أنواع ، وأفرد لكل منها بابا خاصا في مؤلفه ، وجعل ما عداها وجوها مستحبة من محاسن الكلام .

جاء صاحب الصناعتين ، ابو هلال العسكري ( المتوفى سنة ٣٥٩ هـ ) ، وجمع في كنابه سبعة وبلائين نوعا ، وخلفه صاحب العمدة ابن رشيق ( المتوفى سنة ١٥١ هـ ) ، وجمع مثلها في كتابه المذكور ، غير ان معاصره عبد القاهر الجرجاني ( المتوفى سنة ٧١١) هـ ) لاحظ ازدياد التكلف البديعي بين النعراء المتأخرين فندد بذلك : « وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاما ، بين النعراء المتأخرين فندد بذلك : « وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاما ، يتكلم ليفهم ، ويقول ليبين ، ويخيل اليه انه اذا جمع بين اقسام البديع في بيت فلا ضير ان يقع ما عناه في عمياء ، وان يوقع السامع من طلبه في خط عشواء » (٢) .

ازدادت الانواع البديعية في القرنين السادس والسابع الهجريبين وما بعدهما ، ففى مصر ظهر زكى الدين بن أبي الاصبع (المتوفى سنة ٢٥٤هـ) فوضع كتابه المشهور «تحرير التحبير في علم البديع » ، وقد رفع أنواعه إلى التسعين ، وذكر أن كتابه المذكور ليس له نظير . أما في بلاد الشام فقل

<sup>(</sup>١) ابن المعتز : البعديع ، ص ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الجرجاني: أسرار البلاغة ، ص ٦ ،

بلغ علم البديع ذروته في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن على لل خطيب دمتىق وقاضيها جلال الدين محمد بن عبد الرخمين القزويني (المتوفى سنة ٧٣٩هـ) وقد صنف كتابه «تلخيص المفتاح»، وهو تلخيص كتاب «مفياح العلوم» للسكاكي ، ثم شرحه بعد ذلك بكتاب آخر سماه «الإيضاح»، وهو كما نعته السيوطى من أجل المختصرات، وأهمية هذا الكتاب أن مؤلفه لم برد عدد الأنواع البديعه، وإنما قصرها على سبعة وأربعين،

فتن الشعراء بعلم البديع: وبالروا بما صنفه علماء البلاغة من أنواعه حنى إذا شارف القرن السابع على الانتهاء تمخض عن ظهور فن جديد هو البديعات النبوية، وكان صفى السدين الحلى رائد الشعراء في هلا المضمار، فنظم بديعنه المسهورة، واستهلها بقوله:

إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم وأفرا السلام على عرب بذي سلم

وهى بديعة نبوية على بحر البسيط ، رويها المبم ، وقد جمع فبها مائة واربعين نوعا من انواع البديع ، وجعل كل بيت منها ساهدا على نوع منه ، قلد السعراء الحلي ، وسماهم ابن حجة نظتام البديعيات ، وذكر انهم «التزموا ان يكون كل بيت منها شاهدا على نوعه بمجرده ، ليس له تعلق بما قبله ، ولا بما بعده » (١) .

هذا التكلف البديعي ، وهذا النصنع الأسلوبي مظهران هامان من مظاهر المذاهب الفنية في السعر العربي في عصور الدول المتنابعة ، ومن حق البحث علينا أن نفيها فسطها من الدراسة ، فننحدث عن النصنع البلاغى ، ثم نوضح هياكل الفصائد وقوافيها وأوزانها ، ونعرض أخيراً لدراسة عامة تتناول الإلفاظ والتراكيب والأساليب .

<sup>(</sup>١) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٦٠ ،

## القند فرالأولاب

## التصيبة عالب لاغي

تصنع الشعراء في أشعارهم الصور البلاغية ، فهي في نظرهم مجال التنافس وسبيل الابتكار، والحاذق منهم من يقع على صورة جديدة يخترعها، أو صورة يستمدها من غيره ، يزيد عليها ما يزينها، أو ينقص منها ما يسينها، ولا بد لنا لتوضيح صنعة التاعر في هذا العصر من وقفة عند تصنع الصور البيانية والزخارف البديعة .

## ( \ )

## تصنع الصور البيانية

تحدث البلاغبون كثيراً عن علم البيان ، احد علوم البلاغة الثلائة ، إذ إنه يمثل في نظرهم الأداة الأسلوبية التي تنفث السحر في الصورة الجمالية التي يبدعها الشعراء ، وراوا أن هذه الصورة تتجلى فيما يبرزونه فيها من ضروب القول وأفانين الكلام .

<sup>(</sup>١) الجِرِجاني: أسرار البِلافة ، ص ٢٠ و

بين الجرجاني اهمة القول في النشبية والتمثيل والاستعارة ، فذكر «أن هذه اصول كثيرة . كان جل محاسن الكلام \_ إن لم نقل كلها \_ متفرعة عنها، وراجعة إليها ، وكانها اقطاب تدور عليها المعاني في متصر فاتها ، واقطار نحيط بها من جهانها »(١) . بيد أن علماء البلاغة البديعيين رأوا أن هـ فه المظاهر الفنية الثلاثة لا يمكن باية حال أن تكون الصورة الجمالية المثلى ، إذ لا فائدة منها ما لم تكن وسيلة للابانة عن النفس الإنسانية ، ويعود الفضل في ذلك إليهم ، فقد خرجوا بهذا العلم من حيزه الضيق لبعبروا عـن المشاعر دون تكلف أو تصنع ، وسموا ذلك حسن البيان ، وهناك فرق ببنه وبين البيان نفسه ، وقد استخدم ابن حجة هذه التسمية أكثر من مرة في خزانته (٢) ، ومما فاله : « حسن البيان قالوا : هو عبارة عن الإبانة عما في النفس بعبارة بيغة بعيده عن اللبس ، إذ المراد منه إخراج المعنى الـي الصورة الواضحة ، وأبصاله الى فهم المخاطب بأسهل الطرق ، وقـد تكون العباره عنه تارة من طريق الإيجاز ، وطوراً من طريق الإطناب بحسب ما نفنضيه الحال ، وهذا بعينه هو البلاغة وحقيقتها » (٢) :

هكذا يتضاءل في نظر البديعيين علم البيان ، فعدرجونه ضمن انواع البديع ، ويكتفون منه بحسنه ، ومن خلال هذا الفهم الجديد نجد الجاحظ وابن رشيق يظهران عجزهما عن الإحاطة به (٤) .

يتضع مما تقدم معنا حقبفة الصراع بين البلاغيين من أرباب الصنعة البيانية وبين البديعيين الذين الحقوا علم البيان بمذهبهم بعد أن غيروا مفهومه التقليدي ، ونحوا فيه منحى جديدا ، وكان أولى بهم أن يخرجوا علم البديع نفسه من ربقة التكلف ، مهما يكن من أمر هذا النباين ، فسوف نعرض للصور البيانية المعروفة من تشبيه ومجاز وكناية .

<sup>(</sup>١) الجرجاني : أسرار البلاغة ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الحرانة ، ص ٥٨ ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق: العمدة ، ج ١ ص ٢٢٧ ٠

## التشبيسه

هو الدلالة على مشاركة امر لآخر في معنى(١) ، وقد ميز الجرجانى بين التسبيه العادي الموجود في كلام العامة ، والنسبيه الفني الذي لا نراه إلا في الاداب والحكم المأثورة (٢) .

عرف التشببه عند الاقدمين في شتى الأمم ، فهو . في حقيقة الامر . مسادر بشكل عفوي عن النفس بحكم علاقتها بالأشياء ومقارنها ، ولذلك كان ابسط البلاغية المعروفة لدى الشعوب في مختلف آدابها .

اشار ابو هلال العسكري الى اهمبة النتبيه فذكر أنه « يزبد المعنى وضوحا ، ويكسبه تأكبدا ، ولهذا ما أطبق جمع المتكلمين من العرب والعجم إلا عليه ، ولم يستغن أحد منهم عنه »(٣) .

وطبيعى ان نجد في شعر هذا العصر صورا من التسببه، فذلك امر فطري في النفس الإنسانية ، وقد قلد الشعراء ابضا من سبقهم ، فجاؤوا بصورة منكلفة بعبدة عن نبضات الحياة ، ولكنهم – بالاضافة إليها – ولدوا صورا جديدة في التسبيه ، نلحظ فيها إبداع خيالهم وغرابة تفكيرهم .

لن نستطيع استيعاب صور السنبيه التقليدية ، فهي كنيرة جداً في شعر هذا العصر ، وبخاصة ماجاء منها في المدح والاغزال ، يقول عرفلة في مدح بني السلار:

لم وفي الحرب كا لليوث الضواري واكف كأنتها من بحسار من فخار ، والناس من فخار (١)

معشم" كالفيوث في حلبة السي فلوب كانها من جبال وكان الإله ، جال ، براهم

<sup>(</sup>۱) الفرويسي : الايصاح ، ح ۲ ص ۷ ۰

<sup>(</sup>٢) الحرجاني : أسرار السلاغه ، ص ٧٥ ٠

٣١) العسكرى : الصناعبن ، ص ٢٤٣ .

١٤) العماد الكانب: الخريدة ، ح ١ ص ٢٠٨ ٠

رىهجو الشباعر إنسداناً وعده بخروف وما وفي بوعده فيقول :

لك وجه" كانه ال بدر' ، لكسن إذا كسف وسوام" كانسه ال نصف فصن ' ، لكن إذا قصف وعسدار" كأنسه ال نمل ' ، لكن ، إذا نتف وبنسان كانسه ال بحر ، لكن إذا نسف (۱)

اما في الفزل ففد كبرت فيه النشببهات المعروفة منذ القدم ، ومما قاله ابن قسيم الحموي :

سفرت فخلب سواد معنجرها (۲) ليلا تفنع جنحسه بدر برزت لنا يوم الوداع وقد بهر الكواعب حولها الخطر فكانتها شمس الفنحا طلعت وكانهن كواكب زهند (۲)

لم يقتصر الشعراء على هذا النوع من تسبيه صورة حسبه بأخرى وإنما كانوا بحاولون تشخبص المعانى المجرده و فتبدو كأنها حفيعة ملموسة كما في قول ابن مني:

زعم كمنبلج الصباح وراءه عزم كحد السبف صادف مقبلانه)

تحدث ابن حجة عن هذا النوع من التشبيه التقليدي . وذكر انه اعرض عنه في خزانته ، واكتفى من النشابيه بما خف على السمع ، وعلب في اللوق، وارتاحت له النفس . وسبب ذلك عنده « أن التنابيه التي تقادم عهدها للعرب رغب المولدون عنها ، فانها مع عقادة التركيب لم تسفر عن بديع معنى إلا ما قل وندر » (ه) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ح ۱ ص ۲۱۵ .

<sup>(</sup>٢) المعجر: نوب نشده المرأة على رأسها ،

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ح ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٧٤ :

نلمح في قوله ثورة على ماورثه الشعراء من صور تقلبدية ، تقادم عهدها واخلقت جدتها ، ويظهر أن المولدين من النبعراء نهجوا في التشبيه سببلا يلائم مذهبهم الفنى .

لن نفصل في انواع النشبيه كلها ، وإنما نحب ان نسير في هذه الدراسة الى اهم مانراه بارزا في سُعد العصر ، فنعرض لبعض التشبيهات الفريبة المولدة وبخاصة ما ورد منها في التسببه البلبغ ، والتمثيلي ، والضمني ، والمعكوس .

فمن التسببهات الغريبة قول ابن الساعاتي يصف اصحابه وهم على النياق ، وقد اخدتهم سنة من الكرى .

وسحبي نشاوى من نعاس كأنهم على شنعب الأكوار انمل حاسب(١)

ومنها قوله أيضا :

وقالوا: هجاك الصديق الصدوق وذلك عين العجيب العجاب فقلت لها الما العباب (٢) فقلت لها الما العباب (٢)

لم يكتف النعراء بالسعي وراء الاغراب في المعاني ، وإنما عمدوا ايضا الى تسخيصها في صور مبتكرة ، كما في صورة الورد التى رسمها مجير الدين بن تميم :

سبقت إليك من الحدائق وردة واتتك قبل اوانها تطفيلا طمعت بلثمك إذ راتك فجمتعت فمها إليك كطالب تقبيلات

ومن لطائف التشبيه الفريب قول ابن قرناص:

من لقلبي مِسن جور ظبي هـواه لي نسفل عـن حاجر والقويق (٤)

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن الساعایی ، بع ۲ ص ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) القويق : نير مدينة حلب الشهاء ، ومخرجه من قرية تدعى ( سبتات ) ، ( ياقوت ; معجم البلدان ج ٤ ص ١١٧ ) ،

خصر 'ه' تحت أحمر البند يحكى خنصراً فيه خاتم من عقيق (١)

وعمد التعراء \_ بالاضافة الى الاغراب والتشخيص \_ الى صور جديدة من النسب منتزعة من حماتهم الخاصة أو ببئتهم العامة ، نذكر من ذلك صوره الاصل ، وقد رسمها الشاعر بدقة متناهبة :

ونهر إذا ماالتمس حان غروبها ولاحت عليه في غلائلها الصفر (١) راينا الذي أبقت به من شعاعها كانا أرقننا فبه كاسا من الخمر (١)

كانت هذه الصور المبتكرة منتزعة من حياتهم، ومما يحبط بهم من طبيعة، ولا نستفرب وصف الناعورة لشاعر حموي هو ابن تميم:

وناعبورة قد البسب لحيائها من الشمس نوباً فوق أبوابها الخيض كطاوس بستان تدور وتنجلى وتنغض عن أرياشها بلل القطر (٢)

اكثر الشعراء من صور التسبيه البلبغ ، فهو الوجه المختار في مذهب جمهور البلاغيين ، ولعل اطرف صورة من هذا التشبيه ما ذكره ابن الساعاتي لما مر بنواحي صيداء ، فرأى مروجا كثيره نباتها النرجس ، واتفق ان هرب بعض الأمرى منها ، ولحقته الخيل ، فردته من الموضع الذي كان فيه فقال :

لله صيداء مسن بلاد لم تبق عندي هما دفينا نرجسنها حلية الفيافي قد طبق السئهل والحزونا وكيف ينجو بها هزيم وارضنها تنبت العيونا (١)

ومن التشبيه البليغ قول النساعر نفسه في وصف روضة :

ولقد نزالت بروضة حزنيتة رتعت نواظرانا بها والانفس ما الجو إلا عنبر" ، والدس إلا سندس

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٧٨ .

<sup>·</sup> ١٧٨ ملصدر السابق ، ص ١٧٨ ·

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ١٦٨٠

ن بلشمها فرنا إليه النترجسي أ وله ، وذا أبداً عبون تحرس(١)

سفرت شقائقنها فهم ً الاقحوا فكأن ذا نفر . وذا خمد يحما

ومن ذلك قول ابن فرناص الحموي:

لقد عقد الربيع نطاق زهر يضم لغصنه خصراً نحيسلا ودب مع العنسي عدار طسل على نهر حكى خدا اسيلا (٢)

ومن ذلك قول مجبر الدبن بن نميم :

غدبر" دار نرجست علیه ورق نسیمیه وصف وراقیا تراهٔ إذا حللت به لورد کان علیه مین حدق نطافا (۲)

نفنن سعراء هذا العصر في رسم صور جديده من التشييه ، وقد مر معنا شيء منها ، ولاحظنا في بعضها التكلف والإغراق في النصنع البباني .

فرق الجرجاني في اسراره بين النسبيه والمنيل وعقد لهما فصلا مطولا وذكر أن التسبيه عام والممثل أخص منه ولبس كل تسبيه تمثيلان). كما أنه بين أهمية هذا النوع وبخاصه ما حاء ليصوير السبه بين المختلفين في الجنس مما يحرك فوى الاستحسان ويشر الكامن من الاستظراف (٥) وينتهي من ذلك ليذكر لنا «أنه بعمل عمل السيحر في تأليف المتباينين وحتى يختصر ما بين المسرق والمفرب ويجمع ما بين المسئم والمعرق وهو بريك للمعاني الممثلة بلاوهام شبها في الاسخاص الممائلة والاشباح القائمة وبنطق لك الاخرس وبعطيك الببان من الأعجم وبربك الحباة في الجماد » (١) .

أكثر الشعراء في النشبيه التمثيلي من استخدام الصور المستمدة من

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن حجه: الخزابة ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) اس حجنة : الخزانة ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الجرحاني: أسرار البلاغسة ، ص ٧٥٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١١ ،

<sup>(</sup>T) المصدر السابق ، ص ۱۱۱ ·

الطبيعة ، فقد وصف عرفلة الكلبي سماء أزهرت كواكبها في دجا الحندس : كان السماء وقد أزهرت كواكبها في دجسى الحندس رياض البنفسيج محمينية بفتح فبها جنبي النرجس (١)

ووصف ابن الساعاتي البدر وقد جلاه الفدير:

أما ترى البدر بجلوه الفديس وقد جفت به قنضب بالنتور في لنشم كخوذه فيوق درع حولها اسل سنمر اسنتها مخضوبة بدم (٢)

يلاحظ في هذه الصورة استخدام الصور الحربة بنكل للف النظر . وهذا معروف بكثرة في هذا العصر كما رائنا ذلك في دراسة الغزل .

ووصف عرفلة البدر بفر هــده الصوره - فاستمد صوره من الحباة الاجنماعية في عصره:

أما ترى البدر في السماء وقد حاول من بعد نمته نقصته الما ترى البدر في السماء وقد بينا تراه كذك قرصه (١)

أكثر النعراء من وصف البدر . وقد ذكر ابن حجمة كثرة الاوصاف والصور الني دارت حوله واشار الى انهم وصلوا في تنبيهه الى السبعين (٥) .

لم يكموا في اوصافهم بما اخذوه من صور معروفة ومنداولة بين الناس عامة وإنما استمدوا بعضها من اضطراب الحياه السياسية ومن تجاربهم في الحياة . روي عن اسامة بن منفذ أنه رأى معشر الممل يتجاذب زهره كلما اخذتها نملة انتزعتها منها أخرى :

شاهدت نملا قد تجاذب زهرة ذا قد نملتكها وهدا يسلب مثل الملوك بجاذبوا الدنبا ، فما حصلت لفلوب ولا من يفلب (1)

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن الساعانی ، ج ۲ س ۱۹۳ ،

<sup>(</sup>٣) الخشكنانكة نوع من الحلوى ، والعرصة : حلوى من العجين والسكر والشساء ٠

<sup>(</sup>٤) العماد الكاب : الخريدة ، ج ١ س ٢١١ ، وديوان عرفلة ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) ديوان أسامة بن منقذ 6 ص ٢٤٦ .

وهذه صورة أخرى لاسامة منتزعة من صميم حياته ، يقول فيها :

قسم الهوى دهر المروع بالنوى هو في الدّجا كالتسمّع يقطر دمعنه: فإذا بدا و ضح الصنباح راينه:

شطربن بين شؤونه وسجونيه ناراً ، فنحرقه مياه جفونه مثل الحمام بنوح فوق غصونه (١)

أما التشبيه الضمني فهو ادق من التشبيه التمثيلي ، ويختلف عنه ان ملامح الشبه تفهم من قرائن الكلام،إذ إنها لا تعتمد على صور التشببه المعروفة وإنما نلمحها من خلال معانيها الخفية . والغاية من هذا التشبيه الدلالة على ان المشبه ممكن ، فكان لا بد من الاعتماد على سند عفلي أو برهان منطقي يسد الفراغ الذي أحدثه هذا الأسلوب الحديد .

عقد الجرجاني فصلا في مواقع النمثيل وتأثيره ، وذكر انه « إذا جاء في أعقاب المعانى ، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية الى صورته كساها أبهة ، وكسبها منقبة ، ورفع من أقدارها ، وشب من نارها ، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستثار له من أقاصي الأفئدة صبابة وكنفا ، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا (٢) .

وعقد القزوبني فصلا في اغراض التشبيه وذكر في تعريف التسبيه الضمني أنه يكون في كل أمر غريب يمكن أن بخالف فبه ويدعى امتناعه (٢) . من ذلك وصف ابن الساعاتي حياته بين بدايتها ونهايتها، وشبهها ، في الحالين بالخمر، وأوجد من صورة هذا التشبيه علافة منطقية للدلالة على صحة المسبه وامكانه، وأخرج هذا التسبيه من نطاق التقليد إلى الجدة والإبداع:

لا تعجبت الطالب بليغ المنسى كهلا ، واخفق في الشبياب المقبل

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ١٠٤ ،

<sup>(</sup>٢) الجرجاني: أسرار البلاغة ، ص ٧٢ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) القزويني: الايضاح 6 ج ٢ ص ١٥٠٠.

فالخمر تحكم في العقول مستقة وتداس أول عصرها بالأرجل (١)

استخدم الشعراء هـ ذا التشبه المنطقى في بعض الحكم والأمثال لأن ما فيها من حجاج وجدال يجعلها ملائمة لينقبلها العقل، كما في قول ابن الهيسرانى: إذا ما خدمست كبار الملوك فأول ما تنسرب الحاشب فكن جاري الماء يسقى الرياض فاول ما تشرب الساقية (٢)

وتحدث ابن الساعاني عن صاحب المجد الرفيع ، وأوصاه أن يبعد الكبر عن نفسه ، ويطلب إليه أن يكون سخيا بلين عطف جوده:

إذا كنت ذا مجد رفيع فلا تهن بكبر، فرب الكبر سوف يهون ولن عطف جهور وأن هزرت فإن على الهز اعطاف الرماح تلين فإن اعلى الدُوح تهدرها الصبا فتخضع في عليائها وتدين (٢)

استخدم اسامة هـ ذا النوع من السببه كثيراً في شعره ، وبخاصة منه ما ورد في باب الشواهد والأمثال ، كما في حدينه عن الصبر والفرج:

اصبير" إذا نياب خطب" ، وانتظر فرجاً

يأتسى به الله بعسد الريست والبساس

إن اصطبار ابنة العنقبود ، إذ حبست

في ظلم الكاس (٤) أد اها إلى الكاس (٤)

نقف أخيراً عند نوع غريب من التشبيه وهو المعكوس ، ويؤتى بهذا النوع لإبهام أن المسبه به أتم من المنبه في وجه الشبه ، وقد بؤتى به لبيان الاهتمام به ، وإظهاراً لشأنه ، وقد سماه القزوبني إظهار المطلوب (د) .

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن الساعاتی ، ج ۲ ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ا س ١٥٦٠

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ١٣٧٠

<sup>(</sup>٤) ديوان أسامة بن منقل ، ج ١ ص ٢٧٥ -

<sup>(</sup>٥) القزويني: الايضاح ؛ ج ٢ ص ٢٦ ٠

فتن التسعراء بهذا النوع من النشبيه ، إذ هو في الحقبقة مظهر من مظاهر تصنعهم البلاغي ، فكل غريب بديع ، وكل جديد فن ، والعبفري منهم من سلك في اسلوبه مذهباً لم يسبق إليه ، حتى ولو أدى به ذلك الى المكلف والإبهام والاغراب .

جرت العادة \_ كما رأينا \_ أن بتبه وجه الكاعب الحسناء بطلعة البدر ، بيد أن أبن الساعاتي على غير العاده عكس هيذه الآية ، وشبه البدر نفسه بخريدة حسناء :

ولقد رأيت البدر تحت غمامة يخفى ، ويبدو حيتما يتقشع فكأنه خليل السنحاب خريدة حسناء تحجب وجهها وتطلع (١) وحرت العادة أن تسبه النهود بالرمان الكن ابن قسيم عكس النشبيه فقال:

ت الغصو ن يمنعها ثبغانها أن تميدا و دسينها تعوق الخدود ، وتحكي النهودا مبسم كأن به من عقيق عقودا (٢) وحيها خدودا (٢)

ومحمره من بنات الفصو منكئسة التاج في دسنها تفض فنعس عن مبسم م كأن القابل من حبقا

تلك هى نظرة على صور التسبيه اقتبسناها من شعر هذا العصر وقد حاولنا من خلالها أن نبرز ما فيها من تجديد وغرابة وتصنع ، ولين تنم لنا هذه الصورة ما لم ننعرض للاستعارة لانها ذات علاقة ونيقة بالتسبيه .

#### الاستعارة

اللفة في صراع دائم بين الحقيقة والمجاز ، فمنها تتولد المعاني المجديدة، وتتطور في مداها الواسع مع الزمن، وتعتمد اكتر ماتعتمد على المجاز لان « المجاز أبدأ أبلغ من الحقيقة » (٢) . فالمعانى لا تقنع بالبقاء في حقيقنها ،

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الساعابي ، ح ١ ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكانب: الحريدة ، ج ١ ص ٢٤٤ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الجرجاني : دلائل الاعجاز ، ص ٣ .

إذ النفس الإنسانية نضبق بها - وتوق الى الخروح بها عن مصطلحاتها المحدودة الى آفاق مديدة من المعانى التي تنصور في أطر جديدة من النعبر العني المجازي .

عر"ف الجرجانى الاستعارة فذكر أنه يكون للفظ أصل ، ثم يتنفل عن ذلك الأصل (١) ، ووضح هذا الحد العام ، فيذكر أن الاستعارة ليسب نقل اسم من شيء الى شيء ، ولكنها ادعاء معنى الاسم لنيء (٢) .

أما القزويني فقد اعتبرها الغرب الثاني من المجاز ، وذكر أن علاقنه. نتسبه معناه بما وضع له » (٢) .

إن الاستعارة اذا ضرب من ضروب المجاز ، فكل استعارة مجاز حكما ، ولكن ليس كل مجاز استعارة (١٤) ، وقد عدها ابن رسق اول أبواب البديم (١٤) وليست كما ذكر ، وذكر أنها أفضل المجاز ، وليس في حلى الشعر أعجب منها وهي من محاسن الكلام اذا وقعت موقعها ، ونزلت موضعها (١) . وهي بطبيعة الحال ذات علافة وثيقة بالتئبيه كما ذكرنا ، وبرى الجرجاني أنك كلما زدت إرادتك النشبيه إخفاء ، ازدادات الاستعارة حسنا ، حتى أنك تراها أغرب ما تكون اذا كان الكلام قد ألف تأليفا ، أن أردت أن نفصح فبه بالتشبيه ، خرجت الى شيء بعافه النفس ، وبلفظه السمع (٧) .

عرفت الاستعارة في الشعر سليقة وطبعا ، ولكنها بعد نضج علوم البلاغة أصبحت غاية في ذاتها ، يفتش عنها السعراء، وبتعمدونها في صورهم ومعانيهم ليزيدوها شرفا ، وكثيرا ما كانوا يضلون السبل اليها ، فعبدو مبندلة تنحط

<sup>(</sup>۱) الجرجاني : أسرار البلاغة ، ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٢) الجرجاني : دلائل الاعجاز ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) القزويني : الايصاح ، ج ٢ س ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الجرجاني : دلائل الاعجاز ، س ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن رسيق: العمدة ، ج ١ س ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٧) الجرجاني : دلائل الاعجاز ، ص ٢٤١ .

عن قمنها الجمالية . أشار ألجرجاني الى الاستعارة في حالبها فذكر قوله ؛ « ترى في الاستعارة العامي المبتدل ، والخاصي النادر الذي لا تجده في كلام الفحول ، ولا تقوى عليه الا أفراد الرجال » (١) .

كما لاحظنا فيما أوردناه من تبواهد شعرية أنماطا مختلفة من الاستعارات منها العامى المبتذل ، والخاصى النادر ، فنراها مطبوعة تاره ، ومتكلفة أخرى ونادرا ما تخلو منها قصائدهم .

وصف ابن منير الطرابلسي الكتاب اللين بن حليم بستدعبه من شيزر ، ويستنهضه للرجوع الى دمشق ومما قاله :

بفتر عسن درر بكساد عفود ها

ورد الكتباب ، فداه أسود ناظر عكفت ذخائر ه عليه تبدد د ليل" من الألفاظ يشرق تحتب فلتق المعانى ، فهدو ابيض أسود من لين أعطاف تنحل وتعفد (٢)

وتحدث عرقلة عن صاحبته صفية الكردية ، وقد عزمت على السفر:

تقول صفية ، والصفو منها لفيري حسين قر بت الجمسالا وقد سفرت لنا عن بدر تم ً غداة البين وانتقبت هللا فقلت : نعم ، وقال القلب : لالا (٣) اتصبر ان هجرنا أو بعند نيا ؟

ووصف ابن قسيم طيف خدال زاره سحراً . فقال فيه:

اهـ لا بطيف خيـ ال زارني سحـرا فقمت ، والليل قد شابت ذوائبه أقبتسل الأرض إجلالا لزورته وكد ت لولا وشاه الصبح تزعجه

كأنما صد قت عندى كواذبك بالبين أصغى لما قالت خوالبه (١)

نخلص مما أوردناه من ضروب التشبيه اليي القول ان الشعراء بصنعوا الصور التشبيهية المختلفة في أشعارهم ، وأغربوا فيها كل الاغراب ، ولم تقفوا عندهم ، وانما شفعوها بأساليب أخرى من علم البيان كما هـو التمان في الكناية .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاب : الخريدة ، ج ١ س ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١٩ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٥٥ .

#### الكناية

ضرب نالت من ضروب البيان . وقد اعجب بها القدماء كثيراً ، فذكروا انها فن من القول دقيق المسلك لطيف الماخذ ، فيها محاسن تمالاً الطرف ، ودقائق تعجز الوصف(١) .

عرفها البلاغيون فذكروا أنها ارادة المتكلم اتبات معنى المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكسن بجيء الى معنى هدو ردفه في الوجود فيومىء البه ، ويجعله دلبلا علمه (٢) . ولعل مصدر اعجابهم بها أن الكناية عن المعنى اللغ من الافصاح ، والتعريض أوقع من النصريح (٢) ، ويظهر من تتبع صور الكناية أن العرب استمدوا بعض أصولها من آداب اللغتين السريانية والفارسية .

يقول ابن الأثير الكاتب: « واعلم أن هذين القسمين من الكنابة والنعريف قد وردا في غير اللفة العربية ، ووجدتهما كثيراً في اللفة السربانية ، فأن الإنجيل الذي في أيدي النصارى قد أتى منهما بالكثير »(٤) وأشار الى ما وجده من الكناية في لغة الفرس(٥) ، وهذا بدلنا على تمازج النقافات الإنسانية في كل زمان ومكان ، ويرفض بالتالي رأي من يذهب بأن اللغة العربية وآدابها كانت نسيج وحدها لم تتأثر كثيراً بما حولها من ثقافات متباينة .

لن نتحدث عن اقسام الكناية المعروفة ، فهذه موطنها كتب البلاغة ، وإنما نكتفى منها بما طرأ عليها في هذا العصر من مفاهيم جديدة ادخلها عليها المسة البديع ، وهي موضوع اهتمامنا الآن .

<sup>(</sup>١) الجرجاني: دلائل الاعجاز ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخرانة ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الجرجاني : دلائل الاعجاز ، ص ٣٤ ،

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: المثل السائر ، ج ٢ ص ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢١٥ ،

يرى علماء البيان أن الكناية هي الإرداف بعينه كما هو في التعريف السابق ، بعد أن علماء البديع كقدامة والحائمي والرماني أفردوا الإرداف عنها ، وذكروا أن العرق بينهما جلي ظاهر ، كما يرون أن الإرداف عبارة عن تبديل كلمة بردفها، والكناية هي العدول عن التصريح بذكر النبيء الى ما يلزم(١)،

دافع ابن حجة عن ائمة البديع ، اصحاب مذهب التفريق بين الكناية والإرداف،وذكرفي تبيان ذلك انهما اذا كانا نسيئا واحدا، فالواجب اختصارهما، ولكن فات ابن حجة ما قرره من قبل: وهو أن لكل زمان بدبعا ، وأن البديعيين من اصحابه كانوا بننافسون في توليد الانواع البديعة المخترعة ، وأن التفريق بينهما كان بدافع الإكنار ، حنى ولو كانا سيئا واحدا ليكون لهم في ذلك فضيلة إيجاد نوع جديد ، كما فات ابن حجة انه يتحدث من خلال بديعية خزانته ، وأنه كان يتقيد بأسلوبه .

أورد التبعراء صورا مختلفة من الكتابة ، وقد استمدوا بعضها مما عرفوه من سابقيهم ، وبعضها الآخر تلمح فب آبار الابتكار والتوليد ، مدح ابن رواحة (٢) صلاح الدبن الايوبي في عيد النحر سنة ٧٢٥ هـ ، وقد عرض فيها بالفرنجة المقيمين بين مصر والشام :

تملَّك حولهم شرقاً وغرباً فصاروا لاقتناص تحت رهن ِ اطاف عليهم من كل فعج فبائل يقبلون بكل وهن و

<sup>(</sup>۱) ابن حجة : الخرابه ، ص ۲۷٦ ٠

<sup>(</sup>٢) أبو على الحسير بن عسد الله بن رواحه ، المعروف بابن خطيب حماه ، وهسو من نسل عبد الله بن رواحه شاعر النبي ( ص ) . ولد سنة ٥١٥ هـ ونشأ في حمساة ، ويصدر بعد ذلك للاحسباب وافراء الادب وفعه الشافعي فيها . كان يبردد على نور الدين كل عام وينشده فيما يعقى من الوفائع ، وقد حعل له من انعامه ادرارا يكفيه ، وكان يقبله ، ويغبل عليه . سافر الى مصر في زمان العبالح بن رزيك ، وأسر وهو في طريق العودة من قبل فرنج بنقلية ، فبغتى عنده مدة . وسعى في اطلاق سراحه ، فأفلح في ذلك وعاد الى حماة . سافر الى مصر ثانية في عهد الماصر صلاح الدين ، فمدحه ونال عطاءه وأصابه كثير من الاماء والعبيد . ذكر انه حصلت له الشهادة على عكا سنة ٥٨٥ هر ب

أقدام بسآل أيسوب دباطسا فهم للدين والدّنيا جبال" وخافتنهم ملوك الناس جمعة

فلم تقلب لهم ظهر المجسن (١) ومما جاء في الكنايه في شعر عرقلة فوله ممدح ابن ليسان :

في حسنه غيث" ، و فوق حصانه متبسم لعفاتيه قبل الندى كالبرق يلمع للبسارة بالولى (٢) بعطي المحجئلة الجياد وكم له

ليت" بكر" على الكنماة بمسحل (٢) في الجود من يوم أغر محجل (١)

رأت منه الرانج مضيق سجن

رواس لا نسرى ابسدا كعيهسن

ومن ذلك قول فيان النساغوري بمدح العماد الكاتب:

فنشرها باماني النفس مننسر بافوت ، فيهافتيت المسك لادرر(١)

كأن قارات مسك وسطها فريت (٥) شق النسيم على رفق سفائقها فضر جنب بدم لكنته همدر وخيس الزسر حدمنها حملت صدف ال

نكتفي بهذا القدر من شواهد الكنابة في هـذا العصر ، ونكون بذلك قد اتينا على ذكر أبرز الصور البيانية التي تهمنا ، بيد أننا كنا نلمح في خلال ما مر معنا إكثار الشعراء من ايراد الزخارف البديعية موضوع بحثنا الآن .

## (T)تصنتم الزخارف المديعية

تحدثنا عن اهمية علم البديع في هذا العصر ، وقلنا عنه إنه عصر البديم، واشرنا الى ظهور فن البديعيات بعد ذلك كمظهر مستحدث من مظاهر الاغراض التمعرية . لن نأتى على ذكر الانواع البديعية كلها الديس قصدنا استقصاءها . وسنكتفى منها بذكر أبرز ما فبها من محسنات معنوية ولفظية .

<sup>(</sup>۱) العماد الكاس: الخريدة ، ج ١ ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) المسحل: العزم الشديد السسارم •

<sup>(</sup>٣) الولي: المطر يسعط بعد المطر •

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٢١ ، والديوان ص ٨١ .

<sup>(</sup>٥) رواية الديوان « قرنت » والمشب روايه الخريدة .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، بر ١ ص ٢٥٥ ، والديوان ص ١٩٧٠ .

#### الحسنات المعنوية

اشار ابن حجة في خرائه الى التناعر المعنوى الذي يهم بإبرار معانيه ونوشيحها ببعض الزخارف الملائمة واصطلح على سنمينها بالمحسنات المعنوبة كالنورية والطباف وحسن التعليل ومراعاة النظير .

#### التوريسة

كثرت البورية في هــذا العصر حتى غدت هدف كل شاعر ، وقــد كثر التاليف حولها ، نذكر مــن ذلك كـاب الصفدي ( فض الختام عــن النورية والاستخدام) وكتاب ابن حجة ( كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام) وكتاب ابن خاتمة ( رائق التحلية في فائق التورية ) ، بضاف الى هذه الكتب بعض الابحـاث المختلفة الموجودة في شــروح البديعبات كبديعية ابــن حجة والنابلسي وغيرهما .

دعاها البلاغيون بأسماء شتى : منها الإيهام ، والتوجيه ، والتخيير والمفالطة ، والاشارة ، وهي أن يؤتى بلفظ يدل على معنيين : احدهما ظاهر قريب ، وهو غير مقصود ، وثانيهما خفي بعيد ، وهو المراد المطلوب .

تحدث ابن حجة عن اهمية التورية ، وذكر انها « من أعلى فنون الأدب ، واعلاها رتبة ، وسحرها ينفث في القلوب، ويفتح بها أبواب عطف ومحبة (١)». كما نوه بعد ذلك بفضل المتأخرين من حذاق الشعراء وأعيان الكتاب ، وأشار الى انه « سموا الى أفق النورية ، وأطلعوا شموسها ومازجوا بها أهل الذوق السليم لما أداروا كؤوسها (٢) » .

<sup>(</sup>١) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٤١ ؛

مبز ابن حجة في مذهب التورية ثلاتة اتجاهات فنبة انتشرت خلال تلانة قرون منوالية في مصر والنسام . ففي القرن السادس برز المذهب الفاضلي وكان إمامه القاضى الفاضل . وفي القرن السابع برز المذهب الانصاري ، وكان إمامه الشرف الانصاري . وفي القرن الثامن برز المذهب النبابي ، وكان إمامه جمال الدين بن نبانة المصري ، وقد استطاع أن يوحد المذهبين المصري والشامي في مذهب سعري موحد . وسنقنصر في هذه الدراسة على المدهب الانصاري ، موضوع بحثنا الآن ، وننوه بالتعراء الذبن نهجوا نجهه ، ممن جاؤوا بعده ، كمجير الدين بن تميم ، وبدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي ، ومحيي الدبن بن قرناص الحموي، والساب الظريف شمس الدين بن المفيف، وسيف الدين بن المسلم ، والوداعي علاء الدين علي بن الكندي وغيرهم كثير . وسيف الدين بن المسلم ، والوداعي علاء الدين الانصاري ، فنختار من محاسن نبدا بإمام المذهب الشامي ضرف الدين الانصاري ، فنختار من محاسن

عن وجه بدر التم اغنانسي ما بيت مفتونسا بعمسان(١)

اندي حبيب منه واجهته في خدّه خالان لولاهما وقوله:

تواصل تارة وتصد تاره ولكن ليسس في جسوفي مراره (٢)

لنا مبن ربة الخالين جاره وتعلقني بما ينحلي سلوي

وقوله:

تورياته قوله:

حتى انقضت وادامتنني على و جل

يانظــرة ما جلت حـــن طلعتــه

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن مغرى بردي أن الشاعر كان مع الناصر يوسف في عمان عندما أنشسده هذي البيتبن ، فاعترض عليهما أبن العجمي أحد كتاب الدرج ، وقال هذان البينان ما تخدم فيهما التورية ، ولا يتفق أن يكون المراد الا اسم المكان ، ودخول حرف الجر مانع من غرضه ، وقد رد عليه شرف الدين ردا مفحما في قصة نكسفي بالاشارة اليها ، ( المهل السافي ( مخطوط ) ج ٢ و ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مصورة مخطوطه دبوان الشرف الانصارى ، ل ٣٠ ، والديوان س ٧١٥ .

فقال لي « خلق الإنسان من عجل » (١)

عاتبت إنسسان عينسي في تسرعسه

وقوله في مفن رومي:

لم ينبق في «الحجر» لي والصبر من حنصص أقام « للشمراء » العذر عارضت فكم لهم في دبب «النمل »من « قصص » (٢)

سيحان مورثه من حسين «يوسف) ما

وقوله موریا فی ( سطری ) و ( سهم ) من متنزهات دمشق :

تنسيك أسن الت به منفري سهماً ومن عارضيه سطنوا(۲)

قالوا: أما في جلسق نزهسة ؟ يا عاذلى دونك من لحظمه

وممن انبع هذا المذهب مجبر الدين بن تميم (٤)، وقد حاول أن يبعد التعفيد والإغراب عن التورية . ذكر ابن حجة أنه « أجار رقيق التورية مسن غلظ العفادة(ه) » ، ومن اسهر توريانه التي أخذها منها غيره من الشعراء قوله في وصف دولاب الناعورة:

فنادت عليه في الرياض طيور لكشرة ما يبكى لهما ويعدور (١)

أيا حسنتها من روضة ضاع نشر ها ودولانها كادت تعد ضلوعه

ومنها ابضا قوله ، وقد تلاعب به الناس :

وساقيسة تعدود على النعدامي وتنهر هم لسرعة شرب خمس

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ل ٦٧ ، والديوان ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ١٥ ، والديوان ص ٢٨٧ ،

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ل ٣٨ ، والديوان ص ٢٤١ ، ٢٤١ .

<sup>(</sup>١) محسر الدين محمد بن يعفوب بن علي بن محمد بن نميم الاسعردي ، سبط فخر الدين اس سميم . كان أديبا سجيدا ، وفد أقام في حماه ، وخدم ملكها المنصور ، وكان حنديا في حاسيته برع في نضمن الشعر وأحسن نظمه في المقاطيع الصعيرة دون القصائد . يوفي بحماة سمه ١٤٨ هـ ١ أبن نغرى بردى : المنهل الصافي ( محطوط ) ج ٣ و ٣١٤ ، والكتبي : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٢١٣ ، وابن حجة : الخزالة ، ص ٢٧٧ ، وفيها وفامه سمة ١٨١ هـ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن حمه : الخزانة ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢٦٠ ،

سنشكر يوم لهو قد تقضيى بساقية تقابلنا بنهر (١) ومن شعراء هذا المذهب الذهبي (٦) وهو « ممن ابدر في افق النورية ونظم عفود لآلئها (٦) » ، ومما قاله في هذا الباب :

وتنبيها ذات الجناح بسحرة بالوادبين فنبها اشوافي ورقاء قد اخلت فنون الحزن عن بعفوب والألحان عن إسحق فامت تطارحني الغرام جهالة من دون صحبى بالحمى ورفاقي انئى بباريني جوى وصبابة وكابة واسيى وفيض مآق وانا الذي الملى الجوى من خاطري وهي التي تملي من الأوراق (١٤)

ومن النبعراء أيضا محبي الدين بن قرناص (٥) ، وهو « ممن أحبا مادرس من رسوم التورية »(٦) ، ومما قاله :

ووجنة قد غدت كالورد حمر نها واشبه الآس ذاك العارض النضر كأن موسى كليم الله اقبستها نارا وجر عليها ذيله الخضر (٧)

ومن الشعراء الذين اعتنقوا مذهب التورية الشاب الظريف، ومما انشده على لسان الكأس:

<sup>(</sup>۱) ابن حجة : الخزاله ، ص ۲٥٨ ، والكتبي : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) اللاهبي: بدر الدين يوسف بن لؤلؤ اللهبي ، وكان والده عتيق يلدرم صاحب لل باشر ، برع في النظم ، وانعسل بالملك الناصر بن العزيز فمدحه ، كما مدح جماعة من الامراء ، وكان له دكان يعمل فيه صائفا ، وله فيها قفص على العادة بيه خوام وحلي ، وقيل : انه هو اللدي علم الناس ( المخيش ) بدمشق ، وهو تلبيس اللهب للفضة ، وجعله شريطا ، توفي بدمشف سنة ، ٦٨ هـ ( ابن تغري بردي ، المنهل الصافي ( مخطوط ) و ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، وابن حجه : الخزانة ، ص ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حجة : الخرانة ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٦٦ ،

<sup>(</sup>٥) ابن قرناص : محيي الدين ، ابراهيم بن محمد بن هبة الله بن قرناص الحموي ، له ديوان شعر مشهور ، توفى سنة ٦٧١ هـ ( ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ١ و ٣٢) .

<sup>(</sup>٦) ابن حجة : الخزانة ، من ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٧٠ ؛

ومما قاله أبضا:

قامت حــروب' الزَّهـــر مــــــــا لكنيّها انكى انكى الـ الك

أدور لتقبيل الثنايا ولم أزل أجود بنفسى للنسدامي وأنفاسي واكسو اكف الشَّرب ثوباً مذهِّباً فمن أجل هذا لقَّبوني بالكاسي (١)

بين الرياض السنه ـزو روضة الورد الجنيسه \_ورد شـوكتنه قـويتـه (۲)

ومن الشعراء سيف الدين المشد (٣) ، ومما قاله :

وشادن أورد في هجروه لهيب حر" الشوق والفرقه أصبحت حران إلى ريقيمه فليت لي من قلبه رقسه (١)

ومنهم علاء الدين الوداعي (٥) ، وقد ذكر أنه توجه من دمشق الى البلقاء لزبارة صاحب له يلقب بالسمس ، فلما وصل إلى مكانه وجده فد توجه إلى حسبان ، فكتب إلبه:

<sup>(</sup>١) ديوان الشباب الظريف ، ص ٢٦ ، وابن حجه : الخزانة ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشاب الظريف ، ص ٨٦ ، وابن حجة : الخزانة ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) الامير سيع الدين على بن عمر بن قزعل بن جلدك السركماني الباروقي ، ولد بمصر سنة ٢٠٢ هـ ، ونشأ بدمشق ، وتولى فيها شد الدواوين للملك الناصر يوسف بن العزيز مدة من الزمن ، وتوفي سنة ٢٥٦ هـ ، ودفن بسفح قاسيون . ( ابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٧٩ ، وابن حجة : الخزانة ، ص ٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٥) الوداعي : علاء الدين على بن المظفر بن الراهيم الكندي الوداعي ، المعروف بكاتب ان وداعه ، ولد سنة ٦٤٠ هـ وكان عالى الهمة في تحصيل العلوم ، سمع الحديث ، وتضلع م الادب ، بم يولى عده ولاياب ، وكتب بديوان الانشاء في دمشني ويولى مشيخة دار الحديث النفسيه ، وحمع المذكرة الكنديه ، وهي نزيد على خمسين مجلده ، وله ديوان سعر في تلاب محلدات ، ونوفي بسسمانه سنة ٧١٦ هـ ، ودفن بالمزة ، ( ابن عفري بردي : النجوم الزاهرة ، ح ٩ ص ٢٣٥، وابن حجه : الخزانة ص ٢٧٧، وابن شاكر : فوات الوفيات؛ ج ٢ ص ١٠٩)،

فلم أركم فازداد شوقي وأشجاني فقالت لي الأقوام: مَن أنت قاصد للوؤناه الشمس، قالوا الحسسان (٢)

أتبت للى البلقاء (١) أبغى لقاءكم

شوقى وجدد عهددي الخالي حدیث صفهوان بن عسال (۲)

ومن تورياته المسهورة قوله: رو" بمصحر وسكسانهما وارو لنا باسعا عن نيلهـــــا

تلك هي إلمامة عامة بمعض شمراء المذهب الانصاري في مدرسة التوربة السامية ، وقد حاولنا من خلالها أن نختار سواهد توضح لنا الاساليب المختلفة الني اخذ بها ارباب هذا المذهب البديعي الهام انفسهم . ولاحظنا تنافس الشعراء في اختراع التوريات وتوليدها . ورغبنهم في إيجاد صور حديدة لم يسبقوا إليها ، واختراع معسان غربية لم تعرف من قبل وفقساً لموازين النقد البلاغي في هذا العصر . فاذا ما أفلح الشاعر في رسم الصورة أو الوصول إلى المعنى المبنكر ، فسرعان ما يتهافت عليه الشعراء الآخرون يتناقلونه ، وبتلاعبون به ، كانهم بدورون في حلبة سباق - وسبب هذا كله ظهور معان مشتركة تنحدر من مصدر واحد ، وقد عرفت في مذهب التورية وحدها ، واصطلح البلاغيون على تسميتها بأسماء خاصة ، فقسالوا مثلا: تورية الدور (٤) وتورية الراووق والصليب (٥) ، وتورية السيف (١) .

<sup>(</sup>١) البلقاء : ذكر ياقوت الها وافعسة بين دمشق ووادي القرى ، قصبتهما عممان ، وفيهما فرى كثيرة ومزارع واسعمة ، ويضرب المشمل بجوده حنطتهما . ( معجم السلدان ، ج ۱ ص ۱۸۹) ۰

<sup>(</sup>٢) ابن حجة ، ص ٢٨٤ ، وأبن شاكر : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ١١٠ حسبان : يلاحظ أن الشاعر ورى بهذه الكلمة ، فالعنى الاول هو أسم المكان ، والثاني أشارة ألى فوله تعالى « الشمس والقمر بحسبان » أي بحساب ، سورة الرحمن ٥٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجة : الحزالة ، ص ٢٨٢ ، وابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، صي ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق 6 ص ٢٧٢ ،

ونورية الشيامات (١) ، وتورية النيت والرعى (٢) ، وغير ذلك من ألمسائي المخترعة المشنركة الني تداولها نبعراء المذهب الشامي من انباع السرف الأنصاري .

#### الطبساق

هو الحمع بين المتضادين سواء أكان بين لفظين من نوع واحمد ، أم من نوعين مختلفين (٢) ، فاذا جاوز الطباق ضدين كان مفابلة (٤) وقد نبلغ إلى الحمع بين عشرة أضداد . خمسة في الصدر . وخمسة في العجز ، إذ إن علماء البديع يرون أنسه كلما كثر عددها كانت أبلغ (٥) . ولو أمكن للساعر أن يحمل بيت اكثر من ذلك لزاد عددها عما وصل إليه .

والقابلة نوعان : مفابلة معنوبة ، ومقابلة لفظية . فأما ما كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل (١) . وهي كثيرة بالقرآن الكريم . وأما ما كان منها باللفظ ففد ببلغ الى الجمع بين عشرة أضداد .

عرف شعراء هذا العصر عنابة من سبقهم بالطباق والمقابلة ، فنهجوا نهجهم ، وغالوا في تكلفه وتصنعه . وبخاصة منهم شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين ، فقد عرف كثبرا في سعر ابن القيسراني كما في قصيدته التي مدح بها عماد الدين زنكي ، وجاء فيها قوله :

فيا ظفراً عم "البــــلاد صلاحــه بمن كان قد عم "البلاد فساد ه فما منطلق" إلا وشند و ما قرنسه ولا منوثق إلا وحل صيف اداه إلى أين با أسرى الضلالة بعد ها ؛ لفسد ذل غاويكم وعز رشاده (٧)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٧٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٦٤ ، والفزويني : الايضاح ، ج ١ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) خالف قدامه البلاغيين في نقده فنعته بالتكافؤ ( نقد الشعر ص ١٤١) .

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق : العمدة ، ج ٢ ص ١٥٠

<sup>(</sup>٥) ابن حجه : الخزانه ، ص ٥٧ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>٩) العسكرى: المسناعين ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>V) العماد الكانب: الخريدة ، بج ١ ص ١٥٥٠

كما قال مجير ألدين بن تميم: أحريت واقف مدمعي من بعده لما لبست لبعده نوب الضيني وجعلته وقفسا علمه جماريا (١)

وغدوت من ثوب اصطباري عاريا

ويزداد الطباق مع الزمن بعفيدا ، فهذا ابن الساعاني يصف لنا ثلوج الشام:

> لله يومنك إذ نبلنج وجهنسه تبکی وتبسم ٔ مزنه ٔ وبروقنـــه ٔ والتلج بكسى ذائبا كافوره في الجو تحسب جراداً طائرا

والشتمس مغضية فليست تنظر والسنحب نطسوى تارة وتنشر والأرض نكفر مسكها والعنبر وإذاتداني خلت وردا ينتر ٢٠)

ومما فاله أيضا بعد وصف الربيع لتحدث عن الزمان:

عجباً تخاف الفقر أو ترجو الفني ويداك تأخيذ ما نتياء وتترك ا سخط الأنام على الزمان وصرفيه ور ضا الخلائق غاية لا تدرك ونهاية الدنيا وغاية اهلها ملك" يزول وسنر قوم يهنك وتنحب وهي بنا تدور ولفتك تحلو فتنعقب غصتة ومسرارة فاعجب لهـــذا الكون من متحر له يلقى السنكون وساكن يتحسر ك بلقى وحى بعد ذلك بهلك (٦)

ومن ذلك قول الشرف الانصارى:

ما اقبيح الصبر الجميد يل بعاشقيك ، وأجملك!! ما انقص اللـــوام في ولهي عليك ، واكملك!! (١)

ىكتفى بهذا القدر من شواهد الطباق ، ونحب أن نتير إلى أنه يؤلف والجناس الذي سيأتي ذكره في بحث المحسنات المعنوبة الدعامة الاساسية

<sup>(</sup>١) ابن حجة : الخزانة ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الساعاني ، ج ٢ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) مخطوطة مصورة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٦٣ ، الديوان ص ٣٧٨ .

التي يقوم عليها مذهب التطييق والنجنبس ، أحد المذاهب الادبية الهامة في هذا العصر .

#### حسن التعليسل

اجمل المحسنات البديعية المعنوبة ، فيه حسن وابنكار ، إذ يكشف عن طبع شاعرى اصبل وروح شعربة مبدعة ، وذوق فنى رفيع ، وقد فطن إليه من شعراء هذا العصر المتأخرون منهم ، بعد أن أعجبوا بما ورد منه في الشعر العسريي القديم والقرآن الكريم دون يكلف أو تصنع ، وتحسب أنه استمد كثيرا من مؤترات أجنبية .

عرفه القزوينى بقوله: هو أن بدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقى (١) ، وهو على أربعة أقسام باعنبار الوصف المعلل: ثابب فصد بيان علته ، فاما أن يظهر له في العاده علة ، أو يظهر له علة غير المذكورة، وغير ثابت ، وهو إما ممكن في ذاته أو غير ممكن الا بالادعاء .

وجدبر بالذكر أن القزوبني شرح بالنفصيل أفسامه الاربعة ، ومشل لكل منها بما اختاره من شواهد مأنورة ، بيد أنه في شاهد القسم الرابع ذكر أنه كمعنى بيت فارسى ترجمته :

لو لم تكن نية الجوزاء خدمنه لما رايت عليها عقد منتطق (٢)

هل يعني هذا القول أن حسن التعليل مستمد من البلاغة الفارسية ، والا فهل ضاقت اللغة وبلاغتها حتى يجعل شاهد حسن التعليل الرئيسي ترجمة بيت فارسي؟ مهما يكن من أمر فلن نجزم بما ذهبنا إليه من القول ما لم نملك ببنة أخرى تؤكد ذلك التأكيد كله .

بحتاج هذا النوع البديعي الجديد الى لفظ رشيق واسلوب رقيق ومعنى دفيق ودراية تامة في ايراد العلة المقبولة ، والا غدا مظهرا من مظاهرالتكلف،

<sup>(</sup>۱) القرويني: الايضاح ، ج ١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) القرويني: الايضاح ، ج ١ ص ١٧٤٠

فيزيد المعنى سوءا وفسادا ، وببدو حيننل الخبال مبهما . فمن شعراء العصر الذبن وشحوا سعرهم بحسن التعلبل ابن الفبسراني ، ومما قاله :

وسلاه ممن قليسه صخرة في زنيد قلبي أبدأ قياد حسه تالله هل في خليلة مصرة ؟ ام خمرة ! أم جمرة الافحسله ؟ لو لم تكن مقلتمه في الحشما جارحة ما سميت جارحمه تمضى صلاتي كلهسا باسمها فلا نسل عن سورة الفاتحكه (١)

ومن ذلك قول الشواء الحلبي (٢):

ومنعذر نقش الجمال بوجهسه خطأ غدا بدم القلوب مضرجا لتا نيفتن أن سنف جف ونسه من نرجس جعل العذار بنفسجا (٢)

ومن ذلك قول ابن الساعاني . وقد مر بنواحي صيداء فرأى مروجا كثيرة نباتها النرجس ، واتفق أن هرب بعض الاسرى منها . فلحقنه الخيل . وردته من الموضع الذي كان فبه:

لله صيداء من بـــلاد لم تنبق عندي همساً دفينسا نرجسنها حليسة الفيسافي قد طبتق السئهسل والحزونسا وكيف ينجو بهدا هزيم وارضها تنبت العيونا (١)

نظن مما مر معنا من شواهد حسن التعليل أن هذا النوع مستحدث في البلاغة العربية ، وأنه ثمرة من بمار النصنع البديعي ، ونتيجة لامنزاج

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن القیسرانی (مخطوط) و ۸۳ ، ۸۴ .

<sup>(</sup>٢) ابو المحاسن ، شهاب الدين يوسف بن اسماعيل بن على بن احمد بن الحسين بي ابراهيم ، الملقب بالشواء الحلبي ، وهو كوفي الاصل . ولد بحلب سنة ٥٦٢ هـ ، وكان أحد ادباء عصره متقنـــا لملمي العروض والقوافي ، وله ديوان سعر كبر يدخل في اربع مجلدات ، وقد عرف عنه أنه كان يقع له في النظم معان بديعة ، بسكبها في مقطعات سعربة صغيرة مؤلفه من بستين أو بلاية . نوه ابن خلكان كثيرا بذكره ، وأشار الى أنه كانب بينهما موده ، وأنه كان من المغالبن في التشسع . توفي بحلب سنه ٦٣٥ هـ ، ودفن بمعسرة باب انطاكيه ١ ابن خلكان : وفيات الاعبان ، ج ٢ ص ١١١ ، ١١٢ ، والطباخ : أهلام النبلاء ، ج ٤ ص ٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الاعبان ، ح ٢ ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الساعاتي 4 ج ١ ص ١٦٨٠

الثقافة العربية بغيرها من التقافات الاجنبية ، لاننا سوف نُجد أن بعض الفنون البديعبة كان معروفاً في اللغات الاخرى قبل وجوده في اللغة العربية .

#### مراعساة النظير

هذا النوع البديعي الجديد مظهر من مظاهر الزخارف البديعية في هذا العصر وكان معروفاً على نطاق واسع بدليل أنه سمى باسماء معددة: منها التناسب ، والمؤاخاة (١) ، والنوافق ، والائتلاف (٢) ، واعتبره ابن حجة من المناسبات البديعية ، وقال : « نعم هذه غابة الغايات التي تفف عندها فحول الشعراء » (٢) .

وفي الاصطلاح أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه ، لا بالنضاد (٤) ، ليخرج الطباق ، وكبلا بكون تنافر بين الاجزاء ، ولعل سبب التسمية ما نراه في هذا الجمع من رعابة النظير لنظيره في النعوت والاوصاف .

نمة نوع آخر من مراعاة النظبر يسمى تنبابه الاطراف وهو ان يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى . اكثر بعض شعراء العصر من استخدام مراعاه النظير في اشعارهم ، نذكر منهم ابن الساعاتي ، ولا نفالي ان قلنا : انه كان إمام السعراء في هذا الباب من ذلك قوله في وصف يوم قضاه في اسيوط:

للنّه يوم" في سيسوط وليسلة التنا وعمس الله الليسل في غلوائسه والطل في سلِك الغضون كلولو والطير صحيفة

صر ف الزمان بأخته الا يفلط وله بنور البدر فرع اشمط نظام بصافحه النسيم فيسقط والريح تكتب والغمامة تنقط (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن الاتير: المثل السائر ، ج ٢ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) العسكري: الصناعتين ، ص ٤٠١ ،

<sup>(</sup>٣) ابن حجة : الخزانة ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) ديوار ابن الساعاني ، ج ٢ ص ٤ .

وقُّولُه ايضًا في وصف مجلس شراب بالنبرب ، وقــد جاء فجأه مطــر ورعد وبرق:

> للنّه بوم النيربتين ووجهــــه وكأنتَّما فنن الأراكـــة ِ منِـــبــر" والرَّعدُ يشدو والحيا يسقى وغصب وكأنتَّما الستاقي يطوف بكأسب بكر" بهـــا نقــع الغليــل ومعجب" حمراء حاربنا الصروف بصرفها والقطر' نسل" ، والفدير' سيوابغ"

طلق وبفر اللهو ثفر أشنب وهزار ها فوق اللؤابة بخطب ـن البان برقص والخمائل تشرب بدر الد عي في الكف منه كوكب نقع الغليل بجدوة تتلهب فزجاجها بدم الهنموم منخضتب موضونة ١٠ والبرق سبف ملهب (١)

ومن مراعاة النظير قول مجير الدبن بن نميم:

لو كنت تشهد ني وقد حمي الوغى في موقف ما الموت فيمه بمعزل لترى أنابيب القناه على يسدى نجرى دما من تحت ظل القسطل (٢)

ويظهر أن أبن حجة كان من المحبين كثيرا بهذا النوع البديعي . فيعمد أن أورد هذب البيتين قال: « انظر أنها المتأمل إلى حسن ما ناسب بين الاناببب والقناة ، والجريان والقسطل . . . فاني أنا محقق أن الامير مجير الدين بن تميم من فرسان هذا المبدان (٢) » .

يلحق البلاغيون بمراعاة النظير نوعا سموه « التفويف » (٤) ، وجعله البديعيون مستقلا عن غره ، فلقد مرت معنا بعض شواهده في شعر ابن الساعاتي ، وهو أن يؤتي في الكلام بمعان سنى متلائمة في جمل متساوية المقادير (٥) ، ويكون في الجملة الطوبلة أو المتوسطة أو القصيرة . ويرى

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخزانة ص ١٣٣ .

٣١) المصدر السابق ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) المنفويف مشمنق من قولنا : فوف النوب ، ومنه النرب المفوف ، وهو ما فيه من خطوط بيض ، والمراد نلوينه ونقشـــه .

<sup>(</sup>٥) ابن حجة : الخزانة ، ص ١١٣ .

البديعيون أنه كلما قصرت الجملة غدت أصعب مسلكا ، وأسد عشادة ، وهي \_ في نظر أصحاب هذا المذهب \_ منتهى البلاغة وآنة الابداع .

## المسنات اللفظية

خلصنا في ختام حديثنا عن مراعاة النظير الى القول ان من شعراء هذا العصر من كان يسلك في مذهبه البديعي السبيل المعنوي ، ومنهم من كان يسلك السبيل اللفظي . فيؤدي به الى الابهام والتعفيد والاغراب .

هاجم ابن حجة في معرض حديثه عنه أرباب المذهب اللفظي ، وذكر أنه كان يود لو يستفنى عنه ، ولكن شروع المعارضة ملزم به ، ورأى أن الفرصة سانحة ليشرح رأيه في الصراع بين الالفاظ والمعاني ، ويبين بعد ذلك أسباب العقادة في المذاهب الفنبة المعاصرة ، ثم قال : « وتأملته فوجدته نوعا لم يفد غير أرشاد ناظمه الى طرق العقادة ، والتساعر أذا كان معنويا ، وتجشم مشاقه ، تقصر يده عن النطاول الى اختراع معنى من المعاني الفريبة، وتجنوه حسان الالفاظ ولم يعطف عليه برقة ، وتأنف كل قرينة صالحة أن تسكن له بيتا (۱) » .

ومن اهم المحسنات اللفظية التي اخذ بها هؤلاء السعراء الجناس ، والاقتباس وحسن النخلص والابتداء .

### الجناس

هو نوعان : لفظي ومعنوي ، فالاول ما تشابهت فيه الكلمتان لفظا واختلفتا معنى . وهو قسمان : تام وغير تام ، فالاول ما اتفق فبه اللفظان في انواع الحروف ، واعدادها ، وهئتها ، وترتبها . وغير المام ما اخلف فيه اللفظان في أعداد الحروف (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن حجة : الخزانة ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) القزويني: الايضاح ، ج ١ ص ٢٢٨ ٠

أما الجناس المعنوي فهو على ضربين ، نجنيس اضمار ، وتجنيس اشاره، وقد ذكر ابن حجة أن هذا النوع « طرفة من طرف الادب عزيز الوجود جدا (١) » .

اختلفت نظرة البلاغبين الى الجناس وبيان قبمته الفنية كأحد مقومات العنون الاسلوبية ، فمنهم من ابدى اعجابه به ، ومنهم من عده « من ابواب الفراغ وقلة الفائدة ، وهو مما لا بنيك في تكلفه ٢٠) » .

شغف قسم من ادباء العصر بهذا النوع البديعي فكان في القرن السادس الهجري يؤلف والطباق مذهبا اسلوبيا خاصا ، يتصنعه الشعراء كثيرا ، وقد ، تعددت انسارات العماد الكاتب في الخريده الى ذلك ، فذكر في معرض رجمته لابن القبسراني « صاحب التطبيق والتجنيس » (٣) ، ونعت احدى قصائده بفوله: « مجنسة سلسة ، للقلوب مختلسة ، وللعقول مفترسة » (١) ، ونعت اخرى بقوله : فطعة مجنسة في لطافة الهواء ، مالكة رق الاهواء ، خلصت من كلفة التكلف ، وصف متربها عن قذى التعسف (٥) ، ومما يوضح لنا غلبة التصنع الجناسي ما جاء في جواب ابن قسيم جوابا على كتاب بعت به الى النصني ما رجاء فيه قوله :

بعثت الكتاب فأهلل به يسر النسواظر تنميقسه غريب الصناعة تجنيسه نفيس البضاعة تطبيقه (ه)

أما في القرن السابع الهجري فقد أهمل الطباق بعض الاهمال ، واشتدت العناية بالجناس ، حتى إن ابن الأنير نوه به ، فذكر أنه « غرف سادخة في وجه الكلام » (٧) . كما كثرت حوله المؤلفات من أرباب هذا المذهب ، نذكر منها

<sup>(</sup>١) ابن رشيق : العمدة ، ج ١ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخزانة ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ٩٦ ٠

<sup>(})</sup> المصدر السابق ، ج ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٥) المسدر السابق ، ح ١ ص ٩٨ ٠

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن الاثـير : المثل السائر ، ج ١ ص ٥٩ ،

مثلا كتاب « جنان الجناس » ، ومؤلفه الصفدي من رجال القرن الشامن الهجري ، وقد وضع فيه اسس المذهب البديعي السائد في هذا العصر ، وجاء في مقدمته : « الحمد لله الذي رفع في فن البديع جناب جناسه ، وملك من شاء من البشر قياد قياسه ، واعلى مقداره للادبب الى ان قاس المسك الاذفر بانفاسه » (۱) . نم ختم مقدمته بقوله : « وانا اعلم ان الوافف للاتة : اما عالم معاند يجعل محاسنه مساوىء أو جاهل بمواقع فضله فبستوي عنده اما عالم معاند يجعل محاسنه من الحسد سلك محجة الانصاف ، واعتر ف بقيمة الدرة لفواصها » (۲) . ونوه خلال هذه المقدمة بأهمية الجناس ، وذكر انه اساس كلام المتكلم، وقال: « ومتى طاف بالبلاغة متكلم كانت اركان كعبته، وحجابه حجازه، ومتى كان السحر الحلال بابا كان في الحقيقة اليه مجازه (۳)».

غير ان بعض ادباء هذا العصر اوضح ان الاعتدال في المذهب الجناسي افضل ، فقد كرهوا الاكثار منه . ذكر السهاب محمود أنه « يحسن إذا قل واتى في الكلام عفوا من غير كد ولا استكراه ، ولا بعد ولا ميل الى جانب الركاكة » (٤) . وعلى الرغم من أن التصنع الجناسي بلغ الدروة ، الا أن هناك فئة ثانية أعرضت عن الجناس اعراضا كليا كما رأينا عند ضعراءالمعاني، واتخلت لها مدهبا خاصا . هو مذهب التورية والانسجام ، أو مذهب السحر الحلال كما اصطلح على نسميته .

اشار ابن حجة الى سُواهد كتيرة على ذلك ، وتحدث عن جماعة هذا الله المعنوي ، وقد وقفت نعارض هذا الاتجاه ، ومما قاله في هذا الصدد: اما الجناس فإنه غير مذهبي ، ومذهب من نسجب على منواله من اهل الادب وكذلك كثرة استقاق الالفاظ فان كلا منهما يؤدى الى العصادة ،

<sup>(</sup>۱) الصفدى : حنان الجناس ، ص ٦ ، ٧ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الصغدي: جنان الجناس ؛ ص ٧٠

<sup>(</sup>٤) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٠ م

والتقييد عن اطلاق عنان البلاغة في مضمار المعاني المبتكرة (١) .

لن ننحدث عن انواع الجناس الكتيرة التي شغقها علماء السلاغة ، وتكلفها الشعراء وغبرهم ، فهي متنسعبة الفنون ، اذ انهم لم يكنفوا بالانواع المعروفه ، وانما كنروها حنى نيفت على العشرين .

فمن النسعراء الذين شغفوا بالجناس مذهبا ابن الفيسراني ومما قاله ينفزل:

> سقى الله بالزوراء من جانب الفرب عفائف إلا عن معاقرة الهـــوى عقائل تخشاها عقيل بن عامر

مها وردات عين الحياة من القلب ضعائف إلا في مفسالبسة العسب كواعب الاتعطى الذامام على كعب (٢)

ويقول في القصيدة نفسها:

ولما دنا التوديع فلت لصاحبي إذا كانت الاحداق نوعا من الظابا فمالي إذا ناديت يا صبر منجداً إذا لم يكن في الحب عندي زيادة

حنانيك : سر بيعن ملاحطة السرب فلانسك أن اللحظ ضرب من الفترب خند لت ، ولبقي إن دعا حرقة لبني ترجّى ، فما فضل الزيارة عن غب (٦)

هذا بعض مافي القصيده من تصنع جناسي ، وسوف نعرض من بعض انواعه الرئيسية ما يوضح لنا شطرا من اساليبه التعبيرية ، ولا سيما منه التام وغير التام ، والافتصار عليهما دون سائر فنونه فمن التام البسيط قول ابن الساعاتي :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: النفريدة ، ج ١ ص ١٢٤٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ج ١ ص ١٢٤٤ ،

أمهى الفتون سيوف ألحاظ المها فأطعتهن للا نهى عنه النثهى (١)

ومنه قول ابن قسيم الحموي:

يبرين افئدة الرجال بما حوت اغطافهن وليس من (٢) يبرين (١)

ومن التام المركب قول التماب الظريف :

إن السلي منزلسه من من سحب دمعسي امرعسا الرعسا الله ادر من بعسدي هسل ضيتع عهدي ام رعمي ؟ (١)

ومنه قوله أيضا:

اسرع وسير طالب المعسالي بكيل وادر وكسيل منه منه والم والم وكسيل منه منه (ه) وإن لحسيا عساذل جهسول فقيل له : يا علول منه منه (ه)

ومنه قول ابن عنين:

خبروها بأنه ما تصديى لسلو عنها ولو مات صدا (١)

ومن غير التام قول الشرف الانصاري:

لعيني كلَّ يسوم منسه عَبْر هُ تصيّر ني الأهل العشق عِبره (٧)

ومنه قوله:

أقسمت ما في ضروب السكر اللغمن سكري بريق له احلى من الضّر ب (۸)

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن الساعاني : ج ١ ص ١٢٤ .

٢١) يبرين : قرية من نواحي عزاز .

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١) المصدر السبابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٧ ، والديوان ص ٢٢٦ ،

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ل ١ ، والديوان ص ٢٢ ،

وفي الوصفين من كحسل وكحل حوت حسن البداوة والحضار ه (۱) ومنه قول ابن الساعاتي:

نبيح فؤادى قد هند ونهد ها ويمنعه نهد (۲) ، وما تطبع الهند (۲)

ومنه قول ابن عنين ، وقد اجتاز بالزبداني لزبارة صديقه السهاب الساغوري ، فلم يجده ، فتناول لوحا من احد الصبيان ، وكتب فيه :

اتيت فما حظبت لسوء بختى بخدمة سبدي، ورجعت خائب المسام ما تيممناه إلا رجعنا بالرغائب والفرائب (١)

تلك هي مقتطفات من الجناس ، وقد لاحظنا من خلالها أن السعراء اعتنقوا هذا النوع البديعي سعياً وراء التصنع اللفظي ، وسوف يتضح لنا ذلك في معرض حديثنا عن الاقتباس .

## الاقتباس

هو أن يتضمن الكلام شيئا من القرآن والحديث لا على أنه منه ، وهو على تلاتة أقسام : مقبول ، ومباح ، ومردود .

اما الاقتباس المقبول فهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهاود والمدح النبوية ، واما المباح فهو ما كان في الأغزال والرسائل والقصص ، واما المردود فهو ما كان على لسان الله ، ويحرم أن ينقله المتكلم الى نفسه ، أن يعرضه في معرض الهزل والمجون (٥) .

الإدب في بلاد الشام ... ١

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ل ٣٠ ، والديوان ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نهد : اسم قبيلة العتاة التي يتغزل بها الشاعر .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الساعاتي ، ج ١ س ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن عنين ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٤٤ .

أكثر الشعراء من الاقتباس في قصائدهم ، وساعدهم على ذلك أمران : ٠٠ أولهما الثقافة الدينية الني كان المنففون بنالونها منذ حدابتهم ، كما رابنا في معرض ذكر الحياة العامه ، ونانيهما الأحداث الكبرى المعاصرة .

يرى الدكتور جودة الركابي أن الافنباس في هذا العصر أصبح نوعاً من الضرورة في السعر الذي بمجد الانتصارات الاسلامية في الحروب الصليبية ١١).

لم يفال شعراء القرن السادس الهجري في استخدام الاقتباس ، نذكر منه مثلا قول ابن القيسراني يمدح نور الدين :

كأني بهذا العزم لافسل حدة

وأقصاه بالأقصى وقد (اقتضى ٢١) الأمر (١٤)

وقد اصبح الببث المقدس طاهرا

وليس سوى جارى الدماء له طهر (٤)

اما سعراء القرن السابع الهجري فقد بالغوا في استخدامه ، وكان على رأسهم الشرف الانصاري ، فمن ذلك قصبدته التي جاء فيها فوله :

ونهار مبسمه « إذا جلا ها »(ه) وبنار خديمه المسعنسم نور ها وبليل صدغيمه « إذا يغنشاها »(٦) لقد ادعیت دعاویا فی حبیه صداقت و «افلح) فیه «منزکاها» (۷)

قسماً بشمس جبینه «وضحاها(٤)»

<sup>(</sup>۱) الركابي : Rikabi : Poesie Profone P . 270

<sup>(</sup>٢) العماد الكانب: الخريده ، ج ١ ص ١٥٨ . .

<sup>(</sup>٣) سوره مريم ١٩ \ ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الشمس ٩١ / ١ ٠

<sup>(</sup>٥) السورة نفسها ٩١ / ٣ ٠

<sup>(</sup>٦) السورة نفسها ٩١ / ٤ .

<sup>(</sup>۷) السورة نفسها ۱۹ ∖ ۹ ,

فنفوس علام عليه وعسائري فالعدر اسعد ها يقيم دليلسه يامن بخوفنى كلام وشاته واراك مرتفسا لساعة سلوتى

قد الهمنت بفجورها « تقهاها » (۱) والعدل منبعث له « اسقاها» (۲) مهلا فما اندرت « من بخشاها» (۲) دعها ف « فيم انت من ذكر اها(٤)» (٥)

لاحظنا أن الساعر استخدم في هذه القصيدة فواصل سب آبات من سب عشرة آبة نؤلف سورة الشمس ، وقد صرح بها في سطر بيته الأول ، ولاحظنا أنضا أنه ختم قصيدته ببيتين اقتبس فيهما آيتين من سورة النازعات .

اعجب التلعفري بهذا الاسلوب من الاقتباس ، فنظم مقطوعة منبابهة على ذات الوزن والروي ، ويكاد يكون المطلع هو نفسه وإنما ينمبز عنه أنه خنمها بافيباس بعض الآية من سورة البقرة :

قسما بسمس جبينها « وضنحاها » إن النفوس كغيرها لا تستهمي لما رتب نحو السماء بطرفها قالت محاسس وجهها لمحبها:

وبليل ِ طرتها « إذا يغشاها » أبدا ولا تهوى القلوب سواها ورات « نقلب » طرف من يهواها « لنولينك قبلة وضاها (1) » (٧)

نلاحظ أن هذا النوع من الافتباس مردود عند البلاغيين كما رأينا ، إذ جاء في القرآن الكريم على لسان الله تعالى ، ونلاحظ أيضا أنه مهد لاقتباسه هذا باستخدامه لفظة « تقلّب » من الآسة نفسها ، ببد أنه نقلها من تقلب

<sup>(</sup>۱) السبورة نفسسها ۹۱ / ۸ ۰

<sup>(</sup>٢) السبورة نفسها ١١ \ ١٢ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات ٧٩ / ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤) السبورة لقسمها ٧٩ \ ٣٤٤ ٠

<sup>(</sup>٥) مصورة مخطوطة دبوان الشرف الانصاري ، ل ٨٩ ، والديوان ١٥ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢ \ ١٤٤ ٠

<sup>(</sup>V) ديوان التلعفري ، ص ٥ ، ٦ ،

الوجه كما في أصل التنزيل الى تقلب الطرف ليستقيم له المعنى الذي اراده. ومن ذلك أيضا فول الشرف الانصارى:

إن دمعت عيني فمن اجلِها بكي على حاليي من لا بكي أوقعني إنسانها في الهدوي «يا أينها الإنسان ما غر كا(١)»(٢)

وقوله أيضا:

بانظرة ماجلت لي حسين طلعته

حسى انقضت ، وادامتنى على وجلىي

عاتبنت إنسان عينسي في تسرعيه

فقال َ لى : « 'خليق الإنسان من عجل (٢)»(٤)

ومن ذلك قول محيى الدين بن قرناص :

إن الذين ترحلوا نزلوا بعين باصر ه انزلتنهـــم في مقلتـــي « فإذا هـم الساهـِـر َه (٥)(١)

لم يقتصر الاقتباس على القرآن والحديث ، وإنما تجاوزهما الشعراء الى بعض مسائل الففه ومصطلحات علوم اللغة والنحو والعروض والقوافي والتصوف والمنطق وغير ذلك . فمن الاقتباس المنطقى قول السياب الظريف:

للمنطقيين أنستكسى ابدأ عسين الرقيب فليته هجعا صادر ها من أحبه فأبى ان نختلي ساعة ونجتمعا

<sup>(</sup>۱) سورة الانفطار ۸۲ / ۲ .

<sup>(</sup>٢) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصارى ، ل ٦٤ ، والديوان ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الانسياء ٢١ \ ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) مصوره مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٦٧ ، والديوان ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات ٧٩ / ١٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن حجه : الخزانة ، ص ٣٤٤ ,

كُبِفَ عَدت دائماً وماانفصات مانعة الجمع ١١) والخلو معا(٢) ومن الاقتباس المنطقي الجدلي قوله الضا:

وما بال برهان العدار مسلما وللزمنه دور" ، وفيه تسلسل وعندي ان الشمس بالصحور آذنت وسكري اراه من محياك يقبل (٦)

اما الاقتباس النحوي فقد بالفوا فيه كتبرا . وانسع مجالهم فيه حنى غلب على غالبهم النوجيه(١) . فمن هذا النوع فول ابن القبسراني :

أب جعف ر أشرقت دولة أضاء لها بدرك الكامسل فإما نصبت لرفيع أسمها فإنكما الفعسل الفاعسل (٥)

وقوله في مدح نور الدين:

تلك الصوادم أي أفعال العبدا ما ستكنت حركاتها بجوازم (١)

ومن شمراء القرن السابع ابن عنين ، وقسد بالغ في استخدام الاقتباس النحوي وروى عنه أنه مرض ، فكتب الى الملك المعظم هذين البيتين :

انظر السيّ بعين مولى له يزل يولى النّدى وتلاف قبل تلافسي النظر السيّ بعين مولى المنتدى وتلاف قبل تلافسي انا كرالسدي) احتماج ما بحتاجه فاغنم تنائي والدعاء الوافي (٧)

فجاءه الملك المعظم بعوده ، ومعه ألف دينار ، وقال له : أنت ( الذي ) ،

(۱) شرح ابن حجة قول الشاعر « مانعة الجمع والخلو معا » فدكر أن هذه القصية موجودة مستعملة ، وذلك قوله : العدد اما زرج واما قرد ، فهذه العشيه مانعة الجمسع ، فان الروجية والفردية لانجنمعان ، ومانعة الحلو ، فان العدد لايخلو من احداهما ، ( الخزانة ، سن ٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخزانة ، ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢٥٤ ،

<sup>(</sup>٥) العماد الكانب: الخريدة ، ج ١ ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>٦) العماد الكاتب: الخيدة ، ج ١ ص ١١٤٠

<sup>(</sup>٧) ديوان ابن عنين ، ص ٩٢٠

وأنا (العائد) ، وهذه (الصلة)(١) .

وكتب الى صدر جيهان:

انا حال وغيري استفهام (۲) لم اخر تني وقدمت غيرى ؟

وكتب الى ابن شكر:

كالمبتدا سبب ارتفاعك معنوى (٦) ولأنت إن ر'فع امسرة من غمير ه

وله أبضا:

فداؤك كل من امسى لبخل نداه ، کأنسه علم منادی (٤)

وله في عامل صرف عن عمله:

ولا تفضين إذا ما صر فين فللا علل فيك ولا معر فيه (٥)

ومن الاقتباس النحوى فول ابن الساعاتي :

نصبت رماح الخط وهي خوافض وما انتصبت إلا لأنسك فاعسل (١)

وقول الشواء الحلى:

وكنــا خمس عشــره في التئـــــام ِــ على رغم الحسود بغير آفه"

حبيبى لا تفارقه الإضافه (٧) فقلد اصبحت تنوينا وانسحلي

وقول الشباب الظريف:

يا ساكناً فلبسي المعنتي ولبس فيه سيواك ثسان

(١) اعجب احد شعراء القرن الثامن الهجري ، وهو الشاعر جمال الدين بن نباسة المصرى بهدا الاقنباس ، فقال مشيرا الى قول ابن عنين السابق ذكره :

یند عکی به به مسکلاً در مولای دعیسوه معتجب في شعره : « أنا كالذي » أنا كالذي هـو فائسل"

، ديوان ابن سانة المصري ، ص ١٧٨ ) .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٢٤ ٠

(٣) لمصدر السابق ، ص ١٢٤ .

(٤) المصدر السابق ، ص ٢٤٩ .

(٥) المصدر السابق ، ص ٢٢٩ .

(٦) ديوان ابر الساعاني ، ج ٢ ص ٢٢٢٠٠

(٧) ابن خكان : وفيات الاعيان ، ج ٢ ص ١١٤

نمة نوع آخر من الاقتباس يدعى النضمين (١) . ولعل أول من فطن اليه ابن المعتز ، وعده من محاسن البديع ، فسماه حسن التضمين (٢) ، وهو أن يودع الشاعر في شعره بعض ما يسملحه من تسعر غيره بيئا ناما أو نصفه أو ربعه ، بعد أن يمهد له بروابط منلائمة ، نجعله منسجماً مع ما فبله ومابعده . أما ابن الانير فقد سمى الاقتباس من القرآن نضمبنا ، وذكر أنه فسمان : كلى وجزئي ، فالكلي أن نذكر الآية أو الخبر بجملتهما ، والجزئي أن ندرج بعض الآية أو الخبر في ضمن الكلام (٢) . لم يغرق ابن الانير بين الاقتباس والنضمين ، وإنما جمعها معا في باب النضمين .

برى علماء البلاغة أن أحسن التضمين مما صرف فبه البيت عن معناه الاصلي لبلائم المعنى الجديد ، وبخاصة أذا كان المعنى في غرض جديد غر الغرض الذي وضع لاجله ، وهمم بجيزون عكس البيت المضمن ، فبجعل صدره عجزا ، وعجزه صدرا ، وقد تحلف صدور قصيدة بكاملها ، وبنظم الشاعر المضمن صدورا جديدة للفرض المذي اختاره ، وقد تكون طريقة التضمين على عكس ما ذكر (3)

عرف التضمين في هذا العصر على شكل واسع ، واتخذته جماعة مذهبا خاصاً بها ، وكان على رأسها الامير مجير الدبن بن تمسم الذي شغف به كثيراً ،

<sup>(</sup>۱) سماه ابن حجة « الابداع » وَذكر اب هذا النوع يعلم عليه النفسمين ، والتفسمين عمره ، فانه معدود من العموب ، وهو أن يكون البيت صويعا في مصاه على البيت الذي بعده ، كما هو معروف عند العرب ( ابن حجة : الخزالة ، ص ٢٧٧ ، وابن الابير : المثل الثائر ، ج ٢ ص ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن المعتز : البديع ، ص ١١١٠ ،

<sup>(</sup>٢) ابن الابر: المثل السائر ، ج ٢ ص ٢٤١٠

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق : العمدة ، ج ٢ ص ٨١٠

وقد ذكر ابن حجة انه « اتى فسه بالعجائب والفرائب »(١)، وأعبر ف سأن نصف شعره مفسس من شعر غره:

اطالع كسل دسوان أراه أضمن كل بيب فيه معنى فسعرى نصفه من شعر غيرى (٢)

ولم ازجر عن النضمين طرى

أشار ابن بغرى بردى الى مذهب المضمين في هذا العصر في معرض ترجمنه للتماعر المذكور . وذكر أنه « في التضمين الذي عاناه فضلاء المتأخرين آبه . في صحة المعاني والذوق اللطيف غاية ، لانه يأخذ المعنى ويحل تركببه ، وتنقله بألفاظه الاولى الى معنى تان . حتى كأن الناظم انما اراد به المعنى الثاني «٢). فمن تضامنه المسهوره قوله في زهر اللوز:

أزهب اللوز أنت لكيل زهبر من الأزهبار بأتبنيها إمسام أ «لقد حسنت بك الأيسام حتسى كأنك في فم الدهر (١) ابنسام »(٥)

ومنها قوله:

من بركة راقت وطابت مشرعا « فأرتني القمر بن (٦) في وقت معا »(٧)

افدى اللذي أهوى بفيله شارباً أبلت لعينسي وجهسه وخيالسه

ومنها قول الشاب الظريف:

لأي "شيىء كسرات قلبي ؟ ومسا التقى فيه ساكنان (٨)

جلا ثفراً ، وأطلع لي ثنابا يسوق بهما المحب إلى المنايا

<sup>(</sup>١) ابن حجه : الخزالة ، ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردى : المنهل العسافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٢١٤ . توجد نسمة مخطوطة من ديوان الشاعر المذكور بخط الصغدي في مكنة جامعه القاهرة .

<sup>(</sup>٣) ابن نغري بردي : المنهل الصافي ، ج ٣ و ٣١٤ .

<sup>(</sup>٤) البيب الثاني المضمن من شعر ابي الطيب المنسى .

<sup>(</sup>٥) ابى حجة : الخزانة ، ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٦) عجز البيت الثاني مصمن من بيت ابي الطيب المتنبي ، وصدره : « راستقبلت مسر السماء بوجهها » .

<sup>(</sup>٧) ابن حجة : الخزانة ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٨) ابن حجة : الخزانة ، ص ٥٦ .

وانشه نفسر و يبغسي افتخهارا : « أنا أبن جلارا) وطلاع الثنابا »(٢)

لم يقتصر السعراء على اقتباس الشعر القديم ونضمينه، وإنما تجاوزوه -كما فعلوا في الافساس ـ إلى غيره . ولم يحدوا غضاضة في اخد اقوال مأثورة وحكم مشهورة كما في قول الشاب الظريف:

قالوا: غداً تندم عن لثمه في خدد و إذ يفلب السكر

فقسال لسي مبسمنسه ، دعهسم «البوم خمسر"(۲) وغسدا امسر"» (۱)

ومن التضامين المسهورة في هذا العصر قول اسامة بن منقذ لما نبت به دمشيق ، ففادرها منجها الى مصر ، وقال بخاطب معين الدين أنر:

لكن وأيسك أدناهم وأبعدني «فلت أنتابقدر الحب نفتسم » (١) وما سخطنت بعادي إذ رضيت به « وما لجرح إذا أرضاكم الم » (٧) «شهب المزاة سواء فيه والرخم» (۸) (۹)

لكن " ثقاتك " ، ما زالوا بفشتهم " «حتى اسنوتعندك الأنوار والظلم " (٥) ولست اسى على التترحال من بلد

#### حسن الابتداء

أهتم البلاغيون الأقدمون بمطالع الكلام ، وبخاصة منها الفصائد الشعرية

<sup>(</sup>١) ضمن الشاعر عجز بينه التاني صدر بنت سحيم بن وتمل .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخزائه ص ٣٨٨ م ٠

<sup>(</sup>٢) ضمن الشاعر عجز بيته الثاني بعص قول امرىء الغيس للرسول الذي ابلغه مقبل أبيه: « نسيعني أبي صغيرا ، وحملني دمه كبيرا ، لاسحو اليوم ، ولا سكر غدا ، البوم خمر وغسدا أمر » .

<sup>(</sup>٤) ابن حجة : الخزانة ، ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٥) نسمن الشاعر عجز بسنه بعجز بسب المنسى ، وسدره « دما انتفاع أخي الدنيا. سساطره».

<sup>(</sup>٦) نسمن الشاعر عجز بينمه ببعث المننبي ، وصدره « أن كان بجمعنا حب لغرنه » .

<sup>(</sup>V) ضمن الشاعر عجز بيته بعجز بيث المنبي ، وصدره «أن كان سركهما قال حاسدةا».

<sup>(</sup>A) ضمن الشاعر عجز بيته بعجر بنت المنبي، وصدره «وشر ما قنصته داحتي قنص».

۱٤۸ - ۱٤٦ ص ١٤٦ - ١٤٨ .

لأنه أول ما يطرق السمع من الانسان ، واشترطُوا على الشاعر التقبد بكثر من الشروط ليجيده كل الإجادة ، وبعده عن الابهام والتعمد ، كما طلبوا منه أن يجعله مناسبا لفرضه وموافقاً لمعنضى الحال(١) :

ولعل ابن المعتز أول من فطن الله ، ونبه عليه في بديعه وعده من محاسن الكلام والشعر ، وسماه « حسن الابتداء »(٢) :

أما البديعون في هذا العصر فقد بالفوا في العنابة بمطالعهم ، وتأنقوا في بجويدها ، وخصوا بها أنفسهم دون غيرهم من الشعراء ، واختاروا لها تسمية جديدة سموها « براعة الاستهلال »(٢) .

فرق ابن حجة بين الامرين بدقة ، فقصر التسمية الاولى على الاعدمين ومن جاء بعدهم ، والنانية على المتأخر بن والمولدين . يؤكد ذلك وبوضحه قوله : « وقد فرع المتأخرون منه براعة الاستهلال بالنظم والنشر ، وفيها زيادة على حسن الابتداء ، فانهم شرطوا في براعة الاستهلال أن يكون مطلع القصيدة دالا على ما بنيت علبه ، مسعراً بغرض الناظم من غير تصريح ، بل باشارة لطيفة تعذب حلاوتها في اللوق السليم ، فاذا جمع الناظم بين حسن الابتداء وبراعة الاستهلال كان من فرسان هذا الميدان »(١) .

لاحظنا أن شعراء العصر عنسوا بالابتداء والاستهلال ، نخص بالذكر منهم الشرف الانصاري ومما قاله ابتداء :

ويلاي من غمضي المسردد فيك ومسن دمعسي المسردد

<sup>(</sup>١) ابن رشيق : العمده ، ح ١ ص ١٩١ ، والعسكري : الصباعنين ، ص ٣١ ،

وابن الانبر : المثل السائر ، ج ٢ ص ٢٣٦ ، والفرويشي : الايضاح ، ج ١ ص ٢٤٠ . .

<sup>(</sup>٢) ابن المعسر : البديع ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجة : الحزانة ، س ٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجه : الخزانة ، ص ٨ .

با كامل الحسن ليسس يطفسي الماري سوى ريقسك المبراد (١) ومن ذلك قوله:

لو كنت للأغفاء اهلا حلف السهاد على الا بحياتكم في النوم شملا(٢)

أهلا بطبفكهم وسهلا لكنئه وافى وقسد إن لم تزوروا فاجمعوا

ومن ذلك قول ابن عنين في مطلع قصمدة له:

ماذا على طيف الأحبة لو سمرى ؟ وعلبهم لو سامحوني في الكرى ؟ جنحوا إلى قول الو شاة واعرضوا والله بعلم أن ذلك مفسرى (٢)

ومن ذلك قول التساب الظريف في مستهل قصيدته الني بعث بها الى أبيه ، وقد طبعه بطابع رمزي صوفي : أبدأ بذكسرك تنقضي أوقاتسي ما بين سمساري وفي خلواني يا واحمد الحسس البديع لذاته انا واحمد الأحزان فيك لذاتسي(١)

#### حسن التخلص

عرف عن شعراء العرب الاقدمين أنهم كانوا يسنهلون قصائدهم بالنسيب، فيذكرون الديار والاطلال ، ويبكونها ويستبكونها ، ويتحدثون عن وجدهم وشوقهم وما الى ذلك ، ثم ينتقلون بعدئذ الى ذكر غرضهم الخاص دون أن

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٢٠ ، والديوان ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجة : الخزانة ، س ٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن عنين ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوان الشباب الظريف ، س ٢٣ .

بمهدوا له ، وإنما يكتفون بذكر بعضُ الاساليب التقليدية المُعروفة عندهم(١) .

وجد علماء البلاغة فراغاً في ذلك ، وعدوه نقصاً في هيكل القصيدة العربية فسيماه بعضهم طفرا وانقطاعاً (٢) ، وسماه آخرون افتضاياً (٣) .

حاول النبعراء ان يوجدوا سببلا بنتفلون به من مطالعهم الى اغراضهم التى تعنيهم ، ويظهر أن أول من أشار البه وبين حسنه أبن المعتز ، فقد عده من محاسن الشعر ، وسماه « حسن الخروج »(١) ، وسماه غيره «التخلص والتوسل »(٥) .

وجد المحدثون من شعراء هذا العصر الباب مفتوحاً أمامهم ، فتسابقوا الى حسن التخلص ، واكثروا منه (٦) ، وتصرفوا فبه فأبدعوا ، واظهروا كل غريبة (٧) .

وضع ابن حجة اهمية هذا النوع البديعي ، فذكر أنه « نوع من السحر يدل على رسوخ القدم في البلاغة »(٨) . ومن شعراء هــذا العصر الذين عنوا بحسن التخلص ابن قسيم ، ومما قاله بعد استهلاله بالنسيب :

أ السوم : دهـــرا مـا لحــادثـِـه نهـي علـــي ولا لــه امــر ؟ المـر ؟ الله الله الله لــي نصـر ؟ (٩)

ومما قاله الشرف الانصاري في مطلع نبوية استهاها بالنسيب ، وخلص منه إلى مدح الرسول (ص) .

<sup>(</sup>۱) ابن رشيق : العمده ، ج ۱ ص ۲۱۰ ، والعسكرى : الصنا عبين ، ص ٥٦٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن رسیق: العمده ، ج ۱ ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاسر: المل السائر ، ج ٢ ص ١٥٩ ، وابن حجة : الخزانة ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>١) ابن المعتز : البديع ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) اس رشيق: العمده ، ج ١ ص ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) العسكري : العسناعتين ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن الاسر: المتل السائر ، ج ٢ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن حجة : الحزانة ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٩) العماد الكاتب: الحريدة ، ج ١ ص ١٥١ .

ويلاي من غمضي المسردد ما كامل الحسين لبسس بطفيي غصن لقا حل عقد صبري

فبك ومن دمعي المردد ناري سوى ريقيك المسردد اكسبنيى نشيوة بطيرف سكيرت من خميره فعيربيد بلين خصر بكساد يعقسد فمن دای ذلسك الوشاح الد صائم صلتی علی محمسد (۱)

ومما قاله يمدح الملك الناصر بعد استهلاله بنسيب بحدث فيه عن ربة الخالس:

وفالوا: قــ خسرت الروح فيهـا بابسير نظيرة استرت فؤادى وبفتك طرفها ، فيقول قلبمي : إذا ما حبح بيت نسداه وفسد" رمي في قلب حاسده جمارة (٢)

فقلت : الربح في تلك الخسار ه كما نشأ اللهيب مسن الشرار و" اشن "، "ترى ، صلاح الدين غار ١٥٠ ؟

تلك هي صورة عن التصنع البلاغي في هذا العصر ، المعنوي منه واللفظي، وقد حرصنا على رسمها بصدق وامانة ، واستطعنا من خلالها أن نعرض لاتجاهين سادا المذاهب الشعرية المعاصرة ، لكن الذي يجدر التنبيه عليه هو ان الاتجاه الاول الذي ساد في القرن السادس الهجري كان لفظيا ، ظهر على اتمه في مذهب التطبيق والتجنيس ، والاتجاه الثاني الذي ساد في القرن السابع الهجري كان معنوياً ظهر على اتمه في مذهب التورية والانسجام .

وسواء في ذلك الاتجاهان اللفظى والمعنوى ، فهما سبيلان في التصنع البديعي الذي ساد هذا العصر ، فنحن في عصر البديع، ولان لكل زمان بديعاً .

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٢٠ ، والديوان ص ١٤٧ - ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ل ٣٠ ، والديوان ص ٢٠١ - ٢٠٣ .

# البنت زائ ابن هيكل لقصيرة العربية

تؤلف القصيدة العربية هيكلا شعريا كاملاً لا يتجزأ ، على الرغم من تعدد الموضوعات التى بعالجها الشعراء، وقد مر معنا موقف النعاد في حسن التخلص، ومحاولتهم إبعاد الانقطاع الكائن بين جزءين من اجزاء القصيدة التقليدية ، وملء هذا الفراغ بايجاد حسن التوسل أو حسن الخروج .

أورد ابن رشيق قول الحاتمي في وحدة هيكل النمعر العربي ، واشار الى موقف المحدنين من كل خلل يطرأ علبه ، ومما قاله : « إن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر، وباينه في صحة التركيب ، غادر بالجسم عاهية ، تتخو "ن محاسنه ، ونعفى معالم جماله، ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحديين يحترسون في مثل هذه الحال احتراسا يحميهم من شوائب النقصان ، ويقف بهم على محجة الإحسان (۱) .

قد يكون هذا الامر صحيحاً لو قصرناه على المحدثين من الشعراء الذين عناهم الناقد ، ولكن المتأخرين منهم ، وهم شعراء هنذا العصر ، بذلوا كل جهودهم للمحافظة على صون هيكل الفصيدة العربية التقليدي ، ولكنهم

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن رشيق : العمدة ، ج ١ ص ١١١ ، ١١٢ ؛

أسقط في يدهم امام التيارات الشعربة القادمة من المغرب الاندلسي والمشرق الفارسي .

فمن الاندلس وصلهم نمط جديد يتعارض مع الهبكل التعليدي مس الموسحات والأزجال ...

ومن المشرق وصلهم نمط آخر يتعارض كذلك مع الهبكل التقلبدي مسن الموالما والدوبيت . . .

حاول الشعراء بعد هذه التطورات الطارئة على الاساليب التعرية ان يطبعوا شعرهم بطابعها ، ويستخدموها في معالجة اغراضهم الخاصة سعية وراء الكسب وزلفى لذوي الجاه والسلطان .

اغلب الظن ان نجاحهم مشكوك فيه ، لان الاساليب الجديدة مظهر هام من مظاهر الحباة الشعبية ، وهي في حفيقة الامر النعبير الصادق عن نفسية الشعب المنطلقة لما فيها من أفراح وأتراح وآمال وآلام .

كان لا بد لهذه التطورات الجديدة في هيكل القصدة العربية من أن تتبعها أنماط جديدة في التعبير ، كان لها أنرها في بنية الالفاظ والتراكيب ، والخروج الاوزان التبعرية المعروفة ، والتحرر من وحدة القافية .

# الألفاظ والتراكيب

اهتم العرب بقدسية الحرف ورمزيته ، وجمال الكلمية وشرف التعبير وبلاغة التركيب. وبخاصة منها ماورد في الشعر، وأجود الكلام عندهم السهل الممتنع(١) والبليغ الموجز ، واشترطوا في اللفظ ، أن يكون شريفاً عذبا ، وفخماً

<sup>(</sup>۱) العسكري : الصناعتين ، س ۲۱ ،

سهلا(۱) ، وكرهوا أن يكون وحشيباً بدوياً ، ومبتذلا سوقب (۲) ، أو يشوبه شيء من كلام العامة والعاط الحشوية (۲) .

هاجم العسكري ارباب التكلف، ونعتهم بالجهل، وذكر الهم لابستجبدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بكد الذهن وانهم « بستحقرون الكلام إذا راوه سلساً عذباً وسهلا حلواً» (٤) . أما التراكيب فقد استرطوا فيها الانسجام ، فتكون كل كلمة موضوعة مع اختها ومقرونة بلفقها (٥) .

تلك هي النظرية العربية في البلاغة والبيان عندما كانت القرائح صافية ، والألسنة فصبحة ، لاتلوكها عجمة أو لحن . جاء هذا العصر ، وتتابعت فيه الأسر الحاكمة من غير العرب ، ووطئت أرض البلاد جحافل غازية من الغرب والشرق ، وقد لاحظنا تطورات جديدة في اللغة وأساليبها .

ففي اللغة نشهد وفراً في الالفاظ التي تسربت إليها ، إذ إن الاحداث الكبرى التي شهدها هذا العصر كانت عاملا من عوامل هذا الوفر اللغوي في الالفاظ الغريبة المعربة. وفي الاساليب نشهد الحدارا نحو الانستجام والسهولة المتناهية وعدم التحرج من استخدام التعابير العامية في كنبر من الاغراض المعروفة ، فلا غرابة إن راينا ابن منير الطرابلسي يكثبر الفحش في شعره ، ويستعمل فيه الالفاظ العامية (١) ، ولا غرابة أيضاً إن رأينا النباب الظريف يشتهر أمره بين الناس ، لا لسبب ، وإنما لأن « أكثر شعره ، بل كله رشيق

<sup>(</sup>١) لعسكري: الصناعنين ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٦٠ ،

<sup>(</sup>٦) ابن عساکر : تاریخ دمشیق ، ج ۲ ص ۹۷ .

الألفاظ ، سهل على الحفاظ ، لا يخلو من الألفاظ العامية وما تحلو به المذاهب الكلامية (١) » .

ويلاحظ في ديوان ابن عنبين بعض الألفاظ الشائعة والتراكيب العامية انتشرة ببلاد الشام في هذا العصر ، مثل « العواني » و « العلق » و « النصب » و « دق حنك » و « ما قصر » و « ذقن »(٢) .

أما الصورة التامة في هذه الفنون الشعرية المستحدثة التي أتينا على بحثها من قبل ، وذكرنا أن مصدرها الرئيسي كان الأغنية الشعبية ، واعتمدنا في ذلك على النظرية الجديدة الهامة التي صرح بها أستاذي الدكتور عبد العزيز الأهواني . ففي الموشحات والازجال كثبر من الألفاظ والاساليب العامية ، وهي مستمدة من هذه الطوائف المختلفة الكثيرة، وقد يصعب في بعض الاحبان على العسربي الصميم أن يفهم لغات بعض الشعوب الواقعة تحت سيطرة الحكم الإسلامي .

ذكر أن أسامة بن منقذ اجتاز بقرية له تسمى « لفسى كوم » من أعمال « بالوا » (٢) ، وجميع فلاحيها ارمن لا يعرفون العربية ، فأنشد :

> نزلت ُ بأرضِ « بالوا » وهي حصــن بسروم ، لا تلائمه للله طباعسي

علا ، حتى تمنطق بالنجوم وما العربسي ذو إلف بسر وم سلامهم « هزار باريك » (٤) ماذا ؟ شبيه سلام نخران النّعيسم . «

<sup>(</sup>۱) ابن شاکر : قوات الوفیات ، ج ۲ ص ۲۹۳ .

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن عنین ، ص ۸۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٣) سماها ياقوت « بالو » وذكر انها قلعة حصينة ، وبلدة من نواحي ارمينية بين أدزن الروم وخلاط . ( معجم البلدان ، ج ١ ص ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هزار باريك : معناها في اللغة الارمنية الف تحية مقرونة بتمني الخير ، واصل معني « هزار » ألف ، و « باربك » المقصود منها « باريف » وهي التحية الأدب في بلاد الشام \_ 13

وإن کلمتهم قالوا: « اشکدیم »(۱)
وما تسوی « لغی کسوم » وإن هسی فررد میاهها وجنسی جنان مقامی بسین قسوم إن تداعسوا

ولست بعالم معنى « اشكديم » سجا ليلى بها ، وصفا نسيمي تحبط بها ، وبانعة الكروم سمعت دعاء أصداء وبوم (٢)

تلك هي صورة واضحة عن التفاعل اللغوي في هذا العصر بين اللغة العربية ولغات الطبقة الحاكمة ، والشعب المحكومة التي كانت نعيش في أطراف البلاذ أو تقع تحت الحكم الإسلامي، ومن المحم عليها أن تستمد منها قليلا أو كثيرة من مختار الفاظها وأساليبها التعبيرية بحكم عاملي الزمان والمكان والعرق .

استمدت اللغة العربية من اللغة الفارسية كثيراً من الفاظها قديماً وحديثاً وظهرت بشكل جلي في شعر هذا العصر ، فمن ذلك فول السهاب الشاغوري في وصف دمشق :

مدينة أحسن بها مدينة كأنما الجنات من راذ داقها (٦) (٤)

وقوله أيضاً:

وشادن ، صبفة شر بوشيه (ه) في لونها والفعل ، كاللهالم (١)

وقوله في قصيدة أخرى لم ترد في مصورة ديوانه :

يا مطلع البدر فوق الفصن معتدلا " يلوح ما بين شربوش وطوق قبا (٧) يبدو أن جل الألفاظ الدخيلة على الشعر القديمة منها والحديثة ، كانت بشكل عام ذات صلة ماسة بالحياة الاجتماعية والسياسية . من ذلك مشلا قول

<sup>(</sup>١) أشكديم : ضبطها « جهكديم» ، ومعناها في اللغة إلارمنية لسب ادري .

<sup>(</sup>٢) ديوان أسامة بن منقد ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) رذداق : السواد والقرى ، وهي معرب « رستا » .

<sup>(</sup>٤) العماد الكاب : الخريدة ، ج ١ ص ٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>٥) الشربوش : قلنسوة طويلة ، وهي معرب « سربوش » : دكرها ادي شير في كتابه « الالفاظ الفارسية المعربة » وذكرها دوزي في معجمه (ج ١ ص ٧٤٢) .

<sup>(</sup>٦) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ، ج 1 ص ٢٥٤ ،

عرقلة يصف القمر في حاليه: كونه بدراً وهلالا ، وهو مستمد من اسماء المأكولات المعربة المعروفة في هذا العصر:

أما ترى البدر في السماء وقد حاول من بعد تمه نقصه بینا تراه کخشنگنانکیة (۱) حنی تراه کانیه قرصه (۲) (۲)

ومن ذلك قوله في وصف أطباق الططماج:

وقد غارت السيخات (٥) فيها كأنها يفالق (٦) ترك في طوارق (٧) إفرنج (٨)

الا رب طام جاءنا بعد فترة بأطباق ططماج (٤) اشف من الثلج

ومن ذلك قوله في طغريل السياف:

فقلت : أخشى على عرضى من الواشى فكيف لا نتقيه ، وهو جوباشي (١٠) قالوا: يسبئك طغريل ، وتهمله ؟ كنا نحاذر منه، وهو مر شيحة (٩)

كان للألفاظ العامية مكان لدى بعض سعراء العصر ، كما رأينا ذلك مراراً ويظهر أنهم لم يكونوا يتحاشونها، فمن ذلك قول عرقلة في غلام كمرانى: وكيف يراني الرقبــا ءُ من سقم بجثماني ؟

<sup>(</sup>١) الخشكنان : في المعرب للجواليقي نوع من الحلوى ( ص ١٣٤ ) ، وعند دوزي الخشكنانكة ( ج ١ ص ٣٧٣ ) ، وعند الخفاجي : معروف تكلمت به العرب قديما ( شفاء الغليل ، ص ٨٧ . ) .

<sup>(</sup>٢) القرصة : حلوى من العجين والنشاء والسكر ( معجم دوزي ، ج ٢ ص ٣٢٨ )٠

<sup>(</sup>٣) العماد الكاس : الخريدة ، ج ١ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) الططماج : عند الخفاجي نوع من الطعام معروف (شفاء الغليل ، ص ١٥١) .

<sup>(</sup>٥) سيخات : جمع سيخ ، وهي سكين كبيرة ، مستمدة من اصل فارسى ( معجم دوزي ج ۱ ص ۷۱۱) ٠

<sup>(</sup>٦) اليغالق: نوع من السلاح عرف به الاتراك .

<sup>(</sup>٧) الطوارق: نوع من الاتراس (معجم دوزي ، ج ١ ص ٠٤) .

<sup>(</sup>٨) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١) الموشحة : ما يوضع تحت السرج وعلى ظهو الدابة ليمتص العرق .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١١ ،

يضاف الى ماتقدم التكلف اللغوي والأسلوبى أحياناً ، كأن نجرد كلمات القصيدة من حروف معينة زيادة في التصنع ، في تجنب الشاعر مثلا بعض الأحرف كالسين والطاء . أو على العكس يتعمد ألا تخلو كلمة من صاد أو سين . نذكر من ذلك قصيدة ابن قسيم وقد حاول الا تخلو كلمة من صاد ، وكلمة بعدها من سين ، ولم يرق للعماد الكاتب ذلك ، فنعت ما جاء فيها من التكلف تعسفا: تصغي لتستمسع اصطخال ب لسانيه الصم الستوادر وصلل السجاحة بالصبا حق سالب بالصوت ساحر (٢)

واقنرح فخر الدين الرازي على ابن عنين ابياناً ، في كل كلمة منها سين فقال: مر سي السيّيادة سيفيّة سيفيّة محروسية مسعودة التأسيس

## ومنها:

آنست من أستار سد يه سنا قبسس فسنقت نفيسة لنفيس وسقيتها سلسال سيحر مسكر السامعين وسقتها كعروس (٤)

واقترح عليه أخرى مثلها ، تشتمل كل كلمة على الحاء ، فقال : حينا محل الحاجبية بالحمى والسفح سفح مد لح سحناح ومنها :

فلأحسيمن الحاسدين بمدحة لمداح نحو الحبا مرتاح من المحمل حيف الحميم لحاجة فدحت وحتف للحسود متاح (٥)

<sup>(</sup>۱) الكمران والكمر : حزام من جلد ، واللفظة الثانية هي المعروفة في بلاد الشام (معجم دوزي ، ج ٢ ص ٥٠٣) .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاب : الخريدة ، ج ١ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٧٤٤ ٠

۹۸ ، ۹۷ ، س ۹۸ ، ۹۸ ، ۹۸ ،

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٨ ، ١٩ ،

ومن هذا التكلف القصائد العواطل ، وهي القصائد التي يتجنب الشاعر فيها كل الحروف المهجمة ، ويقتصر فيها على الحروف المهملة . نذكر من ذلك قول الشاعر الانصاري ، وقد افترح الملك الامجد عليه نظم قصيدة عاطلة من النفيط ، فاستهلها بقوله :

مولته" لعهبود اللهبو مدّكر ليولا مدامعيه ما أهميل المطير لكيل ممكورة ليو رأى ساحرها سحرار سحر اطاعوه وما سحر وا(١)

يلاحظ أن بعض الشعراء يتكلفون هذا النوع من التصنع اللغوي والتكلف الأسلوبي سعياً وراء الإغراب والتعقيد لاظهار مفدرتهم ، ووضع منافسيهم موضع التعجيز والتحدي ، وان بعضهم الآخر كان مكرها على سلوك هذه الطريق استجابة لطلب ممدوحيهم . وسواء أكان هذا ام ذاك ، فلا شك ان القصائد الموجهة ، والقصائد العواطل ، مظهر من مظاهر المكلف والتصنع في العصر الذي ندرسه ، بيد أنها بطبيعة الحال ، قليلة العدد ، إذ لا نعتر في معظم الأحيان للشاعر إلا على قصيدة واحدة أو اثنتين على أبعد تقدير والخطأ معظم الأدب بالشاذ النادر .

# (7)

# الأوزان الشعرية

المعروف قديماً أن أكثر الابحر الشعرية شيوعاً ودوراناً عند العرب هي الطويل والبسيط والكامل ، وقد استخدموها بكثرة في أغراضهم ، والمعروف أيضاً أن بعضها الآخر كالخفيف والسريع والوافر والمنسرح تتميز بخفتها ورشاقتها كما صرح بذلك الخليل بن أحمد نفسه (٢) .

ومن المؤكد بعد ذلك أن الدراسات الموضوعية حول الأغراض والمعاني الشعرية وعلاقتها بالاوزان العروضية ، ما زالت كما عرفت عند الاقدمين ،

<sup>(</sup>١) مصورة مخطوطة ديوان الشرف الانصاري ، ل ٣٦ ، ٣٧ ، والديوان ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشيق : العمدة ، ج ١ ص ١٤٤ .

وهي كما نرى ، بحاجة ماسة للبحث ، إذ إنه يبرز ناحية أساسية في مفهوم السعر العربي .

ولعل أول من أسار الى هذا الاتجاه النقدي في البحث العروضي هو ابو العلاء المعري في رسالة الففران ، فقد أورد أبباتاً تنسب للخليل بن أحمد ، وهي من البحر المجتث ، وذكر « أنها تصلح لأن يرقص عليها » (١) .

توجد أربعة أبحر شعرية معروفة ، هي المجتث والمقتضب والمضارع والهزج لا تستعمل تامة ، وإنما قرر العروضيون أن الجزء فيها واجب لا محالة تنتهي من قصة مجتث الخليل لنقول إن أبا العلاء أول ناقيد عروضي لفت نظرنا إلى الأمر الهام بالنسبة للأبحر المجزوءة الرافصة ، سواء منها أكان الجزء فيها واجباً كما في الابحر المذكورة آنفاً ، أم كان فيها جائزاً ، وذلك فيما عدا ذلك .

أشار العسكري الى العلاقة بين المعنى من جهة ، والوزن والقافية من جهة اخرى ، وطلب من الشاعر أن يسعى وراء المعاني أولا ، ثم يطلب لها وزنا يتأتى فيه إيرادها وفافية يحتملها . فمن المعاني ما نتمكن من نظمه في قافية ولا نتمكن منه في أخرى . كما أن العسكري لم يقتصر على الملائمة بين اللفظ والمعنى ، وإنما أدخل القافية الموانية التي تسهم الى حدد كبير في موسيقى القصيدة بالاضافة الى الوزن (٢) . يضاف الى ما تقدم معنا أن قدامة عرض لائتلاف المعنى والوزن ، واشترط أن تكون المعاني مستوفاة ، ولم نضطر فيها لائتلاف الموزن أن ننقص منها أو نزيد عليها (٢) .

تلك هي صورة عن الاوزان الشعرية التي عرفها الشعراء المعاصرون ، فمنهم من حافظ عليها، ومنهم من ضاق بها ذرعآ، فحاول الافلات من قبودها.

حاول السعراء المحافظون أن ينظموا معانيهم ضمن الاوزان التقليدية في الأبحر السبة عشر المعروفة ، فنجدهم في الغالب يستخدمون الأبحر الطويلة

<sup>(</sup>١) المعري: رسالة الغفران ، س ١٨٢ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) العسكري: الصناغتين ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) قدامة : نقد الشمر ، ص ١٩٥٠ .

في ألمدح وألرثاء وغيرهما ، والأبحر الخفيفة في الأغزال والخمريات وغيرها ، بيد أننا لا نجزم بما تقدم معنا ، إذ لا نستطيع قصر بحر معين على غرض معين، وكذلك فإن لكل شاعر نهجه واسلوبه في استخدام الأبحر النسعرية .

أما التسمراء المجددون فقد نظموا في الأبحر المعروفة ، ولكنهم تركوا لأنفسهم العنان ، لينطلعوا من قبود الأوزان في بعض الأحيان .

لم تكن هذه المحاولات جديدة في السعر العربى ، فقد عرف عن المولدين والمحدثين منهم أنهم كانوا يزيدون أعاريض بعض الابحر مما لم يرد عن العرب كما فعل أبو العتاهية بزيادة عروض جديدة على البحر الخعيف ، فلما اعترض عليه قال قولته المشهورة : « أنا أكبر من العروض » ، وله أوزان أخرى لا تدخل في العروض(١) .

اتجه الشعراء بفطرتهم وسليقتهم الشعرية نحو بعض الأعاريض ذات الوزن الموسيقي، فاقتصروا من البحر المنسرح على المقطوع الضرب لا تساقه وعذوبته في الوزن واللحن (۲) ، كما حاولوا كذلك ان يفلتوا من قبود الوزن والروي ، وذلك بالابقاء ، ولو مسن حيث الشكل ، على الوحدة المعروفة في القصيدة المعربية ، فنظموا القصائد التي عرفت باسم « ذوات الاوزان » ، وهلي نوع جديد ، تتألف كل قصيدة فيه من عدد غير محدود من الابيات ، وكل بيت فيها يتكون من اجزاء ، يترك أمرها للساعر نفسه ، وهي تتبع البيت الاول في قوافيها وعددها ، ويئسترط في الجزء الاخير مسن الابيات أن يكون على روي البيت الاول كما هو الحال في نظام القصيدة النقليدى .

والمهم في القصائد ذوات الاوزان قراءتها ، فهي اما تقرأ قراءة عادية ، فلا نجد بينها وبين القصيدة التقليدية أي فرق ، اللهم الا التصنع والتكلف ، واما أن تقرأ قراءة خاصة بصورة أفقية أو غنير أفقية ، وفي كل وجه من وجوه القراءة نجد قصيدة جديدة ، وأسلوب جديد .

<sup>(</sup>١) إبو القرج الاسبقهائي: الإغاني ، ج ٤ ص ١٥ -

<sup>(</sup>۲) محمود مصطفی : اهدی سبیل ، ص ۷۰ ۰

ذكر صلاح الدين الصفدي أن الشعراء نظموا في هذا النوع قديما وحديثا، وأكثروا منه « وأحسنه ما لم تظهر الكلفة عليه ، و يكون عذباً منسجماً » (١).

لا نعرف على الضبط متى ظهرت القصائد ذوات الاوزان الكثيرة ، فمن قائل: إن لأبي العلاء مصيدة تقرأ على عدة وجوه ، لكن الصفدي شك في نسبة ذلك إليه ، وذكر أن أقدم ما عرف من هذا النوع قول أبي الحسين أحمد بن سعد الكاتب الاصفهاني ، وكان بعد العشر والثلاتمائة (٢) .

انتشر هذا النوع من القصائد الشعرية في بلاد الشمام خلل القرنين السادس والسابع الهجريين، وأقدم ما وصلنا ثلاثة أبيات لابن قسيم الحموي، وهي على خمسة أوزان وخمس قواف .

قل للأمير أخي الندى والنائل الهطال للشعراء والقصاد الا زلت تنتهك العدا بالذابل العسال في الأحشاء والأكباد ووقيت من صرف الردى والنازل المفتال بالأعداء ووالحساد (٢)

كما أثر عن حكبم الزمان عبد المنعم الجلياني السابق ذكره أنه كان يألف كثيراً هذا النمط من النظم ، وقد لقيه ياقوت في دمشق ، فوقفه على أشياء كثيرة من قصائده ذوات القوافي المنعددة ، وذكر أنه « كان عجيباً في عمل الاشعار التي تقرأ القطعة الواحدة بعدة قواف وستخرج منها الرسائل والكلام الحكمي مكتوباً في خلال الشعر ، وكان يعمل من ذلك دوائر وأشجاراً وصوراً (٤) » .

بلغ هذا الفن الشعري ذروته على يد التماعر البعلبكى صلاح الدين القواس (٥) وله قصيدة مشهورة سائره ، اسمها ذات الاوزان ، يقال إنها تقرأ

<sup>(</sup>١) الصفدي : أعيان العصر (مخطوط) ج ٣ ق ١ و ٨٩ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٣ ق ١ و ٨٩ ٠

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ١ ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>ه) صالح بن أحمد بن عثمان ، صلاح الدين القواس ، الشاعر البعلبكي ، ولد سنة ٦٣٨ هـ وكان رجلا صالحا ، يعبر الرؤيا ويفسرها ، وقد صحب فقراء المصوفة ، وحفظ أقوالهم وطاف في البلاد ، وقد توفي سنة ٧٢٣ هـ ( الصفدي : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٣ ق ١ و ٨٨ ) .

على ثلاثمائة وستين وحها وهي قوله: توجَّعي من جوی شبت حرارته أصل الهوى ملبسى وجدا به عدم تتبعسى وجدمن نزهو نضارته هد" القوى حسن كالبدر مبتسم مسودعى قمر" تسبى إشارته مرو عــــــى سار لا شـُطت زبارته

داء" نوى بفواد شفه سقم لحنتي من دواعي الهم والكمد بأضلعى لهب تذكو شرارته من الضنى في محل الروح من جسدي يوم المنسى ظل في قلبي به الم وحرقتى وبلائي فيه بالرَّصد مع العنا قدرتي لي فبه ذوالحسد لهجنسى من رشابالحسن منفرد لما جنبي مورثي وجدامدي الامد لفتنتـــى موهنعند النوىجلدي اذا رنــا ساطع الانوار في البلد مهدي الجوى مولع بالهجر منتقم ماحيلتي قد كوى قلبي مع الكبد لمسرعي معتدر تحلو مرارته ياقومنا آخذ نحو الردى بدى قلبى كـوى مالك في النفس محتكم لفصتـي وهو سؤلي ومعتمدي لما انشنى قاتلى عمدا بلا قود (١)

لو قرانا الأبيات المذكورة قراءة عادية لوجدنا انها من البحر البسيط، ولو قرأنا التفعيلة الاولى من مطلع شطر أول كل بيت لوجدنا أنها من بحر الرجز. وهكذا تختلف أعاريضها بحسب توجيهها . بيد أنني على الرغم من كل ذلك لست قانعا بقراءتها على مئات الاوجه ، الا اذا أعرضنا عن المعنى ، وعبثنا بالالفاظ كما نشاء ، وفي هذا \_ كما نرى \_ منتهى التكلف العروضي والتعسف اللفظى والمعنوى . ويبدو أن ذوى الذوق السليم في هذا العصر لم يرضوا البتة عن هذا التصنع الفريب في الاوزان ، وانما عدوه ضربا من الهذيان . يقول ابن الاثير في المثل السائر: « رأيت رجلا أديبا من أهل المغرب ، وقد تغلغل في شيء عجيب ، وذلك أنه شجر شجرة ، ونظمها شعرا ، وكل بيت من ذلك الشعر يقرأ على ضروب من الاساليب اتباعاً لشعب تلك الشجرة وأغصانها ، فتارة تقرأ كذا ، وتارة تقرأ كذا ، وتارة يكون جزء منه هاهنا ، وتارة يقرأ

<sup>(</sup>۱) الصغدى : أعيان العصر ( مخطوط ) ج ٣ ق ١ و ٨٨ ٠

مقلوباً ، وكل ذلك الشعر وإن كان له معنى يفهم ` الا أنه ضرب من ألهذيان، والاولى به وبأمثاله أن للحق بالشعبذه والمعالجة والمصارعة ، لا بدرجة الفصاحة والبلاغة » (١) .

كانت القصائد ذوات الاوزان محاولة عقيمة للانطلاق من فيد الاوزان ، لانها لا تحقق لشعرائها النتيجة المرجوة ، ويلتفتون الى المفرب ليأخذوا منه الموشحات والازجال، ففبها ما يبتفون من تحرر الاوزان والقوافي. أما الموشحات فيجدونها «تنقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب ، والتاني ما لا وزن له فيها ، ولا إلمام له بها(٢)». وأما الأزجال فقد وجدوا فيها مننفساً كما رأينا ، ففي الاوزان حرية ، وفي القوافي انطلاق، وفي اللغة والتعبير رخص، حتى: قبل: صاحب ألف وزن ليس بزجال .

ويلتفتون بدورهم الى المشرق الفارسي، فيأخذون منه الرباعي وينسمجون على منواله ، والى بغداد فيأخذون منها المواليا ، وهو من البسيط ، الا أن له ضروبا متعددة تخرجه عن وزنه الاصلى .

ليست محاولة اقتباس الاوزان بجديدة في الشعر العربي ، فمن قبل افنبسوا بحري المضارع والمقتضب، وسلكوهما في الابحر الستةعشر المعروفة، ولكنهالم تنسجم مع اللوق العربي ، فلم ستسفها التسعراء العرب ، وبقيت شواهدها نادرة في النسعر العربي .

تلك هي نظرة عامة على المجالات المختلفة للتحرر من قبود الاوزان ، ونمة اساليب أخرى أحدثها المولدون من قبل: هي البحور الجديدة التي استنبطوها من عكس دوائر البحور التقليدية المعروفة، ويظهر أن هذه المحاولة لم تلق النجاح.

# **(4)**

# دراسة القوافي

القافية ركن هام من أركان القصيدة العربية لانها شريكة الوزن في الاختصاص

(۱) ابن الاثير : المثل السائر ، ج ٢ ص ٥٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن سناء الملك : دار الطراز ، ص ٣٣. .

بالشعر (١) ، وقد أهتم بها الأقدمون كثيراً ، فمنهم من جعل الببت كله هو القافية ، ومنهم من اتسع في ذلك ، فجعل القافية القصيد و كلها (٢) .

تحدث النقاد عن جمال القافية وانسجامها مع المعاني ، وكرهوا فيها اللين والضعف ، حتى ان عبد الملك عاب على ابن قيس الرفيات قوافي قصيدنه ، فقال له: « أحسنت الا أنك تخنثت في قوافيك» (٢) .

اهتم الأقدمون أيضا بالتصريع في مطلع القصيدة ، كما صرعوا في غير المطلع ، إما للدلالة على قوة الطبع وإما للاتسارة الى الانتفال من غرض لآخر ، حنى كثر بشكل غريب ، وغدا مظهرا من مظاهر النكلف الذي لاغناء فيه .

شهدنا في هذا العصر محاولات الانطلاق ، ولا شك أن الشاعر يجد المجال أرحب في الافصاح عن نفسه والتعبير عن ستى معانبه ، وذلك حين تتعدد القوافي الشعرية في القصيدة الواحدة . وأغلب الظن أن شرط القافية الموحدة وجد قبل الاسلام بعرن ونصف القرن تقريبا ، وأنه إنما قصد الشعر على عهد هاشم بن عبد مناف ، وكان أول من قصده مهلهل وأمرؤ القيس كما يزعم الرواة(٤) ، ومن الطبيعي أن يقف الباحث والناقد من أمنال هذه الاخبار موقف المتسكك أو المنكر .

اتسعت الحياة في العصر العباسي ، وتأتر الشعراء بالاساليب الشعرية التي عرفوها عند الامم الاخرى ، وراوا حاجتهم للانطلاق من اسر القافية الموحدة ، وحاول أحدهم أن يفلت منها ، فنظم قصيدة ، بيد أنه لم يفلح في محاولته لان النفوس لم تتهيأ بعد لمثل هذه الانطلاقة الجريئة في النسم العربي. ونمة محاولة أخرى قام بها طلحة بن عبيد الله العوني ، وكان يتعمد في شعره الإقواء والايطاء ، وهما من عيوب القافية . سمى الناس هذا النوع الغريب

<sup>(</sup>۱) ابن رشيق: العمدة ، ج ١ ص ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) لمصدر السابق ، ج ١ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) العسكري: الصناعنين ، ص ٥٠٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق : العمدة ، ج ١ ص ١٦٤ ٠

ب « القواديسي » تشبيها لها بقواديس السانية (١) ، لارتفاع بعض قوافيه في جهة وانخفاضها في الجهة الثانية (٢) .

لم تجد هذه المحاولة الفردية استحسانا عاماً لدى الشعراء والنقاد ، إذ إن الذين قاموا بها لم بكونوا من الاعلام المشهورين ، حتى اذا جاء المحدثون آمنوا بخرورة الانطلاق من عبودية القافية، وكان من ئمرة ذلك ظهور المزدوجات والمسمطات . أما المزدوجات فقد أكثر النبعراء المحدثون من الأراجيز المتطورة واستخدموها في نظم علوم اللغة والنحو والقراءات وغير ذلك ليسهل عليهم حفظها ، ويجمع شتاتها ضمن قصيدة أو أرجوزة واحدة . لقد أكثروا في الاراجيز المنبطورة من الازدواج ، وهو أن يتحد كل بيتين من مشطور أي بحر القافبة ، ويؤتى بعدهما بغيرهما من قافية أخرى تواول من نظم فيه أبو العتاهية وبشار الذي كان يعتقد أنه قد سبق العروض . فأرجوزة أبي العتاهية ذات الأمثال الحكمية مظهر من مظاهر هذه الإنطلاقة الجريئة ، إذ العتاهية ذات الأمثال الحكمية مظهر من مظاهر هذه الإنطلاقة الجريئة ، إذ فيها أربعة آلاف مثل ، عبر عنها في مزدوجته المذكورة . وهكذا أصبح هذا الاسلوب الشعري الجديد مستخدما في نظهم القصص والاساطير والحكم والأمثال والمواعظ وغير ذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه من العلوم المختلفة .

لم يرق للنقاد المحافظين هذا الاسلوب الجديد، فاستصغروا شأنه وسموه حمار الشعراء .

أما المسمطات فقد سبقت دراستها في بحث الفنون الشعرية المستحدثة، ورأينا أيضا أنها مظهر من مظاهر الإفلات من وحدة القافية في الشعر العربي.

المن هي بعض محاولات السابقين من الشعراء المحدتين ، اما المتأخرون المولدون منهم ، فقد جروا على سنن من سبقهم في القصائد التقليدية والفنون المستحدثة . ففي القصائد نراهم يتقيدون بوحدة القافية ، ويحاولون ان يتصنعوها في بعض الاحيان ، فقد التزموا أن نكون كل قافية أو الكلمة الاخيرة

<sup>(</sup>١) السانية : هي الناعورة أو الساقية .

<sup>(</sup>٢) ابن رشيق : العمدة ، ج ١ ص ١٥٤ .

التي توجد فيها صفة لون واسمه كما في القصيدة التي بعث بها ابن الساعاتي الى الفاضي الفاضل(١) . والقصيدة مؤلفة من تسعة ابيات والالوان التي ختمها بها هي على التوالي: بيضاء ، وخضراء ، وصفراء ، وغبراء ، وشهباء ، وغراء ، وحمراء ، ودهماء .

#### \* \* \*

نخلص من دراسة الاساليب والمذاهب الفنية الى القول إن الشعراء قد بلالوا في مذاهبهم المختلفة جهدا ذهنيا جبارا ، حتى يكاد يطغى في بعض الاحيان على عواطفهم وشعورهم ، فكانوا يبذلون كل طاقاتهم وإمكاناتهم الاسلوبية في اقنناص المعاني والاغراب فيها ، لتكون لهم الصورة مزخرفة كما يربدونها . ولو تتبعنا فعالياتهم الذهنية ، وراقبناها بدقة تامة لرأينا انهم كانوا ينقادون وراء المعاني، كما تتداعى في اذهانهم ، أو كما تستدعبها خواطرهم ، وتستوحبها قرائحهم ، وانهم كانوا عبيد الفاظهم وتراكيبهم واساليبهم ، يستلهمونها وينقادون إليها ويتبعون سننها .

هكذا استطعنا من خلال عرضنا الأغراض التقليدية والفنون المستحدثة ان نرصد جانباً كافياً مما أخذوه من معاني القدماء ومما طوره منها ، او مما ابتكروه من معان جديدة او صور غريبة ، إبدعتها قرائحهم ، ودبجتها يراعتهم ،

لاحظنا \_ بالاضافة الى ذلك \_ علاقة ما مر معنا بالحياة النقافية وغيرها في هذا العصر، ورأينا آثار الاساليب التعليمية المنهجية المتبعة في تطور الاساليب الشعرية وطبعها بطابعها الخاص .

كما لاحظنا من خلال دراستنا أعلام الشعراء أن أبن القيسراني وأبن منير الطرابلسي كانا يعنيان بالجناس والطباق وسائر الفنون البديعية، وأن الشرف

<sup>(</sup>۱) دپوانِ ابنِ الساعاتي ، ج ۲ ص ۲۸۸ ۰

الانصاري والشاب الظريف كانا يعنيان بالتورية والانسجام ، وأن أسامة وابن قسيم كانا من أصحاب الشعر الذاتي والوجداني ، وأن عرقلة والتلعفري كانا من شعراء الخمر والمجون ، يضاف الى ذلك أن الشعراء كانوا يتوخون ارضاء أذواق الصفوة المختارة مسن عشاق الشعر في بيئات علمية خاصسة ، نخص باللذكر منهم السلاطين والامراء والقضاة وكتاب الدواوين واصحاب الرسائل . فلا بدع إن رأينا ظهور الفنون الشعرية المستحدثة في الاوساط الشعبية أو في بيئات زهدبة تصوفية ، أو في بيئات ماجنة عابثة ، وكان بالطبع ظهورها نتيجة حتمية ، اقتضاها الفراغ الكبير الذي أحدثنه اتجاهات السعر التفليدي نحو طبقة معينة من الناس ، هي في معظم الاحيان الطبقة الحاكمة التي بيدها الامر والسلطان . ولا نكون مغالين إن قلنا إن الشعراء الجدد استطاعوا أن يسدوا بعض الفراغ الحادث . فكان حقاً صورة من صور الحماة الادبية في هذا العصر . وطبيعي جداً أن نجد انفسنا أمام هذين التبارين المتعارضين ، ولكن يستحيل أن ينفصل أحدهما عن الآخر لاننا لاحظنا بعض التأتير العامسي والاسلوب الشعبي في شعر الاعلام الكبار من شعراء هذا العصر كما توضح أمامنا ذلك بكل دقة وتفصيل .

يبقى علينا أخيراً أن نذكر مدى هذا التداخل بين التيار الجديد ، وبين السنن الموروثة لدى الفصحاء ، فقد لا حظنا أن هذا المدى يختلف بين بيئة وأخرى وبين شاعر وآخر ، وكنا وضحنا كل ذلك وخلصنا إلى القول إن شعر هذا العصر كان متعدد النزعات متباين الاتجاهات ، وكان على هذا الشكل صورة واضحة عن الحياة .



البّانِيْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# أعسلام الكتاب

قدمنا بحث الشعر على النثر ، وبينا سبب هـ لما النقديم ، وقلنا : إن الشعر ديوان العـرب ، يعبرون به عما بعنرض سببلهم في حباتهم . أما النثر فكان لغـة الدواون ، وبه تسبر امـور الدولـة إذ كان السلاطين يعتمدون كـل الاعـماد على كبار الكناب لـتولوا وزارتهم ، ويتصدروا دواوينهم ، وينوبوا عنهم في إنشاء الكتب الى الأعطار المختلفة . ولسنا بمبالغين إن قلنا : إن النثر ضرورة حنمية اقتضتها طبيعة الحكم ، واساليب الحيـاة السياسبة والدينية والفـكرية . بيـد انه كان اضيق نطاعا من السعر . فلا غرابة إن راينـا النثر محدود المدى من حيث الكثرة ، وراننا بالتالى قلة الكتاب في هذا العصر بالنسبة إلى هذا العدد الضخم من الشعراء.

يضاف الى ما ذكر أننا نشهد جمع الصناعتين: الشعر والنثر ، وهذا أمر متعارف عليه ، فكان يتحتم على الشاغر أن بجبد النثر ، وعلى الكاتب أ نبنظم الشعر أو يكون له به إلمام ، على الرغم من أن همذا العصر عصر تخصص ، لكن الموسوعية في مفهوم الأدباء ، والرغبة في جمع فضيلتي النعر والنثر تقربا من ذوي السلطان ساعدا بلا شك على ذلك ، وسوف نرى أن أعلام الكتاب كانوا شعراء مجيدين كالقاضي الفاضل والعماد الكاتب وأبن سناء الملك والشمهاب محمود وغيرهم ، وأن أعلام الشعراء كانوا كتابا حاذقين كابن القيسراني وأبن منير الطرابلسي وأسامة بن منقذ وغيرهم .

لعلنا نتساءل عن بواعث الجمع بين صناعتي التمعر والنثر ، ويبدو لنا أن مفهوم البلاغة والإبداع فيهما كانا العامل الرئيسي في ذلك ، سئل ابن الادب في بلاد الشام - ٢٤

المقفع عن البلاغة في الكلام فقال: « اسم لمعان تجري في وجوه كثيرة ، فمنها ما يكون بالسكوت ، ومنها ما يكون في الاستماع ، ومنها ما يكون في الإشارة ، ومنها ما يكون شعرآ ، ومنها ما يكون ابتداء ، ومنها ما يكون جوابآ ، ومنها ما يكون في الحديث ، ومنها ما يكون في الاحتجاج ، ومنها ما يكو نخطبا ، ومنها ما يكون رسائل ، فعامة هذه الأبواب الوحي فيها ، والإسارة الى المعنى والايجاز هو البلاغة » (۱) .

لاحظ ابن الأبير أن قلة النثر بالنسبة للتسعر نرجع إلى أن العسرب كانوا بعنون بنفل السعر وروايته وتدوينه ، لكن عنايتهم بالنثر تضاءلت كثيرا لأسباب أفصح عنها بقوله: « ولا نجد الكلام المننور في كلامهم إلا يسيراً ، ولو كثر فإنه لم ينقل عنهم ، بل المنقول عنهم هدو الشعر ، والكلام المنثور بالنسبة إليه قطرة من بحر » (٢) . هدا عن العرب الأولين قبل شدوع الكتابة ، فلما شاعت وكثرت رأينا النثر أكثر من ذي قبل ، ولكنه يقى أقل من السعر كثيراً .

يتحتم علينا بعد هذه المقدمة أن نعرض للنثر في هذا العصر فنبدأ بذكر أعلام الكتاب ، ثم نخلص من ذلك إلى دراسة النثر دراسة موضوعية .

سوف نتحدث في باب النفر عن سبعة اعلام ، وقد ترجمنا لأربعة منهم في هذا الفصل هم : الخطيب الحصكفي ، والعماد الكاتب وابن الأثير الكاتب، والتسهاب محمود . كما أشرنا في الفصل الثاني الى نلائة آخربن : هم ابن ظفر الصقلي وابن غانم المقدسي وابن محرز الوهراني ، وذلك خلال دراسة الفنو نالنثرية .

<sup>(</sup>۱) أبن رسيق: العمسدة ، ح ١ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابس الاس : المثل السائر ، ج ١ ص ٨٥ ،

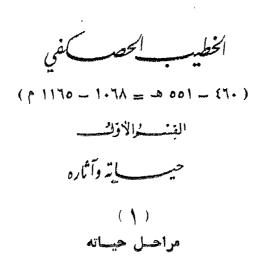

ولد معين الدين ، أبو الفضل ، بحيى بن سلامة بن حسين بن عبد الله ، المقب به « الخطيب الحصكفي » (۱) ، في مدينة طنزة (۲) ، سنة ، ٦ ع ه .

نشا وترعرع في حصن كيفا (٢) ، وإليه نسب ، ثم قدم بغداد واشتغل في الأدب على الخطيب النبريزي ، وبرع في فقه المذهب الشافعي والفرائض . ولما استكمل ثقافته الأدبية والدينية قفل راجعا الى بلاد النسام ، فنزل ميافارقين ، واستوطنها ، وولى الخطابة فيها (٤) ، وصار إليه أمر الفتوى ، فكان مفتى تلك البلاد في عصره (٥) . وجدير بالذكر انه اختار ميافارقين ليقيم فيها لأنها اشهر مدينة بديار بكر (١) ، ولانها كانت

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>٢) بليدة بجزيرة ابن عمر من ديار بكر (يافوت: معجم البلدان ، ج } ص ٢١) .

 <sup>(</sup>٣) بلدة وقلعه عظیمة مشرفة على دجلة بین آمله وجزیرة ابن عمسر من دیار بکسر
 ( یاقوت : معجم البلدان ) ج ۲ ص ۲۹۵ ) .

<sup>(3)</sup> ابن خلكان : ونيات الأعان ، ج ٢ ص ٢٣٧ ، وباقوت : ارشاد الأربب ح ٢٠ ص ١٨ ، والعماد الكالب : الخريدة ، ج ٢ ص ١٨٤ ، والسبكي : طبقات الشافعية ج ٤ ص ٣٢٧ ، والسلامى سسر النبالاء و مصورة ) ج ١٢ ل ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) اللهبي: سير النبلاء (مصورة) ج١١ ل ٢١٨ .

<sup>(</sup>٦) پاقوت : معجم البلغانِ ، ج ٥ ص ٢٣٥ ،

عكف على عمله في هذا البلد ، وذاع صنته في البلد ، والغرب انه «مافارق ميافارقين، بل كان منزله محط رحال المسترشدين المسلميدن »(١). وكان العماد الكانب برغب أن يكون أحد هؤلاء المسنفيدين ، لكنه لم يتبسر له لقاءه : كتت أحب لقاءه ، وأحدث نفسى عند وصولى إلى الموصل في شرخ عمري ، وأنا سفف بالاستفادة ، كلف بمجالسة الفضلاء للاستزاده ، فعاق دون لقائه بعد النبقة ، وضعفى عن تحمل المنبقة » (٢) .

كنرت تلامدته ، واستغل عليه العلماء ، وانتفعوا به ، واصبح منزله كعبة الهاصدين المستفيدين ، فتناقلوا اخباره ورسائله ، وذاعت شهرنه في غير بلاد السام وتجاوزتها إلى غيرها من الأمصار .

عرف الأقدمون منه تنسيعه ، وتناقلوا نسعره في مدح آل البيت ، فذكر العماد منه «قصيدة شيعية سُائعة ، رائقة رائعية » (٢) ، فالتشيع « في شعره ظاهر » (٤) كل الظهور .

اما التصوف فقد انضح لنا من شعره ونثره أنه كان بكثر من استخدام المصطلحات الصوفية الممروفة ، وقد أشار العماد إلى قصيدة كتب بها إلى كمال الدين النسهروزي وهي « منستملة على معاني أهل التصوف » (ه) ، ولم يكن ذلك ليقتصر على القصيدة المذكورة ، وإنما تراه منتشرا في رسائله بنسكل واضح .

ويظهر أن هذن الاتجاهين البا من حوله عليه أعداءه وحساده ، وقد عرض بهم في الرسالة التي أنسأها على لسان الفصار والصياد ، وكب بها إلى بعض القضاة ، واستخدم فيها النعبير الرمزي ، وأتى فيها على ذكر من وقعوا في سيرته : « الكون خائنا ، وأحلف مائنا ، فأجمع بين الحنث

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريده، ج ٢ ص ١٧٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ح ٢ ص ٧٥٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ح ٢ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>١) اس خلكان : وفياب الأعبان ، ج ٢ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٥) العماد الكاب : الخريده ، ج ٢ ص ٩٥) ،

وألخيانة ، وأنسلخ من الديانة ، لكن تقول على قدما نسبه إلى (١) .

لم يزل على رئاسته وجلالنه وإفادته حتى وافعه منبته بحصن كبفا سنة ٥٥١ هـ (٢) .

### $(\Upsilon)$

### آئساره الأدبية

يبدو أن للحصكفى تصانيف كثبرة ، لا يعرف عنها إلا القلبل ، وقسد ذكر الذهبي أنه « صنف التصانيف وله دبوان خطب ، ودبوان نظم وترسل » (٢) .

اطلع العماد خلال وجوده في مصر على بعضها ، فقال : « نم وفع الى قطعة كبيرة من شعره ورسائله ، وذلك بمصر ، فلمحتها ، فرايت فيها كل مُلحة ، ذكبة من نشرها بأطيب نفحة ، فنسخت منها ما نسخ فخر مساجيله ، ورسخ فضله على منماثليه » (١) .

توجسد في دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من نتر الحصكفى ، وتضم بعض شعره ، ونظن أنها هي نفسها التي اطلع عليها العماد ، واقتبس منها . وله بالإضافة إلى ديواني خطبه ورسائله ، ديوان شعر (ه) وهو مفقود .

بضاف إلى هذه التصانيف مؤلفات أخرى نحوية ولفوية ، منها «عمدة

The transfer of the transfer o

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ح ۲ ص ۲۳ه .

 <sup>(</sup>۲) العمادالكاتب : الخريدة ، ج ۲ ص ۱۵ ، وابن خلكان : وفيات الأعبان ،
 ج ۲ ص ۲۳۹ ، والذهبي : سر النبلاء ( مصورة ) ج ۱۲ ل ۲۱۸ .

<sup>(</sup>۲) الذهبي: سير البيلاء (مصوره) ج١١ ل ٢١٨٠٠

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ٢ س ٩٤ -

<sup>(</sup>۵) یاقوت : ارشاد الاریب ، ج ۷ ص ۲۸۱ ۰

الاقتصاد » (١) في النحو والصرف ، وقصيدة في أللفة أسمها « ألضادية » تشمل على الكلمات التي تقرأ بالضاد ، وما عداها بعرأ بالظاء ، وهي مشروحة شرحاً وجيزاً ، وأولها قوله :

خند من الضاد ما تداوله النا س ، وما بكون عنه اعنياض وهذه الفصيدة ما تزال مخطوطة (٢) .

عثرنا على نص القصيده المذكوره في رسائله بغير شرح ، وقد ذكر انه نظمها في آمد سنة ٧٠٥ ه ، وانه جمع فيها اكثر ما نطق به الناس من حرف الضاد الجارية في اللفة العربية (٢) .

كما تضمنت رسائله أباتاً نجمع التمهور والآبام نظمها سنة ٢١هه (١)، وأبداتاً أخرى افترحها عليه طاووس الحرمين • تنقط جمسع حروفها ، فتحاشى ذلك لآنه لا بكون إلا ممكلفا (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) السمكى : طبقات الشافعية ، ج } ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الزدكلي: الأعسلام ، ج ١ ص ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>٣) رسائل الحصكفي ، (مخطوط) و ١٣١ .

<sup>(</sup>١) رسائل الحصكفي ، و ٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>٥) رسائل الحصكفي ، و ١٦٠٠

### القشيئ الشباني

### نشره ومذهب

( 1

### فنسون نثسره

لا شك أن الخطيب الحصكفي يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور النثر الفني في هاذا العصر بعد ابي العلاء المعري ، وقد أنسار إلى ذلك الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في معرض حديثه عن تصنعه وتعقبده ، فذكر أن نتره « ينساق جملة في طريق أبي العالاء ، وحتى ما عند أبي العالاء من تنسأؤم نجده عند الحصكفي ، وقد اهئل له تشيعه ، كما أهلت له وظيفة الخطابة ، وما تجر إليه من وعظ ديني » (١) . بؤيد هاذا القول ما نلاحظ من تشاؤم في الرسالة التي سماها الكدرية ، وقد تخبل فيها حواراً جرى على لسان قطاتين نتناجيان ، إحداهما أسيرة « كدر البين مساربها ، وابهم الحين مساربها ، عضها بالسخط ولم تخط ، وغضها بالسجن ولم تجن ، تصبح كالكبة بضيق القبة » ، وتانيتهما طليقة « سقطت حيالها ، وانكرت حالها » (١) .

نلاحظ أن الحصكفي حاول في رسائله المخلفة أن بتصل بمشاهير ادباء عصره ، وكان يتخلها في بعض الأحيان ذريعة بعرب فيها عما في نفسه من تأملات وخواطر ، وهكذا نستطيع أن ننبين في نثره الفني غرضين اثنين اما أولهما فهو ننره العام ، وكان يراسل به أصدقاءه ، نذكر من ذلك

<sup>(</sup>١) شوقي ضيف : الغن ومداهبه في الشر العسرى ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ٢ ص ٢٨ه .

رساليه المعروفة بالصورية (١) . وفد كتب بها عند دخوله آمد إلى الشبخ أبى الحسن بن سعبد بن بكرون بسندعى بها الفاظه ، وظهر أن هذا النوع من الرسائل كان صورة عن الصلة الأدبيه بين ادباء العصر ، كما كان اكبر الأدباء بنطق بلسان جماعنه بدليل أنه ذكر في مطلع الرسالة المذكورة أن ابن بكرون فسر أكثر الفاز الرسالة ، « واجابه عنها برسالة شحنها الغازأ حسب افتراح الجماعة ليكونبينهم يتحاجون بها بجد منها وبهزل أيضا »(٢). ومن ذلك رسالته الى افتح بها جواب اسامة بن منفذ ، وفد ابتداه بمكاتبة يتشوق بها إليه ، ويستدعى الفاظه (٢) .

أما نثره الذاتى فنلحظه في بعض الرسائل التي انشأها لنفسه ، نتسير من ذلك إلى الرسالة التى وضعها بغبر نقط (٤) انشأها في شهور سنة ٤٩٧هـ، وبظهـر أنه كان بتكلفها لبرز معدرته في العبت بأساليب النتر المختلفة ، وحاء فيها قوله:

« مم عراه الملل ، وما عداه الأمل ، حرس الله سمو ه ، وأدام علو ه ، وحاطه وكلاه ، وأكرمه ورعاه ، وما أحال العهد \_ والله \_ دهر " ، ولا كدّر صحة الموده أمر " ، ولا أعلم حالا أحل الصد لها ، وطل "الدم الحرام طلتها ، وما لمؤمله بعده سواه ، ولا عمده إلا ه ، حل محل الروح ، والدمع أمارة الطموح ، أأطاع حاسدا اكمده الله ، أم صار ملك حدسه وهواه » .

نلاحظ أن الحصكفى في هذين الفنين يبتعد شوطاً بعيداً عن العاطفة الإنسانية ويغلب عليه النصنع الذي كان نمرة الإجهاد الفكرى .

### ( ۲ ) مذهبسه الفسني

سلك الحصكفي في كل رسائله وخطبه الأسلوب المسجع ، وتكلف

<sup>(</sup>١) رسائل الحصكفي ، و ٠٠ .

<sup>(</sup>۲) المصد رالسابق ، و ۵۰ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، و ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، و ۱۲۲ ،

مختلف الصور البيانية والزخارف البديعية، وقد أعجب القدماء كل الإعجاب بهمذا النصنع في النئر العمريي، إذ إنه يعد دلالة على المفدرة الفنية في صوغ الأساليب وتعقدها وتقاس مكانة الأدب ومقدرته، بما بتفوق فبه من همذا المجال.

وصف العماد اسلوبه ، وتحدث عن صاحبه ، فذكر أنه « علامة الزمان في علمه ، ومعري العصر في نئره ونظمه ، بل فضل المعري بفضله وفهمه ، وبند الحريري برقة طبعه ، وقدوة سجعه ، وجوده شعره ، وغزارة أدبه ، وانفراده بأسلوبه في الشعر ومذهبه . له الترصيع البديع والنجنيس النعيس ، والنطبيق والتحقيق ، واللفظ الجزل الرقيق ، والمعنى السهل العمبق والتقسيم المستقيم ، والفضل السائر المقيم ، والذهب الذهب والقول المهلب والفهم النهم ، والفكر البكر ، والقافية النمافية ، كانها العافية ، والموي الروي ، الجامع في الوزن بين درالحزن ودر المزن ، تود التعرى أنها شعار سعره ، والنتره أنها نثار نثره ، والزهرة أنها كوكب سمائه ، والمتتري أنه متستري ثنائه ، غنيت للفانيات عن قلائدهن بفرائده ، وأحبت الخصور أن توضع عوض مناطفها بدر منطقه ، وحسدت عيون الغواني عيون معانيه ، وغبطت احداق الحسان احداق محاسنه وحدائق قوافيه » (۱) .

كما وصف العماد أيضاً اسلوبه في معرض ذكر أحد كتبه التي أعجب بها، وكان مؤلفه قد بعث به إلى مؤيد الدين بن الأنباري ، وجاء في وصفه : «كأنه الوشي المدبج ، والروض المبهج ، والديباج الخسرواني رونقا وجمالاً ، والعضب الهندواني فرندا وسقالاً . يجمع در النظام ودر الفمام ، ودراري الظلم في سلك الكلام ، وتعرب عربيته عن الغريزة الغزيرة ، والروبة الروية ، والذكاء الذكي ، والبيان الوائلي ، والخاطر الخطير ، والفضل الكثير ، والحكم المحكمة ، والفصاحة المفحمة ، بحروف للظرف ظروف ، ومعان للطف مغان ، وفصول للحسن فصوص ، وكلمات عذاب جزلة ،

<sup>(</sup>١) العباد الكاتب: الخسريدة ، ج ٢ ص ٧٢] .

كُلِّمَاتِ عدارى جنلة ، والفاظ ساحرة ، كالحاظ فاترة » (١) ،

نلاحظ أن العماد بسبر من خلال وصف أسلوبه العام والخاص إلى أمور نلائة هامة ، ينصنعها في مذهبه الفنى وهي السبجع الجناس والإغراب .

أما السبجع فإننا للاحظ أنه كان يكثر من ضربه القصير ، كما في قصوله:

« للقلوب من دون استار الفيوب ، اطال الله بفاء القاضي ، حواس سلمت مطالعها وعدمت موانعها ، فلا يوقر سامعها ، ولا يعشى طامعها لأنها صفت فوصفت ، وسرحت فشرحت ، فهى تستمد القوى من أنوار ذواتها ، وتتلقاها من فيض أدواتها ، وتلك لأهل الأحوال وأنا منها على الأقوال . وأخرى تطالعها الأنوار من مظانها في مكامنها ، وتتصل بها القوى لدى مساكنها من معادنها ، لأنها قصرت فنصرت ، وحصرت فبصرت » (٢) .

استخدم الحصكفي هـذا النوع من السجع لأنه في عرف أرباب البلاغة أوعره مذهبا ، وأبعـده متناولا ، وكلما قلت الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع (٢) . فمن سجعه السذي تكلف فيه نقليل الفاظ فواصله فوله: « ماكل عبر فنسفح عن زفرة تلفح، قلبى الوطيس وتحن العيس، وعندي اللاعج، ونرزم النواعج ، فعند عن دفع النفاق، ودعوى الإشفاق ، إنما كمون اللاء ، حيث تنفس الصعداء » (١٤) .

وأما الجناس فقد تصنعه وتكلفه ، ليظهر براعته ومقدرته ، وقد أنسار العماد في تقديم رسالة القصار والصياد إلى أنها مقامة مصنوعة مجنسة على الفضل والبراعة مؤسسة (ه) ، وبقول في مستهلها . « كنت لفرط

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٧٧١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٩٧ ،

<sup>(</sup>٣) ابن الأمير: الممل السمائر ، ج ١ ص ٢٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكاب : الخريدة ، ج ٢ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥٥ .

ألهمام في بعض الأبام ، وصدري ضيق ، وفؤادي شيق ، فاجتزت في الخروج ببعض المروج ، ودجلة قلد نسلسل ماؤها ، وصلصل حصباؤها ، وسفا شفقها وطفا غلففها ، وسما حبابها ، وطما عبابها ، وغدا نونها ، وبدا مكنونها ، فوقفت أنني على باربها ، وأكاد بالدمع أباريها ، أسفا على طيب المشاهد بتلك المهاهد » (١) .

نلاحظ تكلف الجناس في هذه المقامة بشكل واضح: ولم بكن الحصكفي ليقتصر على الجناس العادي البسبط وإنما « بجنح إلى الجناس الصناعي الملعق الذي تستخدم فيه الصور المقدة (٢) . أشار العماد إلى مقطع من رسالة له في التجنبس المنعكس ، وذكر أن كل كلمة فيه مستقة مسن أختها « فالنفس بعقود التذرّع حالبة ، ولعقود التعدد حائلة ، ومن الودائع المعجزة مائية ، وإلى الدواعي المزعجة مائلة ، وفي بحار الحمد راسسه وفي رحاب المدح سائرة ، تجمح إلى مواصلة القمر ، وتحجم عن مصاولة القرم ، لتكف بإظفار الأمل ، وتغك بأظفار الألم ، فهل كامل يعني ومالك يعين ، ومقتصد يدني ومتصدق يدبن ، فالرغبة إلى الشهب من الفربة في الشبه ، رغبة من قصد بالإلهام ، مواقع السحاب الهام ، وورد شريعة الشباء لظمأ الإبهام (٢) » .

يلاحظ أن كل فاصلة قصيرة مسجوعة ، يعبث بها تصنع البديع المنعكس ، فكل كلمة في السجعة الثانية متبتقة ومولدة من السجعة الأولى ، ويستمر على هذا الاسلوب في كل هذا القطع من الرسالة المذكورة .

لم يكتف الحصكفى بما بلفه في أسلوبه من تكلف لفظي وسجعي ، وتصنع بديعي جناسي ، وإنما تجاوزه إلى المزيد من التعقيد في أسلوبه ، فأنشأ خطبة أهمل فيها الحروف المنقوطة ، ومما قاله في مستهلها : « الا مسدد أراد وصل الآراد ، ودوام مواصلة الأوراد ، وأعد صلاة الأسحار ،

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱٥٥ ،

<sup>(</sup>٢) شوقي ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العبري ، ص ١٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: الخريدة 6 ج ٢ ص ٤٩٨ ، ٤٩٨ .

لحصول صلة المحار ، وحاول دار السلام ومحل الإكرام ، دار سر أهلها ودا مأكلها ، لا هم ولا هرم ، ولا علل ولا ألم (١) » .

أوضح الأستاذ الدكنور شوقي ضيف « أنه كان يتأثر بالحريري ، كما كان بتأثر بالمعرى ، إذ نراه نفلده في صنع رسالة سننبة ، وأبضاً فإنه صنع رسالة ألفها من الحروف المهملة ، ولبس ذلك كل ما نلاحظه عند الحصكفي من تأتر بالحريري ، فإن في رسائله رسالة فقهية ، وقد فلد بها المقامة المعقهة عند الحريري وهي التي تسمى المقام الطببة » (٢) .

أما الرسالة السينية التى قلد بها المعرى ، فقد كتب بها من حصن كيفا إلى قاضى آمد أبى على سعيد بن أحمد بن الحسن بن إسماعيل سنة ٥٠٥ه، واسنهلها بقيوله: « باسم السميع الساتر ، أسأل الله ممسك السماء . ومرسل الماء ، الحسن الأسماء ، حراسة مجلس سيدنا الرئيس ، السيد السيد النفيس ، فنفسي سكرى بسلاف الأسى ، متماسكة لسوى بسوف وعسى » (٢) .

وأما الرسالة النانية التي أنساها بغير نفط ، فقد أوردنا بعضها فيما تقدم معنا من ننره ، واستهلها بقوله: « مما عراه الملل ، وما عداه الأمل ، حرس الله سمود ، وأدام علود ، وحاطه وكلاد ، وأكرمه ورعاد » (٤):

اما الإغراب فكان صفة مميزة نالثة تميز بها تصنعه في مذهبه الفني ، فهو ينكلف استعمال غرائب الألفاظ و نسواردها في نشره ، كما فعل في إحدى مفاماته ، فادخل فبها مائة وأربعين كلمة غريبة (٥) . وهو بتكلف الإغراب في الأسلوب ، فيخلق صلة بين الشعر والنشر ، فهو كلام منثور إن قترىء طرداً ، وكلام منظوم إن قترىء عكسا ، كما ورد في رسالة القصار والصياد:

<sup>(</sup>١) المصد رالسابق ، ج ٢ ص ٥٨٤ ، ٢٨٦ .

٢١) سوفي ضيف : الفن ومذاهبه في النشر العربي ، ص ١٥٣ ، ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) رسائل الحصكفي ، و ١٠٩ ، ١١٠ .

<sup>(3)</sup> المتسدر السابق ، و 177 ·

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، و ٥٠ .

« نم إن الشيخ رجع ، فنثر بعد الإنشاد وسجع ، وذكر كلمات استفربتها ، فاستعدتها منه وكتبها ، وهي : الأيام تكدر ، لكن المرء يقدر ، احلام سعودها ، دار المين وعودها . فقلت : اراك قد تكلفنها ، ففيم هكذا الفتها ؟ قال : لأنها در منظم إن قلب، وضعر منظوم إن قلبت ، وضحنتها بزينتين ، وصححنها كل بيب من قرينتين » (۱) .

لو قلبت ، فقرئت عكساً لكانب \_ كما قال \_ قصيده من بحر المجنث ، مؤلفة من اثنى عسر بيتا :

يقَدِّرُ المرءُ لكن لكَدِّرُ الأبـــامُ وعـودُها المين دار" سعودُها احـلامُ (٢)

هكذا نلاحظ ان العماد الكاتب كان يحاول أن بجعل معانيه مرنبة ، وكان يغلب عليه في اسلوبه الحجة والمنطق . أما الانفعال العاطفي ، والسعور الذاتي فكانا يتضاءلان كتيراً في ادبه .

### \* \* \*

ننتهي من دراسة نشره الفني ومذهبه الأدبى لنؤكد انه كان يمثل مرحلة تطورية في اسلوب التصنع . ونؤكد من خلال ذلك انه كان نفطة تحول وانطلاق في النثر العربي نحو التعقيد والتصنع الشديدين .

هكذا كان صلة وصل بين السابقين واللاحفين ، وقد استطاع بما تعمده من تكلف أن يسير قدماً في الطريق التي مهدها له من قبله المعري والحريري ، وهو بدوره ينتق الطريق لمن جاء بعده كالقاضي الفاضل وابن سناء الملك والعماد الكاتب .

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب :الخسريدة ، ج ٢ ص ٢١ه .

<sup>(</sup>٢) جاء في هامش الحريدة تعليق الاساذ الدكتور شكرى فيصل ، وهو دوله : « وول الى أن يكون قصيدة مؤلفة من اتني عشر بيتاً ... والى ذلك الاسارة فى قوله بعد : « وأنت في عدة النقبا » مستفيدا من الآية الكريمة : « ولقد أخذ الله ميتاق بنى اسرائيل ، وبعثنا منهم اثني عشر نفيباً » هامش ١٠ ص ٢١٠ ،



البند زالاوات مراحل حياته مراحل حياته

في أصفهان ، ولد عماد الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن حامد بن آله (۱) ، المعروف بابن أخي العزيز (۲) ، بوم الابنين ناني جمادى الآخرة سنة ١٩٥ هـ (٢) .

نال العماد نقافته الأولى ، وأتقن العربية والفارسية ، لكنه لم يطل فيها مقامه ، لأن السلاجقة قتلوا عمه عز الدين ، فاستدعى الخليفة الرشيد أباه صفي الدين ليوليه الوزارة ، فتعلل عليه (٤) لأنه كان يخاف شر

<sup>(</sup>۱) ضبطها ابن خلكان بفنع الهمزه وضم اللام ( وفيات الاعيان ، ح ٤ ص ٩٧) ، وضبطها بروكلمان بعد الهمزة وضم اللام ( Brok. S1: 532 ) ، وضبطها السبكي بضم الهمازة والسلام ( طبقات الشافعية ، ج ٢ ص ٧٤) ، واختاد الاسماذ الدكتود سوفي ضبف في مقدمه للعسم المصري من الخريدة الرأى الثالث ( خريده العصر ص ك ) واختاد الاسماذ محمد بهجت الابرى في معدمته للقسم العراقي من الخريدة رأي ابن حلكان ( الخريدة ) فسم شعراء العراق ، ج ١ ص ٢) ، وهي لفظة فارسية معناها العقاب .

<sup>(</sup>٢) نسب العماد الى عمله العرير ، وكان مفدماً في العهد السلجوفي ، لكن السلطان محموداً قمض عليه بهمدان ، وصادر امواله ، وقبض عليه مرة نابية بالعراق ، وحبس بقلعة بحريت ، وقبل فيها ، وقد حاول الأمير نجم الدين واخود أسد الدين شيركوه الدفاع عنه ، لكنهما لم يغلجا في انقلده من الملوب .

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب: الخريدة بم ٢ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب: الخربدة: قسم شعراء العراق ، ج ١ ص ٢٤ .

السلاجقة الذين لم بتورعوا عن إلحاق الأذى بعمه وأببه ، وصادروا أموالهما، فلما أطلق سراحهما قسرر والله أن برحل بأسرته إلى بغداد ليعيش في حماية الخليفة المقتفي سنة ٢٥هه ، وكان أبنه العماد إذ ذاك في الخامسة عشرة من عمره ، وهو ينحدر من سلالة أسرة فارسية عربقة ، كان سرواتها يتولون في أصفهان وغيرها أهم المراتب السماسية والعلمية ، وغريب جدا أن ينسبه أبن الموطى في مجمع الآداب إلى فريس ، بم يأتى الأستاذ محمد بهجت الأنري ، فينابعه على رأبه وبقول : « فإذا صبح ما ذكره ، ولا إخاله إلا صحيحاً ، كان هذا البيت في الصميم من النسب العربي » (١) .

نلاحظ أن الناقد المذكور يشك حينا ، ثم تبنى شكه ويخال أن نسبه عربى ، وليس بصحيح البتة .

دخل المدرسة النظامبة المسهورة ، وتفقه فيها ، وتعف علوم اللفة العربية ، واشتغل في إفليدس (٢) . أشار العماد إلى هذه المرحلة من حيانه فقال : « اجتمعنا في بغداد في المدرسة النظامية سنة ست وثلاثين شريكين في العفه موسومين بالإعزاز عند نسيخنا ابن الرزاز » (٦) ، وكان العماد قد أشار أيضاً إلى وصوله إلى بغداد واستقراره فيها بفوله : « وكان وصولي إلى بغداد في الأبام المقتفوبة وفي ظلها المنسا ، وفي فضلها المربي وفي جوارها حصل الأمن، ووصل المن ، وبخدمتها عرفت، وبنعمتها تعرفت. وفي جنابها حلا الجني ، وعلا السنا » (٤) . كما انتسب للمدرسة الثقتية (٥) . وقد اقام بها « ثلاث سنين للتفقه » (٢) .

هكذا أنفق العماد أيام شبابه في بفداد مكبا على التحصيل والدرس

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريدة: قسم شعراء العراق ، ج ١ ص ١٠٠

<sup>(</sup>۲) المصد والسابق ، ج ۱ ص ۳٦ .

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: الخريدة: ج ٢ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) العماد الكانب: الخريدة ، قسم شعراء العراق ، ج ١ ص ٣٦ .

 <sup>(</sup>٥) نفع على شاطىء دجلة ببغداد بحث دار الخلافة ، بناها نقة الدولة بن الدريني ،
 وهو من أركان دولة المقنفي ، وسلمها الى الشبيخ شرف الدين بوسف الدمشقى .

<sup>(</sup>٦) العماد الكاتب: الخريدة ، قسم شعراء العراقي ، ج ١ ص ١٤٥ ،

في اشهر مدارسها ، وكان يننقل في حلقات العلماء سعية وراء المعرفة والتعلم . وصف دابه وجده في المراحل الأولى من حياته بعوله : « وكنت مع صغري كبر الهمة ، كنير الاهتمام بإنات ابيات تنشد ، وتطلب ضالة فاضل تنشد ، اوتر سماع ما يؤثر عنهم رواية ، واختار كتب ما أسنحسنه حديثة ونظماً وحكابة » (١) .

بدا له بعد استكمال ثقافيه أن بعود إلى أصفهان صحبة أبيه سنة ٥٥٢ هـ «عقيب الكنياف كربة الحصاد برحيل محمد شاه عن بغداد » (٢) وقد صرح الخليفة بعقيده استحسنها كثيرا ، وكانت سبله إلى المستقبل اللي ينتظره .

وصف العماد حيانه في ههده المرحلة بقوله: « ووليت بعهد ذلك الأعمال الجليلة ، ووليت بواسط نيابة وزيره معين الدين بن هبيرة ، فانحدر إليها الخليفة مع الوزير ، وانا هناك في دست التصدير ، فخرجت للاستقبال وجئت اسعى معفرا خهد الضراعة ، موغرا حهد الطاعة ، فلما بصر بي الإمام امسك عنانه فوقف ، واسنوقف موكبه الشريف وشرف ، فلم يبرح حتى وصى الوزير بي ، وعرفه بيتي ومحتدي وحسبي (٢) .

كان العماد إذا موضع نقة الوزير المدكور ، فأضاف له الهمامية مسن اعمال واسط ، ثم ناب عنه في البصرة سنة ٥٥٧ هـ ، بقي العماد على عمله حتى وفاة مولاه الوزير واعوانه ، فأخذ بستعطف الخليفة المستنجد بالله ، وكتب إلى عماد الدين بن عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء ، وكان إذ ذاك استاذ الدار المستنجدية ، ومدحه بقصيدة ، فأمر بإطلاق سراحه وتوفير أرزاقه (٤) .

خرج العماد من سجنه ، وأقام مدة في عيش منكد ، ورأى أن يترك

<sup>(</sup>۱) العماد الكاس: الخريدة ، - ٢ ص ٧٣) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) العماد الكانب: الخريدة ، فسم شعراء العراق ، ج ١ ص ٣٩ ، ٠ ، ٢

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ح ١ ص ٦٣. ،

بغداد ولا سيما بعد أن سدت في وجهه سبل الرزق ، فيوجه إلى بلاد الشام ، وبلغ دمشق في سعبان سنة ٦٢٥ هـ في عهد حكم نور الدين (١) .

اشار العماد إلى ذلك ونوه بفضله ، وقال : « لما وصلت إلى دمشق سعى لي بكل نجح وفتح علي ً باب كل منح » (٢) .

تعرف عماد الدين بادىء الأمر بقاضي دمشق ومدبر امورها كمال الدين ابن الشمورذي ، فأنزله بالمدرسة النورية الشافعية عند باب الفرج (٢) ، وأكرم وفادته ، وكان يحضر مجالسه ، ويناقشه في بعض مسائل الخلاف والفروع ، ولما سمع الأمير نجم الدين والد الملوك الأيوبيين بقدومه سعى إليه، وأسرع للقائه لأنه كان يعرفه من قبل ، وكان صديق عمه العزيز ، وهو الذي حاول إنقاذه بعد أن اعتقل في قلعة تكريت ، فسر العماد بقدومه ، ومدحه بقصيدة ، وتعرف صلاح الدين ، وكان هذا التعارف بدء مودة بينهما ، فأحبه وغدا أثيراً لديه يلازمه في مجالسه الخاصة .

عرض كمال الدين على نور الدين امسر العماد ، فعدد عليه فضائله ، ونوه بذكره عنده ، واهله لكتابة الإنشاء في الديوان بدمشق ، قدم له قصيدة في مدحه فرتبه منشئاً عوضاً عن كاتبه ابي اليسر شاكر بن عبد الله . المعري سنة ٥٦٣ هـ ، وكان الكاتب المذكور قد استعفى من الخدمة ولزم بيته . أشار العماد إلى ذلك بقوله : « فلما توليت كتابة نور الدين ، وجئت في صحبته إلى حلب سنة ثلاث وستين ، في زمن الشتاء الكالح ، والبرد القارح والقر النافح ، كتبت إلى الشيخ ابن أبي عصرون (١٤) أبياتاً » .

ويظهر أن العماد تهيب دخول ديوان الإنشاء بادىء الأمر لأنه لم يتعود اساليب كتابة الإنشاء الخاصة ، وقد وصف حاله يومئذ ، فقال : « فبقيت

<sup>(</sup>۱) الذهبي: مسير النبلاء ( مخطوطة مصورة ) ج ۱۲ ل ۷۹ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب : الخريدة ، ج ٢ ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ، ج ١ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) العما دالكاب : الخريدة ، ج ٢ ص ٣٥٢ .

متحيراً فيما ليس من شأني ولا وظيفتى ، ولا تقدمت لي بعد دراية (١) » بيد أن ثقافته الواسعة ، وتمكنه من الكتابة ، وتقته بنفسه ، جعلته بجيد . كل الإجادة ، فينال استحسان سادته وإعجابهم ، ولا سيما أنه كان ينشىء بعض الرسائل الهامة باللفة الفارسية (٢) فيجيد فيها كل الإجادة كما يجيد اللغة العربية نفسها .

علت منزلة العماد لدى نور الدين ، وصار مدبر امره ، فلما وجه اسد الدين إلى مصر للمرة الثالثة صحبه، كما سيره رسولا عنه الى المستنجد بالله ، وناب عنه في المثول بين يديه ، فوض إليه بعد عودته التدريس في المدرسة النورية الشافعية سنة ٧٦٥ هـ وقد دعيت فيما بعد باسمه لكثرة إقامته بها وتدريسه فيها (٢) ، كما كانت له حلقة خاصة بجامع دمشق للمناظرة .

زاد نور الدين رتبته ، فجعله مشرفا عاماً على الديوان سنة ٥٦٨ هـ بالإضافة الى عمله في ديوان الإنشاء والتدريس في المدرسة النورية ، وقد بقى في هذه المنزلة الرفيعة حتى وفاة نور الدين سنة ٥٦٩ هـ .

خلف الصالح إسماعيل أباه نور الدين ، وكان حدناً ، فاضطرب امر ملكه ، وعبثت به جماعة اوصيائه ، وكان العماد غير راض عن تصرفه وبخاصة بعد أن جردوه من وظائفه ، ولم يبقوا له إلا الكتابة في الديوان ، ولم يكتفوا بذلك ، بل اخدوا يضايقونه ويتهددونه ، وأكرهوه على التخلي عما بيده ، فقرر أن يسافر إلى بغداد على الرغم من مرضه ، واضطر أن يتوقف في الموصل بعد أن بلغ به المرض مبلغاً حمله على البقاء فيها والإخلاد إلى الراحة .

وسرعان ما جاءته الأخبار عن خروج صلاح الدين بجنده من مصر ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : وفیات الاعیسان ، ج ۲ ص ۷۶ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي: سير النبلاء (مخطوطة مصورة) ج ١٣ ل ٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) النعيمي : الدارس في ناريخ المدارس ، ج ١ ص ١٦٤ ،

فثنى عزمه عن متابعة السبر ، وعاد ادراجه سنة . ٧٥ هـ ، وكان السلطان إذ ذاك على حصار حلب ، وما لبث حتى ادركه ، واجتمع به في قلعة حمص ، ومدحه بقصيدة طويلة ، وبقي يلازمه في حلله وترحاله ، وينشده في كل مناسبة غر قصائده ، ويذكره ملمحاً ومصرحاً بصداقنه القديمة .

يظهـر أن السلطان تجاهل بادىء الأمـر أمر صديقه العماد ، إذ إن منافسيه ، زينوا له أنه يظمح إلى منصب القاضي الفاضل نفسه ، بيـد أنه لم يكف عن سعيه ، واتخـد من ابن مصال المصري شفيعا له لدى القاضي الفاضل نفسه ، وكان من أعيان الأمراء الأيوببين ، وأقرب الناس إلى صلاح الدين ، فدخل عليه القاضي الفاضل ، وعرض عليه أمره ، وبيتن له محاسنه، ولا سيما أنه يجيد اللغة الفارسية ، وديوان السلطان بحاجة إلى من هـو مثله في حاشيته ، فقبل رأيه ، ورسم باستكنابه ، وأصبح في منزلة مرموقة لانه أصبح الوزير الثاني ينوب عن السلطان في بلاد النام ، فكان القاضي الفاضل ينقطع بمصر لمهمات ، فيسد العماد في الخدمة مسده (۱) .

حفظ العماد جميل القاضي الفاضل ، وقد نوه بذكره في الفتح القدسي عندما أقبل إلى بلاد الشام : « وفي هـذا الشهر كان قـدوم القاضي الأجل الفاضل ، رب الفضائل والفواضل من مصر ، فأشرقت المطالع ، وأشرفت المعانع ، وبشرت المطالب بنجاحه ، وغزرت المواهب بسماحه ، وغابت بحضور مكارمه المكاره ، ونزع بلبسة أفضاله لباس الخمول ذو الفضل النابه ، وأعـاد روح السلطان بإعادة الروح إلى سلطانه ، وسـر بمكانه ، واقترن إحسانه بإحسانه ، وظهرت في وجهه به الطلاقة ، وفي قلبه العلاقة ، وروى رأيه بري رأيه ، وتلقن آيات النصر من نص آيه ، وانتعش عثاري بمقدمه ، وانتقش خط فخاري بكرمه ، وحلى عطلى ، وحيا أمـلي ، وقوى عملي ، ووضع منهـاج مناي ، وصح مزاج غناي ، ونبه قدري ، ونوه بذكري ، وسعى في رفع رتبتي ، وزيادة رأتبي ، وسن غربي ، وأسنى غاربي ، وأقـرني وقربني ، واستكملت الخطـوط بالحظوط ، كما كان غاربي ، وأقـرني وقربني ، واستكملت الخطـوط بالحظوط ، كما كان استكتبني ، فعشت ونعشت ، وفرشت بساط الفنى فرشت ، ولولا أنني

(۱) اللهبي: سير النهلاء (مخطوطة مصورة) ج ١٣ ل ٧٩ ؛

قویت به لأقویت ، ولولا أنه أولاني عارفته لما عُرفت و لاتولیت ، فأنا شاکر ِ فعمه عمري ، وعامر کرمه بشکري » (۱) .

بقى العماد في هذه المكانة الجليلة حتى وفاة مولاه صلاح الدين سينة هماه هم ، فكتب من بعده لابنه الملك الأفضل نور الدبن علي ، اكبر أبنائه الذي تولى الملك مكانه ، وكان يملك دمشق ، وما يتبعها من البلاد بالإضافة إلى الطراز الأخضر الساحلي .

تحدث العماد إلكاتب عن الملك الافضل وانساد بمكانته عنده ، واشار إلى حاجته وافتقاره إلى معرفته وادبه ، ومما قاله : « تولى الملك الافضل بدمشق مقام ابيه ، وقام بالأمر بعزم تأتيه ، وحسزم تأنيه ، وعز تأبيه ، فعرف افتقاره إلى معرفني وفقري ، وإلى عطسل الملك ومحله من غزارة حلب دري ونضارة حلى دري ، فكتبت له ، وحليت من الملك عطسله ، ووشيت الكتب ووشعتها ، وجليت الرتب ووسعتها ، وهزرت اليراعة ، وهجرت الجماعة ، ولزمت القناعة » (٢) .

يلاحظ أن العماد اقتصر في عمله على الكنابة ، لانه رأى الدسائس والمؤامرات تكتنف البيت الايوبي المالك في دمشق ، ولا سيما أن الملك الشاب اتخذ ضياء الدين بن الأثير وزيرا له ، وأوكل إليه كل شيء من أمور الدولة ، ولعله كان يريد الانفراد بالسلطان وإبعاد الأمراء وأكابر الدولة عن أمور الملك ، وساعده في متابعة هذه الخطة أنه رآه راضياً عنها ، ففارقه قسم كبير من أمراء أبيه بعد طردهم إلى أخويه : الظاهر ملك حلب ، والعزيز ملك مصر .

لم يرض العماد بالبقاء في عمله بعد تجريده من معظم وظائفه الهامة التي كان يشغلها منذ زمن بعيد ، وآثر الارتحال ، فاستأذن ملكه بالذهاب

<sup>(</sup>۱) لاعماد الكاسب : الفتح القدسي ، ص ٢٥١ ، ٢٥٢ ,

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٥٦ .

إلى مصر ، نوافقه على ذلك ، وحمله رسالة الى أخيه . وهكذا يدخل العماد للمرة الثانية ، ويؤنر الإقامة فبها والإخلاد إلى السكينة في أواخر حياته

كان الخلاف يشتد بين الأخوبن ملكى مصر والشام ، وساءت الأمسور بينهما ، فقرر العزيز أن يقوم بحملة بمساعدة عمه العادل سنة ٥٩٢ ه لعزل اخيه وطرد وزيره ابن الأثير .

وجد العماد الفرصة المناسبة للعودة إلى دمشق صحبة هذه الحملة ، ويظهر أنه قرر في هذه المرة اعتزال العمل الديواني ، والعكوف على التصنيف والتأليف ، بعد أن استلم الملك العادل دمشق نيابة عن العزيز .

وبدا له أن يرحل إلى مصر للمرة الثالثة صحبة الكامل محمد ، إذ إن أباه الملك العادل استدعاه إلى مصر ليستنيبه عنه سنة ٥٩٨ هـ ، ولكن سرعان ما انتشر في هذا العام الوباء والجوع ، فهرب العماد من هرب إلى بلاد الشام .

بلي في اواخر عمره بابن شكر ، وقاسى منه مهانات كثيرة (١) ، ولا نعرف على الضبط سبب هذه العداوة الشديدة ، لكنها كانت عاملاً من عوامل شقائه في ختام حياته الحافلة .

لم يلبث إلا قليلا بعد عودنه حتى وافته منيته بدمشق ، يوم الاننين في مستهل شهر رمضان سنة ٥٩٧ هـ ، ودفن خسارج باب النصر بمقابر الصوفية .

### (T)

#### آثساره الأدبية

لم ينشغل العماد الكاتب في حياله الحافلة بالأعمال الرسمية كل الانشغال ، فينصرف عن التصنيف ويعزف عن التأليف ، وإنما عكف على إنجاز ما فكر فيه أو ما أتمه في أواخر حياته . وله مؤلفات متعددة نثرية وشعرية ، فمن آثارة النثرية :

<sup>(</sup>۱) الذهبي : سمير النبلاء ( معدورة ) ج ۱۳ ل ۸۰ .

١ ـ خريدة الفصر وجريدة العصر : لا شك أن هــذا الكتاب ألهــأم مصدر رئبسي من مصادر بحثنا ، وهو احدث كنب ثلاثة ارخت القرن السادس الهجري ، فقد النان منها ، وهما « زبنة الدهر » للحظيري الوراق ( المتوفى سنة ٨٦٥هـ ) و «وشاح الدمية » للببهقي ( المتوفى سنة ٥٦٥هـ )، ولم يبق إلا كتاب خريدة القصر ، يمد الباحثين بأشياء كثبرة هامة عن هذا العصر الذي نؤرخه . ومما يجبأن نشير إليه أن الكتاب المذكور حلفة من سلسلة كنب تناولت التاريخ الأدبي في مختلف عصور اللفـة العربية ، وقد ذكر ابن خلكان أن العماد جعل كتابه خريده القصر ذيلاً على « زبنة الدهر » للحظيري الوراق المار ذكره ، والحظيري جعل كتابه ذيلاً على كتاب « دمية الفصر وعصرة أهل العصر » للباخرزي ( المتوفى سنة ٦٧ هـ ) ، والباخرزي جعل كتابه بدوره ذيلاً على « يتيمة الدهـ في محاسن أهـل العصر » للثعالبي ( المتوفى سنة ٢٩ ) ه ) والثعالبي جعل كتابه ذيلاً على كتاب « البارع في أخبار السعراء المولدين » لهارون بن على المنجم ( المتوفى سنة ٢٨٨ هـ) . أما الذين جاؤوا بعده ، فقد تابعوا هذه السلسلة من المؤلفات ، نكتفى بالإشارة إليها . ولعل إيمانهم بوحدة التاريخ الأدبى في العالم الإسلامي كله ، هو الذي حفزهم على هذا التأليف الموسوعي الذي أغنى أدبنا كل الفناء .

مهما يكن من أمسر فجدير بالذكر أن العماد تحدث في مقدمة كتابه عن البواعث التي حثته على تأليفه ، فذكر أن الباعث الأول هو ذكر الشعراء المعاصرين لعمه عز الدين لأنهم « ما فيهم إلا من أم قصده ، وطلب رفده ، ووفد عليه بمدحه ، واسترفده من منحة » (۱) ، كما ذكر أنه أراد بهذا الكتاب إحياء ذكرهم ، إذ إنه مخصوا عمه بمدح كثيرة مجموعة في مجلدات كثيرة ، نهبها العدو عندما نكبه . غير أنه لم يقتصر على الشعراء اللذين وفدوا على عمه ، وإنما وجد من واجبه أن يكون جامعاً لمشرقالهالم الإسلامي ومفربه على السواء ، ورأى ضرورة تخليد هذه الفترة الهامة من

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب: الخريدة ، قسم شعراء العراق ، ج ١ ص ٧ ، ٨ .

التاريخ الإسلامى ، ومما قاله : « لما رأيت الفضل في عصرنا هذا قد ضاع عرفه ، كما أنه ، وإن زان ضعفه فقد زاد ضعفه ، لفساد أمره ، وكساد سعره ، وهبوط نجمه ، وسقوط رسمه ، وحط حظه ، وقلة عناية أهله بحفظه ، آترت أن آثر من مآثر أهل العصر ما يخلد آنارهم ، ويجدد منارهم » (۱) .

ذكر العماد في الخريدة أهيل عصره ، وأهل عصر آبائه وأعمامه (٢) ، و من الشعراء الذين كانوا بعيد المائة الخامسة » (٢) ، و قسمهم بحسب أقاليمهم إلى أربعة أقسام: تحدث في القسم الأول منها عن شعراء العراق وأدبائه ، لانه « مزكى عرقه ، ومنشأ حفه ، وموطن أهيله ، ومجمع شمله » (٤) . وتحدث في القسم الثاني عن شعراء العجم وفارس وخراسان، وفي الثالث تحدث عن شعراء الشام والموصل وجزيرة بني رببعة وديار بكر وما يجاورها من البلاد ، والحق به شعراء الحجاز وتهامة واليمن ، وفي الرابع تحدث عن شعراء مصر وأعمالها وبلاد المفرب والاندلس ، وابتدأ فيه بذكر مصر لامتزاجه بأهلها ، وابتهاجه بفضلها (٥) .

يلاحظ في هذا التقسيم أن العماد قصر كل قسم على عدة أقاليم إلا الأول فقد قصره على واحد . لم يكن تقسيمه موضوعياً ، لأنه لم يكن صورة عن الحياة السياسية والاجتماعية في هذا العصر .

حكم سلاطين الدول الثلاث المتتابعة مصر والشام ، وكانتا تؤلفان أوثق وحدة فكرية شاملة في تاريخهما القريب والبعيد ، وكان من حقنا على العماد ، وهو الوزير الأول في عهد نور الدين ، وناني اثنين في عهد صلاح الدين ، ان يحمل تقسيمه للحياة الفكرية صورة صادقة عن الحياة السياسية .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۳ ، ۶ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكانب: الخريدة ، فسم شعراء العراق ، ج ١ ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٥) العماد الكاتب : الخريدة ، قسم شعراء مصر ، ج ١ ص ٢ ٠

٢ ــ السيل على الذيل: وهو ذيل خريدة القصر السابق ذكره ، اطلع عليه ابن خلكان ، ونفى ما كان معروفاً عنه أنه كان ذيلاً على الذيل لابن السمعاني ، وقد سماه مرة « السيل » (١) ، وثانية « السيل والذيل » (٢) ، وثائثة « السيل على الذيل » (٢) .

٣ ـ نصرة الفترة وعصرة القطرة: يدور موضوعه حول تاريخ السيلاجقة ووزرائهم ، وهو في الأصل تاريخ فارس لشرف الدين انوشروان اسمه « فتور زمان الصدور ، وصدور زمان الفتور » (٤) وقصد منه مؤلفه التشفي والانتقام ممن أورد ذكرهم . ترجم العماد هذا الكتاب من اللغة الفارسبة ، وأضاف عليه ما وجده ناقصا من بدء العهد السلجوقي ، واستهله بوزارة عميد الملك أبي نصر الكندري(٥)، تم وصله بمبتدأ أنوشروان، فتحدث عن السلاجقة حتى دخول السلطان طفرل سنة ٧٤ }. هد ، وانتقل إلى ذكر من جاء بعده حتى وفاة السلطان أرسلان (١) .

كيمياء السعادة: ترجم العماد هــذا الكتاب خلال وجوده بمصر من اللغة الفارسية إلى اللغة العرببة سنة ٧٦٥ هـ، وهو من تصنيف الإمام أبي حامد الغزالي، وذلك لنلبية طلب القاضي الفاضل . يقول العماد: « وفي هذه السنة بمصر عربت كيمياء السعادة ، تصنيف الإمام أبي حامد الغزالي في مجلدين ، وفزت من تعريبه وعلم ما فيه بسعادتين ، وذلك بأمر فاضلي لزمني امتثاله ، وشملني في إتمامه إقباله (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات الأعيسان ٠٠ج ١ ص ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٧٠ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) العماد الكالب: الخريدة ، قسم شعراء العراق ،، ج ١ ص ٧٤ -

<sup>(</sup>٥) زيدان : آداب اللغية العربية ، ج ٣ ص ٢ ٠

<sup>(</sup>٦) زيدان : آداب اللغسة العربية ، ج ٣ ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>٧) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ض ٢٠ ٠٠

٥ - الفتح القسى في الفتح القدسى : وهو كتاب هام ، تحدث فيه عن انتصارات صلاح الدين ، واستهله بعام فنح ببت المقدس ، وختمه بوفاة محرره ، بين العماد في مقدمته أهمية الفتح القدسي في التاريخ الإسلامي ، وذكر مخالفته للمؤرخين القدامي الذين يتخذون من الهجرة الإسلامي بدء تاريخهم ، وقال : « وإنا أرخن بهجرة نائبة هي هجرة الإسلام إلى بيت المفدس » (١) . ثم أورد بعد ذلك سبب تسميته وذكر أنه عرضه بعاد الانتهاء منه على القاضي الفاضل فقال له : « سمه الفتح القسي في الفتح الفدسي ، فقد فتح الله عليك فيه بفصاحة فس وبلاغته ، وصاغت صيغة بيانه فيه ما يعجز ذوو القدرة في البيان عن صياغته » (٢) .

7 - انبرق الشامي : وهو في سبع مجلدات ، وقد استهله بالتحديث عن حياته ، فذكر نتأته ورحلته من العراق إلى الشام، واتصاله بنور الدين، تم بصلاخ الدين من بعنده ، ومكانته عندهما ، وتعرض لبعض الفتوح في بلاد النسام وأطرافها (٢) . وخنمه بقصيده طويلة رئى بها صلاخ الدين ، عددها مائنان واتنان وثلاثون بيتاً (١) .

وصفه ابن خلكان بأنه من الكتب الممتعة ، وذكر انه سماه « البرق الشامي لأنه شهد اوقاته في تلك الأيام بالبرق الخاطف لطيبها وسرعة انقضائها » (ه) ، ولا يعرف منه الآن غير الجزء الخامس ، وهو مخطوط ناكسفورد (1) .

صنف العماد في أواخر حياته كنباً أخرى تصور اضطراب الأمور بعد موت صلاح الدين ، نذكر منها كتابه « عتبى الزمان في عقبى

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الفتح القدسيي ، ص ٥ ٠

٠ (٢) باقوت : ارشاد الأربب ، ج ١٩ ص ١١ ٠

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وفيات الاعيسان ، ج ٢ ص ٧٥ ٠

<sup>(</sup>a) بروكلهان : Brock. S. I. P. 549

<sup>(</sup>٦) أبو شامة ١٠ الروطنتين ٢٠ج ٣ ص ٢١٤ ٢٠٨ ٢٠٠ ١٠٠

الحدثان » (۱) ، و « نحلة الرحلة وحيسلة العطلة » (۲) ، و « خطفة البارق وعطفة الشارق « (۲) ، وله من الآسار الشعربة ديوان كبير في اربع مجلدات كبيرة (٤) ، وقيل في مجلدين (٥) ، وهو مففود الآن . لكسن الذي استرعى انتباهنا وجود ديوان صغير آخر ، اشرنا إليه في بحث الفنون التسعرية المستحدنة ، و « جميعه دوبيت » (۱) ، وهو مفقود ، وقد طلب نور الدين منه أن يعمل دوبيتات في معنى الجهاد على لسانه (٧) .

بقي لنا من هذا الديوان ثلاث قطع شعرية في معنى الجهاد أوردها أبو سامة في الجزء الأول من الروضتين ، وقطعة رابعة في رثاء صلاح الدين ، أوردها في جزئه الثاني ، وفد تعرضنا لكل ذلك من قبل بالتفصيل .

يضاف إلى ما نقدم أن العماد جمع رسائله الديوانية التي انتاها باسم الملوك الأيوبيين في مجموع خاص سماه « رسائل بين الملوك الأيوبيين » (٨) ، وهو مخطوط في مكتبة نور عثمانية ، وفي معهد مخطوطات الجامعة العربية نسخة مصورة عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ياقوت : ادشاد الأريب ، ج ١١ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>۲) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٢٢٣ ، وبروكلمان : Brock. S. I. P. 549

 <sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعبان ، ج ٢ ص ٧٥ ، والنعيمي : الدارس في باريخ المدارس،
 ج ١ ص ١١١ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٥) ياقوت: ارشاد الأريب ، ج ١٩ ص ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٦) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص ٢٠٧ ، وياقسوت : ارشساد الأويب ، ج ١٩ ص ٢٠ ، والنعيمي : الدارس في تاريخ ص ٢٠ ، والنعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ح ١ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٧) أبو شامة : الروضتين ، ج ١ ص. ٢٠٧ ، و ج ٢ ص ٢١٤ ٠

<sup>(</sup>٨) توجد هذه المصورة في معهد مخطوطات الجامعة العربية (ميكروفيلم) رقم ٤١٩ أدب .

## القِسْدُ الشَّسِانِيُ

### شعره ومذهب الفتي

(1)

### فنون نثره

يلاحظ أن نثر العماد الكاتب ينقسم إلى ثلانة أنواع: النثر الديواني ، والنثر الأدبي ، والتاريخ المسجع .

### النثر الديواني

تحدثت عن تهيب العماد الكاتب دخول ديوان الإنشاء ، وبقائه متحبرآ فيما ليس من شأنه ولا وظيفته لأنه لم يسبق له به دراية ، ولكنه ما إن بدأ الكتابة حتى فتح الله له أمامه سبلها ، ففاق المتقدمين .

اورد العماد الكاتب كثيراً من رسائله الديوانية في مختلف تصانيفه الي وصفها ويخاصة التاليف التاريخية .

نذكر من ذلك بعض ما جاء في رسالته التي كتبها إلى الديوان العزيز في بفداد للبشارة بفتح بيت القدس وبعث بها مع الرسول ضياء الدين الشهروزي:

« وقد رجع الإسلام الفريب منه إلى داره ، وخرج قمر الهدى به من سراره ، وذهبت ظلم الضلالة بأنواره ، وعادت الأرض المقدسة إلى ما كانت موصوفة به من التقديس ، وأمنت المخاوف فيها وبها ، فصارت صباح السرى ومناخ التعريس ، وفد أقصى عن المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون ، وتوافسد إليه المصطفون الأقربون والملائكة المقربون ، وخرس الناقوس بزجل المسبحين ، وخرج المفسدون بدخول المصلحين ، وقال

المحراب الأهله: مرحباً وأهلا ، وشمل جماعة المسلمين من إقامة الجمعة والجماعة ، جمع الإسلام فيه شملا ورفعت الأعلام العباسية على منبره ، فأخذت من بره أوفى نصبب ، وتليت بالسنة عذبها: نصر من الله وفتح قريب ، وغسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين دنس المتركين ، وبعد أهل الأحد من قربها بقرب الموحدين » (١) .

لن نتحدث عن أساليب الرسائل الديوانية ، فلها مكانها من هذا البحث، ونكتفي بالقول هنا إنها كانت ذات نمط موحد تقليدي ، يتقيد به كتاب الدواوين والموقعون .

### النش الأدبي

أوردنا في بحثنا نصوصاً مختارة كثيرة من تراجم الخريدة ، وقد انشاها العماد بأسلوب واحد متشابه ، واستخدم في بعضها التعابير نعسها . كما لفظت نظرنا شدة تصنعه في نثره الأدبي فنراه يتكلف مختلف انواع السجع والجناس والطباق وغيرها ، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل لدى دراسة مذهبه الفنى .

### التاريخ المسجع

أوردنا أيضاً نماذج مختارة في وصف كثير من الأحداث الكبرى ، وقد لاحظنا أن العماد استخدم أسلوبه المسجع في مصنفاته التاريخية بتسكل للفت النظسر ، كما في كتابيه « الفتح القدسي » و « البرق الشامي » ». وغايته منذلك وصف الحوادث المعاصرة بأسلوب ادبي مسجع ، كيما تجتمع للقارىء متعتان بآن واحد: متعة معرفة الأحداث الكبرى المعاصرة ، ومتعة الاطلاع على براعته الفائقة في تصنع الأسلوب المسجع ، عبر العماد عن هذه الحقيقة بقوله في مقدمة الفتح القدسي : « هذا كتاب اسهمت فيه بين الأدباء اللين يتطلعون إلى الفرر المتجلبة ، وبين المستخبرين الذين يستشرفون إلى

<sup>(</sup>۱) الصماد الكاسب: الفتح القدسي ، ص ٨٠ ، ٥٩ .

السير المتحلية ، يأخذ الفربقان منه على قدر القرائح والعقول ، ويكون حظ المستخبر أن يسمع والأديب أن يقول ، فإن من الألفاظ ما صار معدنا من معادن الجواهر التي نولدها ، ومن غرائب الوقائع ما صار به لساناً مسن السنة العجائب التي نوردها » (١) .

أما المستخبرون الذين يستنبرفون إلى السير المتحلية ، فلم يعجبوا بصنيع العماد ، وقد عبر أبو شامة عن ذلك ، وذكر لنا « أن العماد في كتابيه طوىل النفس في السجع والوصف ، يمل الناظر فيه ، وبذهل طالب معرفة الوفائع عما سبق من القول وينسيه ، فحذفت تلك الاسجاع إلا قليلا منها ، استحسنتها في مواضعها ، ولم نك خارجة عن الفرض المقصود من التعريف بالحوادث والوقائع ، وانتزعت المقصود من تلك الرسائل الطوال ، والاسجاع المفضية إلى الملال ، وأدت أن يفهم الكلام الخاص والعام » (٢) .

نذكر مثلاً أن العماد اننباً فصولاً متعددة في الاسطول المصري حين مجيئه من مصر ، وكانت عدته خمسين شينياً ، وقد وصفه في احد فصوله بقوله : « ولما رأينا امدادهم في البحسر متضاعفة ، وجموعهم متكاثفة ، استدعينا الاسطول المصري المنصور ، فجاءها فجاءة ، وامتد اسطراً على طرس ألبحسر أعيت متأملها قراءة ، واقبلت جواريه جوارح من قنائصها القوامص ، وصدمت شوانيه شواني الشناة ، فعادت مراكبهم وهي نواكص، وطارت غرباناً بين أحبة الكفر أعداء الإسلام ناعبة ، واطردت على طرائد الفرنج فطردتها غالبة لا لاغبة ، وظفرت أول يوم الورود بسفن للعدو معمرة ، والهبت في الماء على أهل النار كل نار للنكال مسعرة ، وانقطعت طرق الفرنج البحرية ، فاستطالت بها أساطيلنا فذهبت وجاءت وعملت ما شاءت ،

<sup>(</sup>١) العماد الكاتب: الفتح القدسي ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو شامة ; الروضتين ، ج ١ ص ٥ ،

وتبعتهم مرارا وبالفنائم فاءت ، واعشت أعين الرائين كلما تراءت ، فضاقت بها العداه ذرعاً ، ولم تجد من بعدها مطمعاً ولا مرعى » (١) .

نكتفي بهــذا القدر من عرض فنونه النثرية الثلانة ، وسوف نوضح ما اوجزناه ، وما اشرنا إليه في بحثنا عن مذهبه الفني واتجاهم الأدبي .

(7)

### مدهبه الفني

اهتم العماد بالتصنع في معظم فنونه النثرية ، وعني بأسلوبه كل العناية كما هو معروف في هذا العصر ، وكنا قد ذكرنا أنه نقف علومه الأولى ببغداد في مدرستيها المشهورتين ، النظامية والثقتية ، وثقف أصول مذهب التصنع عن كبار اساتدته الذين تتلمذ عليهم . ومعروف عنه منذ صباه ولوعه بفن المقامات ، وبخاصة منها مقامات الحريري ، فقد ذكر عنه أنه لقي ابنه زين الإسلام بالمشان ، وسمع « عليه من مقامات والده أربعين مقامة » (٢) .

وكان معجباً كثيراً بالقاضى الفاضل ، يجله ويفضله ، لأنه الذي افسح له السبيل من جديد بعد موت مولاه نور الدين ، واظهر من الحدب عليه ما بعده مزيد ، فلا غرابة إن رأيناه يسهم مع مولاه في النقيد بالتصنع منله ، ويسير بالمذهب الفاضلي خطوات جديدة إلى الأمام ومما قاله عنه : « فهو كالشريعة المحمدية التي نسخت بها الصنائع ، يخترع الافكار ، ويفترع الابكار ، ويطلع الانوار ، ويبدع الازهار (٢) » .

تلك هي نظرة العماد إلى القاضي الفاضل الذي جعل لهذا المذهب مدرسة خاصة في البيان ، وكان فيها التلميذ النجيب الذي اختاره لانه رآه انجب من يأتمنه على متابعة السير بالأسلوب العربي في الطريق التي

<sup>(</sup>۱) العماد الكاتب : الفتح القدسي ، ص ۱۸۱ ، ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ، قسم شعراء العراق ، ج ١ ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٣) العماد الكاتب : الخريدة ، فسم شعراء مصر ، ج ١ ص ٣٦ ٠

مهدها له من قبل . وصف العماد بكل وضوح مذهبه في التصنع الأسلوبي في معرض حديثه عن رسالة بعث بها إلى القاضي الفاضل بشكره فيها على إهدائه له تسع مجلدات من اشعار أهل المغرب ، ومما قاله : « وأنا مورد رسالة جامعة مانعة ناصعة ، قد وفيتها حقها من التجنيس ، والتطبيق والترصيع ، والمقابلة ، والموازنة ، والتوشيع » (۱) .

تحدث السبكي في طبقاته عن تكلفه الجناس والطباق وغيرهما في خريدته فقال: « ولقد فنح سمعي فواتح ابواب الخريدة ، لما يكثر فيها من الجناس، ورد العجز على الصدر ، ولكن قد يقع له الجناس المطبوع »(٢).

لاحظ الأقدمون التكلف الذي ظهر في أسلوبه ، وقد تحدث الصفدي عن هذا الأمر ، وذكر أنه كان يتضايق من الوزن الشعري في نظم القصائد (٢) ، لأنه يحول بينه وبين مبتغاه من الجناس بصورة خاصة . وجدير باللكر هنا أنه كانت لشعره أهمية كبرى بالإضافة إلى نثره ، فقصبدته في فتح بيت المقدس تعد من روائع النعر العربي ، كذلك مرئيته لصلاح الدين ، وعدد أباتها أثنان ونلاتون بعد المائتين ، وقد سجل انتصارات صلاح الدين ، والفريب أنه كان يكثر في نثره من الجناس بخلاف الشعر .

ثمة مظهر آخر من مظاهر التصنع في الأسالبب ، وهو ما يسميه البلاغيون « ما لا يستحيل بالانعكاس » . فمن ذلك ما ذكر عن العماد الله

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص }} .

<sup>(</sup>۲) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، ج } ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٤ ص ٨٨ ،

قال ذات مرة للقاضي الفاضل ، وهو راكب على فرسه : «سر فلا كيا بك الفرس » ، فأجابه : «دام علا العماد » (١) ، وهذا الأسلوب عرف في هذا العصر وهو كما نرى ، يقرأ طردة وعكسا .

نخلص مما تقدم معنا إلى القول إن العماد لم يكن نائب القاضي الفاضل في بلاد الشام فحسب ، وإنما كان أحد اقطاب المدرسة البيانية الفاضلة وكان من انصارها المتشددين . وهذا يؤكد بمنتهى الوضوح أن هذا العصر شهد وحدة أدبية كانت مرآة صادقة تعكس الوحدة السياسية القائمة، ودليل ذلك أن العماد ألمح إلى ذلك في إحدى رسائله « فالخادم عراقي المنشأ والمربي، مصري المنحى والملجأ ، ناصري العلاء ، فاضلي الولاء » (٢) .

يلاحظ أن العماد يعبر عن الوحدة الأسلوبية في هــذا العصر ، ويؤكد بالسالي أن الأقاليم الجغرافية في العــالم العــربي لم تحــل أبدا دون وحدة أدبية ، ودون وجود مذهب بياني خاص ، هو نفسه في دمشق ، وفي القاهرة ، وفي بغداد ، وفي غيرها من العالم العربي والإسلامي .

ونحن لن نأتي بجديد إن قلنا إن العماد الكاتب كان ركنا أساسيا في مدرسة القاضي الفاضل ، وإنهما يمثلان معا الوحدة الفكربة والتصنع الأسلوبي في أدب هذا العصر، وكلاهما كان معجباً بصاحبه يتباريان في مضمار الإنشاء الديواني ، ويتعاونان في وضع أسس مذهب أدبي امتد أثره إلى زمن بعيد جداً في أساليبنا النثرية في المشرق والمغرب على السواء .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۷۵ .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ، قسم شعراء مصر ، ج ١ ص ٢ ، ٠

# ابن الأثيرالكاتب الماتيرالكاتب ١١٣٩ م)

القِسْسِوْالْأَوْلُسُسِ

حيب إيته وآثاره

### ( ۱ ) مراحل حياته

ولد الوزير الصاحب ابو الفتح ، ضياء الدين ، نصر الدين ، نصر الله بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد السيباني ، الحراني (١) ، المعروف بابن الأثير الكاتب ، يوم الخميس العشرين من شعبان ، سنة ٥٥٨ هـ في جزيرة ابن عمر (٢) ، الواقعة اقصى الشمال الشرقي من بلاد الشام .

وهو أصغر أبناء الأثير النلاثة بعد المبارك وعلى ، قضى طفولته الأولى في هـنه الجزيرة ، وتحول عنها مع أبيه وإخوته (٢) ، فانتقل إلى الموصل ، ونشأ فيها ، وتلقى علومه الأولى ، فحفظ القرآن الكريم ، وروى الأحاديث

الإدب في بلاد الشام - ع

134

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ، ج ا ق ا ص ۱۱٥ ، وابن خلكان : ونيات الاعيان ، ج ، ص ۱۱۱ ، وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٢ ص ٣١٨ ، وابن الفوطي : المحوادث الجامعة ، ص ١٣٦ ، والذهبي : سير النبلاء ، (مصورة) ج ١٣ ل ٢٣٧ ، ومقدمة المنال السائر ، ج ١ ص ٣ - ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) بلدة فـوق الموصل ؛ لهـا رسـاق مخصب واسع الخيرات ، شبه الهلال ، ثم عُمل هنـاك خندق ، أجري فيه المـاء فأحاط بهـا المـاء من جميع نواحيها ( ياقوت : معجـم المــادان ، ج ٢ ص ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الذهبي : سمير النبلاء ( مصورة ) ج ١٣ ل ٢٣٧

النبوية الشربفة ، وقد اشار إلى ذلك بقوله : « وكنت جردت من الأخبار النبوية كتاباً يشتمل على ثلاثة آلاف خبر ، كلها تدخل في الاستعمال ، وما زلت اواظب على مطالعته مدة تزيد على عشر سنين ، فكنت انهي مطالعته في كل أسبوع مرة ، حتى دار على ناظري وخاطري ما يزيد على خمسمائة مرة ، وصار محفوظاً لا يشد عني منه شيء (١) » . كما نال حظا وافياً من اللفة والنحو والبيان ، وحفظ كثيراً من دواوين الشعر ، بؤكد ذلك قوله « ولقد وقفت من النبعر على كل ديوان ومجموع ، وانفدت شطراً من العمر في المحفوظ منه والمسموع ، فألفيته بحراً لا يوقف على ساحله ، وكيف ينتهي الى إحصاء قول لم تحص اسماء قائله ، فعند ذلك اقتصرت منه على ما تكثر فوائده ، ونتشعب مقاصده » (٢) .

ويبدو أن ابن الأثبر رأى أن يختار عددا محدودا من الشعراء ممن يعجب بهم فيحفظ دواوينهم ، وذكر أنه عدل إلى هذه الطريقة نظرا واجتهادا ، وقد وضح لنا كل ذلك في كتابه الوشي المرقوم : « وكنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة ما لا أحصيه كثرة ، ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر الطائيين : حبيب بن أوس وأبي عبادة البحتري ، وشعر أبي الطيب المتنبي ، فحفظت هذه الدواوين الثلاثة، وكنت أكرر عليها بالدرس مدة سنين حتى تمكنت من صوغ المعاني ، وصار لى الإدمان خلقاً وطبعا » (٢) .

استكمل ابن الأتير ثقافته الأدبية في وقت مبكر ، وعكف على الاستزادة من المعارف بعد ذلك ، لكنه لم يرتحل إلى مكان آخر ليلقى غير الذبن عرفهم من علماء الموصل ، ولا نعرف عنه أنه ولي عملا هناك بعد بلوغه العشرين من عمره ، وبظهر أن والده كان في بسطة من العيش واليسار أفسحا أمامه إتمام نحصيله وإغناء نقافته قبل أن يتحمل وحده أعساء الحياة .

<sup>(</sup>۱) أبن الأتر: المثل السائر، ج ١ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۳٦۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ١٥٨ ،

ذكر الذهبي انه «كان بينه وبين أخيه عز الدبن مقاطعة ومجانبة شديدة » (١) ، فترك الموصل في شهر ربيع الأول سنة ٥٨٧ هـ (٢) ، وقصد بلاد الشام ليلتحق بخدمة الناصر صلاح الدين ، وتم له ما أراد على يد الفاضل الذي نوه بذكره في حضرته ، فوافق على طلبه ، والحقه بخدمه في شهر جمادى الآخرة من العام نفسه .

توتقت عزا الصداقة بين الملك الافضل نور الدبن علي ، أكبر أبناء صلاح الدين ، وهو المتسار إلبه في ايام أبيه ومن بعده (٢) ، وابن الأبر ، ويبدو أنه كان يهدف من وراء هذه الصداقة إلى أمر بعيد ، إذ إنه كان يطمح إلى الوصول للوزارة والرئاسة ، فهو عارف أن الأمر صائر حنما إلى مولاه عاجلاً أو آجلاً ، وذلك حبنما يخلف أباه في الملك ، ولم يمض على وجوده في خدمته غير خمسة أشهر فقط حتى رأينا الأفضل يطلب إلى أبيه أن يلحقه بخدمته لحاجته إليه ، فاستتساره في أمره ، وخير و بين الإقامة عنده أو اللحاق بابنه ، على أن يبقي عليه المعلوم المقرر له . لكنه سرعان ما فضل الانتقال إلى خدمة أبنه ، فالتحق به في شوال من العام نفسه ، وأصبح وزيراً له ، ولما بمض بعد عام واحد على خروجه من الموصل ، وتحقق بسرعة ما كان ينتظره ، فتوفي صلاح الدين وصار أبنه « السلطان وتحقق بسرعة ما كان ينتظره ، فتوفي صلاح الدين وصار أبنه « السلطان كلها إلى وزيره ضياء الدين ، فاستقل بالوزارة ، واصبح بيده الأمر والنهي ، كلها إلى وزيره ضياء الدين ، فاستقل بالوزارة ، واصبح بيده الأمر والنهي ، وصار الاعتماد عليه في تصريف شؤون المملكة كلها . استبد ابن الأنير بالحكم بعد أن لزم مولاه الأفضل الزهد بعد اللهو (١) ، وأقبل على بالحكم بعد أن لزم مولاه الأفضل الزهد بعد اللهو (١) ، وأقبل على بالحكم بعد أن لزم مولاه الأفضل الزهد بعد اللهو (١) ، وأقبل على بالحكم بعد أن لزم مولاه الأفضل الزهد بعد اللهو (١) ، وأقبل على

<sup>) (</sup> الذهبي : سير النبلاء ( مصورة ) ج ١٣ ل ٢٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ٦ ص ١٢٠٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٦ ص ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ، ح ٢ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) المقربزي: السلوك اج ١ ق ١ ص ١٢٩ ،

العبادة ، وأصبح وزيره الآمر الناهى ، فاختلت أحواله غاية الاختلال ، وكثر شاكوه من المتظلمين (١) .

وفي ابن الأثير الكاتب يقول النسهاب فنيان الشاغوري : مستى أرى وزبركم ومسالله من ورد ؟ بقلعه الله فسندا أوان فلع الجنزد!

هـكذا يسهم وزيره في ضباع ملكه بسوء سياسته ، فاساء معاملة الناس وحسن له طرد أمراء أبيه وأكابر أصحابه ، وأنبار عليه أن بستجد أمراء غيرهم ، فنفروا منه ، وفارقه جماعة من كبارهم ، منهم فخر الدين جهاركس ، وفارس الدين ميمون القصري ، وسمس الدين سنفر الكبير ، والتحقوا بخدمة أخبه العزيز ملك مصر (٢) ، فرحب بفدومهم وأكرمهم غاية الإكرام تأليفا لهم وتقريبا .

-

لم يرض القاضي الفاضل وهو في دمنيق ، عن سيرة الأفضل ، وساءته سيرة وزيره وآلمته المعاملة التي يلقاها كبار الأمراء الصلاحية ، وهم الذين شيدوا دعائم الدولة الأيوبية ، فغادر دمشيق أيضاً مثلهم وقصد القاهرة ، فخرج العزيز إلى لقائه ، وأجل قدومه وأكرمه (٢) .

بدأت الوحتية بين الأخوبن سنة . ٥٩ هـ ، « وأخذ الأمراء بالإغراء بينهما ، وحسنوا للعزيز الاستبداد بالملك ، والقيام مقام أخبه ، فبلغ ذلك الأفضل » (٤) .

اجتمعت الأمراء الصلاحية ، وأجمعت أمرها على أن يكون الأمر كله للعزيز فاضطربت أحوال الأفضل كثيرآ ، وببدو أنه « هم بمراسلة أخيه واستعطافه ، فمنعه من ذلك وزيره وعدة من أصحابه ، وحسنوا له محاربنه ، فمال إليهم » (ه) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ق ١ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ح ١ ق ١ ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ق ١ ص ١١٥ .

<sup>())</sup> المصدر السابق ، ج ١ ق ١ ص ١١٦ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ج ١ ق ١ ص ١١٦ ،

خرج من القاهرة الملك العزيز يريد النام لينتزعها من أخيه الأفضل ، فهاجمه سنة ٥٩٢ هـ ، والفق مع عمله الملك العادل على الاستلاء على دمشق لنكون له ، ونكون الخطبة والدعاية للعزيز ، بم لهما ما أراداه ، فاستوليا عليها ، وتركا له صرخد ، فارتحل عن دمشق وانتقل إليها ، أما وزيره ابن الأثر فقد هم أعداؤه بقنله لإساءته معاملتهم ، لكن حاجبه محاسن بن عجم ، أخرجه مستخفيا في صندوق مففل عليه (١) ، فنجا بروحه من غضبة الناس .

استدعي الأفضل إلى مصر فيما بعد ليلي نيابة ابن أخيه الملك المنصور ، فطلب وزيره ابن الأتير ، فلما صار إليه صحبه إلى مصر ، وبقي في خدمنه حتى جاء الملك العادل ، فأخرج الأفضل من مصر ، وعوضه بالدبار المسرقية سنة ٥٩٦ هـ ، بيد أن ابن الأثير لم يخرج صحبته ، لأنه خشي على حيانه أيضاً من جماعة كانوا يقصدونه ، فخرج متستراً ، وله في خروجه مستخفباً رسالة مسهبة ، شرح فيها حاله ، وهي موجوده في ديوان رسائله . تخلف ابن الأثير عن ملكه مدة من الزمن حتى تمكن من الوصول إليه سالماً بعد استقراره في سميساط ، فرجع إلى خدمته ، ويظهر أنه اختلف معه في بعض شأنه ، ففارقه سنة ٧.٢ هـ ، وكان هذا الفراق آخر عهده به .

اتصل ابن الأثير بالظاهر غازي ملك حلب ، لكنه لم يجد في خدمته ما يرغبه في البقاء عنده طويلا ، إذ اختلف معه أيضا ، واضطرب أمره وخرج مغاضبا ، وقرر العودة إلى الموصل ، فانتقل إلى إدبل أولا ، نم إلى سنجار ، وفضل أخيرا الإقامة في الموصل نهائيا سنة ٦١٨ هـ (٢) ، ليكتب الانشاء فيها لصاحبها ناصر الدين محمود بن مسعود بن أرسلان شاه والأتابك يومئذ الأمير بدر الدين أبو الفضائل لؤلؤ ، ذكر ابن الفوطي أنه ورد إلى بغداد مرارا في رسائل من بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » (٢) ، وأشار إلى أنه ورد عام وفاته رسولا من قبله ، فمرض في بغداد ، وتوفي

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان ، ح ۲ ص ۱۶۸۰

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱۵۸

<sup>(</sup>٣) ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ، ص ١٣٦ .

يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٧ هـ (١) ، وصلي عليه من الفد بجامع القصر ، ودفن بمقابر قريش في الجانب الغربي . في صحن متمهد موسى بن جعفر (٢) .

### ( )

#### آثاره الأدبية

خلف ابن الأثير تصانبف أدببة هامة ، على الرغم من اشتغاله في أمور الوزارة ، ومما أصابه في حياته من عدم الاستقراد في بعض فتراتها ، وقد تحدث عن رسائله ومكاتباته ، وذكر أنها تقع في عدة مجلدات (٢) .

أهم تصانيفه كتابه « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ، وهو في مجلدين « جمع فبه فأوعى ، ولم يترك سُئّ يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره » (٤) . وجدير بالذكر أن ابن الأثير لم يتعبد آراء من سبقه ، وإنما اختط لها طريقاً جديدة ، فأبدى آراءه فيها بكل صراحة وجرأة ، وتصدى لمن سبقه أو عاصره ، فبين مثالبهم ، وحاول أن يضع للنثر أسلوبا جديدا ، يعتمد في أصوله على كل ما يبعد الكتاب عن التقليد الأعمى ، ويخفف من غلوائهم في التصنع والتكلف .

يظهر أن اطلاعه على الأساليب النثرية في غير اللفة العربية ، قد أفسح أمامه هــذا المجال الهـام ، وبؤكد لنا ذلك اطلاعه على اللفة السريانية والفارسية واليونانية . يقول : « واعلم أن هذين القسمين من الكتابة قد وردا في غير اللغة العربية ، ووجدتهما كثيراً في اللغة السريانية فإن الإنجيل

 <sup>(</sup>۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ١٦١ ، وابن نغري بردي : النجوم الزاهرة ،
 ج ٦ ص ٣١٨ ، وابن الفوطي : الحوادث الجامعة ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطى: الحوادب الجامعة ، ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المثل السائر ، ج ٢ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن حلكان : وقيات الأعيان ، ج ٢ ص ١٥٩ .

ألذي في أيدي ألنصارى ، قد أتى منهما بالكثير ، ومما وجدته في لغة الفرس (١) » .

أحدث هذا الكتاب نورة أدبية كبرى بين طبقة المتقفين ، وأثار نقاشاً أدبياً حاداً بين المؤيدين الذين تعصبوا له ، والمعارضين الذين هاجموه هجوماً عنبفا ، أعجب به في بادىء الأمر أدباء الموصل ، وفضلوه على أكتر الكتب المصنفة في هذا الفن ، وأوصلوا نسخاً منه معدودة إلى بفداد ، وأنساعوه بين طبقاتها المثقفة ، وتداوله كثير من أهلها سنة ٣٣٥ ه .

ولم يرض الكتاب في بغداد عن اننتار هاذا الكتاب في حاضره الخلافة العباسية ، فتنقصوه وأظهروا مثالبه ليثنوا الناس عان الاستفال به ، والتهافت على نسخه والاستفادة منه ، ويظهر أن الوزير مؤيد الدين العلقمي انتدب صديقه عز الدين بن أبي الحديد ليتصدى لمؤاخذته والرد عليه ، فقرأه ، ونقده في خمسة عشر يوما ، وهو مشغول في أعماله الديوانية ، وجمسع ما فيه من مؤاخذات في كتاب سماه « الفلك الدائر على المسل السائر »(٢)، ولما فرغ منه قدمه وتقرب به إلى الخزانة الإمامية المستنصرية.

تناول نقد هذا الكتاب والتعلبق عليه كتاب آخرون في هذا العصر والعصر الذي يليه ، منهم الركن السنجاري (المتوفى سنة . ٦٤ هـ) ، والصلاح الصفدي (المتوفى سنة ٧٦٤) وغيرهما .

ومن تصانيفه « الموشي المرقوم في حل المنظوم » (٢) ومما قاله في مقدمته « ولما الفت كتاب المثل السائر قصرت فصلاً منه على ذكر هذه الطريقة ، وأتيت فيها بالمعاني الجليلة التي تفتقر إلى الفهم الدقيق » (٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : المثل السائر ، ج ١ ص ٢١٥ .

<sup>- (</sup>۲) ابن خلکان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) أبن الأثير: ألوشي المرقوم ، ص ١ .

ومنها «ديوان الترسل » (١) ، وهو في عدة مجلدات (٢) ، و « ألمختار من ديوان الترسل » (٦) وهو في مجلد واحد (٤) ، و « المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء (٥) ، و « الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور » (١) ، وهو مخطوط ، و « البرهان في علم الببان » (٧) ، وهو مخطوط ايضا ، كما يضاف إلى ما ذكر مجموع اختار فيه من شعر ابي تمام والبحتري وديك الجن ، وهو في مجلد واحد كبير (٨) .

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان ، ج ۲ ص ۱۵۹ .

<sup>(</sup>٢) يوجد الجزء الشاني من هدا الديوان في الجامعة الاميركية بديروت ، وقد كتب سنة ١٥٦ هـ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ح ٢ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) لوجد مخطوطة هـ الكتاب من رسائله في مكتبة أحمد الثالث باستنبول ، كتبت سنة ١٥٥ هـ وفي معهد المخطوطات العربية نسخة مصورة (ميكرو فيلم ) ، وقد قام أخيرا الدكور أنيس المقدسي ، فحررها وحققها ونشرها .

<sup>(</sup>٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>٦) الزركلي : الأعلام ، ج ٨ ص ٥٥٣ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ج ٨ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٨) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ١٥٩ .

### القشي التساي

### نثره ومذهب الفني

( )

### فنسون نشره

لا شك أن أبن الأثير كان بحمل في عصره رابة التجديد في الننر الفنى ، ولقد أحدث ثورة أدبية كبرى بكتابة المنال السائر ، إذ إننا لا نجد كتابا نظيره ، أحدث مثل هذه الضجة في الأوساط الأدبية والدوانية في التسام ومصر والعراق .

خالف الأساليب المتبعة التي عرفها الناس في مدرسة التصنع النشرية ، وهاجم روادها الكبار امثال الحصكفي والقاضي الفاضل والعماد الكاتب وغيرهم .

يلاحظ أن فنون نثره متعددة ، وأبرزها نثره الديواني ، ونثره اللاتي والإخواني ، ونثره التأليفي . أما نثره الديواني فيضم مكاتباته الرسمية ، وتقالبده الكثيرة ، كما في النقليد الذي أنشأه لخطابة المسجد الجامع (١) ، والتقليد الذي أنشأه لنفب الأشراف العلويين (٢) ، والتقليد الذي أنساه لمنصب الحسبة (٢) ، وتوقيعاته الديوانية (٤) ، كما في التوقيع الذي كبه عن الملك العادل نور الدبن أرسلان شاه لأولاد بعض أصحابه لإبقاء ما كان له من الإقطاع ، وتوقيعات أخرى مختلفة (ه) .

<sup>(</sup>۱) رسائل ابن الأنير ، ص ۱۲۶ -

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٣٢ ،

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٢٩ ، ١٣٠ .

اما نثره الذاتي فيضم كنبه الإخوانية الكثيرة ، ورسائله الذاتية التي النشأها في مناسباب خاصة اعترضته في حياته كالتهنئة بشعبان ، ورمضان، وعيد الفطر ، وعيد الأضحى ، وأعباد النوروز والمهرجان وغبرها (۱) . وكان يحاول في بعض الأحبان أن بعرب فيها عما يجول في خاطره من معان غريبة أو مولدة ، وأوصاف مبتكرة أو مأخوذة ، نشير من ذلك إلى رسالة له في صيد السمك (۲) ، ورسالة في صيد الفهود (۲) ، ورسالة في الصبد بالفهود والبزاة (١) ، ورسالة في صيد الشواهين (٥) ، ونشير منها أيضا إلى كتابين ، بعث بهما عاشق إلى معشوق (۱) ، ورسالة في وصف مجلس شراب في زمن الربيع (۷) ، ورسالتين تضمنتا وصف شمعة (۸) ، وغير ذلك كثير .

وأما نثره التأليفي فقد قصره على كتابه حسن التوسل ، وأرسل اسلوبه على سجيته دون تكلف أو تصنع إلا ما ندر ، كما سنرى تفصيل ذلك في حديثنا عن مذهبه الفني واتجاهه الأدبى الجديد .

### (7)

### مدهسه الفسني

عبر ابن الأثير عن مقاصده الخاصة والعامة في مختلف فنونه النثرية باستخدامه أسلوبين : الأسلوب المسجع ، والأسلوب المطلق .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۸۸

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢١٩ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ص ٩١ ، ٩٢ .

### ألنثر السيجع

أستخدم الأسلوب المسجع في نثره الديواني وكتبه الأخوانية ، إذ إنه كان رئيس الكتاب والوزير الصاحب ، وهو المفوض في إنشاء الرسائل إلى العمال والنواب والملوك والسلاطين والخلفاء ، وكان يتعمد إتقانها ، وبخاصة الكتب التي يبعث بها إلى الديوان العزيز في بفداد لينحدى بها المنشئين من كتاب الخليفة . ولم يكتف بتحديهم، وإنما عارض وتحدى القاضى الفاضل نفسه ، إذ كانت بينهما مكاتبات ومجاوبات ، ويظهر أن العلاقة بينهما كانت بادىء الأمر علاقة حب ومودة ، فنحن نعشر على تلاث رسائل بعت بها إلى القاضى المذكور : الأولى كتبها في التعزية بأخت القاضي الفاضل (١) ، والتأنبة كتبها جواباً على كتاب ورد منه (٢) ، والثالثة كتبها جواباً على رسالة وردت منه يسأله فيها أن يرسل إليه شيئاً من مكاتباته (٢) ، وهي بسكل عام تصور لنا وجهاً من وجوه العلاقة بين الكاتبين الكبيرين ، أما الوجه الآخر من وجوه العلاقة بينهما فيتجلى لنا في المنافسة الأدبية التي ظهرت بينهما فيما بعد ، وقد لمحناها في الكتاب الذي بعت به إلى معين الدين بن سكينة شيخ الشيوخ ببغداد جواباً على كتاب ، كان المذكور قد أرسله إليه وضمنه ضرباً من الوصف والمدح والإطراء ، وقال لابن الأثير فيه : إنك في الكتابة كفلان الكاتب يعنى به القاضى الفاضل . ويظهر أن هــذا التشبيه لم يكن ليرضى غروره ، فعر ض بذلك في الجواب قائلاً : « أما تشبيهه إياى بفلان الكاتب ، فرب كلمة لصاحبها: دعني ، ولقد وضعني بقوله هذا ، وهو يرى أنه رفعنى . لكن بغفر له ذلك لسلامة قصده ، ويحمل على أنه اشتمه الذهب والنحاس على نقده ، وما أراد إلا أن يبلغ بفضيلتي فوق طوقها ، فلم يبلغ بها طوقها ، وقد تأسيت في هذا المقام بضرب الله مثلاً

<sup>(</sup>١) رسائل ابن الأثير ، ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٣٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٢٧ ٠

ما بعوضة فما فوقها . ولو انصفنى لقال : إن الحى خير من الميت ، وفرق بين خاطر يضيء زيته ، وخاطر يضيء بلا زيت ، في طلعة البدر ما يغنبك عن زحل . وإن قبل : إن الأول أفضل من الاواخر فإن الأواحر هاهنا أفضل من الأول . وقد علم أن ذلك الرجل رزق دولة سيفها أفصح من كتابه ، وخطبها أعظم أن بفتقر إلى تزوبر خطابه ، فكان يفول عنها بعض ما برى ، ولا فضل للقلم إذا جرى بحكاية ما جرى . فتفضل بامولاي ، وأعطني دولة كتلك حتى أخطب عنها خطابة تكسوها فوق مجدها مجدا ، وتكره ألسنة الأعداء أن تنطلق لها حمدا ، وتتمثل على وجهها غرة وفي جيدها عقدا . ولو نظرت إلى كلمي حق النظر لعلمت أني لم أترك لأحد من الفصحاء بقية ، وإن جيء إليك بكلم غيرى فألقها وقل : والله لقد جاءكم بها بيضاء نقية ، وإن جيء إليك بكلم غيرى فألقها وقل : والله لقد جاءكم بها بيضاء نقية » (١) .

اقر ابن الأثير بذلك في معرض آخر من رسائله فقال: « وعرض على كتاب كتبه عبد الرحيم بن علي البيساني عن الملك صلاح الدين بوسف بن أيوب إلى ديوان الخلافة ببغداد ، وضمنه ما أبلاه في خدمة الدولة مسن فتح الديار المصرية ومحو الدولة العلوية وإقامة الدعوه العباسية ، وشرح ما فاساه في الفتح من الأهوال . ولما تاملته وجدته كتابا حسنا ، قد وفي الخطابة حقها ، إلا أنه أخل بشيء واحد ، وهو أن مصر لم تفتح إلا بعد أن قصدت من النام تلاث مرات ، وكان الفتح في المرة النالتة ، وسألني بعض الأخوان في ذلك كتابا إلى دبوان الخلافة معارضاً للكتاب الذي أنشأه عبد الرحيم ، فأجبته إلى سؤله ، وعددت مساعي صلاح الدين » (٢) .

قال الذهبي: « وله يد" طولى في الترسل ، كان يجاري القانبي الفاضل وبعارضه ، وبينهمامكانبات ومجاوبات » (٣) .

<sup>(</sup>۱) رسائل ابن الأنر ، ص ۳۱۲ ، ۳۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: المثل السائر ، ج ١ س ٢٥ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الله هي : سير النبلاء (مصوره) ج ١٣ ل ٢٢٧ .

لم يكتف بمعارضة القاضى الفاضل وإنما أخذ بمعارضة مشاهير كتاب الديوان العزيز ببغداد وغيرهم ، وهو إنما بهدف إلى إيجاد نظرية جديدة في السبجع العربي ، فهو يؤكد لنا أولا السبجع غير منهى عنه شرعاً (١) ، وإنما المنهى عنه هو الحكم المنبوع في قول الكاهن سطيح ، ويطلب منا الاعتدال منه في مقاطع الكلام ، وأن يتوخى فيه معرفة سره ، وهذا الذي بني عليه صرح نظريته الجديدة في البان العربي ، بقول مخاطبا القارىء : اعلم أن للسبجع سرأ ، هو خلاصته المطلوبة ، فان عرى الكلام المسجوع منه ، فلا يعتد به أصلا ، وهـذا شيء لم بنبه عليه أحـد غيري ، وسأبينه هاهنا ، وأقول فيه قـولاً هو أبين مما تقـدم ، وأمنل لك مثالاً إذا حذونه أمنت الطاعن والعائب ، وفيل في كلامك لببلغ الساهد الفائب ، والذي أقوله في ذلك: هو أن تكون كل واحده من السجعتين المزدوجتين مستملة على معنى غير المعنى الذي اشملت علبه اخمها . فإن كان المعنى فيهما سواء ، فذاك هو البطويل بعينه ، لأن التطويل إنما هو الدلالة على المعنى بالفاظ يمكن الدلالة عليه بدونها . وإذا وردت سجعان تدلان على معنى واحد ، كانت إحداهما كافية في الدلالة عليه ، وجل كلام الناس المسجوع جمار علبه ، وإذا تاملت كتابة المفلقين ممن تقدم كالصابي وابن العميد وابن عبداد وفلان وفلان ، فإنك ترى أكتر المسجوع منه كذلك ، والأقل منه على ما أشرت إليه . ولقد تصفحت المفامات الحريرية والخطب النباتية ، على غرام الناس بهما ، وإكبابهم عليهما ، فوجدت الأكثر من السجع فيهما على الأسلوب الذي أنكر ته » (٢) .

والظاهر انه أراد من تعريضه بفلان وفلان القاضي الفاضل نفسه وغيره من الكتاب الفاضليين المعروفين في هذا العصر . لم يكتف بذلك ، بل أورد رسائل مخنارة من نثر ابن عباد والصابي ، وبيتن صحة ما ذهب إلبه في نظريته الجديدة لئلا يتهم بالتعصب والتحامل أو محاولة الوضع من قيمة غيره ، وإنما ذكر ما ذكره لبيان موضع السجع الذي يثبت على المحك ، وذكر أن هذا النوع المسجع لم يكن مفصودة لذاته في الزمن القديم ، وذلك إمسا

<sup>(</sup>١) ابن الأتير: المثل السائر ، ج ١ ص ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابنَ الأمر: المثل السائر ، ج ١ ص ١٩٨٠

لمكان عسره ، أو لأنه لم بتنبه له (١) . وخلص من كل ذلك إلى التحدث بالتفصيل عن السجع وأقسامه وفنونه ، وسوف نشير إلى ذلك في الفصل المقبيل .

استخدم ابن الأنبر الأسلوب المسجع الجديد في رسائله الديوانبة وتقاليده السلطانية التى انشأها ، وقد وجهد للصابي تقليدا كتب للناصر صلاح الدين من الخليفة المستخيء بالله ، فعرض عليه ، فوجد فيه « كلاماً نازلا بالمرقد) » وسأله بعض أخوانه بمدينة دمشق أن يعارضه بتقليد في معناه ، فانشأ تقليداً معارضاً ومتحدباً : « وقد قلدك امير المؤمنين البلاد المصرية واليمنية غوراً ونجداً ، وما اشنملت عليه رعية وجنداً ، وما انتهت إليه اطرافها برا وبحراً ، وما اشتقد من مجاوريها مسالة وقهراً ، وأضاف إليها بلاد الشام ، وما تحتويه من المدن الممدنة والمراكز المحصنة » (٢) . وهو بعد هذا وذاك معتد بأسلوبه ومعانيه ، يعرض بدلك حيناً ، ويصرح حبناً آخر ، كما يظهر في الرسالة التي بعث بها إلى الديوان العزيز : « ودولته هي الضاحكة ، وإن كان رعاياها خير أمة أخرجت للناس ، ولم يجعل شعارها من لون السباب إلا تفاؤلا بأنها لا تهزم ، وانها لا تهرم ، وانها لا تزال محبوة من أبكار السعادة بالحب الذي لا يسلي ، والوصل الذي لا بصرم . وهدا معنى غريب اخترعه الخادم للدولة وشعارها ، وهو ما لم تخطه الأقلام في معنى غريب اخترعه الخواطر في أفكارها » (٤) .

نلاحظ أن أبن الأبر مفرور كل الفرور ، يرى أنه فوق الكتاب جميعاً بأسلوبه المسجع الجديد ، وأنه بلغ فيه درجة الاجتهاد ، فأصبح متبوعاً لا تابعاً . ولم بكتف أبن الأتبر بتحدي الصابي ، وإنما أراد أن يظهر نفوقه على القاضي الفاضل ، فقد ذكر الذهبي أنه كان يجاري القاضي الفاضل

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٣٨ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : المثل السائر ، ج ١ ص ٢٣٠ ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيسات الأعيان ، ج ٢ ص ١٥٩ ،

ويعارضه ، وبينهما مكاتبات ومجاوبات (١) ، وقد وقفنا عند ذلك طويلاً في مستهل هذا البحث .

استخدم اسلوبه المسجع في وصف حياته الخاصة ، فقد وضع رسالة شرح فيها حاله ، وهو مستخف من اعدائه ، وصور خروجه مستترآ لئلا تدركه العيون (٢) .

#### نثره المطسلق

لم يلتزم اسلوبه المسجع في كل فنونه ، وإنما قصره على السلطانيات والأخوانيات وغيرها من الرسائل التي انشاها ، بيد أنه لم يحجم عن التخلي من السبجع كلياً أو جزئياً في بعض تصانيفه وإيمانا منه أن البلاغة في الأسلوب وليست في السبجع كله أو في النحرر منه تماماً ، وإنما يجهد بالمنشىء أن يستخدم السبجع في أماكنه الخاصة المناسبة ، ويتخلى عنه في أماكن أخرى ، وذلك جرياً على الأسلوب القرآني الذي جمع بين هذين الاتجاهين .

لاحظنا أنه استخدم هذا الأسلوب المطلق في أهم تصانيفه كما رأينا ، وهو المثل السائر ، ومما قاله : « وبلغني عن النبيخ أبي محمد عبد الله بن الخشاب النحوي ، رحمه الله أنه كان يقول : « إن الحريري رجل مقامات »، أي : أنه لم يحسن من الكلام المنثور سواها ، وإن أتى بغيرها لا يقول شيئا ، فانظر أيها المتأمل إلى هذا التفاوت في الصناعة الواحدة من الكلام المنثور ، ومن أجل ذلك قيل : شيئان لا نهاية لهما : البيان والجمال » (٣) . هذا نساهد بين على أسلوبه المطلق ، ونراه في مواطن أخرى يجمع بين الاتجاهين ، دون أن يكثر منه أو يتكلفه ، إذ إنه يشترط في الأسلوب أن تكون فيه اللفظ

<sup>(</sup>١) الذهبي: سير النبلاء (مخطوطة) ج ١٣ ل ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الأعيسان ، ج ٢ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المثل السائر ، ج ١ ص ٢٣٠ ، ٢٣١ .

تابعة للمعنى (١) ، وهذا تطور خطير في الأسلوب العربي في هذا العصر .

تحدننا عن نظربته الجديدة في السجع العربى وعن راسه في العلاقة بين المبنى والمعنى ، وأشرنا من خلال ذلك إلى معارضته اسالبب الاعلام من الكنساب .

يرى ابن الأبير « ان الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام (٢) »، نم بستطرد قائلا : « وينبغي ان تكون الألفاظ المسجوعة حلوف ، حادة ، طنانة ، رنانة ، لا غنة ، ولا باردة » (٢) . ويشترط فيه شرطا آخر « وهو ان يكون المعنى فيه تابعاً للفظ ، فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموه على باطن منبوه » (١) . وهو بعد هذا يعتقد انه يجب الا يستخدم السجع في الكلام كله كما يفعل كتاب عصره ، وقد تحدث عن وجود السجع في القرآن ، وذكر انه تضمن ايضاً غير المسجوع ، لأن ورود غير المسجوع معجزاً أبلغ في باب الإعجاز من ورود المسجوع ، ومن أجل ذلك تضمن الفرآن القسمين جميعاً (٥) .

اهمل ابن الأتير استخدام غرائب الألفاظ كما راينا عند الحصكفي وغيره ، وهـذا في نظرنا نطور جديد أيضاً في الأسلوب العربى ، فقد نسب المفربين في الألفاظ إلى غلظ الطبع وفجاجة الذهن (١) ، ورد على القائلين إن العرب كانت تسنعملها ، وقال : « رأيت جماعة من الجهال ، إذا قيل لأحسدهم : إن هذه اللفظة حسنة ، وهذه فبيحة انكر ذلك ، وفال : كل الألفاظ حسن ، والواضع لم يضع إلا حسناً ، ومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة المغصن ولفظة العسلوج ، وبين لفظة المدامة ولفظة الخنشليل ، وبين لفظة الاسد ولفظة الفدوكس ، فلا ينبغى أن يخاطب بخطاب ، ولا يجاوب

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩٦٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩٦٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩٧٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩٨٠

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: المثل السائر ، ج ١ ص ١٥٠ و

بجواب » (١) . ويخلص بعد ذلك إلى القول: « ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نفمة لذيذة كنفمه أوتار ، وصوتا منكرا كصوت حمداد ، وأن لها في الفم حلاوة كحلاوة العسل ، ومرارة كمرارة الحنظل » (٢) .

تقيد ابن الاتير بما اعتقده ، فلم بغرب في كتابته ، ولم يعقدها ، وإنما بقيت على الرغم مما فيها من سجع واضحة كل الوضوح ، وبعيدة عن الإغراب والتعقيد اللذين نلمحهما في ننر الحصكفي وتابعيه .

آمن ابن الأتير إذا بالتصنع المنسجم مذهباً في اسلوبه ، ولكنه كره فيه التكلف ، إذ إنه يؤمن « أن الكلفة تذهب برونق الصنعة » (٢) ، وقد استغرب ما رآه عند قوم سلكوا في منثور الكلام طرقاً خارجة عن موضوع علم البيان ، وهي بنجوة عنه لأنها في واد وعلم البيان في واد آخر (٤) .

يقول في هذا الصدد: « فممن فعل ذلك الحريري صاحب المقامات ، فإنه ذكر تلك الرسالة التي هي كلمة معجمة وكلمة مهملة ، والرسالة التي حرف من حروف الفاظها معجم ، والآخر غير معجم ، وكل هذا ، وإن تضمن مشقة من الصناعة ، فإنه خارج عن باب الفصاحة والبلاغة ، وهذا الكلام المصوغ بما أتى به الحريري في رسالته يأتى ومعانيه غثة باردة ، وسبب ذلك انها تستكره استكراها وتوضع في غير مواضعها ، وكذلك الفاظه فألفاظه تجيء مكرهة أيضاً ، غير ملائمة لأخواتها » (٥) . يوضحلنا ها الرأي أن ابن الأثير غير راض عن مذهب التصنع الذي أخذ به كبار كتاب العصر ، وهو إنما يحاول أن برجع إلى مذهب التصنع المنسجم البعيد عن الإغراب والتكلف . كما نلاحظ أنه كان يجنب الناشئين من الكتاب الوقوع في مذهب والتكلف . كما نلاحظ أنه كان يجنب الناشئين من الكتاب الوقوع في مذهب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، بع ٢ ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥٣ .

التصنع ، وبوصيهم بالابتعاد كلياً عن أساليب الكتاب الكبار المتقدمين ، وبطلب إليهم الاقتصار على «حفظ القران الكريم ، وكثير من الأخبار النبوية ، وعدة من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعرهم الإجادة في المعاني والالفاظ حتى يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه ، واخلق بتلك الطريق أن تكون مبتدعة غريبة ، لا شركة لاحد من المتقدمين فيها ، وهده الطريق هي طريق الاجتهاد ، وصاحبها يعد إماما في الكتابة » (١) .

تلك هي مميزات مذهبه الفني كما أراده أن يكون نورة عارمة على أئمة المترسلين المتقدمين كابن العميد وابن عباد والصابي ، وإزراء على الحريري صاحب المقامات وابن نباتة خطيب الخطباء ، وثورة على أعلام الكتاب الكبار الذين عرفهم كالحصكفي والقاضي الفاضل والعماد الكاتب وغيرهم من كتاب الدواوين في الديوان العزيز ببغداد .

يقابل كل ذلك محاولة منه يائسة في العودة بالكتاب إلى المناهل الصافية مما لم تعبث بها الزخارف البديعية أو الصور المتكلفة ، وحاول أن يدخل على الأسلوب العربي الجدل المنطقي ، والتفريق العلمي ، وهذان واضحان كل الوضوح في مناقشانه المطولة .

أحدث هــذا المذهب الجديد ثورة ادبية كبرى في دمشق والقاهرة . وبغداد ، فألفت كمارأينا مختلف الكتب للرد عليه ومهاجمته ، إذ إنه كان يتحداهم ، ويعتد بأسلوبه العتيد ، وينسب القصور والضعف إليهم ، بله السابقين المتقدمين الذبن لم يسلموا من تجريحه .

ويؤكد ما نذهب إليه قوله: « وهداني الله لابتداع اشياء لم تكن قبلي مبتدعة ، ومنحني درجة الاجتهاد التي لا تكون أقوالها تابعة ، وإنما هي متبعة ، ولقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي عن أسرارها ، وأظفرتني بكنوز جواهرها إذ لم يظفر غيرى بأحجارها » (٢) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱۵۳ ،

<sup>(</sup>٢) ابن الانير: المثل السائر، ج ١ ص ٧٧ ٠

مهما يكن من امر هذا الغرور والاعتداد والتحدي ، فمما لا شك فيه أن مذهبه الادبى كان مطبوعاً بطابع ذاتي ، يرفده عنصر شخصي اصيل ، كان يهدف إلى تحرير الأسلوب العربي في هذا العصر وإطلاقه من قيود المسنع والنكلف مع المحافظة على الصنعة المطبوعة والتصنع المنسجم الذي لا يختل معه المعنى ، ولا يتعقد فيه الاسلوب .

نخلص مما تقدم معنا إلى المأكيد أن ابن الأثير حاول أن يثير ثورة أدبية كبرى ، فتم له ما أراده ، وسار بالنئر الفني في غير مجراه المعروف ، ولكن طغيان التصنع بعده أفقد النثر عنصرا هاما من عناصر تطوره في سبيل أسلوب أصلح وأدب جديد أمثل .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المصد دالسابقِ ، ج ۱ ص ۳۵ .

### الشهاسب محمود ( ۱۳۲۶ - ۷۲۰ هـ = ۱۲۶۷ - ۱۳۲۰ م )

النِف وُالاقاف من النِف وَالْاره

( )

#### مراحسل حيساته

ولد أبو الثناء ، شهاب الدين ، محمود بن سلمان بن فهد بن محمود (١) في شهر شعبان سنة ٦٤٤ هـ بدمشق الفيحاء .

عكف منف طفولته على طلب العلم ، ثم لقى بعدئل مشاهير علماء عصره ، فأخل عنهم ثقافته الدينية والأدبية . اشتغل في النحو على ابن مالك وتأدب بالمجد بن الظهير ، ولازمه ، وسلك طريقه ، وحلا حدوه في الشعر والنثر ، فبرع في الأدب وتضلع من الفقه ، وفاق أقرائه في عصره حتى اختير ، وهو شاب ، ليلي قضاء الحنابلة ، على الرغم من صغر سنه بعد أن أجازه يوسف بن خليل .

<sup>(</sup>۱) ابن عنري بردي : النهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٣٤١ ، وابن حجر : السدرر الكامنة ج } ص ٢٦٤ ، وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ٢٦٤ ، وابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٣٥٨ ، والنعيمي : الدارس في ماريخ المدارس ، ج ٢ ص ٢٣٦ ، وابن كثير : البداية والنهاية، ج ١٤ ص ١٢٠ وزيدان : ١داب اللغة العربية ، ج ٣ ص١٣١ ، والزركلي : الاعلام ج ٨ ص ٨٤ ، وبروكلمان : ( Brock 2 . \$2,42 )

عرف الشهاب محموذ بحسن الخلق ، فكان هادىء الطبع ، وجم التواضع ، وعرف بالمقدرة والعلم ، فعين لكتابة الإنشاء ، وهو في الثلاثين من عمره تقريباً ، لأنه « كان من ائمة الكناب ، وراس البلغاء في عصره ، وكانت له معرفة بأيام الناس وتراجمهم ومعرفة بخطوط كتاب الخط المنسوب ، وكانت بينه وبين اهل عصره مكاتبات ومراجعات » (۱) .

استمر على كتابة الإنشاء في دمشق حتى سنة ٢٩٢ هـ، وقد أشار إلى ذلك في مفدمة كتابه «حسن التوسل »، فقال : «جعل الله لي في كتابة الإنشاء رزقاً ، باشرت بسببه من وظائفها ما باشرت ، وعاشرت من أجله من اكابر أهلها وأئمتها من عاشرت » (٢) .

أعجب به الصاحب الوزير شمس الدين بن السعلول ، واحبه كثيرا ، فنقله إلى مصر عقب موت محيي الدين بن عبد الظاهر ، فكتب بها في ديوان الإنشاء ، فتقدم ببلاغته وبديع كفايته وإنشائه (٢) ، حتى اصبح صاحب ديوان الإنشاء عند السلطان ببرس البندقداري سنة ٧٠٨ هـ . بقي مستمرا في منصبه حتى وفاة شرف الدين بن فضل الله ، فأعيد إلى دمشىق سنة في منصبه ، وولي مكانه ، نظر ديوان الإنشاء وكتابة السر فيها .

ترجم له الشاعر جمال الدين بن نباتة المصري في كتابه «سجع المطوق»(٤) ووصف عمكانته في الشام ومصر ، ومما قاله : « كتبت الأنداء براعته وكتبت بمصر والشام يراعته ، فكلا الإقليمين اثبت لأقلامه فضلها ، وكلتا الجنتين آتت أكلها ، حللت بهذا حلة ثم بهذا حلة ، فطاب الواديان كلاهما ، لا زالت همم فضائله تبغي صعوداً ، وتعيي جاحداً ، وتتعب حسوداً ، وتعلم الشهب من سنانه وسناه أن ليس كل شهاب محموداً » (ه) .

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي : المنهل الصاني ( مخطوط ) ج ٣ و ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٢٥٨ .

<sup>(3)</sup> ذكرنا في كتابنا « ابن نباله المصرى » أنه ترجهم في كتابة « سهجع المطوق » للغضلاء اللين قرطوا كتابه « مجمع الغوائد » وأورد بعد ذلك نبدة من مكاتباته . ينظر في كتابنا المذكور آنفا ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن نباتة المصري : سجع المطوق ( مخطوط ) و ٦٦ .

لم يفتر الشهاب محمود بما بلغه من منزلة سامية ومكانة مرموقة في دواوين الإنشاء قرابة خمسين عاما ، وإنما كان دمث الخلق مستقيماً في عمله ، احسن معاملة الناس جميعاً ، فأحبوه واحترموه ، كما كان « محباً لأهل الخير ، ومواظباً على النلاوة والادعية والنوافل » (١) . فلا عجب إن رأينا تنكز نائب السلطنة بدمشق يحترمه ويجله شأنه في ذلك تسأن من سبقه ، فلم بعرف عنه أنه عيزل أو طرد من عمله طوال حيانه المديدة ، ولكن شأنه نسأن كل ذي نعمة أن يكون محسوداً على ما حباه الله به من منزلة تطمح إلبها الأبصار . وقد توضح لنا ذلك في عتابه لعلاء الدين بن غانم حين بلغه أن جماعة الديوان يدمونه ، وهو حاضر لا يرد غيبته (٢) .

أقام بعد عودته من مصر في منصبه نمانية أعوام إلى أن توفي ليلة السبت الثاني والعشرين من شعبان سنة ٧٢٥ هـ ، في منزله (٢) ، ودفن في تربته التي انشأها في سفح جبل قاسيون بالقرب من اليغمورية .

### (7)

### آثساره الأدبية

أشار الأقدمون إلى أنه كان شيخ صناعة الإنشاء في عصره ، وأن نشره كثير جهداً يبلغ أضعاف نظمه (٤) ، وذكروا أن له « تصانيف تملأ الأذهان فهما ، وتسبع فنون الآداب علمها ، ومواقع أقلام تخرس الأفواه ، والأفواه توسعها رشفاً ولثماً » (٥) .

أشهر تصانيفه بدون شك «حسن التوسل إلى صناعة الترسل » (١) ، وقد أشار إليه أبن نباتة ، ونوه به في كتابه «سجع المطوق » (٧) ، وذكر أنه نقل منه رسالة البندق ، وأوردها كاملة في كتابه المذكور (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن حجر: الدرر الكامنة ، ج ٤ ص ٣٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردّي : المنهل الصافى ( مخطوط ) ج ٣ و ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) هو منزل القاضي الفاضل نفسه في دمشق ، ويقع بالقرب من النطفانيين ٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>a) ابن نبانة : سجع المطوق ( مخطوط ) و ٣٨ ·

<sup>(</sup>٦) ابن شاكر : فوات الوفيات ، ج ٢ ص ٣٥٨ ، وابن حجر : الدرر الكامنة ، ج ٤

ص ٣٢٤ ، وزيدان : آداب اللغسة العربية ، ج ٣ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن نبانة : سجع المطوق ( محطوط ) و ٦٩ ، ٧٠ ٠

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، و ٦٦ ، ٧٠ ٠

استهل الشهأب محمود مقدمة الكتاب المذكور بالتحدث عن مكانته في كنابة الإنساء ، وذكر العوامل السخصية التي حدت به إلى نأليف الكتاب المدكور ، ومما قاله في خطبته : « أما بعد ، فإنه لما جعل الله لي في كتابة الإنشاء رزقاً ، باشرت بسببه من وظائفها ما باشرت ، وعاشرت من أجله من أكابر أهلها وأئمتها من عاشرت ، ورأيت من مذاهبها في أساليبها ما رأيت ، وروبت عنهم من فواعدها بالمجاورة والمحاورة ما رويت ، واطلعت فيها بكترة الماشرة على طرائق ، و'الجئت فيها باختلاف الوقائع إلى مضائق أي مضائق ، ونشأ لى من الولد وولد الولد من عاناها وترشح لها من بني من لم أرض بالتلبس بصورتها دون التحلى بمعناها ، فأحست أن أضع لهم ، ولمن يرغب في ذلك ، في هذه الأوراق من فصولها قواعد ، وأفيم لهم فيها على ما يسم الجهل به من أصولها وفروعها شواهد ، ليأتوا هذه الصناعة من أبوابها ، وتعلموا من طرقها ما هو الأخص بأوضاعها والأولى بها ، وسميته « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » (١) . تحدث بعد ذلك عن أمور كلبة (٢) ، لا بد للترشيح لهذه الصناعة من التصدى لها والاطلاع عليها ، وعن أمور خاصة (٦) في علوم المعاني والبيان والبديع ، تم ختمها بذكر بعض ما يتصل بخصائص الكتابة (٤) : كالاقنباس والاستشهاد ، والحل ، وشفعها بمجموعة فيمة من رسائله ، اختارها مما انشأه بحكم عمله الرسمى ، أو مما انشاه » رياضة للخاطر لصعوبة مسلكه (ه) ، وهي تبرز لنا مختلف فنون نثره .

من تصانيفه « مقامة العشاق » (٦) ، وهي مفقودة ، ومنها أيضاً

<sup>(</sup>۱) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ۲ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢ - ١١ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١١ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٩٠ ٠

<sup>(</sup>ه) ألمصدر السابق ، ص ١١٦ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن تفري بردي : المنهل الصاني ( مخطوط ) ، ج ٣ و ٣٤٣ ، وابن شاكر : فوات الوقيات ج ٢ ص ٣٥٨ ، والزركي : الأعلام ، ص ٨٨ .

« منازل الأحباب ومنازه الألباب » (١) ، وهي في ألهوى العذري ، وما زأل مخطوطاً (٢) . وله أيضاً كناب « ذيل على الكامل لابن الأثير » (٢) ، وهو مخطوط (٤) ، و « الذيل على ذيل الفطب اليونيني » (٥) ، وهو مفقود .

يضًا ف إلى هذه التصانيف النثرية تقاليده الرسمبة وتواقيعه الكثيرة ورسائله الإخوانية التي كان ينشئها ، وقد أشار الصفدي إلى أنها تدخل في تلاثين مجلدة (١) ، جمع منها بعض الفضلاء الراغبين مجلدين (٧) ، أما قصائده فكثيرة تدخل في تلاث مجلدات ، ولم تجمع في ديوان شعر مستقل ، وأما المقاطيع فقليلة (٨) .

أفرد التنهاب محمود من شعره المدح النبوية ، وجمعها في ديوان خاص سماه « أهنا المنائح في أسنى المدائح » (٩) ، وعدد أبياته ألفا بيت وثلثمائة وخمسة وسنون بيتاً ، وقد سمعه أستاذه يوسف بن خليل من لفظه ، وذكر الذهبي أنه لم يخلف في معناه مثله .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ، ج  $\pi$  و  $\pi$  و  $\pi$  ، وابن شاكر : فوات الوفيات ج  $\pi$  ص  $\pi$  ، وزيدان : آداب اللفة المسربية ج  $\pi$  ص  $\pi$  ،  $\pi$  ص  $\pi$  ، وزيدان : آداب اللفة المسربية ج  $\pi$  ص  $\pi$  ،

<sup>(</sup>٣) زيدان : آداب اللغـة العربية ، ج ٣ ص ١٣٣ ، والزركلي : الأعلام ج ٨ ص ٨ ٤٠

<sup>(</sup>٤) توجسد منه نسخه مخطوطة في برلبي .

<sup>(</sup>٥) الزركلي: الأعــلام ، ج ٨ ص ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن حجر: الدرو الكامنة ، ج ٤ ص ٣٢٥ .

 <sup>(</sup>γ) المصدر السابق ، ج ٤ ص ٣٢٥ .
 (۸) ابن بندى بدى : النبا الصاف

<sup>(</sup>٨) ابن نغسري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٣٤٢ ، وابن حجس : المدرر الكامنة ج ٤ ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>۱) ابن حجر : الدرر الكامنة ، ح  $\S$  ص  $\S$  ، وابن شاكر : فوات الوفيات ج  $\S$  ص  $\S$  ، وزيدان : ماريخ آداب اللغة العربية ، ج  $\S$  ص  $\S$  ، والزركلي :  $\S$  الأعلام ج  $\S$  ص  $\S$  .

### الْقِسُرُ الشِّيانِيُ

### نثره ومذهب للفتي

### ()

### فنسون النثر

أجمع معاصرو الشهاب محمود على أنه كان رأس بلغاء عصره (١) ، وشيخ صناعة الإنشاء (٢) دون منازع . وذكروا أنه أربى على كشير ممن تقدمه ، وأصبح المنظور إليه في البلاد الشامية والمصرية على السواء (٢) ، وقد بقي في ديوان الإنشاء بدمشق والقاهرة قرابة نصف قرن من الزمن ، لأن له خصائص ليست لغيره .

اشار الشاعر جمال الدين بن نباتة المصري إلى هذه المنزلة الكبيرة التى عرف بها الشهاب في الأوساط الثقافية والسياسية في كتابه (سجع المطوق) الذي ترجم فيه الشاعر لكل من زكتى كتابه (مطع الفرائد ومجمع الفوائد) ومما قاله:

« ما أبرع محاسنه ، وأبدع فنونه ، التي كم " بها عن الفكر محاسنه ، وما شئت من عربية تفر د فبها فكره الذرب ، وانتسبت زهرتها إليه انتساب ريحانة لابن معدي كرب ، وجاورت من فكره لثث غاب أشب ، اذ جاورت

<sup>(</sup>۱) ابن تغري بردي : المنهل الصافي ( مخطوط ) ج ٣ و ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: البدايه والنهاية ، ج ١٤ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الدرر الكامنة ، ج ٤ ص ٣٢٤ .

من غيره جحر ضب خرب ، ولغة هو جوهري تنكيتها ، ومعاني نطق هو المفصح فيها ، تطوي الطائي فلا ينفع عندنا ذكرى حببب ، ولا يستحسن عبث الوليد ، وتصانيف تملأ الأذهان فهما ، وتسمع فنون الآداب علما ، ومواقع أقلام نخرس الأفواه والأفواه توسعها رضفا ولثما . كتبت الأنداء براعته ، وكتب بمصر والشام يراعته ، فكلا الإقليمين اثبت لافلامه فضلها ، وكتا الجنتين آتت أكلها » (١) .

ولا بد لنا في هذه الدراسة من عرض فنونه النثرية المختلفة ، لكي ندرك خصائصه المميزة التي أشار إليها ابن نباتة وغيره ، ونقرر بعد ذلك مذهبه الفني واتجاهه الأدبي .

### كتب الحروب والفتوح والتهاني

اشار الشهاب محمود إلى الكتب التي كان ينشئها في اوقات الحروب إلى نواب الملك عنه ، وإلى مقدمي الجيوش والسرايا ، وذكر انها تتميز بالإيجاز والألفاظ البليغة ، فمن ذلك قلوله : « اصدرناها إليه نحثه على الركوب بطليعة اعجل من السيل ، واهول من الليل ، وايمن من نواصي الخيل ، وليكن كالنجم في سراه وبعد ذراه ، إن جرى فكسهم ، وإن خطر فكرهم (٢) ، وإن طلب فكالليل الذي هو مدرك ، وإن طلب فكالجنة التي لايجلد ريحها مشرك ، حتى يأتي على عدو الدين ملى كل شرف ، ويرى جمعهم من كل طرف » (٢) .

وأشار إلى الكتب التي كان ينشئها في أوقات الحروب إلى نواب الملك يعلمهم بالحركة للقاء عدوهم ، وقد ذكر أنها تتميز بالبسط في القول في وصف العزائم ، فمن ذلك قوله إلى بعض نواب الثغر عند حركة العدو: «أصدرنا ومنادي النفير قد أعلن بيا خيل الله اركبي ، ويا ملائكة الرحمن

<sup>(</sup>١) ابن نبانة : سجع عالمطوق (مخطوط) ورقة ٣٨ ، ٣٩ .

 <sup>(</sup>٢) الرهمة: بالكسر المطر الضعيف الدائم الصغير القطر والجمسع درهم ودرهام ٤
 والرهمة أشد وقعا من الديمة واسرع ذهابا .

<sup>(</sup>٣) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ٩٣ .

أصحبي ، ويا وفود ألتآييذ والظفر أقربي ، والعزائم قد ركضت على سوابق الرعب إلى العدا ، والهم قد نهضت إلى عدو الإسلام ، فلو كان في مطلع السمس لاستقربت ما بينها وبينه من المدى » (۱) .

اما كتب التهاني والفتوح ، فيتسترط فبها السهاب محمود أن يبسط الكلام في مضمونها ، فتتصف بالإطناب في الأوصاف ، وبخاصه إن كان المكتوب إليه ملكا صاحب مملكة . فمن ذلك رسالة كتبها « في جواب ابن الأحمر ، صاحب حمراء غرناطة من الأندلس: « أما بعد حمد الله من وأنا أصدرناها ، ونعم الله بنا مطبقة ، ومواقع نصره عندنا لطبقة ، ونبدي لعلمه الكريم ورود كتابه الجليل مسفراً عن لوامع صفائه ، مبيناً بجوامع وده ووفائه ، مشرقاً بالآلىء فرائده ، محدقاً بروض كرمه الذي سعد رأي رائده ، بما بلغه من أنساء النصرة التي سارت بها إليه سرعان الركبان -وذلت بعز ما تلى عليه منها عباد الصلبان ، وطبق ذكرها المشارق والمغارب ، ومزقت أعداء الله التتار ، وهم في رأى العين أعداد الكواكب ، وخلطت التربة بدمائهم حتى لم ينبع بها التيمم ، ومزجت بها الفرات حتى ما تحل لتسارب ، فإن النتار المخدولين أقبلوا كالرمال ، واصطفوا كالجبال ، وندفقوا كالبحار الزواخر ، وتوالوا كالأمواج التي لا يعرف لها الأول من الآخر ، فصدمتهم جيوشنا المنصورة صدمة بددت شملهم ، وعلمت الطير اكلهم . . ونحن على ما نحن عليه من الأهبة لفزوهم في عقر دارهم ، وانتزاع مواطن الخلافة وغيرها من ممالك الإسلام من نيوبهم وأظفارهم ، مستنصرين بالله على من بقى في خط المشرق منهم ، قائمين فيهم بفرض الجهاد الذي لولا دفاع الله لم يمتنع خط المغرب عنهم » (٢) .

نلاحظ أهمية هذا النص ، إذ إنه يوضح لنا بجلاء علاقة المشرق بالمغرب وموقف الأخير من الأحداث الكبرى الطارئة في فترة اكتنفتها الحروب في الشرق والغرب عى السواء ، كما يوضح لنا تصميم المسلمين على دحر التتار وإرجاع الخلافة العباسية إلى بفداد .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>١) الشبهاب محمود : حيس التوسل ، ص ٩٦ ، ٩٦ .

### كتب التقاليد والتواقيم والمناشير

تحدث الشهاب محمود عن هذا النوع من الإنساء في عصره ، وأشار إلى كثرة ما انشأ منها ، فقال: « وفي أيدى الناس مما كتبت فبه تسيء كثير » (١) . فمن تقليد كتبه لصاحب سيس بإقرار على ما قاطع النهر من بلاده قوله في خطبة التقليد: « الحمد لله الذي خص أيامنا الزاهرة باصطناع ملوك الملل وفضل دولتنا القاهرة بإجابة من سأل بعض ما أحرزته لها البيض والأسل ، وجعل من خصائص ملكنا إطلاق الممالك وإعطاء الدول . . وبعد ، فإنه لما آتانا الله ملك البسيطة ، وجعل دعوتنا بأعنة ممالك الاقطار محيطة ، ومكن لنا في الأرض ، وانهضنا من الجهاد في سبيله بالسنة والفرض ، وخعل كل يوم تعرض فيه جيوشنا من أمثلة يوم العرض ، واظلتنا بوادر وجعل كل يوم تعرض فيه جيوشنا من أمثلة يوم العرض ، واظلتنا بوادر دعوة نوح ، وأيدنا بالملائكة والروح ، على من جعل الواحد سبحانه نلانه ، فانتصر بالأب والابن والروح ، على من جعل الواحد سبحانه نلانه ،

تطالعنا هذه الرسالة ببعض المعاني الدينية التي كانت معروفة في ادب هذا العصر ، وقد حاول الكاتب أن يبرز لنا من خلالها صورة جمعت بعض المعانى الإسلامية والنصرانية .

### الطسرديات

يرى الشهاب محمود أن الكاتب يكون مقيداً في نشره الرسمي بقيود يجب عليه أن يرعاها ويطبقها في إنشائه ، غير أنه حينما يتحدث عن الطرديات من ذكر أوصاف الخيل والجوارح والسلاح وآلات الحرب وأنواع الرياضات من لعب الكرة والصيد ورمي البندق ، كان يشير إلى أن الكاتب مطلق العنان ليبرز مهارته وبراعته بالأسلوب الذي يشاء .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الشهاب محمود : حسن النوسل ، ص ١١٢ ، ١١٣ .

أورد في طردياته رسالة البندق ، وهي تشتمل على انواع من الأوصاف وفنون النظم والنثر ١٠ يستعين بها الكاتب على ما يشاء من إنشاء قدمه في أي نوع اراد من الطير الواجب . ومنها قـوله : « فبرزنا ، وشمس الأصيل تجود بنفسها ، وتشير من الأفق الغربي إلى جإنب رمسها ، وتغازل عين النور بمقلة ارمد ، وتنظر إلى صفحات الورد نظر المريض إلى وجوه العود ، فكانها كئيب انسحى من العراق على فرق ، أو عليل يقضي بين صحبه بقايا عمر بالرمق ، وقد اخضلت عين الورد لوداعها ، وهم الروض بخلع حليته الموهة بلهب شعاعها (۱) .

عرفنا الطرديات في أدب هذا العصر كثيراً ، ولم تكن من مبتكراته ، فقد الم بها السابقون وتفنن فيها من بعدهم اللاحقون ، ولم تكن قاصرة على النثر ، وإنما تجاوزته إلى الشعر .

### الأخوانيسات

انتشرت الأخوانيات في هــذا العصر شعراً ونثراً ، وقد عدها الشهاب محمود من الكتب التي يكون الكاتب فيها مطلق العنان ، مخلى بينه وبين قــوته أو ضعفه .

أورد من أخوانياته صورة كتاب إلى إنسان يتضمن مخاطبته تزويج أمه (٢) . وذكر أنه عمله رياضة للخاطر لصعوبة مسلكه ، وأورد منها ما أنشأه إلى من هـزم هو وجيشه (٢) ، وما أنشأه في ذم المهزوم وذم جيشه (١) ، وما كتبه على لسان المهزوم نفسه (٥) ، وكل ذلك فعله تجربة للخاطر ورياضة للفكر ، وأنهى لنا ما اختاره من أخوانيات بذكر رسالة أنشأها لما بلغـه أن بعض نواب السلطنة جـاءه ولد ، وهو مسافر في الصعيد « فاقترح عليه أن

<sup>(</sup>١) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١٩ .

يكتب على لسان المولود إلى والده ، فقال : « يقبل الأرض ابنداء بالخدمة من حين ظهر إلى الوجود ، وضوقاً إلى امتطاء صهوات الجياد بين بدي سيده قبل المهود ، وتمنياً أن يكون أول شيء بقع عليه نظره من الدنبا وجه مولانا الذي تعلو بنظره الجدود ، ويتيمن برؤبة كواكب السعود ، وينهى أنه نعجل الشوق على صفره ، وكان كمال المسرة به أن يقعع نظر مولانا النبريف علبه قبل البشرى بخبره ، لنلقى علبه اشعة سعادة مولانا في ساعة ظهوره ويكسى قبل أن تلقى عليه الملابس من إشراق محياه الكريم حلل نوره ، ويكون أول ما يلج مسامعه صوت مولانا يحمد ربه على الزيادة في خدمه ، وتكنير من يضرب بين يديه في الحرب بسيفه ، ويقف في السلم أمامه على قدمه ، فإن من يكون نجل مولانا تنطق بالنجابة مخايله ، وتدل على النسجاعة سماته فبل أن تدل عليه شمائله ، والهلال سيصير في أفقه بدراً منيراً ، والشبل سيعود كأبيه أسداً هصوراً ، والله تعالى يهب العبد عمراً ، وبلغ به من طاعة مولانا ما يجب عليه ، ويرزقه عملاً صالحاً ينقرب به إلى ربه ، وإلبه بمنه وكرمه » (۱) .

نلاحظ في أخوانياته أنه كان يبوخى إيجاد المعنى الغريب والموضوع المبتكر ، أما الشعور الإنساني النبيل ، وأما العاطفة المتقدة ، فنجدهما يتضاءلان كثيراً في نثره .

بحثنا فنون نثره الأربعة ، واستعرضنا خلل ذلك بعض الشواهد المختارة من أدبه ، واستطعنا من خلالها أن نتعرف على أسلوبه ، وندرك مميزاته الفنية كما سنوضحها في بحث مذهبه الفني .

### (7)

### مذهبه الفئي

أوردنا في باب الشعر بعض قصائد الشهاب محمود في وصف الحروب التتربة ، وقد رأينا أنه كان شاعراً مجيداً ، شأنه في ذلك شان العماد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٢٠ ؛

الكاتب ، إذ جمعا الصناعتين ، فكان شاعر المعارك التترية ، بينما كان العماد شاعر المعارك الصلاحية .

كما اتضح مما تقدم معنا أن التمهاب محمودة كان شيخ الكتاب وإمام البلغاء في عصره بالشام ومصر ، وقد فال عنه معاصروه : « أنه لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله » (١) ، وذكروا عنه أنه كان يقيم في دار القاضي الفاضل نفسه بدمشق قرب باب الناطفيين (٢) .

جرى الشهاب محمود في إنشائه على سنة من سبقه من الكناب ، وعلى رأسهم العماد الكاتب وابن الاتير الكاتب ، فاستخدم الأسلوب المسجع ، وضمنه دون تكلف وتصنع ما راقه من الزخارف البديعية والصور البيانية . اما السجع فقد لاحظنا أنه كان بسنخدمه في اسلوبه خلال رسائله وكتبه الرسمية والذابية ، كما رأينا منه شواهد مختارة ، بيد أنه ، كابن الاثير من قبله ، كان يحاول أن يتحرر من قبود السجع في بعض تصانيفه ، وقد لاحظنا ذلك في كتابه حسن التوسل ، ما عدا خطبة الكتاب ففد جاءت كالعادة مسجعة . أما الفنون البلاغية ، فقد نعتها بالأمور الخاصة ، لأنها « مس المكملات لهذا الفن ، وإن لم يضطر إليها ذو الذهن الثاقب ، والطبع السليم ، والقريحة المطاوعة ، والفكرة المنقحة ، والبديهة المجيبة ، والروية المتصرفة » (٢) . وهو يرى أن الأديب والكاتب العاريين من هده الفنون قاصران عن أدنى رتب الكمال ، لأنهما يجيدان ولا بدربان (٤) .

أشار الشهاب محمود في الأمور الخاصة إلى « الإبداع » : « وهو أن يأتي في البيت الواحد من الشعر أو القرينة الواحدة من النثر عدة ضروب من البديع بحسب عدد كلماته أو جمله ، وربما كان في الكلمة الواحدة المفردة

<sup>(</sup>١) أبن كثير: البداية والنهاية، ج ١٤ ص ١٢٠، والنعيمي: المداوس، ج ٢ ص ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٤ ص ١٢٠، والنعيمي : الدارس، ج ٢ ص ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) الشهاب محمود : حسن التوسل ، س ١١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١١ ,

ضربان من البديع ، ومتى لم تكن كل كلمة بهذه المثابة ، فليس بإبداع » (١) .

يلاحظ أن الكتاب لم يكنفوا بالزخارف البديعية التي عرفناها في هـذا العصر في أساليبهم ، وإنما أضافوا إليها تصنعاً بدبعياً جديداً ، سموه فن الإبداع ، وقـد ابتكر ابن أبى الإصبع هذا المذهب الجديد ، واستخرجه من تدبره قوله تعالى : « وفيل ، يا ارض ابلعي ماءك ، ويا سماء أقلعي ، وغيض المـاء ، وقضي الأمر ، واستوت على الجودي ، وقيل بعداً للقـوم الظالمين » (٢) فهذه الآية سبع عشرة لفظة ، تضمنت واحدا وعشرين ضربا من البديع غير ما تكررمن أنواعه فيها (٢) . ننتهي من ذلك لنقرر أن مذهبه الأدبي يعتمد على الأسلوب المسجع الموشى بالزخارف البديعية ، بيد أنه تصنع فيها ، فكان لنا من ثمرة ذلك فن الإبداع .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) هسود ۱۱/٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ٨٨ .

# الفصل الثاني الف**ن**ون النشرسيت

استوفينا فيما مر معنا ذكر الكتاب الأعلام في القرنين السادس والسابع الهجريين ، وأشرنا إلى فنونهم النثرية المختلفة ، ومذاهبهم الادبية المتشعبة ، ورأبنا أن لكل كاتب شخصيته الفنية المميزة واسلوبه الادبي الذي مكنيه من التعبير عما يريده على الرغم من التصنع الذي تعمده . يقول الدكتور شوقي ضيف : « ويظن كثيرون أن النثر جمد في هذا العصر جموداً شديداً لما ساد في بعض جوانبه من تكلف في تحرير معانيه ، ومن سجع مثقل بأصداف البيع وخاصة في الرسائل الديوانية . . . كل ذلك لم يحل بين كتاب الدواوين وبين التعبير عن واقع الحياة السياسية تعبيراً كانوا فيه السنة ناطقة عن أهل مصر والشام، وعن أهوائهم السياسية ومطامحهم الحربية »(١) . ولا بد لنا بعد هذه الدراسة المستفيضة من الوقوف عند الفنون النثرية لبحثها بحثاً موضوعاً ، يوضح معانيها العامة ، ويجلي خصائصها الخاصة . وينبغي علينا توضيحاً لما قدمنا أن يشتمل بحثنا عن الفن الخطابي ، ومختلف ضروب النثر : من ديواني ووجداني ووصفي وغيرها مما هو معروف في هذا العصر .

<sup>(</sup>۱) انظر مقدالة الدكتو رشوقي ضيف عن ( عصر احياء التراث العربي وتجديده ، ١ المجمعة : العدد ١٢٢ ( شباط ) ١٩٦٧ .

### القت أوالأوائ

## الفن الخطب إلي

عرفت الخطابة عند العرب منذ اقدم عصورهم ، ونبغ فيهم خطباء لسن ، وقد حبروا خطبهم ، واتبعوا فيها اساليب مختلفة ، وكانوا بشترطون في الخطبب المفوه شروطاً كثيرة تعتمد غالباً على شخصيته وعلى قوة بلاغته .

هكذا نرى بعض الكتاب يتحدثون عن الفن الخطابي ، ويشيرون إلى صفات الخطيب المصقع ، كما هو معروف عند الجاحظ وغيره .

تطورت الخطابة كبقبة الأنواع الأدبية المعروفة ، وابرز ما نلاحظه انها التجهت اتجاهين اثنين : الاتجاه الديني الذي عرفناه كمظهر من مظاهر إقامة الشعائر الدينية ، والاتجاه السياسي الذي ظهر ونما بتأثير الأحداث الكبرى والظروف الاجتماعية قديماً وحديثاً .

### ( \ )

### الخطب الدينية

اسهمت الخطب الدينية ،ولاسيما الخطب الجمعية منها ، بدور هام, في الدعوة إلى الجهاد ، وحث الناس على التضحية والبذل والفداء ، وذلك لإنقاذ البلاد وثفورها وتحريرها من حكم الفرنجة والتتار .

ذكر ابن سداد قاضى صلاح الدين ومؤرخ سيرته أنه كان يقصد بوقعاته أيام الجمع ، ولا سيما أوقات صلاة الجمعة ، تبركا بدعاء الخطباء على المناس ، فربما كانت أقرب إلى الإجابة (١) .

<sup>(</sup>١) ابن شهاد ; النوادر السلطانية ، ص ١١ ،

بتتميز الخطب الدينية بأسلوبها التقليدي الخاص ، فهي تبدأ بحمد الله ، ويشرع الخطبب بإلقاء الخطبة الأولى موجها كلامه إلى الناس ، ثم يجلس ليستريح بعض الوقت ، ويتأهب ليقوم بعد قليل للخطبة الثانية ، كما جرت العادة ، ويدعو بعد ذلك للخليفة أولا ، وللملك أو السلطان ثانبا ، ثم يختتم خطبته بالدعاء لسائر المسلمين .

أبرز خطباء هــذا العصر في هذا المضمار محبى الدين بن الزّكي " ، قاضي دمشق ، وهو الذي تولى إلقاء خطبة الجمعة بعد فتح ببت المقدس ، وقد ذكر عنه أنه اجتمع عدد كبير من المصلين ، وحضر السلطان إلى قبة الصخرة ، وكانت جماعة من العلماء والأكابر قد رشحوا انفسهم للخطبة في جمعة الفتح نظراً لأهميتها كخطبة خالدة في التاريخ الدبنى والسباسى ، ومنهم من عرض للسلطان يطلب منه ذلك ، ومنهم من صرح ، والسلطان صامت لا يبدي سره . ولما حان وقت الخطبة نص على القاضي محيى الدين (١) ، وهو يومئذ قاضي القضاة بدمشق ، وقدمه لهــذا الأمر الجليل ، فرقي المنبر ، وهـو متشح بالأهبة العباسية السود ، وكانت زي الخطباء الدينيين في هــذا العصر . خطب في الناس خطبة بليغة ، فاستهلها بما اختاره من آيات بينات تضمنت ذكر الحمد لله ، ثم الحمد المطول ، حتى بدأ الخطبة الأولى ، فأتمها وجلس ، ثم قام وخطب الثانية كما جرت العادة ، ثم دعا للخليفة الإمــام الناصر لدين الله أمير المؤمنين ، واختتمها للبطل الناصر صلاح الدين يوسف .

أعجب القدماء بهذه الخطبة البديعة البليفة الهامة ، ونرى وفاء منا للبحث أن نورد ما وقع بين أيدينا منها كاملا :

« فقنطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين » (٢) .

<sup>(</sup>۱) أبو المالي محيي الدين محمد بن أبي الحسن على بن محمد القرشي ، المسروف بابن الزكي يصعد نسبه الى عثمان بن عفان الفقيه الشافعي قاضي القضاة ، ولد بدمشق سسنة ٥٠٠ هـ وتوفي سسنة ٩٠٠ هـ بدمشق ردنن بسفح جبل قاسيون ( ابن خلكان : ونات الاعيان ج ١ ص ١٨٠) ، وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة چ ٥ ص ١٨١) ،

<sup>(</sup>٢) النمل ٢٧/١٩ ٠

« الحمدُ للهُ الذي خُلُق السمواتِ والأرضَ ، وجعلَ الظلماتِ والنور ، ثم الذبن كفروا بربّهم يعدِّلون » (١) .

« وقل : الحمد ش الذي لم يتَّخذ ولدا ، ولم بكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولى من الذل وكبر ه نكبيرا » (٢) .

« الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ، ولم يجعل له عو جا ، قيماً لينذر بأسا شديدا من لدنه ، وببشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ، ما لهم به من علم ، ولا لآبائهم ، كبرت كلمة تخسرج من أفواههم ، إن بقولون إلا كذبا » (٣) .

« قل الحمد الله ، وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما الشركون » (٤) .

« الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، وله الحمد في الآخرة ، وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينذر ل من السماء ، وما يعرج فيها ، وهو الرحيم الففور » (ه) .

« الحمد الله فاطر السموات والأرض ، جاعل الملائكة راسلا » (٦) .

\* \* \*

الحمد شهر معسر الاسلام بنصره ، ومدل الشير ك بقهره ومصر ف الأمور بأمره ، ومديم النعم بشكره ، ومستدرج الكافرين بمكره ، الذي قد الأيام دولا بعدله ، وجعل العاقبة للمتقين بفضله ، وأفاء على عباده من ظلته ، وأظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا

<sup>(</sup>۱) الأنعام ١/٦ .

<sup>(</sup>٢) الاسراء ١١١/١٧ .

<sup>(</sup>٣) الكهف ١/١٨ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٤) النمال ٢٧/٥٥ .

٠ ٢ ، ١/٣٤ أب (٥)

<sup>(</sup>٦) فساطسر ١/٣٥ ،

يمانع ، والظاهر على خليقته فلا ينازع ، والآمر بما يشاء فلا يراجع ، والحاكم بما يريد فلا يدافع .

أحمده على إظفاره وإظهاره ، وإعزازه الأوليائيه ونصره الانصاره وتطهير بيته المقدس من أستشعر المتصارة ، حملاً من أستشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده « لا شريك له » (١) الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي « لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا احد » (٢) شهادة من طهر بالتوحيد قلبه ، وأرضى به ربته .

وأشهد أن محمداً عبد ورسوله ، دافع الشرك ، وداحض الإفك « الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام » (٢) إلى هـذا المسجد الأقصى ، وعر ج به منه إلى السموات العلا إلى « سيدة المنتهى ، عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السيدرة ما يُغشى ، ما زاغ البصر وما طغى » (٤).

صلى الله عليه ، وعلى خليفتيه إلى بكر الصديق ، السابق إلى الإيمان ، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، أول من رفع من هذا البيت شعار الصلبان ، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن ، وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، مزلزل الشرك ومكسر الأونان ، وعلى آليه واصحابه والتابعين لهم بإحسان .

أينها الناس' ، أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لل يستره الله على ايديكم من استرداد هذه الضالة من الامية الضالة ، وردّها إلى مقرها من الإسلام ، بعد ابتدالها في ايدي المشركين قريبا من مائة عام ، وتطهير هذا البيت الذي اذن الله أن يرفع ويذكن فيها اسمه ، وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها اسمه ، وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر

<sup>(</sup>۱) الأنعسام ١٦٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) الاخلاص ١١٢ ، ٤ .

<sup>(</sup>٣) الاستراء ١/١٧ .

<sup>(</sup>٤) النجم ١٥/١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ .

فيها رسمه ، ورفع قواعد م بالتوحيد فإنه بني عليه ، وإنه اسس بالتقوى من خلفه ومن بين يديه ، وهو موطن ابيكم ومعراج نبيكم محمد عليهما الستلام وفبلنكم التي كننم بصلون إليها في ابنداء الإسلام ، وهو مقر الأنبياء ، ومقصد الأولياء ، ومقر الرسل ، ومهبَط الوحى ، ومنزل أ تنزل الأمر والنهى ، وهو أرض المحشر ، وصعيد المنشر ، وهو في الأرض المعدسة التي ذكرها الله في كتابه المين ، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله (ص) بالملائكة المقربين ، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبد ، ورسوله ، وكلمته التي القاها إلى مريم ، وروحه عيسى الذي شر فه الله ' برسالته ، وكر مه بنبوته ، ولم يز حز حه عن رتبة عبوديته ، فقال تعالى : « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله (١) » ، وقال : « لقد كفر َ الله ين قالوا إن الله مو المسيح بن مريم » (٢) ، وهو أو ل القبلتين ، وثاني المسجدين ، وثالث الحرمين ، لا نشد الرّحال بعد المسجدين إلا إليه ، ولا تنعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ، ولولا أتكم ممن اختار ه مسن عباده ، واصطفاه من سكان بلاده ، لما خصكم بهذه الفضيلة التي لا ينجاريكم فيها مجار ، ولا ينباريكم في شرفها منبار ، فطوبي لكم من ا جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية، والوفعات البدرية، والعزمات الصدِّيقية ، والفتوح العنمرية ، والجيوش العنمانية ، والفتكات العلوية . جددتم للاسلام أيام القادسية ، والوفعات اليرموكية ، والمنازلات الخيبرية ، والهجمات الخالدية ، فجزاكم الله عن محمد نبيه أفضل الجيزاء ، ونسكر لكم ما بدلتموه من مهجكم ، مقارعة الأعداء ، وتقبل منا ومنكم ما تقربتم به إليه من مهراق الدماء ، وأتابكم الجنة فهي دار السعداء ، فاقدرُوا \_ رحمكم الله صلم الله والنعمة حق قدرها ، وقوموا لله بواجب شكرها ، فله النِّعمة علىكم بتخصيصكم بهذه النَّعمة ، وترسبحكم لهذه الخدامة ، فهذا هو الفتح الذي فتتحت له أبواب الستماء ، ونبلتجت

<sup>· 171/8</sup> النساء ١/١/١ ·

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥/١٩ .

بأنواره وجوه الظلماء ، وابتهج به الملائكة المقر بون ، وقر به عينا الأنبياء والمرسلون ، فإذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي ينفتح عليه البيت المقد س في آخسر الزامان ، والجند الذي تقوم بسيو فهم بعد فترة من الرسل قواعد الإيمان ، فيوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخفراء ، أكثر من التهاني به بين أهل الفبراء ،

اليس هو البيت الذي ذكر َه الله في كتابه ، ونص عليه في خطابه ، فقال تعالى : « سبحان الذي اسرى بعبد و ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (١) » ؟

اليس هو البيت الذي عظمته الملل ، واثنت عليه الرّسل ، ولميت فيه الكتب الأربعة المنزّلة من إلهكم عزّ وجلّ ؟

اليس هو البيت أمسك الله \_ عز وجل \_ فيه الشمس على يوشع لأجله أن تفر ب ، وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب ؟

أليس هو البيت الذي أمر الله تعالى موسى أن بأمر قومه باستنقاذه ، فلم يُجبِنه إلا رجلان ، وغضب عليهم من أجلِه وألقاهم في التيه عقوبة العصيان ؟

فاحمَدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلَت عنه بنو إسرائيل ، وقد فضلهم على العالمين ، ووفقكم لما خذل عنه أمم مما كان قبلكم من الأمم الماضية ، وجمع لأجله كلمتكم وكانت ستتى ، واغناكم بما أمضته (كان ) و (قد) عن (سوف) و (حتى ) .

فلنيهنكم أن الله قد ذكر كم به فيمن عند ، وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لأهويتكم جند ، وشكر لكم المنز لون على ما أهديتم إلى هذا البيت مسن طيب التوحيد ، ونشر التقديس والتحميد ، وما أمطتم فيه عن طرقه من أذى الشرك والتثليث ، والاعتقاد الفاسد الخبيث ، فهو الآن يستغفر لكم أملاك السموات ، ويصلي عليكم الصلوات المباركات .

<sup>(</sup>۱) الاسماء ۱/۱۷ .

فاحفظوا - رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم ، واحر سوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من تمسئك بها سلم ، ومن اعتصم بعرونها نجا وعصم ، واحذروا من انباع الهوى ، ومواقع الردى ، ورجوع القهقرى والنكول عن العدا ، وخذوا في اننهاز الفرصة ، وإزالة ما بقي من الغصة ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، وبيعوا انفسكم - عباد الله - في رضاه ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، وإباكم أن يستذلكم الشيطان ، وأن يتداخلكم الطفيان ، فيخيل إليكم أن هذا النصر بسيو فكم الحداد ، وبخيولكم الجياد ، وبجلاد كم فيمواضع الجلاد ، والله «ما النصر الا من عند الله ،

واحذروا \_ عباد الله \_ بعد أن شر ً فكم بهذا الفتح الجيل ، والمنح الجزيل ، والمنح الجزيل ، وخصتكم بهذا النصر المبين ، واعلق أيديتكم بحبله المتين ، أن يقتر فوا كبيراً من مناهيه ، وأن نأتوا عظيماً من معاصيه ، ف « تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً » (٢) ، و « الذي آتيناه آياتنا ، فانسلخ منها ، فاتبعه النسيطان ، فكان من الغاوين » (٢) .

والجهاد الجهاد ، فهو افضل عباداتكم ، وأشرف عاداتكم ، انصروا الله ينصر كم ، اذكروا الله كثيرا يذكر كم ، أشكر وا الله يزدكم ويشكر كم ، جد والله يزدكم ويشكر كم ، جد والله ين حسم الداء ، وفطع شأفة الأعداء ، وتطهير بقية الأرض التي اغضبت الله ورسوله ، واقطعوا فروع الكفر ، واجتثوا أصوله ، فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة المحمدية .

الله أكبر ، فتح الله ونصر ، وغلن وقهر ، وأذل الله من كفر ، واعلموا ـ رحمكم الله في الله فرصة فانتهزوها ، وفريسة فناجزوها ، ومهمة فأخرجوا إليها همتمكم وأبرزوها ، وسيتروا إليها سرايا عزماتكم وجهيزوها ، فالأمور بأواخرها ، والمكاسب بذخائرها ، فقد اظفر كم الله بهذا العدو المخذول ، وهم مثلكم أو دون ، فكيف وقد أضحى في قبالة

<sup>·</sup> ١٠/٨ الأنفسال ١٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) النحـل ١٦/١٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الأعسراف ٧/٥٧١ -

الواحد منهم منكم عشرون ، وقد قال تعالى : « إن يكن منكم عسرون صابرون يغلبوا مائتين » (١) .

أعانتنا الله وإياكم على اتباع أوامره، والازدجار بزواجره ، وأيتدنا - معشر المسلمين - بنصر من عنده « إن يتنضر كم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلنكم فمن ينضركم من بعده » (٢) .

#### \* \* \*

اللهم "، وادم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك ، الشاكر لنعمتك ، المعترف بموهبتك ، سيفك القاطع ، وشهابك اللامع ، والمحامي عن دينك الدافع ، والذاب عن حرمك وحرم رسولك الممانع ، السيد الأجل الملك الناصر ، جامع كلمة الإيمان ، وقامع عبدة الصلبان ، صلح الدين المناف الإسلام والمسلمين ، مطهر البيت المقدس ، أبي المظفر يوسف صلاح الدين بن أيوب ، محيى دولة امير المؤمنين .

اللهم " ، عم " بدولته البسيطة ] ، واجعل ملائكتك براياته محيطة ] ، وأحسن عن الله المحمدية عسرمه وأحسن عن الله المحمدية عسرمه ومضاء ،

اللَّهم "، أبق للاسلام مهجنه ، ووق " للاسلام حوزته ، وانشر في المشارق والمفارب دعوته .

اللّهم " ، فكما فتحت على يديه البيت المقدس بعد ان ظنت به الظنون ، وابتلي المؤمنون ، فافتح على يديه داني الأرض وقواصيها ، ولا وملكنه صياصي الكفر ونواصيها ، فلا يلقى منهم كتيبة إلا مر قها ، ولا جماعة إلا فر قها ، ولا طائفة بعد طائفة إلا الحقها بمن سبقها .

اللَّهـم ، ذلل معاطس الكفتار ، وارغم به انوف الفجار ، وانشر فوائيب ملكِه على الأمصار ، وأثبت سرايا جنود في سبيل الأقطار .

<sup>(</sup>١) الأنفسال ١/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) آل عبران ١٦٠/٣ .

اللَّهم " ، ثبّت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين ، واحفظه في بنيه وبني أبيه الملوك الميامين ، واشدد عضد ه ببقائهم ، وافض بإعزار اوليائه وأوليائهم .

اللّهم " ، فكما أجر ينت على يده في الإسلام هده الحسنة التي تبغى على الأبام ، وتتخلد على مرور السهور والأعوام ، فارزقه الملك الأبدي الذي لا ينفد في دار المتقين ، وأجب دعوته ودعاء ه في قوله : « رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي " ، وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأدخلني برحمنك في عبادلة الصالحين (١) » (٢) .

#### \* \* \*

وجدير" بالذكر أن خطيب الفتح محيي الدبن بن الزكى خطب بالبت المقدس بعد هذه الخطبة ثلاث خطب في الموضوع نفسه ، وكلها من إنسائه .

تطرقالخطباء في خطبهم إلى معان ومواضيع دينية شتى ، فمن ذلك خطبة انساها الشهاب محمود في وصف الرمي بالنشاب ، وفبها يقول : « وبعد : فإن الرمي افضل ما أعد للعدا ، واكمل ما أفيض به على أهل الكفر رداء الردى ، وأبلغ ما بعث إلى المقاتل من رسل المنون ، وأنفع ما يقتضى به في الوغى من أعداء الدين الديون ، وأسرع ما تبلغ به المقاصد فيما يرى قريبا وهو أبعد ما يكون ، ومن شرف قدره الذي دل عليه كلام النبوه أن النبي (ص) نبه على أنه المراد لقوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قسوه » (٢) ، ومما يرفع قدر السهم على غيره ويفضله ، ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أنه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرالجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير ، وراميه ، ومنبله . ومن خصائص القوس انها عقيم ذات بنين ، صامتة وهي ظاهرة الأنبن ، لها كبد وهي غير مجوفة ، ويد لا تملك شيئاً وهي في الأرواح متصرفة ، ورجل ما نقلت قدما ، وقضة

<sup>(</sup>۱) النمال ۱۹/۲۷ .

 <sup>(</sup>۲) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٢١٨ - ٢٢٨ ، وأبو شامة : الروضتين ،
 ج ٢ ص ١١٠ ، وابن شداد : الأعلاق الخطيرة ج ١ ص ٢١١ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الأنفسال ١٠/٨.

مَا عَرَفْتَ أَثْرًا وَلاَ عَدَماً ، فَهِي نُونَ مَا أَلْفَ أَلَمَاء ، وهلال مَا سَكَنَ السَمَاء ، وقافية ما باشرت الدماء » (١) .

نلاحظ أن الخطب الدينية تميزت بالنقسيم المنطقي ، فهي تبدأ عادة بحمد الله ، وتنلوه الخطبتان : الأولى فالتانية ، وتختتم بالدعاء وإقامة الصلاة . كما نلاحظ أن الخطباء كانوا يلجؤون إلى الأسلوب السبجع ، وهذه الظاهرة التقليدية هي التي طبعت بها الخطب الدينية في هذا العصر .

#### (7)

#### الخطب الحسريبة

لا شك أن الأحداث الكبرى في هذا العصر استدعت ازدهار الخطب الحربة لإنارة الحمية في قلوب الجند ، وهي تمتاز بالإيجاز والبعد عن التكلف والسجع وغير ذلك من الزخارف الأسلوبية المعروفة في هذا النوع من الخطب الحماسية . ويظهر أن الظروف الطارئة والحوادث المفاجئة كانت تستدعى إنشاء الخطب الحربية وارتجالها لتلبي الأغراض التي انشئت من اجلها والدواعي التي قيلت خلالها . ذكر القاضي بهاء الدين بن شداد أن السلطان أمر جنده بالانتقال إلى الخروبة ، وكان من جملتهم ، فخطبهم قائلا : «باسم الله ، والحمد لله ، والصلاة على رسول الله . اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا ، قد نزل بلدنا ، ووطىء ارض الإسلام ، وقد لاحت لوائح النصر عليهم ، إن شاء الله تعالى ، وقد بقي العدو في هذا الجمع اليسير ، ولا بد عليهم ، إن شاء الله تعالى ، وقد أوجب علينا ذلك ، وأنتم تعلمون أن هده من الاهتمام بقلعه ، والله قد أوجب علينا ذلك ، وأنتم تعلمون أن هده عشارنا ، ليس وراءها نجدة ننتظرها سوى الملك العادل ، وهو راحل ، عساكرنا ، ليس وراءها نجدة ننتظرها سوى الملك العادل ، وهو راحل ، وهذا العدو ، وإن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح البحر ، جاءه مدد عظيم ، والرأي كل الرأي عندي مناجزته ، فليخبرنا كل منكم ماعنده في ذلك » () .

<sup>(</sup>١) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ١٠٣ ، ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج الكروب، ح ٢ ص ٣٠٤، وأبو شامة : الروضتين، ح ٢ ص ١٤٦٠.

تلك هي انماط من فن الخطابة في هذا العصر : بعضها مسجع ، وبعضها مطلق ، وبعضها التزم السجع حيناً ، وتجرد منه حبناً آخر ، وذلك طبقاً للظروف الطارئة التي يكون فيها الخطيب ، فإن سبق له إعدادها جاءت مسجعة ، وإن ارتجلها جاءت جامعة للأسلوبين معاً .

ظهرت في هذا العصر الخطب التدريسية ، نشير من ذلك إلى الخطب الني كان الفقهاء يفتتحون بها مواسم الدراسة في المساجد او المدارس التي يسند إلبهم التدريس أو التحديث فيها ، وظهرت أيضاً الخطب الدفاعية ، ولنا في مناقشات ابن تيمية خلال مجالس الحكم التي عقدت من أجله لمناقشته ومناظرته خير شاهد على أهمية هذا النوع من الخطب المستحدثة في هلا العصر .

## القشي والشيباني

## النش\_\_الديواني

تحدث القلقشندي عن ديوان الإنشاء والمكاتبات ، فذكر « أنه لا يتولاه إلا أجل كتاب البلاغة ، ويخاطب بالأجل ، وكان يقال له عندهم : كاتب الدست الشريف » (١) ، وهو الذي تسلم إليه المكاتبات الواردة مختومة ، فيعرضها على الخليفة أو السلطان ، ويتولى حفظها والإجابة عنها .

يشتمل النثر الديواني على كتب التقاليد والتواقيع والمناشير ، وكتب الفتوح والتهاني ، وكتب الجهاد والنفير . ازدهر هذا النوع من النشر لانه لغة التخاطب بين الحكام وعمالهم ونوابهم ، ولأن الأحداث الكبرى التي مرت على البلاد في هذا العصر استدعت تطور النثر الديواني ، وسوف نعرض في هذه الدراسة لمختلف انواعه المعروفة .

## ( \ )

#### كتب التقاليد والتواقيع والمناشير

انتشرت هــذه الكتب بين أيدي الناس ، واحتفظوا بهـا لأهميتها ، إذ إنها مظهر من مظاهر الصلة بين الحاكم والمحكوم ، وقد أشار الشهاب محمود إلى هذا النوع من النثر الديواني ، وذكر أن في أيدي الناس مما كتبه فيـه الشيء الكثير (٢) ، نم تحـدث لنا عن هــذا النوع من النثر ، فهو يرى ان

<sup>(</sup>۱) القلقشندي: صبح الأعشى ، ج ٢ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ١١٠ ٠

« الأحسن فبها بسط الكلام ، وتعتبر كثرته وقلته بحسب الرتب » (۱) . وطلب أن براعى فيها أمور كثيرة : منها براعة الاستهلال ، ومراعاة المناسبة ، وما تقتضيه الحال ، واختيار الكلام والمعانى ، فإنه مما يشيع ويذبع ، ولا يعذر المقصر في ذلك بعجلة ولا نسيق وقت (۲) .

يقسم التقليد ، وهي حمد الله على إنعامه ، وتكون مطولة لا تقل عن سائر لخطبة التقليد ، وهي حمد الله على إنعامه ، وتكون مطولة لا تقل عن سائر أقسام التقليد ، والثاني مخصص لذكر مواقع الإنعام في حق المقلد ، وذكر الرتبة وتفخيم أمرها ، والثالث « في أوصاف المقلد ، وذكر ما يناسب تلك الرتبة ، ويناسب حالة من عدل وسياسة ومهابة ، وبعد صيت وشجاعة إن كان نائبا ، ووصف العدل والرأي وحسن التدبير والمعرفة بوجوه الأموال، وعمارة البلاد واصلاح الأحوال ، وما يناسب ذلك إن كان وزيرا ، وكذلك كل وتبة بحسبها » (٢) ، والربع مخصص للوصايا التي يجب على المقلد أن يوصى بها المقلد .

نذكر من ذلك كتاب السلطان صلاح الدين إلى الخليفة لضم الموصل بعد موت صاحبها غازي بن مودود بن زنكى ، وهو من إنشاء العماد الكاتب: «قد عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية ، للدار العزبزة النبوية ، بما لا يختص به أحد ، وامتدت اليد منا في إقامة الدعوة الهادية بمصر واليمن والمغرب ، بما لم تمتد إليه يد ، وأزلنا من الأقاليم الثلاثة ثلاثة أدعياء ، وخلفناهم للردى حيث دعوا بلسان الفواية خلفاء ، ولا خفاء أن مصر إقليم عظيم ، وبلد كريم ، حتى أنقذها الله من عبيد بني عبيد ، وأطلقها بمطلقات أعنتنا إليها من عناء كل قيد ، وفيها شيعة القوم ، وهم غير مأموني السر إلى اليوم ، وطوائف أقاليم الروم والفرنج بها مطبفة ، فمن حقها أن يتوافر عسكرها ، فلو حصل ، والعياذ بالله ، بها فتق لأعضل رتقه ، واتسم على عسكرها ، فلو حصل ، والعياذ بالله ، بها فتق لأعضل رتقه ، واتسم على

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١١٠ •

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص، ١٠١ ،

الراقع خرقه ، واحتجنا لحفظ بلاد الشام وتفور الإسلام إلى استصحاب العسكر المصري إليها ، وله خمس سنين في بيكارها(۱) ، منتقماً من كفارها ، متحملاً لمثناقها ، على غلاء اسعارها ، وإنما احوج إلى ذلك أن بلاد هذا النفر قد اقتطعت عنه ، وعساكرها اخذت منه » (۲) .

وجاء في توقيع انشأه خالد بن القيسرانى ، ابن الشاعر المتقدم ذكره ، لنور الدين بإلفاء الضرائب التي كانت تؤخذ من المواطنين بغير وجه حق ، ومما قاله : « وقد علمتم معاشر الرعايا ، وفقكم الله ورعاكم ، ما كان مرتباً من المظالم المجحفة بأحوالكم ، والمكوس المستولية على شطر اموالكم ، والرسوم المطبقة عليكم في ارزاقكم ، والمؤن التي تساهمكم في منافع املاككم ، واستمرار ذلك عليكم ، إلى أن فوض الله عز وجل إلينا ندبير أموالكم ، واسترعانا على كبيركم وصغيركم ، فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا ، وقد كان بقي من رسوم المطلم ومعالم الجور في سائر الاعمال بولايتنا ما أمرنا بإزالته الآن ، واضفنا إلى ذلك ما كنا اسقطناه أولا ، رافة ولطفا ، وتخفيفاً عليكم وعطفا ، واضفنا إلى ذلك ما كنا اسقطناه أولا ، رافة ولطفا ، وتخفيفاً عليكم وعطفا ،

وجاء في تقليد كتبه الشهاب محمود لسلامس بمملكة الروم حين ورد كتابه قبل حضوره قوله بعد خطبة التقليد: « وليعلم أن جيوشنا في المسير إليه ، متى قصد عدوا سابقت خيولنا خيالها ، وجارت جيادنا ظلالها ، وأبت سنابكها أن تجعل غير جماجم الاعداء نعالها ، وها هي قد تقدمت وأقدمت ، ونهضت لإنجاده ، فلو سامها أن تخوض البحار في سبيل الله لخاضت ، او تصدم الجبال لصدمت » (ه) .

وجدير بالذكر أن كتب التواقيع وغيرها كانت تجهز إلى البلاد كلها ،

<sup>(</sup>ا) بكيتكار : لفظة من أصل فارسي، ومعناها الحرب (Dozy. S. Dic Vol I.P 136)

<sup>(</sup>۲) ابن واسل : مفرج الكروب : ج ۲ ص ۹۶ ، ۹۰ .

<sup>(</sup>٣) الأنفال ٨/٢٢٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ١٩ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) الشهاب محمود : حسن التوسل ، ص ١١٤ .

وتحمل منها نسخ كثبرة لتوزع فيها ، وهي صورة طبق الأصل عن التوقيع الأصلى . ويلاحظ أنها توضح لنا بعض مظاهر الحياة الهامة ، وهي بنصوصها تسجل لنا مظهرا من أدب هذا العصر وعلاقته الوثيقة بالحياة السياسبة ، بيد أنها تبدو بعبدة الصلة عن الحياة النفسية والعاطفية بعض البعد ، فهي ذات طابع رسمي وظبفي أكثر منها ذاتية أو تأملية ، بيد أننا يجب الانفقدها أهميتها ، إذ إننا نعرف منها صورة الحاكم المثالي كما يفترض أن تكون ، وصورة القاضي النزيه العادل ، وصورة الخطيب المفوّه ، وهكذا نستطيع أن نتبين بدقة أهمية كتب التقاليد التي توضح الآداب السياسية والسلوك الأمثل الذي يجب أن يتمسك به الإنسان الفاضل .

#### **(Y)**

#### كتب التهاني والفتوح

شهدت بلاد الشام في هذا العصر احداثاً سياسية وحربية كبرى ، لم تشهد لها مثبلاً من قبل، وكانت الفتوح تتوالى ، وتشهد البلاد الاحتفالات بما تحرزه الجيوش من ظفر ، وكانت كتب التهاني المبشرة بهذه الفتوح تحملها الركبان إلى كل مكان .

جاء في كتاب السلطان صلاح الدين إلى أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن قبوله بعد فتح اللاذقية بإنشاء العماد الكاتب: « وهنده اللاذقية مدينة واسعة ، وخطة جامعة معاقلها لا ترام ، واعلاقها لا 'ستام ، وهي أحسن بلاد الساحل وأحصنها ، وأزيدها أعمالا وصناعا وأزينها ، وما في البحر مثل ميناها ، ولا للمراكب الواردة إليها منل مرساها ، وهي جنة كان يسكنها أهنل الجحيم ، وطالما مكثت بالكفر دار بؤس ، فعادت بالإسلام دار نعيم » (۱) .

وجاء في كتاب صلاح الدين إلى الخليفة الإمام الناصر لدين الله بإنشاء عمادي قوله بعد خطبة الكتاب ، وذكر الفتوح التي أفاءها الله على المسلمين :

<sup>(</sup>۱) ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٢٦٠ ،

« وتلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، سخرها الله على الكفار ، فترى فيها القوم صرعى ، كأنهم أعجاز نخل خاوية ، وإذا رأيت ثم رأيت البلاد على عروشها خاوية ، ورأيتها إلى الإسلام ضاحكة ، وكانت من الكفر باكية » (١).

ثم قال: « وقد أصدر هده المطالعة ، وصليب الصلبوت مأسور ، وقلب ملك الكفر الأسير بجيشه المكسور مكسور ، والحديد الكافر الذي كان في يد الكفر يضرب وجه الإسلام ، قد صار حديدا مسلحا يعوق خطوات الكفر عن الإقدام ، وانصار الصليب وكبار ه، وكل من العمودية عمدته والدير دار ه ، قد احاطت به القبضة ، وغلق رهنه ، فلا بقبل فبه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وطبرية قد رفعت اعلام الإسلام عليها ، ونكصت من عكا ملة الكفر على عقبيها ، وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وليوم وهو خير يومها ، وقد صارت البيع مساجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر ، وصارت المنابع مواقف لخطباء المنابر ، واهتزت ارضها لموقف المسلم فيها وطالما ارتجت لموقف الكافر » (٢) .

نلاحظ أن النثر كالشعر يصف لنا الأحداث الكبرى ، ويبرز دقائقها ، وهو كما رأينا يغلب عليه الطابع الديني والحربي .

لم تكن التهاني لتقتصر على الفتوح ، وإنما كانت تبعث الأغراض مختلفة ، نذكر من ذلك ما كتبه ابن الأثير في صدر كتاب بعث به إلى الملك الأفضل بهنئه بملك مصر سنة ٥٩٥ هـ ، وجاء فيه قوله : « المملوك يهنىء مولانا بنعمة الله المؤذنة باستخلاصه واحتبائه حتى بلغ أشده ، واستخرج كنوز آبائه ، ولو أنصف لهنا الأرض منه بوابلها ، والأمة بكافلها ، وخصوصا أرض مصر التي خصت بشرف سنكناه ، وغدت بين بحرين من فيض البحر وفيض يمناه » (٣) .

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ٨٠٠ ، وأبو شامة : الروضتين ، ج ٢ ص ٨٠ .

 <sup>(</sup>۲) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥ ، وابو شامة : الروضتين ،
 ج ٢ ص ٨٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان .

كانت هذه الكتب تسيئر إلى الجهات في أيام الحرب إثر الفتوح والظفر ، وفي أيام السلم للتهنئة بملك أو سلطان أو ما إلى ذلك .

## (۳) کتب الحرب والنفير والجهاد

أسهم كتاب هذا العصر في وصف الحروب ، وكان لكتاب الإنشاء أو فر نصيب في هذا المضمار ، نورد من ذلك مثلاً ما ذكره العماد الكاتب في وصف الأساطيل المنصورة التي استدعاها السلطان من مصر ، ومما قاله : « فجاءت كالفتح بالفلك المواخر ، وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجا ، وأفواج تزاحم أفواجا ، ندب على البحر عقاربها ، وتجف كقطع الليل سحائبها ، والحاجب لؤلؤ مقد مها ومقدامها ، وضرغام عايتها وهمامها ، فطفق يكسر وبكسب ، ويسئل ويسئل ويسئل ، ويقطع الطريق على سفن العدو ومراكبه ، ويقف له في جزائر البحر على مذاهبه » (١) .

ومن ذلك أيضاً قول ابن الأثير الكاتب في وصف القتال: « وأقبلت أحزاب الكفر ، وهي معتصمة بصليبها ، ورفعته على أعواد عالية كهيئة خطيبها ، ولم تعلم أن الله كتب عليه الهوان بعد تلك الكرامة ، وأنه ذو شعب أربع ، والتربيع نحس في حكم النجامة ، وكيف نرجو بكفرها ظهورا ، ولها منه معنى الاختفاء ، وللاسلام معنى السلامة » (٢) .

ومن ذلك قوله أيضاً في وصف النفير للجهاد: « فسرنا في غمامة من الكتائب ، تظلها غمامة من الطيور الأشائب ، فهذا يضمها بحر من حديد ، وهذا يضمها بر من صعيد ، وما مرت ببلد إلا أزالت أرضه من سمائه ، والبست نهاره ثوب ظلمائه ، وبد لت أحراره بعبيده ، وحرائره بإمائه » (٣).

نخلص من ذلك إلى القول إن هذا النوع من النثر شانه شأن سابقه ،

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثبر: المشل السائر ، ج ١ ص ٩١٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٨ ،

فهو يعتمد أكثر ما يعتمد على الوصف الدقيق ، وإيراد كل صغيرة وكبيرة ، بيد أنه يفتقر إلى الحرارة العاطفية ، وينقصه الشعور الذاتي ، وبنضاءل فيه الانفعال النفسي ، وهي الني سوف نجدها في بحث النثر الوجداني والذاتي .

## ( \$ ) كتب الوثائق المصرية

لاحظنا في الكنب التاريخية ونائق هامة مترجمة كانت مظهرا من العلاقات السياسية بين الدول الإسلامية والأجنبية المجاورة ، وقد ترجم هذه الكتب المتبادلة الكتاب المختصون في دبوان الإنتماء ، وقد رأينا أعلام الكناب في هذا العصر كالعماد الكاتب وابن الأتير يجيدون الإنشاء في بعض اللغات الأجنببة المنتشرة في هذا العصر كالفارسية وغيرها .

نذكر من ذلك كتاب «كاغيلوس» الأرمني صاحب قلعة الروم إلى الناصر صلاح الدين: «كتاب الداعي المخلص كاغيلوس، مما اطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان الملك الناصر، جامع كلمة الإيمان، رافع علم العدل والإحسان، صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، من أمر ملك الألمان، وما جرى له عند ظهوره، وهم اجناس متفاوتة وخلق غريبة، وهم على قصد عظيم، وجد وسياسة هائلة، حتى إن من جنى منهم جناية ليس له جزاء إلاأن يدبح مثل الشاة، وفد حرموا الملاذ على أنفسهم، وكل ذلك كان حزناً على ببت المقدس، ولقد صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة، وحرموها على أنفسهم، ولم يلبسوا إلا الحديد، حتى انكر عليهم الأكابر ذلك: وهم من الصبر على الذل والشقاء والتعب في حال خظيم» (۱):

وكان بين الناصر صلاح الدين وملك القسطنطينية مراسلة ومكاتبة ، وكان لديه رسول من قبله ، ولما مات أنفذ رسولاً آخر ، وحمله رسالة إليه

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٢٢٠ - ٢٢٢ .

يقول فيها: « من إيساكيوس ، الملك ِ المؤمن ِ بالمسيح الإله ، المتوج ِ من الله ، المنصور العالى أبدأ ، اففقوس المدبر من الله ، القاهر الذي لا يغلب ، ضابط الروم بذاته انكلوس ، إلى النسبب سلطان مصر صلاح الدين والحمية والمروءة . وقد وصل خط نسبتك الذي انفذت إلى ملكى ، وقراناه من أن رسولنا توفى ، وحزنا عليه ، حيث إنه نوفي في بلد غريب ، وما قدر أن يتم كل ما رسم له ملكي ، وأمره أن يتحدث مع نسبتك ، ويقول في حضرتك ، ولا بد لنسبتك أن تهتم بإنفاذ رسول إلى ملكى مع رسول المتوفى ، والقماش الذي خلفه ، ويوجد بعد موته لنعطيه أولاده وأقاربه ، وما أظن انه يسمع من نسبنك أخباراً ودية ، وأنه قد سافر في بلاد الألمان ، ولا عجب فإن الأعداء يرجفون بأشياء مكذوبة على قدر اغراضهم ، ولو تشتهي أن تسمع الحق فإنهم قد تأذوا وتعبوا كثيراً أكثر مما تعب فلاحو بلادك ، وقد خسروا من المال والدواب والرجال ، ومات منهم وقتلوا ، وبالشدة قلد تخلصوا من أيدى أجناد بلادى ، وقد ضعنفوا بحيث أنهم لا يصلون إلى بلادك ، فإن وصلوا ضعافاً بعد شدة كبيرة ، لا ينفعون جنسهم ، ولا يضر ون نسبتك . وبعد ذلك : كيف نسيت الذي بيني وبينك ؟ كيف ما عرفت للكي شيئًا من المقاصد والمهمات ؟ وما ربح ملكي من محبتك إلا عداوة الإفرنج وجنسهم » (١) .

وقف صلاح الدين على هذه الترجمة ، واكرم الرسول ، واحسن مثواه ، وكان شيخًا عارفًا بالرومية والفرنجية .

نخلص من كل ذلك إلى أن نقرر أن النثر الديواني يختلف في أساليبه قوة وضعفا ، وسجعا وانطلاقا ، بحسب الموضوع المطروق أولا ، وبحسب المنشىء أو المترجم نانيا . وسوف نعرض لكل ذلك خلال حديثنا في الفصل المقبل عن الأساليب النثرية ومذاهبها الادبية وانجاهاتها المتباينة .

يضاف إلى ما تقدم أن الكتاب كانوا يكتبون هذه الرسائل بحكم واجبهم الديواني كعمل منوط بهم ، ويكاد يكون عقيماً أن نعثر في هذه الرسائل

<sup>(</sup>۱) ابن شهداد: النوادر السلطانية ، ص ١١٥ س ١١٧ ،

على حرارة تنبض بها ذواتهم وعواطفهم ، إذ إن النفوذ العقلي والتصنع البلاغي كانا بارزين فيها كل البروز حتى ليستحيل علينا أن نجد بين سطورها العاطفة الصادقة والنبعور الإنساني المتقد . كان هم الكتاب أن يظهروا براعنهم البيانية ، ومهارتهم الاسلوبية لكي يشعروا السلاطين والحكام أنهم وحدهم الذين يقام بالاعتماد عليهم دعائم الملك والسلطان ، وأن أساليبهم هي التي ملكتهم البلدان ، وهم فيذلك يحاولون الهيمنة على عفولهم ليعنقدوا أنهم سحرة البيان واربائه .

### التناف الناك



يتضمن النثر الوصفى كتب التاريخ المسجع ، وكتب التراجم والرحلات وأوصاف الرياضات المعروفة في هذا العصر ، وشتى الأوصاف الأخرى ، وهو ـ على الفالب ـ مسجع الفواصل متوازن الفقرات .

## ( \ )

#### التاريخ المسجع

لاحظنا أن بعض الكتاب قد استخدموا الأسلوب المسجع في التصانيف التاريخية ، نذكر مشلا العماد الكاتب ، وقد صنف كتابين مسجوعين : أحدهما الفتح القدسي ، وثانيهما البرق النامي ، وسبق لنا أن ذكرنا رأي أبى شامة المقدسي في هذا السجع ، ورأينا أنه يمل القارىء ، ويخرجه عن الحوادث التاريخية التي يتقصاها ، وأشرنا إلى أنه حذف معظم الأسجاع ، وأبقى منها ما استحسنه لكي يفهم الكلام الخاص والعام .

يبدو أن الكتاب ، أصحاب مذهب الأسلوب المسجع ، حاولوا أن يطبعوا مؤلفاته بطابعها الخاص ، بيد أن الآخرين من المؤرخين ، وهم الكثرة ، لم للتزموا السجع هذا الالتزام ، وإنما تركوا لعنانهم القلم ، فكان أسلوبهم طليقاً في معظم الأحيان "

#### (7)

#### التراجيم والرحيلات

رأينا أن أغلب كتب الرحلات والتراجم كانت لا تلتزم الأسلوب المسجع المعروف في هذا العصر ، فنرى مثلا القاضي ابن شداد يؤرخ ترجمة مولاه صلاح الدين في النوادر السلطانية بأسلوب طليق مجبرد من أي زخارف بديعية أو تصنع بياني . نذكر منه قوله : « وكان الله قد أوقع في قلبي محبته منل رأيته ، وحبه الجهاد ، فأحببته لذلك ، وخدمته من تاريخ مستهل جمادىالأولى سنة أربع وثمانين ، وهو يوم دخول الساحل ، وجميع ما حكيته إنما هو روايتي عمن أثق به ممن شاهده ، ومن هذا التاريخ ما سطرت إلا ما شاهدت ، أو أخبرني به من أئق خبره يقارب العيان » (١). ونجد الأمر نفسه عند أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار وقد رأينا أنه تحرر مثله من قيود السجع وتكلف الزخارف البديعية .

كانت الترجمة اللااتية ذات شأن كبير في ادب هذا العصر ، فقد كثرت الرحلات في المشرق والمغرب ، وقد حاول الرحالة أن يعرضوا لنا جانباً من حيواتهم ، وبصوروا لنا ما حصل لهم ، وكانت هذه المؤلفات بحق كسباً أدبياً كبيراً لتراجم الذاتية ، نشر من ذلك إلى رحلة ابن جبير ، وهي ذات أهمية كبرى ، إذ هي صورة عن الحياة الاجتماعية ، وهي تعد صورة واقعية صادقة عن مراحل حياة الرحالة الكبير ، يضاف إلى ذلك كتب المتصوفة ، فهي في الحقيقة تحتوي عي جانب كبير من تراجم التصوف وذكر أحوالهم المادية والروحية ، ويبدو ذلك واضحاً عند ابن عربي في ترجمان الأشواق وغيره من مؤلفاته الصوفية .

<sup>(</sup>١) أبن شداد : النوادر السلطانية ، ص ٧١ .

#### (4)

#### أوصاف الرياضات والطرديات

تحدث الشهاب محمود بالتفصيل عن هذا النوع من النثر الذاتى ، وذكر أنه « مما يحسن بسط الكلام فيه ، وبكون الكاتب مطلق العنان ، مخلى بينه وبين فصاحته ، موكولاً إلى اطلاعه وبلاغته » (١) .

يتضمن هذا النوع وصف الخيل والجوارح والسلاح وآلات الحرب ، وانواع الرياضات المختلفة من لعب الكرة ورمي البندق ، ولا نبالغ إن فلنا : إن الرياضة الأخيرة أصبحت مع الزمن موضوعاً رئيسيا في أدب هذا العصر ، طرقه الكتاب والتعراء على السواء ، أورد الشهاب محمود رسالة في البندق « تشتمل على أنواع من الأوصاف ، وفنون من النشر والنظم ، يستعين بها الكاتب على ما ينساء من إنساء قدمه في أي نوع أراد من الطير الواجب » (٢). يقول في مقدمتها : « الرياضة نبعث النفس على مجانبة الدعة والسكون ، وتصونها عن مشابهة الحمائم في الركون ، وتحضها على أخذ حظها من كل فن حسن ، وتحثها على إضافة الأدوات الكاملة اللسن ، وتأخيذ بها طورا في الجد وطورا في اللعب ، وتصرفها عن ملاذ السمو في المشاق التي يستروح إليها النصب » (٢) . ثم ينتهي من هذه القدمة ليصف لنا بروزه للصيد في وقت الأصيل ، فيتحدث عن الطبيعة والجداول والطيور والنسائم ، يستطرد بعد ذلك ليعرض مجموعة منها ، وقد « أصبحت أشلاؤها على وجه الأرض بغد ذلك ليعرض مجموعة منها ، وقد « أصبحت أشلاؤها على وجه الأرض

<sup>(</sup>۱) الشهاب محمود: حسن التوسل ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٠٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٠٤ ٠

أختار هذه الرسالة صديقه جمال الدين بن نباتة المصري أمير شعراء المسرق ، وأوردها كاملة في كتابه « سنجع المطوق » (١):

( **§** )

#### المقسامات الفنيسة

يبلو أن فن المقامات لم يزدهر كثيراً في هلاا العصر ، ولم بهتم به أدباؤه ، ولم يستخدموه في المعاني والأغراض التي أنشىء من أجلها على يد الهمذاني والحريري . كما أن قلة النصوص الني وصلتنا عن هذا الفن تحول بيننا وبين الحكم عليه حكماً موضوعباً قائماً على البحث والدراسة . ومن بين المقامات التي وصلتنا بعض ما جاء في « مقامة مرصعة نصف فيها الحال بعد وقعة حلب مع التتار » (٢) ، وقد الفها الشيخ جمال الدين عمر ابن الحسين الرسعني ، وذكر فيها وقعة حلب المذكورة ، وعدها ابن الوردي من أحسن ما قيل في ذلك : « هذا وقد نزلت فنون البلاء بالشام ، وهملت عيون العناء كالغمام ، وصار شام الإسلام كالوشام ، وعرام الأنام في عزام ، وخفيت آنار المآنر ودرست و أطفئت أنوار المنابر وطمست ، وحلبت العيون ماءها على حلب ، وسكبت الجفون دماءها من الصلب ، والنف عليها الختل والاختلال، واحتف بها القتل والوبال، واختطف من أعبانها عرائس الشموس والأقمار ، واقتطفها من اغصانها نفائس النفوس والأعمار ، فستر سفور السرور ، ونشر ستور السرور ، وتخربت الدور والقصور ، ونحرت الحور في النحور ، وجرت عيونها عي أعيانها ، وهمت جفونها على شبابها ، بدموع جرت نجيعاً ، لفظوع طرت سريعاً ، ونما الطغيان والغش في روضة الشام ، وسما العدوان في عش بيضة الإسلام ، ورفعت الصلبان على المساحد ، ووضعت الأديان والمعابد ، حتى بكي على الوجود الجلمد ، وشكا إلى المعبود السرمد ، ولما تعظم العدو وتكبر ، وتقدم بالعتو وتجبر ، وبسط سيفه على

<sup>(</sup>١) ابن نباتة : سجع المطوق ( مخطوط ) و ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الوردي : تتمة المختصر ، ج ٢ ص ٢١٥ .

الخافقين ، وهبط خوفه على المشرقين ، اطلع الله طلائع اللواء المظفر ، وأبدع مطالع السناء الأنور ، وخفقت السرايا والبنود ، وشرقت الآيات والسعود بانجذاب الكفار إلى كنعان ، وانسحاب الفجار إلى الهوان » (١) .

نلاحظ في هذا النص الذي اقتطفه ابن الوردي في مقامة الرسعني الطويلة أن هـنده المقامة لم تحتفظ من صفات المقامات إلا بأسلوبها المرصنع الملوء بالزخارف البديعية والصور البيانية. أما البطل الأسطوري والراوية التقليدي والفصة المحبوكة ، فلا نجـند لها أترآ أبداً .

وجدير باللاحظة والذكر أن الحسن بن صاف (المتوفى سنة ٥٦٨ هـ) أنشأ مقامات حذا فيها حذو الحريري ، وأن الشاب الظريف أنشأ مقامات العشاق ، وفيها يصف حب وخروجه لرياض والتقاءه بعاشقين وحدينه معهما ، وقد استهلها بقوله:

«لم أزل مذ بلغت سن التمييز ، أتولت بنظم الأراجيز ، ومذ شب عمري عن الطوق ، منفرى بالفرام والتوق ، اعتمد خلع العبدار ، في حب السالف والعبدار ، وأهيم بالشمول والشمائل ، وأشرب في زجاجة صفراء كالأصائل ، وأقدم على رشف ثفور البيض وأنوجه لضم اعطاف السمر ، ولا أتوجع لضيم انعطاف السمر ، وأتنزه في كل ناد وواد ، وأتنزه عن كل معاند ومعاد ، فخرجت بعض الأيام إلى الفياض ، وولجت بين حياض ورياض ... » (٢) .

واختتمها بقوله:

« فما بقي أحد حتى رقَّ له ، وودَّ لو حمل وجد َه و نقله ، ثم عزمنا على التَّفريق ، وذهب كلُّ من الجماعة في طريق، فأ بت وقد ملنت ومليّنت

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۱۵ ، ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٢) الشماب الظريف: مقامات العشاف ، ص ١ ٠

من الطرب ، ود ُهِ شِنْت لا شهدت في يومي من العجب » (١) .

يضاف إلى ذلك مقامة الشهاب محمود التي صنّفها باسم « مقامة العشاق » (٢) . ذكر صاحب كشف الظنون أنه تأثر بمقامات العشاق للتماب الظريف ، ونسيج على منوالها (٢) . كما كثر التأليف حول شرح المقامات ، نشير من ذلك إلى شرح ابن ظفر لمقامات الحريري المعروف بـ « المطوّل في ضرح المقامات » ، وكتابه الآخر الذي سماه « التنقيب على ما في المقامات من الفريب » (٤) .

يضاف إلى ذلك أيضاً تسرح مقامات الحريري لعبد الكريم البعلبكي (المتوفى سنة ٢٠٠٠ هـ) ، وقد شرحها «شرحاً جيداً في الفابة » (ه) .

أما سائر الأوصاف فكثيرة ، نعنر عليها في الرسائل الننرية ، وكان الكتاب يحاولون أن يبرزوا فيها مقدرتهم . يقول ابن الاتير في وصف الربيع : « فصل الربيع هو أحد ميزاني عامه ، والمستقيد لسامه من حامه ، وقد وصف بأنه ميعاد نطق الأطيار ، وميلاد أجمة الازهار ، والذي تستوفى به حولها سلافة العقار ، فإذا سلت السحب فيه سيوفها ، كان ذلك للرضا لا للغضب ، وإذا خلعت على الأرض غلالتها الدكناء ، لبست منها ديباجة من الذهب » (1) .

ويقول الشهاب محمود في وصف حصن: « فد تقرط بالنجوم ، وتقرطق بالفيوم ، وسما فرعه إلى السماء ، ورسا أصله في التخوم ، تخال الشمس إذا علت أنها تنتقل في أبراجه ، ويظن من سما إلى السها أنه في ذبالة سراجه ،

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات ج ٢ ص ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) السيوطي: بغيـة الوعـاة ، ج ١ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) حاجي خليفة : كشف الظنون ، ج ٢ ص ١٧٨٦ .

<sup>(</sup>٥) حاجي خليفة : كشف الظنون ، ج ٢ ص ١٧٨٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: المشل السائر ، ج ١ ص ١٠٧ .

لا يعلوه من مسمى الطير غير نسر الفلك ومر زمه (۱) ، ولا يرمق مبرجات بروجه غير عين شمسه ، والمقل تنطر ف من انجمه ، وحوله من الجبال كل شامخ ، تتهبب عقاب الجو قطع عقابه ، وتقف الرياح حسرى إذا توقلت في مصابه ، ونخاف العيون إذا رمقنه سلوك مادونه من المحاجر ، وبتخيل الفكر صورة الترقي إليه ، ثم لا يبلغها حتى تبلغ القلوب الحناجر ، وحوله من الأودية خنادق لا تعلم منها الشهور إلا بأنصافها ، ولا تعرف فيه الأهلة إلا بأوصافها » (۲) . نكتفي بصورتي الربيع والحصن الوصفيتين لندلل على شدة عناية كتاب هنذا العصر برسم الصور المختلفة بدقة تامة ، ومبالغتهم في معانيها ، وذلك كله ضمن إطار فني من التكلف اللفظي المسجع والتصنع البديعي المزخرف . هكذا كان النثر الوصفي ، شأنه شأن الديواني ، تنعدم فيه الأصالة الذاتية والنبضات الوجدانية ، نستثني من ذلك بعض كتب التراجم التي تكاد تكون غريبة بين أقرانها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مرزمه : أيأسده ، والمقصود هنا برج الأسد .

<sup>(</sup>٢) الشهاب محمود : حسن التوسل ، ص ١٠١ .

## القشيرالرابسع

# النشر الذاتي والوحب يدايي

لا شك أن النثر الديوانى كان يحنل الصدارة في نثر هذا العصر وذلك لضرورته وحاجة الدولة إليه في شؤونها وأعمالها . ولا بعني ذلك أنه لا يوجد نثر ذاتي ، يعبر فيه الكتاب عن وجدانهم وعواطفهم مجردين عن كل صلة بالمنفعة أو الضرورة .

اشترط الشهاب محمود في ذلك شروطا متعددة نذكر منها ما جاء في قوله: « فأما الكتب الإخوانية ، والكتب التي تعمل رياضة للخاطر ، فيما يقل وقوعه لاحتمال أن يقع ، أو فيما تمتحن به قوة القريحة ، ويعتبر به تصرف الفطنة ، ويسبر به غور الذهن ، ويعلم به استعداد الفكر ، فإن الكاتب في ذلك مطلق العنان ، مخلى بينه وبين قوته فيه أو ضعفه ، لكن على كل حال يراعى كل مقام بحسبه » (۱) .

ونرى توضيحاً لهــذا النوع من النثر أن نتحدث عنه خــلال دراسة الرسائل الإخوانية ، والخواطر التأملية ، والقصص الوعظية .

## ( \ ) الرسائل الأخوانية

يبدو موضوع هــذه الرسائل حول التحدث عن الصداقة والصلة بين الأخوان والأقرباء والأصدقاء ، وتمتزج بالعتاب والاعتذار والحب ، إذ إن

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير: المشمل السائر ، ج ١ ص ٨٦ ،

الكاتب يحاول أن يظهر شعوره ، وبعرب عما في قلبه من حب وموده ، وبزيل ما علق في نفس صديقه من ريب أ وما حدث من جفاء وقطيعة .

كتب ابن الأنبر في فصل كتاباً يتضمن معاتبة أخ لأخوته ، وجاء فيه فوله « جرحوا قلبي ، وحبهم بلهب بألم الجراحة ، وطرفوا عيني ، وهم يزيدون في نظرها ملاحة ، وإذا صدرت الإساءة عن الأحباب لم يكن وقرها وقرآ ، وأصبحت وهي منسبة إذا تجددت الإساءة بالذكرى ، وما منهم إلا من سبط دمي بدمه ، ولحمي بلحمه ، ولولا أن الأسماء معارف الأشخاص لكان اسمي واردا على اسمه ، وكيف أخسن عليهم ، وقد جعلني الله لهم على اللين ؟ أم كيف أذود النفس عنهم وهي مشتقة منهم ، وآدم بين الماء والطين ، ومتى أؤمل من شجرتي أغصاناً كهذه الأغصان ، وقد أصيبت جرثومتها بالجداد ، وله فا قيل : إن الأخوة يتعذر الاعتياض عنهم ولا يتعذر الاعتياض عنهم ولا يتعذر الاعتياض عنهم ولا يتعذر الاعتياض عنهم ولا

وكتب الحصكفي إلى أسامة بن منقذ رسالة يتشوق فيها إليه سنة ٢٦ه، ويستدعي ألفاظه: «أناط من ألفاظ حضرة الأمبر مؤيد الدولة سعد الملك شرف الأمراء بين السنور العاصم وسنور المعاصم ، أدّخر ذا الشرف للباس ، وافتخر بالشرف من اللباس ، سور ضرب وله باب بين أهل الرحمة وأهل العذاب ، وسور حلت عندها الألباب ، وتحلت بها الأحباب ، وهلا زدت هاء فازددت بها بهاء ، ففلت بين سورة فضلها لا يكذ ب ، وسوره كل ملك دونها ينذبذب ، فالحق بمن بنر به خطبب إباد ، وأسبق ممدوح إلى ثمامة زياد ، ولما نبتهني من رقدة الذهول ، ونبهني عن وحدة الخمول ، رفعتني زياد ، ولما نبتهني من رقدة الذهول ، ونبهني عن وحدة الخمول ، رفعتني النباهة ونفعتني الانتباهة . فلبيت نداءه عجلا ، وقد جعلت فداءه مرتجلا ، أسامة أعدل أن أسام تجلئدي؟

يلاحظ أن الرسائل الإخوانية كانت منتشرة على نطاق واسع ، على

<sup>(</sup>۱) رسائل الحصكفي (مخطوط) و ۲۶۸ ، ۲۶۹ .

<sup>(</sup>٢) دِسائلِ الحصكفي (مخطوط) و ٢٤٨ ، ٢٤٩ و

الرغم مما فيها من تصنع بلاغي وتكلف لفظي ، فإننا نحس بالعاطفة الصادقة والشعور الإنساني النبيل اللذي يربط بين الصديقين أكثر مما عرفنا في الرسائل الماضية . ويلاحظ من طرف آخر أن العاطفة كانت تحاول أن تبرز من خلال هذه الرسائل ، إلا أن التصنع والتكلف كانا يحجبانها عنا قليلاً ، فيحاول الكاتب من خلال هذا الجهد الفني الذي كان ببذله أن بصعدها . وهكذا نجد العاطفة تتفاوت بمقدار ما بغلب النصنع على الكانب لكن هذا لا يعنى أنها انعدمت تماما ، فنكون بذلك قد ظلمناه .

## ( **٢** ) الخواطر التامليــة

حاول الكناب من خلال هــذا النوع من الكتب الإخوانبة أن يروضوا خواطرهم فيما بقل وقوعه أو فيما تمتحن فيه قوة القربحة ويعلم به استعداد الفكر (١) ، وقــد ترك الكتاب العنان لأنفسهم ، وعبروا عما في نفوسهم ، ولكنهم لم ينخلوا عن الأسلوب الذي عرفناه في النثر الديواني .

اشار الشهاب محمود إلى بعض خواطره التي دو تها رياضة للخاطر لصعوبة مسلكه في الكتاب الذي أنشأه إلى إنسان تخيله ، يتضمن مخاطبته في تزويج أمه (٢) ، وفي الكتاب الذي أنشأه إلى من هرم هو وجيشه (٢) ويتضمن إقامة عدره ووصف اجتهاده ، ويحثه على معاودة عدوه والأخل بثأره ، وفي الكتاب الذي أنشأه أيضاً في ذم المهزوم وتقريعه (٤) ، وفي الكتاب الذي أنشأه على لسان المهزوم ، يتضمن الاعتدار ، ويصف الاحتفال بأخذ الثأر ، ومما قاله : « إلى فلان أتبع الله ما ساءه من أمرنا مع العدو بما يسر ه ، وبلغه عنا من الانتصاف والانتصار ما يظهر من صدور الصفاح

<sup>(</sup>١) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١١٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١١٨ ،

والسنة الرماح سره ، واراه من عواقب صنعه الجميل بنا ما يتحقق به أن كسوف الشمس لا بنال طلعتها ، وأن سرار الفمر لا يضره (١) » . كان من المفروض في مثل هذه الخواطر أن يبعت الكاتب فيها حرارة العاطفة ، بيد أنه رضي لنفسه طرافة الموضوع وغرابته ، أما العناصر الذاتية والمأملات الباطنية فتكاد تضيع بين فقرات الأسجاع .

#### **(4)**

#### القصص الوعظية

ظهر نوع جديد من النثر الوجداني التأملي في هــذا العصر ، التزم في بعض فصوله السبجع أحياناً . أشار العماد الكاتب إلى هذا النوع من القصص الوعظية عرضاً خلال ترجمته للمهذب الدمتيفي ، ومما قاله فيه « له الفصول المسجوعة ، والكلم المطبوعة بكــل حسن ، وكلامــه بضاعة وعاظ دمشق وقصاصها ، ونثره كالدر النظيم يرصعه بالنطق الإيادي ، في نطاق كلام العبادي " » (۲) .

ويظهر أن قصاص دمشق ووعاظها لم يوردوا مواعظهم مجردة ، وإنما كانوا يوردونها في معرض قصص رمزية رائعة ، فقد أشار العماد الكاتب إلى رسالة للمهذب الدمشقي اسمها « النسر والبلبل » ، وهي طويلة جدا ، تحدث فيها الكاتب عن كثير من الأوصاف ، وأورد حوارا جميلا بين هذين الطائرين اللذين يمثلان القوة والضعف ، ومن هذا الحوار الجميل ووصف الطبيعة ، كان الهذب يضمن وعظه في رسالته . نذكر منها قوله : « فبينا هو صاف الأجنحة عليها ، ينظر من الأفق بعين التعجب إليها ، إذ سمع صوتا من بلبل سحري على وكر شجري ، يرجع قراءة مكتوب غرامه ، ويتلو آيات حزنه من مصحف آلامه . . . فقال : هذه غريبة أخرى من غرائب القدر ، وعجبة تانية لم ترها العين ولا هجست في الفكر ، وكاسات غرائب القدر ، وعجبة تانية لم ترها العين ولا هجست في الفكر ، وكاسات

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١١٦ ٠

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٣٤٦ ٠

خمر تدار في الخمر ، وعقود سحر تحل في السحر ، ونغمة لم أسمعها من ذي منقار ، والحان ما رئي مثلها لسار ولا قار ، كأنها ما قيل عن مزامير داود ، وتسابيحهم في الركوع والسجود ، او معبد والفريض ، يتباريان في الطويل والعريض ، او إسحق الفريد ، يعد لل عوده عند الرشيد ، أو هزج شداة العجم ، او رجة حداة العرب في الظلم ، أو أصوات رهبان الصوامع ، أو تلاوة من تتجافى جنوبهم عن المضاجع . . . ثم هوى إلى القرار ، لينظر من النافخ في المزمار ، فراى البلبل يتلو سور بلباله ، في محراب وباله ، ويرجع سجم الحانه ، في ربع أحزانه (۱) » .

قصة وعظية جميلة اوردها العماد ، وانتهى منه بذكسر بعض الوصايا والحكم الوعظية ، وختمها بقوله: « وأتم هذه الرسالة بفصل وعظي ليس من شرط الكناب » (٢) .

ولما بلغ الناصر داود اتفاق عميه الكامل والأشرف على خلعه واخد دمشق منه بعد اتفاقهما مع الفرنجة وتسليمهما القدس إليهم ، طلب من سبط ابن الجوزي ، « وكان واعظا ، وله قبول » (٤) أن يعمل مجلس وعظ ، ففعل ما أمره به ، وذكر فيه فضل بيت المقدس ومصيبة المسلمين بتسليمه

الإدب في بلاد الشام - ٤٨

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۶۳ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مفرج الكروب ، ج ١ ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ابني الوردي: تتمة المختصر ، ج ٢ ص ١٥٠ .

إلى الفرنجة ، وانشد قصيدة من شعر دعبل ، فارتفع بكاء الناس وضجيجهم (١) .

يجب أن نفرق بين الواعظ والقاص ، ففد تحدث ناج الدبن السبكي عن الواعظ وطلب منه أن يذكر الناس بأيام الله ، وينبئهم بأخبار السلف الصالحين وما كانوا عليه ، وخلص إلى القول : « واعلم أن الكلام إذا لم يخرج من القلب لم يصل إلى القلب » (٢) .

ووصف القاص ، وذكر أنه « من بجلس في الطرقات ، وبذكر شيئا من الآيات والأحاديث وأخبار السلف » (٢) ، وذكر أنه ينبغي الا يذكر إلا ما يفهمه العامة ، ويشتركون فيه من الترغيب في الصلاة والصوم وإخراج الزكاة ونحو ذلك .

يؤكد لنا هذا القول أن الفن القصصي استقل في هذا العصر عن الوعظ الديني ، لأن الوعاظ كانوا يعقدون مجالسهم في المساجد وغيرها ، أما القصاص فكانوا يجلسون في الطرقات ولا يذكرون إلا ما تفهمه العامة .

عرف الادب القصصي إذا في هذا العصر ، ولقي رواجاً كبيراً لدى العامة اكثر منه لدى الخاصة ، وقد اشار ابن الانير إلى ذلك في معرض حديثه عن ابن الختياب البفيدادي ، وكان إماماً في علم العربية ، فقيل : إنه كان كثيراً ما يقف على حلق القصاص والمسعبذين ، فإذا اتاه طلبة العلم لا يجدونه في اكثر أوقاته إلا هنياك ، فليم على ذلك ، فأجابهم « لو علمتم ما أعيلم لما لمتم ، ولطالما استفدت من هيؤلاء الجهال فوائد كثيرة ، فإنهم تجري ضمن هذيانهم معيان غريبة لطيفة ، ولواردت أنا وغيري أن نأتي بمئلها لم استطعنا ذلك » (٤) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٢) السبكي : معيد النعم ، ص ١١٣٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثر: المتل السائر ج ١ ص ٧٥٠

أمر هام جلداً جدير بالبحث والنظر ، بيد أننا لا نملك من آثار هؤلاء القصاص والوعاظ والمشعبذين ما يمكننا من دراسة هلذا الفين القصصي الشعبى الذي أعجب به منذ القديم أبن الخشباب البغدادي وأبن الأثير الكاتب دراسة موضوعية ، نبين أصوله وأضحة على الوجه الأتم في هذا العصر ، وعلى الرغم من هلذه الصعوبات فاننا نستطيع أن نلقي بعض الضوء على هلذا الفن القصصي من خلال عرض كنابين أتنين ، نبهني إلى أهميتهما أستاذي الكريم الدكتور عبد العزيز الأهواني ، أحدهما : «سلوان المطاع في عدوان الأتباع » (۱) لابن ظفر الصقلى ، أحد أدباء القرن السادس الهجري، وبانيهما : «كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار (۲) » لابن غانم المفدسي أحلد وعاظ الفرن السابع الهجري .

#### سلوان المطاع في عدوان الأتباع

صنف ابن ظفر (٣) كتابه هذا سنة ٥٥١ ه لاحد قواد صقِلِيّة ، « سائد السادة وقائد القادة أبي عبد الله محمد بن القسم بن علي بن علويّ القرشي » (٤) .

<sup>(</sup>۱) ترجم المستثمرة الايطالي أمارى ميكليه ( Michele Amari ) هــده القصة

الى اللغة اللاتينية وطبعها في فلورنزا سنة ١٨٥١ م . (Garcin de Tassy ) هذه القصة الى اللغة (٢) ترجم المستشرق الفرنسى دوناسي ( Les oiseaux et les Fleurs ) في باريس سنة ١٨٨٢ م .

<sup>(</sup>٣) حجة الدين: أبو عدد الله ، محمد بن أبي محمد عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلي ، ولد بحزيرة صقلية ، وكانت نشأته في مكه ، ثم تنقل في البلاد ، ورحل الى مصر وافريقية ، وأقام في المهدية مدة من الزمن ، شهد فيها حروب الفرنجة الذين أخلوها عنوة من المسلمين وهو مقيم فيها فاضطر الى الارتحال عنها الى مسقط رأسه في صفلية لقربها من مكان وجوده ، لكنه قفل عائدا منها الى مصر تانيه وقصد بعدها بلاد الشام فوصل حلب ، وحل مقيماً في مدرسة ابن أبي عصرون ، فلما جرت فيها العتنة الكبرى بين السنة والشيعة ، نهبت كتبه فيما نهب ، فقصد حماة ، ولغي فيها قبولا كبيرا ، فهرع البه طلبة العلم ، ونشط للتأليف بعد أن أجري عليه راسبمن ديوانها ، وبقي مقيماً فيها حتى وفأته سنة ه٥ه ه (السيوطي : بغية الوعاه ، ح ١ ص ٥٩ ، وابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ١ ص ١٦٠ ، وياقوت : ارشاد الاربب ، ج ٣ ص ١٠٠ ، والدلجي : الفلاكة والمفلوكون ، ص ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) ابن ظفر : سلوان المطاع ، ص ٣ .

وقد ذكر حاكم مدينة أسيوط وخطيبها أبو البركات محمد بن على بن محمد الأنصاري أنه قرأ هذا الكتاب على مؤلفه « من أصله بخطه بثغر حماة ، صانه الله وحماه ، في شهر رجب سنة ٥٦٥ هـ » (١) .

يحتوي هذا الكتاب على خمس سلوانات: السلوانة الأولى في التفويض ، والثانية في التأسي ، والثالثة في الصبر ، والرابعة في الرضا ، والخامسة في الزهد . صدر المؤلف كل سلوانة بذكر ما ورد في موضوعها من الآيات القرآنية ، وشفعها بذكر الأحاديث النبوية الملائمة ، ضمنها ذكر منثور الحكم وموزونها ، لكن اهم ما في هدا الكتاب القصص الشائقة والسير الجميلة التي كان يتمثل بها في سلواناته المختلفة ، ويستهلها بهذا العنوان المسجع « روضة رائقة ، ورياضة فائقة » (٢) على الرغم من أن اسلوبها كان في اغلب الأحيان حراً طليقاً ، عدا الحكم والأمثال وخطبة الكتاب ، فقد التزم فيها السجع . أما سائر القصص بما فيها من سرد وحوار ، فقد كانت بعيدة عن هذا التكلف ، وجاء الأسلوب حراً طليقاً .

اما موضوع القصص فيختلف بحسب السلوانة التي يتحدث عنها ، وهي بشكل عام وعظية تستهدف النصح والإرساد ، وتقدم للقارىء ثمرة الحكم وتجارب الحياة . ويظهر أنه كان يستهدف نصح الملوك وإرشادهم ليسلكوا في حياتهم سواء السبيل . ففي سلوانة الصبر قوله : « والنوع اللائق بكتابنا منها هو صبر الملوك » (٢) . وفي خطبة الكتاب قوله : « نفثت في صورها أرواح الأخلاق الزكية ، وكسوت جسومها حلل الآداب الملوكية ، وتوجت رؤوسها بتيجان الهمم الأدبية ، وقلدت عوانقها سيوف المكايد الحربية » (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن ظفر : سلوان المطاع ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١١ ، ٢٣ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ١٢١ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ،

وجدت الطبقات الشعبية اضا إلى هذا الكتاب سبيلها ، إذ آنست منطلقا ومتنفساً جديداً في هذه القصص المسلية التي لا تقتصر موضوعاتها على الملوك والطبقة الحاكمة ، وإنما تجاوزتها إلى آفاق أخرى ، حتى إن أحد العلماء نظمه شعراً (١) لكنره الإقبال عليه . نعتقد أن من أسباب شيوع هذا الكتاب وانتشاره تلك الروح القصصية التي يندر أن نجد لها نظيراً في أدب هذا العصر ، فلقد اسنطاع أن يورد انماطاً نسنى من هذا الفن في السلوانة الواحدة ، بله القصص المتعددة التي تحتوي عليها كل سلوانة . ويلاحظ أن بعض القصص يدور على لسان الحيوانات أو حولها ، كما هو الحال في كتابه كليلة ودمنة ، ولكنه يتميز عنه أنه كان ذاتياً يختار القصة أو وصف الحيوان من خلال تجاربه الشخصية (٢) وواقعه الخاص . أما أشهر القصص المذكورة فهي قصة « الجرذ والفار واليربوع الهرم » (٢) ، وقصة « الفرس والخنزير »(١) ، وقصة « اللعب والأفعى » (٥) ، وقصة « الفرس والخنزير »(١) ، وقصة « اللاب والقردة »(٧)، وقصة « الفيلين »(٨) . وكان في معظم الأحيان يجعل قصصه مترابطة فيما بينها ، كما هو حال أسلوب قصة الف ليلة وليلة .

نلاحظ في هذا الكتاب أيضاً أنه كان يستمد عناصر سلواناته من مصادر متعددة منها الإسلامية والنصرانية والغارسية واليونانية ، وهي تدل بشكل عام على موسوعية الثقافة العربية والحضارة الإسلامية في هذا العصر .

 <sup>(</sup>۱) ذكر ابن تغري بردي أن القاضي تاج الدين عبد الله بن على السنجاري ( المتوفى سنة ٨٠٠ هـ) نظم شعراً كتاب سلوان المطاع ( النجوم الزاهرة ، ج ١٦ ص ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) اعتمد أسامة بن منقذ في حديثه عن الببر في كتابه الاعتبار على ما أورده ابن ظفر

عنه دؤيته له منع صاحبه (الاعتباد ص ١١٢).

<sup>(</sup>٣) ابن ظفر: سلوان المطاع ، ص ٧٨ •

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٧٦ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٧ ٠

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ص ١٣٠٠

استمد من التاريخ الإسلامي كثيراً من قصصه ، نذكر منها مشلا قصة الجنماع رؤساء قريش في دار النهوة للتشاور في امر النبي (ص) ، وقد جاءهم إبليس في صورة شيخ أعرابي من أهل نجد (١) ، وقصة عثمان بن عفان « وهو محصور في الفتنة » (٢) ، وقصة الأمين والمأمون (٣) ، وقصة عبد الملك بن مروان حين خروجه لقتال عبد الله بن الزبير (٤) . كما اسنمد من الدعدبث النبوي الشريف ، فقد أورد حديث ابن مسعود في زهد الملوك ، وجاء فيه خبر ملك قديم ، أعرض عن ملكه متزهداً ، وساح في الأرض حتى أتى الليل ، وشرع بضرب اللبن ويفتات من ذلك ، فلما سمع به الملك الذي كان بأرضه ترك ملكه أيضاً ولحق به . وقد أورد المؤلف ما ذكره رسول الله صلى الله عليه موسلم » (ه) .

يضاف إلى ذلك ما استمده من الجاهلية كما في قصة عدي بن زيد رسول ملك الفرس إلى الروم (٦) ، والخبر الذي أورده عن زهد النعمان ابن المندر (٧) .

استمد المؤلف من التاريخ الفارسي أبضاً كنيراً مما أورده من قصص في كتابه ، نذكر من ذلك إشارته إلى الصحيعة الصفراء المعلقة في أعظم هياكل الفرس (٨) ، ونخص بالذكر قصة سابور بن هرمز عندما دخل بلاد الروم مننكراً ، وحيلة وزيره في إنقاذه خلال توجه قيصر إلى احتلال جنديسابور حاضرة ملكه (٩) ، وقصة كسرى أنوشروان وطمعه في أرض من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٣٣ ٠

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ، ص ۱۲۳ ·

۱۱ المصدر السابق ، ص ۲۶ .

<sup>(</sup>٩) المصد والسابق ، ص ٣٨ -

ألنجوم ألهندبة (١) ، وكان في معظم الأحيان يشير إلى ذلك كأن يقول: « ذكروا عن الفرس » أو « وذلك فيما ذكره المعننون بأخبار ملوك الفرس » (٢) أو « وقد دوّن الفرس أخباراً عجيبة نادرة » (٣) .

استمد المؤلف أيضاً من النصرانية بعض قصصه وأقواله ، فهو يحدثنا عن الأب لوقا (٤) ، وعن المطران والبطريق (٥) ، وأبرز ما لاحظناه قصة راهب من « الرهبان ، وكان متبتلا في قلاية له بظاهر اللاذقية ، وكان شيخاً فانيا (٦) ، وقصة الراهب وراعي البقر (٧) ، وقصة ملك من ملوك اللان كان كافراً عتياً والتحدث عن إيمانه بشرائع المسبح عليه السلام بوساطة وزيره (٨) .

واستمد من اليونانية أيضاً ، نشير من ذلك إلى قصة ملك من ملوك اليونانين وابنته التى أصيبت بهياج المرة السوداء (٩) ، وقصة ملك « من ملوك اليونانيين ، قام من منامه في بعض الفدوات ، فأنته قنة كانت قيمة له تلبسه نيابه ، فلبسها ثم ناولته المرآة ، فنظر فيها فرأى شيبة في لحينه ، ففال : هاتي الفراض يا جارية ، فأنته ، فقص الشيبة ، فتناولتها وكانت أديبة لبيبة ، فوضعتها في كفها ، وأصغت إليها أذنها ساعة ، والملك ينظر إليها ويتأملها معجباً ، فقال لها : ما تصنعين ؟ فقالت : اسمع لما تقول هذه الشعرة التي عظم مصابها بمفارقة الكرامة العظمى حين سخطها الملك وكرهها وأقصاها ، فقال لها الملك : ما الذي سمعت من قولها ؟ فقالت : زعم قلبى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١١٢ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٩٧ .

<sup>·</sup> المصدر السابق ، ص ١٣١ ·

۱۳۰ – ۱۲۷ می ۱۳۰ – ۱۳۰

<sup>(</sup>١) المصدرالسابق ، ص ١٠٣ .

أنها سمعها تقول كلاما لا يجترىء لساني على النطق به لاتقاء سطوة الملك ، فقال لها: قولي آمنة ما لزمت أسلوب الحكمة ... » (١) .

ذلك بعض ما لاحظناه في هذا الكتاب الهام ، وجدير بالذكر أنه روى كل قصة دون أن يلتزم أو يتعمد الأسلوب المسجع المعروف في عصره ، وإنما اقتصر منه على ما أورده من الأمثال والحكم أحياناً ، وكذلك الأمر نفسه في خطبة الكتاب . وتلك ظاهرة هامة نسيجلها لهذا الكاتب الذي خالف أساليب الوعاظ والفصاص الذين أسرنا إليهم من قبل ، فكان حقاً صاحب مذهب أدبي خاص في أدب هذا العصر ، والمهم أن نذكر أن هذا الكتاب اشتهر به فذاع بين الناس كيراً ، وفرىء في حلقات العلم ونظم شعراً ، كما أثر عن السلطان أبي حمو موسى بن بوسف الزياني أنه لخص هذا الكتاب ، وزاد عليه فوائد كثيرة وأموراً جرت له مع معاصريه من ملوك بني مرين وغيرهم ، وصنفه برسم ولي عهده أبى تاشفين ، وسماه « نظم السلوك في سياسة الملوك » (٢) .

اشار المؤلف في كتابه المذكور إلى كتاب قصصي آخر، يظهر أنه أكبر منه ، سماه « درر الفرر »، وضمنه « أنباء نجباء لأبناء » ، وقد ذكر أكثر من مرة (٣) ، وتحدث عن محاورة ضمنها كتابه ، ونوه بخبرين نادرين رواهما في الكتاب المشار إليه (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن ظفر: سلوان المطاع ، ص ١٢٦ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المقري: أزهار الرياض ، ج ١ ص ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن ظفر: سلوان المطاع ، ص ٩٣ ، ١١٦ .

#### كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار

صنف الشيخ الواعظ ابن غانم المقدسي (١) كتاباً هاماً سماه « كشف الأسرار عن حكم الطبور والأزهار » ، وقد أعرب في مقدمته عن غرضه في تأليفه ، فقال : « وقد صنفت كتابي هذا مترجماً عما استفدته من الحيوان برمزه ، والجماد بفمزه ، وما خاطبتني به الأزاهير بلسان حالها ، والشحاربر عن مقار ارتحالها . . وجعلته موعظة لأهل الاعتبار ، وتذكرة لذوي الأبصار والاستبصار » (٢) .

استهل الكاتب قصته الرمزية الفريدة بوصف حاله ، وما أقل ما تحدث الكاتب عن أحوالهم ، وذكر أن فكره أخرجه يوماً ينظر « ما أحدثت يد القدم في الحدث ، وأوجدته الحكم البالغة للجد لا للعبت » (٢) ، وانتهى إلى روضة قد رق نسيمها ، وغنى عندليبها ، وتمنى أن يصطحب في هده الخلوة الفكرية والعزلة النفسية صديقاً حميماً ، فناداه لسان حاله : « أتريد نديماً أحسن مني ، أو مجيباً أفصح مني ؟ وليس في حضرتك شيء إلا وهو ناطق بلسان حاله ، مناد على نفسه بترحاله » (١) . فأول ما سمع

<sup>(</sup>۱) عز الدين ، عبد السلام بن أحمد بن غانم بن على بن عساكر بن حسن الانصاري المقدسي ، وقد اشتهر أمره بالوعك ، وطبق في الآفاق ذكره ، وهو ينزع في اسلوبه الى مدرسه وعظية ظهرت في هذا العصر ونسجت على منوال ابن الجوزي وأمثاله . لقي قبولا كثيراً عند الناس ، وقد حضر وعظه في المجلس الذي عقده مرة تجاه الكمبة كتير من الناس بالاضافة الى الصفوة من العلماء الكبار أمثال تقي الدين بن دقيق العيد ، وتاج الدين الفزاري وابن العجيلي وغيرهم ، توفي بالقاهرة سنة ١٧٨ ه ( اليافعي : مرآة الجنان ، ج } ص ١٩٠ ، وابن العماد : شدرات اللاهب ، ج ه ص ٣٦٢ ، وابن كثير : البدايه والنهاية ج ١٣ ص ٢٨٩ ، وبروكلمان : ج ١ ص ٥٠٠ ، والزركلي : الاعلام ، ج ٤ ص ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن غانم: كشف الأسرار ، ص ٣ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٣ ٠

همهمة النسيم ومجاوبة الشحارير لها ، وابصر الورد يخبر عن طيب وروده ويقول: « فبينا أنا رافل في حلل النضاره ، استلبتني يد من الأزاهير إلى ضيق القوارير ، فيذاب جسدي ، ويحترق كبدي ، وبنمزق جلدي ، ولا يقام بأودي (١) » ، فأجابه النرجس من حاضره ، وناداه النيلو فر طالبا إليه أن يأخذ العبرة من اصفراره والرضا بما قسم له . ثم ينتقل ابن غانم ليتحدث لنا عن مروره بين اشجار الروضة ، ويصف لنا تمايل شجر البان وطربه دونها ، فحنقت عليه ، ولامته على كثرة تمايله ، وعنفنه على عجبه بشمائله ، فأجابها البان على لومها ، وختم إجابنه بقوله : « واعلم أن خالقها أحد ، وصانعها صمد ، وموجدها بالقدرة قد انفرد ، لا يشاركه في ملكه أحد ، ولا يفتقر هو إلى أحد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحد » (٢). صحح الائتلاف ، ورضيت لنفسك بالتلاف ، فليس للخلاف خلاف ، فيقطع على حكمه الوفاق ، ويقتطف من بين الرفاق ، فتصعد انفاسننا بالاحتراق ، وتقطس دموعنا بالإشفاق ، فإذا فنينا عن صور اشباحنا بقينا بمعاني وتقطس دموعنا بالإشفاق ، فإذا فنينا عن صور اشباحنا بقينا بمعاني

ينتقل الكاتب بعدئد ليتحدث عن إشارة البنفسج، وقد تنفس الصعداء ، ثم يذكر لنا تأوه المنثور (١) ، و فصاحة الياسمين الذي تمثلت فيه شخصية المؤلف اللغوية ، فتحدث عن اسمه « فأول اسمى ياس ، وآخره مين ، والياس شين ، والمين شين »(٥) ، وأورد بعد ذلك إشارة الريحان والأقحوان، ووقف عند الخزامي ، وقد شهد ما تكابده الأزهار قيداً والتزاما ، فتحدث

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٩ .

بلسان حاله قائلاً: « ما لى والزحام ؟ أنا أوافق الوحش في النقار (١) ، وسنكنى البوادي والففار ، رضبت بالبر الفسيح ، وقنعت بمجاورة الشيح ، لا ينشق نشري إلا من له شوق صحيح وذوق صريح ، ومن هو على زهد المسبح وصبر الذبيح ، فأنا رفيق السواح في الفدو والرواح ، فأفوز بالأجور ، وأسلم من حضور أهل الفجور ، ومن يفترف المعاصي بالفجور ، لا أحضر على منكر ، ولا أجلس عند من يشرب ويسكر ، فأنا الحر اللي لا أحضر على منكر ، ولا أجلس عند من يشرب ويسكر ، فأنا الحر اللي يباع في الأسواق ، ولا ينادى على "بالنفاق في بيوت النفاق ، ولا يحضرني الفساق ولا ينظرني إلا من شمر على ساق ، وركب على جواد العزيمة وساق » (٢) .

ووقف أخراً عند الشقيق المضرّج بدمائه ، واختتم إشارته بقوله : « فلما رأيت باطني محشوآ بالعيوب ، وقلبي مسوداً بالذنوب ، علمت أن الله لا ينظر إلى الصور ، ولكن ينظر إلى القلوب » (٣) .

وختم المؤلف بعد هذا الوصف الرائع والحوار الحي حديثه بوصف السحاب الذي كان يشهد كل هذه الحوادث على مسرح الطبيعة ، فسمع العتاب ، ووعى الخطاب فسح دمعه ، وساح في الرحاب ، وقال مخاطباً أزهار الرياض : « سبحان الله ! أينكر فضلى عليكم ، وأنا الباعث طلي ووبلى إليكم ؟ وهدل أنتم إلا أطفال وجودي ونسل وجودي ؟ » (١) .

أما القسم الثانى من هذه القصة فقد تحدث فيه المؤلف عن الاطار قائلاً « فبينا أنا مصغ إلى منادمة أزهارها على حافات انهارها ، إذ صاحت فصاحة أطبارها » (ه) . وأول ما صوت الهزار ، وتحدث بلسان حاله قائلاً :

<sup>(</sup>١) النقار: جمع نقرة ، وهي الوهدة الصغيرة المستديرة في الأرض ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١١ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١١ •

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ، ص ١٢ ٠

« أنا العاشق الولهان . . وأنا أنوح حزناً لا طرباً ، وأبوح ترحاً لا فرحاً ، ولا أجد روضة إلا تبلبلت على زوالها ، ولا أجد روضة إلا تنجت على اضمحلالها ، ولا خضرة إلا تبلبلت على زوالها ، لأني ما رأيت قط صفو إلا تكدرت ، ولا عيشة حلوة إلا تمرمرت ، فقرأت في تمثال العرفان : كل من عليها فان » (١) . أجابه البازي وناداه (٢) ، ورأى الكاتب ، وهو مستغرق في لذة كلامه ، ومعتبر في حكمه وأحكامه « حمامة قلد جعلت طوق العبودية في عنقها » (٢) ، فسألها عن حكمة تطويقها ، فأجابته أنها المطوقة طوق الأمانة المقلدة تقليد الصيانة (٤) ، ثم انفلبت إلى شكر الله تعالى وتسبيحه .

وتحدث الكاتب بعد ذلك عن خطاف كان ينظر إليه ، فسأله عن سبب مفارقته أبناء جنسه ، ورضاه البقاء في البيوت بحبسه ، فلما سمع البوم جوابه اعنرضه ، وطلب منه ألا ينق بمقالة الخطاف ، وأعلمه أن السلامة في العزلة ، وينهي الكاتب مفال البوم بفصل وعظي كمادته (ه) ، والتفت الكاتب في روضته فرأى طاوساً ، قد شرب من خمرة العجب كؤوساً ، فخاطبه قائلاً : « ويحك ! كم بينك وبين البوم من الحظ المقسوم ، أنت أيها العاني نظرت إلى الصور وهو نظر إلى المعاني » (١) . فأجابه : « يا عاني ! يا من بالشماتة نعاني ! لا تظهر لى الشماتة ، وتذكر الحزين ما فاته ، فقد قيل بالشماتة نعاني ! لا تظهر لى الشماتة ، وتذكر الحزين ما فاته ، فقد قيل وأنا في الجنان أطوف بين الظلال والقطوف ؟ أدور دورها ، وأزور حورها ، وأتخلل قصورها ، وشرابي التسبيح ، وطعامي التقديس ، حتى ساق لى واتخلل قصورها ، وشرابي التسبيح ، وطعامي التقديس ، حتى ساق لى ولكن القضاء والقدر يوقع في المكاره ، ولقد كان إبليس يسعى في حلل حبه ولكن القضاء والقدر يوقع في المكاره ، ولقد كان إبليس يسعى في حلل حبه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٦ .

وخِلَل قربه ، فما تركه شؤم رأيه حتى تاه على آدم بعجبه ، فاوقعني في الخطية ، وما اطلعني على ما له في الطوية ، غير أنني كنت له دلالة ، وكانت الحية في دخوله محتالة ، فأخرجت معهم من دار الهوان والإذلال ، وهذا جزاء من عاشر الأنذال (١) » .

ورأى الكاتب الى جانب الطاوس درة ليست نيابا خضرا ، فخاطبت بفصاحة لسانها الطاوس ، ثم انتقل فتحدث عن الدلك ، وأورد ما قاله له : « هأنــذا في نادبك اناديك ، وانت في تعاميـك وتعاشيك . جعلت الأذان لي وظيفة ، أوقظ به من هو نائم كالجيفة » (٢) ، وأورد بعده حديث البط إلى الديك ، ثم ذكر نداء النحلة ، ووقف عند الشمع والفراش ، وصورهما تصويراً رائعاً ؛ فقد سمع النحل استفاثة شمعه ، فأصاخ بسمعه ، فإذا هو يحترق بالنار ، ويبكي بدموعه الغزار ، ويقول : ايتها النحل ، اما تكفيني أن رميت ببيني ، وفرق بينك وبيني ، وأنت في الوجود أبي وفي الإيجاد سببي » (٣) . ويحوم الفراس حول الشمع ، ويذكر مصابه ، ويحدثه قائلاً: « بالله العجب! أبذل نفسي في هواك ، وتسومني سوم عداك » (١) . ويرق الشمع للفراش العاشق ، ويخاطبه : « أنها العاشق الصادق ، لا تعجل فإنى موافق » (ه) . وبينما كان المؤلف في سبحات فكره بستمع إلى خطاب الشمع ، سمع فجأة صوت غراب ينعق ، فكدر عليه خلوته في روضته ، وختم بعد ذلك القسم الناني من حديث الطيور بإشارة الهدهد قائلاً: « فلما كدر الفراب على وحدرني مقتي ، انصرفت من حضرتي إلى خلوة فكرتي ، فهتف بي هاتف من سماء فطرتي : أيها السامع منطق الطير ، المتأسف على فوات الخير ، تالله لقد صفت الضمائر ، واهتدى السائر ، وما ضل الحائر » (١) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢٤ .

وأما القسد مالنالث من كشف الأسرار فقد تحدث فيه المؤلف عن بعض الحيوانات ، إذ اننقل إليها بعد حديثه عن الهدهد فائلاً: « ناداني كلب على الباب يلنقط على المذابل ما سسقط من دقبق اللباب: يا من هو وراء حجاب محجوباً عن الأسباب ، ويا مسبلاً كتاب الإعجاب ، تأدب بآدابي . . . . » (۱) . واستطرد الكاتب يحدتنا بلسان كل حبوان يختاره ، فيورد حدبث الجمل إليه ، وطلبه منه تعلم الصبر والجلد ، وحدبث الفرس إليه ، وطلبه منه نعلم صدق الطلب وحسن الادب لبلوغ الأرب ، وحدبث الفهد وطلبه منه تعلم الألفة والأخلاق الصلفة ، وعلو الهمة وسمو العزمة ، ومرافبة المطلوب ومجالسة المحبوب ومراوغة الصبر (۲) ، ويطلب من المؤلف أن يخالف طبيعة الأسد والفرس .

يورد بعد ذلك حديث دودة القن ، وقولها : « تالله ليست الرجولية بالصور والهباكل ، كلا ! ولا الإيثار ببذل المشارب والمآكل ، كلا ! ولا الإيثار ببذل الآنار ، وإنما الجود من جاد بوجوده ، ثم آثر بحياته موجوده » (٣) .

ويتخيل المؤلف العنكبوت تخاطب دودة القز التي قالت: إن بيتها اوهن البيوت ، وإن حبلها مبتوت ، وتذكر أن فضلها عليها مذكور في سحبل الكتاب (٤) ، ويختتم القسم الثالث بإشار ةالنملة ، وقد نادته ، وطلبت منه أن يعتبر بها ، ويتعلم منها قوة الاستعداد وتحصيل المعاش والزاد .

تلك هي فصول القصة الثلابة ، لاحظنا من خللل عرضها أن الشاعر قام برحلة خيالية ، ودخل فيها روضة غناء ، فاستمع فيها إلى أحاديث أزهارها ، ثم أشار إلى السحاب وهو يبكي ، تم انتقل إلى حافات أنهار هذه الروضة الفكرية الحية ، فاستمع إلى أطبارها ، حتى إذا انتهى من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن غسانم : كشف الأسرار ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) اسارة الى توله تعالى : « كمشال العنكبوت الخالت بيتا ، وان أوهن البيوت لبن العنكبوت لو كانوا يعلمون » . العنكبوت /٢٩ .

حديثه عنها انتقل فجأة ليصحو من حلمه على صوت كلب على الباب، وسرعان ما أغفى قليلاً ليتابع حلمه ، فيستمع إلى حكم الحيوانات وهى تحدثه ، وكان النمل آخر المتحدنين .

لاحظنا في هذه القصة الرمزية عبقرية ابن غانم المقدسي ، فقد وفق في تسلسل حوادثها في فصولها الثلاثة ، كما تخللها حوار شيتى بين الأزهار والطيور بالإضافة إلى الحوار الشخصي بينه وبينها .

يضاف إلى ما تقدم ذكره أن المؤلف استمد عناصرها الأولى وحكمها المنناثرة من القرآن الكريم والحديث النبوي ، ومن التصوف والزهد اللذين انتشرا في هذا العصر كثيراً . وإن كنا نؤاخذ المؤلف على شيء فإننا نأخذ عليه استخدامه الاسلوب المسجع الذي لم يتقيد به سابقه ابن ظفر .

#### القول النفيس في تفليس إبليس

ثمة كتاب آخس للمؤلف المذكور ، وهو على الرغم من صغره ، إذ لا يتجاوز عشرين صفحة بالغ الأهمية ، لأنه لم يكتف بعرض فكرته عن إليس كما انطق بها الطاوس في قصته السابقة ، وإنما أعجبه هذا الموضوع الذي راق لابن الجوزي من قبله أن بضع كتابا فيه أسماه « تلبيس إبليس »، وفرق بين الكتابين ، فالأول يتحدث فيه مؤلفه عن كثير من الأمور الصوفية التي تخرج عن الدين بسبب إيحاء إبليس وتضليله ، أما كتاب ابن غانم هذا فيدور حول محاورات ومناظرات جرت بينه وبين إبليس كما تخيلها ، وقد استهله ذاكرا أنه نظر في دائرة الشقاء والسعادة ، فإذا هي دائرة على خط الأمر ومركز السعادة (۱) ، نم شرع يوضح لنا السبيل الذي سلكه قائلا : « لما كان إبليس أول من أيس من رحمة الله تعالى ، ولبس على عباد الله ، ودنس الطريق إلى الله بمعصية الله تعالى ، احببت أن أوقفه موقف الجدال ، واناقشه بلسان الحال الذي لا يدنسه محال ، فأناظره

<sup>(</sup>۱) ابن غسانم : تفلیس ابلیس ، ص ۳ .

بلسان الحقيقة لسلوك الطريقة ، فإذا أفلس ، ومن الخير أبلس ، علم متابعه ومبايعه حجنه الزائفة ، فيتجنبه من يجرى مجراه ، ويسري مسراه ، فإن كان نفل حكم الله فيه ، وجرى علبه فلم الشقاوة ببعده من الله ، لكن شياطين الأنس وأبالسة الجن أشد بأسا وأصعب مراساً » (١) .

انتقل المؤلف بعد هذه المقدمة ليتحدث عن لقائه إبليس ، وذكر أنه أوقفه موقف الجدال ، ونازله في معارك النزال ، وابتدره قائلا : « يا لعين ! اسلك سبيل العدل في الجدال ، والإنصاف في السؤال . . . » (٢) . فأجابه إبليس ، وطلب منه أن يورد ما عنده من أقوال ، فاستجاب له المؤلف ، وقص عليه قصته المشهورة منذ قديم الأزل ، وندد بعصيانه ربه ، وآخذه على إغوائه البشر وسعيه في ضلالهم ، فأثار سخطه عليه ، ولم يتمالك نفسه عنه سماعه مقاله المؤلف ، « فتميز هناك تميز الذيب ، وتفير تفير المريب » (٣) ، فرد عليه ردا قويا ، يقارعه الحجة بالحجة والقول بالقول ، ثم أنشده بعض شعره ، وقال له : « أنا صفوة الملائكة المقربين با هـذا ، اتظن أنى أخطأت التدبير ، أو رددت التقدير .. ؟؟ ولقد لقيت موسى على عقبة الطور ، وهو بما أوتى مسرور ، فقال لى : ما منعك من السجود ..؟ فقلت : منعني من السجود الوارد ، نوديت الدعوى لمعبود واحد ، ولو سجدت لآدم لكنت مثلك ، لأنك نوديت مرة واحدة : « انظر إلى الجبل » ، فنظرت ، وأنا نوديت مرة : استجد لآدم ، فما ستجدت لدعواي بمعناي ... فقال لى موسى : هل تذكره الآن بعد طردك ؟ فقلت : يا موسى ! لا أعرف غيره ، ولا أذكر غيره أبداً ، ولو عذبني بنار الأبد . يا موسى ! أنا في الخدمة أقدم ، وفي الفضل أعظم وفي العلم أعلم ، أنا أعلمهم بالسجود ، وأقربهم إلى الوجود ، وأوفاهم بالعهود ، وأدناهم إلى المعبود ، ولكن سيدي قال : لي الاختيار ولا لك ، فقلت : سيدي ا لك الاختيارات كلها ، فاختياري إليك ، فإن أهبطتني فأنت الرفيع ، وإن أخطأت في القال فأنت السميع ، وإن أردتأن أسجد له فأنا المطيع » (٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٧ ، ٨ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدرالسابق ، ص ١٥ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٩ ، ٢٠ ،

تلك هي نظرة عامة على هذه القصة الرمزية الفريدة في نوعها . وقد تناولت موضوعاً دينياً هاماً وشيقاً ، ولو أن أبن غانم وسع مداها المسرحي لكان لنا منها أثر أدبي عظيم ، ولا سيما أنه أوتي عبقرية قصصية حية ، نظهر لنا في هذا التصوير الجميل والتخيل الموفق . ولا يمنعنا ذلك أن نسجل له توفيقه في اختياره المعاني الدينية التي عرضها في قصته هذه ، يضاف إلى ذلك خيال خصب أمده بهذه الصور التي مرت معنا ، وحوار موفق حي يبرز لنا موهبته القصصية .

ننتهي مما تقدم معنا لنؤكد اخيرا ان الادب الوعظي قد ائمر اطيب الثمار على يد الواعظين الكبيرين: ابن ظفر الصقلي وابن غانم المقدسي، وانه نسا بعيدا عن قصور السلاطين والامراء، واستمد معينه من مصدرين اتنين: اولهما حاجة الغنات الشعبية المختلفة لادب جديد حي يعبر عن مشاعرها الخاصة، ويقدم لها آثاراً قصصية، تسد به الفراغ الكبير الذي كانت تعانيه في حياتها الضيقة، وثانيهما اتصال هذا الادب بالدين والزهد والتصوف، وكان الفن الوعظي هو السبيل الهام الذي جعله يتطور هذا التطور الكبير ليصبح بعد ذلك ادباً قصصياً جميلاً، تقبل عليه الغنات الشعبية، وتستمع إليه في حلقات خاصة بعيدة عن قصور الأمراء وحلقات العلم في المساجد وغيرها، وإنما تجدها منتشرة في الطرقات والمجتمعات العامة.

#### ( **\( \)**

#### المنامات الأدبيسة

ظهر في هــذا العصر فن المنامات الأدبية ، وكان الفضل في ابتداعــه يعود إلى محمد بن محرز الوهراني (١) أحد أدباء المغرب الذين ارتحلوا إلى

<sup>(</sup>۱) محمد بن محرز بن محمد الوهراني ، أصله من وهران ، وقد زار دمشق في ايام نور الدين ، وتنقل مدة نمر بصقلية وقدم الديار المصرية في أيام صلاح الدين ، وزار بغداد ، ثم أقسام في دمشق ، قولي خطابة مسجد داريا وبقي فيها حتى وقاته سنة ٥٧٥ هـ . لـه مجموعة ( الرسائل ) الممروفة به « منشآت الوهراني » وهي في تسعة كراريس ر ( المنامات ) ، وقلد طبعت مناماته ومقاماته ورسائله مجموعة ، ( ابن خلكان : وقبات الإعيان ج ١ ص ١٥١ ، ومجلة المجمع العلمي العربي المجلد ، ؟ ج ١ : والزركلي : الاعلام ج ٧ ص ٢٤١ ) .

المسرق في عهد حكم السلطان نور الدين والسلطان صلاح الدبن.

كان ابن خلكان أقدم من ترجم للوهرائى ، ومما قاله فيه: «أحد الغضلاء الظرفاء قدم من بلاده إلى الديار المصرية في أيام السلطان صلاح الدين، وفنه الذي يمن به صناعة الإنشاء . فلما دخل البلاد ورأى بها القاضي العاضل وعماد الدين الأصفهاني الكالب ولمك الجلبة علم من نفسه أنه ليس من طبقتهم ، ولا تنفق سلعمه مع وجودهم ، فعمدل عن طريق الجد وسلك طريق الهرن الهريق الهرن الهريق الهرال » (۱) .

كما أشار أسناذي الدكتور عبد العزيز الأهواني إلى أهمينه فنو"ه به ومما قاله في تصديره كتاب (منامات الوهراني):

« يكاد ركن الدين الوهوانى أن يكون مجهولا لدى جمهرة المنادبين فى العصر الحاضر ، والمتخصصون في تاريخ الأدب العربي لا يعرفون عنه إلا القليل ، ولا بجدون فرصة مناحة للاطلاع على شيء من آناره الأدبية . وعدر هؤلاء جميعاً أن ما وصل إلينا من آئار الوهراني لا بتجاوز عددا محدودا من الرسائل والمنامات والمقامات » (٢) .

لفت نظرنا إلى هــذا الأديب لأول مرة الدكتور صلاح الدين المنجد في بحثه الفيتم عن الوهراني ورفعنه عن مساجد دمشق و واشار إلى أن المؤلف جمـع في كتابه ( جليس كل ظريف ) الكثير من رسائله ومناماته وفصوله الهزلبــة .

يهمنا في هــذه الدراسة أن نعف عند منامه الكبير فقد أعجب به ابن خلكان كل الإعجاب وقال: « لو لم بكن فيها إلا المنام الكبير لكفاه » (٢) ، فقد ذكر الاقدمون أنه سلك فيه مسلك أبى العلاء في رسالة الففران لكنه كان

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان : وقياب الأعيان ج ١ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) معدمه ( منامات الوهراني ) ص ه ،

الطف مقصدا واعذب عبارة ، وجمع فيه انواعاً من المراح والادب . وخلاصة هــذا المنام أن الوهراني تخيل في حلمه يوم نفخ في الصور ، فقامت القبامة ، ونادى فيها المنادي ليوم العرض امام الله ، وجاء دوره فقام من جدئه ، واتجه نحو هول يوم المحشر ، فراى الناس هناك ، واستطاع أن ينعرف على كثير ممن عاصرهم، أو لقيهم في الحباة الدنيا ، أو ماتوا قبله، فأظهر سخرته منهم ، وتحدث عما يحاسبون عليه في هذا المحتر العظيم .

ولا بأس أن نقف عند بعض ما جاء في هذه الرقعة الهامة الني كبها الوهراني باسم مساجد دمشق لترفع إلى مسجد بني أمية الجامع وفسد استهلها المؤلف بقلوله:

« لما تحكمت يد الضياع في مسجد الضياع . وارتج باب العدل واغلق ، ونبذ كتاب الله وخلق ، فزعت المساجد إلى جامع جلق . وهو بومئذ أميرها ، عليه مدار أمورها ، فلما وصلوا إلى بابه ، واجتمعوا تحت قبته ومحرابه ، فكانت الرقعة مسطورة على هذه الصورة » (۱) .

اما هذه القصة فقد ذكر المؤلف ما تلفياه المساجد من جور العمال ، وتضييع الأعمال ، ونهب الوقوف ، وخراب الحيطان والسقوف ، وانتقل بعد ذلك إلى كلام جامع المزة حين ابتدر للمقال حتى أنهى كلامه وجلس ، « فبرز بعده مشهد برزة ، متوكنا على مسجد الأرزة ، وهيو يصلصل ويصول ، ويطم وجهه ويقول . . » (٢) .

أشيار مسجد دمشق عليهم أن يبعثوا بشكواهم إلى قاضي القضياة شرف الدين ابن أبي عصرون قائلاً « والرأي عندي أن تكتبوا للشيخ قصة ، ولا تتركوا في صدوركم غصة ، وأن تجعلوا في الكتاب أنواعاً من العياب ، فإن النام رأيه برايكم ، وإلا فالسلطان من وراتكم ، أقول فولي هذا ، واستغفر الله العظيم لى ولكم » (٣) .

<sup>(</sup>۱) مجلة الجمع العلمي العربي ، المحلد الأربعون: ج ١ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٤٩ .

اطلع قاضي القضاة على هذه الرقعة ، وقرأ ما انطوت عليه ، وشتم المساجد ، وقلب الرقعة ، وكنب على ظهرها ردا عنيفاً يهجو فيه مسجد دمسق الجامع ، فلما وقف عليها ، ورأى ما فيها من رقاعة قاضي القضاة رفع أمره إلى السلطان « فلما وقف نورالدين على كتابه ، وتجرع البم عتابه، التفت إلى المساجد ، فرتى لهم ، وسدد احوالهم ، وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم .

ثم نظر إلى ابن ابي عصرون فأنزله واعتزله ، وحجبه عن بابه واختزله ، والقاه في سجن الصدود ، وخلوه فيه إلى يوم الخاود ، وقرأ عليه : الا بعدا لمدين كما بعندت نمود ، والسلام » (١) .

هذا بعض ما جاء في هذه الرقعة النقدية الهامة ، وكان الكانب الوهراني موفقاً كل التوفيق في هذا الأسلوب الجديد الذي اختطه لنقد بعض ما لا يعجبه في مجتمعه ، وقد ذكرنا في حديثنا عن ابن عنين انه استطاع بمهارته النقدية وقوته في أسلوبه الهجائي كما في مقراض الأعراض أن يصور هذه الأمور من الزاوية نفسها التي صورها الوهراني المذكور .

أشار أستاذي الدكتور الأهواني إلى أهمية هذا الأسلوب بقوله :

« وفي الحق إن منامات الوهراني ومقاماته واسلوبه يضيف إلى النشر العربي ثروة ، ويفتح للدارسين آفاقاً ويقد م للقر"اء مادة شيقة ممتعة لا تقل عما اشتهر من عيون النثر العربي » .

ولم بقتصر على ذلك وإنما ذكر أيضاً أننا « لا نكاد نجد في النثر العربي القديم نصوصاً فيها ما في كتابات الوهراني من حبوية وذكاء ولمحات تعبّر عن شخصية الكاتب ، وتصور في دقة وبلاغة بعض جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية في عصر من عصور التحول في المجتمع العربي » (٢) .

إن الوهراني كان نقطة تحوّل في الموضوعات التي اخنارها والمعانى التي عرضها بأسلوب جديد ، خرج فيه عما تآلفه الناس في عصره من صنعة وتصنع وتصنع وتصنع .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۲) مغدمة ( منامات الوهراني ) ص و •

## الفصل لثالث

# المذاهب الفنيت والأساليب النثرية

لاحظنا خلال حديثنا عن الفنون النثرية والخطابية نفاوت ما فيها من تصنع بلاغي ، وأدركنا من خلال كل ذلك بنية النتر الفنى ، وتوضحت أمامنا سبله المختلفة وانجاهاته المتباينة . وسوف نجمع في هذا الفصل شمل ما تقدم معنا ، فنوضح بدقة المذاهب الأدبية الني طبعت النثر الفني بطابعها الخاص .

#### القنساء الأولئ

# المذاهب الأدست

لفت نظرنا خلال بحثنا ظهور ثلانة مداهب أدبية في هذا العصر ، ظهر أولها في القرن السادس الهجري ، وكان على رأسه الخطيب الحصكفي ، وظهر ثانيها في القرن السابع الهجري ، وكان على رأسه ابن الأثير الكاتب ، أما المدهب الثالث فقد شهدنا ظهوره ونطوره خلال الفرنين المذكورين .

يبقى علينا الآن ، ونحن في مستهل هذا الفصل ، ان نجمل بحث النثر ،

ونذكر أهم ما تميز به من خصائص أسلوبية ، وذلك لندرك النيارات الأدبية المختلفة التي طبعت أدب هذا العصر بطابعها الخاص .

## ( \ ) المذهب الحصكفي

لا سك أن الخطيب الحصكفى كان صاحب مدرسة كبرى أسهمت في تطوير النثر العربي ، وأنرت تأنبرآ كبيرآ في التصنع البلاغي والنكلف البديعي اللذين طبعا الأساليب الببانبة بطابعها الخاص ، كانت هذه المدرسة بطبيعة الحال ذات صلة وثيقة بما سبفها وبما لحقها من مدارس ادبية ومذاهب فنية ، فهي منحدرة من أسلوب المقامات ، أخذت منها ما فيها من إغراب وسجع وتعفيد . جرى الكتاب على اختلاف اتجاهاتهم وبخاصة منهم كتاب الدواوين في هذا المضمار ، وكان من أبرز رواد هذه المدرسة الفاضي الفاضل والعماد الكاتب وغيرهما من أعلام كتاب القرن السادس الهجري .

### (7)

#### المذهب الأثيري

ظهرت المدرسة الأثيرية في القرن السابع الهجري ، وكان ظهورها تطوراً حتمياً ، وضروره استلزمتها طبيعة الصراع الأدبى بين القديم والجديد .

اعتمدت هذه المدرسة الجديدة على محاولة هدم أركان المدرسة الحصكقية التي متلها في هذا المصر القاضي الفاضل والعماد الكاتب ، فهي تحاول بعد

هذا الهدم أن توجد نظرية جديدة في جوهر السجع المربي ، وتمنرض على طبع البيان العربي كله بطابع التصنع السجعي ، حتى إن العماد الكانب استخدمه في تصانيفه التاريخية كما رأينا ، وتطلب الحد من استفحاله والاقتصار منه على ما يلائم الطبع وما تقبله النفس وتشترط على كل كاتب ان ببتعد عن كل اسالبب المكلف والتععيد والإسراف في الإغراب .

احدنت هذه المدرسة ضجة كبرى في عهد رائدها، ووجدت لها أنصارها، ولكن لم يتسن لها مع الأسف أن تتابع طريقها أو نجد لها أتباعاً بعد وفاة صاحبها ، وذلك لأن الطبائع البشرية نبقى زمناً طويلاً محافظة على ما ورئته فبل أن تقبل على الأسالب الجديدة ، ولو قيض الله لهذه المدرسة من أكمل ما بدأه مؤسسها لرأينا أن الأسلوب العربي شرع يتحرر شيئا فشئاً، ويسير في طريق الانطلاق من عبودية السجع والإغراب والتكلف . مهما يكن من أمر فقد ظه رالشهاب محمود ، وكان سبيلاً وسطاً بين المدرسنين المذكورتين اللتين تصوران لنا بعض مظاهر أدب هذا العصر .

#### (٣)

#### المذهب الظفري

أحدث ابن ظفر طفرة جديدة في الأساليب التعبيرية العربية ، فلقد تحرر في قصصه ومواعظه من السبع المعروف في هذا العصر وافتصر منه كما رأينا على خطبة كتابه سلوان المطاع وما ورد في قصصه من الحكم والواعظ . أما سرد القصص والحوار فقداطلق المؤلف لنفسه فيه العنان ، وهذا بدفعنا لمخالفة معظم الذين أرخوا آداب هذا العصر ، أو لمحوا إلى ذلك من خلال دراساتهم ، فذكروا أن الأسلوب المسجع كان وحده المعروف والمنتشر في هذا العصر . لقد تحدثنا عن ابن الأثير ، وأشرنا من خلال بحثه إلى اعتقاده أن ورود غير المسجوع في القرآن معجزاً أبلغ في باب الإعجاز من ورود المسجوع نفسه ، وهذا تطور جدري خطير في الأسلوب العسريي . هكذا نشهد اثنين من الأدباء يؤلفان كتابين هامين ، يعرضان فيهما عسن

استخدام السجع إلا في النادر ، ونظن أن ابن الأثير قد اطلع على كتاب أبن ظفر المذكور ، فلا غرابة إن رأيناه بعد ذلك يحاول في كتابه المثل السائر أن يدافع عن الأسلوب الحر الطليف ، كما ورد في القرآن إلى جانب الأسلوب المسجع جنباً إلى جنب .

۳,

كان ابن ظفر حقاً رائداً من رواد هذا المذهب الجديد ، ولو قيض الله له من عني به وسلك سننه لكان لنا فن قصصي رائع ، إذ إن الثقافة الموسوعية التي اتسم بها هذا العصر كانت على استعداد كبير لكي ترفد همذا الأدب بعناصر أجنبية كتيرة من فارسية ويونانبة وسريانية ، وهي كما نعلم غنية بهذا الفن ، وما فيه من أساطير وقصص دينية كئيرة ، مهما يكن من أمر ، فإننا نسجل لابن ظفر أنه كان أحد الرواد الأوائل الذين اسهموا بنصيب كبير في تحرير الأسلوب العربي وفي ظهور الفن القصصي .

## القِسُهُ الثّاني

التصب تبع البسلاغي

( \ ) تصنع الصور البيانية

استخدم الكتاب في هــذا العصر كسابقيهم مختلف الصور البيانية المعروفة من تشابيه واستعارات وكنايات ، وقد اشار إلى ذلك الذبن تحدنوا عن اساليب الكتابة والترسل ، فلم تقتصر على الشعراء كما وضحنا ذلك في مكانه من هذا البحث ، وإنما تناولها الكتاب ، ولم يقلوا عنهم تصنعاً إن لم يتفوقوا عليهم فيها .

## التشبيه

تحدث الشهاب محمود في كتابه حسن التوسل عن التشبيه ، وذكر انه « ركن من أركان البلاغة لإخراجه الخفي إلى الجلي وإدنائه البعيد من القريب » (١) . ولا يهمنا هنا أن نتحدث عن التشبيه كفن بلاغي ، وإنما نريد أن نعرف تطوره في هذا العصر من خلال نظرة البلاغين ومفهوم الكتاب . إن التطور الذي طرا على التشبيه ظاهر كل الظهور ، وذلك أن الكتاب كرهوا التقسيمات الكثيرة التي فرعها عنه البلاغيون ، فهذا مثلاً ابن الأثير ينقد تقسيم علماء البيان وتفريقهم بين التشبيه والتمثيل ، وجعلهم لكل

<sup>(</sup>۱) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ۱۳ ۰

لم يقتصر النقد البلاغي على علماء البلاغة وحدهم ، وإنما تعداهم إلى الكتاب أنفسهم ، فنقدت نشبيهاتهم . قال ابن الأثير : « إن من شرط بلاغة التتسبيه أن سنبه الذيء بما هو أكبر منه وأعظم ، ومن هنا غلط بعض كتاب أهل مصر في ذكر حصن من حصون الجبال مسبها له فقال : « هامة عليها من الغمام عمامة ، وأنملة خضبها الأصيل فكأن الهلال منها قلامة ، وهذا الكاتب حفظ سيئا ، وغابت عنه أسياء ، فإنه أخطأ في قوله أنملة ، وأى مفدار من أنملة بالنسبة إلى تشبيه حصن على رأس جبل • وأصاب في المناسسة بين ذكر الأنملة والقلامة وتسبيهها بالهلال » (٣) . كما انتقد بعض التسعراء والكتاب الذين أكثروا من التشبيه ، فأشار إلى ابن المعتز وابن وكيع ، وقال : « إنما اكتروا من ذلك ، لا سيما في وصف الرياض والأشجار والأزهار والتمار ، ولا جسرم أنهما أنيا بالفت البارد الذي لا ينبت على محك الصواب » (٤) . كما يعنقد أنه من بين أنواع البيان مسسوعر المذهب ، وهو مقبل من مقاتل البلاغة ، وفلما أكبر منه أحد إلا عثر (ه) . ولا نبك أن ابن الأنير كان على حق في نفد الذين بالغوا وأوغلوا في تصنع الصور البيانية ، ويرى أيضاً أن التسبيه لا يخلو من أربعة أقسام: إما تسبيه معرد تمفرد ، وإما نسبيه مركب بمركب ، وإما نسبيه مركب بمفرد . فمن تسميه مفرد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: المثل السائر، ح ١ ص ٣٨٨٠

<sup>(</sup>٢) الشيهاب محمود : حسن التوسل ، س ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثر: المتل السائر ، ح ١ ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ، ح ١ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٩٤ .

بمفرد قول الشهاب محمود في كتاب انشأه إلى مقدم سرية: « اصدرناها إليه نحثه على الركوب بطلبعة اعجل من السيل واهول من الليل ، وأيمن من رواصي الخيل ، وأفدم من النسر ، وأوقع على المقاصد من الغبث المنهمر ، وأروع في مخاللة الهدا من الذئب الحدر ، على خيل تجري ما وجدت فلاة ، وتطبع راكبهما مهما اراد منها سرعة أو أناة تتسنم الجبال الصم كالوعل ، وإذا جارتها البروق عدت وراءها تمثي الهويني كما بمشي الوجي الوحل ، وليكن كالنجم في سراه وبعد ذراه ، إن جرى فكسهم ، وإن خطر فكرهم ، وإن طلب فكالليل الذي هو مدرك ، وإن طلب فكالجنة التي لا يجد ريحها مشرك ، حتى يأتي على عدو الدين من كل شرف ، وبرى جمعه من كل طرف » (١) .

ومن تنسبه المركب بالمركب قوله في رسالة يصف البر والمسير : « لم أزل أصل الذميل بالذميل ، وألف الضحا بالأصبل والأرض كالبحر في سعة صدره ، والمطايا كالجواري راكدة على ظهره ، فمكان الركب فيها كمكانهم من الأكوار ، ومسيرهم فيها على كرة لا تستقر بها حركة الأدوار » (٢) .

ومن تشبيهاته في كتاب كتبه إلى ديوان الخليفة ، ذكر فيه نزول العدو على ثغر عكا سنة ٥٨٥ ه: « وأحاط بها العدو إحاطة الشفاه بالتفور ، ونزل عليها نزول الظلماء بالنور . لقد اصطدم من الإسلام والكفر ابنا شمام (٢) ، والتفى من عجاجتهما ظلام ، وعند ذلك أخذ العدو في التحيز إلى جانب ، وكان كحاجب على عين فصار كعين في حاجب ، وإذا تزعزع البناء فقد هوى ، وإذا قبض من طرف البساط فقد انطوى » (١) .

<sup>(</sup>١) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ٩٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الآثر: المثل السائر ، ج ١ ص ٤٠٥٠

<sup>(</sup>٣) ابنا شمام : شمام اسم جبل لباهله ورد ذكره في شعر جرير ، وله وأسان يسميان ابني شمام ، ورد ذكرهما في شعر لبيد .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٧ ٠ ٠

ومن ذلك قوله في تشبيه المفرد بالمركب في فصل من كتاب يتضمن استنجاداً: « وهو إذا استصرخ أصرخ بعزم كالسهاب في رجمه، وهم كالقوس الممتلىء بنزع سهمه . ويرى أن صريخه لم يخب ، وأنه إذا لم يجبه بالسيف فكأنه لم يجب ، فهو مغري جواده وحسامه ، ومسمع العدو صرير رمحه قبل قعقعة لجامه » (۱) .

ومن هذا النوع قوله في كتاب إلى بعض إخوته يذم الفراق: « والفراق شيء لا كالأشياء ، وصاحبه ميت لا كالأموات ، وحي لا كالأحياء ، وما أراه إلا كنار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة ، وما يجعل صاحبها في ضحضاح منها إلا تواتر الكنب التي تقيه بعض الوفاء ، وتقوم له وإن لم ينسنق مقام الإسقاء » (٢) .

أما القسم الرابع فهو تشبيه المركب بالمفرد فإنه قليل الاستعمال بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة الآنفة الذكر .

#### الاستعارة

تحدثنا في باب الشعر عن الاستعارة ، ووفيناها حقها من البحث مما يهمنا أمره ، ونتحدث عنها الآن في باب النثر ، فقد عقد ابن الأثير فصلا طويلا فيها ، تعرض لكثير من أمورها ، وذكر خلل ذلك أنه ورد في كتابه ما استخرجه من قواعد ، لم يسمع فيه قولا لفيره (٢) ، ثم أورد بعد ذلك شواهد مما تصنعه من الاستعارات في رسائله الكئيرة .

نذكر من ذلك ما جاء في رسالة ، سأله بعض أصدقائه أن يصف له غلامين تركيين كان يهواهما ، وكان أحدهما يلبس قباء أحمر ، والآخر قباء أسود ، ومما فاله : « إذا تشعبت أسباب الهوى كانت لسره أظهر ، وأضحت أمراضه خطراً كلها ، ولا يقال في أحدهما هذا أخطر ، وقد هويت بدرين على

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٤١٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ح ١ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: المثل السائر ، ح ١ ص ٥٥٥ .

غصنين ، ولا طاقة للقلب بهوى واحد ، فكيف إذا حمل هوى اثنين ؟ ومما شجاني أنهما يتلونان في اصباغ الثياب ، كما يتلونان في فنون التجرم والعتاب ، وقد استجدا الآن زبا لا مزيد على حسنهما في حسنه ، فهلا يخرج في ثوب من حمرة خده ، وهذا في ثوب من سواد جفنه ، ولا أدري من دلهما على هذا العجيب ، غبر أنه ليس فتنة المحب أهدى من حبيب »(١).

اشار ابن الائير إلى ان هذا الفصل بجملته مما تواصفه الناس واغروا بحفظه (۲) ، وإن صح ما يزعمه ، فهذا يعنى ان التصنع البلاغي ، ولا سيما الاستعارة ، اغرى الناس بتواصفه وحفظه ، ولعسله يقصد الطبقة المختارة من المثقفين الذين كانوا يغرمون بهذا النوع من التكلف البياني ، وهذا بالطبع أدى إلى حصول تباين في الاذواق بين المولعين بالصنعة والمعجبين بالقصص الوعظية ، وسوف يتضع صدق نظرتنا لدى عرضنا الزخارف البديعية .

#### **(Y)**

#### تصنع الزخارف البديمية

أشرنا في حديثنا عن الشعر إلى علم البديع وازدهاره في هذا العصر ، وذكرنا إن الزخارف البديعية طفت على الأدب شعره ونثره ، وليس من باب العبث اللفظى قول ابن حجة : « إن لكل زمان بديعا تمتع بلذة الجديد »(٢).

يبقى علينا الآن أن نوضح أهم ما في نثر هذا العصر من زخارف بديعية طبعت النثر بطابعها الخاص . بيد أن الكتاب لم يكتفوا بما بلغه الشعراء من تصنع لهذه الزخارف البديعية ، وإنما أغرقوا في هذا التصنع ، فأوجدوا فن حديداً سموه فن الإبداع (٤) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ س ۳۷۵ ، ۳۷۱ ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجـة: الخــزانة ، ص ٥ .

<sup>(</sup>١) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ٨٨

تبيان ما في بعض الآيات القرآنية من ضروب البديع . هكذا تصنع الكتاب الزخارف البديعية المختلفة في أسالبهم التعبيرية ، وسوف ندرس منها أبرز ما ينصل بباب النثر خاصة من محسنات بديعية ، لفظية ومعنوية .

#### السجع

اعجب العرب بالسجع منه جاهليتهم الأولى ، فكثر في أمثالهم وخطبهم ونثرهم ، وغدا مظهراً من مظاهر طقوسهم الدينية ، ولمها انزل الله القرآن الكريم على نبيه رأوا السجع في كثير من فواصله وفقراته ، فقلدوه في ننرهم ، وبلغ بهم إعجابهم حداً تجعلهم يكترون من استخدامه ، « حتى استعملوه في منظوم كلامهم » (١) .

أما في هذا العصر فقد روى ابن الأثير أن بعض أصحابه من أرباب هذه الصناعة تنقصه وعابه ، فاعنرض على ذلك ، لأنه لا يرى لهذا الرأي الحر وجها مقبولاً عنده ، « وإلا فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن الكربم » (٢) .

انتشرت الأسجاع انتشاراً كبيراً ، وغدت ضرورة اسلوبية لا بد منها عند ارباب البلاغة ، لأنهم جعلوها من مقومات النثر الرئيسية في هذا العصر . يقول أبو يعقوب السكاكي أحد علماء البلاغة الأفذاذ في هذا العصر : « ومن جهات الحسن الأسجاع ، وهي في النثر كالقوافي في الشعر » (٣) . كما عده البلفاء فضيلة من فضائل الكلام على شرط البراءة من التكلف ، والخلو من التعسف (٤) .

أبرز من بحث السجع في هـ لذا العصر هو ابن الأتير ، وقد حاول ان يوجهه كما رأينا وجهـة جديدة ، ليتفوق على من سبقه من الكتاب . بـ دا بالسجع ، فعر فه بقوله : « وحده أن يقال : تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحـد » (ه) وجـاء بعده النهاب محمود ، فلكر « أن كلمات

<sup>(</sup>۱) العسكرى ، الصناعتين ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأسر: المتل السائر ، ج ١ ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) السكاكي : مفساح العسلوم ، ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤) العسكري: الصناعين ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: المثل السائر، ج ١ ص ١٩٣٠

الأسسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأستجاع موقوفا عليها ، لأن الغرض أن يجانس بين الفرائن وبزاوج بينها ، ولا بتم ذلك إلا بالوقف » (١) .

فسم ابن الأثير السجع إلى نلائه اقسام: أولها أن يكون الفصلان مساويين ، لا يزيد احدهما على الآخر ، وامنلة كثيرة في القرآن الكريم ، وهو انرف السجع منزلة للاعتدال الذي فبه ، فمن ذلك قول الشهاب محمود في رسالة البندق: فبرزنا وشمس الأصيل تجود بنفسها ، وشير من الأفق الفربي إلى جانب رمسها . . إلى حدائق ملنعة ، وجداول محتفة ، إذا خمش النسيم غصونها اعننقت كالأحباب ، وإذا ركب من المياه متونها انسابت في الجداول انسياب الحباب ، ورفصت في المناهل رقص الأحباب ، وإن لنم نغور تو رها حيته بأنفاس المعشوق وإن ايفظ نواعس و راقها غنته بالحان المشوق ، فنسيمها دان ، وشميمها لعرف الجنان عنوان ، ووردها من نرجسها غيران ، وطلها من خدود الورد منبث ، وفي طرر الريحان حيران ، وطائرها غرد وماؤها مطرد ، وغصنها تارة يعطف النسبم إليه فنعطف ، وتارة يعندل نحت ورقائه فتحسب أنها همزة على الف ، مع ما في تلك الرياض من توافق المحاسن ونباين البرتيب ، إن كلما اعتال النسيم نشر الروض ، وكلما خر الماء ضمخ القضيب » (٢) .

والقسم الثاني أن يكون الفصل النانى أطول من الأول قليلاً ، وإلا استكره وعد عبباً ، فمن ذلك قول ابن الأثبر في وصف صديق : « الصديق من لم يعتض عنك بخالف ، ولم يعاملك معاملة حالف ، وإذا بلفته أذنه وشاية أقام عليها حد سارق أو قاذف » (٢) ، فالأولى والثانية أربع لفظات في كل منهما ، لأن الأولى « لم يعتض عنك بحالف » ، والثانية « ولم بعاملك معاملة حالف » ، وجاءت الثالثة عثر لفظات .

والقسم النالث من السجع ان بكون الفصل الآخر اقصر من الأول ، وقد عده ابن الأثير عيباً ، وسبب ذلك أن السجع يكون قد استوفى أمده

<sup>(</sup>١) الشهاك محمود : حسن التوسل ، س ٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: المثل السائر ، ج ١ ص ٢٣٩ .

في الفصل الأول بحكم طوله ، ثم يجيء الفصل الثاني قصيراً عن الأول فكون كالشيء المبتور (۱) . وبظهر أن ابن الأنير لم يرقه هذا التقسيم ، ورأى أن ينظر إلى السجع نظرة كلية ، فاقتصر منه على ضربين : احدهما سماه السجع القصير ، وهو أن تكون كل واحدة من السجعتين مؤلفة من الفاظ قليلة ، وكلما قلت الألفاظ كان أحسن لقرب الفواصل من سمع السامع ، وهذا الضرب أوعر السجع مذهبا ، وابعده متناولا ، ولا يكاد يقع استعماله إلا نادرا (۲) . والضرب الثاني سماه السجع الطويل وهو أكثر استعمالا وأسهل متناولا .

تحدثنا من قبل عن نظرية ابن الأثير الجديدة في السجع العربي ، واشرنا من خلال ذلك إلى السر الخاص الذي اكتنفه ، وهو خلاصته المطلوبة ، وذكرنا انه صرح بأن هذا الشيء لم ينبه عليه أحد غيره ، وذلك أن تكون كل واحدة من السجعتين مشتملة على معنى غير المعنى الذي اشتملت عليه اختها . وقد نظر في كتابة المفلقين ممن تقدموه كالصابي وابن العميد وابن عباد والحريري والخطيب ابن نباتة وغيرهم ممن عرض به من معاصريه ، وراى أن القليل النادر من سجع بعضهم وقع لهم عرضا ، لكنه عرف هذا السر فكان له الفضل في اكتشافه .

يبقى علينا بعد أن عرضنا للسبجع ، وبينا من خلال ذلك كل أقسامه العامة أن نتحدث عن مبنى الفواصل المسجعة ، وما يطرأ عليها من تصنع ، ولا سيما الكلمتين الأخيرتين في فواصل السبجعتين . ونرى توضيحا لذلك أن نتحدث عن السبجع المرصع والمتوازي والمطرف والمتوازن .

أما السبجع المرصع فهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز (٢) أو متقاربتها (٤) وقد اشتق اسمه من ترسيع العقد ، وذلك أن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٣) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) السكاكي : مفتاح العلوم ، ص ٢٢٩ ؛

يكون في أحد جانبى العقد من اللآلىء مثل ما في الجانب الآخر ، وكذلك نجعل هذا في الألفاظ المنثورة من الأسجاع (١) . فمن ذلك قول ابن الأثير في جواب كتاب إلى بعض أخوانه: «قد أعدت الجواب ولم أستعر له لفظأ ملفقاً ، ولا جلبت إليه حسناً منمقاً ، بل أخرجته على رسله ، وغنيت بصقال حسنه على صقله ، فجاء كما تراه غير ممشوط ولا مخطوط ، فهو يرفل في اثواب بذلته ، وقد حوى الجمال بجملته ، والحسن ما وشته فطرة النصوير ، لا ما حشته فكرة النزوير » (٢) . والترصيع ظاهر كما نرى في قوله: «وشنه فطسرة التصوير» و «حشته فكرة التزوير» . ومنه قوله أيضاً في تثقيف الأولاد في فصل من نثره: «من قدم أود أولاده ، ضرم كمد حساده » (٢) . ف (قوم) بإزاء (ضرم) ، و (أود) بإزاء (كمد) ،

وأما السجع المتوازي فهو أن يراعى في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين الوزن مع اتفاق الحرف الآخر منهما . فمن ذلك قول المهلب اللمشقي في رسالة النسر والبلبل: « كأنما اجنحته ركبت من العواصف ، واستلبت من البروق الخواطف ، وأخلت من رمز الألفاظ ، واستعيرت من غمن الألحاظ » (٤) . وقوله أيضاً في الرسالة نفسها: « السلام عليك من طائر صغير حقير ، يظهر في صورة كبير خطير ، وشاد ظريف طريف ، بغير اليف ولا حليف » (٥) .

وأما السبجع المطرف فهو أن يراعى الحرف الأخير في كلتا قرينتيه من غير مراعاة الوزن . من ذلك قول أسامة في رسالة بعث بها إلى الناصر صلاح

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲٦٤ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: المثل السائر ، ج ١ ص ٢٦٥ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٥ ٠

<sup>(</sup>٤) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ٣٤١٠٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٤٧ ٠

الأدب في بلاد الشام - ٥٠

الدين ، وقد طلب القاضي الفاضل من العماد أن يأخذها ويوردها في الخريدة: «المملوك لبعده عن خدمة مولاه قد أنكر الزمان ، فما هو الذي كان ، وأوهت الأيام ما أبقته من بسير قوته ، واسترجعت ما أعارته عن ضعيف نهضته ، وأذاقته طعم الاغتراب ، وأدخلت عليه الهم من كل باب ، فهو في زاوبة المنزل عن كلمات الناس فيه بمعزل » (١) .

التزم الكتاب في اسجاعهم لزوم ما لا يلزم ، وعد ذلك « من اشق الصناعة منهبا وأبعدها مسلكاً » (٢) . فمن ذلك قول ابن الأثير في صدر كتاب يهنىء فيه الملك الأفضل بملك مصر : « المملوك يهنىء مولانا بنعمة الله المؤذنة باستخلاصه واحتبائه ، وتمكينه حتى بلغ اشده واستخرج كنز آبائه ، ولو انصف لهنأ الأرض بوابلها ، والأمة بكافلها ، وخصوصا أرض مصر التي خصت بشرف سكناه ، وغدت بين بحرين من فيض البحر وفيض يمناه (٢) . لا شك أن تصنع السجع أبرز ما في النثر من فنون البديع ، وعليه كان اعتماد جل الكتاب ، إذ كل كلام يخلو منه ، ولا يأخذ كاتبه منه بحظ قليل أو كنير ، خارج في عرف نقاد هذا العصر عن أساليب البلاغة الصحيحة . ولم يكن السجع كل شيء ، فإن الكتاب كانوا بعتمدون تكلف الطباق والجناس والتوازن واللزوم وغيرها من فنون البديع .

#### الجناس

تحدننا في باب الشعر عن الجناس ، وذكرنا أهميته الكبرى كأحد مقومات المذهب الأدبي في عرف الأدباء ، لأنهم كانوا يعتقدون أنه « غرة سادخة في وجه الكلام (٤) » ، فلا غرابة إن رأينا الكتاب أيضاً يتكلفونه ويتصنعونه ، لأنه لا بد منه ليحوز على رضا البديعيين من علماء البلاغة ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ص ١١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبير: المثل السائر، ج ١ ص ٢٦٧٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ١ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الاتير: المثل السائر ، ج ١ ص ٢٤٦ ،

بله أذواق العصر الني كانت تقدر مكانة الأديب بما يجري في اسلوبه من هذا التأنق البديعي ، وكنا قد لاحظنا ان الحصكفي الخطيب كان يتصنعه ليظهر براعته ومقدرته ، وقد اشرنا إلى ذلك في رسالة القصار والصياد وأوردنا ما فيها من صور الجناس المختلفة والمنكلفة . فمن الأسلوب المجنس قول ابن منير الطرابلسي في رسالة له : « إلام العب والسيب يجد ؟ وعلام اخلق والدهر يجد ؟ اما انظر المصارع في سواي ، والمقصود به (١) شواي » (٢) . ومنه قول ابن الأتير في مطلع كتاب بعث به إلى بعض اخوانه : « الكنب وإن عدها قوم عرضا من الأعراض ، وتقالوها حتى قالوا هي سواد في بباض ، فإن لها عند الأخوان وجها وسيما ، ومحلا كريما ، وهي حمائم القلوب إذا فارق حميم حميما » (٢) . وذكر لنا أنه مضى على هذا النهج من الجناس إذا فارق حميم حميما » (٢) . وذكر لنا أنه مضى على هذا النهج من الجناس حرمه ملقى الجيفان ، ومنه قوله أيضاً في وصف كريم : « وقد جعل الله حرمه ملقى الجيفان ، وملتقى الأجفان ، فهي حمى لمن جنى عليه زمانه ، وجار لمن بعد عنه حيرانه » (٤) .

وصف ابن الأثير بعض ما أورده من سجعه أن «عليه خفة الطبع لا ثقل التطبع » (٥) ولكننا لاحظنا في أسجاعه نقل التطبع لا خفة الطبع ، ومرد ذلك أن ابن الأثير بدرك في قرارة نفسه أن التصنع والتطبع قلما يجتمعان ، كما رأينا أكثر من مرة في مثله السائر .

#### الطبساق

تحدثنا أيضاً عن الطباق في باب الشعر وذكرنا أهميته الكبرى في المذاهب الغنية في هــذا العصر ، بدليل أنعلماء البلاغة سموه البديع (١) .

<sup>(</sup>١) شواي : جمع شواة ، رهي جلدة الراس .

<sup>(</sup>٢) العماد الكاتب: الخريدة ، ج ١ ص ١٩٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: المثل السائر ، ج ١ ص ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٥٦ .

<sup>)</sup>ه ( المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧١ ،

ذكر ابن الأثير أن هذا النوع من الكلام لم تخنص به اللغة العربية دون غيرها من اللغات ، وأشار إلى أنه وجد في لغة الفرس ، وأن « أول كتاب الفصول لأبفراط في الطب قوله : العمر فصير والصناعة طويلة ، وهذا الكتاب على لغة اليونان » (١) .

أوردنا قربا من هذا المعنى في حديثنا عن الكناية في باب الشعر ، وهذا بؤكد لنا أن الأدب العربي في هذا العصر كان على صلة بالثقافات الأخسرى المعروفة كالفارسبة والبونانية والسريانية وغيرها .

اقترن الجناس والطباق في مذهب أدبي واحد ، أشار إليه العماد الكالب كثيراً في خريدته ، وأورد شواهد كثيرة نثرية وشعرية من آداب هانين القرنين .

نذكر من ذلك قول ابن الأثير في صدر كتاب بعث به إلى بعض اخوانه: «صدر هذا الكتاب عن قلب مقيم وجسد سائر ، وصبر حليم وجزع عاذر ، وخاطر ادهئنه لوعة الفراق فليس بخاطر (٢) ». ومن ذلك قوله يصف المسير من دمشق إلى الموصل: «ثم نزلت ارض الخابور ففر بت الأرواح وشر قت الجسوم، وحصل الإعدام من المسار والإنزال من الهموم ، وطالبتني النفس بالعود والقدرة مفلسة ، وأويت إلى ظل الآمال والآمال مشمسة » (٦). ومن ذلك قول بعض الأخوان: «صدر هذا الكتاب عن قلب مأنوس بلقائه ، وطرف مستوحش لفراقه ، فهذا مروع بكآبة إظلامه ، وهذا ممتنع ببهجة إشراقه ، غير أن لقاء القلوب لقاء عنيت بمثله خواطر الأفكار ، وتتناجى به من وراء الاستار ، وقد احذ الطيف المسلم في المنام ، الذي يموه بلقاء الأرواح على لقاء الأحسام » (٤) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۸۱۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٨١ ؛

نكتفي بهذا القدر من عرض ما يتصل بالتصنع البلاغي في هذا العصر ونخلص من كل ما نقدم معنا إلى القول: إن الأساليب النثرية في الشعر العربي شهدت نضج العلوم البلاغية ، وكان حظها كالشعر منها كبراً جداً ، فاستمدت منها صورها البيانية وزخارفها البديعية في عصر اضيف إليه البديع ، فكان بحق عصر البديع .

## القِسْ عُوالشِ النِّ

# بنب تالنثرلفن

طبع النثر الفنى في عصر البديع بطابع خاص ، وظهر لنا ذلك في بنيته ونرى ، توضيحاً لذلك أن نفوم بدراسة الألفاظ والتراكيب ، وننتقل منها لنبين الرسائل واقسامها واساليبها .

## ( \ ) الألفاظ والتراكيب

برزت في هذا العصر مشكلة الألفاظ والأساليب العامية بشكل جلي ، ولا سيما أن الأدب الشعبي كان أظهر في هذه الفترة منه في غيرها ، ووقف الأدباء حيارى أمام هذه الألفاظ المستحدثة والمولدة ، وبحت بعضهم هدا الأمر الهام ، إذ ليس من المعقول أن يتخلوا البتة عما تولده العامة من معان جديدة للألفاظ العربية الفصحى .

<sup>(</sup>۱) ابن الاتي : المثل السائر ، ج ۱ ص ۱۷۸ ·

ذكر ابن الأثير أن من أوصاف الكلمة ألا تكون مبتدلة بين العامة ، وذلك ينقسم إلى قسمين : الأول ما كان من الألفاظ دالا على معنى وضع له أصل في اللغة ، فغيرته العامة ، وجعلته دالا على معنى آخر ، وهو ضربان : الأول ما يكره ذكره ، والثانى أنه وضع في أصل اللغة لمعنى ، فجعلته العامة دالا على غيره ، إلا أنه ليس بمستقبح ولا مستكره ، كتسميتهم الإنسان ظريفاً إذا كان دمن الأخلاق حسن الصورة ، أو اللباس ، أو ما هذا سبيله ، والظرف في أصل اللغة مختص بالنطق فقط (۱) .

والقسم الثاني مما ابتذلته العامة ، وهو الذي لم نفيره عن وصفه ، وإنما أنكر استعماله لأنه مبتذل بينهم ، لا لأنه مستقبح ، ولا لأنه مخالف لما وضع له .

وقف ابن الأثير عند هذا القسم وناقشه ، وأبدى فيه نظره ، وذكسر أنه إن كان عبارة عما يكثر تداوله بين العامة ، فإن من الكثير المتداول بينهم الفاظأ فصيحة ، وقد نطق بها القرآن في مواضع كثيرة منه ، وجاءت في كلام فصحاء العرب . وخلص أخيرا إلى القول إنه ترجح في نظره أن المراد بالمبتذل من هذا القسم إنما هو الألفاظ السخيفة الضعيفة ، سواء اتداولتها العامة أم تداولتها الخاصة (٢) .

أورد المقري الفيومي في المصباح المنير ذكر بعض ما انكر على العامة استعماله في اماكن كثيرة من معجمه ، نذكر من ذلك متلا ما أورده في بحث النسب « وقول العامة شفعوى خطأ ، إذ لا سماع يؤيده ، ولا قياس يعضده » (٣) . وتحدث في الفصل ذاته عن « قول العامة : الأموال الزكاتية والخليفيتية بإثبات التاء خطأ ، والصواب حدفها وقلب حرف العلة واوأ » (٤) . وأشار في معجمه إلى استعمال لفظة مقراض بالمفرد « كما تقول

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ح ۱ ص ۱۸۱ •

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: المثل السائر ، ج ١ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) الفيومي: المصباح المنير ، ج ٢ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٣٢ ٠

العامة » (١) وأورد في معجمه أبضاً آراء أهل العلم في كثبر من الألفاظ التى يكثر تداولها بين الناس بعد أن غيروا معانيها أو اطلعوها على غر ما وضعت له ، نذكر من ذلك قوله حول اختلاف اللغويين في كلمة النزهة ، فنقل أولا قول ابن السكيت في فصل تحدث فيه عما تضعه العامة في غير موضعه ، ثم شفعه بقول ابن قتيبة « ذهب بعض أهل العلم في قول الناس : خرجوا يننزهون إلى البساتين ، أنه غلط وهو عندي وليس بغلط لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد ... » (٢) .

نلاحظ في هذا العصر - بالإضافة إلى المسكلة السابقة - اتجاهين لدى الكتاب ومن خلالهما نتمثل الصراع بين القديم والجديد . أما أنصار القديم فقد حمل عليهم ابن الأثير ، ونعنهم بأنهم جماعة من مدّعي هذه الصناعة يعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي يعز فهمه ،ويبعد متناوله ، وإذا رأوا كلاماً غامض الألفاظ يعجبون به ، ويصفونه بالفصاحة وهو بالضد من ذلك ، لأن الفصاحة هي الظهور والبيان ، لا الغموض والخفاء (٢) .

وأما انصار الجديد فهم الذين ضاقوا ذرعا بهذه القيود ، وكان ابن الأثير على رأس هذه الجماعة التي عزفت عن الفموض والخفاء ، ورأت أن الألفاظ يجب أن تكون رقيقة جزلة ، ولكل موضوع الفاظه الخاصة به .

استخدم كتاب هــذا العصر كثيرة من الألفاظ العامية كما مر معنا ، او المعــربة مما طــرا على اللفــة العربية العصحى ، واقتبسـته من اللغات الأخرى. وكانت الحروب المتواصلة في هذا العصر وأحداثه الكبرى والعلاقات التجارية المنبادلة التي كانت تربط بين الأمم المننازعة أو المتباعدة وغير ذلك ، من أهم العوامل التي ساعدت على امتزاج التقافات المخلفة ، وأدت بالتالي إلى انتشار كثير من الألفاظ العامية والأساليب المعربة في النثر الفنى .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ح ٢ ص ١٦٣ ، ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: المثل السائر ، ج ١ ص ١٦٨٠

لو تصفحنا كتاب الاعتبار احد تصانيف أسامة لوجدنا فيه كثيراً من الألفاظ المعربة ، نذكر منها قوله : « هذا رجل برجاسي (١) (أي تاجسر) لا يقاتل ولا يحضر الفتال (٢) » وقوله : « ووراءهم الشواهين (٢) الكوهية »(٤) ، وقوله : « فرأى ظل تركشة(٥) أجفل منه فرماه وانفلت »(١)، وقوله : « فقبض في يده مثل البرجم (٧) » (٨) ، وقوله : « وما سمعت وما رأيت أن في السباع الببر (٩) » (١٠) .

ومن ذلك قول نور الدين في كتاب بعث به إلى الخليفة الفاطمي العاضد: « ويعلمه أنه ما أرسلهم ، واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات (١١) الفرنج ، ليس لها إلا سهام الاتراك » (١٢) . ومنه قول العماد الكاتب: « وله خمس

<sup>(</sup>۱) لفظه مأحدودة من اللغبة الفرسية وتدل على الطبقة الوسطى من الناس Bourgeoisie ) .

<sup>(</sup>٢) أسامة بن منقسد : الاعنبار ، ص ١٤١ .

 <sup>(</sup>٣) الكوهمة : وهي من أصل فارسي ، ومعناها الجبل ، ويظهر أن أصلها القوهية ،
 وفي المعرب « قيل هي منسوبة الى قوهستان ص ٢٦٤ » .

<sup>(</sup>٤) أسامة بن منفسل : الاعبسار ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) نركشة : وهي من أصل فارسي ، ومعناها الكنانة وجعبة السهام ، وعنه دوزي نركاش (ج ١ ص ١٤٥) ، وعند الخفاجي « تركش جعبة مفر السهام ، عربه المولدون وتصرفوا فيه ، وهو عامي » (ص ٢٥) .

<sup>(</sup>٦) أسامة بن منقله : الاعتبار ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٧) البرجم : وهي من أصل فارسي ، ومعناها ذلب عجل البحر .

<sup>(</sup>٨) أسامة بن منقــل : الاعنار ، ص ١٥٩ .

 <sup>(</sup>٩) الببر: وهي من أصل فارسي ، ومعناها الفهد المخطط ، ويقول الخفاجي : انسه
 جنس من السباع ( شفاء الغليل ص ٠ ) ) ، وعند دوزي (ج ١ ص ١١٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) أسامة بن منقل : الاعتباد ، ص ١١٠ ٠

<sup>(</sup>١١) القنطاريات : وهي من أصل يوناني ، ومعناها الرماح أو نوع منها ( دوزي ج ٢ ص ١١٤) .

<sup>(</sup>۱۲) ابن واصل: مفرج الكروب ، ج ٢ ص ١٨٣٠

سنين في بيكارها (١) » (٢) . ومنه قول ابن غانم في كثيف الأسرار « مارستأن التقوى » و « إهليلج (٣) الالتجاء » (٤) .

تلك هي صورة عن الألفاظ الكتابية المعربة منهاوالعامية ، تأثرت بها أساليب النئر ، فرأيناها تنطبع بطابع العصر فلا غرابة إن عشرنا في الأدب : ضعره ونثره على السواء ، على الفاظ استحدثت لها الطبقات الشعبية مدلولات جديدة لكي توسع مدى النعبير في الأسلوب العربي ، وهذا أسلوب معروف في سائر اللغات ، لأن دواعي الحياة وضروراتها تتطلب إيجاد معان جديدة للألفاظ تنسجم معها .

أما التراكبب فقد تحدثنا عن أساليب الكتاب بالتفصيل ، وشرحناها بوضوح لدى دراسة الكتاب الأعلام وبيان مذاهبهم الأدبية ، وأوردنا بعض مظاهر التصنع البلاغي والتكلف البديعي اللذين طبعا هذا النثر الفنى بطابعهما الخاص .

## (۲) مقادير الرسائل

تختلف مقادير قطع الورق المستعملة في دواوين الإنشاء في المكاتبات والولايات الصادرة عن النواب بالممالك ، وقد ذكر القلقشندي أن المقادير المستعملة بالممالك الشامية في هدا العصر لا تخرج عن أربعة مقادير : القدار الأول ، وهو قطع التسامي الكامل ، وهو الذي يكون عرض عرض الطومار الشامى الكامل في طوله ، وفبه يكتب عن النواب لأعلى الطبقات

<sup>(</sup>١) بيكار : وهي من أصل فارسي ، ومعناها الحرب (دوزي ج ٢ ص ١٣) ) .

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : مفرح الكروب ، ج ۲ ص ۹۵ .

<sup>)</sup> ٣ ( اهليلج : ذكر الفبومي أنها بكسر الهمزة واللام الأولى ، وأما الثانبة فتفتح ، وعي معربة ، وفي لغة أخرى نفر الف : هليلج ( المصباح المنبر ، ح ٢ ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن غسائم : كشف الأسرار ، ص ٢٤ .

من أرباب ألتوقيع ، والمقدأر ألثاني قطع نصف الحموي ، وعرضه درجة عرض نصف الطومار الحموي ، وطوله بطول الطومار ، وفيه يكتب للطبقة الثانية من أرباب التوقيع ، والمقدار الثالث قطع العادة من الشامي ، وعرض درجة سدس الذراع بذراع القماش المصري في طول الطومار او دونه ، وفيه يكتب للطبقة الثالثة من أرباب التوقيع والمراسيم الصادرة عن النواب إلى السلطان فمن دونه من أهل المملكة وغيرهم (١) . كما أشار القلقشندي إلى أن نائب الشام ونائب الكرك فد جرت عادتهما بصدور المكاتبات عنهما في الورق الأحمر دون غيرهما من النواب ، وهذا يوضح أهمية الإقليم الشامي بالنسبة لغيره من الأقاليم . يضاف إلى ذلك أن مقادير الورق تختلف أيضا بحسب نوع الخط، وكان الكتاب يراعون نرك بياض في أول الدرج وحاشيته، ويناسبون ما بين السطور من بعد ، ويختلف مدى الحاشية وما بين السطور بحسب الشخص الذي يكتب إليه ، فتارة تضيق وتارة تتسع .

#### **( W )**

### بنيسة الفنون النشرية

تختلف الأنواع الأدبية والفنون النثرية : من خطب ومقامات ورسائل ديوانية ورسائل أخوانية في هيكلها العام . ففى الخطب نجد كل خطبة تتألف من أربعة أقسام : أولها يقتصر فيه الخطيب على حمد الله ، فنجد مثلا في مطلع خطبة الفتح التي ألقاها الخطيب بحضور الناصر صلاح الدين أنه قد استنفد تقريباً ما جاء في القرآن من آيات ورد فيها ذكر حمد لله ، فكانت عدتها نماني مرات ، لم يذكر فيها كلمة من إنشائه ، وإنما اقتصر على تلاوة آيات مختارة ليؤدي من خلالها معنى الحمد . لم يكن هذا الأسلوب عاماً إذا جرت العادة أن ينشىء الخطيب فاتحة حمد الله في مستهل الخطبة إما بدعاء تقليدي معروف أو يستخدم دعاء مبتكرا في تحميد جديد . والقسم بدعاء تقليدي معروف أو يستخدم دعاء مبتكرا في تحميد جديد . والقسم

<sup>(</sup>۱) القلقشندي : صبح الأعشى ، ح ٦ ص ١٩٢ ، ١٩٣٠

الثاني وهو الخطبة الأولى ، وتكون مستهلة بقوله: « أيها الناس » ويتحدث فيها عن أمور الناس ونوونهم العامة ، مما يهم أمر المسلمين جميعة تم يمضي فاصل زمني ، يستريح خلاله الخطيب ، والقسم الثالث وهو الخطبة الثانية ، فلا تخرج في معانيها عن الأولى ، لكنها تكون في العادة أكبر توضيحاً وتبياناً ، والقسم الرابع وهو الدعاء للخليفة أولاً ، وللسلطان أو الحاكم أو النائب نانياً ، وينتهى هذا الدعاء بتعميمه على سائر المسلمين .

#### \* \* \*

أما الرسائل الديوانية: من تواقيع ومناشير وتقاليد ، فيحسن فيها التطويل ، وتعتبر كثرتها وقلتها بحسب الرتب (١) ، ويرى الشهاب محمود انه يجب أن ينراعى فيها أمور كثيرة ، منها براعة الاستهلال بذكسر الرتبة أو الحال ، وعدم المبالغة في مدح المتولى الجديد وذم المعذول ، ويطلب من المنشىء أن يتخير الكلام والمعاني ، فإنه مما يتبيع ويذيع ، إذ لا يعذر المقصر بعجلة ولا ضيق وقت (٢) . ويرى أن بكون الكلام في التفليد على أربعة أقسام متفاوتة المقادير ، فالربع الأول مقصور على الخطبة ، والتاني ذكس موقع الإنعام في حق المقلد ، وذكر الرتبة وتضخيمها ، والثالث في أوصاف المقلد ، وذكر ما يناسب بلك الرتبة من عدل وسياسة ومهابة وبنعد صيت وشجاعة إن كان نائباً ، ووصف العدل والراي وحسن التدبير والمعرفة بوجوه الأموال وعمارة البلاد وصلاح الأحوال ، وما يناسب ذلك إن كان وزيرا ، وكذلك في كل رئيسة بحسبها ، والرابع في الوصايا ، وهده هي وزيرا ، وكذلك في كل رئيسة بحسبها ، والرابع في الوصايا ، وهده هي القاعدة في ذلك (٢) .

جرى كتاب الإنشاء في مكاتباتهم على إفراد البسملة في سطر واحد تبجيلاً لاسم الله تعالى وإعظاماً له وتوقيراً ، وقد ذكر أبو هربره أن الرسول (ص) « نهى أن يكتب في سطر بسم الله الرحمن الرحيم غيرها »(٤).

<sup>(</sup>۱) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>١) المصادر السابق ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٠٩ ، ١١٠ .

<sup>(</sup>١) القلقشندي : صبح الاعشى ، ج ٦ ص ٣٢٤ .

وتتلو الحمدلة البسملة طلباً للتيمن والبركة ، فقد روى أبو هريرة أيضاً : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم » (١) ، بيد أن الكتاب زادوا كثيراً من ذكر الحمد فكرروه « المرات المتعددة آلى السبع في الخطبة الواحدة » ، وقد يستعمل الحمد بصيغة الفعل « فإنى أحمد الله إليك » (٢) .

ذكر القلقشندى أن له في الاستعمال ثلاث صيغ ; أولاها « يحمده » ، وتانيها « نحمده » ، ولكل منها استخدام خاص في صناعة الإنساء .

أضاف في هذا العصر المناخرون تعابير التنسهد في الخطب والرسائل ، واعتمدوا في ذلك على حديث البيهفي أن الرسول (ص) قال: « كل خطبة ليس فيها تنسهد فهي كاليد الجذماء » (٢) .

نتجاوز البسملة والحمدلة والتشهد لنقف عند عبارة التخلص المأثورة : « أما بعد ف . . » (٤) ، ونادرا ما يخلو منها الكلام .

يضاف إلى ذلك في بعض الأحيان عبارة الاستثناء بالمشيئة الإلهية ؛ فيكتب « إن شاء الله تعالى » . ذكر القلقشندي « أنها أول خاتمة تكتب من خواتم المكتوب فمحلها من الدرج إلى أسفل المكتوب في وسط الوصل مكتنفة ببياض عن يمينها وضمالها ، وبينها وبين السطر الآخر من المكتوب كما بين سطرين أو دونه » (ه) .

جرت عادة الكتاب في كتابتها بأن تكتب بقلم الرقاع كما في القطع الصغير ،

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ٦ ص ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٦ ص ٢٢٥ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج ٦ ص ٢٢٦ ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٦ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ج ٦ ص ٢٣٣ ، ٢٣٤ .

وكانت تكتب معلقة مسلسلة وفق صورة تقليدية معروفة . وإن كانت بقلم كالثلث كتبت واضحة مبينة ، وتكون وفق صورة تقليدية معروفة .

تلك هي أهم الأسالبب العامة في الخطب والمقامات والرسائل الديوانية ، وضحنا جزئياتها من قبل ، وبينا مميزاتها وخصائصها الكلية .

#### \* \* \*

أما الرسائل الإخوانبة أو الوجدانبة فإنها تتخلى عن كثير من هده الأمور المبعة ، وقد ذكر النهاب محمود أن الكاتب في ذلك مطلق العنان مخلى بينه وبين قوته أو ضعفه (١) .

يلاحظ أن طابع الإجلال والاحترام في آداب المخاطبة والكتابة يظهر بجلاء ووضوح في مخاطبة الأصدقاء والاقرباء للدلالة على صدق الاخوة والولاء . فالمفروض مثلاً في رسالة ابن إلى أبيه أن تكون معبرة عن الحب والعاطفة والمودة دون أن تحجب وراء الستار التفليدي من آداب المخاطبة ، وقد لاحظنا في الرسالة التي أنشأها الشهاب محمود باسم مولود إلى والده الفائب طابع العبودية للسيد المولى ، لا للأب الرحيم العطوف .

مهما يكن من أمر ذلك فإنها في نظرنا تعبر عن الشخصية الذاتية في أدب هذا العصر ، وتصور المفاهيم الاجتماعية السائدة والتيارات الأدبية المعروفة في هذا العصر أيا كان شكلها أو طابعها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشبهاب محمود : حسن التوسل ، ص ١١٦ ،

#### خاتمة البحث

نخلص مما تقدم معنا في حديث النثر بعد حديث الشعر إلى القول: إن أهم ما يتميز به هو أن بعضه كان مقصوراً على طبقة الحكام وتابعيهم ، ولذلك كان الكتاب على صلة ونيقة بهم إذ إنهم كانوا مصدر رزقهم ، وكانوا يحاولون أن نظهروا براعانهم لبشعروهم بعبقريتهم ، وأنهم لا غنى لهم ، وأنهم وحدهم الذين تقام عليهم دعائم الملك والسلطان ، حتى إننا نجد مثل صلاح الدين يقول: إنه لم يقم دولته بسيوف الناس ، وإنما أقامها بقالم القاضي الفاضل .

نحن نعتقد أن هــذا النوع يفتقد بعض الأصالة الذاتبة ، ويفتقر إلى حرارة الماطفة الإنسانية الحية ، فقد تشابه الكتاب في تكلف الأساليب وتصنعها ، ولكننا بالإضافة إلى ذلك نحس بنداء قلوبهم يحاول أن يبلغ قلوبنا ضمن أساليب التصنع المعروفة . إنها المشاعر المكبوتة تريد لنفسها الانطلاق والتخلص من عبودية الألفاظ والأساليب. فلا غرابة بعد ذلك كله إن شهدنا ميلاد ادب قصصى وعظى جديد بعيداً عن القصور والدواوين ، يستمد وجوده من الطبقات الشعبية التي اقبلت عليه لأنه منها وإليها ، وقد حاول هذا الأدب الجديد أن يتخلى عن التصنع متابعاً الخطة التي بدأها بعض الكتاب ليحرروا أسلوب الدواوين ، ولكنهم لم يبلغوا ما يصبون إليه ، حتى قام بعض الأدباء والوعاظ ، فسلكوا في قصصهم هذه الطريق ، واستطاعوا أضيف إلى ذلك فن المنامات الأدبية اللذي ظهر على يد الأديب المفربي الوهراني ، وقد وقفنا عند هذا الفن الذي يتميز بالطابع الإنساني ، ووضَّحنا أهميته لأنه يذكرنا بالمعرسي ورحلته السماوية في رسالة الففران ، والغريب بعد ذلك كله أن يضل كثير آممن أرخوا آداب هذا العصر ، فيحكموا على النثر الديواني وحده ، وأما النثر الوجداني الذي يتمثل لنا في هذا الأدب القصصي الوعظى الجديد وغيره مما مر" معنا على الرغم من كثرته ، فيهملون أمسره لعدم وجوده بين ايديهم أو عدم القيام بتحقيقه ونشره .

هكذا كان النشر ، شأنه في ذلك شأن الشعر نفسه ، كما راينا ذلك من قبل ، وهذا الأدب جدير بعنانة الباحثين المنصفين ، لا هؤلاء الذبن بجردونه من أية قيمة ، فلا يقيمون له وزنا ، وإنما يجعلونه عقيماً يمشل الجدب والانحطاط ، وينعتونه بأدب الظلام والتأخر ، وهم بالنالي يهملون أمره ، ويتجاهلون خطره ، وهو الذي خلّد لنا أجل الملاحم وأهم الأحداث في تاريخنا البعيد ، ووستى كتبنا القديمة بأرق الشعر وأعذب الموشحات الصوفية ، وزينها بأجمل النثر الوجداني والفصص الوعظية ، وكما لاحظنا عناية القدماء بالديباجة والاساليب ، وهذه الظاهرة معروفة في أدبنا منيذ أقدم عصوره ، وهي أصيلة فيه ولا تقلل من أهميه في نظرنا أبداً ، فنحن نعرف جيداً أن المذاهب الادبية نفسها في الآداب الاجنبية القديمة والمعاصرة تعتمد أول ما تعتمد على هذه النظريات الأسلوبية ، بيد أن نقادهم على تفاوت تعتمد أول ما تعتمد على هذه النظريات الأسلوبية ، بيد أن نقادهم على تفاوت بالتأخر والانحطاط كما فعل أدباؤنا ونقادنا ، وإنما رأوا في ذلك مذاهب فنية وتيارات أدبية اقتضاها التطور الزمني والتدرج الحتمي في بيئات مختلفة ، ومجتمعات متباينة أمتزجت بها الثقافات المختلفة من شرقية وغربية .

هكذا نجد الأمر نفسه في أدب هذا العصر الذي كشفنا عن بعض صفحاته المطوية وجوانبه المنسية وأبرزناها لأول مرة كما هي في توبها القشيب ، وقد لاحظنا فيه كفيره من الآداب العالمية الأخرى تيارات أدبية ومذاهب بيانية ، لها مفاهيم خاصة ، ونظرات عميقة تتناول مختلف مظاهر الحياة الفكرية ، رزينها وماجنها ، وقد استطاع أن يعطينا مسرآة صادقة عما في جوهره وعرضه ، هذه الصورة التي حاولنا إبرازها من خلال دراسة الأدب في بلاد الشام ، هي الحياة الإنسانية الحقيقية المتمثلة في الأدب الذي نؤرخه شعره ونثره ، فهو أدب الحياة الإنسانية ، ولا أدب بغير الإنسان والحياة .

# الفهرس

- أ ـ فهـرس مصادر البحث •
- ٢ ـ فهـرس أعـلام الأشخاص ٠
- ٣ فهرس أعلام المناطق الجغرافية .
- إ ـ فهـرس أعـلام الطـوائف والقبـائل والشعوب .
  - ه ـ فهـرس محتويات الكتـاب .

# الفهرس الأول فهرس مصــادر البحث

(1)

# المسادر المخطوطة والمصورة

- ١ ابن تقري بردي ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي المتوقى سنة ٤٧٧ه ) •
   \* المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، مخطوطة بدار الكتب المصرية ، رقم ١١١٣ تاريخ ، وهو مؤلف من ثلانة أجزاء ، طبع منه القسم الأول من الجزء الاول .
- ٢ ـ ابن حجسر العسقلاني (شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ١٥٨ه) .
   \* رفع الاصر عن قضاة مصر . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١٠٥ تاريخ .
  - ٣ الحمريري ( أحمسد بن على ) •
- ※ الاعلام والتبيين في خسروح الفرنج الملاعين مخطوطة بخط المؤلف نفسه في المكتبة الوطنية بباربس رقم ٢٢٣٤ مجموع .
  - إ ــ الحسكفي ( معين الدين أبو الفضل يحيى بن سلامة المتوفى سنة ٥٥١ ه ) .
     \* رسائل الحصكفى . محطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٢٦٥ أدب .
- ٥ ـ الذهبي (أبر عبد الله شمه الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة ٧٤٨ه) .
   \* سير النبلاء . مصورة مخطوطة موجودة في المجمع العلمي العربي بلمشق رقم ٢٠٩٠ .
  - ٦ الرجوي ( محمد بن مرزوق الرجـوي ) .
- \* بلوغ الأمل في بعض أحمال فن الزجل . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١١٨٢ .
- ٧ ــ سبط ابن الجوزي ( يوسف بن قرعلي بن عبسد الله أبو المظفر شسمس الدين المتوفى
   سينة ١٥٦ ه ) .
- \* مرآة الؤمان في معرفة الخلفاء والاعبان . مخطوطة بدار الكتب المصربة رنم ١٢٧٦ ج .
  - ٨ ــ الشهاب الشاغوري ( فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال المتوفى سنة ٦١٥ ه ) .
  - ₩ ديوان الشهاب الشاغوري . مصورة مخطوطة بالمجمع العملمي العمربي بدمشق ،
- ٩ الشرف الإنصاري (عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن المتوفى سنة ٦٦٢ ه) .
  \*\* ديوان الشرف الانصاري ، مصورة مخطوطة ، تم المحصول عليها وتصويرها من استنبول ، رهي النسخة الوحيدة المخطوطة الموجودة في مكتبة ولي الدين المضمومة الى مكتبة يبازيد الثاني رقم ٢٦٦٦ ,

- الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتونى سنة ٧٦٧ ه ) .
   إلى العصر ، مصورة مخطوطة موجودة في دار الكتب المصرية رقم ١٠٩١ تساريغ ،
   ويوجد منها الجزء الثالث والسادس والسابع ، وكل جزء مؤلف من قسمين .
   إلى الشعور بالعور ، مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ١٨٣١ تاريخ .
- ١١ سابن عساكو ( ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة بن عبد الله بن الحسين بن عساكر المتوفى سنة ٧١ه ه ) .
  - \* تاريخ دمشق . مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٣٣٦٦ \_ ٣٣٨٠ .
- ١١ العماد الكاتب (عماد الدين محمد بن محمد بن حامد المتوفى سنة ١٥٥ ه) .
   ※رسائل بين الملوك الأبوبيين ، مخطوطة مصورة (ميكروفيلم) في معهد المخطوطات
   بالجامعة العربية رقم ١٩١٤ أدب ، وهي مأخوذة من مكتبة نور عثمانية .
  - ١٣ ابن القيسراني ( أبو عبد الله ) شرف الدين محمد بن نصر المتوفى سنة ١٤٨٨ ه ) .
     \*ديوان ابن القيسراني ، مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١٤٨٨ ادب .
- ١١ أبن مبارك شساه (أحمد بن مبارك شاه المصري ) ويسمى محمد بن حسين بن ابراهيم
   بن سليمان السيفي يشبك الحنفي الصوفي المتوفى سنة ٨٦٦ ه) .
- \* سفينة ابن مبارك شاه ، مخطوطة مصورة (ميكروفيلم) في معهد المخطوطات بالجامعة العربية ، رقم ٧٥٥ و ٧٧٦ ادب .
- الناصر ( داود بن المعطم بن العادل المتونى سنة ٦٢٦ ه ) .
   \* الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية . مخطوطـة مصورة بدار الكتب المصريـة رتم ٣٢٩٣ أدب .
- ١٦ ابن نبسانة ( جمال الدين محمد بن محمد بن نباتة المتوفى سنة ٧٦٨ ه ) .
   \* سجع المطوق . مصورة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٣٣٨٣ ادب .

### ۱۷ **النبسواتي**

- \* دفع الشك والمين في تحرير الفنين،مخطوطة بدار الكتبالمصرية رقم ٣٢٥ أدب تيسمور.
- ١٨ النواجي (أبو عبد الله محمد شمس الدين بن بدر الدين المتوفى سنة ٨٥٩ ه) .
   \* عقود اللآل في الموضحات والازجال . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٧١٠٠ ادب .
- ١٩ اليونيشي (قطب الدين موسى بن محمد بن أبي الحسين المتونى سنة ٧٢٦ هـ) .
   ※ ذيل مرآة الزمان في معرفة الخلفاء والأميان ، مخطوطة بالمكتبة الاحمدية المضمومة الى مكتبة الارقاف بحلب رتم ١٣١٢ .

# ( )

### المصادر الطبوعة

- ٢٠ ابن الأثير ( جمال الدين علي بن الأثير المتوفى سنة ٦٣٠ ه ) .
- \* الكامل في التاريخ . طبع مطبعة التحرير ١٣٠٣ه بالفاهرة .
- ٢١ ابن الأثير الكاتب (ضياء الدين نصر الله بن الأثير المتوفى سنة ١٣٧ ه) .
   \* المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩ م .
- \* رسائل ابن الأثير . حققها ونشرها الدكتور أنيس المقدسي طبع مطبعة دار المسلم للملايين ببيروت سينة ١٩٥٩ .
  - ٢٢ الأففساني ( الاستاذ سعيد الاففساني ) .
  - \* في أصول النحو طبع مطبعة جامعة دمشق سنة ١٢٧٠هـ ـ ١٩٥١م .
- ٢٧ ـ اسسامة بن منقل (مؤيد الدولة أبو مظفر أسامة بن مرشد المتونى سنة ١٨٥ ه) .
   ١٤ الاعتبار ، تحقيق فيليب حتى ، طبع مطبعة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأميركية سنة ١٩٣٠م
- \* ديوان أسامة بن منقل ، تحقيق الدكتور أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد ، طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١٩٥٣ م ،
- \* لباب الآداب ، تحقيق أحمد محمد شماكر ، طبع المطبعة الرحمانية بالقاهسرة سعة ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م ،
- \* المنازل والديار . حققه ونشره المستشرق الروسيي أنس خالدوف ، وصدر عبن دار النشر للآداب الشرقية . طبع في موسكو سنة ١٩٦١ م .
- \* البديع في نقد الشعر . حققه الدكتور أحمد أحمد بدوي والدكتور حامد عبسد المجيد ، ونشرته وزارة الثقافة والارشاد القومي في القاهرة سنة ١٣٨٠ه ...
- ٢٤ ــ ابن ابي أصيبعة ( مونق الدين ) أبو العباس ) أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس
   الخررجي المتونى سنة ٦٦٨ ه ) .
- عدد الأماء في طبقات الأطباء طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٣٩٩ه ١٨٨٨م، ٥٦ الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي المتوفى سنة ٣٧١ه ) .

- \*الموازنة بين أبي تمام والبحتري . طبع بالقاهرة .
  - ٢٦ \_ آنخل جنثالث بالنثيا .
- بلا الويخ الفكس الأندلسي ، ترجمه حسين مؤنس ، وطبيع مكتبسة النهصة المصريسة بالقاهرة سنة ١٩٥٥ م .
  - ٢٧ الأهسواني ( للدكتور عبسد العزيز الأهسواني ) .
- الزجل في الأندلس ، نشره معهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربية.
   طبع مطبعه الرسالة بالقاهرة سنة ١٩٥٧ م .
- بن سناء الملك ومشكلة المفم والابتكار في الشعر ، طبع مكتبة الانجسلو المصريسة بالقاصرة سسئة ١٩٦٦ م .
  - ۲۸ ابن ایاس ( ابو البرکات محمد بن احمد بن ایاس المتوفی سنة ۹۳۰ ه ) .
  - ☀ ىدائع الزهور في وقائع الدهور . طبع المطبعة الاميرية بالفاهرة سنة ١٣١١ ه .
    - ٢٩ بسدوي (الدكتور أحمد أحمد بدوي).
- \* الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ، طبع مكتبة نهصة مصر بالقاهرة .
- \* الحياة الأدبية في عصر الحروب الصايبية بمصر والشام . طبع مكتبة نهصية مصر بالقاهرة .
- ٣٠ ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن ابراهيم الطنجي المتوفى سنة ٧٧٩ ه ) .
   \* تحفة النطار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، طبع المطبعة الأزهرية بالقاهسرة سسنة ١٣٢٦ ه .
  - ٣١ بيسلي ( الدكتور أحمد بيسلي ) .
  - \* حياة صلاح الدين الايوبي . طبع المطبعة الرحمانية بالقاهرة سنة ١٣٤٥ ه .
    - ٣٢ بيطار ( الشيخ محمد بهجت البيطار ) .
- \* حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ، نشره المكنب الاسلامي بدمشق للطباعة والنشر سنة ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م .
- ٣٣ التلعفري ( شهاب الدين محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشبيباني التلعفري المتوفى سينة ٦٧٥ ه ) .
- \* ديوان النلعفري . طبع مطبعة المعارف ببيروت سنة ١٣٢٦ه ، وطبع في المطبعسة الادبية ببيروت سنة ١٣١٠ ه .

- ٣٤ ــ التعبيمي ( محيى الدين أبو محمد عبد الواحد على النميمي المراتشي ) .
   ١٣٢٤ ــ المحجب في تلحيص أخبار المغرب ، طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٤ ه .
- ه س ـ ابن تفري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي المتوفى سنة ١٧٨ه). \* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٣٤٩ هـ - ١١٣٠ م ، الطبعة الأولى .
- ٣٦ ـ ييمسور (أحمد بن اسماعيل تيمور المترفى سنة ١٣٤٨ ه) . \* اليزيدية ومنشأ نحلتهم طبع المكتبة السلفية بالفاهرة ، الطبعة المنانية سنة١٣٥٢ه.
- ٣٧ ـ الجماحظ (أبو عثمان عبرو بن بحر المتوفى سنة ٢٥٥ ه) . 

  هم الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، طبع مكتبة مصطفى البابي الحملبي 
  بالقاهرة سنة ١٣٥٧ ه ،
  - ٣٨ ابن جبير ( أبو الحسين محمد بن احمد بن جبير المتوفى سنة ٦١٤ ه ) .
     ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م .
- ٣٩ الجرجاني (عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة ٧١ ه ) . \*

  \* أسراد البلاغة ، تحقسق محمد رشيد رضا ، طبع داد المنساد بالقاهرة سنة 
  ١٣٦٧ هـ ١٩٤٧ م ، الطبعة الرابعية .
- الجواليقي (أبو منصور موهوب بن احمد بن محمد الخفر الجواليقي المتوفى سنة ، ١٥٥٥).
   المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، تحقيق احمد محمد شاكر ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٣٦١.
- ١٤ ابن الجوزي ( جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتونى سنة ١٩٧٥ه ) .
   لا تلبيس البيس ، طبع مطبعة النهضة بالقاهرة سنة ١٩٢٨ م .
- ٢٤ -- حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي المتوفى
   ســنة ١٠١٧ ه.) .
- \* كشبف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.طبع المطبعة البهية باستنبول سنة.١٣٦ه.
  - ٤٢ حبشي (حسن حبشي ) .
- . \* نور الدين والصليبيون. حركة الافاقة والتجمع الاسلامي في القرن السادس الهجري. طبع دار الفكر العسربي بالقاهرة سنة ١٩٤٨ م .
- ٤٤ ابن حجس (شهاب الدين أحمد بن حجر المسقلاني المتونى سنة ٨٥٢ ه) .
   ※ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . طبسع مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الهند بحيدر آباد سنة ١٣٥٠ ه .

- ٥٤ ــ ابن حجمة ( سمى الدين أبو بكر المعروف بابن حجمة الحموي المتوفى سنة ٨٣٧ ه ) ،
   ۞ خزانة الأدب ، طبع المطمعة الخرية بالقاهرة سنة ١٣٠٤ ه ، الطبعة الأولى .
- ٢٤ حسين (الدكتور محمد كامل حسين المتوفى سنة ١٩٦١ م).
   \* دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ، طبع دار الفكر العربي بالقاهرة سنة ١٩٥٧م.
  - ٧٤ ـ حسين (محمد أحمسد حسبن) .
  - \* أسامة بن منقل ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٩٤٦ م .
- ٨٤ ــ الحملي ( صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سرايا الحلي المتوفى سنة ٧٤٩ هـ ) ٠
   ١٤ ــ العاطل الحالي والمرخص الغالي ٠ عني بتصحيحه ولهام هونرباخ
   ٢٥ ــ المحاطل الحالي والمرخص الغالي ٠ عني بتصحيحه ولهام هونرباخ
   ٢٥ ــ المحاطل الحالي والمرخص الغالي ٠ عليه فرانتز شتاينر ويسبان بألمانيا سمنة ١٩٥٥ م
   ١٠ ــ المؤلف وقم ١٠ ٠
  - ٩٤ \_ حمرة ( الدكتور عبد اللطيف حمرة ) .
  - \* الحركة الفكرية في مصر في المصرين الأبوبي والملوكي الأول .
  - ﷺ أدب الحروب الصليبية . طبع مطبعة الاعتماد بالقاهرة سنة ١٩٤٩ م .
    - .ه ـ ابن خملدون ( عبد الرحمن بن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨ هـ ) .
      - \* المقدمة ، طبع المطبعة البهية بالقاهرة ،
- \* العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، طبع المكتبة التجارية بالقاهرة ، ودار الطباعة الخديوية ببولاق سينة ١٢٨٤ هـ .
  - ١٥ ــ ابن خلسكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد المتوفى سنة ١٩١ هـ ) ٠٠
     ١٣١٥ هـ وفيال الأعيان ٠ طبع المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣١٠ هـ ٠
- ٢٥ ابن الخياط (أحمد بن الخياط الدمشقي المتوفى سنة ١١٥ هـ) .
   \* ديوان ابن الخياط ، طبع المجمع العملي العمربي بدمشق ، الطبعة الهاشمية سنة ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م .
- ٣٥ الخفاجي (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المتوفى سنة ١٠٦٩ هـ) .
   ※ شسفاء الغليل فيما في كلام العسرب من الدخيل . طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سينة ١٢٨٦ هـ . العليسة الاولى .
  - إه ـ الدلجسي (شهاب الدين أحمد بن على الدلجي المتوفى سنة ٨٣٨ هـ) •
     \* الفلاكة والمفلوكون ، طبعة الشعب بالقاهرة سنة ١٣٢٢ هـ
    - هه ـ دوایت م . دونلدسن .

- الله عقيدة الشيعة . طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٦٥ هـ . ١٩٤٦ م .
  - ٥٦ ابن رشيق ( ابو على العسن بن رشيق القيرواني المتوفى سنة ٥٦ هـ ) .
- \* العمدة في محاسن الشعر وآدابه . طبع مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ١٣٥٣ هـ -١٩٣١ م . صدر عن المكتبة التجارية الكبرى . الطبعة الاولى .
  - ۷ه ـ زامباور .
- \* معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ترجمه للعربية زكي محمد حسن وحسن احمد محمود . وطبع مطبعة جامعة القاهرة سنة ١١٥١ م
  - ٨٥ الزركلسي ( خير الدين الزركلي ) ٠
- 🗱 الاعسلام . طبع مطبعة كوستا توماس وشركاه بالقاهرة سنة ١٣٧٣ هـ ــ ١٩٥٤ م .
- ٩٥ سابن الساعاتي (بهاء الدين أبو الحسن على بن دستم بن هردوز المتوفى سنة ٦٠٤ ه).
   \* ديوان أبن الساعاتي، تحقيق أنيس المقدسي، طبع المطبعة الاميركائية ببروت سنة ١٩٣٨م.
- ٦٥ سبط ابن الجوزي ( يوسف بن علي قزعلي بن عبد الله المتونى سنة ٦٥٥هـ) .
   ١٤ مرآة الزمان في تاريخ الاعيان . الجزء الثامن من سنة ٩٥هـ الى ١٥٩هـ حققه الدكتسور جميمس ريشسارد جسويت
   ١٤ ونثرته جامعة شيكافو سنة ١٩٠٧م
- ١٦ ــ السبكي (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي المتونى سنة ٧٧١ هـ).
   ﴿ طبقات الشانعبة الكبرى ، طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١٣٢٤ هـ ،
   ﴿ معيد النعم ومبيد النقم ، طبع دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة ١٣٦٧هـ١٩٦٨م ،
- ١٢ ـ ابن سعيد (أبو الحسن على بن موسى الأندلسي المتونى سينة ١٨٥ هـ) .
  \* الغصون اليائعة في محاسن شعراء المائة السابعة . تحقيق ابراهيم الأبياري .
  طبيع دار الميارف بالقاهيرة سينة ١٩٤٥ م .

### ٦٣ \_ سيعيد عبيد الفتياح عاشيور .

- يد دراسات في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر سسلاطين الماليك ، طبسع مكتبة النهضية بالقياهرة سنة ١٩٥٩ م ،
- ١٠ ابن سسهل ( أبو اسحق ابراهيم بن سهل الاشبيلي الاندلسي المتوفى سنة ١٤٩ هـ ) ٠
   ١٤ ديوان شعر ابن سهل تحقيق بطرس البستاني، طبع مكتبة صادر ببيروت سنة ١٩٥٣م٠
- ٥٦ ــ السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن على السكاكي المتونى سنة ٦٣٦ هـ).
   \*\* مفتاح العلوم ، طبع المطبعة الأدبية بالقاهــرة سنة ١٣١١ هـ ، الطبعة الاولى .

- ٣٦ ابن سمناء اللك (أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك المتوفى سنة ٩٠٨ م ).
  \* دار الطراز في عمل الموشحات . تحقيق الدكتور جودة الركابي طبع المطبعة الكاثوليكية
  ببيروت سمنة ١٣٦٨ هـ ١٩٤١ م .
- 77 ـ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ) .
  \* حسن المحاضرة ، طبع المطبعة الشرقيعة بالهاهرة سعنة ١٣٢٧ هـ .
  \* بنيعة الوعاة في طبقيات اللغويين والنحياة ، طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سيئة ١٣٢٦ هـ .
  - ٦٨ ابن شماكر ( محمد بن شاكر بن أحممد الكتبي المتوفى سمنة ٧٦٤ هـ ) .
     ۞ فدوات الوفيات . طبع مطبعة بولاق بالقاهرة سمنة ١٨٨١ م .
- ٦٦ ـ ابن شسداد ( بهاء الدین بن شسداد المتوفی سنة ٦٣٢ هـ ).
   ١٣٤٦ هـ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية طبسع مطبعة صبيح بالقاهرة سنة ١٣٤٦ هـ .
- م الأعلاق الخطيرة . طبيع المطبعة الكانوليكية ببيروت سنة ١٩٥٣ ، وصدد عن المهدد الغرنسي بدمشق للدراسات العمربية .
- ١٧ ـ الشرف الانصاري: (عبد العزيز بن محمد المتونى سنة ٦٦٢ هـ) .
   \* تحقيق الدكتور عمر موسى باشا ، منشورات مجمع اللغة العرببة بدمشق
   ١٣٨٧ م ١٣٨٧ هـ .
- ٢٧ ــ الشهاب محمود (شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان الحلبي المتوفى سنة ٢٧٥ه).
   \* حسن التوسل الى صناعة الترسل ، طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١١٩٨ هـ .
  - ٧٧ الصمابوني (أحمد الصابوني المتوفى سنة ١٣٣١ هـ) . \* الطبعة الثانية . \* الربخ حماة ، الطبعة الثانية . \*
- ٧٧ العسفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك المتونى سينة ٧٦٤ هـ ) .
   \* الوافي بالوفيات ، تحقيق هـ ، ديتر ، طبع مطبعة الدولة باستنبول سنة ١٩٣١ م .
   \* جنان الجناس في علم البديع ، طبع مطبعة الجوائب باستنبول سنة ١٢٩٩ هـ ،
   الطبعة الاولى ،
- ٥٧ ضيف ( الدكتور شموقي ضيف ) .
   ١٤ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، طبع مطبعة دار الكتب ببيروت سنة ١٩٥٦ م .
   الطبعة التالثية .

- \* الترجمة الشخصية . طبع دار المعارف ببيروت سنة ١٩٥٦ م .
  - ٧٦ الطبعاخ ( محمد راغب بن محمود بن هاشم الطبعاخ الحلبي ) ٠
- ﴿ أعسلام النبلاء بناريخ حلب الشهياء ، طبع المطبعة العلمية بحلب سنة ١٣٤٣ هـ
  - ٧٧ الطرابلسي ( الدكتور أمجه الطرابلسي ) .
- ﴿ النقد واللغة في رسالة الغفران . طبع مطبعة جامعة دمشق سنة ١٣٧٠ه − ١٩٥١م ٠
- ٧٨ ابن ظفر (حجة الدين أبو هاشم محمد بن أبي محمد بن ظفر الصقلى المتونى سنة ٥٦٥ه) .
   \* سلوان المطاع في عدوان الاتباع . طبع مطبعة جمعية الفنون ببيروت سنة ١٣٠٠ه .
  - ٧١ ـ ابن عسربي ( محيي الدين بن عسربي المتوفى سنة ١٣٨ هـ ) .
  - \* ديوان ابن عربي . طبع دار الطباعة ببولاق سنة ١٢٧١ هـ بالقاهـرة .
- به قصوص الحكم . تحقيق الدكتور أبي العلاء مغيني . طبع دار احياء الكتب العربية
   في القاهرة سينة ١٣٦٥ هـ ١٩٤٦ م .
  - . ٨ . عمرقلة السكلبي ( حسان بن نمير المتوفى سسنة ١٦٥ هـ ) .
- \* ديوان عرقلة الكلبي ، تحقيق أحمد الجندي ، مطبوعات مجمع اللغة العربيسة بدمشق ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م ،
  - ۸۱ عراوی (عباس عراوی) ۰
- \* تاريخ الأدب العسربي في العراق ، طبع المجمع العسلمي العسراقي في بغداد
   سخة ١٦٦١ م ١٣٨١ هـ ،
  - ٨٢ \_ عسموا ( الدكتور عادل عسوا ) •
  - \* منتخبات اسماعيلية ، طبع مطبعة جامعة دمشق سنة ١٣٧٨ هـ ١٩٥٨ م ٠
- ٨٣ ـ ابن عساكر ( تقسة الله أبو القاسم على بن الحسن بن هبسة الله بن عبسد الله بن الحسين بن عساكر المتوفى سسنة ٧١١ هـ ) •
- \* التاريخ الكبير المعروف بناريخ دمشق ، الأجراء الخمسة الأولى منه بتحقيق الاستاذ عبيد ، عبد القادر بدوان ، والجرءان السادس والسابع بتحقيق الاستاذ أحمسد عبيد ، طبعة روضة الشام بدمشق سنة ١٣٢١ هـ ،
- \* تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجَّد ، مطبوعات المجمسع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٥٦ م جزءان .
- ٨٤ ــ العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري المتونى سنة ٣٩٥ هـ) .
   ٨٤ ــ الصناعتين : الكتابة والشعر . يحقيق الاستاذين على محمد البجاوي ومحمد

- ابو الفضل ابراهيم طبع دار احياء الكتب العربية بالقاهرة سنة ١٣٧١ هـ ١٩٥٢ م. الطبعمة الاولى .
- ٨٥ ــ ابن العقیف (شمس الدین محمد بن عفیف الدین المعروف بالشاب الظریف المتوفی
   ســنة ٨٦٨ هـ) ٠
  - \* ديوان الشاب الظريف . طبع المطبعة الأهلية ببيروت .
- \* ديوان الشاب الظريف ، تحقيق شاكسر هادي شكسر ، مطبعة النجف ـ النجف الاثرف ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧ ،
- \* مقامات العشاق . نشرت هــده المقامان كاملة في ملحق مطبوع مع ديوان التلعفري . طبع المطبعة الأدبية ببيروت سـنة ١٣١٠ ه .
  - ٨٦ \_ عقيقى ( الدكتور أبو العسلاء عقيقى ) .
- اللامتية والصوفية وأهل الفتوة . طبع دار احباء الكتب العربية بالقاهسرة سنة ١٣٦٤ هـ ١٠٤٥ م .
  - ۸۷ ــ ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي بن العماد المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ) . \* شدرات الدهب في أخبار من ذهب ، طبع مطبعة القدس بالقاهرة سنة ١٣٥١ هـ ،
- ۸۸ ــ العصداد الكاتب (عماد الدين محمد بن محمد بن حامد المتونى سنة ٩٧٥ هـ) .
  \* خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء مصر ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف والاستاذ أحمد أمين والدكتور احسان عباس ، طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمــة والنشر بالقاهرة ســنة ١٩٥١ م .
- \* خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشام ، تحقيق الدكتور شكري فيصل ، نشره المجمع العلمي العسربي ، وطبع في مطبعة الكتبة الهاشمية بدمشق سعنة 1700 هـ مد 1900 م .
- \* خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء العراق ، تحقيق الدكتور جميل سعيد والاستاذ محمد بهجت الأثري ، طبع مطبعة المجمع العلمي العراقي ببغداد سسنة ١٧٥ هـ ١٩٥٥ م .
  - \* الفتح القسي في الفتح القدسي . طبع المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ١٣٢٢ .
- \* تاريخ دولة آل سلجوق . طبع مطبعة الموسوعات بالقاهرة سنة ١٣١٨هـ ــ ١٩٠٠م .
- ۸۹ ابن عشين ( ابو المحاسسن شعرف الدين محمد بن نصر الله بن نصر بن عنسين المتوفى سينة . ۹۳ هـ ) .
- \* ديوان ابن عنين ، تحقيق خليل مردم ، طبع مطبعة دمشق سنة ١٣٦٥هـ ١٩٤٦م ،
   صدر عن المجمع العلمي العسربي بدمشق .
  - 1. ابن غسائم ( عز الدين بن عبد السلام بن أحمد القدسي المتوفى سنة ٦٧٨ هـ ) .

- بيد كشف الاسرار عن حكم الطيور والازهار طبع المطبعة الزاهرة بالقاهرة سنة ١٢٦٠ه .
   بيد القول النفيس في تفليس ابليس ، طبع في القاهرة سنة ١٢٧٧ هـ .
- ١١ ــ الفسارقي ( أحمد بن يوسف بن على بن الأزرق الفارقي ) .
   ١٣٠ تاريخ الفارقي أو تاريخ ميافارقين وآمد . تحقيق الدكتور بدوي عبد اللطيف عوض.
   طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية بالقاهرة سنة ١٣٧٦ هـ .
- ٩٢ ـ فتيان الشافوري ( نتيان بن على الاسدي المتونى سنة ١١٥ هـ ) .
   ١٤ ديوان فتيان الشافورى ، تحقيق أحمد الحندي ، مطبوعات مجمع اللفسة العربية بدمشق سنة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م .
- ٩٣ ـ أبو الفسداء ( المؤيد عماد الدين اسماعيل بن أيوب المتونى سنة ٧٣٢ هـ ) .
   ١٤ المختصر في أخبار البشر ، طبع دار الطباعة العامة باستنول سنة ١٢٨٦هـ .
- ١٩ أبن ففسل الله (شهاب الدين أحمد بن بحبى بن فضل الله المتوفى سنة ٧٤٩ هـ) .
   ١٣٤٢هـ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، طبع دار الكتب المصربة بالقاهرة سنة ١٣٤٢هـ .
- ١٥ ــ ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات المتوفى سنة ١٠٨ هـ ) .
   \* تاريخ ابن الفرات . تحقيق الدكتور قسطنطين زريق والمدكتورة نجلاء عز الدين .
   طبع المطبعة الأميركانية ببيروت سنة ١٩٣٩ م .
- ١٦ \_ إبن الفوطي (كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي المتوفى سنة ٧٢٣ هـ) .
  ١٣ \_ إلى المحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة . تحقيق الاستاذ مصطفى
  جواد . طبع المكتبة العربية ببغداد سنة ١٣٥١ هـ .
- ١٧ الفيسومي (أبو العباس احمد بن محمد بن علي الفيومي المتوفى سنة ٧٧٠ هـ) .
   \* الصباح المني في غريب الشرح الكبير ، طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٣٠٠هـ.
- ١٨ ــ القسزويني ( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة ٧٣٩ هـ ) .
   ١٧١ هـ الايضاح ، تحقيق الاستاذ عز الدين التنوخي ، طبع مطبعة جامعة دمشق سسنة ١٣٦٧ هـ ــ ١٩١٨ م .
- ۱۹ ــ ابن القلائسي (أبو يعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد المتولى سنة ٥٥٥ هـ) .
  پچ تاريخ ابري يعلى حمزة بن القلائسي المعروف بديل تاريخ دمشق . طبع مطبعة الآباء اليسوعيين ببروت سنة ١٩٥٨ م .
- ١٠٠ القلقشندي (أبو العباس أحيد القلقشندي المترنى سنة ٨٢١ هـ) .
   ١٠٠ به صبح الأعشى في صناعة الانشا، طبع الطبعة الأمرية بالقاهرة سنة ١٣٣٢هـ ١٩١٥م.
   ١٠١ أبن كشير (أبو القيداء عماد الدين أسماعيل بن عمر بن كثير المتونى سنة ٧٧٤ هـ).

- \* البداية والنهاية ، طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٥٩ هـ ،
- ١٠٢ كسرد عملي (محمد بن عبد الرزاق بن محمد المتوفى سنة ١٣٧٤ هـ ١٩٥٣ م) .
   \* خطط الشمام . طبع المطبعة الحديثة بدمشق سنة ١٣٤٣ هـ ١٩٢٥ م .
  - ۱۰۳ مبارك (الدكتور زكي بن عبد السيلام بن مبارك المتوفى سنة ۱۳۷۱ هـ) . \*
    التصوف الاسلامي في الأدب والاخلاق . طبع مطبعة الرسالة سنة ۱۳۵۷ هـ ،
    - ١٠٤ ابن المعتز (عبد الله بن المعتز المتونى سنة ٢٩٦ هـ) .
- \* البعديع ، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالعاهرة سنة ١٣٦٤ هـ ١٩٤٥ م .
- ١٠٥ أبو شامة المقدسي (شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي الملقب بأبي شامة المتوفى سنة ٦٦٥ هـ ) .
- \* كتاب الروضتين في أخبار الدولتين.طبع مطبعة وادي النيل بالقاهرة سنة ١٢٨٧هـ.
  - \* ذيل الروضتين . طبع مكتب نشر الثقافة الاسلامية بالقاهرة سنة ١٣٦٦ هـ .
- 1.١٠ المقسري (شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى سنة ١٠٤١ هـ) . 

  ه ازهار الرياض في أخبار عياض . حققه الأسائدة مصطغى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، طبع مطبعة لجنسة التأليف والترجمة والنشر بالقساهرة سنة ١٣٥١ هـ ١٩٤٠ م .
- ١٠٧ المقسريزي (تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المتوفى سنة ٥٨٥ هـ) .
   ※ السلوك لمعرفة دول الملوك ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٩٣٤ م .
   ※ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآنار، طبع مطبعة وادي النيل بالقاهرة سنة ١٣٢٤ه .
   ※ اغابة الاسة بكشف الغمسة ، تحقيق الاستاذين محمد مصطفى زيادة وجمال الدين محمد الشيال ، طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١٢٥٦ه .
  - ۱۰۸ ــ منسدور ( الدكتور محمد مندور المتوقى سنة ۱۹۲۲ م ) •
- \* النقد المنهجي عند العرب ، طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سنة ١٩٤٨ م .
  - ١٠٩ هوسي باشسا ( الدكتور عمر موسى باشا ) .
- ابن نبساتة المصري اسير شعراء المشرق ، طبيع مطابع دار المعارف بالقاهيرة
   سنة ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٣ م ،
- 110 النعيسمي ( عبد القسادر محمد النعيمي المتونى سنة ١٢٧ هـ ) . \*

  \* الدارس في تاريخ المدارس ، تحقيق الاستاذ جعفر الحسني ، طبع مطبعة الترقي 
  بدمشق سنة ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م ، صدر عن المجمع العلمي العربي .

### ۱۱۱ - نورمسان ها ، بينز

- ※ الأمبراطورية البيونطية ، تعربب الدكتور حسين مؤنس ومحمود بوسف زايسد ،
   طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ، ١٩٥٥ م .
  - ۱۱۲ نيكلسون ( الدكتور ر م ١ ، نيكلسون ) .
- الصوفية في الاسسلام ، تعريب الاستاذ نور الدين شريبة ، طبع مكتبة الخانجي
   بالقساهرة سنة ١٩٥١ م ١٣٧١ ه .
- 117 أبن وأصل (جمال الدين محمد بن سالم بن وأصل الحموي المتونى سنة ٦٩٧ هـ) \* مغرج الكروب في أخبار بني أبوب تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال طبسع المجزء الأول في القاهرة سنة ١٩٥٣م ؛ الحزء الثاني بالطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١٩٥٧م ؛
- ١١٤ أبن الوردي (عمر بن مظفر بن عمربن محمد أبي الغوارس المتوفى سنة ٧٤١ هـ ) .
   \* تتمة المختصر في أخبار البشر ، طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٢٨٥ هـ ،
- 110 الوهدراني (ركن الدين محمد بن محرز المتونى سنة ٥٧٥ هـ) . 

  هم منامات الوهراني ومقاماته ورسائله ، تحقيق ابراهيم شعلان ومحمد نفش ومراجعة الدكتور عبد العزيز الاهواني ، طبع دار الكاتب العديي للطباعة والنشر بالقاهرة سينة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨ م ،
- 119 البافعي (عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعي المتوفى سنة ٧٦٨ هـ) . \*

  \* مرآة الجنان وعبرة اليقظان، طبع دائرة المارف النظامية بحيدر آباد سنة ١٣٣٧ه .
- ١١٧ ياقدوت الحمدوي (شهاب الدبن أبو عبد الله باقدوت بن غبد الله الحموي الرومي المتوفى سينة ٦٢٦ هـ) .
- \* ارشاد الاربب لمعرفة الادبب المعروف باسم معجم الادباء ، تحقيق المستشرق
   د ، س مرغوليوث ، طبع مطبعة عندية بالقاهرة سنة ١٩٢٥ م ،
  - الله معجم البلدان . طبيع دار صادر ودار بيروت سنة ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥ م .

# (4)

# المجسلات الدورية

- ١١٨ ـ مجلة المجمع العلمي العربي ـ دمشق ، المجلد ، ٤ الجزء الأول سنة ١٩٦٥مــ١٣٨٥هـ .
  - ١١٩ ـ محاضرات المجمسع العسلمي المسربي ، صسدر عن المجمسع بدمشق ،
    - ١٢٠ ب المجملة ب القاهرة العبدد ١٦٧ سباط ١٩٦٧ ،

# ( **£** )

# المسادر الأجنبية BIBLIOGRAPHIE

### 121 - Brockelman:

\* Geschichte des Arabischen Literatur Weimar et Berlin 1828 - 1202, 2 vol

### 122 - R. Dozy:

- \* Supplement aux dictionnaires Arabes 2 Vol . Leide 1927 .
- \* Dictionnaire détaillé des noms des vetements chez les Arabes Amsterdam 1845

### 123 - Hartwig Derenbourg:

\* Ousama Ibn Mounkidh 2 Vol. Paris Ernest Leroux Editeur 1889

### 124 - Jawdat Rikabi:

\* La poèsie Profane Des Ayyubides et ses principaux Representants :

Damas . Libraire Oriantale et Americaine O-P . Maisonneneuve et co . 1949 .

### 125 - E.1:

- \* Encyclopédie de L'Yslam . Version Française . Leide 1913-1938 4 Vol .
- \* Supplement . I Vol .



الأدب في بلاد الشام - ٥٢

# الفهرس الشاني

# فهرس أغسلام الأشخاص

(f)

ابن الأثير الكانب « ضياء الدين بن نصر الله آبق « مجير الدبن بن محمد » ٢٣ ، ٢٦ ، ين محمسله » ١٠ ، ١٤ ، ١١١ ، ١٥٧ ، 117 4 144 4 174 4 174 4 77 · 114 · 171 · 1.0 · 174 · 197 Teg PP > 7PI > A.7 > 777 > 377 > · 71. ( 711 ( 777 ( 777 ( 70A 4 108 4 118 4 111 4 TTV 4 TTE < 714 6 71V 6 71E 6 71F 6 711 Y78 6 011 < Y11 6 Y.0 6 Y.E 6 Y.T 6 Y.. آصف ۱۸۹ 4 Yo. 4 YEY 4 YTT 4 YTK 4 YTY آق سنقر « تسيم الدولية » ١٧ ، ١٨ ، 4 YYO 6 YYE 6 YYT 6 YOO 6 YOE - 71 6 11 6 YAY 6 VAI 6 YYA 6 YYY 6 YYY الآمدي « الحسس بن بشر بن يحيى » ١٨٥ -\* V11 4 YAA 4 YA7 4 YAE 4 YAT الآمدى « سيف الدين على » ١٥٠ ، ٣٢٥ ٠ أثير الدين أبو حيان ٣٨٣ . ابراهيم الخليل ٣٧٩ ، ٣٩٥ ، ١١٥ ، ٣١٥ ، أحمد « الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين » ٨٢ · أبو ابراهيم « الشريف » ٨٧ ٠ أحمد أحمد بدري ٤١٦ ٠ اراهيم بن أبي الدم « شهاب الدين » ١٤٤٠ . أحمد « أبو الفضل » ١٢٤ . ابراهيم بن غنائم ١٥٣ . أحمد بن الأزرى « الفارقي » ه ١٤٥ . ابراهیم بن فارس « کمال الدین » ۱۲۳ . أحمد بن بدر « النابلسي » ٨٤٤ . ابراهيم محمد القيسي ١٨٨٠ أحمد بن تيمية « تقى الدين » ٧٥ ، ٩٢ ، ابراهیم بن موسی « الموصلی » ۳۷۱ . · YTT ( 171 ( 17X ( 17T ( 1X الابرنس « صاحب الكرك » ٤٣٣ ، ٣٤٤ ، أحمد بن حسن الموصلي ٥٣١ ، ٥٥ ، . . \$ \$ 0 6 \$ \$ \$ \$ أحمد بن الحسين « المتنبي » ۲۳۷ ، ۲۹۳ ، أبرواز ۱۷۸ . · 77. ( TO1 6 TTT أبقسراط ٧٨٨٠ أحمد بن الرقاعي ٩٢ ، ٩٤ ، ابلیس ۱۹۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۹ ، ۸۰۷ ، ۲۲۷ ، أحمد بن سعد الكاتب الأصفهائي ٦٤٨ . · Y7A ( Y7Y أحمد بن الظاهر بالله محمد « المستنصر أبي بن كعب ١٠٥٠ بالله » ۸۱ « ابن الأثير المحدث «مجد الدين المبارك بن محمد» أحمد بن عبد الله « أبو العلاء المعرى » ١٣٥ ، · 784 6 140 ابن الأثير المؤرخ « على بن محمسه » ١٨ ، · ٧٩٩ ( ٧٧٠ ( ٦٦٨ ( ٦٦٥ ( ٦٦٢ 4 71 4 7A1 4 187 4 180 4 188 4 88

```
الأزهسري ١٣٤٠
                                              أحمد بن عبسد الله « النقي » ۸۷ ·
اسامـة بن منقـذ ۲۷ ، ۱۸ ، ۲۷ ، ۹۰ ،
                                             أحمد بن عسلى « الحريري » ٤٧١ •
3.1 > 771 > 131 > 131 > 711 >
                                        احمد بن على « القلقشندي » ١١٦ ، ٧٣٣ ،
· TEI · TE. · TTA · TIT · 197
                                                            . Y1Y 6 Y10
· 717 · 717 · 717 · 717 · 717 ·
                                        احمد بن على « المقريزي » ٧٧ ، ٥٩ ، ٦٧ ،
· TOX · TOY · TOT · TO. · TEX
                                                         - 17 6 18 6 71
أحمد بن علي « المقري الفيومي » .
4 0.4 6 0.. 6 844 6 840 6 847
                                             أحمد بن مجاهد « أبو بكسر » ۱۲۲ ·
6 07V 6 011 6 0.A 6 0.V 6 0.8
                                        أحمد بن منير الطرابلسي ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٨٦ ،
( 7.1 ( 7.. ( oqq ( oqg ( oqq
                                        6 190 6 198 6 197 6 19. 6 1AV
4 778 4 70V 6 708 6 781 6 777
                                        4 117 4 718 4 7.A 4 19A 4 197
               . YTT 6 VO. 6 VET
                                        4 TA4 6 TO4 6 TTA 6 TI4 6 TIV
                                       FFT > V37 > 0.3 > F13 > V13 >
                        استحق ۲۱۱
       اسحق « مطرب الرشيبة » ٧٥٣ .
                                       A13 > F13 > T73 > 373 > 673 >
             أسسد الدين « شيركوه » ،
                                       · 807 · 801 · 887 · 87. · 879
       الأسسد « ولد ابن مالك » ١٤٠ .
                                       6 0.0 6 0.1 6 ETA 6 ETY 6 ETT
                     الأسعردي ٢٦٥ •
         الاسكندر ٣٠٥ ، ١٤٤ ، ٥١٥ .
                                        ( 071 ( 077 ( 017 ( 017
                                        < 708 ( 75. ( 711 ( 7.5 ( 040
     اسماعيل « خازن بيت المال » ٣٢ .
               اسماعيل « الذبيع » .
                                                            · VAV : 70V
اسماعيل « المؤيد أبو الفداء مساحب حماة »
                                          أحمد بن نفاذة « نشو الدولة » ٣٠٠ .
6 070 6 T.Y 6 18A 6 188 6 18.
                                             أحمد بن يوسف « الحسلبي » ١٢٣٠
                                                          ابن الاحمسر ٧١٥ .
                           . 04.
                                                 الأختريني ٢٤ ، ١٦٤ ، ٢٣٧ .
              اسماعيل « العسالح » ه
اسماعيل « المؤيد سيف الاسلام ملك اليمن »
                                                             الأخطـل ٢١٦ .
                     · ٧٣٦ 6 ٣0
                                                     أخطسل بن نمسارة ٥٦٢ .
      اسماعيل بن جعفر الصادق ٨٦ .
                                                              أرتسق ۷۷ ۰
                                        أرسطو ، رسطاليس ١٤٩ ، ٣٠١ ، ٣٩٧ ،
اسماعیل بن بوری بن طفتکین ۱۸۸ ، ۱۸۹ .
            اسماعیل بن بختیاد ۲۲۳ .
                                                    . 1.1 ( 1.7 ( 1..
اسماعيل « تقى الدين بن عبد الله الانماطى »
                                                   أرسلان « السلطان » ٦٨٠ ٠
                                           أرسلان شاه « نور الدين » ٧٨ ، ٦٩٧ .
                           · 117
 اسماعيل « مجــ الدين الواسطى » ٦٦ .
                                                      ارغواش المنصوري ٥٥٠
         اسماعيل « أبو الفضل » ١٩٢ •
                                                  ارنط « ارنولد » ۲۲ ، ۳۲۲ .
    الأشرف « محمد بن صلاح الدين » ب
                                                      أريانوس « البابا » ، ٦ ،
```

ابن الأنباري « سديد الدولة » ١٦١ ، ١٧٣ . الأشرف « برسبای » ۲۲ م الأشرف « صلاح الدين خليل » ٥٣ ، ٧١ ، أنــر « معين الدين » ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٩٠ ، . 174 : 177 PAI > A.Y > P.Y > Y3Y > Y5Y > . 777 6 818 الأشرف « عيسسي » ٣٠٦ ٠ أنكلوس ٤٠ . الأشرف « موسى بن محمد » ٥٤ ، ٢٦ ، ( T. 1 6 T.E 6 174 6 11E 6 11T أنوشروان « شرف الدين بن خالد » ٢٢٠ . . 11. · TOT & TOX & TOY أنيس المفدسي ٢٦٦ ، ٢٧١ . الأشرف « صاحب حمص » ١٥ ، الأوحــد ٢٠٤ . · 171 ( 77. ( 01. ( 777 أوريانوس « البابا » ٦٠ . الأصفهاني « أبو الفسرج » ٣١٣ . أوك « صاحب جبيل » ٢٤ . ابن أبي أصيبعة « موفق الدين أحمد » الايسادي ٧٥٢ . . 040 ( ETT ( 107 6 1EV ابن ایاس ۱۰۲ . ابن أبي الاصبع « زكي السدين » ١٤٢ ، ايد غدي ٨٣٠ · V11 6 VAT ایلغازی بن ارتق ۷۷ . الأفضل « أخو المنصور ملك حماة » ٣٢٩ . ايسدمر الظاهري ١١٦٠ اففتوس ۲۶۰ ، ايساكيوس ٧٤٠ . الأعسور الدُّجال ٢٢١٠ أيوب « نجم الدين بن شاذي " ٣٢ ، ٣٢ ، الأفضل « نور الدين على » ٣٤ ، ٤٤ ، . TYY : TT4 : 117 : TY : TT · TYT · TTA · TTA · TTT · TA · YTV · 717 · 717 · 711 · TY7 (ب) أفلاطسون ٣٩٧ . اقليدس ١٧١ ٠ الباجريقي ٩٣٠ الب أرسلان « صاحب حلب » ۷۷ . الباخرزي ٦٧٨ . الأمجـــ « بهرام شــاه » ٣٣٢ ، ٣٣٩ ، الباغسباني « صلاح الدين بن محمد أيوب » · 780 6 8A7 · 1 · 1 · 4 · 4 · 4 · 4 · امرؤ القيس ٣٦٣ ، ٥٥٠ ، ٨٨٥ ، ٨٨٥ ، ابن باقا ٣٠٠ ٠ . 701 الباقر « محمد بن على » • الأمشاطي « أحمد بن عشمان » ٥٦٧ ، ٥٦٨ ، بايازيد ٣٣٣٠ . 074 البحترى « أبو عبادة " ١٨٤ ، ٣١٣ ، اميران « عــز الدين » ١٩٩٠ . 717 4 71. 4 E.Y 4 YIA أمين الدين بن أبي بكر الاربلي . البخاري ۵۵ ، ۱۱۳ ، ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، أمين الدين كمشتكين ١١١ . بخيار السلار ٢٢٣ . الأمين « ولد هارون الرشيد » ٧٥٨ . بدر الجمالي ١٥٩ و ابن الانباري « مؤيد الدين » ٦٦٥ .

البوصيري ١٤٢ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ . بــدر الدولة « الأمير » ۲۰۸ ، ۲۱۰ • بيبرس « الطاهر وكسن الدين » ١٥ ، ٥٢ ، بـدر الدين بيبري ٥٢ ٠ FF 1 ( V ) 3 V ) 6 V ) ( A) 6 V ) بــدر الدين بن جماعة « محمد بن ابراهيم » 34 > 77 > 7.1 > 711 > 711 > 711 > 731 > · 777 6 17A . \$A. 6 \$Y4 6 \$YA 6 \$.4 6 10. بسدر الدين محمد « ولد ابن مالك » ١٣٨ ، بيبرس البندقداري « ركن الدين الجاشنكي » - 181 6 174 . V.1 6 00 البسديع الاسطرلابي ٢٦٥٠ بيسدرا ۱٥ ٠ الربطى ١٠١ • ابن البيعلاد « ضياء الدين بن عبد الله بن البراوناه ٨٠٤٠ أحمد المالقي » ١٣٥ ، ١٥٢ . ابن برکی ۱۱۲۰ بيسلوتي الكريتي ٦٠٠٠ برغش « شرف الدين » ٢٨ • البيهقي ٦٧٨٠ بركات « أبو طاهر الخشوعي » ١٢٨ · بركبارق « ركن الدين بن ملكشاه » ١٩ · البرنس « صاحب أنطاكية » ٢٦ ، ١٦٤ ، (°) · 17. · 179 · 177 · 170 173 3 773 . تاج الدولة تنش « مساحب دمشق » ١٩ ، برهان الدين السنجاري ٨٢ . ابن بسام ۳۳۵ . تاج الدين عبد الوهاب « ابن بنت الأعز " » م بشار بن بسرد ۲۵۲ ۰ تاج الدين السبكي ٦٨ ، ٧٢ ، ٨٨ ، ١١٨ ، ابن بطوطــة ١١٦ . . Vot 6 177 بطليموس ٣٠١ . تاج الملوك بورى ١١٥ ، ١٦٠ . ابسن بقى ٣٦٣ ، ٥٥٥ ، ٥٦١ . أبو باشفين ٧٦٠ . أبو بكر الصديق ١٥٠ ، ٧٢٥ . تتر ۱۹۰ ، ۱۳۵ ، ۱۹۵ ، ابن بكرون ٦٦٤ . التلعفري « محمد بن يوسف » ٣٥٦ ، ٣٥٨ ، بلدوين ١٥٩٠ بلقيس ۱۸۹ ، ۲۰ ه . بهاء الدولة ٢٥٧ . بهاء الدين بن التاج ٣٢٩ . بهاء الدين زهـبر ٣٧٢ . 6 070 6 078 6 019 6 017 6 874 . 708 4 777 4 077 4 087 بهساء الدين سونيج ٧٨ . أبو تمام « حبيب بن أوس » ١٨٤ ، ٢٢٦ ، بهاء الدين عيثاك ١١٠٠ - 711 4 71. 4 841 بهاء الدين بن يوحنا ٤٠٩ . ابن نغري بردي ۲۵۷ ، ۳۲۰ ، ۳۷۱ ، ۴۰۲ ؟ بهروز « محاهد الدين » ٣٦ ، ٣٧ . + 744 + 844 + 844 + بوري بن طفتكين « ناج الملوك » ١٨٨ ، ٦٢٤ .

جنكير خسان ٦١ ، ١٣٣ . تقى الدين بن الصلاح ١١٣٠. جسلال الدركزيني ١٥ ، ٩٦ . تمرتاش « حسام السدين بن نجسم السدين جللال الدولة ملكشاه ١٨ ، ١٩ . ایلغازی » ۲۲۵ • جـ لال الدين بن صدقة ١٦١ ، ١٧٢ . تنكيز ١٠٠ ، ٧١٠ ٠ جمال الدين الحلبي ١٠٢٠ السنوخي « عسر الدين » ٣٥٤ ٠ جمال الدين ريحان ٣٢ ، ٣٣ . توفیق بن محمد ۱۵۹ ۰ جمال الدين الساوجي « محمد بن يونس » • توران شاه « الملك المعطم أخو نجم الدين جمال الدين المالكي ١٤٠٠ ايوب » ۳۸ ، ۶۰ ، ۲۰ ، جمال الدين محسن ٧٦٠ توران شاه « الملك المعظم نجسل الملك الصالح جمال الدين المصري « يونس بن بسدران » نجم الدين أبوب » ٤٧ ، ٨٤ ، ٢٢٨ · · 411 6 41. تومسا ۱۹ه ۰ جمال الدين المقدسي ١١٤ . ابن تيميسة « تقي الدين أحمد » • ابن جنتی ۱۴۰ ، ۱٤۰ -جسودة الركابي ٧٤ ، ٦٢٦ ٠ (°) ابن الجـوزي « محبي الدين يوسف بن عبد الرحين » ١٠٤ • ثعلب ۲۷٤٠٠ ابن الجوزي « أبو الفرج عبد الحمن بن على » التعسالبي ٦٧٨٠ · YIY ( 1.7 ( 5 ) جوسلين ٢١ ، ١٦٤ ، ٢٣ ، ٢٢٤ . جسوهر ۲۸ ۰ الجاحظ ۷ ، ۸ ، ۱۵۷ ، ۰۰ ، ۱۸ ، ۱۸۵ ، الجوهسري ٢٧٥ ، ٧١٤ . . YTT (2) جاولي ١١٥٠ جبريسل ٤١١ ٠ ابن جبير ٣ ٧، ٨٦ ، ٨٨ ، ٩ ، ١٠٥ ، الحالبي « محيد بن الحسن » ٢٥٠ ، ٣٩٩ ، · 77% 6 7.7 < 11A < 11E < 111 < 11. < 1.V ابن الحساجب « ابو عمرو جمسال الدين » . YET جسریسر ۱۹۲ ، ۱۹۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، . 187 6 70 الحافظ لدين الله « الخليفة الغاطمي » 770 3 A30 . الجزار « أبو الحسين » ٣٥٣ · . 184 الحساكم بأمسر الله « الخليفة الفساطمي » جعفسر البرمكي ٨٥٠ . · 1 · 1 · 6 AA جعفس الصادق ٥٨٠ ابن حجة الحموي « تقى الدين ابر بكسر » جعفسر بن أبي طالب ١٢٤٠٠ 6 TOT 6 TE. 6 TTT 6 T.O 6 1E1 جفري ۲۲ -

حماد الدباس ۱۸ ، 307 ) 777 ) 7.3 ) 310 ) 770 ) حمزة التميمي « أبو يعلى » ١٤٦ . 4 7.7 6 090 6 0A9 6 0AF 6 0Y1 حمزه بن حبيب الكوفي «أبو عمارة » ١٢٣٠ · 711 · 71. · 719 · 7.9 · 7.8 حمزة بن عبد المطلب ١٦٤ . · YAI ' 777 ' 778 ' 777 بنت الحميصية ٧٤ ٣، ٢٥٥ . ابن الحرستاني ١١٣ ، ٣١٠ . ابن حنسل ۱۱۳ . جمال الدين الأصعهاني ١٦١ ، ١٧ ، ٢٢١ . أبو حنيفة ٨٤ ، ١١٣ ، ١١٨ . ابن حزمون الأندلسي ٥٥٧ . حنبن ابن اسحق ١٠٤ . حسام الدين الجوكندار ٥١ . حياة بن قيس الحراني ١٤٠ حسام الرازي ۳۸۲ . حبدر « متصوف » ؟ ۹، ۹۳ ، ۱۰۱ . الحريري « القاسم بن على » ٦٦٥ ، ٦٦٨ ، حيدره « لعب على بن أبي طالب » ١٩٠٠ . أبو حيثًان « أثير السامين » ١٠٧ ، ١٣٩ ، · YA\$ 4 Y{Y 4 Y{7 4 Y{0 • TAT حسان بن نمير « عسرقلة الدمشفي » . الحسن بن ساف ٧٤٦ . ( <del>;</del> ) الحسن بن عسلي ٨٦ ، ٣١٧ . الحسن بن عمسار ١٠٩٠ ابن خانمة ٦٠٨٠ الحسن بن عدي « شمس الدين الملقب بتاج الخانون « ست الشام » ۱۱۶ ، ۱۱٥ . العارفين » ۹۸ ، ۹۹ . الخاتون « عصمة الدين بنت معسين الدين الحسن بن نجا « عز الدين الاربلي » . أنسر » ۱۱۵ ۰ حسن بن نـزار ۱۳۷۰ خانون بنت يونس ١٢٩ . حسن بن النقيب ٧٩ . أبو خاشة « امام مكة » ١٤٥ . الحسن بن هبة « أبو البركات » ١٢٤ ، ١٢٨٠٠ خسالد بن القيسراني ٣٠ ، ٧٣٥ . الحسن بن وضاح « أبو صادق » ۱۳۷ . خالد بن الوليد ١٥٨ ، ١٥٩ . التحسين الأسد « مسند دمشق » ١٢٨ . ابن خسالویه ۱۲۵. الحسين بن على ٨٦ ، ٢٢٧ . ابن الخباز العامري ٢٠٦ . أبو الحسين « تلميذ شرف الدين الأنصاري » خترخان بن قراجا « صمصام الدولة » ٧٨ . . ٣٢٧ خسروشاه ۳۳۱ ، ۷۷۷ . الحصكفي « يحيى بن سلامة » . ابن الخشاب البغسدادي ٧٥٤ ، ٧٥٥ . الحطيئة ٢٠٤ . الخصيب ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ . الحظيري الور اق « أبو على سعد » ٤٠٤ ، الخضر ٥٤٤ ، ٦١١ . الخضر « الظافر بن مظفر الدين بن صلاح التحلواني « أحسد الدعساة » ۸۷ . الدين » ۲۷۷ ، ۲۷۸ . الحلواني « أبو الوقساء » ٩٨ . المخطيب التبريري ٥٥٦ . حمساد الخراط ٢١٨ . الذهبي « أبو عبد الله محمد » ١٣٠ ، ١٣٤ ،

. VIT 6 V.T 6 711 6 771 6 TV0

الذهبي « بعد الدين يوسف بن لؤلؤ »

. y .. 6 711 6 7.4

الخفساجي « أحمد بن محمد » ٠٠٤ . ابن خلدون ۹۹ ، ۹۲ ، ۹۹ ، ۸۰ . ابن خلاك « شمس الدين » ٨٢ ، ٨٤ ، V. 1 3 311 3 A71 3 Y31 3 171 3 VPI : 737 : A37 : OY7 : TY7 : ( 0V0 ( TTT ) TTV ) TTT ) OV0 ) - VV. ( 7A1 ( 7A. ( 7YA ابن خليــل . الخليل بن أحمد ٣٧٤ ، ٩٤٥ ، ٦٤٦ . خليل الدين بن نجم الدين أبوب ٢٩ . خلیان ریبیرا ۸۳۸ . المخوارزمي ٣٦٣ ، ٥٥٠ . ابن الخيساط ١٥٩ ) ١٨٤ . (a) داود « النبي » ۲۵۳ ، ۷۵۳ . داود « كمال الدين الشهرزوري » . ابن دحيسة ١٠٧ . ابن الدبيثي ٢٩٧ ، ٣٠٧ . ابن أبي الدّر ٢٣٥ ، ٢٣٥ . الدركزيني « جـــلال » . ابن درید ۲۹۸ ۰ دعبل الخزاعي ١٥٤ . ابن دفترخوان ۱۳۵ ، ۱۷۰ . ابن دقيق العيد « تقى الدين » . ابن دمرتاش ۸۵ ، ۷۷۷ . الدميساطي ٣٢٧٠ الدولعي « خطيب صلاح الدين » ٣٠٠ ٠ . 11 ديك الجن « عبد السلام بن دغبان » ٦٩٦٠ -ديًّان اليهود « عبد السيد بن المهدَّب » . (3)

أبو ذراً الفغسادي ٨٦ ٠

(c)رابعية العدوية ٣٤٩ ، ٣٥٠ . الراشد « الخليفة العباسي » ٢١ ، ٢٢ -ابن الرزاز . رشا بن نظیف ۱۰۹ . ابن رشسد ۱٤٩ . رشسيد الدين القارقي ١١٦٠ رشيد الصوري ١٥٢٠ الرشيد المصري ٣٢٤٠ ابن رشیق ۱۶۱ ، ۲۵۰ ، ۱۳۰ ، ۱۷۰ ، · 01. 6 0AY 6 0AE 6 0AT 6 0T1 . 7.7 4 094 رضوان بن تتش ۷۷ ۰ رضوان بن على ٢٦٤٠ ابن رفاعة السعدى « أبو عبد الله » ١٣٤ • رفيقة الحجار « ست الوزراء » ١٢٩ ٠ الركسن السنجادي ١١٥٠ . الرماني « على بن عبسى » ٦٠٦٠ ابن رواحة الحموي ١١٦ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، . 1.1 ابن الرومي « على بن العباس » ٢٧٦ • ريمونسد ١١٠،

(3)

زبان بن العسلاء « أبو عمسر » ۱۲۲ •

الزبيدى « أبو عبد الله » ١٣٠ ·

الزجَّاجي « أبو القاسم » ١٨٤ .

```
(س)
                                                         الزرزور ٥٨٥ ٠
                                                         الزركشي ٣٣٤ ٠
             سابور بن هسرمز ۷۵۸ .
                                                          زریاب ۳۷ه ۰
               سالم بن مالك ٢٤ .
                                                      ابن الزقروق ٥٨٥٠
ابن الساعاتي « على بن محمد » ٢٦٤ ،
                                         ابن الزكى « محمد بن على » ٣١٠ ٠
4 TAO 4 TY7 4 TY0 4 TT7 4 TT0
                                           زكي الدين بن محسي الدين ٣٠٦٠
الزمخشري ۱۲۲ ، ۱٤۱ ، ۱۴۱ ، ۳۷۴ ،
. 1.7
رمسرد خاتون ۱۲۷ ۰
6 078 6 071 6 010 6 0.A 6 0.T
                                                    ابن الزملكاني ١١٤ ٠
6 011 6 014 6 017 6 0AT 6 0TO
                                     زنكى « الأنابك عمساد الدين » ٢٠ ، ٢١ ،
 . 707 ( 770 ( 777 7.7 ( 7.1
                                     السبكي ١١٤ ، ١٨٧ .
                                     6 1.1 6 YA 6 YY 6 YT 6 E1 6 TY
سبط ابن الجوزي ١٣٢ ، ١٤٤ ، ٢٢٥ ،
                                     · 17. · 170 · 177 · 177 · 171
                   6 Y.V 6 197 6 190 6 198 6 198
       سب الشام « أم محمد صفية » .
                                     · TOV · TE. · TTO · TI. · T.A
سب الشسام « المخاتون بنت مسلاح الدين » .
                                     413 3 413 3 773 3 103 3 703 3
ست العرب « أم الخير بنت يحيى الدمشقية »
                                                  · 718 6 808 6 804
                         . 111
                                                          زنوبیا ۱۹ ۰
      ست الوزراء « رفيعة الحجسار » •
                                              زهر الدولة الجيوشي ١٥١٠
السخاوي « أبو الحسن علم الدين بن على »
                                                  ابن زهسر ۱۳۶ ، ۵۶۰ .
                   . 18. 6 1TV
                                     زهرة خاتون « بنت الملك العادل » ١١٣ · ٠
                    السسديد ١٨٥ .
                                                           زينب ٣٩٣ .
        سليد الدولة الأنباري ١٧٢ .
                                                زينب بنت زين العابدين ٩٥ ٠
          ابن السديد الأنباري ٢٢٦ .
                                             رينب بنت على الصالحية ١٢٩ ٠
         سرجوار « ملك قبرص » ٧٥ .
                                                      زيد بن أرفم ٨٦ ٠
السراح المحتَّار « عمر بن مسعود » ٥٣٩ ،
                                       ريد بن الحسن الكندي ۳۷ ۱، ۳۲۰ .
4 007 4 008 4 001 4 00. 4 08.
                                                      زید بن عسلی ۸۵ ۰
                          . 071
                                             زين الاسلام بن الحريري ٦٨٦ •
                السراج الوراق ٣٤٠
                                          زين الدين بن حسليم ١٨٨ ، ٦٠٤ .
                سيعادة الأعمى ٢٧ ،
                                                  زين الدين الصوفي ٩٢ .
             سسعد بن مالك ١٩١٣٠٠ .
                                         زين الدين المسزي « أبو بكسر » ١٣٨٠
         سعد الدين بن كمشستكين ٣٣ .
                                                 زين الدين الواعفظ ٧٥٣ .
           سسميد بن أحمد ١٦٨ ٠ -
                                                  زين الدين يوسف ١٩٠٠
```

ستقر الأشقر « شبيس الدين » ٣٥ / ٦٩٣ . أبو سعيد « ملك ألتتار » أه · ابن سني الدولة ٨٣ . ابن سعید الاندلسی ۲۹۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، سيبويه ١٣٦ ، ١٣٩ ، ٢٣١ ، ٠ 747 3 647 3 747 3 177 3 176 . سيف الاسلام « اسماعيل صاحب اليعن ». • سعيد بن على « رشيد الدين البصراوي » سيف الدين قلاوون ٥٢ . . 011 سيف الدين بن المشد ١٥٤ ، ٣٠١ . أبو سفيان « أحسد الدعاة » ٨٧ · ابن سيهل الأندلسي ١٥٥٠ ستراط ۳۹۷ . السهروردي ١٠٣٠ سقمان بن أرتني ٧٧ . سمهر العلماوي ٥٠ ابن السويدي « ابراهيم بن محمد » ٥٨٠ ، السسكاكي « أبو يعفوب يوسف » ١٤١ ، . 011 . 011 ابن سيدا ١٣٤ . ابن السكيت ٧٩٢٠ سيف الدولة الحمداني ١٤٩ ، ٢٦٣ . سكينة بنت الحسين ٨٦ . سيغ الدين « غاري بن زنكي » . سلارهه ٠ سيف الدين « على بن السلاد » سيلامس ٧٣٥ ، ابن سيدا ٣٩٧ ، ٣٩٨ . سالمش « الملك العادل » ٥٢ . السيسوطسي ۸۲ ، ۸۶ ، ۱۲۰ ، ۲۵۳ ، سسلامة بن يحيى ١٩١ ، ٢١٦ ٠ . 011 6 011 سلطان بن منقل « أبو العساكر » ٢٢ ، . 107 . 18. . 187 . 197 (ش) السلفي ٣٢٥٠ السليك ٣١٣٠. شاذان بن جبرائيل القمتي ٨٦ . سليم بن أيوب ١٢١٠ شساذی ۳۵۰ سليمان الحكيم ٢٠٢ ، ٢١٥ . الشاطبي ١٢٣ . سليمان بن بليمان الهمداني ٣٥٨ . الشاغوري « شهاب الدين فتيان بن ثمال ». سليمان بن على « عفيف الدين » ٣٧٨ · الشافعي ٨٤ ، ١١١ ، ١٣٠ ، ١٣٩ . السمعسائي ٢٤٠ ٠ شسماكر بن عبد الله « أبو اليسر المغربي » ابن السمعاني ٦٨٠٠ ٠ ٦٧٣ ابن سيناء المليك ٢٨٥ ، ٣٠٣ ، ٣٥٣ ، ابن شاکر الکتبی ۳۲۸ ، ۳۸۸ ۰ 6 084 6 084 6 08. 6 044 6 04X أبو شامة المقدسي ٣١ ، ١١٣ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، · 774 : 707 : 077 FY1 > 131 > 731 > 031 > 731 > سينان « صاحب مصياف » ٠٠٠٠٠ سنجر الحملبي ٥٢ . سينجر الشبجاعي ٥٤ . شساور بن مجسير الدين « أبو شجاع أسير سسنجر « عسلم الدين » ١١٦ ٠

. 00. 6 084

العجيوش » ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۳۷ ، ۳۸ ، شهاب ألدين بن فسائم ١٣٨ ، شهاب الدين بن فضل الله ٣٨٠ ، ٣٩٤ ، . 171 شهاب الدين « محمود بن سلمان » . شحرة الدر ٧٤ ، ٨٨ . شهده بنت كمال الدين بن العديم ١٢٩ . ابن شد اد « بهساء الدين يوسف » . شرف الدين الأنصاري « عبـ العزيز بسن الشهرزوري « بهاء الدين » ۲۰ • الشهرزوري « ضياء الدين » ٦٤ ، ٧٩ ، عبد المحسن » • شرف الدين المتئاني ١٥٠ ٠ الشهرزوري « كمال الدين » ۲۲ ، ۳۲ ، شرف الدين بن أبي عصرون « عمد الله » • 4 A. 4 Y1 4 YA 4 78 4 78 4 77 شرف الدين « عدى بن مسافر » • 171 > 171 > 371 > 071 > 177 > شرف الدين بن فضل الله . · 777 6 77. الشمريف الموسوي « ابن مضر » ١٩٠ ، الشهرزوري « أبو حسامسد محيى السدين . 018 6 7.0 محمــ ل » ۸۷ . الشقيري ٦٣٥ . الشهرزوري « القاضي الأوحد داود » ٨٠ . شعلى بن عبية « بعدر الدين » ٧٣ . شـوتي ضيف ه ۱۲ ، ۳۲۳ ، ۸۲۳ ، ٠ {{{ سعيب }}} ابن شمکر ۳۲۰ . . YT1 شسيث ۲۲۳ . شمس الدين بن محمد ١٤٨٠ شميركوه الكبير « أسد الدين » ٢٤ ، ٢٧ ، شمس الدين الآيلي ٣٧٩ . 6 44 6 44 6 40 6 4. 6 44 6 4Y شمس الدين بن أبي الفتح ١٣٨٠ . TYE 4 YY4 4 140 4 TE شمس الدين بن أبي مضاء البلعبكي ٣٠٠ سسيركوه الصغير « أسد الدين » ؟ ٤٠ -شمس الدين بن جعسوان ١٣٨٠ شمس الدين جكرمش ١٩٠٠ (ص) شمس الدين بن دانيال ١٥٤ . شمس الدين الدهان « محمد بن عمر » . الصابي ۷۰۱ ، ۷۰۲ ، ۲۰۲ ، ۷۸۲ ۰ شممس الدين بن السعلوس ٧٠٩ . صالح الأحمدي الرفاعي ١٢ . شمس الدين بن الصائع ٧١ . صالح بن أحسمد « صسلاح الدين القسواس شمس الدين س أبي عمر ١١٤ . البعلبكي » ٦٤٨ ، شمس الدين الفارقي ١١٤ . الصالح « اسماعيل بن نور الدين » ١٧ ، شمس الدين بن محمد ١٤٨ . 6 74 4 78 6 81 6 8. 6 78 6 77 6 77 شمس الدين بن المقدم ٣٢ ، ٣٣ ، ٦٤ . · 778 6 807 6 807 شهاب الدين الحارمي ٣٢ . الصالح « اسماعيل بن العادل » ٦٥ ، ٧٤ . نسهاب الدين بن العجمي ٢٢ . الصالح « نجم الدين أيوب » ٧٧ ، ٢٩ ، شمهاب الدين العسزازي ٣٦١ ، ٣٦٢ ، 731 3 431 3 -61 3 761 3 PTT .

. 4.1 طفتكين بن أيوب « سيف الاسلام » ٤٤ ، . 417 + 414 + 4.4 طغسرل « السلطان » ٦٨٠ . طغسريل « سيف الدين » ٣٢٩ ، ٣٤٣ . ابن الطفيسل ١٤٩ . طلائع بن در ّیك « الملك الصالح » ۲۲٦ ، YTY , T37 ; C37 ; F37 ; ACY ; . 177 : 171 : 177 . طلحة بن عبد الله العوني ١٥١ . الطوسي « نصر الدين » ١٤٨ . ابن أبي طمي ١٤٤ ، ١٤٧ . (ظ) الظسافر بالله « الخليفة الفاطمي » ٣٤٣ ، . 100 الظاهر « دكن الدين بيرس » . الظاهر غازي « ملك حلب » }} ، ١٠٣ ، . 717 . 777 . 117 الظماهر محمد بن الناصر « عسم الخليفة المستعصم » ۱۸ ۰ الطاهر « الخليفة الفاطمي » ٧٢ ، ٢٢٧ . ابن الظاهري ٣٢٧ . ابن ظفر الصقلي « محمد بن عبد الله » .

## (3)

ظفسر بن بختيار ٢٢٣ .

عائشة بنت عيسى ١٢٩ .
العادل بن السلار ٣١٣ ، ١٢٤ .
العادل « سيف الدين أبو بكر محمد »
٥٣ ، ٣٤ ، ١٤ ، ٥٥ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٢١ ،

مسييخ المعظمي ١٨ ، صخر بن مسافر ۱۸ ۰ صلد جيهان ٣٢٠ ، صدر الدين البكري ١٠٧ . صدر الدين بن سليمان ٨٣ ، ١١٦ ، صدر الدين بن سني الدوله ١١٤ ، صدر الدين بن الوكيل ١٩٠٠ ابن صدقة « جالال المدين » . الصفدى « صلاح الدين خليل » ٩٤ ، ١٣٤ ، · 071 · (.7 · 7A7 · 70. · 777 400 A.T. A.F. A. YAF A CAF A . Y17 صغوان بن عستال ٦١٣ . صغى السدين بن القسابض ٢٦٩ ، ٢٧٨ ، . 117 صفى الدين الحلى « عبد العزيز بن سرايا » • صفية بنت أحمد « ست الشمام » ١٢٩ · صغية الكردية ٢٣٧ ، ٦٠٤ ، صلاح الدين الاربلي ٣١٩ . صلاح الدين المنجد ٧٧٠٠ صندل المقتفوى « عماد الدين » ٣٠ ٠

# (ض)

ضرغام بن سوّار ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۲۹ ، ۷۳۸ · فسياء الدين « الشهرؤودي » ·

### (**4**)

ابو طاهر بن عوف الاسكندراني ۸۰ ، ۱۲۵ ۰ طاووس الحرمين ۱۲۲ ۰ الطرطوشـي ۱۲۵ ۰ طرنطـاي ۵۳ ۰ طنتكين « ملك دمشـق » ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ،

عباد العسريز الأهوائي ٥ ، ٢٢ ، ٣٧٥ ، 170 ) 130 ) 030 ) 750 ) 135 ) . YYY 6 YY. 6 YOO عبسه العزيز بن عبد السيلام « عسر الدين سلطان العلماء » ٤٩ ، ٢٥ ، ٧٢ ، ١٨ ، . 141 6 177 عبد العزيز بن عبد المحسن « شرف الدين الأنصاري شبخ الشيوخ » ٢١٩ ، ٢٩٦ ، · 44. · 444 · 440 · 448 · 444 < 440 < 444 < 441 < 441 6 441 6 464 6 464 6 404 6 404 9 6 EYE 6 E.4 6 E.7 6 TTO 6 TTT TA3 > YA3 > 1P3 > 3P3 > TP3 > 6 0.0 6 0.8 6 0.1 6 0.. 6 81Y ٨٠٥ ، ٢١٥ ، ٢٢٥ ، ٥٢٥ ، ٢٢٥ ، Y70 > A70 : 170 : 730 : A50 : . 707 : 777 : 375 : 777 : 757 عبد العزيز بن سرايا « صغى الدين الحلى » 731 2 0.3 2 070 2 770 2 770 2 . 780 6 011 6 0AY 6 0A. 6 0YT عبسد الغني النابلسي ٦٠٨٠ عبد القادر الجيلي ١٤ . عبسه القادر السهروردي ١٨ . عبد القاهر الجرجاني ١٤٢، ٥٩٠ ، ٥٩٣ ، . 7.8 6 7.8 6 7. 6 018 ابن عبد القسوى « داعي الدعاة » ٣٩ . عبسد الكريم السعلبكي ٧٤٧ . عبد الكريم الحادثي ١٥٢ . " عبسد الله بن أبى بكسر « شرف الدين أبسو طالب » ١١٦ . عبسد الله بسن أبي عصرون « شرف اللهين »

\* 6 474 6 41. "E"TYY 6 11. 6 A. 6 78

 \[
 \text{854 \cdot mm. \cdot mio \cdot mii \cdot m.q.}
 \] . YTI 4 717 4 744 العاضد « الخليفة الفاطمي » ٢٧ ، ٢٨ ، . YAT & TA & TY & TI & T. & TA عالي بن ابراهيم الغزنوي ١٢٢ . العيسادي ٧٥٢ . عسادة بن ماء السماء ٥٣٨ . ابن عبساد ۲۰۱ ، ۳۶ ، ۸۳۵ ، ۷۰۱ ، · YAE 4 Y.7 العباس بن عبد المطلب ١٢٤ ١ عباس الصهناجي ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٤٣ ، . YOO 6 YEO عبد الرحمن الحنبلي « شمس الدين » ٨٤ . عبد الرحمن بن هبة « 'النو منصور » ١٢٤ . عبد الرحيم البارذي ٦٦ . عبد الرحيم بن على « الدخوار » ١١٧ ، . 101 عسد الرحيم بن على « القاضى الغاضل البيساني » ٦٦ ، ٦٢ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ١٠٨ 6 404 6 40. 6 48. 6 41. 6 4.. 4 779 4 70Y 4 70T 4 7.9 4 8.8 6 V.. 6 744 6 747 6 747 6 741 4 YY. 4 YIT 4 Y.T 4 Y.T'4 Y.I . YA7 6 YYE عبد الرحيم بن نبساتة « خطيب الخطبساء » . Y11 ' YA7 ' V.7 عد السلام بن أحمد « ابن غانم المقدسي » 4 YTA 4 YTY 4 YTI 4 YOO 4 TOA · ٧18 عبد السلام الزواوي « زين الدين » ٨٤ . عبد السملام بن المهلب « ديان اليهودي » ٧٥ . عبد الصمد الكاتب ٣٩ .

عبيسد بن الأبرس ٢٧٧ . . VVT : VVI : TVT عبيد الله بن أبي المجدد ٣٢٥ . عبد الله الجماعيلي ١٤٩٠ عبيد الله بن قيس الرقيات ١٥١ . عبد الله بن الحثماب « أبو محمد النحوي » أبو العتاهية « اسماعسل بن القاسم » . ٧.٣ أبو عبد الله بن رفاعة ١٢٤ . . 707 4 7EV 4 TE1 عشمسان الرومي ١٤ . عبد الله بن الزبير ٧٥٨ . . عثمان بن الصلاح « تقى الدين » ١٢٦ . أبو عبسد الله الصير في ١٣٨٠ عشمان بن عفان ۱۵۰ ، ۲۶۶ ، ۷۲۵ . أبو عبسد الله الطليطلي ١٣٦ ، ٢٣٩ ، · VOX علم الله بن عامر « أبو عمران " ۱۲۳ . عثمان كوهي ٩٤ . عسد الله بن عبد الظاهر « محيى الدين » العجسمي ٢٥٠ . . 44. 6 04 ابن العسديم « كمال الدين » ١٤٥ . عبسد الله بن على « شرف الدين » ١١٥ · ابن العسديم « مجسد الدين » ١٣٢ . عبد الله بن عمر « الموفق الأنصاري » ٢٧٩ . ابن عسربي « محيى الدين » ١٨٤ ، ٣٧٩ ، عبد الله الفاتولة ٩٣ . 1.0 2 070 4 770 4 30 4 130 4 عبسه الله بن كثير ١٢٢٠. 030 2 730 2 730 2 730 2 700 2 عبد الله بن محمد بن عطاء « شسمس الدين » 100 ) 150 ) 750 ) 050 ) FF0 ) عبد الله بن محمد بن اسماعل ۸۷ . . YET ابن عسرقة ٣٢٥ . عبسه الله بن المعنز ١٤١ ، ٢٥٠ ، ٢٠٠ ، عرقلة الدمشقى « حسان بن نمير » ٢١٦ ، . YYX : TTT : 01. عبــد الله بن مسعود ۷۵۸ . · 747 · 740 · 747 · 747 · 747 أبو عبد الله نافسع ١٢٢٠ عبد الله بن هبة ٧٩ . 7.0 ) 0.0 ) V.0 ) F.0 ) V/0 ) عبد اللطيف « محتسب صلاح الدين » ٣٠٠٠ ٠ 770 ) 370 ) 070 ; 7V0 ) PP0 ) عبد اللطيف حمسزة ١٦٦ . . 308 ( 38) ( 3.4 ( 3.8 عبد الملك بن مروان ۱۵۱ ، ۷۵۸ . عسدي بن زيسد ۷۵۸ ، عبسد المنعم بن عمسر « أبو الفضل الجلياني عدي بن مساقر « شرف الدين أبو الفضائل » حكيم الزمان » ١٦٤ ، ٣٥٤ ، ١٤٠ ، . 11 ( 1) ( 18 4 888 4 887 4 881 4 88. عسر الدولة ١٧٢ ، ٢٥٧ . · 18% ( \$11 ( \$10 ( \$18 ( \$81 عــز الدين الاربلي « الحسن بن نجا » ١٥٠ . عبد النبي « حاكم اليمن » ٣٩ . عسز الدين بن أمسينا ٣٦٣ . عبد الوهاب « تاج الدين بن بنت الأعسز » عسر الدين بن أيساك « المعسر » . · XY 4 X1 عسر الدين جرديك ٢٦ ، ٣٨ ، ابن العسري ١٤٤ .

. 177

. 4.4

. 787

عملم الدين القاسم بن أحمد ١٢٣ . عــز الدين بن حسامد ٦٧٠ . عـر الدين بن أبي الحديد ١٩٥٠ . على الثعلبي « سيف الدين » ١٥٠ ٠ عسز الدين بن زنكي ٣٤ . عملى الحمريري ٩٣٠٠ على بن الحسين « زين العابدين » ٨٥ ٠ عـز الدين سامة ٥٠٠٠ علي بن الحسبن « الأصفهاني » . عــز الدين عبد الرحيم ٣٢٧ . عــز الدين بن عبد السلام « عبد العزيز » . علي بن حمرزه « الكسائي » ١٢٣ · على الخبمي ١٧٣٠ العسزيز « عزيز مصر » ٢٢٩ ، ٢٧٧ ، ٦٧٣ ، على بن الداية « شمس الدين » ٣٣ . علي بن السلار « سيف الدين » ٧٢ ٠ العزيز عثمان « عماد الدين » ٤٤ ، ٢٦٩ ، علي بن أبي طالب ٩ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ١٥٠ ، العزيز « عز الدين عم العماد » ٦٧٣ ، ٦٧٧ . 1 A A . TIY , TIT , TA , TYT · ٧٢٥ : ٣٨٧ . 797 ( 797 على بن عبد الوهاب « جمال الدين » ١٣٣ . العسريز عثمان بن يوسسف ٢٧٧ ، ٢٨٤ ، عسلى « ابن عريف النحاسين » ١٥٣ . عملی بن قزعمل ۱۰ ٤٠٠ العزيز محمد « ملك حلب » ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، عسلی بن مالك « أمير جعبر » ١٦٧ ، ٢٢٥ ، على بن محمد « ابن الساعاتي » م . 717 6 778 ابن عساكر « فخر الدين علي » ٧٠ ، ١١٠ ، على بن محمود اليشكري ١٤٩٠. علي بن مسلم ١٣٢ . \$71 ) 071 ) 771 > 731 > 731 > . Y1X : Y.X على بن مفاتل « علاء الدين » ٥٦٥ ، ٣٦٥ ، عسكر الحمسوي ١٣٣ . 170 ) 170 ) 140 ) 740 ) 140 . العسكري « أبو هلال الحسن بن عبد الله » على بن هبة « ابن النقاش » ١٥٢ . 6 78. 6 018 6 01. 6 YO. 6 181 علي بن يونس « القفطي » ١٤٧ . عماد الدين ١١ . ابن العطسّار ١٣٨٠ عمساد الدين « زنسكى » . عصمة الدين « الخاتون بنت معين الدين عمساد الدين عضد الدولة ٦٧٢ . أُنسر » م عماد الدين بن يونس ١٢٧ . عصمة الدين « زوج المنصور الاول » ٣٢٧ . العماد الكاتب « محمد بن محمد » ، ابن العفريت ١٣٥٠ . عمسارة اليمنى ٣٩ . عقيل بن أبي طالب ١٢٤ . عمسر بن بختيار السلار ٢٢٣ . عقيسل المنبجي ١٨٠. عمسر بن الحسن « جمال الدين الرسعثي » عسلاء الدين الأوتاري ٨١ . . YET 4 YEO عسلاء الدين من العطسار ١١٧ . عمسر بن الخطاب ٤٣ ، ١٩٠ ، ٢٦٨ ، ٢٦١ ، عسلاء الدين بن غسانم ٧١٠ . . YY3 4 280 4 674 4 674 4 هبلم الدين السخاوي ١٢٣٠ عمسر الخيسًام ٢٢٤ ، ٢٣٤ ، ٢٥٢ ؛ ٢٥٠ ؛

- 441 الغالب على ٧٤ ، عمسر بن السبكي « شرف الدين » ٨٣٠ ابن غيانم المقدسي « عبد السلام بن احمد » عمسر بن سعيد « ضياء الدين » ١٢٩ • الغسريض ٧٥٣٠ عمسر بن عبد العزيز ٨٥ ٠ ابن غسزال ١٥٢٠٠ عمسر بن عملي البذوخ ١٥٢٠ الفرالي « أبو حامله » ١٣ ، ١٤٩ ، ٩٦٣ ، عمسر بن مسعود « السراج المحاد » • · 71. 6 070 عمسر بن السوردي ۱۲۷ ، ۱٤٠ ، ۱۱۹ ، غياب الدين ٣٦٤٠ . YET 4 YEO ابن عمسرون ۱۳۷ ، ۱٤٠ . (ف) عبسرو بن كلشـوم ٤٠٢ . عمسار بن محمد ۱۸۷ . الفائز بن العادل ٢٦٤ ٠ ابن العميسة ٧٠١ ، ٧٠٦ ، ٨٨٧ ٠ الفارابي ١٤٩٠ عنترة العبسى ٢٠٢٠ فارس الدين ميمون ١٩٢٠ ابن عنين « محمد بن نصر الله » . ابن فسارس ۳۷۴ ۰ عسوج بن عناق ۲۲۱ ۰ فاطمسة « ابنة الرسول » ٣١٧ · ابن عوف الاسكندراني ٨٠ ، ١١٢ ٠ فاطمة بنت أحمد ١٢٩ ٠ العويرس ٣٩ ، ٧٩ • فاطمسة بنت عساكر ١٢٩٠ عيسى بن مريم « المسيح » ۱۲ ، ۲۱۳ ، فتسم بن أسسد الدين شيركوه ٢٢٩ ٠ · 170 · 177 · 377 · 073 · 073 · الفتسح بن خاتسان ٢١٣ . . Yo4 6 YE. 6 EYE فتيان بن ثمال « شهاب الدين الشاغوري » عيسى « ولد ابن الساعاتي » ٢٧٤ · AAY ' V.Y ' F33 ' FF3 ' OA3 ' عيسى اسكندر معلوف ٦٩ ٠ عیسی بن ربیعــة ۷۱ ۰ . 787 عيسى بن العسادل « المعظم شرف الدين » . فخـر الدين بن عساكر ٥٥ ، ٧٠ ٠ عیسی بن مهنا ۷۱ ۰ فخسر الدين جهاركس ٦٩٢٠ فخسر الدين الرازي ۲۹۸ ، ۳۰۱ ، ۹٤٤ ٠ (ġ) فخر الدين « ابن شيخ الشيوخ » ٧٧ ٠ ابن الفرات ۳۸۱ ، ۳۸۳ ، غازان ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ١٨ ، ١٨ ٠ القردوس ٣٩٨٠ غازی بن غیاث الدین « الظاهر بن صلاح فروخ شاه « عـز الدين » ٢٨٩ · الدين ملك حلب » ٠ الفرزدق «همام بن غالب » ۱۹۹ ، ۱۹۰ ، غازى بن زنكى « سيف الدين » ٢٤ ، ٢٥ ، . 944 . 414 . 4.4 . 4.4 . YTE 4 17 4 TE 4 TY

فرعسون ۲۲۱ ،

غازيسة خِاتون « أم المنصور بنتِ الكاملِ » أ

. 040

أم فــروة « فرية بنت أسامة » ۲٤٧ ، ۲٤٨ · الغضل البانياسي ١١٢٠ ابن الفسوطي ٦٧١ ، ٦٩٣ . (ق) قسابيل ١١١ . قسازان ۳۳۹ ، ۷۷۷ . القاسم بن أبي بكر « أمين الدين » ١٢٣ . القاسم بن قبرة ١٢٣ ٠ القاضى الفاضل « عبد الرحيم بن على » . قايماز بن عبد الله « صادم الدين » ١١٣٠ . قبجــق ٥٥٠ ابن قتيبة « عبد الله بن مسلم » ٣٩٩ ، ٧٩٢. قسدامة بن جعفر ۳۹۹ ، ۶۰۰ ، ۲۰۳ . قراجة الساقى ٣٦٠٠ قراقوش ۳۹ . ابن قرناص « محيى الدين » ٢٥٤ ، ٥٩٦ ، . 77A 4 711 4 7-4 4 01A ابن تزمان « ابو بكسر » ٦٢٥ ، ٦٦٨ . القزويئي « جـ لال الدين محمد بن عبد الرحبسن » . قس بن ساعدة ٦٨١ . ابن قسيم « مسلم بن الخضر » . قطب الدين مسعود « النسابوري » ۱۳۱ . قطير « المظفر سيف الدين » . قطلو شياه ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٩٢ . قلارون « المنصور » ۲م ، ۵۳ ، ۲۱ ، ۲۱ ، . EV) ( ETA ( 11V ( 117 ( VE قلج أرسسلان ٣٢٧ . القلقشندي « أحمد بن عسلى » . قلئدر يوسف ه٠ .

> القمص ٤٤٤ ، ٢٦١ . تيسي بن ذريح ٣٦٣ ، ٢٨٥ .

قیس بن الملوح ۲۹۳ ، ۸۸۰ ۰ قیصر ۳۰۵ ، ۷۶۷ ، ۷۰۷ ، ۷۰۸ ۰ القیسرانی « محمد بن نصر » ۰

ابن الكازروني ١٠٢ -الكاشغري ١٢٩ . كاغيلوس الأرمني ٧٣٩ . الكامل « محمد بن العادل » ه ك ، ٢٦ ، · 444 . 444 . 4.8 . 104 . 140 كتبغا « العادل المنصوري » ٤٥ ، ٦٢ ، ٦٦ . كتبغا « أحــد قواد التتار » ٣٣٩ ، ٧٤٤ . ابن کثیر « اسماعیل بن عمسر » ۹۷ ، ۱۱۶ • كربوقا ١٩٠٠ كركر ١١٥٠٠ کرکیس ۱۹ه ۰ كريمة « أم الفضل بنت عبد الوهاب » ١٢٩ . الكسائي « علي بن حمرة » . کسری أنوشروان ۵۰۵ ، ۷۱۷ ، ۸۵۷ . کعب بن زهمیر ۱۷۲ ، ۹۲۳ . أم كلنسوم « بنت الرسول » ٨٦ . ابن کلیب ۳۲۵ . كمال الدين « الشهرزوري » . كمال الدين « الوزير » ١٦٤ -كمال الدين بن يونس ١٥٠٠ الكنسد ٣٤٤ . . .

(J)

كونراد الثالث ٢٤ .

کے ۲۲ ،

كيخسرو ٧٤ .

كيقباذ ١٧٤ .

لاجين « حسام الدين » ١٥ ، ١٢ ، ٢٦ .

ابن لاون « ليون الشاني » ٣٩ . لانوكسدار ۹۲ . لىۋلىل « بدر الدين » وو ، ٦٩٣ . لـؤلـؤ « الحاجب » ٧٣٨ . لوًلو « مملوك الب أرسلان » ٧٧ . اللبودي « نجسم الدين محمد » ١١٧ ، ١٥٠ ، . 107 6 107 لبيسد العامري ٢٧٧ . ابن لقمسان ١٨٠. لوقسا ٥٩٧ . لويس السابع ٢٥ . لويس التاسع ٨٤ . لسين بول ٥٩ . (م). المأمون بن هادون الرشيد ٧٥٨ . مؤنــة خانون « بنت المظفــر » ١١٥ . مؤيسة الدين العرضي ١٤٨ . مؤيد الدولة بن الصوفى ١٨٩ . مؤيسد الدين العلقمي ٩٩٥ . مارية « جارية الانصاري » ٣٤٣ ، ٣٤٩ . مارية « معشوقة القيسراني » ٨٦ ؛ ٨٧ . ماليك بن أنس ٨٤ ، ١٢٥ . ابن مالك « على بن مالك بن سالم » . ابن مالك « محمد بن عبد الله » ٧٠٨ . مالك بن أنس ٨٤ ، ١٣٥ . مالك بن سسالم العقيلي ١٦٧ . مانجـو بردي ٦١ . مانع بن عیسی ۷۱ ۰ ابن مسارك شاه ٧٠٠ . المسرد « محمد بن يزيد » . ابن مجساور ۲۷۳ ، ۲۸۲ . محمد بن حامد « صفى الدين » ٦٧٠ . أبو المجمد « قاضي السويداء » ١٩٤ .

مجدد الدين التونسي ٩٤ . مجــد الدين « قاضي الطور » ١١٣ . المجـــد بن الظهير ٧٠٨ . مجدد الدين مرشد ١٧٢ . مجير الدين بن تميم « محمد بن يعقوب » 4 7.4 6 04% 6 04V 6 047 6 WOE . 714 6 710 6 71. محاسن بن عجـم ٦٩٣ . محمد بن ابراهیم ۸۳ . محمد بن اسماعیل ۸۷ ، محمد بن أبوب « صلاح الدين التوتان » ٢٠٨٠. محمله البسلخي ٩٦ . محمد بهجت الأثري ٦٧١ . محمد بن تميرك ۲۸۰ . محمد ، أحمد ، المصطفى ، الرسول ، النبي 1 ) 13 ) 77 ) 07 ) 711 ) 771 ) 371 > 731 > 7A1 > Y.Y : 177 > 377 > YFT > 677 > FTY > 177 > 6 EIY 6 EIY 6 EI. 6 E.A 6 E.I \$ \$70 \$ \$77 \$ \$7. \$ \$71 \$ \$19 133 3 033 3 303 3 703 3 403 3 4 TTY 4 TTT 4 EYX 4 EYY 4 ETY . YTT . YTT . YOY . YT. . YTT محمد بن ابراهيم « بسدر الدين جماعة » · 171 · 177 محمله الباتر ٨٥ ، محمد بهجت الأثرى . محمد بن بوري ۲۳ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ، ۲۲۳ ، . 478 محمد بن جرير « الطبري » ١٤٢ . محمد بن جعسوان ۱۲۹ . محمد بن حسان « المهلب الدمشقي » .

الأدب في بلاد الشمام ـ ٥٣

محمد بن قلاوون « الناصر » .

معجمد كامل حسين ١٢ ٠

منحمد بن محرز « الوهراني » ۱۵۸ ، ۷۹۹ ، محمد بن زكي الدين « محيي الدين » ٨٠ ٠ · YY1 6 YY. محمسد شساه ۲۷۲ . محمد بن محمد « العماد الكاتب » ٣٠ ، محمد بن الظاهر بيبرس ٥٢ . 6 178 6 171 6 187 6 180 6 VI 6 TI محمد بن عباس « عماد الدين » ۱۱۷ م محمد بن عبد الرحمسن « جلال الدين 6 7.7 6 7.. 6 19V 6 1X0 6 1VT القزويني » ۱٤۱ ، ۱۹۵ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، 4 713 6 71A 6 7.9 6 7.A 6 7.Y . 717 6 7.8 · EYE · E.E · T.. · TEA · TTI محمد بن عبد الرحمن « البغدادي » ۱۸ ۰ محمد بن عبد الله « ابن ظفر الصقلي » 6 \$78 6 \$7. 6 \$0A 6 \$07 6 \$00 171 3 071 3 131 3 AOF 3 Y3Y 3 6 P3 & AF3 & F70 & AF0 & GV0 & . YYT 6 YY0 6 YTT 6 YTY 6 Y00 4 70 4 7 1 17 6 7.V 6 0YA محمد بن عبد الله بن مالك « جمال الدبن » 6 777 6 770 6 771 6 77. 6 70A \* 177 \* 178 \* 178 \* 177 \* 1.V · 187 4 177 4 177 محمد بن عبد الله بن أبى عصرون « أبو حامد 6 7A1 6 7A 6 7Y1 6 7YA 6 7YY محيى الدين ٧ ٨٠ ، ٨١ ٠ · 7\7 · 7\6 · 7\8 · 7\8 · 7\8 محمد بن عبد الوهاب السعدي ١٢٩٠. · VIA · Y.7 · 71Y · 7AA · 7AY محمد بن عقيف الدين سليمان « الشساب \$ Y\$Y \ YT\ \ YT\ \ YT\ \ YT\ الظريف » ١٥٤ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، 6 YAZ 6 YYE 6 YV. 6 YOT 6 YOT · 0.7 · 144 · 77. · 747 · 74. · V17 6 VAA 010 ) F70 ) Y70 ) A00 ) YV0 ) محمد بن مسعر ۱۸۰ محمد بن المسيب ٣٠٧ . محمد بن ملکشاه ۳۹ . · V{Y محمد منادور ۴۰۳ ، محمد بن علي « أبو البركات الأنصاري » محمد بن منقسد ۲٤٣ . · 707 محمد بن نصر « ابن القيسراني » ۱۵۸ ، محمد بن عملي « الباقسر » ٨٥ ٠ محمد بن على « جمال الدين » ١٦١ ، ١٦٢ . 4 198 4 194 4 189 4 184 4 18Y محمد بن عمسر « شمس الدين الدهان » 6 T.7 6 T.0 6 T.Y 6 19A 6 190 100 2 900 2 110 . \* TAT \* TOT \* TTX \* TIT \* T.A محمد بن أبي القسم « أبو عبد الله » ٧٥٥ .

777 3 6.3 3 313 3 713 3 V13 3

\$ \$79 6 \$76 6 \$77 6 \$77 6 \$14

```
6 17A 6 17Y 6 177 6 170 6 178
                                   4 0.7 4 0.1 4 ETE 4 ET. 4 EAV
4 197 4 197 4 198 4 191 4 199
                                   4 718 4 7.1 4 OTT 4 OIE 4 OI.
4.7 > 377 : 677 : 777 : A77 :
                                   * YEY ' YET ' YEO ' YET ' YTT
                                                      . 70Y 4 70T
6 771 6 77. 6 709 6 70A. 6 70Y
                                   محمد بن قصر الله « ابن عنين » ٢٨٦ ، ٢٩٦ ،
                                   6 ETT 6 EIX 6 EIV 6 TV. 6 TTT
6 24. 6 879 6 870 6 878 6 77Y
                                   6 041 6 010 6 84. 6 8XE 6 4.4
6 100 6 101 6 107 6 107 6 171
                                   4 77A 4 770 4 77E 4 07T 4 0TT
V63 ) 173 \ 177 \ 571 \ 60V
                                          . YVY 4 788 4 781 4 780
· 777 · 777 · 777 · 070 · 677 .
                                          محمد بن الوكيل ٥٣٩ ، ٥٥٠ .
4 7A7 4 7A7 4 7A1 4 7Y9 4 7YE
                                   محمد بن يعقوب « مجير اللدين بن تميم » .
 . YTT ( YYT ( YY. ( YTO ( TTV
                                              محمد بن يزيد « المبرد » .
محمود بن محمد ملکشاه ۲۰ ، ۲۱ ، ۳۳ .
                                   محمد بن يونس « جمال الدين الساوجي »
محمود بن مسعود بن أرسلان شاه ٦٩٣ .
                                                             . 10
محمود بن تعمة بن ارسلان الشيرزي ۲۹۸ .
                                               محمود بن اسماعیل ۱۸۹ .
  محيي الدين بن النحاس ٣٨٦ ، ٣٨٩ .
                                         محمود بن حمود « القبري » ٥٣٦ .
محيى الدين « محمد بن زكى الدين عبد الله
                                   محمود بن سلمان « شهاب الدين » ٥٣ 6
     ابن أبي عصرون » ٧٢٣ ، ٧٣٠ .
                                   371 > 173 > 174 > 374 > 374 >
محيى الدين بن عبد الظاهر ٢٥٤ ، ٧٠٩ .
                                   مدغلتيس « أحمد بن الحاج » ٥٦٣ .
                                   < VIT < VIT < VII < VI. < V.1
                   المرادي ١٠٧٠
                                   31V + 01V + 717 + VIO + VIE
         مرشسه « الطواشسي » ۳۲۹ .
                                   مراي « أماريك الاول » ٢٩ .
                                   6 YYY 6 YYO 6 YO1 6 YET 6 YEY
             مرهف بن أسامة ۲۵۷ ،
                                    مروان بن الحسكم ٩٨ ، ١٠٠ ،

    V1A

              مروان بن محمد ۳۵ .
                                                  محمود بن علي ٢٧٤ ٠
                                    محمود بن زنكي « العادل نور الدين »
            مسریم بنت عبران ۷۲۹ ۰
          المرزي « الحافظ » ١١٤ .
                                    V > 37 > 07 > 77 > V7 > X7 > X7 > 77 >
           المسترشد ١٦١ ، ١٧٢ ، .
                                    • TT • TA • TY • TE • TT • TI • T.
  المستضيء بنور الله ٣٠ ، ٤٠ ، ٢٠٢ .
                                    < 77 4 78 4 77 4 71 4 87 4 81 4 8.
      المستعصم بالله ١٨ ، ٣٣٩ ، ٧٧٤ .
                                    < 11 6 A1 6 Y1 6 YA 6 YF 6 YT 6 11
             المستنصر بأمر الله ٤٩ .
                                    6 11. 6 1.4 6 1.V 6 1.7 6 1.1
         المستنجد بالله ۱۷۲ ، ۱۷۲ .
                                    مسعود « السلطان السلجوقي » ۲۱ ، ۳۳ ,
                                    $ 170 \ 171 \ 171 \ 170 \ 176
```

```
· TOI · TTE · TTV · TT. · TIX
                                                      مسلم بن الحجساج ۱۲۸ ٠
                                         مسلم بن الخضر « ابن قسيم الحمسوي »
                            . 711
                       المعمساد ١٨٥ .
                                         · T.A · T.Y · T.T · 197 · 191
                     المعبدي ٢٢٠ ه
                                         6 709 6 719 6 71V 6 71. 6 7.4
         معمين الدين بن سكيشة ٦٩٩ .
                                         313 > 433 + 643 + 373 + 673 +
 معين الدين « وزير الصالح أيوب » ٦٥ .
                                         4 077 4 010 4 0.9 4 0.0 4 899
              المقتفي بالله ٢٢ ، ٦٧١ .
                                         4 070 6 077 6 077 6 070 6 074
               المقسري الفيومي ٧٩١ .
                                         6 788 6 747 6 778 6 7.8 6 7.Y
          المقريزي « أحمد بن عسلي » .
                                                              · 108 6 78%
                    ابن المقفيع ١٥٨ .
                                                 مسلم بن الوليد ٢٧٧ 6 ١٠٤ ٠
                    ابن مقسلة ٩٩٩ .
                                                       ابن مصال المصري ٦٧٥ .
              مكسرم « محسدث » ۱۷ •
                                                   ابن المطران « موفق الدين » .
         مكين الدين « المحتسب » ٢٩٣ .
                                         أبو مضر « والد الشريف الموسوي » ١٩٠٠
               ابن ملكداد ٢٣٥ ، ٢٣٥ .
                                         المطفسر « سبيف الدين قطر » ٥٠ ، ١٥ ،
                                         4 EVE 4 AE 4 AT 4 VI 6 71 6 67
           ملكشاه « جيلال الدولة » م
المنصور الأول « محمد بن عمر ملك حماة »
                                                                    · ٤٧٦
. 777 6 770 6 778 6 188 6 80 6 88
                                         المظفر الأول « تقى الدين عمر بن شاهنشاه
المنصور الثاني « محمد بن محمود ملك حماة »
                                         ملك حمساة » ٣٩ ، ١١١ ١١ ، ١١١ ،
· TT. · TT. · TT. · T. · VI · 01
                                           · ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٣٢٥ ، ٢٨٢ ، ٢٧٧
المظفر الثاني « تقى الدين بن المنصور الاول
$ $VV 4 . $V0 4 $V$ 6 TAO 4 TAI
                                         محمد ملك حماة » ١٤٤ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ،
                     . 007 6 EVA
                                                              المنصور بن العزيز عثمان ٦٩٣ ،
                                        المظفر الثالث « تقى الدين محمود بن المنصور
                                        الثاني محمد ملك حماة » ٥٣ ، ٣٣٢ ،
                 المنصور « قلاوون » .
المنصور « نور الدين بن المعز أيبك » .ه .
                                                              · {YF 4 77%
            منفرید بن فریدیریك ۱٤٦ .
                                               معاوية بن أبي سفيان ٨٥ ، ١٩١ .
                    ابن منسك ١٢٨ .
                                                                معبد ۷۵۳ .
                        مئکوتبر ۱۶ ۰
                                                        المعتصم ١٩٤ ، ٧١١ .
  ابن منير الطرابلسي « أحمد بن منير » .
                                                       ابن معدي کرب ۷۱۳ .
        المهدي ۱۷۱ ، ۲۳۰ ، ۲۶۸ .
                                          المسرز « الخليفة الفاطمي » ٧٩ ، ١١٢ .
         المهلب الدمشقي ٢٥٧ ، ٧٨٥ .
                                        المعسر « عز الدين أيبك » ٣٦ ، ٢٩ ، ٥٠ ٠
    المهلمسل « عسدي بن ربيعة » ١٥١ .
                                        المعظم عبسى « شرف الدين العادل » ٤٤ ،
                مهنا بن عیسی ۷۱ .
                                        . TTE . 117 . 117 . V1 . VE . V.
                مهنا بن مانع ۷۱ و
                                       4 TIV 4 117 4 TII 6 TI 6 T.7
```

ناصر الدين الحسراني ٣٨٦٠ نهيار ألديلمي ۲۹۳ ، ۵۰ ، ۸۹ ۰ نافسع « أبو عبد الله » ١٣٢ · مودود بن المبارك ۲۸۹ ، ۲۹۳ ، ۲۹۰ . ابن نبساتة « عبد الرحيم » . مودود بن عسلي ۲۷۴ ۰ ابن نباته « جمال الدين محمد » ٣٣٣ ، مسورون ۱۱۵ . 6 Y1. 6 Y.4 6 7.4 6 070 6 8.8 موسى الكليم ٢٣٤ ، ٣٩٠ ، ٢٨٠ ، ١١١ ، . YED : YIE : YIT · Y7A ( YYY نجسم الدولة ٢٥٧ . موسى بن جعفسر ، نجسم الدين بن سوار ٥٠٦ . موسى بن عبد القادر الجبسلي ١٢٩٠ نجسم الدين بن صدر الدين ١١٤ . موسى الكاطبم ٨٦ . نجيم الدين الكاتبي ١٥٠ ، موسى بن محمد « قطب الدين البونيني » نصر بن أسلم الدين شيركوه ٢٢٩ ٠ AY1 : 777 : 377 : 077 : 710 : نعر الدين جقسر ٢٠ ٠ . 011 نصر بن العبساس ۲۲۶ ، ۲۵۵ . موسى بن يقمسور ١٨٠٠ أبو نصر الكندري ١٨٠٠ موسى بن يوسف الزيائي ٧٦٠ ٠ النصير الحمامي ٢٥٤ . الموصلي « ابراهيم بن موسى » ٣٢١ • موفسق الدين بن قسدامة ١٣٢٠ نظسام ۱ ٥٥٠ نظام الملك ١٨ ، ١٠٩ . موفق الدين بن المطران ١٥٠ ، ١٥٢ . ٣٠٠ -نعسم ١٦٥٠ ابن الموفق البعلبكي ٣٢٦ ٠ النعمان بن المسلر ٧٥٨ . میلیاس فیلیکروسا ۳۳،۰ النعيسمي ١١٢ ، ١١٣ . (じ) ابن النفيس « علاء الدين » ١٥٢ . ابن النقار الكانب ٢٢٦ ، ٢٣٨ . أو نواس ، النواسي « الحسس بن هانيء » النابضة الديباني ٢٠٢ . · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* الناصر حسسن ۸۳ ، ۹۷ ۰ " FT > AFT > 7.3 > 7A3 > FA3 > الناصر لدين الله « الخليفة العباسي » ١١٢ · 001 6 07. 6 014 · ٧٣٦ ' ٤٣٧ نور الدین « محمود بن زنکی » . الساصر « صلاح الدين يوسف بن أيـوب » • نور الدين بن شسيركوه ١٩٥٠ الناصر « صلاح الدين يوسف العزيز محمد » · TTY · TTT · TTT · TT. · 118 نسوح . النووي « يحيى بن شرف » . 107 ) A07 ) P07 ) 377 ) 0A3 ) النيسابوري ۲۹۸ . ابن نيسان « بهساء الدين » ٢٢٥ ، ١٣٤ ، الناصر « صلاح الدين داود بن المعظم » 1.7 1 6 78 6 7. 6 07 6 07 6 00 6 08 نيكلسون ١٢ . . Yet : 10.

(4)

هابيل ١١١ ٠ هاروت ۹۳ ، هاشم بن أحمسد ١٦٠ ٠ هاشم بن عبد مناف ۱۵۱ . اس هسارون ۳۲۱ ۰ هارون الرشيد ٥٨٠ ، ٦٧٠ ٠ هارون بن على ٦٧٨٠ هسة الله بن أحمد « الأكفاني » ١٢٨ · هبــة الله بن البارزي « شرف الدين » ١٢٢ ، · 187 ( 179 ( 177 ( 177 ابن هميرة « معين الدين » ١٧٢ · أبو هـريرة ٧٩٦ ، ٧٩٧ ٠ الهمذاني بديع الزمان « أحمد بن الحسن » · Y{0 هنفـري بن هنفـري ۲۲ ۰ هـولاكـو ٥١ ، ٧٥ ، ٢٦ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، . 441 أبو الهيجاء السمين ٣٨٠ (6)

واصل بن عطاء ١٥٠ .

ابن واصل « محمد بن سالم » ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٣٥ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١٥٣ ، ١٠٥ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ،

ابن ياسين « أنو الفضل الحلبي » ١٤٨ · ياقوت الرومي الحموي ١٣٣ ، ١٤٨ ، ١٦٧ ، 171 , LV1 , LOL , VOL , V3L . يحيى البياسي « أبو زكريا » ١٥٢ · يحيى بن سالامة « الخطيب الحصاكفي » · 177 · 178 · 177 · 171 · 10A 4 Y.0 4 Y.E 4 77Y 4 77X 4 77Y · YAY ( YYE ( YYT ( Yo. ( Y.7 يحبى بن محمد « نجسم الدين اللبودي » . يحيى بن شرف « محيى الدين النووي » · 177 4 117 يحيى بن يوسف الصرصرى ١٠٦ . بربد بن معاویة ۹۹ . اليسم بن عيسى ١٠٠٠ يعفوب الحكيم ١٥٢ . يعفيسوب البيعي ٢٢١ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، . 711 6 880 ابن يعيش « أبو اليقساء » ١٣٧ ، ١٤٠ . يسال بن حسان « قطب الدين » ٣٤ ، ٢٥٥ . يوحنسا ١٩٥٠ بوحنسا بن بطللان ۱۵۲ . يوحنسا الثاني ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢١٠ . يوسف بن اسماعيل « الشواء الحلبي » . يوسف الصديق ٢١ ، ٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٦٧ ، · 71. ( 570 ( 57. ( TTV يوسف بن خليـل ٧٠٨ ، ٧١٢ . - ٦ يوسف بن أبي الزهر « جمال الدين » ١٢٨ . يوسف بن أبي سعيد « السامري » ١٥٢ · يوسف بن شسداد « بهاء الدين » ٣٤ 6 6 170 6 117 6 1.A 6 1.T 6 91

731 > 731 > 777 > 777 > 177 >

. .

1. YET

يوسف شيروز ١٨٨٠

### 141

```
يوسف بن لؤلؤ « بدر الدين الذهبي » .

يوسف بن نجم الدين أيوب « الناصر صلاح
الدين » ٩ ٢ ٠ ٣ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٣ ،

٥٤ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٢ ،

٥٤ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ١٢ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٢ ،

٢٠ ، ٢١ ، ٢١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ،

٢١١ ، ١١١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١١١ ،

٢١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١١ ،

٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ،

٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ،

٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ،

٢٨١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٨١ ،

٢٨١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ،
```

اليونيني « موسى بن محمد » ٧١٢ .

البونيني « أبو الحسن » ١٣٨ .

### الفهرس الثالث

## فهرس أعسلام الطوائف والقيائل والشعوب

(1)

آري ۲۱ ۰ 'أبي « بنو 'أبي » ٧٢ · الأحمسديه ٩٢ ، ٩٥ . الأرمين ٣٩ ، ٣١ ، ٧٧٤ ، ١٦١ . الأسماحم ٤٤١ . الاستبارية ، الاستبار ٢٤ ، ٢٦١ ، ١٤٤ ، . {70 6 {78 الأسباط ١١٥ . بنو اسرائيل ٧٢٧ ٠ اســد ٧٠٠ الاسماعيلية السبعية ١٠ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، · 147 6 17 الأصفر « آل أو بنو الأصعر » ١٧٧ ، ١٤١ ، 733 > Y33 > A33 · الألمان ٦٦ ، ١٩٤٨ ، ٢٣٧ ، ١٩٧٠ . الامامية الاثنا عشرية ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ . الأمسويون ، بنو أميسة ٣٥ ، ٨١ ، ٨٦ ، - 111 4 1A الأنصار ۲۹۷ ، ۳۲۶ ، ۳۲۰ . الانكليسز ٢٧١ ، ٢٤٩ . اوس ۳۲٤ . ايساد ٧٥٠ . الأيوبيون « آل أو بنو أيوب » ٨ ، ٣٥ ، ( AE ( V1 ( VT ( VT ( VI ( 7) 6 108 6 114 6 118 6 111 6 1.A

\* TIO " TO " YAY " TYT " TT

\$ 777 · 777 · 777 · 777 · 575

· {Y} · {YX · {YY · {YY · TTY

( 😇 )

" EA. 4 EVY 4 EVE 4 EVY 6 EOT تيسم ١٩٠٠ 4 781 4 017 4 0.8 6 EAA 4 EA1 **(ث)** . YOX ( VE. ( VTT ( VTO ( VTE ثعلبة ٣٥٧ . (;) نمسود ۷۷۲ -زبید ۷۱ ، ۷۲ ، ( 5 ) الزنكيون ٨ ، ٣٤ ، ٦٠ ، ١٦ ، ٧٨ ، الجركس ٦١ • 4 108 4 180 4 111 4 1.7 4 1.7 < 1AA ( 17A ( 177 ( 171 ( 17. (7) 4 78Y 4 777 4 770 4 7.V 4 177 حادثة « بنو حادثة » ٧٢ . . . 171 6 110 الحرافيش ١٣٠٠ الريادية ٨٨٠ حـرب « آل حـرب » ۳۱۷ • ( w ) الحلوانية ٣١١ . السلاجقة ٢٠ ، ٦٠ ، ١٦ ، ٧٧ ، ٨٨ ، الحنابلة ٥٥ ، ٧٠٨ . · 74 4 77 4 1 4 4 AA الحنفية ٥٨ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٥ السملار « بنو السلار » ١٩٥ . . 117 سسنان داد . الحيسدرية ١٦٠٠ (ش) (**ċ**) شاذي « آل شاذي » ۲۲۹ ۰ خساقان « بنو خاقان » ٤٩٠ • الشماقعية ٧٩ ، ٨٥ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١٢ ، . 177 ( 170 ( 117 ( 118 (2) شسيبان ۲۵۷ -الداويّة ٢٢ ، ١١٤ ، ١٣٤ ، ١٣٥ . الشيعـة ٢٩ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨ ، الدرزيسة ٨٨٠ . EIT 4 TTV 4 T-7 4 1A7 4 41 **(L)** (**o**) ربيعــة . الصقلاب ٢١٦ ، ٥١٥ ، ٢١٦ . الرافضية والروافض ٨٥ ، ٨٨ ، ١١ ، العسليبيون ٧ ، ١١ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ۴١ ، . 1.7 4 T.0 6 118 6 177 6 170 6 177 الرفاعيسة ٩٢ ، ٩٥ . 437 4 A37 4 6.3 4 713 4 173 4 الزواذية ه٣٠ . EAY 6 EYE الـروم ۲۲ ، ۲۳ ، ۳۳ ، ۹۳ ، ۲۳ ، ۲۰ ، ۲۰ ، الصونية ، المتصوفة ، ٩ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، · 11. · 1.7 · 187 · 187 · 17 · 11 4 1.8 4 1.. 4 11 4 11 4 10 4 1E < TV7 ( TT) ( TTE ( TE. ( TTE ) 6 PE. 6 TT. 6 TYT 6 1AA 6 1.E 143 3 743 3 733 3 633 3 733 3

۸٤٥ ، ٣٦٥ ، ٨٧٥ ، ٣٤٧ ٠ الصوفي « بنو الصوفي » ٣٤٣ ٠

#### (ط).

طنتکین « آل طنتکبن » ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۸

(3) عسامر ۳۹ ، ۶۱ ، ۲۱ ، ۷۷ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۲ · ET. 6 EIT 6 E.7 6 180 عبيد « بنو عبيد » ٧٣٤ . العجم والأعاجم ٢٠ ، ٢٣ ، ٥٣ ، ٧٧ ، 4 800 4 811 4 TAX 4 TTY 4 TIO · YOT 4 TY1 4 O18 4 OT. 4 EYT العسدوية « بنو عسدي » ۱۰ ، ۹۲ ، ۹۸ ، . 1 . . 6 11 العسرب ، الأعسراب ، العربان ، الأعاديب ، · YY · YI · 7. · {9 · {8 · 40 · 184 · 174 · 170 · 1.4 · A1 6 177 6 174 6 170 6 107 6 184 6 4 ETT 6 E11 6 E.4 6 E.0 6 TTA 4 7.0 4 090 4 098 4 091 4 0YE 6 70. 6 78V 6 780 6 789 6 780 . Y11 4 YAT 4 YOT 4 YTT 4 Y. E عقبسة « آل عقبسة » ٧٠ ٠ عقيل بن عامر ۱۷۲ ، ۱۲۳ . الملويون ، الملوية ، آل على ١٠٤ ، ٢٠٦ ، · 717

## (غ)

غيالب « بنو حفالب » ۲۹۸ . الغيرابية ۸۸ . الغياسنة ۷۰ .

#### (ف)

الفاطميون ، آل فاطمة ٣٩ ، ٧٧ ، ٧٩ ، V37 > A07 > Y17 > A.3 > F.3 > . 270 6 219 6 217 الفرس ٦١ ، ٣٩٧ ، ٣٣١ ، ٧٤٤ ، ٨٠٥ ، . YAA 6 YOA 6 YOA 6 718 6 7.0 الفرنج ، والفرنجة ، والافرنح ١١ ، ١٩ ، · TA · TT · TO · TE · TT · TT · T. 6 07 6 07 6 00 6 00 6 EX 6 EY ( YY ( Yo ( Y. ( TT ( T) ( T. AY > 371 > 171 > 101 > 101 > 771 > 6 1A. 6 1Y1 6 1YA 6 1Y. 6 170 6 TT. 6 197 6 190 6 198 6 1AV · TEY · TET · TET · TE. · 177 · 171 · 17. · 101 · 107 XFY > FAY > FIT > YIT > 37T > TYT > TIS > VIS > AIS > PIS > 173 4 773 4 773 4 373 4 673 4 773 3 773 3 373 3 673 3 773 3 Y73 > X73 > 133 > 733 > 733 > 333 3 033 3 733 3 433 3 6 808 6 807 6 807 6 80. 6 889 103 3 A03 3 113 3 713 3 713 3 

المنسارية ٢١ه ، ٧٧٥ . · ELY . EVE . EVY . EVI . EV. المنسول والمغسل ٤٥ ، ٥٥ ، ١٢ ، ١١٥ ، 1 0.7 1 ETT 4 ETT 4 EAT 4 EAT - EY1 · YTE · 757 · 7.7 · 7.7 · 077 اللامتية ٦٦ ، ٩٧ ، ١٠٤ . . Y17 6 YOE الماليك ٨ ، ١٢ ، ٨٨ ، ٢١ ، ١٧ ، ٨١ ، فضيل « آل فضل » ۷۲ ، ۷۲ ، 6 ov 6 oo 6 of 6 of 6 o. 6 Et (ق) · 77 · 77 · 77 · 71 · 7. · 01 6 AT 6 A1 6 YO 6 YE 6 Y1 6 Y. تریش ۲۷۱ ، ۱۹۴ ، ۲۵۸ ، 4 108 4 117 4 1 A 4 A 4 A 1 4 AE تربطة ١٠٤٠. 4 \$10 4 \$.4 6 TAO 6 TTT 6 TT4 قفساعة ٧٠ · EVF 4 EVI 4 ET1 القفجاق ٦٢ منقسد « ال منقسد » ۱۰۶ ، ۱۳۱ ، ۱۳۰ ، القلنسدرية ٥٥ ، ١٦ . + TE+ + 11T + 1A1 + 1AA + 1YY . 107 (出) المواصلية ٢٦] . الكسرج ٥٤ . الموحدون ٦٣٥ ، ٦٨٤ . الكسرد والاكسراد ٢٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٥ ، (U) كتعسان . النجساد « بنو النجاد » ۲۹۷ · کلب ۷۰ ، ۲۲۰ النصيرية ٨٨ ، ١٠٤ . نعمان ۲۹۰ ، ۸۵۱ . (4) تهسسد « بنو نهسد » ۹ ، ۲۸۳ ، ۵۸۶ ، FA3 > 97F . اللاتسين ٥٠ ، ١٠٠٠ اللان ٢٤٦ ، ٢٥٧ . ( & ) (4) الهسليانية ٣٥٠ مسلال ۲۸۳ ، ۵۸۵ ، ۵۱۵ . ١١ لکيـة ٥٠ ، ٨٥٠ (9) المجوس ١٤ ، ٥٤٥ . الواسطيون ٧٩٥ . المرابطون ٦٣٥ . ويسره الجسلاح ٢٢٠ ، ٢٢٣ . مرین « بنو مربن » ۲۹۰ . (ي) مسر قد « آل مسرة » ،۷ ، ۱۱ ، ۷۲ ، ۷۲ ، يأجسوج ٤٤١ ، ١٤٤ ، ١٦٥ . مدحج ۷۱ ، ۲۲ ، اليزيسدية ٩٩ ٤ ١٠٠٠ . المتزلسة هم .

المانيا ١٤٨٠

## الفهرس الرأبع

## فهرس أعسلام المناطق الجفرافية

أم القرى ١٤١ . (1)انتب ۱۳۶ ، ۲۲۳ . الأنسدلس ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ٢٣٥ ، - {V{ 6 {10 6 77 6 7. lumit 6 088 6 088 6 08. 6 0TA 6 0TY آسيد « السوداء » ٢٣ ، ٣٩ ، ١٤٥ ، ٢٢٤ ، . YIO 4 TY4 4 TT4 4 DTF 4 DTF < {17 6 TYY 6 TY. 6 TTO 6 TTO أنطاكيسة ٢٤ ، ٢٦ ، ١٦٤ ، ١٦١ ، ١٧٧ ، · 778 : 778 < 1AE < 1AY < 1A1 < 1A. < 1Y1 أبريسم ٣٩ ٠ · \$77 · \$17 · 71. · 7. · 110 الأجسرع ١١٥٠ - 1A7 ( 173 FT ( 174 ( 177 -· ١٦٤ ، ١٦٤ ، أنطرسوس ٥٣ ، ٢٤٤ . اذربیجان ۱۹ ، ۴۳ ، ۳۰۱ • أهسواز ۱۷۷ . اربال ۲۹۳۰ ايلساء « بيت القدس » ١٦٦ • الأردن ٣٣٦ ، ٣٤٦ . أرنسون ۱۰۲ • (ب) أرواد ۵۳ . باب البريسة ٢٢٧ ، ٢٣٢ ، ٢٩٢ ، ٤٨٤ . استبان ٤٤٣٠ باب البسلد ٥٤ . استنبول ۳۳۳ . باب الحديد ١٦٤ . أسبسعار ٨٦ ٠ باب الصغمير ٢٩٠ ، ٣٠٧ . اسكندرونة ؟ . باب فسارس ٤٢٩ ٠ أ اسكندرية ٣٨ ، ١١٢ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، باب الغراديس ١١٢ ، ١١٤ ، ١١٨ . . 177 باب الفسرج ١١٧ ، ٦٧٣ • اســـوان ٥٠٦ ، ٢٣٤ ، ٢٠٥ . باب الناطفيين ٧١٩ . أسسيوط ٦١٨ ، ٢٥١ ٠ باب النصر ٣٢٨ ، ٣٧٧ . اشبيليـة ١٠٧ -باب زویله ۳۸ . الأصرمان ٦٢٤ . بايسل ۲۸۲ ، ۹۹۳ ۰ أصغهان ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ۰ بادية الشام ٨٧ . اضمم ٣٦٣ ، ٥٤٩ . بالس ١٦٧ • أفسامية ١٨ ، ٢٠٧ ، ٢٢٧ . باناس « بانیاس فرع بردی » ۳٦٦ · افرىقىة ٣١٠. بارین «بعسرین » ۲۱ ، ۲۲، ، ۱۹ ، ۱۹۲ ، اقجادربند ٥٢ ، ٤٨٠ ٠٠ . £17 6 11E اکستورد ۱۸۱.

بالسوا ١٦٢ -

بانیاس « بلنیاس » ۲۳ ، ۳۳ ، ۲۲۸ و 🖰 بیت سسوا ۱۲۲ م البحسر الأحمسر ١٠١ ٠ بيت الفاد ٩٨٠ البحسرين ١٤٠ بيت قونما ١٢٦٠. البراق ۲۱۲ . بیت لهیا ۱۲۹ ۰ بردی ۲۲۳ ، ۲۶۸ ، ۲۸۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، بيت المقدس « القسدس » . السيرة ٢٣ ، ١١ • برتسة ٣٩٠ بيروت ه) ۵۳ ۰ بسرزخ ۲۸۳ ۰ بيسان ۲۲۷ • بسرزخ سيناء ٤٠٩ ، بيمسارستان القلعـة ٥٥ . بسرزة ١٢٦ ٠ البيمارستان النوري ۱۱۱ ، ۱۱۷ ، ۱۵۳ . بسرزية ٢٧٤ -بين القصرين ٤٠ ٠ بسركة الحبش ٤٣١ ، ٤٧٧ . البصيرة ٢٠ ، ٨٩ ، ١٣٢ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ( <sup>(2)</sup> بصری ۲۲۳ ؛ ۱۱۶ ، ۲۵۲ ، ۱۸۱ . تسل أعقسر ٣٥٦ ، ٣٥٧ ٠ بعلباك ۲۱ ، ۲۱ ، ۹۸ ، ۲۲ ، ۲۱ تـل باشـر ۲۲۲ ٠ · 777 4 777 4 177 تل حطين ، التل « حطين » . بغداد ، بغداد « مدينة السلام » ١١ ، تيل خيالد ٢٦٦٠ • 81 • TA • TT • TE • T. • TT تىل راھىط ٣٠٢٠ " AT " AT " AI " YE " Y. " ... تيل السلطان ١٩٠٠ F.1 > 771 > 771 > 671 > 671 > 7A1 > تىل عقىاب ٧٣٠ \$ 7.4 6 7.7 C 74A C 774 C 778 تبدس ۸۷ ، ۱۸۲ ۰ . 6.7 c 444 c 444 c 445 c 441 تلمسسان ۳۷۹ ٠ 443 ; 443 ; 310 ; 340 ; EAA ; تکریت ۳۱ ، ۳۷ ، ۲۷۳ . . YAL . JAL . JAL . DVI . YAL . DVI التكيـة السلبمائية ١٥٣٠ · 111 · 110 · 117 · 144 · 147 تهامة ١٧١٠ . · YYE + Y10 + Y.Y + Y.1 تيماء ١١٠ ١٤١٤ ٠ بغسراس ٤٢٩٠ (°) السلاط ١٢٦٠ البلطيق ٦٢٠ توارا « تووا فرع بردی » ۲۲۷ ، ۳۹۹ . البلقساء ۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ • بيت الاحسزان ٢٠١٠ . ( ह ) بیت ارانس ۱۲۹ ۰ جامع الأرزة ٧٧١ ، البيت الحرام ، البيت العنبق ٢٨٦ ،

الجامع الأزهر ، الأزهر الشريف ١٠٨ ، ١٠٨ ، الجامع الأموي ، مسجد بني أمية الجامع ، جامع دمشق ، جامع جسلق ، مسجد دمشسق ۲۵ ، ۷۵ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۶ ، ( 187 6 18. 6 170 6 11A 6 11V · ٢٩. · ٢٨١ · ٢٦٤ · ١٦. · ١٥٣ · YYY 6 YY1 6 010 6 TT11 6 TTA جامع القسطنطينية ٨١ ، جامع القصر ٦٩٤ . الجامع الكبير ١٩٦٠. جامع المرزة ٧٧١ . جامع النيرب . جبال قريظة ١٠٤. جبال الهكارية ١٨ . جبـــل جوشن ۸۷ ، ۱۹۲ . جبسل الشيخ ٨٦ . جبل الصالحية ٨٢ . جبسل عامسل ۸۲ . حِبسل العلويين ١٩٢ ، جبسل لبنان ٢٦٥ ، ٣٦٦ ، ٢٨١ ، ٢٨١ . جبل العبد ١٩٢٠ جبسل المقطسم ٧٤ ٢٠ جسديا ١٢٦ . جــزائر ١٤٤ . جــزائر البحــر ٧٣٨ . الجزيرة العربية ٣١٦ . الجــزيرة « في النيل » ٣٨ ، ٢٨٣ . الجسزيرة ، جزيرة ابن عمر ، جزيرة بني ربيعة ، البلاد الجزرية ١١ ، ٢٠ ، 6 4 . . 6 A1 6 04 6 80 6 44 6 48 · 141 4 1V1 4 8V1 جسر ابن شواه ۲۹۲ . جسر الحساديات 190 ، 473 6 643 . چعبسر ۲۶ ، ۶۶ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵

. 770 6 778 حلق ۱۹۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۱۹۲ . EET ( TT. ( T.E ( TA. جندیسابود ۷۵۸ . جیحان ۸۰ ۱ جــيرون ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، · EXE + TTT + TTO (2) حساجر ۲۸۷ ، ۳۹۵ ، ۴۹۵ . حساوم ٢٦ ، ١٦٤ ، ٢٤٦ ، ١١٩ ، ٢٩٩ ، . 17. الحبشة ، الأحبوش ٢٤٥ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، · { \ \ الحجاز ٤٣ ، ٥٢ ، ٦١ ، ٧٢ ، ٣٠٤ ، . 774 . 777 . EYA . E1. . FTF حجسر الذهب ١١٥٠ الحجير الملثوم ٣٣٧ ، الحجسرة النبوية ١٠١ ، ١١٤ ، ٢١١ . حجـون ۲۹۷ ، ۲۰۱ ، ۳۴۶ . حجسيرة ١٢٦ ٠ الحسديثة ٨٢ ، حسر ان ۱۹ ۰ حرستا ١٢٦ ء الحرمان ٣٤ ، ٨٩ ، ١٣٣ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٣٩٣ ، · ٧٢٦ حسبان ۷۲ ، ۳۱۳ . حطين ٢٢ ، ٢٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٥٣٤ ، . 171 4 111 4 117 حنطيم « حطين » ٢٥٢ . حَعليهم ٣٩٣ . حلميه « الشهياء » ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٠

6 81 6 8. 6 48 6 44 6 44 6 44

f of c el c o. f EE c ET c ET

```
66 ) 76 ) 37 ) 64 ) 44 ) XY )
                   الخسروبة ٧٣١ .
                                      6 117 6 11. 6 1.7 6 1.W 6 AV
              الخـزر ٥٤٤ ، ٢٤١ .
                                      6 174 6 17V 6 17E 6 17T 6 117
                      خسلاط ۲۲ .
                                     6 109 6 18. 6 1TV 6 1TO 6 1TT
                     الخليسل ٢٦ .
                                      · 174 · 177 · 170 · 178 · 17.
                      خناصرة ١٠ .
                                      4 148 4 148 4 141 4 1AA 4 179
       خسوارزم ۱۲۳ ، ۳۰۱ ، ۳۱۸ ،
                                      < 700 < 771 < 711 < 197 < 190
             (3)
                                      4 {77 4 {71 4 {77 4 YET
                   دار البطيخ ۲۷ .
                                       · YEO ( TYT ( TYT ( OOY ( EXO
دار الحديث الأشرفية الجوانية ١١٣ ،
                                                          الحسلة ١٨٤٠
                   · 174 4 177
                                                          حملوان ۱۲۳ .
دار الحديث الأشرقية البرانية ١١٣ ،
                                      حماة ١٨ ، ٢٢ ، ١١ ، ٤٤ ، ٥١ ، ١٥ ،
                   · 174 4 177
                                      ' A1 ' AY ' YA ' YI ' 77 ' 0"
         دار الحديث الناسرية ١١٤ •
                                      ( 111 ( 11. ( 1.7 ( 1.1 ( 11
      دار الحكمة ١٠٩ ، ١٨٦ ، ٢٣٩ .
                                      6 180 6 184 6 187 6 171 6 110
      دار الخسلانة ٨١ ، ١٠٦ ، ١٦١ .
                                      6 177 6 107 6 10. 6 18A 6 187
                 دار الـزكى ٢٢٦ .
                                     4 110 ( 117 ( 111 ( 1A1 ( 1AA
                دار الطواويس ٩٠٠
                                      < TTT < TOO < TIT < T.X < T.V
دار المسدل « دار الكشف » ٦٣ ، ٢٧} .
                                      377 · 777 · 777 · 777 · 777 ·
            الدار العزيزة ٣٠ ، ٧٣٤ ٠
                                      < TT. ( TOE ( TTT ( TTT ( TT.
               دار العقيسقى ١١٦٠
                                     1 17 $ 174 $ 0 A7 $ 373 $ 773 $
                 دار العسلم ١٣٦ ٠
                                                   · YOT 6 007 6 8Y8
             دار الكتب المصرية ٦٦١ .
                                     حمص ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۱۱ ، ۱۱ ) ۱۱ ، ۱۵ ،
             الدار المستنجدية ٢٧٢ ،
                                     70 3 70 3 75 3 87 3 701 3 011 3
                 دار النسدوة ٧٥٨ .
                                        - 770 6 0 .. 6 881 6 717 6 190
         دار الهندسية ١٥٢ ، ١٥٣ ٠
                                                    حناك ٥٧٥ ، ٢٧٦٠
                     داریسا ۱۲۲ ۰
                                              حسوران ۲۹۸ ، ۳۱۱ ، ۵۰۰ ۰
                     دجلة ٢٢٤ ٠
              درب الفاخوري ١٩٦٠
                                                   (†)
               درب الفواخير ٧٥٠
                درب الكشك ٣٢٣٠.
                                                    الخسابور ١١ ، ٧٨٨ ٠
                  درسسدن ۱۱۸۰
                                        خانفاه سعيد السعداء ٢٧٨ ، ٣٧١ ٠
                     دماونــد ۸۷ .
                                      خراسان ۹۶ ، ۱۲۷ ، ۱۳۷ ، ۲۹۶ ، ۲۹۶ ، ۴۰۳
                   ادماونيد ۸۷ .
                                                        + 771 6 877
```

```
دمشسق ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ،
( V. ( 70 ( 78 ( 07 ( 00 ( 07
4 17 4 10 4 17 4 17 4 11 4 AV
6 111 6 11. 6 1.V 6 1.T 6 11
4 17 4 177 4 178 4 117 4 117 4 117
< 18. ( 17V ( 17. ( 174 ( 17A
4 184 4 184 4 184 4 180 4 184
6 177 6 178 6 17. 6 101 6 10T
4 137 4 131 4 1AA 4 17A 4 17Y
6 TTT 6 TT. 6 T.4 6 T.A 6 197
737 4 780 4 788 4 787 4 787 3
6 T.O 6 T.E 6 T.. 6 TTT 6 TTA
· TIX · TIV · TIO · TIT · T.V
* *** * *** * *** * *** * *** * ***
4 502 6 505 6 552 6 550 6 54V
173 > 773 > 173 > 673 > 173 >
6 of. 6 ofy 6 EAT 6 EAD 6 EAE
6 7.8 6 041 6 077 6 071 6 0TT
· 774 · 784 · 787 · 787 · 71.
4 797 4 791 4 7AX 4 7VV 4 7V7
( VI. ( V.4 ( V.A ( V.Y ( 714
« YYI « YOT « YTT « YIT « YIT
             . YAA 6 YYE
```

دميساط ۳۱ ، ۱۶ ، ۸۶ ، ۹۵ ، ۹۳ ، ۳۱ دنيسر ٧٣ ، ١١٧ . الدهشة ٥٥ ، دومسة ١٢٦ . دویسن ۳۲ . ديسار بكسر ١٩ ، ٥٠٥ ، ٢٥٩ ، ٢٧٩ . دير حافر ١٤٧ ، دير سيسعان ١٨١ . دير النصاري ۱۸۱ . دېر مرآن ۲۲۲ ، ۲۳۶ . الديلميات ٣٠٢ . دينسدوز ٣١٢ ، الديوان العسزيز ٦٨٣ ، ٢٩٩ ، ٧٠١ ، . Y.7 6 V.Y (3) ذو سيلم ٩٩١ . **(c)** رأس العسين ٢٣ راویسة ۸۸ ۰ الربسوة ١٢٦ ، ٢٩٢ ، رحسا ۱۲۳۷ ، الرحبـة ١٨ ، ٣٧ ، ١٤ ، ٥٣ . رضوی ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۱۱۶ ، ۸۶۶ ، ۸۸۶ . الرقعة ٢٢ ، ٢٤ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ٢٥٠ . الرها ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۱ ، 6 Y.A 6 190 6 198 6 170 6 17Y - 17 ' FI3 ' TYS -

دواد ۲۴۱ .

السروج ٥٤ .

الروضة «في النيل » ٣٨٣ .

روض الحمي ٣٠٢ ب

الشيام ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٨١ ، روميسة ٢٤ ، ٢٣٤ ، ٤٤٥ ، ٢٤١ . . 78 . 77 . 77 . 71 . 7. . 14 **(**;) · TY · TI · T. · TA · TY · To · ET · EI · E. · T7 · T7 · TE داويسة الجيسل ١٤٠٠ ( o) ( o. ( {\ ( {\ ( {\ ( } ) \ ( ) } ) الزاوية القلندرية ٢٦ ، ٧٧ . 1 7. 4 0Y 4 07 4 08 4 07 4 07 الزبسدائي ٢٨٦ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، . YI ( V. , ZX ( ZE , ZF ( ZI زبیسد ۲۹ . . Y1 . YX . YY . Y7 . Y0 . YT درع ۲۹۸ -· AA · AY · AT · AE · AT · AA · زرود ۲۷٤ ، 3۸٤ ، «۸٤ · < 1x < 17 < 10 < 18 < 1. < 14 زمسزم ۲۸۷ ، ۳۹۳ ، ۲۱۲ ، 4 1.7 6 1.7 6 1.0 6 1.7 6 44 نوداء ۱۷۲ ، ۲۹۳ ، ۲۲۳ ، 6 117 6 117 6 111 6 1-1 6 1-A (س) < 170 < 177 < 177 < 113 < 117 ساحسة القلمة ٢٢٥ . السبعين ١٩٠ · 177 · 177 · 170 / 176 · 177 سروج ۲۳ ، ۱۱ ، · 10. · 184 · 180 · 174 · 174 سطری ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۸ 301 2 001 2 701 2 771 2 771 3 . TI. ( \$A\$ 6 TYT 6 TTT 1 14. ( 171 ) 177 ( 170 ) 178 سسلم ۹۹۱ . 6 111 4 111 4 111 4 111 4 111 7 11 1 سلميــة ١٠ ، ١٧ ، ٨٧ ، ١٨١ . A.Y > FIT > AIT > 777 > 777 > · 798 blumm · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* سنبجار ۲۱ ، ۱۱ ، ۳۵۳ ، ۲۱۱ ، ۲۹۳ ، · 780 · 787 · 78. · 779 · 777 · EAV : TIE ... 4 771 6 77. 6 704 6 707 6 787 سسبهم ۱۱۰ -\* YTY : TTY : CTY : TTY : YTY : السودان ۳۸ ، ۳۹ ، · TYE · TYT · TYY · TY1 · TY-السؤيداء ١٩٤٠ 4 TTO : TAY : TA: : TYT : TYA سورية ١٠٠٠ £ 4.0 ( 4.4 ( 4.4 ( 4.. ( 444 سوق البقسل ٢٧ . · 777 · 777 · 717 · 718 · 711 سوق الخواصين ۲۶ ۲۳. c Tol & To. & TTA & TTI & TT. - ١٧١ ، 707 ) 307 ) YOY : 377 ) OFF ; سیس ۷۱۲ ۰ \* TAT : YYY : TYI : TAT : سيناه ٧٦٧ ، ٢٠٩٠ 4 E. 4 4 6.0 4 E. 7 4 E. 7 4 PAD 4 ETO 4 ETE 4 ETT 4 ETA 4 ETO الأدب في بلاد الشام - ١٥ الشماغسور ۲۸۸ ، ۲۹۰ .

. VOT · \$79 . 570 . 577 . 577 . 573 صرخسد ۲۲۳ ، ۲۵۳ ، ۱۸۲ ، ۲۹۳ . 133 3 133 3 703 3 703 3 703 3 الصرفنية ٨٦ . 153 2 173 2 TV3 2 373 2 AV3 2 ( ATO 6 OTA 6 OTA 6 EAE 6 EAT الصعيبة ٧٩١ ، ٥٠٧ ، ٤٧٩ ، ٣٨٧ . صفید ۱۲۵ ، ۲۲۷ . 6 064 6 064 6 064 6 06 6 044 صفة بقراط ٥٥ . صفة العافية ٥٥ . 6 7.7 6 09. 6 0A. 6 0YE 6 07Y صفین ۲۶ ، ۱۹۱ ، 6 709 6 700 6 78X 6 781 6 7.9 صقليــة ۲۹ ، ۲۵ ، ۷۵۷ . 6 779 6 777 6 770 6 77F 6 77. الصقليتان ١٤٦ ، ١٥٠ . 6 798 6 791 6 7A9 6 7AA 6 7A1 صنعساء الشام ١١٥ ، ١٢٦ . 6 YIE 6 Y.9 6 Y.Y 6 Y.. 6 79Y صنعاء اليمسن ٣٦٢ . 6 VEO 6 YTT 6 VTO 6 VT1 6 VIA صسور ٤٤ ، ٥٣ ، ٨٦ ، ١٢٤ ، ٢٢٤ . . A.. 6 V10 صياداء ٥٥ ، ٥٣ ، ٥٦ ، ٢٨ ، ٧٩٥ ، شسختان ۳۲ . . 717 شفحب ٥٦ . الصين ٣٣٩ ، ٧٧ . الشقيف ١٥٠ (ض) الشرف الأعلى ٢٩٢ . الضريع « قبر الرسسول » ٢٦٩ ، ٢٦١ ، الشرف القبلي ١١٢ . شرف الميدان ٣٩٥ ، ٣٦٦ . . 801 شسمام ۷۹ ۷۰ (b) شهرزور ۲۳ ۰ الشوبك }} . طبريسة ٤١ ، ٢٦ ، ٢٦٧ ، ٢٧٧ ، ٣٤٤ ، الشيخ « جبسل » . . YTY 6 ETO شسيرو ۱۸ ، ۲۲ ، ۱۳۱ ، ۱۲۰ ، ۱۸۸ ، طرابلس الشام ٥٣ ، ٦٠ ، ١٠٦ ، ١٠٨ ، 7.X 4 7.Y 4 197 4 197 4 187 4 FTE : FAE : YAE : 177 : 373 : 6 707 6 700 6 7E1 6 7E. 6 7T9 . 171 - 7.8 6 0TT 6 TOV طرابلس الغيرب ٣٩ . الطراز الأخضر الشامي ١١ ، ٢١ ، ٣٥ ، (ص) 6 ET1 6 TAT 6 109 6 AT 6 T. الصالحية ٥٥ ، ٨٢ ، ١٤٠ ، · 777 4 884 4 887 4 870 صخرة بيت المقدس ، قبة الصخرة ، طرطوس ٥٤٤ ، الصخرة المشرفية ، الصخرة العظمى ، طرمیس ۱۲۲ .

طنسزة ١٥٩ .

طسور سييناء ، الطسور ، ٣٦٧ ، ١٠٤٠،

الصخرة الغسراء ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٣١٩ ،

VYY + 738 + - 587 + 587 + 577 + 1

373 3 A30 3 ATV . طيسة ١١٦ . (ع) العاصي ١١١ ، ١٥٤ ، ٢٠٧ ، ٣٤٣ ، ٨٦ . عسالج ۲۲۷ ، ۱۸۶ . عسامل « جسل » ، عانه ۸۲ . على ٢٩ ، ٢٠٢ ، ٢١٦ ، ٢١٧ -المسراق ۲۰ ۲۱ ، ۲۵ ، ۹۶ ، ۱۹۲ ، · 170 · 777 · 777 · 179 · 170 · ETT · ET. · E.D · T.1 · TTT . 797 ' 7A1 ' EOT ' EOT ' EET العسراقان ١٢٢ . عسرفات ٥٨٤٠ العبريش ١١ ، ٢٠ ، ٥٥ ، ٣٣١ ، ٤٧٧ ، المسريمة ٥٢ . عسزاز ۱۷۷ ، ۵۳ ، عسقلان ۲۲ ، ۲۳ ، ۱۹۳ . عقساب « تسل » ، العقبسة ١٠٤ . المقيبة ٥٥ -المقنقسل ١٠ ٤٠ العقيسق ٢٩٢ ، ٢٩٦ ، ٢٩٢ ، ٣٦٥ · \$40 6 \$4\$ 6 10A 6 104 6 74 6 07 6 88 15 mms 101 3 037 3 707 3 033 3 733 3 . YY1 . EYF . EYF . EYF عمان ۳۳۲ ، ۱۹۹ ، ۲۰۹ . عبورية ١٦٤ ، ١٩١ ، ٧١١ . العونيسة ٩٦ . عيساداب ١٠٤٠ عيليب ٥٣ • عيستاب ٢٦٦ ، ٢٢١ .

عسين جالوت ٥٠ ، ٧١ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، 373 3 773 3 773 4 عبن شرماء ١٢٦ . ( ) عبرناطه ۷۱۵ ، غسزة ١٠٤١ • ١١٤١ • غمزلة ٣٠١ . الغسور ٦} . غوطــة دمشـق ٥٥ ، ٣٠٢ . الغوطتان ۲۳۳ ، ۲۸۰ . ( **ف** ) فارس ۹۶ ، ۱۹۲ ، ۱۹۹ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، 173 , 070 , PYF , . XF . فارسسكور ١٨ . القسرات ۱۱ ، ۲۱ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۲۵ ، ۵۲ ، YET > 113 > 373 > XV3 > 7V3 + فسلاايا ١٢٦ . نسك ۲۶٠ فلسطين ١٦١ ، ٢٦٤ ، ٢١٩ ، ٢٧١ -(ق) القادسية ٥٤٤ ، ٧٢٦٠ قسارا ۲۵۰ قاسیون ۱۵ ، ۳۱۳ ، ۳۲۸ ، ۳۸۰ ، ۷۲۰ -· Y1. 6 0Y1 القاهرة ٢٨ ، ٢٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، 6 97 6 AV 6 AT 6 A1 6 70 6 77 + 117 ( 1-4 ( 1-A ( 1-V ( 1-. 4 ETE 4 1AT 4 17. 4 170 4 118

VYY > 737 \ 75X \ 757 \ 757 \

4 TIT 4 T-T 4 TA. 4 TYT 4 TY1

قصر الحمسراء ٧١٥٠ « TV4 « TVX « TT. « TT7 « TT7 القصر المنيف ٢٩٢٠ · VIT · 797 · 797 · 714 · 714 · 74. القصير ٥٥ ، ٣٩٢ . · YY8 تلعــة برزيــة ٢٧} • تبة الصخرة « الصخرة » • تلعبة بصرى ١١١٠ • تبرص ۷۵۰ قلعة الجزيرة ١٠١٠ القبسلة ، قلعسة جعبر ١٦١ ، ١٦٣ ، ٢٢٥ . القبلتان « أولى القبلتين » ٨٦ ، ٢١١ ، قلعــة حــارم ٢٤٦٠ · YY7 قبيسة ١٢٦ . قلعــة حلب ٥٦ ، ١٠٣ . القدس ، البيت المقدس ، بيت المقسدس قلعــة تكريت ٣٦ ، ٦٧٣ . ( 71 6 79 6 77 6 78 6 77 6 11 قلعة حماة ٩١ . قلعـة حمص ۳۷ ، ۲۷۵ . 4 7. 4 87 4 88 4 87 4 87 4 8. 44 ) 14 ) 1.1 ) 131 ) 101 ) قلعــة دمشـــق ۶۰ ، ۵۰ ، ۲۸ ، < 174 ( 171 ( 17. ( 178 ( 177 · \$\$7 4 711 4 770 4 177 4 11. 6 404 6 404 6 484 6 448 6 41. قلعسة الروم ٥٣ . قلعة صرخمه ١١١٠ . 6 FT 6 FT 6 E1A 6 TT3 6 TT3 6 قلعــة القاهرة ٦٢ ، ٧٤ ، ٩٢ . 473 3 373 3 073 3 773 3 773 3 قلعــة منبج ٢٤} . نلعة المرتب ٦٩ ، \$ \$\$7 \$ \$\$1 \$ \$\$. \$ \$79 \$ \$77 قلعـة مصياف ١٠ ، قلعة الموصل ٣٣ ، " ( EOV " ( EOO " EO. " ( EET " EET تورس ۵۳ ، 103 2 FOS 2 - FT 2 3 FT 3 0 FT 3 2 قلوص ۳۲ ۰ FF3 > YF3 > YA3 > FYF > 1AF > القــويق ٥٩٦ . 4 YY4 4 YY0 4 YYT 4 JAY 4 JAY قیساریة ۱۵۹ . · YOT ( YTT ( YT. (4) قرون حمساة ٣٤ . القسان « كنيسة » ۱۷۷ • كاظمية ١١١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٣٣٤ ، القسطل ١١٩ . 3 A3 & 6 A8 · القسيطنطينية ٢٤ ، ٨١ ، ١٧١ ، ٧٣٩ . كسربلاء ١٩١٠ القصر ٩٠ ، ٢٩٢ . الكعيسة المشرفة ٩٩١ ، ٣٢٢ . القصر « أحد قصور الخلفاء الفاطميين » كفسر بطنسا ١٢٦ . . 450 كفسر سوسة ١٢٦ ٠ القصر الأبلسق ١٥٣١٠

ما وراء النهسر ۸۳ ، ۳۰۳ ، ۳۱۳ ، ۳۱۵ . كفر طياب ۲۲ ، ۶۱ ، ۳۲٪ . المحلة الكبرى ٢٧٤٠ كفسر لاثا ٢٥٤ ، المدرسة الاسديسة ١٢٧ . كربلاء ١٩١٠ المدرسة الأمينية ١١١ . الكسرك ٣٢ ، ١٤ ، ٤٦ ، ٧٢ ، ١٥٢ ، المدرسة التقويية « نظامية الشام » ٧٠ . V10 ' ETY ' ETT . 117 کلیرمونت ۲۰ . الكنانة « مصر كنانة الله » ٢٥٨ • المدرسة الخاتونية البرانية ١١٥ . المدرسة الخاتونية الجوانية ١١٥ . كنيسة بربارة ١٨٠ ٠ المدسسة الدخوارية ١١٦ ، ١٥٢ . كنيسة السيدة ١٨٠ . المدرسة الرشائية ١٠١٠ كنيسة القرابين ٧٥٠ المدرسة الرواحية ١٢٧ . كنيسة القيسامة ٧٤ ، ٣٤٤ . المدرسة الشافعية البرائبة ١١٤ ٠ کنیسة مصریم ۷۵۰ المدرسة الشافعية الجوانية ١١٤ ، ١١٥ . كنيسة الناصرة ٧٥ . المدرسة الصاحبية ١١٢ . كنيسة اليعاتبة ٧٥ . المدرسة الصالحية ١٥٠٠ كنيسة اليهسود ٧٥ . المدرسة الصلاحية الدمشقية ٧٠ ، کوٹر ۲۹۲ • المدرسة الصلاحية المقدسية ١١١ . الكونية مل ، ١٨ ، ١٢٢ ، ١٢٧ . المدرسة الصلاحية القاهرية « تاج المدارس » کیسون ۲۹۲ ۰ کیف ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۰۹ ، . 111 المدرسة الظاهرية البرانية ١١٢ . **(J)** المدرسة الظاهرية الجوانية ١١٦ ، ١٥٣ ، المدرسة العادلية الكبرى ١١٢ ، ١٣٧ ، اللاذتية ١٨ ، ٢٣٧ ، ٢٥٩ . المدرسة العادلية الصغرى ١١٢ ، ١١٣ ، لاقائية ١٢٦ . · 177 6 114 6 117 لالش ۱۸ . المدرسة اللبودية النجمية ١١٧ ، ١٥٢ ، اللجسون ١٠٠٠ المدرسة المظفرية ١١٢ . لبنان ۲۸۵ ، ۲۲۹ ، ۲۸۱ ، ۷۸۶ ۰ المدرسة المعظمية ١١٣٠. لملبع ٥٨٥ ، ٢٥٥ . المدرسة الناصرية بالقدس ١٢٧٠ لغی کسوم ۱۶۱ • المدرسة الناصرية الجوانية ١١٤ . اوبية ه ١٤٠٠ المدرسة النظامية ١٧١ ، ١٨٦ -اللسوى ٣٦٩ ، ١١٠ ، المدرسة النوريسة الكبرى ١١٠ ، ١٧٣ ، (7) \* 17£ المدرسة النوريسة الصغرى ١١٠ ، ٦٧٣ ، ماردین ۱۹ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ . . 778

```
4 94 4 97 4 40 4 48 4 4. 4 AY
                                              المدرسة الدنيسترية ١١٧٠
· 177 · 177 · 111 · 1.7 · 11
                                   مادین « پشرب » ۱۲۲ ، ۱۱۹ ، ۲۱۱ ،
6 187 6 180 6 181 6 18A 6 180 0
                                                     . YYY . EEE
Y31 > 701 > 301 > 771 > 777 >
                                                       مراغلة ١٤٨٠
· TEE · TET · TTO · TT. · TT9
                                                  المسرج الأخضر ٢٩٢٠
4 771 4 77. 4 700 4 EV 4 7E0
                                                    مرج دمشق ۷۱ ۰
مرج الصفر ٥٦ ٠
· 7A. · 7VA · 7VY · 7YE · 7YT
                                                  المرج ٥٧٥ ، ٢٧٦ .
المسرقب ٥٣ ، ٢٩ ، ١٧٠ .
· TTI · TT. · TTA · TIA · TIY
                                                        مرتبسة ٢٤ ٠
· TA. · TV9 · TTF · TTI · TOT
                                                        المسزة ٩٩ .
6 870 6 878 6 8.9 6 8.0 6 8.Y
                                                       مسجد الأرزة .
· ETT · EET · EE. · ETT · ETT
                                  المسجد الأتصى ١٠ ١ ١ ١ ٣ ١ ٢ ١ ١ ١
373 4 773 4 773 4 43 4 776 4
                                   . 04 . 041 . 054 . 00 . 05.
                                   (33 ) 733 ) 433 ) 433 ) 777 )
· 118 · 1.9 · 1.1 · 09. · 04.
                                                     · YYY 4 7AT
4 774 4 770 4 778 4 771 4 777
                                              مسجد بني النجار ٢٩٧٠
المسجد الحسرام ٧٢٧ ، ٧٢٧ .
. YTY . YTE . YTI . YIA . YIE
                                                 مسجد الضياع ٧٧١ .
. YA7 4 YYA 4 Y0A 4 YE+ 4 YYA
                                                  مسجد القدم ٦٣) .
               مصياف « قلعة » ،
                                                  مسجد الوزير ١٨٨٠
               المبعد « جيسل » .
                                                      مسرابا ۱۲۳ •
المسرة « معرة النعمان » ٢٢ ، ١١ ، ٨٨ ،
                                                       المسان ١٨٦٠
             AY > 137 A AFF .
                                                       المشعر ٧٤٤ ٠
     معهسد المخطوطات العربية ٦٨٢ .
                                               المشهد « في حلب » ١٩٦٠
المنسرب ۲۹ ، ۶۰ ، ۶۸ ، ۷۸ ، ۲۰۱ ،
                                                       المشهد ١٥٤ .
V.1 . KII . 1.3 . 6.3 . 173 .
                                                   مشهد برزة ۷۷۱ .
" 37" · 37" · 081 · 076 · 07"
                                            مشهد موسی بن جعفسر ۱۹۴ ۰
1 70. 4 787 4 787 4 671 4 671
                                  مصر ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ،
· YTE · YIO · TAY · TYT · TYA
                                   · TY • TE • TT • TT • TI • T.
                                   · EE · ET · E1 · E. · T1 · TA
                  . Y11 ' YET
 مقسری ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۸۹۶ ،
                                   63 77 73 7 73 7 73 7 76 7
             القطسم ١٧٤ ، ٢١٧ .
                                   00 ) Fa ) Ya ) YF ) 3F ) 0F )
            مكتبة نور عثمانية ٦٨٢ .
                                  4 AE 4 AT 4 AI 4 A. 4 YO 4 Y.
```

مكسة الكرمة ٢٩ ، ١٢٢ ، ٥٤٧ ، ٢٩٧ ، . ETE . ETI . ET. . TIV . TTA · 081 6 877 منسج ١٨ ، ٢٤ ، ٨٨ ، ١٢٤ . المنصورة ٨٤ ٤ ١٥ ٠ منسين ١٢٦ . منية عبد الله ٨٤ . الموصل ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٣ ، ٣٣ ، 4 177 4 19 4 1A 4 AV 6 EV 6 TT < 440 ( 448 € 174 € 17. € 10. YOT . TOT . TOT . TOF . TOF . 6 798 6 79. 6 789 6 779 6 77. . VAA 6 YTE 6 Y.V 6790 الميدان الأخضر ٣١ . میس ۸٦ . ميافارتين ١٩ ، ٥٤ ، ١٤٥ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ -( U) نسابلس ٢٦ ، ٢٥١ ، ٣٣١ . ناصرية الجبل . نجــد ۷۱ ، ۲۸۷ ، ۸۰۷ . نشاور ۱۶ ۰ نصيبين ١٩ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ١١ . النقسا ٢٩٢ ، ٢٩٤ ، ٢٩٦ . النهسران ٢٦١ . النوبسة ۳۸ ، ۳۹ . نسوی ۱۲۷ ۰ النسيب ١٢٦ ، ٢٢٢ ، ٢٣٣ ، ٢٩٣ ، . 719 6 071 النيريسان ٢٧١ ، ٢١٥ ، ٢١٩ .

نيسابور ۲۰۱ ،

النيسل (ه) ۱۸۷ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ،

#### 

هاب ۱۵۲ .

هـراة ٣٠١ م

الهكارية « جيال » .

الهسلال الخصيب ٧٠ .

الهماميسة ٢٧٢ . همسدان ۱۵ ، ۳۲ . ١ ٣٠٠ ( ٢٩٨ ، ٢٧١ ، ٢٧٠ عــنها١ · 718 · 717 · 717 · 7.7 · 7.7 . [04 (6) وادي القسرى ١٨٤. وادى الشقراء ١١٥ ، ٣٦٦ ، ٣٦٣ ، ٣٧٣ . واستط ۲۰ ، ۷۷۹ ، ۲۷۲ . الوجمه القبسلي ٦٥ . (ي) يبرين ۵۸۶ ۶ ۲۲۴ . يشرب « المدينة المنورة » ٢٦٨ ، ٢٦١ ، . \$44 يحبسون ٢٤٤ . یزیسل « فرع بردی » ۱۱٤ ، ۲۲۷ ، ۲٤۸ ،

الينمورية ١١٠ .

· YTT ' YTE ' TYT

اليمسىن ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٩ ، ٣٤ ، ١٤ ،

اليونسان ٣٤ ، ٣٩٧ ، ٤١١ ، ٧٨٨ .

· 717 · 718 · 7.7 · 7.7 · 7..

الفهرس الخامس فهرس التصويبات الستدركة

| الصواب أو الاسستدراك                          | السطر      | الصفحة |
|-----------------------------------------------|------------|--------|
| نظــام الملك                                  | ٦          | 18     |
| Conrad                                        | 11         | 40     |
| دار البطيخ                                    | ٦          | 47     |
| غازي بن زنگي                                  | <b>{ {</b> | ٣٢     |
| حياة بن قيس                                   | ø          | 18     |
| شرف الدين بن الحسن                            | 17         | 11     |
| وأبا حيسان                                    | 1.         | 1.4    |
| واما الشامية البرانية فهي من اكبسر المدارس    | ۲.         | 118    |
| وأكثرها فقهماء                                |            |        |
| موسی بن عبــد القادر                          | ۲          | 171    |
| وست العرب بنت يحيى بن قايمان أم الخير         | 1          | 171    |
| الدمشقية ، وزينب                              |            |        |
| وذينب بنت علي بن أحمد                         | ٩          | 171    |
| خالويه                                        | 11         | 140    |
| أبو حيسان المغسربي                            | ٥          | 141    |
| عــلي بن محمود                                | ۲          | 181    |
| ستديد الدولة                                  | ٣          | 171    |
| ويلاحظ في هذه القصيدة أن الشاعر سطا على معاني | 17         | 178    |
| أبي تمام في قصيدته التي خلند فيها فتح عمورية  |            |        |
| ووصف السوالف وقد خاطت رقية على وجناته         | 1          | 7-4    |
| منتقساه                                       | 17         | 4.4    |
| أغسراض                                        | ξ          | 11.    |
| بقلببي                                        | 11         | 774    |
| الشيب                                         | ١          | 377    |
| نور السدين                                    | 0          | 377    |
| يا صاح                                        | 14         | 377    |
| <b>إيلفازي</b>                                | ٦          | 770    |

| الصواب أو الاستدراك            | السطر   | الصفحة     |
|--------------------------------|---------|------------|
| 7: -11                         | 4       | ~~~        |
| المتو فتى<br>الخصيب            | ٦<br>١٨ | 777<br>777 |
| •                              |         |            |
| يسير<br>دار الحكمــة           | 18      | 779        |
|                                | 17      | 779        |
| العادل بن السلار               | 17      | 778        |
| نصر بن عباس                    | 17      | 337        |
| بعث بها                        | ٦       | ۲٦.        |
| الظـافر مظفــر                 | 18      | ۸۸۸        |
| عبد العدزيز                    | ۲.      | 37,4       |
| إلا عــلى                      | ۲.      | 3.47       |
| لا رضوی 🕥                      | ٨       | ለጓፕ        |
| فیکف عــن                      | ١.      | 797        |
| جيهان                          | 17      | 44.        |
| فما لنبي أيوب ملك مساجل        | 18      | 777        |
| ولا في بني أيوب ملك يساجله (٢) |         |            |
| ملك بسماجله (۲)                |         |            |
| مع لقبه                        | 10      | 454        |
| شمس الدين                      | 18      | 474        |
| ومن کان                        | 17      | 113        |
| والاستثارة                     | 71      | 373        |
| يجسري بسعدك                    | 37      | 840        |
| حناك                           | ها ۱    | <b>{Yo</b> |
| البروق ابتسامها                | 18      | ¥ÅY        |
| ليسكيوا                        | 17      | 01.        |
| المتنزهات                      | ٨       | ٥١٨        |
| ابن سناء الملك                 | ١.      | ٥٤.        |
| الفسرنيج                       | ,       | ٦.٧        |
| المنتشرة                       | ξ.      | 781        |
| السعاوس                        | 1.      | ٧٠٩        |

# ألفهرس السأدس

# فهرس محتويات الكتساب

| ٧          | مقدمة الطبعة الثانية                           |
|------------|------------------------------------------------|
| •          | مدخسل البحث                                    |
|            | الباب الأول: إلسامة عسامة (١٥٠ - ١٥٤)          |
| 14         | الفصل الأول: التطورات السياسية والوحدة العربية |
| 17         | القسم الأول: الزنكيون                          |
| 1۸         | (1) آق سنقر قسيم الدولة                        |
| 19         | (٢) عماد الدين زنكي                            |
| 77         | 1 _ فتح بارین                                  |
| ۲۳         | ب _ فتع الرهبا                                 |
| 7          | (٣) نور الدين محمود                            |
| **         | (٤) الصالح إسماعيل                             |
| 40         | القسم الثاني : الأيوبيون                       |
| 47         | (١) نجم الدين أيوب                             |
| ۳۷         | (٢) أسد الدين شيركوه                           |
| ٣٨         | (٣) صلاح الدين يوسف                            |
| 73         | 1 _ معــركة حطــين                             |
| ٤٣         | ب ــ تحسرير بيت المقدس                         |
| <b>{ {</b> | (٤) خلفاء صلاح الدين                           |
| <b>{</b> Y | القسم الثالث : المساليك                        |
| ۵.         | (١) المظفس قطسن                                |
| 01         | (٢) الظاهر بيبرس                               |
| ٥٣         | (٣) المنصور قلاوون                             |
| ۳٥         | (٤) الاشرف خليسل                               |
| ٥٤         | (ه) الناص محمسة                                |

| ьλ  | الفصل الثاني: الظاهر الاجتماعية العامة  |
|-----|-----------------------------------------|
| ٥٩  | القسم الأول: فئسات المجتمع              |
| ٦.  | (١) الطبقـة الحاكمة                     |
| 74  | (٢) رجـال الدين                         |
| 77  | (٣) طـوائف الشعب                        |
| ۸٠, | (٤) الأعسراب                            |
| ٧١  | أ _ آل فضل                              |
| 77  | ب ـ آل مـرة                             |
| 77  | ج ـ آل عقبـة                            |
| ٧٣  | (ه) أهــل الذمــة                       |
| ٧٦  | القسم الثاني : الحيساة الدينية          |
| ٧٧  | (۱) المداهب السنية                      |
| ٨٥  | (٢) طوائف الشيعة                        |
| ۸۸  | (٣) فـــرق المتصوفة                     |
| ۸٥  | 1 ــ القلنــدرية                        |
| ٨٨  | ب ــ العــدوية                          |
| 1.1 | القسم الثالث : أخسلاق العصر             |
| 1.1 | (١) الخمسر والحشيش                      |
| 1.5 | (٢) الزندقة                             |
| 1.4 | (٣) الإباحيــة                          |
| 1.8 | (٤) الأعيــاد                           |
| 1.0 | الفصل الثالث: التيارات الفكرية والعقلية |
| 1.0 | القسم الأول: ازدهار النهضة العلمية      |
| ۲.۱ | (١) العوامــل الخارجيــة                |
| 1.7 | (٢) العـوامل الداخليـة                  |
| 1.7 | القسم الثاني: دور العسلم والمساجد       |
| 1.9 | (١) دور العملم في همذا العصر            |

| 117 | (٢) المدرسون والمعيدون والفقهساء                         |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 118 | (٣) أساليب التعليم                                       |
| 119 | (٤) الإجازات العلمية                                     |
| 17. | القسم الثالث : نواحي الثقافة العسامة                     |
| 171 | (۱) علوم الدين                                           |
| 171 | · القرآن الكريم                                          |
| 371 | ب ـ الحديث الشريف                                        |
| 14. | ج ــ الفقــه الإســلامي                                  |
| 144 | (٢) علوم اللفة العربية                                   |
| ١٣٣ | 1 _ اللفة ومعاجمها                                       |
| 140 | ب ـ النحـو والصرف                                        |
| 181 | ج ــ البــــلاغة والعروض                                 |
| 188 | (٣) العــلوم التاريخية والاجتماعية                       |
| 111 | 1 _ التاريخ العام                                        |
| 180 | ب ـ التاريخ الخاص                                        |
| 187 | ج ــ التراجم والطبقــات                                  |
| 187 | د ــ الجفرافية والفلــك                                  |
| 189 | (٤) العملية والعملية                                     |
| 189 | 1 ــالفلسـفة والمنطــق                                   |
| 101 | . ب ــ الطب والهندسة                                     |
|     | الباب الثاني: الشعر والشعراء في بلاد الشام ( ١٥٥ - ٢٥٦ ) |
| ۷۵۱ | الفصل الأول: أعــلام الشعراء                             |
| ٨٥١ | شعراء القسرن السادس                                      |
| 101 | (۱)/ابن القيسراني:                                       |
| 101 | القسم الأول: حياته وآثاره                                |
| 177 | ١ ــ مراحــل حيــاته                                     |
|     |                                                          |

| AFI           | ۲ _ آثارہ الأدبية                  |
|---------------|------------------------------------|
| 17.           | القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني   |
| 17.           | ۱ ــ اغراض ســعره                  |
| 17.           | ا _ احداث كبرى<br>ا _ احداث كبرى   |
| 171           | ب _ التجديد في معاني الفزل والنسيب |
| 177           | ح _ الثغريات                       |
| 178           | ۲ _ مذهبه الغني                    |
| <b>7</b> \( 1 | ٢) ابن منسير الطرابلسي             |
| 77.1          | القسم الأول: حياته وآثاره          |
| 1.41          | ۱ _ مراحل حیاته                    |
| 197           | ۲ _ آثراره الأدبية                 |
| 197           | القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني   |
| 191           | ١ _ أغراض شعره                     |
| ۱۹۸           | ا _احـداث كبرى                     |
| 199           | ب _ غــزل ونسيب                    |
| ۲.۳           | ج _ ثورة وهجساء                    |
| 3.7           | ٢ ـ مذهبـه الفني                   |
| ۲.٦           | (٣) ابن قسيم الحموي                |
| ۲.7           | القسم الأول: حياته وآثاره          |
| ۲.٦           | ۱ _ مراحل حیاته                    |
| ۲.۹           | ۲ _ Tثاره الأدبيـة                 |
| ۲1.           | القسم الثاني : أغراضه ومذهبه الفني |
| ۲1.           | ۱ _ اغراض شعره                     |
| 71.           | ا _ احــداث كبرى                   |
| 711           | ب ــ مدائح تقليدية                 |
| (11           | ج ـ الفـزل والنسيب                 |
| 118           | د ــ الخمـريات                     |

| 717        | ه ـ مطارحات إخوانية              |
|------------|----------------------------------|
| <b>71</b>  | و ـ الوصف                        |
| <b>71</b>  | ٢ ـ مدهب الفسني                  |
| **.        | (}) عرقسالة الدمشيقي             |
| 44.        | القسم الأول: حيساته والساره      |
| 77.        | ١ - مراحـل حياته                 |
| 377        | 1 ــ رحـلة الشاعر                |
| 778        | ب ـ مــدح الأيوبيين              |
| 241        | ٢ ــ آثاره الأدبية               |
| 744        | القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني |
| 444        | ۱ ــ أغراض شــعره                |
| 744        | 1 _ النسيب والفول                |
| 748        | ب ـ الخمـريات                    |
| 777        | ج ـ فلسفة الشاعر الخمرية         |
| ۲۳۸        | ٢ ـ مذهبه الفني                  |
| 443        | (٥) أسسامة بن منقسة              |
| 742        | القسم الأول: حيساته وآثساره      |
| 444        | ١ _ مراحل حياته                  |
| <b>737</b> | ٢ - ٢ ثاره الأدبية               |
| 701        | القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني |
| 701        | ۱ ــ أغراض شــعره                |
| 701        | 1 _ شـعره الـذاتي                |
| 404        | ب _ وصف الأحداث الكبرى           |
| 777        | ٢٠ ـ مذهبه الفني                 |
| 377        | شسعراء القسون السبابع            |
| 377        | (١) أبن الساعاتي                 |
| 77.8       | القشنم الأول: حيساته وآثساره     |
|            |                                  |

| 377          | ١ _ مراحل حياته                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 777          | 1 _ حياة الشاعر في بلاد الشام          |
| 777          | ب _ حياة الشاعر في مصر                 |
| 200          | ٢ _ آثاره الأدبيــة                    |
| 777          | القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني       |
| 777          | ،<br>۱ ــ اغراض شــعره                 |
| 777          | أ _ مـدح واحـداث                       |
| 277          | ب ـ طبيعـــة ووصف                      |
| 7.11         | جـ ـ نسيب وغــزل                       |
| 3.47         | ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7.7.7        | ۲ _ مذهب الفنى                         |
| ۸۸۲          | (۲) الشهاب الشاغوري                    |
| ٨٨٢          | القسم الأول: حياته وآثاره              |
| ۸۸۲          | ۱ _ مراحل حياته                        |
| 71.          | ۲ آثاره الأدبية                        |
| 711 .        | القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني       |
| X11'         | ۱ _ أغراض شـعره                        |
| <b>711</b>   | ا _ طبیعــة دمشقیة                     |
| 774          | ب _ نسيب تقليدي                        |
| 790          | ج ـ مـدح مختلفة                        |
| 797          | ٢ ــ مذهبه الفيني                      |
| 117          | (۳) ابن عنسين                          |
| Y <b>1</b> Y | القسم الأول: حياته وآثاره              |
| <b>197</b>   | ١ _ مراحل حياته                        |
| 799          | ا _ في عهد صلاح الدين                  |
| ٣.1          | . ب _ مسع الشاعر في منفساه             |
| <b>7.Y</b>   | ٢ ــ آثاره الأدبية                     |
|              |                                        |

| 7.7         | القسسم الثاني : شعره ومذهبه الفني              |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٣.٩         | ١ ــ اغراض شــعره                              |
| ۳.۹         | ۱ ــ اعراض مسترب<br>1 ــ سخرية وهجساء          |
| ٣١٣         | ب _ وصف البعاد والحنين                         |
| ٣١٤         | حاليہ ولسيب                                    |
| ۳۱۸         | ب سے الاحسام رہے :<br>د ۔۔۔ الاحساجی والالفساز |
| ۴۲.         | ٢ _ مدهب الفني                                 |
| ۳۲۳         | (٤) الشرف الأنصاري                             |
| ٣٢٣         | (۱) القسم الأول: حيساته وآثساره                |
| ٣٢٣         | ۱ ـ مراحل حياته                                |
| ٣٣٣         | ۲ _ آثارہ الأدبية                              |
| ۳۳٥         | القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني               |
| <b>۳۳</b> 0 | ۱ ـ أغراض شـعره                                |
| ۳۳٥         | 1 _ مــدح وأحــداث                             |
| ٣٣٩         | ب نسبیب وغــزل                                 |
| ۳٤٧         | ج _ الزهديات                                   |
| 40.         | ٢ ـ مدهبه الففني                               |
| 807         | (o) التلعفسري                                  |
| 401         | القسم الأول: حياته وآثساره                     |
| <b>707</b>  | 1 _ مرراحل حيساته                              |
| ٣٦.         | ۲ _ آثاره الأدبيـة                             |
| 477         | القسم الثاني : شعره ومذهبه الفني               |
| 777         | ١ ـ أغراض شـعره                                |
| ٣٦٢         | 1 _ المـدح                                     |
| 377         | ب ــ الوصف والطبيعة                            |
| ۳٦٧         | ج _ النسيب والغــزل                            |
| ٣٦٨         | د ـ الخمريات التلعفرية                         |

| 441         | ٢ _ مذهبه الفني                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| ۳۷۸         | (٦) الشاب الظريف                            |
| ۳۷۸         | القسم الأولّ : حيساته وآثساره               |
| ۳۷۸         | ۱ ـ مراحل حياته                             |
| <b>۳</b> ለ۳ | ۲ ــ آناره الأدبيــة                        |
| <b>۳</b> ለ  | القسم الثاني: شعره ومذهبه الغني             |
| <b></b> የለዩ | ١ ـ أغراض شـعره                             |
| <b>የ</b> ለዩ | 1 _ مــلح مختلفــة                          |
| ٣٨٥         | ب ــ اغــزال وخمريات                        |
| ٣٩٣         | ٢ ـ مذهبه الفسنى                            |
| 441         | الفصل الثاني: أغسراض وفنسون                 |
| 417         | القسم الأول: المذاهب الشعرية المعاصرة       |
| ٣٩٦         | (١) آراء في الشعو                           |
| ξ           | (٢) المدرسة التقليدية وتطورها               |
| ٤٠١         | (٣) المدرسة الحديثة واتجاهاتها              |
| £ • 1       | أ ــ مذهب التوربة والانسىجام                |
| ٤.٣         | ب ـ مذهب التطبيق والتجنيس                   |
| <b>{.</b> 0 | ج ـ مذهب الفنون الشعرية                     |
| ξ.V         | القسم الثاني : الأغراض التقليدية وتطورها    |
| ٤.٨         | (۱) المــدائح والنبويات                     |
| ٤.٨         | أ _ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 814         | ب ـ المـدح الشخصية                          |
| 810         | (٢) المسلاحم والأحسداث                      |
| 110         | ١ ــ ملاحم الزنكيين والأيوبيين              |
| 113         | 1 - الصراع الديني                           |
| 173         | ب ــ استثارة وتحريض                         |
| ۸73         | ج ــ تباشير ومهان وفتوح                     |
| 243         | د ـ ملحمـة حطين الخالدة                     |

| 840  | هـ ـ تحرير بيت المقدس         |
|------|-------------------------------|
| ٤٥.  | و ـــ أبطـــال الفتوح         |
| ٤٦.  | ز ـ وصف الفرنجة الصليبيين     |
| 177  | ح ــ وصف النفور والحصون       |
| ۸۲ } | ط ـ أناشيد الجهاد الرباعبة    |
| 179  | ٢ ــ ملاحم سلاطين المماليك    |
| 179  | 1 - النسعر والحروب الصليبية   |
| 179  | ب ــ الشعر والحروب التتريــة  |
| ٤٨٣  | (٣) النسيب والفرل             |
| ٤٨٣  | ا ـ التطور في معاني النسيب    |
| ٤٨٧  | ٢ ــ التجديد في معاني الفرل   |
| ٤٨٨  | أ ـ أوصاف الحبيب              |
| ٥.٣  | ب _ احوال المحب               |
| ٥.٦  | ج _ عثرات الحب                |
| ٥٠٧  | العسذول والرقيب               |
| 01.  | الواشـــي والكاشــح           |
| ٥١٣  | د ــ الفـــزل المذكـــر       |
| ٥١٨  | (٤) الخمريات والمجـون         |
| ٥١٨  | 1 _ بواعث انتشار الخمريات     |
| 071  | ب ـ وصف مجالس الخمس           |
| 277  | ج ـــ المدرسة الخمرية الشامية |
| 070  | د ــ الخمريات والمجـون        |
| 927  | (٥) المطارحات والشتوبات       |
| 079  | أ _ المطارحات الأخوانية       |
| 079  | ب ــ الشتويات الشاميـة        |
| 081  | (٦) أغــراض مختلفــة          |
| ۱۳٥  | 1 ــ الأحــاجي والألفــاز     |
| ٢٣٥  | ب _ الهجـــاء                 |
| ٥٣٣  | ج ـ الرثـاء                   |

| ٤٣٥ | القسم الثالث: الفنون الشمرية المستحدثة |
|-----|----------------------------------------|
| 770 | (١) الموشيحات الشرقية                  |
| ٥٣٦ | ا _ مقدمة في نشأة الموشحات             |
| 049 | <br>ب ـ طهـور الموشحات الصوفية         |
| ٥ξ. | ج ـ موشنحات أبن عسربي                  |
| 430 | د _ الموشحات في بلاد الشام             |
| 001 | ه _ موشحات السراج المحسار              |
| 001 | ١ ـ الموشحات الغزلية                   |
| 001 | ٢ _ الوشحات المدحية                    |
| ٨٥٥ | و ـ موشحات الشاب الظريف                |
| ٥٥٩ | ز ـ موشيحات شمس الدين الدهـان          |
| 750 | (٢) الأزجال العامية                    |
| ٥٦٣ | 1 _ انتشار الأزجال في بلاد الشام       |
| ۷۲٥ | ب _ ازجال شهاب الدين الأمشاطي          |
| 150 | ج _ أزجا لعالاء الدين بن مقاتل         |
| 011 | د ــ تطــور الأزجـــال في بلاد الشــام |
| ٥٧٤ | (٣) الرباعيات أو الدوبيتات             |
| ٥٧٥ | أ ـ رباعيات الشاغوري                   |
| ٥٧٥ | ب _ رباعيات العمـاد الكاتب             |
| ۴۷٥ | (٤) المواليات الشعبية                  |
| ۹۷٥ | 1 ــنشـوء المواليات وانتشـارها         |
| 140 | ب _ مواليات ابن السويدي                |
| 110 | ج مه مواليات البصراوي                  |
| ٥٨٣ | (٥) المسمطات والمخمسات                 |
| ٥٨٣ | ا ــ تسمية المسمطات                    |
| 340 | ب ــ مسمطات اسامــة                    |
| ٥٨٦ | ح _ مخمسات أسامة والأنصاري             |

| <i></i>     | الفصــل الثالث: الأساليب والمذاهب الفنية |
|-------------|------------------------------------------|
| ٥٩.         | (۱) الشعر والبديع                        |
| ٥٩.         | (٢) البديعيات النبوية                    |
| 790         | القسم الأول: التصنع البلاغي              |
| 780         | (١) تصنع الصور البيانية                  |
| ٥٩٤         | 1 - التشبيه                              |
| 7.7         | ب ــ الاسـتعارة                          |
| ٦.٥         | ج ــ الكنــاية                           |
| ٦.٧         | (٢) تصنع الزخارف البديعية                |
| ۲.۸         | ١ ــ المحسنات المعنــوية                 |
| ٦.٨         | ا ــ التوريــة                           |
| 718         | ب ــ الطبــاق والمقـــابلة               |
| 717         | ج - حسن التعليال                         |
| 717         | د ــ مراعـاة النظـير                     |
| ٠٢٢.        | ٢ ــ المحسنات اللفظية                    |
| ٦٢.         | 1 ــ الجناس                              |
| 770         | ب ــ الاقتباس                            |
| 777         | الاقتباس من القرآن والحديث               |
| 778         | الاقتباس من المنطق والفلسفة              |
| 779         | الاقتباس من النحــو والصرف               |
| 771         | حسن التضمين                              |
| 774         | ج ــ حسن الابتداء وبراعــة الاستهلال     |
| 750         | د ـ حسن التخلص                           |
| <b>٦</b> ٣٨ | القسم الثاني: هيكل القصيدة العربية       |
| 779         | (۱) الألفــاظ والتراكيب                  |
| 780         | (٢) الأوزان الشمريسة                     |
| 701         | (٣) دراسة القيماق                        |

| 200                   | الباب الثالث : الكتسابة والكتساب في بلاد الشيام |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 707                   | الفصل الأول: أعسلام الكتساب                     |
| 709                   | كتـاب القرن السادس                              |
| 709                   | (1) الخطيب الحصكفي                              |
| 709                   | القسم الأول: حياته وآثاره                       |
| 709                   | ۱ _ مراحل حیاته                                 |
| 177                   | ۲ ــ آثاره الأدبيــة                            |
| 775                   | القسم الثاني: نثره ومذهبه الفني                 |
| 778                   | ۱ ــ فنسون نثره                                 |
| 377                   | ٢ ـ مذهبه الفني                                 |
| ٠٧٢                   | (٢) العماد الكاتب                               |
| ٦٧٠                   | القسم الأول: حيساته وآثساره                     |
| ٦٧٠                   | ۱ _ مراحل حیاته                                 |
| 777                   | ٢ _ آثاره الأدبية                               |
| <b>ግ</b> ለፖ           | القسم الثاني : نثره ومذهبه الفني                |
| 777                   | ۱ ــ فنــون نثره                                |
| ۲۸۲                   | 1 _ النشر الديـواني                             |
| 31                    | ب ــ النشر الأدبي                               |
| 385                   | ج ـ التاريخ المسجع                              |
| $r \lambda r$         | ٢ ـ مذهبه الفني                                 |
| $P\lambda\mathcal{F}$ | كتباب القبرن السبابع                            |
| ገለባ                   | (٣) ابن الأثير الكاتب                           |
| ٦٨٩                   | القسم الأول: حياته وآثاره                       |
| ۲۸۶                   | ۱ ــ مراحل حياته                                |
| 398                   | ٢ _ آثاره الأدبية                               |

| 797         | القُسم الثاني : نثره ومذهبه الغني            |
|-------------|----------------------------------------------|
| 717         | ۱ ـ فنسون نشسره                              |
| 791         | ٢ ـ مذهبه الفني                              |
| 799         | أ ــ النثر المسجع                            |
| ٧٠٣         | ب _ النثر المطلق                             |
| ٧٠٨         | (٤) الشهاب محمـود                            |
| ٧٠٨         | القسم الأول: حياته وآثاره                    |
| ٧٠٨         | ١ - مراحل حياته                              |
| * ! V       | ٢ - آثاره الأدبية                            |
| V14         | القسم الثاني : نثره ومدهبه الفني             |
| V14         | ١ ــ فنــون النشــر                          |
| 717         | 1 ــ كتب الحروب والتهـــاني والفتوح          |
| FIV         | ب ــ كتب التقاليد والتواقيع والمناشير        |
| 717         | ج ـ الطسرديات                                |
| AIA         | د ــ الإخــوانيات                            |
| VIV         | ٢ ـ مدهبـه الفـني                            |
| 177         | الفصل الثاني: الفنون النشرية                 |
| 777         | القسم الأول: الفسن الخطسابي                  |
| 777         | ١ ـ الخطب الدينية                            |
| 741         | ٢ _ الخطب الحربية                            |
| ١٣٧         | الخطب الحربية                                |
| 744         | القسم الثاني: النثر الديواني                 |
| 777         | ا ــ كتب التقاليد والتواقيع والمناشير        |
| 741         | ٢ ــ كتب التهــاني والفتوح                   |
| <b>ሃ</b> ۳۸ | ٣ ــ كتب الحــرب والنفير والجهـــاد          |
| 741         | <ul> <li>3 _ كتب الوثائق المعـربة</li> </ul> |

# 

| 734              | القسم الثالث: النثر الوصفي                     |
|------------------|------------------------------------------------|
| 737              | ( التساديخ المسجع                              |
| 717              | ٢ ــ التراجم والرحملات                         |
| <b>Y</b> { { { } | ٣ ــ اوصَّاف الرياضات والطرديات                |
| 780              | ٤ _ المقامات الفنية                            |
| 789              | القسم الرابع: النشر الذاتي والوجداني           |
| <b>73</b> Y      | ١ - الرسائل الإخوانية                          |
| 401              | ٢ ــ الخواطــر التأمليــة                      |
| 70Y              | ٣ ـ القصص الوعظيـة                             |
| Y07              | <ul> <li>ا نشوء الوعظيات</li> </ul>            |
| 400              | ب ــ سلوان المطاع في عدوان الاتبــاع           |
| 177              | ج ــ كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار        |
| 777              | د ــ القــول النفيس في تفليس إبليس             |
| 779              | ٤ _ المنامات الادبيسة                          |
| ۷۷۳              | الفصل الثالث: المذاهب الفنية والأساليب النثرية |
| ٧٧٣              | القسم الأول: المذاهب الأدبية                   |
| γγε              | ١ ـ المذهب الحصكفي                             |
| γγε              | ٢ ــ المذهب الأثيري                            |
| ٥٧٧              | ٣ ـ المذهب الظفري                              |
| YYY              | القسم الثاني: التصنع البلاغي                   |
| <b>YYY</b>       | ١ - تصنع الصور البيانية                        |
| <b>YYY</b>       | 1 - التشبيه                                    |
| ٧٨٠              | ب ـ الاستعارة                                  |
| 175              | ٢ تصنع الزخارف البديعية                        |
| 77.              | 1 - السجيع                                     |
| 777              | ب ــ الجنساس                                   |
| γλγ              | ج - الطباق                                     |

## 

| ٧٩.          | القسم الثالث: بنية النثر الغني |
|--------------|--------------------------------|
| ٧٩.          | ١ ــ الألفــاظ والتراكيب       |
| <b>٧</b> ٩٤  | ٢ ـ مقددير الرسائل             |
| ٧٩ <i>٥</i>  | ٣ ـ بنيـة الفنـون النثريـة     |
| <b>٧</b> ٩٩  | خاتمة البحث                    |
| ۸-۱          | الفهـارس                       |
| ۲.۸          | فهرس المصادر والمراجمع         |
| ۸٤٠          | فهرس اعلام القبائل والطوائف    |
| 33A          | فهرس اعلام المناطق الجفرافية   |
| <b>⋏</b> ৹٧  | فهرس التصويبات المستدركة       |
| ۸ <i>٥</i> ٩ | فهرس محتويات الكتساب           |

## آثار المؤلف المطبوعة

### الدراسات الأدبية:

- ابن نباتة المصري المسير شعواء المشرق
   منشورات دار المسارف بمصر .
   سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية رقم ٣١
   الطبعة الأولى سنة ١٩٦٣ . الطبعة الثانية ١٩٧٢ .
- ٢ ــ ابن النقيب ــ شاعر الطبيعة الدمشقي في العصر العثماني ٠
   منشورات المكتبة العباسية بدمشق سنة ١٩٧٠ .
- ٣ ـ الأدب في بلاد الشام ـ عصر الزنكيين والأيوبيين والماليك .
   الطبعة الأولى ـ دار الفكر الحديث ـ دمشق سنة ١٩٦٧
   الطبعة الثانية ـ المكتبة العباسية \_ دمشرق سنة ١٩٧٢

## الخطوطات المحققة:

- ٦٠١٠ المؤاكلة لبدر الدين الفري ٠
   مطبوعات مجمع اللفة بدمشق سنة ١٩٦٧ .
- ٥ آداب العشرة لبدر الدين الغيزي .
   مطبوعات مجمع اللفية العربية بدمشق سنة ١٩٦٨ .
- ٢ ـ ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري .
   مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق سنة ١٩٦٧ .
- ٧ ـ مطلع الفوائد ومجمع الفرائد ـ لجمال الدين بن نباتة المصري . مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق سنة ١٩٧٢ .